

# قصص فخواطر

من أخلاقيات علماء الدين

العلامة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني









إنّها ( ٦٥٠) قصة وخاطرة من أجل تأليف القلوب الطيّبة وترويج الفضائل الاخلاقية والتذكير بالقيم الاسلامية المهجورة

عَيْرُلُاعَظِيمِ لَلْمُسَرِي الْبُحَلَافِيَ



جمنيع حقوق الطنع محفوظة الطبعة الثانينية ١٤٣٠ م ٢٠٠٩م





يثر العبد ـ مدخل مدرسة حارة حريك الرسمية الثائية ـ بناية طوعائي ـ الطابق الأول عرب: ١١-٧٩٥٣ بيروت -٢٢٥-٧-١١ ـ سنات ، (٥-٢/٥١٤٩-) ـ تكاكس ، ١/٥٠٢١١٥ - لبسنان

الوقسع الإنكتروني و www.albalagh-est.com

E-mail: Albalagh-est@hotmail.com

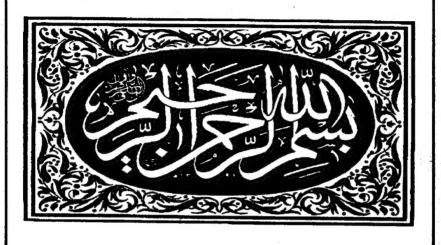

﴿ فَاقْصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ \* سَاءَ مَثَلاً القَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيلتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ \* مَنْ يَهْدِ اللَّهُ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ \* مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولِئِكَ فَهُوَ المُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولِئِكَ هُمُ الخُلسِرُونَ \* سورة الأعراف: الآبة ٢٧١ - ١٧٨ هُمُ الخُلسِرُونَ \* سورة الأعراف: الآبة ٢٧١ - ١٧٨

### تعريف الكتاب

في قصيدةٍ للشاعر الحسيني فضيلة الشيخ محمد باقر النجفي الإيرواني

هـــذا كــتابُ واضح عُـنوائـه وبوصفه يشدو الأديب الشاعر فى دفّىتَنِه حَوىٰ مآثر جَعَّةً فكأنَّهُنَّ لَـــثالىءٌ وجــواهِــرُ فبالى النواظر تزدهى صفحاته كالنورإذ يَصعبو إليه الناظِرُ قَـلَمُ الولا والشَّـوْق للـعلماء قَـدْ خَطَّ السُّطورَ وفي السَّطور سوادِرُ عبدُ العظيم المُهتدي أُخْرِم به أَدِيُّ وأَحْسَلاقٌ وَفِكْسَرٌ بِسَاهِرُ جَــمَعَ الفضائلَ والكراماتِ التـى تُسنميٰ الي العُسلماءِ وهسي مسفاخِرُ أحيا التُراثَ بسعيهِ وبجُهْدِهِ فَـلَهُ الهَـنا وله الثّـناءُ العـاطِرُ ولسوفَ يَبقىٰ في الخواطِرِ ذِكْرُهُ

بكتابه قصصص لنا وخواطر



#### الاهداء

الىٰ .. ثامِن الأئمة الإمام الرّضا ﷺ حيث كتبتُ هذه القصص والخواطر في جوارِ حَرَمِه الشريف.

الىٰ .. خاتم الائمة ، الإمام المهدي (عجّل اللّهُ في ظهورِه) حيث بهذا الجُهْدِ المتواضع أرجو تَلَمُّسَ خُطاه وطلّبَ رضاه .

الىٰ .. أرواحِ العلماء الذين خَلَّفوا ورائهُم ذِكْراً حَسَناً لِنكونَ بِهم مِن اللاّحقين.

الىٰ .. كلِّ مَن يقرءُ الكتابَ وهو عالِمٌ أو متعلِّمٌ أو عامِلُ علىٰ سبيلِ نجاة .

أُقدَّمُ هذا التأليف ومِن اللَّهِ القبول .

### مقدمة الطبعة

### بسم الله الرحمن الرحيم

وجاء موعد الطبعة السادسة ولله الحمد على حُسنِ توفيقه وله الشكر على كثير نعمه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدلُ على أن المجتمع المسلم وأتياع مذهب أهل البيت خاصة مُتلهّفون الى مطالعة حياة علمائهم الأكارم سعياً وراء التأسي بأخلاقهم الكريمة. كما يدل على حب الناس للمنهج الوحدوي الذي بنينا هذا الكتاب على هداه، إن الوحدة ونبذ الإختلاف مطلبُ العقلاء في كل زمان ومكان، ولكن الأيادي الخفية للشياطين قد استغلت طوال القرون جهل الناس لتعبث في دينهم ودنياهم وتذوّقهم مرارة العداوة والبغضاء وتوردهم في النهاية الى عذابٍ أليم. وترى بوحي من نقاء فطرتهم يُقرّون قبح الإختلاف وحسن الإئتلاف.

وكم تجب الدعوة إلى هذه الفريضة التي دعانا إليها أثمتنا الأطهار؛ في العِشرة مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، فقالوا للشيعة: «زوروهم في بيوتهم، وعودوا مرضاهم، وصلّوا في مساجدهم، واحضروا جنائزهم واشهدوا معهم» (١).

فهل نعمل بهذه الاحاديث في أوساطنا الداخلية حتىٰ ننطلق بعدها الىٰ الآخرين من أبناء المذاهب الاسلامية ؟

بلىٰ فقد انطلق بعضنا إلىٰ هذا وأعرض عن ذلك مع الأقربين منه!

١ - راجع أحاديث باب العِشرة في المجلد الثاني عشر من موسوعة وسائل الشيعة / الطبعة الجديدة.

كما أعرض بعض آخر العمل بتلك الاحاديث مع الجميع، فهو قد يختلف حتى مع نفسه وعياله !

وراح بعض ثالث ساعياً إلى تطبيق منهج الوحدة الاجتماعية في ظل المستلزمات الأخلاقية، مع إيجاد المناعة الفكرية السليمة في نفسه لرعاية الحدود المطلوبة في العِشرة والمعاشرة والإنفتاح والمجاورة والألفة والتودد، وهذا هو ما تبنيناه في منهج كتاباتنا وهذا الكتاب خصوصاً، حيث ندعو دائماً الى الوثام والمحبة و تجاوز الخلافات ونسيان المشادات وأهمية الترقع عن السقاسف والتوافه وعدم تضخيم المشاكل على حساب القيم والعبادي. وقد وجدنا في سيرة النبي الأكرم على والائمة الطاهرين في وأخلاقيات العلماء الصالحين خير دليل هادياً الى ذلك الهدف النبيل، وكل ما يتصل بهذا القصد والهدف فإن الله يكتب له النجاح عند الناس والأجر في الآخرة، وكفى هذا حافزاً لكل من يسلك سبيل الاختلاف والحدية والاستعلاء الفئوي أن يعود الى سبيل الرشد، ولا يُسبّب لنفسه نفور الناس ويمةد لها عذاب الآخرة.

هذا وإني أنتهز فرصة الطبعة السادسة هنا لأهدي ثواب هـذا الإنـجاز الى روح المرحوم المغفور له السيد حمزة ابن السيد حسين العلوي البـحرانـي ونـجله المرحوم السيد هاشم العلوي. ومن الله سبحانه أرجو القبول بـجاهِ الرسـول وآل الرسول:

قم المشرّفة / ١٨ ذي الحجة / ١٤٢١ هـ ذكرى عيد الغدير الأغرّ، أسعدنا الله بعطاياه الكريمة . عبد العظيم المهتدي البحراني

الحمد للّهِ الَّذِي خَلَقَ الانسانَ فعدَّله ، وعلَّمه البيانَ فـفضَّله ، وألبسـه الإيــمان فجلَّله ، وألهَمَه الإحسان فجمّله ...

نحمدُك اللّهم يا مَن هدانا بأنوار القرآن والحديث لمعرفة الحقّ والصحيح، وركّب فينا العقل والضمير لنتّبع الشريف ونتجنّب القبيح.

اللّهم أُلْهِمنا طاعتَك، وبعِّدنا عن معصيتك، واقْشَعْ عن بصائرنا سنحائب الإرتياب، واكشِفْ عن قلوبنا أَغشية المزية والحجاب، وأزْهق الباطلَ عن ضمائرنا وأثبت الحقَّ في سرائرنا، فإنَّ الشكوك والظّنون لواقح الفِتَن ومُكدِّرةً لِصَفْو المنائح والمِنن.

اللّهم احمِلنا في سُفُنِ نجاتِك، وأَذِقْنا حلاوة وُدِّك، وأخلِص نيّاتنا في معامَلتِك، وألحِقْنا بعبادك الذين هُم بالبِدار اليك يسارعون، وبابكَ علىٰ الدّوام يَطرقونَ، وايّاك في الليل والنهار يعبدون، وهم مِن هيْبتك مُشْفقون. الذين صفّيتَ لهم المشارب وبلّغتَهم الرغائب وأنجَحْتَ لهم المطالب، فبك الىٰ الحق وصلوا، وعن الباطل خلصوا، ومنك علىٰ أقصىٰ مكارم الأخلاق وفضائلها حصلوا.

اللّهم وصلِّ وسلِّم علىٰ أوْفَرِهم منك حظاً ، وأعلاهم عندك منزلاً ، وأجزلهم من حبّك قِسْماً ، وأفضلِهم في معرفتك نصيباً ، محمد المصطفىٰ وأثمة الهُدىٰ من أهل بيت النبوّة والعُلىٰ ، وصلَّ وسلَّم علىٰ الصالحين من عبادك واجْعلنا من اللاّحقين بهم علىٰ صراطك الىٰ يوم لقائك .

### دليل القصص والخواطر

### بأرقام الصفحات

| ١٠-الإخلاص لله                       | ٧٣                  |
|--------------------------------------|---------------------|
| ١١ ـ تعاونُ في الصلاة                | ۷۳                  |
| ١٢ ـ مريضً بشوش ٤                    | ٧٤                  |
| ١٣ - إنَّها آخر زادي من الدَّنيا     | ٧٤                  |
| ١٤ ـ أعيش مع الكتاب                  | ۷٥                  |
| ١٥ ـ الذي أَكْثَرَ مُدارَسَة العِلْم | ٧٦                  |
| ١٦ ـ من ثمار الإخلاص ش               | <b>VV</b>           |
| ١٧ – حريّة الرأي العِلمي             | ٧٨                  |
| ١٨ ـ في الاسلوب مع التلميذ١          | ٧٨                  |
| ١٩ ـ إستغرابُ وإستغراب!١٠            | ٧٩                  |
| ٧٠ – أمَّا سمعتُ هذا الحديث؟         | ٨٠                  |
| ٢١_أنا أدعو، وأنتما قولا آمين        | ۸۱                  |
| ٢٢ فرارً من الغيبة                   | ۸۲                  |
| ۲۳_الذي لا مكان له                   | ۸۲                  |
| ٢٤ ـ ولكنه مع ذلك يحتاط              | ۸۳                  |
|                                      | الـتعاونُ في الصلاة |

| ٤٦ - إنتقال إلى الخير كلّه                     | ٧٥ ـخيرُ خلفٍ لخيرِ سلف ٨٤                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ٥٠- لاتُسْرِفوا                                | ٢٦ ـ حَنَثُ لأجل حَنَث ٢٨                    |
| ٥١ - صورةً من الإيثار                          | ٧٧ ـ حينما لا يخون العبدُ مولاه! ٨٧          |
| ٥٢ - إِجْلِس، كي أقول لك كلمة!                 | ٢٨ ـ الذي اختار الطريق الصحيح                |
| ٥٣-دعم مكانة العلماء                           | ٢٩ ـ كبابُ شُمُّ الفقراءُ رائحتَه!٢٩         |
| ٥٤ - الحَمدُ لله علىٰ القناعة                  | ٣٠ ـ المال لا يغرّني يافلان٢٠                |
| ٥٥-المرّة الأولى والأخيرة                      | ٣١ ــلماذا تضيُّعون أوقاتكم؟٢١               |
| ٥٦ - كيف انْكَسَرَتِ الجَوْزَة١١٨              | ٣٧ ـ كتابة عند جنازةِ عزيزا                  |
| ٥٧ - عندما يتورّط الإنسان بِعالمٍ!             | ٣٣ ـ كُلُّ الناس أغلَم منك حتَّى!            |
| ٥٨ - ماأَسْرَع وصُول الدُّواب١٢١               | ٣٤ - الإصغاء إلى الرأي المعترِض ٩٣           |
| ٥٩ -إبراهيم وموسى وكريم                        | ٣٥ ـ رقيقُ القلب سريع العَبرة ٩٣             |
| ٦٠ - الرجل كلُّ الرجل                          | ٣٦ مارأيك في هذا الزواج؟                     |
| ٦١ - عندما يَتْرُكُ الْعداء مكانَّه للمحبة ١٢٣ | ٣٧ ـ لامانِعَ لَديَّ، ولكن ١٦                |
| ٦٢ ـ إعمل. والله معك                           | ٣٨ ـ من كرامات الشهيد الأول ٩٦               |
| ٦٣ ـ إِنْ كُنتَ لا تَعْلَم                     | ٣٩ ـ الجمود المذموم في التصور الاسلامي ٩٨    |
| ٦٤ ـ لو أفتى هذا العالم                        | ٤٠ ـ إلى رؤساء النقابات العمالية! ٩٨         |
| ٦٥ - الشيخ نجيبالدين علي الشيرازي ١٢٥          | ٤١ ـ اسلوب حكيم                              |
| ٦٦-جهادُ واجتهاد                               | ٤٢ ـ رسالتان إلى المعنيّين بهما              |
| ٦٧ ـ جماهيرية وشهامة وحكمة                     | ٤٣ - كلمة تربويّة نافذة١٠٣                   |
| ٦٨ -إهتزاز الضمير من الأعماق! ١٢٧              | ٤٤-عِلْمُ وطهارةُ وموقف١٠٤                   |
| ٦٩ ـ وفاءً قبل الرئاسة وبعدها ١٢٨              | هَا - نَجِمُ فِي الأُخلاق                    |
| ٧٠ - مقارعة الفقر بعفّة النفس ١٢٩              | ٤٦ - هكذا التربية الصالحة                    |
| ٧١-علماؤنا وآية المودّة٧١                      | ٤٧ – العالِم الذي أسلَم وَجهَه شه            |
| ٧٢ ـ الاجترار أم الجديد في التأليف ١٣٢         | ٤٨ - المرجعية العُليا والحسابات الأخرى!. ١١٠ |

| ٩٧-زاهدُ في كُلُّ حال                     | ٧٣ ـ اللَّهم اجعَلْني عبْداً لِعظمتِك                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۹۸ - عادوا وهم مهندون ۱۵۲                 | ٧٤ ـ دعاءً لليقظة من النوم٧٤                            |
| ٩٩ - مجنونٌ في الليل، عاقلُ في النهار ١٥٣ | ٧٥ ـــندَلاَ عن ١٣٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٠٠ - من أساليب التربية الروحية ١٥٤       | ٧٧ ـ الفراق الصعب والأصعب ١٣٦٠                          |
| ١٠١ - فإذا هو زاهق                        | ٧٧-النصر وليدالصبر                                      |
| ١٠٢ ـ مَن أنت في باطنك؟                   | ٧٨ - العلميّة في كُبْح الهوى٧٨                          |
| ١٠٣ - نصيحة الدين                         | ٧٩ ـ وكالة زواج مشروطة!٧١                               |
| ١٠٤ - على طريق الجمع لاالتفريق ١٥٧        | ٨٠- خُذْ مواهبَ الرحمٰن!                                |
| ١٠٥ - يُعاقِبُهُم بالعَفو عنهم!           | ٨١- من أعمال الحُبِّ!                                   |
| ١٠٦ -شعارُهم. فاز المُخفُون ١٦١           | ٨٢ - طريقُ إلى الشفاء٨٠                                 |
| ١٠٧ - بِقَيَّة السَلَف الصالح             | ٨٣ - مفاجأة!                                            |
| ١٠٨ ـ جِدالُ بالَّتي هي أحسن              | ٨٤ - ثُمَّ (لا اله الّا الله)! ١٤٢                      |
| ١٠٩ -الأخلاقُ أَوَلاً ثُمَّ العلْم ١٦٤    | ٨٥ - دروسُكم تربّي الانسان١٤٢                           |
| ١١٠-لقاءُ مع المَكارِم ١٦٤                | ٨٦- يا شُبحانَ الله!                                    |
| ١١١ -أنا الشريعة الاسلامية الشريفة! ١٦٦   | ٨٧- مِن خير الأعمال                                     |
| ١١٢ - كنتُ ذاهباً وراء الكمال ١٦٧         | ٨٨-المطلوب شيء من الإنصاف١٤٥                            |
| ١١٣ -العِمامةُ والمُعمَّمون               | ٨٩-ساعةُ الاستجابة                                      |
| ١١٤ - مُجتهدُ أم لا؟                      | ٩٠ – ماركس ولينين فرعون وهامان! ١٤٦                     |
| ١١٥ ـ هل أنت ممَّن يأخذ الخمس؟            | ٩١ - بذرةً نافذةً ونافعة٩١                              |
| ١١٦ - صبراً على قضائِك ياربُ١٧١           | ٩٢ - سِتُ نصائح                                         |
| ١١٧ - من أجل وحدة المسلمين                | ٩٣-ياليتنانكون بعضاً منهم                               |
| ١١٨ - إنَّه أستاذي وأنا تِلميذُه          | ٩٤ - حتى كاد أنْ يُساء به الظَنَّ!١٤٩                   |
| ١١٩ -الشيخ عبّاس القُمِّي في سطور ١٧٤     | ٩٥_الفارسُ المُنقِد١٤٩                                  |
| ١٢٠ -نِعْمُ العُلماء ونِعْمُ المُلوك ١٧٥  | ٩٦ -ألذَ طعامٍ ذُفتُهُ في حياتي!١٥١                     |
|                                           | •                                                       |

| ١٤٥ - خاطرةً من استاذ                         | ١٢١ - من كرامات الأولياء                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ١٤٦ - من عَطاءِ شَهرِ رَمَضان١٤٦              | ۱۲۲ - موقف ودعاء                                |
| ١٤٧ – صَلاةُ اللَّيلِ                         | ١٢٣ - زُهْدُه كزهدِ سنيدنا١٧٧                   |
| ١٤٨ - فاعليّة الاعتقاد                        | ١٧٤ – الشيطانُ يَنهزِم                          |
| ١٤٩ - حَبْلُ دُو طَرَفَين ١٤٩                 | ١٢٥ - وإلىٰ الله المُشتكىٰ                      |
| ١٥٠ - آيةً من القرآن                          | ١٢٦ حقاً إنَّها لَمُعجِزةُ الحسين الثَّلِدُ ١٧١ |
| ١٥١ - فَوَجَدا عبداً من عبادنا                | ١٢٧ - كتابةُ قَبْلِ العَوت١٢٧                   |
| ١٥٧ - روحي له الغداء١٥٧                       | ١٢٨ -الغنيُّ الرَّاهد١٨٨                        |
| ١٥٣ - قصَّةُ المئة مليون تومان! ٢٠٨           | ١٢٩ - فَبَهَتُ الذي عَمِي                       |
| ١٥٤ – جَنَازَةُ إِلَىٰ بَيتِنا                | ١٣٠ - من أشرفِ الهَدايا١٨٠                      |
| ١٥٥ –اللَّسان ومُشكِلة الإنسان١٥٠             | ١٣١ - إقرأ هذا الحوار                           |
| ١٥٦ – من الأحلام العجيبة                      | ١٣٢ - يطيرُ المَرْء بهمَته                      |
| ١٥٧ - وأيضاً في الأحلام                       | ١٣٣ - عالِمٌ في المجلس الوطني ١٩٣               |
| ١٥٨ – كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ هِيَ العُلْيا ٢١٢ | ١٣٤ - أين حدود ذَنتَتِهِ ؟!                     |
| ١٥٩ -أينَ وَصَلْنا فَي الْبَحْثِ ٢١٤          | ١٣٥ - أريدُك أنَّ لاتكون!                       |
| ١٦٠ - إثباتُ وجودِ الله تعالى ٢١٤             | ١٣٦ -للفقراءِ من اقاربِك١٩٥                     |
| ١٦١ – هَنيناً لك أيّها الميّت! ١٦١            | ١٣٧ - واسطةً، ورسالةً مستعجَلة                  |
| ١٦٢ - مولودٌ مُبارَك١٦٢                       | ١٣٨ - لاللغبوديّة والذُّلّ١٣٨                   |
| ١٦٣ - عِناءُ التأليف                          | ١٣٩ - هكذا تعَلَّمَ من أجداده                   |
| ١٦٤ -لاتَّنادوني بكلمةِ بابا ٢١٧              | ١٤٠ -قُمُ واغسِل السيّد المظلوم!                |
| ١٦٥ – مِثَالٌ رائعٌ في الاستقامة ٢١٨          | ١٤١ -شفاء من مرض خطير!١٩٨                       |
| ١٦٦ - وصيّة الزَّهَادِ والأنقياء ٢١٩          | ١٤٢ - مِثالُ الحِلمِ والعَفْوِ والكَرَمِ ١٩٩    |
| ١٦٧ - هَل تُعرِف عن الحَسَدِ شيئاً؟! ٢١٩      | ١٤٢ _التعفُّف ورجُل العطاء                      |
| ١٦٨ - كرامَةُ الأولياء١٦٨                     | ١٤٤ - ما اسمُ زوجة إبليس؟                       |
|                                               |                                                 |

| ۱۹۳ – يَبِيع سجَادَ بِيتِهُ                    | ١٦٩ – مَنْ هو هذا السيّد العربي؟! ٢٢١    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ١٩٤ - لماذا وَضَعَ إصبِعَه في فَمِه؟! ٢٤٩      | ١٧٠ -لكيلانتعاجز١٧٠                      |
| ١٩٥ – في رِحابِ الله                           | ١٧١ - وهل يقتدي بهما آخرون؟١٧١           |
| ١٩٦ - لكي لا تغيب شمسُ المُساواة ٢٥٠           | ١٧٢ - فُقيةُ بروحِ الإخلاص١٧٢            |
| ١٩٧ - انَّ ضميري لايقبَلُ ذلك١٩٧               | ١٧٣ -المعقِّلُونَ والغافِلون١٧٣          |
| ١٩٨ - أي دارٍ أحسن من هذا؟!١٩٨                 | ١٧٤ - رجلً مِنَ المَفَاخِر١٧٤            |
| ١٩٩ -الوَرَع والتَواضُع١٩٩                     | ١٧٥ - كِتَابُ وكانبُ ودَلالات١٧٥         |
| ٢٠٠ - على طريقِ الحسين الله ٢٠٠                | ١٧١ - هادِيءُ جِدَأ                      |
| ٢٠١ - الموقفُ الاسلامي في الاختِلافات ٢٥٣      | ١٧٧ - وإنَّه لَقسمُ لو تُعلمونَ عظيم ٢٢٣ |
| ٢٠٢ – عالِمةً يشيِّعُها سبعون عالِماً ٢٥٣      | ١٧٨ -قَدَّم لَه ثُواب الحجَّ كُلُّ عام   |
| ٢٠٣-لاللغُجْب، لاللغُرور ٢٥٤                   | ١٧٩ - عالِمٌ نموذَجي في المَهْجَر        |
| ٢٠٤ - دعوة إلى مناظرة ٢٠٥                      | ۱۸۰ – مُجتهدُ شاب                        |
| ٢٠٥ - التكفير والحلّ الأخلاقي ٢٥٥              | ١٨١ – الشَّهِيدُ الثَّاني                |
| ٢٠٦ – عجيبُ ومُذَّهش! ٢٠٥                      | ١٨٢ - دَعْهُم يُقلُدون مَن يريدون١٨٨     |
| ٢٠٧ - شِعِرُ على الدرابِ                       | ١٨٣ - حينَما أزْدادُ رجعيّةُ!            |
| ٢٠٨ - من وطنيّة العُلماء                       | ١٨٤ - آدابُ السُّلوك مع المُلوك ٢٣٩      |
| ٢٠٩ – كلمةُ الإمام المهدي ﷺ                    | ١٨٥ - جامِعُ الدين والعِلْم والعقل ٢٤١   |
| ٢١٠ -أنتَ مَرْضيً عندنا٢١٠                     | ١٨٦ - إِنَّ هذا لا يُمكِن مُقاوَمَتُه٢٤٢ |
| ٢١١ - حتَّى عاد من قبره!٢٦٠                    | ١٨٧ _مثالُ في نكران الذات                |
| ٢١٢ – ذكاءً في سُبيل الحقِّ ٢٦٤                | ١٨٨ –أخلاقيّة التعامّل مع المُعارِض ٢٤٥  |
| ٢١٣ - أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرِي ٢٦٤ | ١٨٩ - كيف نَنْظُر إلى المال ٢٤٥          |
| ٢١٤ - ذَهَبَتْ الجُمعةُ ولَمْ أَدْهب! ٢٠٥      | ١٩٠ –التكفير ليس هو الحلِّ١٩٠            |
| ٢١٥ – فهو إنسانٌ خطير! ٢٥٠                     | ١٩١ - إنقاذُ للمَوقف                     |
| ٢١٦ ـ درجة من الشَّرُك الخفيّ ٢١٦              | ١٩٢ – أنا ضَنفكُما و هذا يئتُكما١٩٢      |

| ٧٤١ - لماذا الصَّلوات على آل محمَّد ﷺ ٢٨٣ |
|-------------------------------------------|
| ٢٤٢ - لا يأخُّذُ من الحقوق الشرعيَّة ٢٨٤  |
| ٢٤٣ - لقد أرهقتني عباءتي هذه!             |
| ٢٤٤ - في التعدَّديَّة الزوجيَّة           |
| ٢٤٥ - تكونُ موفَّقاً                      |
| ٢٤٦ - كان أبعد نظراً من غيره              |
| ٢٤٧ - حافظً للقرآن ومحافظً عليه           |
| ٢٤٨ - قُل إِنَّمَا أَنَا بِشُو مِثْلُكُم! |
| ٢٤٩ - سِعةُ الصَدر وآلة الرئاسة           |
| ٢٥٠ - بَصَقَ في وَجُه الشيخ               |
| ٢٥١ - ثَمَنُ الوقت                        |
| ٢٥٢ - أولى صلاةِ جماعةٍ من نوعها ٢٩٢      |
| ٢٥٣ - ما النَّفْع من وجودك                |
| ٢٥٤ - لاللثَّرْثَرَة، نعم للهدوء ٢٩٤      |
| ٢٥٥ – عطاءُ وتقدير                        |
| ٢٥٦ - لالمِصادرة الألقاب                  |
| ٢٥٧ - من أخلاقيًات الإمام                 |
| ٢٥٨ - أصحابُ المال وأصحابُ العِلْم ٢٩٧    |
| ٢٥٩ - ربيعُ الوحدة الاسلامية              |
| ٢٦٠ - أنا لا أصلَحُ للمرجعيّة             |
| ٢٦١ – كلمةً الحسين عند الشيعة             |
| ٢٦٢ – امتحانُ لِعالِميْن٢١٠               |
| ٢٦٣ - من عجائِب الاستخارة                 |
| ٢٦٤ - قَطَعُ السلبيَّة بروح إيجابية ٢٠١   |

| YYY     | ٢١٧ - زاويه هامَّة في العمل!          |
|---------|---------------------------------------|
| Y7V     | ٢١٨ -حينما اعتَذَرتُ الأميرة!         |
|         | ٢١٩ – من أجل الكرامة                  |
| 177     | ٢٢٠ – أثرُ الكلمة                     |
| YV      | ٢٢١ – بِسُمِ الله الرّحفن الرّحيم     |
| YV•     | ٢٢٢ - كرامة من الإمام الرضاع الله     |
| YV:     | ٢٢٣ - خسِرَ الدنيا والآخرة            |
| YV1     | ٢٢٤ - من دروس الجهاد الأصغر.          |
| YYV0    | ٧٢٥ - ما رأيُّكَ في هذا العالِم؟      |
| ۲۷۲     | ٢٢٦ -لِنَعُد إلىٰ المعنويات           |
| YYY     | ٢٢٧ - نَقُدُ الذات                    |
| YV£     | ۲۲۸ – أعطى، فاعطاه الله               |
|         | ٢٢٩ - كيف عُوقِب الرجُل؟!             |
|         | ٢٣٠ - لامُوقِعَ للمِنَّة              |
|         | ٢٣١ - شائي الأمْسِ                    |
| YWV     | ٢٣٢ - هذا هو الطريق                   |
| YY4     | ٢٣٣ - لأنَّه لا يَرُدُ الفقيرَ أبداً! |
| ان! ۲۸۰ | ٢٣٤ – بين كيْد النساء وكيْد الشيطا    |
| YA      | ٢٣٥ - الذي كان لا يأمُر لِنفسه        |
| YA1     | ٢٣٦ - أَلُم نَرَ كيف فَعَل رَبُّك ؟   |
| YAY     | ٧٣٧ – قَصْرُ بلاسَقْف                 |
| YAY     | ٢٣٨ - إنه شِبْلُ ابنُ أَسَد!          |
| YAY     | ٢٣٩ - في البحث عن لُقْمة حَلال        |
| YAT     | ۲۶۰ – نُطفتان متقابلتان ۲۶۰ –         |

| ٢٨٩ - محقد رضا، هِبة الله                | ٢٠٧ - كُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنْضَحُ ٢٠٠٠ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٢٩٠ - تحسين أخلاق الطلبة                 | ٢٦٦ – طَلَبُ العلْم مشقّة لَذيذة                  |
| ٢٩١ - من الخطباء الذاكرين                | ٢٦٧ - الآن قم لنذُهب وننام                        |
| ۲۹۲ – الله أكبر!                         | ٢٦٨ - من أعلى المرتفعات المعنوية                  |
| ٢٩٣ – حرّية النقليد                      | ٢٦٩ -أنا شُيوعيّ، لاأصلِّي!                       |
| ٢٩٤ – مع القرآن الكريم                   | ٧٧٠ - بُكاءً على خَطأ                             |
| ٢٩٥ - كأنَّ قبراً مُعَدُّ له سَلَفاً٢٩٥  | ٢٧١ – لَذُه العُلماء الحَقيقيّة                   |
| ٢٩٦ – المهندس الألماني                   | ۲۷۲ - أنا مُذنِبٌ، هو غافِر                       |
| ٢٩٧ - من أخلاق الصالحين                  | ٢٧٣ - خِطابَة عِندُ أهلِ القُبور٢٧٣               |
| ٢٩٨ – بَلِّغ سلامي إليه                  | ٢٧٤ - فَسَحَ الطريقَ للأكفأ                       |
| ٢٩٩ - قال وقلتُ                          | ۲۷۵ - يومُ سرورِ ومزاح٢٧٥                         |
| ٣٠٠ - أَذَكُولُ لِهُ هَذَهُ العُلَامَةُ! | ۲۷۱ - سيرة أخلاقية رفيعة٢٧٦                       |
| ٢٠١-حين احترقتِ الطائرة!٢٠١              | ٧٧٧ – صَلاةُ الصّامدين٠٠٠                         |
| ٢٠٢-للخُطباءِ المنبرئين                  | ٢٧٨ - يا أيتها النفس المُطمئنَّة٢١                |
| ٣٠٢ - ما أكرمك يا محمّد تَنْكِيرَة       | ۲۷۹ - صار صار، ماصار ماصار ۲۱۳                    |
| ٣٠٤-إنَّ عِمامتي بيضاء                   | ٢٨٠ – أُسكَنُهُ اللهُ فسيحَ الكَرَمِ٢١٤           |
| ٣٠٥ - واصِلْ دراستك يا ولدي ٣٣٨          | ٢٨١ - زواجُ بسيط                                  |
| ٣٠٦ – صراحة الشجعان                      | ٢٨٢ - طريقً ينتظِر سالكِيه٢١٦                     |
| ٣١٠ - لاتنس شعير الحمار!                 | ٢٨٣ - من روائع (الصِدَف)                          |
| ٣٠٨-يا صاحبْ زمانْ ـ جَدَتي ٣٠٨-يا صاحبْ | ٢٨٤ – الذين يؤمنون بالغيب                         |
| ٣٠٩ – إشارة الخبّان                      | ٢٨٥ –عند تأسيس الحوزة                             |
| ٣١٠ – من عنايات الله تعالى ٣٤٤           | ٢٨٦ - أجهزة الكمبيوتر                             |
| ٣١١ - مهمةُ رساليةُ موفّقة ٣١١           | ۲۸۷ – أنا إسمى مهدي                               |
| ٣١٢ - الانتشار ضرورةً حضارية ٣٤٦         | ٢٨٨ - كأس المرجعيّة                               |

| ٣٦٨ - كيف تُفسِّر الكذب ٢٦٨              |
|------------------------------------------|
| ٣٣٨ - شُرطُ القضاء بين الناس             |
| ٣٣٩ - متى اصطلح الذئب مع الشاة ٣٧١       |
| ٣٤٠ - من هموم المؤلفين ٣٤٠               |
| ٣٤١ - نُعَم للُّغة العربيَّة             |
| ٣٤٢ - تطبيق الأهم والمهم                 |
| ٣٤٣ - صدقةُ السرّ                        |
| ٢٤٤ - أنا لا أدخَن                       |
| ٣٤٥ – لفتةُ رائعة                        |
| ٣٤٦ - بَكَاءُ بِمعنىٰ الكلمة             |
| ٣٤٧ - من أسرار التاريخ!                  |
| ٣٤٨ – صدرُ المجالس                       |
| ٣٤٩ - سلسلة دروس مترابطة ٣٨٣             |
| 200-روحُ واحدة في ثلاث قوالب 384         |
| ٣٥١-الوظيفةُ الشرعية                     |
| ٣٥٢ - حاذقٌ في قطع الجيوب! ٣٨٥           |
| ٣٥٧ - لماذا بكي الشيخ الكاظمي؟           |
| ٢٥٤-لاتنسوا الصدقة                       |
| ٣٥٥ – السيّد أنْفع لكم مني               |
| ٢٥٦ - حَكُم القَضَاء، حَتُم الْقَدَر ٢٩١ |
| ٣٥٧ - القرآن والتوافق الفطري ٣٩١         |
| ٣٥٨ - إختلاف أهل التمييز والخبرة ٣٩٢     |
| ٣٥٩ - من سويسرا إلى قم المقدَّسة ٣٩٣     |
| ٣٩٠ - حُقَىٰ غامضة!                      |

| T{V       | ٣١٣-مجتهد اليوم ومرجع غدا           |
|-----------|-------------------------------------|
| rea       | ٣١٤-هذه من الواجبات                 |
| req       | ٣١٥ - مِن دروس الأخوة الإيمانيّة .  |
|           | ٣١٦-أنا جبرئيل!                     |
| ۳۵۰       | ٣١٧ – سَقُطَ الجنين                 |
| TOY       | ٣١٨ رُقبتي ناعمةً لاتتحمّل العذاب   |
| TOY       | ٣١٩ - من أجل إصلاح القلوب           |
|           | ٣٢٠-جوازُ اختلاف الرأي              |
| TOE       | ٣٢١-إذا اغتبتَ أحداً، تطهُّر        |
|           | ٣٧٢-يا مُحْسِنُ قد أتاك المسىء      |
| T00       | ٣٢٣ - رسالة اللقاء والتلاقى         |
| ro1       | ٣٧٤ - ولمِثلهِم فَلتَذُّرُفِ الدموع |
| TOV       | ٣٢٥ - السلام عليك يا أميرالمؤمنين   |
|           | ٣٢٦ – عجيبٌ أمرُكم                  |
| ro1       | ٣٢٧ – من مناقبيّات المرجعيّة        |
| m         | ٣٢٨ - لمن هذا البيت؟                |
| m         | ٣٢٩ - همسةً في أُنُنِ بعض الوكلاء   |
|           | ٣٣٠-إبنةُ عالمٍ                     |
| mr        | ٣٣١ –القَدَر سبُقَ السيف            |
| <b>MY</b> | ٣٣١ - بين الزهد والرخاء             |
| ۳۱۳       | ٣٣٦ - رجلٌ باع كُلُّه ش             |
| m1        | ٣٣-صاحب الشعائر الحسينية            |
|           | ٣٣٠ - لِمثل هذا فليَعمَل العاملون   |
|           | ٣٣ - إنَّ مدينتُكم هذه كالحنَّة     |

| ا ٣٨٥ – نافذةً على علم السرّ ٢١٦        | ٣٦١ - كُلْ يا كُفّي                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٣٨٦-تغضلوا نشرب شاياً!١٧                | ٣٦٢ - هِل تُعلَم السرّ للمقام المحمود؟ ٣٩٨ |
| ٣٨٧-تبليغُ ليوم واحدا                   | ٣٦٣ - قرآنُنا الصادق                       |
| ٣٨٨ ـ حدود الحرية وضرورة الأخلاق ١٨٤    | ٣٦٤ - نُعَم للقائد المجهول                 |
| ٣٨٩ - جيشُ الليل، وجيشُ النهار          | ٣٦٥ - وقال الرّسول                         |
| ٣٩٠ ـ خُذْ هذا المغتاح                  | ٣٦٦ -إن المعصبية من الجاهلية               |
| ٣٩١ -أطلُبُ حُسْن العاقبة               | ٣٦٧ - صلاة في الأرض وأخرى في السماء . ٤٠٤  |
| ٣٩٢ - الواعظ الباكي، كما رَأته عيني ٢٢١ | ٣٦٨-إن الحقُّ زَرْعُه لن يموت ٤٠٥          |
| ۳۹۳-خطيبُ عجيب                          | ٣٦٩- جزءً من بدن الشهيد                    |
| ۲۹۱ – کیف کان أیام صباه ۲۹۱             | ٣٧٠ - من أجل الصَّديق لاأدخُل النَّار ٤٠٧  |
| ٣٩٥ – قضاءً حوائج الناس ٢٩٥             | ٣٧١ - آخرُ موديلات الكفن!                  |
| ٣٩٦-غاية المساعى في الحلول السلميّة ٢٥  | ٣٧٢ – استخارةُ عجيبة                       |
| ٣٩٧ - هؤلاء قرروااتباع الأخلاق ٢٧       | ٣٧٣ - طعامٌ ذو بركة ٤٠٨                    |
| ٣٩٨-الحوار دليل قؤة٣٩٨                  | ٣٧٤-إن عظيماً يموتُ قريباً ٢٧٤             |
| ٣٩٩-ثلاثة أيام قبل الحادث ٢٩٨           | ٣٧٥ – الولدُ على سرّ (خالِه)!              |
| ٤٠٠ – هذا هو الجواب الصحيح!             | ٣٧٦ - أنا أمُنُّ عليكَ، لا أنتَ            |
| ٤٠١-لايرضى اغتياب العلماء               | ٣٧٧ – لقد بَرَدَ شائِكم                    |
| ٤٠١ - اوصيكم بنظم أمركم                 | ٣٧٨ - إستمرارُ علىٰ خط الواجب ٤١١          |
| ٤٠٢ - تعالوا أحكى لكُم قضة ٣١           | ٣٧٩ - الجامعةُ الاسلاميّة أو العربيّة ٤١١  |
| ١٠٤ - إسمُ لم يجتمع مع صورة             | ٣٨٠ - لماذا لُقُب الشيخ بالمحقق؟ ٢١٠       |
| ١٠٥ - تناسبُ بين الرُّؤيا والحقيقة ٢٣٢  | ٣٨١ - إطمئن فإن رحمة الله واسعة            |
| ٤٠٦ - من أجل الآخرين ٤٣٤                | ٣٨٧ - لا ينبغي التقابُل                    |
| ٤٠٧ - وأنا كذلك صرتُ شهيداً ٢٥٥         | ٣٨٣-نابغة إبن نابغة                        |
| ٤٠٨ - إرادةً صَلبة وعطاءً مستمر ٤٣٥     | ٣٨٤ - جوابُ لا يسمعه كل أحد! ٢١٦           |

| ٤٣٣ - إصرارُ على الحوار                | ٤٠٩ – فَلْيَكُنْ مَزَاحِكُم أَيضاً بِجِدُّ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٤٣٤ – سلطانُ الدين أم سلطان الدنيا ٤٥٥ | ٤١٠ – مزارٌ في تايلند                      |
| ٤٥٥ - ما رأيتك إلَّا هذا اليوم ٤٥٧     | ٤١١ - أنت مع الإنصاف تَرْبَح!              |
| ٤٣٦ ـ ثلاثُ من رذائل الأخلاق ١٥٨       | ٤٢٩ ـزارعُ ومزرعة٤٢٢                       |
| ٤٦٧ -أنت بنفسِك كتابُ أخلاق ٤٦٠        | ٤٤٠ ــــــ ٤١٣ يطرق الباب؟                 |
| ٤٦٨ - هذه أخلاقنا مع أهل الكتاب ٤٦٨    | ٤١٤ - عساك بخيريا ولدي                     |
| ٤٦٩ – النَّاسُ في رَجُلُ               | ٤١٥ – مِن نُبل القيم                       |
| ٤٤٠ - نقاشُ حُسِمَ بعد الموت ٤٦٠       | ٤١٦ – قلوبُهم غُلف٤٤٦                      |
| ٤٤١ - صعوبة الاستمرار في الإخلاص ٢٦٥   | ٤١٧ - إلى الخطباء والموجِّهين              |
| ٤٤٧ - يُخبِر عن موته ويستعد ٤٦٥        | ٤١٨ – المرأة الشمطاء٤١٨                    |
| ٤٤٣ - خطَابةُ بلغةِ الجن! ٤٦٦          | ٤١٩ – هكذا كان أبي                         |
| ٤٤٤ – موهبة الفكر المتجدِّد ٤٦٦        | ٤٤٠ - خُذوا من هذه العقارب والحيّات ٤٤٥    |
| ٤٤٥ – من أجل الشهداء جميعاً ٤٦٥        | ٤٤٥ ٤٤٥                                    |
| ٤٤٦ -إنَّ حبل التزوير قصير             | ٤٢٢ - زواج الدَّنيا والادني ١٤٥            |
| ٤٤٧ - نقدُ جارح والحلُّ في التزاور ٤٤٧ | ٤٤٦ - حُبّ أهل البيت، هو الشرط             |
| ٨٤٤ - ما الحيلة؟!                      | ٤٢٤ ـ هذا الشيخ يخافه السيّد!              |
| ٤٤٩ – عند حبل المشنقة                  | ٤٢٥ – قنبنات البيبسي كولا ٤٤٧              |
| ٤٥٠ - حصلَ كما تنبأ الشيخ ٤٧٦          | ٤٢٦ – كرامةً من حُسن الضيّافة              |
| ٤٥١ – متني قَتَلْنا انفَسَنا؟!         | ٤٢٧ - وجهُ على الأولياء غيرُ خفيّ          |
| ٤٥٢ - تك الصلاةُ الشاهدة ٤٧٨           | ٤٢٨ –الوحدةُ نداء كل ضمير                  |
| ٤٧٩ نَعْضِبُ للهُ                      | ٤٧٩ - أنا كافِر!                           |
| ٤٥٤ – مَن يشتري مَن؟! ٤٥٤              | ٤٣١ - مع الصالحين في كل الحالات ٤٥٢        |
| 800 - عندما ما وجب الحلِّ! ٤٨٣         | ٤٣١ - عالِمُ بين زوجة وزوجة                |
| ٤٥٦ - يا سيدتي أغيثيني ٤٨٦             | ٤٣٢ - بحثاً عن الأصوب                      |

| ا ٤٨١ - ما أجمل هذا الموقف ٥٠٥           | ٤٥٧ – عندي لك رسالة                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٤٨٧ - الحلُّ الأفضل                      | ٤٥٨-الشيخ عبدالزهراء الكعبي               |
| ٤٨٣ - رُؤيا على ظهر سفينة ٥٠٧            | ٤٥٩ - مُبعَدُ ذو همة عالية                |
| ٤٨٤ - كعبةً حقيقية، وأخرى مجازية ٥٠٧     | ٤٦٠ – عالِمٌ من أفعانستان                 |
| ٤٨٥ – البصيرةُ. بدلاً عن البصر           | ٤٦١ - شابُّ وتفاحةُ حلال!                 |
| ٨٦٦ – بين السؤال والرّثاء!               | ٤٩٢ - جِيَّدة أم غير جيدة؟! ٤٩٢           |
| ٤٨٧ – من التقوى إنصاف الناس              | ٤٦٣ - حبَّذا قلتَها من البداية!           |
| ٨٨٤ – ستحتاج إليك البلاد                 | ٤٦٤ - مَن زارها وجبتْ له الجنَّة ٤٩٣      |
| ٤٨٩ - لؤلؤةً ولآليء                      | 870 - (الحسين الثير) في مجاهل افريقيا 814 |
| ٤٩٠ – قوةُ الحافظة                       | ٤٦٦ –الطغل الرضيع يُبكي الامريكيين ٤٩٥    |
| ٤٩١ – آفةُ المرجعيّة!                    | ٤٦٧ - مواصفاتُ المرجع المطلوب ٤٩٧         |
| ٤٩٢ - كرمٌ وصمودٌ في المحنة ٥١٢          | ٤٦٨ - لا تفوتُك هذه القصة ٤٩٧             |
| ٤٩٢ - الدقةُ في الوقتُ ٥١٥               | ٤٦٩-صَعَدُ لُحماً ونُزُلُ فحماً ٤٩٧       |
| ٤٩٤ – ضيفً أُحسنَ الجوار ١٦٥             | ٤٧٠ - خطأ غير مقصود ٤٩٨                   |
| 190 -درسٌ في التواضع ١٩٥                 | ٤٧١ - صفعةُ باطلٍ وصفعةُ حق               |
| ٤٩٦ - اتَّخذَ قرارَه وساعدتْه زوجتُه ١٧٥ | ٤٧٧ - يا مهدي ابقِّ مستيقظاً ٤٩٠          |
| ٤٩٧ – مِن هُدى القرآن                    | ٤٧٣ - هو أبيه، هو استاذه ومربّيه ٥٠٠      |
| ٤٩٨ - كيف يمكن التمييز بينهما؟ ١٨٥       | ٤٧٤ ترغيبُ في مساعدةِ الفقراء ٥٠١         |
| ٤٩٩ - عند الشوق إلى الإمام ١٩٥           | ٤٧٥ - اراك اجدر مني                       |
| ٥٠٠ - يا سئار!                           | ٤٧٦ – علاقة الناس بالعلماء                |
| ٥٠١-إنَّه لايصلح لَكِ زوجاً              | ٤٧٧ - اهميةُ الموعظة                      |
| ٥٠٢ - إضافة ميلوني إنسانٍ إلى العدد ٥٢٢  | ٤٧٨ – حرارةً مرتفعة ٥٠٣                   |
| ٥٠٣-القناعة كنز الأتقياء                 | ٤٧٩ - وهكذا خجل المسيء                    |
| ٥٠٤ – أدب التواضع ٥٢٢                    | ١٨٠ _الجِنكةُ من أهم الصَّفات ٥٠٣         |

| ٥٢٩ – الشجاعة موقف وحكمة ٥٥٥                       | ٥٠٥ - لماذا تريّث السيّد عند باب الجنّة ؟! ٥٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٠ -غُلَبَةً علىٰ شهوةٍ حاضرة ٥٥٨                 | ٥٠٦ - حسينية الإمام المهدي الله الله المهدي الله الله المهدي الله المهدي الله الله المهدي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٥٣١-ضرورةُ التقديرِ ٥٥٥                            | ٥٠٧ – سؤال يبحث عن جواب؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٢ - الأخُوان المرعشيّان ٥٥٦                      | ٥٠٨ – خلال عشرين دقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٣٣ - من طرئف السادة ٥٥٧                           | ٥٠٩ - مقارنةً بين الواقع والأُمنيّة ٥٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣٤ - ولمَا انتبهتُ للصّلاة! ٥٥٨                   | ٥١٠ - ماذا وَجدوا في النابوت؟ ٥٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣٥ – عزَّةُ النفس ٥٥٥                             | ٥١١ - مزاحُ مع (الله) تعالى!٥٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٣٦ – معادلةً لمحاسبة النفس ٥٥٩                    | ٥١٢ - الشهيد الأول والشهيد الثاني ٥٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٦٧ - سُلوكُ الحسنات٥٦٧                            | ٥١٥ - كان عزيزُ النفس، لايأمُر ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٣٨ – آيةُ اللهِ في الصبر                          | ٥١٤ - من نوادر القَصص٥١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣٩ - موسوعةً فقهيةً رائدة ٥٦١                     | ٥١٥ - ليلةً ميلاد الحق٥٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٤٠ - اللَّهمُّ اجعل عواقب أمورنا خيراً ٥٦٢        | ٥١٦ - نوعُ من الدعاء والزيارة ٥٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٤١ - براعةً في التصحيح                            | ٥١٧ - هذا هو الذُّهب الحقيقي!٥١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٤٢ – مواقفَ أوجَبُها الله                         | ٥١٨ - هنيئاً لك هذه الأخلاق١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٤٥ – نهجُ الزاهدين ٥٦٥                            | ٥١٩ - دَعْهُ يُدِرِّد قلبه٥٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 810 - الإهتمام بطلب العلم                          | ٥٢٠ - إنَّهم ضيوفُنا ٥٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤٥ – أهميَّة كتابة المذكّرات ٧٦٥                  | ٥٢١ - أودُ أن أقول لك شيئاً!٥٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 730-إسمعوا و عُوا ٧٦٥                              | ٥٢٢ - بين الحِدّية والشرعيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٤٧ - بحق الذي جَننُتُ مِن أجله ٥٦٨                | ٥٢٥ - خروجُ (الحمارية) من الرأس! ٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٤٨ - أداء حقِّ النَّاس                            | ٥٢٤ - في منهج التربية الإسلاميّة ٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٧٥ – خُذْ وإياك أنْ تَمُدّ يَدَك                  | ٥٢٥ – قل لي عن «فارْ قِليطا»! ٥٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٥٠ - الأخلاق السامية رغم الاختلاف ٥٧١             | ٥٢٦ -الحكيمُ في موقفٍ حكيم ٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٥١-المعارِ فُ القرآنيَّة أم الفلسفة البشريَّة ٥٧٣ | ٥٢٧ - المطلوب قمّة مرجعيّة دائمة ٥٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٧٥ – من أهل لا إله إلَّا الله ٥٧٥                 | ٣٨٥ - عزُّ الأمانة أغلاها ٥٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٥٧٨ - إذا اجتمعتِ الأخلاق والعقيدة ٦٠٩   | ٥٥٣ - مل أنت آية الله؟                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ٥٧٩ -أذلة على المؤمنين                   | ٥٥٤ - إرتقاءُ وارتفاع؟٧٧٥                   |
| ٥٨٠ - ما وراء الخيال                     | ٥٥٥ - نصفُ لي ونصفُ لخالي ٥٧٨               |
| ٥٨١ - كريمة آل البيت ﷺ                   | ٥٥٦ - تواصلُ تربوئي على كلّ حال ٥٧٩         |
| ٥٨٢ – لکي لائيستهان بالسرّ               | ٥٥٧ – موعدُ دقيقُ للرحيل                    |
| ٥٨٣ - دمعةً كالدّرِ فيها عَجَب           | ٥٥٨ - ذلك الخطيبُ المَسؤول                  |
| ٥٨٤ - أنا لستُ شيعيًا!                   | ٥٥٩ - مِن المَهِدِ إلَىٰ اللَّحد            |
| ٥٨٥ - المحقق الطباطبائي                  | ٥٦٠ - رابطةُ النّشر الإسلامي ٥٨٤            |
| ٥٨٦ - الشاه يمشي إلى الوراء              | ٥٦١ - أَتُغَكِّرُ أَنَه لا صاحبَ لِنا؟! ٨٨٥ |
| ٥٨٧ -الماء الصافي والماء العَكِر         | ٥٦٢ - أنتَ رجلُ انكشَفَتْ لَكَ الحقيقَة     |
| ٥٨٨ – عدالتُه لم تسقط عندي ٢٢٤           | ٥٦٣ - هل أنت سيئد موسوي النسب؟ ٥٨٨          |
| ٥٨٩ - مِن سيرة المحبِّين ٢٢٥             | ٥٦٤ - معجزة القرآن والعترة ٥٨٩              |
| ٥٩٠ - مثال الصبر على البلاء              | ٥٦٥ - رائعةً من مكارم الأخلاق ٥٩٥           |
| ٥٩١ - اللَّهم صلُّ على محمد وآل محمد ٦٢٧ | ٥٦٦ - صلاةُ (الهِدِيّة) للأموات ٥٩٨         |
| ٥٩٢ – شخصية اسلامية                      | ٥٦٧ - مَرحباً بِالأَخْقُ ق والصَّداقة ٥٩٨   |
| ٥٩٣ - إِدْعَىٰ لزوجته العمى              | ٥٦٨ - الغَيب وفقه الطبّ ٥٩٩                 |
| ٥٩٤ - بدايات التربية الصالحة             | ٥٦٩ - مِن حياة الطلبة                       |
| ٥٩٥ - أمِنَ العدل يابن الجهلاء؟!         | ٥٧٠ - فهل لي من توبة؟                       |
| ٥٩٦-ثلاث إضاءات للمرجعية                 | ٥٧١ - إنَّ هذا له مغزى!                     |
| ٥٩٧-بسم الله خير الأسماء ٦٣٢             | ٥٧٢ - لماذا تبكي يا أبي؟                    |
| ٥٩٨ - النَّظرُ إلىٰ الآخرة               | ٥٧٣ - ووالد وما وَلَد                       |
| ٥٩٩-روحاً واحدةً في قالبَيْن! ٦٣٤        | ٥٧٤ - ضيافة لمدة خمس سنوات                  |
| ٢٠٠ ـ مَسيرة عُمْرٍ مُبارك               | ٥٧٥ - للالتئام ورَتْقِ الفَتْق٥٧٠           |
| ٦٠١ ـ الفراسة نوع من الإختراق الروحي ٦٤١ | ٥٧٦ - أطنَّك تحتاج إلى هذا                  |
| ٦٠٢_إختراق روحاني آخر!٢٠٢                | ٥٧٧ -إذهب إلى كربلاء٠٧٧                     |

| ٦٢٩ ـ فراسة العارفين ومداراة الناس ٦٧٥      | ٦٠٣ ـ معجزة السيّد الكريم                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٦٢٠ - إهدنا الصراط المستقيم ١٧٥             | ٦٠٤ أنوارُ اللَّه في صحراء عرفات           |
| ٦٣١ - رجال اعانهم الله على انفسهم ٧٧٧       | ٦٠٥_لطيفة الربيع!                          |
| ٦٣٢ ـ الني الامام الرؤوف مأوى الغُرباء ٦٨٢  | ٦٠٦ ـ زعيقً من داخل القبر                  |
| ٦٣٣ ـ فاطمة يَانِينَ هي التي أخبرتني! ١٨٤   | ٦٠٧ ـ من حكايات الأخلاق الاسلامية          |
| ٦٣٤ ـ زيارة عاشوراء معجزة القرون ٦٨٦        | ٦٠٨ ـ قصّة ومقدّمة هامّة                   |
| ٦٣٥ - جفْرةً مِن النار ولكنَّها باردة! ٦٨٦  | ٦٠٩_الخرافة شذوذ                           |
| ٦٣٦ ـ لقائي بجبرئيل الارض! ١٨٨              | ٦١٠_من حقوق الناس                          |
| ٦٢٧ ـ تجسيد الأعمال ٦٩٥                     | ٦١١. صلاة الاستسقاء تحدّي اليقين والشك ٦٥٣ |
| ٦٣٨ ـ مَن يتَقِ اللهَ يجعل له مَخْرَجا      | ٦١٢ ـ معجزة برواية خادم الحسين ﷺ ٦٥٦       |
| ٦٣٩ ـ الانتقال المرجعي ١٩٧                  | ٦١٣ - الأنانية و ما يقابلها                |
| ٦٤٠ ابن طاووس لا يبيع دينه ٦١٨              | ٦١٤ ـ حذية المزاج وعلاجها ٢٥١              |
| ٦٤١ ـ كلمات تُهزِمُ السيوف                  | ٦١٥ ـ المكافأة بالطريقة العَلَويَة         |
| ٦٤٢ د يوان القزاونة                         | ٦١٦ لطيفة من المناقبيّات الشيعية ٦٦٠       |
| ٦٤٣ وردةُ الولاء ويدُ مِن شفاء٧٠١           | ٦١٧ ـ اليد التي لم تعصِ ألله               |
| ٦٤٤ ــالمسافِرُ المُدْهِش ٧٠٢               | ٦١٨ ـ أختى هكذا يحترق القرآن! ٦٦٢          |
| ٦٤٥ ـ من تجارب الخالدين                     | ٦١٩ ـ عندمًا يردُ الرسول من الغيب! ٦٦٣     |
| ٦٤٦ ـ انَّه من فضلنا أهل البيت المِكْنُ ٧١١ | ٦٢٠ إستجابة دعاء الملهوف٦٢٠                |
| ٦٤٧ _أعيدوه أعيدوه!                         | ٦٢١_المال والموقف المحمود ٦٢١              |
| ٦٤٨ لحمُ فِحْدٍ فيه نظر! ٧١٥                | ٦٢٢ ـ الإستخارة، طلب الخير من الله ٦٦٧     |
| ٦٤٩ ـ الكمال موزّع بالسّعي٧١٧               | ٦٢٣ ـ قِفْ، هنا قضيّة مسؤولة ٦٦٣           |
| ١٥٠ – أهل العلم أم أهل العمل؟! ٧١٨          | ٦٢٤ ـ الضابط الروسي يتكلم! ٦٧٠             |
| ♦ - رسالةً أبويَة٧١٩                        | ٦٢٥ ـ للجلوس مع القرآن آداب ٦٧٢            |
| \$ - وأما الإجازة                           | ٦٧٦ ـ ونريد                                |
| ♦ - خاتمة وذكرى                             | ٦٢٧ ـ لو أنزلنا هذا القرآن٢٧               |
| ً ♦ - ودعاؤنا الأخير ٧٢٨                    | ٦٢٨_مشاهدة بالقلب المئير١٧٨                |







## في هذه المقدّمة المامّة تقرأ :

| المّا بعد:                                   | 9 |
|----------------------------------------------|---|
| القصّة في القرآن                             |   |
| ما احتواه لك هذا الكتاب                      |   |
| منهج الكتاب                                  | Ð |
| الخطوط العامّة للكتاب                        | • |
| لماذا قصص العلماء فقط؟                       | Ð |
| الوسط هو الجادّة                             | 9 |
| الحوزات الأربع الكبرى                        | • |
| و مؤلِّف هذا الكتاب                          | 0 |
| ا إِنْ كَنَّا مِخْلِصِينِ للحق               | 0 |
| الطبائع دورها والحكمة منها                   | D |
| <ul> <li>نظرة في واقع التهم وحلها</li> </ul> | Ð |
| والسؤالُ هنا                                 | D |
| ا خلافً أم إختلاف                            | 0 |
| العلماء بَشَر مثلكم                          | 0 |
| ا شكلان في ممارسة الولاية                    | 0 |
| الحقيقة اليّتيمة                             | 9 |
| و معالجة الخطأ بالخطأ                        | 0 |
| ثم ماذا والي متى ؟                           | 0 |
| وأخيراً                                      | 0 |
| وفي الختام                                   | • |

### أمّـا بعـد :

### فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم:

بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴿ إقرأ باسْمِ ربِّك الذي خَلَقَ \* خَلَقَ الانسانَ مِـن عَـلَق \* إقـرأ وربُّك الأكرَم \* الذي عَلَّمَ بالقلم \* عَلَّمَ الانسانَ ما لَمْ يَعْلَم ﴾

حينما كنّا شعوباً نقرأ باسم ربنا مخلصين له الدين في طلب العلم والعمل به كان الخير إلينا مُقبلاً ...

ولّما اصبحنا لا نقراً ، أو اذا قرأنا لم تكن قراءتنا باسم ربينا مخلصين له الدين أو لم نعمل بعلمنا ونتجرّد عن الذاتيات ، اصبح الخير عنّا مُدبِراً ... وما تبقّىٰ لنا من خير قليل فهو لوجود من يقرأ قربة الىٰ الله، ومن يحمل القلم تبياناً للحق ، ومن يتعلّم سبل الخير ويدعو الىٰ الثبات علىٰ سُلّم الوصول الىٰ السعادة الأبدية .

إن القراءة عمل خاص بالإنسان دون البهائم ، وهي سبيله الى العلم النافع وفيه رُقيّهُ وبه قيمته ، ذلك لأن الانسان مخلوق ذو عقل وإرادة قابل للتعلم والتقدم نحو بناء حياة طيبة ، فبالعلم والقراءة ونماء العقل يُشمَّن الانسان ، ولذا

يرئ الاسلام أنَّ طلب العلم النافع أهمّ من مجالَس الدعاء التي ليس فيها وعي وعلم .

نقد ورد في السيرة أن رسول الله ﷺ دخل المسجد يوماً فرأى مجلسين، مجلساً يتدارسون العلم ويتباحثون الفقه، ومجلساً يدعون الله ويسألونه. فقال الرسول: وكلا المجلسين الى خير، أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء افضل، بالتعليم أُرسلتُ لمّا أُرسلتُ. ثم قعد معهم » (١).

وعن الإمام على ﷺ: ﴿ تعلَّمُوا العلمُ .. فإنَّ تعلَّمه حسنة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يَعْلَمُه صدقة ، وهو أنيس في الوحشة ، وصاحب في الوحدة ، وسلاح على الأعداء ، وزين الاخلاء ، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أثمة يُقتدى بهم ... لأن العلم حياة القلوب وقوّة الأبدان من الضعف... بالعلم يُطاع الله ويُعبد ٤ (٢).

ومن هنا كانت دعوته التي قال فيها : ﴿ رَحِمَ اللَّهُ امرهُ أَ سَمِع حُكماً فَوعَىٰ ، ودُعِيَ الىٰ رشادٍ فلانا ، إِغْتَنم المُهَل ، وبادر الأُجل ، وتزوَّد من العمل ) <sup>(٣)</sup>

وعلىٰ هذا صحّ كلام الحكماء بأنّ الناس أنماط أربعة :

١ \_فرجلٌ يعلم ، ويعلم أنّه يعلم ، فذلك حالمٌ فاسألوه .

٢ ـ رجلٌ يعلم ، ولا يعلم أنَّه يعلم ، فذلك الناسي فذكُّروه .

٣ ـ رجلٌ لا يعلم ، ويعلم أنّه لا يعلم ، فذلك الجاهل فعلَّموه .

٤ \_ رجل لا يعلم ، ولا يعلم أنه لا يعلم ، فذلك الأحمق فارفضوه .

أملي يا أخي القاريء أن تفتح على نفسك ـ بقواءتك لهذه المقدمة الهامة ـ باباً على فهم أجود لما جاء في هذا الكتاب ، وهذا لا يكون الآأن تـقرأهُ بـنيّة الإخلاص لله والتجرّد عن العصبيّة وأن يكون هدفك بحثاً عن الحقيقة وخدمةً لدنياك وآخرتك وهدايةً للآخرين من حولك .

١ ـ منية المريد في آداب المفيد والمستفيد /ص ١٦.

٧ \_ أمالي الشيخ الصدوق / ص ٥٥١ . ٢ \_ نهج البلاغة / ص ١٧٢ \_ ١٧٤ .

### • القصّبة في القرآن

القصة سواء كانت من صُنْع الخيال او من صُنْع الواقع تُعتَبر من الفنون الأدبية التي عرفها الانسان منذ العصور الاولئ .

والقرآن الحكيم قد اتخذ من القصص الحقيقية والحكايات الواقعية اسلوباً من أساليبه البلاغية التي تفوّق بها دائماً في بيان الموعظة الحسنة وتوضيح السنن الحقّة في الكون والحياة.

فأورد القرآن الكريم من مشتقّات مادة (قصص) حوالي أربعاً وثلاثين كلمة في ثمانٍ وعشرين آية ، ماعدا سرد قصص يبلُغ عددُها ثلاثاً وخمسين قصة ، والتي شملت قصص الانبياء والحكماء والملوك وأهل الجنة وأهل النار وأهل الكهف والأمم الماضية، وحكايات الهدهد والنمل والنحل والكلب والبقرة والناقة والجنّ وغيرها، وفوق ذلك سُمّيتْ سورة منه باسم (سورة القصص) مضافاً الى الحوارات القصصيّة التي تتطرّق إليها بعض الآيات الكريمة .

فأهمية القصة من وجهة النظر القرآني تكمن في انها قوالب حافظة للقيم الحسنة وانها قنوات لنقل المفاهيم التربوية السامية الى الانسان في المجتمع من كلّ جيل، ثم جاء تجسيد الرجال الصالحين لهذه القيم والمفاهيم ليصبح قصصاً وخواطر تُرشِد الآخرين نحو المزيد من الاستمرار على نهج الشقافة الرّبانية، وتأتي الكتابة في صياغة هذا التجسيد وبيان كيفية حركة الاجزاء في ترسيم القيم الصالحة تعبيراً انشائياً عن تلك الحالة وما تنضمّنته من رسالة بنّاءة، وتسمّىٰ هذه الكتابة حينئذ (قصة) أو (خاطرة).

ثم إن لكل قصة بداية ونهاية ، يتحرّك بينهما شخص أو أشخاص في حدث أو أحداث ومن أجل هدف أو أهداف . ويختلف الهدف من قصة الى قصة ، تبعاً لمجالات الخير والشرّ التي وقعتْ فيها القيصة بأشخاصها وأحداثها وأهدافها .

وتتشعّب مجالات القصص على المفردات المحيطة بالانسان والحياة والكون والخالق المتحرّكة والكون والخالق المتحرّكة في القصة وهو يترقب النتيجة، ماذا ستكون تلك الحصيلة ؟

### • ما احتواه لك هذا الكتاب:

سعيتُ وبعون الله أن يحتوي كتابي هذا على قصص وخواطر تدور في مجال النخير ، بكل مفرداته الأخلاقية والعقائدية والعبادية والعلمية والاجتماعية . فهو إن شاء الله سيكون ملبّياً لحاجة كلّ قارىء يبحث عن مفردة من هذه المفردات قد جسّدها رجال العلم والدين والأخلاق . فيكون مثله كمثل الذي يدخل متجراً فيلتقط من السلع الكثيرة والمتنوّعة ما يحتاجه ويفتش عنه .

فانظر ـ أيها القارىء أو القارئة ـ إنْ كنت ممن يدخل متجراً ويختار من السلع ما يحتاجه علىٰ قدر ما في جيبه ، وكذلك فإنّ أخْذَك لما في هذا الكتاب ينبغي أن يكون علىٰ قدر حاجتك الفكرية والنفسية وطموحك في الحياة.

ورغم أني انتقيتُ أحسن القصص وأفضل الخواطر - كما اهتديتُ إليه - فإنّ بعضها قد يكون على بعض القرّاء صعبة الاستيعاب ، فالأجدر بهؤلاء حينئذ أن ينتقلوا الى قصة أخرى أسهل استيعاباً بدل ان يعزفوا عن الكتاب وفيه من النفع الذي لاينكر.

ولا أدّعي أبداً أنّ القصص التي جمعتُها لك والخواطر التي كتبتُها لأجلك سوف تحظى برضاك حتماً ، لأن الناس أذواق وأفهام ، فالذي يرتضيه بعض قلا لا يرتضيه بعض آخر وكذلك العكس ، وهل هدفي رضى القراء كلهم بهذه القصص والخواطر كلها ؟ كلا .. هذا ما لم يقرّره العاقل لأنّ ( رضى الناس غاية لا تُدرَك ) .

### • منهج الكتاب:

اتبعث في توزيع القصص والخواطر هنا منهج كتاب الله الحكيم ، حيث تجد الآيات عن الإيمان بالله تتحدّث بأساليب متنوّعة على طول القرآن الكريم، وتجد آيات حول الآخرة في بدايات القرآن وأواسطه ونهاياته، كما تطالعك آيات الأحكام الفقهية في أماكن قريبة وبعيدة من القرآن، وكذلك تقرأ عن المفردات الاخلاقية في أكثر من سورة ، كما ترى في مواضع عديدة من القرآن كلماً حول نبئ واحد أو فكرةٍ واحدة أو مقطع تاريخي معيّن .

فهذا المنهج القرآني في طرح المواضيع وعُرض الأفكار هـو المـنهج الذي حاولت انتهاجه في طرح ما اريده من مفاهيم طبّقتُها أخلاقيات علماء القـرآن

وفقهاء الإسلام عبر القرون الماضية والزمن الحاضر، وأتمنى أني قد وُفّقتُ في ذلك بتسديد من الله جلّ جلاله.

#### • الخطوط العامة للكتاب:

ا \_إلتزام الروح الإيجابية ورسم خطَّ تفاوُلي وتصاعدي نحو القيم الفاضلة ومبادى الأخلاق الإسلامية ، والتبشير بالرحمة المحمّدية والدعوة الى حياة قائمة على أساس الفطرة وصفاء النفس ونبذ التشنّج والعنف ، وهذا تطلّب منّي وضع لمسات خفيفة على بعض أهمّ الجروح والقروح في قيضايانا المعاصرة بهدف العلاج والاصلاح ، لأنها آفات تهدّد مكتسبات المسيرة الإسلامية الطويلة والأمانات المودعة بأيدينا وأيدي الذين يأتون من بعدنا .

ولقد ارتأىٰ بعض المحبّين أن أُقلِم وأبدّل من الكتاب ما قد يزعج الذين الايتحمّلون (مقص العلاج ومرارة الدواء) فاستخرتُ بكتاب اللّه وكانت ليلة استشهاد الصديقة المظلومة فاطمة الزهراء ﷺ فظهرتْ الآية التالية في الصميم: ﴿من المؤمنين رجالُ صَدَقُوا ما عاهَدوا اللّهَ عليه فمنهُم مَن قضىٰ نَحْبَه ومنهُم مَن يَنْتَظِر وما بَدّلوا تبديلا ﴿ لِيَجْزِي اللّهُ الصادقين بصدقِهم ويُعذّبُ المنافقين إنْ شاء أو يتوبَ عليهم إن اللّه كان غفوراً رحيماً ﴾ (١) فقررتُ عدم التقليم والتبديل والله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين.

٢ ـ اختيار قصص هادفة دون زج القارىء في دهاليز قصص يخرج منها منهوك الطاقة لايميز دربه ، فوقفت بوجه القصص الخرافية والمزايدات الخيالية من أن تتسلّل الى الكتاب.

٣-الكثير من قصص وخواطر هذا الكتاب يُنشَر لأول مرّة ، وهذا من أهم ما يمتاز به الكتاب عن نظائره ، ويجدر التنويه الى أن القصص التي ترجمتُها الى العربية انما نقلتها بالمعنى مع تصرّف توضيحي أو توجيهي لترشيدها نحو سياق الكتاب . كما وأن لكل قصة جعلتُ عنواناً جاذباً مع آية مناسبة أو رواية نافعة أو شعر جميل أو تعليق هادف .

١ ـ سورة الاحزاب / ٢٢.

\$ \_ومن ركائز هذا الكتاب عدم الإكتفاء بقصص السابقين ، فالأحياء أيضاً قد حوثهم هذه القصص وشملتهم هذه الخواطر . وذلك انطلاقاً من قناعتي بأن الصالحين يجب ان يُعرَفوا في حياتهم لكي ينتفع الناس بهم ، أما ذكرهم بعد الممات فقط فهو نوع من وأدِهِم وحرمان الناس من عطائهم . والقول بأن هذا ثناء للشخص ونحن لا نعرف عواقب أمره! قول مردود في رأيي ، وذلك لأنني لا أدعو إلى الإقتداء بالموصوف وانّما بالصفات التي يتّصف بها في ذلك الموقف ، وبالتالي اذا عرف القارىء تلك الصفات ومثيلاتها فإنّه لايضره تأييده ما دام معها ، ومن هذا المنطلق ذكرتُ بعض خواطرى أيضاً .

٦ ــ إن مواضيع القصص والخواطر في هذا الكتاب شاملة لأكثر أبعاد الفكر والفقه ومفردات الأخلاق الإسلامية والتأريخ ، وأما نقل بعض الأحلام الصادقة للعلماء فمن زاوية كونها مبشّرات كاشفة عن أمور لا تخرج عن دائرة المباحات ، لا من زاوية التشجيع عليها الى حدّ جعلها من مصادر تشريع الأحكام الشرعية، وهذا واضح من القرآن في الرؤيا التي رآها النبي يوسف ﷺ مثلاً .

٧-لا أنكر حقيقة الإلهامات الغيبية والكرامات التي خصّها ربّنا تعالىٰ للصالحين من عباده ، لذلك فقد ذكرتُ في هذا المجال قصصاً مفيدة لتعميق الإيمان بالغيب والتوكل على الله والاعتقاد بالقضايا الروحية . الآ انني لم أعتمدها في البناء الثقافي لعموم الناس كبديل عن السنن الألهية في الحياة، والآ فما فائدة تشريع الأحكام الفقهية والحكمة في حثّ الدين على السعي والعمل . وفي الحقيقة انما الذين أكرمهم الله بتلك الكرامات بعد أن رأى فيهم السعي الى أحكام الشريعة وتطبيقاتها العملية .

٨ ـ حاولتُ الحياد وذكر الجميع ونبذ الانحياز ، لأنه طريق منصف في

١ - قصار الجِكُم من نهج البلاغة / رقم - ١١.

البحث عن الحقيقة وهي من طليعة القيم المنسيّة التي قصدتُ بهذا الكتاب إحياءُها ، كما أن احترام الانسان وحقوقه وحرّيته وحرمته وبالتالي تعميم ثقافة الوفاق هي الأخرى من تلك القيم التي قصدتها ، فمن الواضح أن علماء الدين بكثرتهم وسعة تواجدهم في البلدان وتبعاً للظروف المحيطة بهم قديماً وحديثاً ونظراً لتفاوت طبائع الانسان فهم كغيرهم من قطاعات المجتمع لهم تعدّدياتهم في الأراء وفي الأساليب والطرق العملية، فليس تجاهل وجود الغير وتحجيم أدوار الآخرين ومصادرة كيانهم وعطائهم عملاً سليماً .

لذلك فإن الكتاب الذي أنت ماسِكُه الآن قد يحتوي على قصص وخواطر بعض شخصيات غير مقبولة لديك ، ولكن إذا أخذت بعين الاعتبار أن الآخرين الذين يفكّرون مثلك كذلك هم بالنسبة الى شخصياتك ، فانه تكون النتيجة لا أحد مقبول عند أحد. وهنا يشملنا جميعاً قول الله تعالى:

﴿ فتقطّعوا أمرَهم بينهم زُبُراً كلُّ حزب بما لديهم فَرحون فَذرُهم في غمر تِهم حتى حين \* أيحسبون أنّما نُمِدُهم به مِن مالٍ وبَنين \* نُسارِع لهم في الخيرات بل لا يَشعُرون ﴾ (١) وقال ربّنا تعالىٰ قبلُ مذه الآيات: ﴿يا أيها الرُسُل كُلوا من الطيّبات واعمَلوا صالحاً وأنّي بِما تَعملون عَليم \* وإنّ هذه أمتكم أمّةً واحدةً وأنا ربُكم فاتقون ﴾ (٢)

واذا عرفنا أن النظرة الاحتوائية والتعامل الشمولي في الأمة الواحدة هـو الأقرب الى روح القرآن فاننا سوف نعرف بوضوح كم هي النظرة الفئوية الضيّقة وفرز الآخرين من الأمة ورجالها بين مَن يتفق الانسان معه ومَن لا يتفق معه ليس الاّ أمراً دخيلاً على الروح القرآنية . وما يُدريك لعلّ أكثر الاختلافات والتنافر لدى بعض العلماء يغذّيها المندسّون لخلق الكراهية بينهم وصنع المسجابهات، ولا يكون المندسّ إلا بمظهر يثق فيه ذلك العالم المتنفّذ أو يثق به المقرّبون له والمؤثّرون فيه حتى تجد بعضهم سريع التقبّل لأي خبر يُنقل اليه ، فيبادر الى تبنّي تحليل وموقف مضاد لغيره ، ولقد استغل أعداء الدين هـذه الحالة شرّ استغلال ، فأخذوا يسخرون بنا في خلواتهم التي يعقدونها لأجل التاً مـر على الإسلام .

١ ـ سبورة المؤمنون / ٥٣ ـ ٥٦ . ٢ ـ سبورة المؤمنون / ٥١ ـ ٥٢ .

وهذا يحتّم تحكيم العقل وإعادة النظر في بعض المواقف ؟! والغريب أن أكثر المراجع والعلماء -الذين قد يُظَن انهم مختلفون - متقاربون في آرائهم وقلا لا يعلمون ، ولو كانوا يتجاوزون الأخبار المغرضة أو يحتملون الخطأ وعدم الدقة فيمن يثقون بهم وكانوا يُصَفّون معلوماتهم عبر تكثيف لقاءاتهم المباشرة مع بعضهم البعض ، لأصبح هذا الكمّ الهائل من العلماء والكفاءات المرجعية تاركاً أثراً إصلاحياً كبيراً في تقدّم الأمة بدل الأثر المحدود والذي سرعان ما يحترق في نيران الخلافات .

فتجميع قصص الجميع إذن يعرّف القارئ على المرجع أو العالم الذي لم يقرأ عنه من قبل بسبب تلك الحسّاسيات الجاهليّة ودسائس السغرضين، وبالتالي يساعده على تصحيح الموقف منه، فيقتنع بقُبْح الضدّيات القائمة على أساس الجهل بالطرف الآخر، تماماً كما نستقبح ما يفعله أتباع المذاهب الأخرى من عداوة لمذهبنا لأنهم لا يقرؤون شيئاً عنّا من كتبنا المعتبرة. لذلك كله صرتُ لم أعباً بـ (الفيتو) الذي نُدين عليه المناوئين للشيعة بينما قد يمارس بعضنا مثله مع أبناء مذهبه!

فقي هذا الكتاب اذن قصص اكثر العلماء بتعدّد مشاربهم وأساليبهم، ولقد بذلتُ جهدي لأذكر بالخيركل عالم قدّم خدمة للإسلام والتشيّع حتى ولوكانت لي ملاحظات على جوانب أخرى من شخصيته، اذ لا أرى هذا دليلاً كافياً لتهميشه كما قد يرتكبه بعض المؤلفين.

### ● لماذا قصيص العلماء فقط؟

في الجواب على هذا السؤال ينبغي:

أولاً: أن نتذكر بأن العلم نور والجهل ظلام ، وأن العلم إنْ اجتمع مع الإيمان ازدهرت حياة الإنسان بكل معاني الخير والصلاح والسعادة والهناء والمحبة والإخاء ، ورافقه ذلك إلى حياته الأخروية حتى الأبد . والعلماء الصالحون الذين قضوا حياتهم في العمل بهذه المعاني الانسانية هم مصابيح هذا الطريق، لأنهم القادة الى الحياة الطيبة إمتداداً لقيادة النبيّ الأكرم محمد عَنَيْ والاثمة الهداة من أهل بيته الطاهرين عُمَيْنَ فنحن بحاجة الى مصابيح تنير لنا الطريق دائماً .

ثانياً: إن المشكلة التي ما انفكتْ عن حياة المسلمين وغيرهم في طول التاريخ هي وجود الدخلاء المختلطين بالعلماء الصالحين ، إذ ضيّعوا على الناس مقاييس الخير والشرّ ورَمَوْهم في الحيرة والضياع ، فصار بعضُهم يريد الفضيلة ولكنّه يسلك الرذيلة وهو لا يدري .

من هنا حاولت اختيار قصص تُعين القرّاء في التدليل على المقاييس الصحيحة لاسيما في الغوغاء الراهنة .

قَالَتُا : ان بعض الناس حينما يُنصَح بتطبيق سلوكه وفق تعاليم الأنبياء والأثمة الله يبرّر تهرّبه بأن هؤلاء معصومون ومؤيّدون من السماء ، فأين نحن من تلك الانوار الألهية ؟!

فأردت بقصص العلماء أن أقطع حبل التهرّب والتخاذل وأقول إن العلماء ليسوا معصومين ولكنّهم سلكوا سلوك الأنبياء والأوصياء قدر المستطاع ، فهؤلاء قدوة ممكنة الاقتداء تُشغِل منطقة الوسط بين الناس وبين القدوة المتميّزة بالعصمة ، علماً ان الواقع والحقيقة هي أن الأنبياء والأوصياء لهم صفتان، صفة موهوبة لهم من الله تعالى وهي العصمة، وصِفَة اكتسبوها بجهدهم ليكونوا مثالاً للاقتداء والتأسي، لذلك قال الله تعالىٰ : ﴿ لقد كان لكُم في رسولِ الله أسوةُ حَسَنةُ لِمَن كان يَرجو اللهَ واليومَ الآخِر وذَكَرَ اللهَ وسولًا الله أسوةُ حَسَنةُ لِمَن كان يَرجو اللهَ واليومَ الآخِر وذَكَرَ اللهَ كثيراً ﴾ (١)

وفي الحديث عن الامام زين العابدين ﷺ: ﴿ إِنَّ ابغض الناس الىٰ اللَّه عـزّ وجلَّ مَن يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله (٢)

رابعاً: لأن العلماء الواعين والمصلحين على طول التأريخ سيّما في هذا العصر قاموا بدور فعّال لإستنهاض الهمم وصياغة الذهنية الإسلامية للأمة المستهدّفة من قبل الاعداء ، فأخذت دوائر العدو في العالم كله بإطلاق سهامها نحو هؤلاء العلماء عبر تضخيم بعض الأخطاء الطبيعية في عملية التغيير الثقافي والاجتماعي ، وعبر إدخال عناصرها في سلك العلماء لخلط الأوراق على الناس وسلب ثقتهم بالعلمآء الصالحين ، وزعزعة مصداقية المصلحين . فلزم مثل هذا

١ ـ سورة الاحزاب / ٢١.

الكتاب أن يقف صفًا مع نظائره في مواجهة تلك السهام والدفاع عن دور العلماء الصالحين والمصلحين.

فالتعرّف على أخلاقيات علماء الدين الرساليين صمّام أمان لعدم التأتّر بالسموم والسهام ، وهو ضمان لاستمرار مسيرة الإسلام في أبنائه وأتباعه بالمريد من التلاحم والتمسّك بالأصالة والتجدّد .

خامساً: إن إحياء ذكرى علماء الدين الذين خدموا العلم والأخلاق والناس، وشيّدوا المشاريع الخيرية والمؤسسات العلمية ، وقَدَّموا للتأريخ والمجتمعات البشرية خدمات جليلة ، وبذلك بنواكيان الأمة الإسلامية ودافعوا عنه بكل ماجادت به نفوشهم الأمينة ونواياهم الخالصة لله جلّ جلاله لهو عَمَل يُدخِل السرور على أرواحهم الطيبة ، وهذا أقل الواجب منا تبجاه أولئك المؤمنين السابقين ، وفي الحديث عن رسول الله عَمَلًا ( مَن أرّخ مؤمناً كمن قلا أحياه ) ، وكفى بذلك دافعاً ليتّصف الآخرون بصفاتهم ، لأنهم حتى على صعيد الأجر الدنيوي والتقدير الإنساني سوف يطمئنون بعدم ضياع الأجر.

سادساً: بفضل تنامي الصحوة الإسلامية في هذا الزمان التحق كثير من شباب الأمة بالحوزات العلمية ودخلوا في سِلْك علماء الدين ، وبالطبع فإن مجرد لبس العمامة والانخراط في سِلْك المعتمين لا يعني انسلاخ الانسان من رواسبه العالقة بنفسه وفكره وسلوكه ، ولا أحد يدّعي أنّ عملية كنس الرواسب التربوية والعادات السيّئة تتم في ليلة وضحاها أو لمجرّد وضع العمامة على الرأس وإطلاق اللحى والعبث بحبّات السّبح!

فليكن واضحاً للناس أن الحوزات العلمية عندنا ساحات مفتوحة ، تشبه المحدائق ، ففيها الورود والثمار والأزهار ، وفيها الأشواك والأضرار ، والداخل فيها قد يقع على الجيّد ويصل الى الأجود ، وربما يسقط في الرديء والأردء ، وذلك حسب طبعه وسلوكه ورقابته لنفسه ومسيرته الدراسية وعلاقاته وصداقاته مع الآخرين .

ففي الوقت الذي نجد شباباً كالنحل المُلهَم يهتدي الى أجود الزهور وفي مختلف درجاتها تيُطعِم شاربيه عسلاً مشفّئ، نجد أيضاً شباباً يتبجّحون بالعلم

ويتغطرسون على أقرانهم، مَثَلَهُم كَمَثَل النحل المتمرّد الضارّ أو كمثل الذباب المتطفّل في الأوبئة ، فبالأمس القريب كان يلعب في زقاق محلّته واليوم يجيز لنفسه التلاعب بسمعة المراجع وكبار العلماء والنيل من مكانة الذين قدّموا تضحيات جسيمة على مدار سنوات طويلة !!

فهذا النوع من المعمّمين الذين قد يتقنوا (عِلْك) الكلمات العلمية الغليظة أيضاً وهم لم يتكاملوا في اخلاقهم مع عباد الله ، ولم تخشع قلوبُهم لذكْرِ الله ، يلعبون دوراً خطيراً في تحريف المفاهيم الإسلامية الأصيلة، وتشبيط عزائم المصلحين في الأمة، وتشتيت الناس وتفريق الصفوف وصُنْع المجابهات الداخلية وأخيراً تشويه صورة المتديّنين، فقد تلتقي بأحدهم وهيبته تأخذ لبّك وألفاظه المعسولة تسلب عقلك ولكنه لو رفع (عمامته) لرأيت تحتها كلّ شيء سوى خشية الله تعالى ، ولَعرفت بعدئذ بُعْدَ المسافة بينه وبين قول الله عزّ وجل: ﴿ إِنّما يخشى اللّه مِن عبادِه العُلماءُ ﴿ (١).

وهذا لا يخصّ الشباب الملتحقين بالحوزات العلمية عند الشيعة بـل هـي ظاهرة مشهودة في أوساط المراكز التعليمية لغير الشيعة ايضاً ، كما أنها لا تخص المراكز الدينية ، ألستَ تجد في الذين يعودون من بعثاتهم الدراسية الى أوطانهم من يحمل شهادة الطب أو الهندسة وما أشبه فيصبح عنصراً نافعاً للمجتمع ، وتجد مَن يعود بسلوك ضار ويصبح عنصراً ضائعاً يعمل على ضياع المجتمع والإضرار بالناس وإفسادهم ؟.

بهذه المناسبة يُقال ان بعض الناس في زمان شاه إيران شاهدوا ( معمّماً ) في سوق من أسواق مدينة قم المقدّسة مدّ يده ليسرق ( أو انّه سرق ) ، فجاوًا عند المرجع الكبير آية الله العظمى السيد البروجردي الله يخبرونه بالأمر وهم مندهشون!

فقال لهم السيد الذي تلقّئ الخبر من دون استغراب ودهشة: و ان الذي رأيتموه كان سارقاً دخل السوق بزيّ المعمّمين ، فقد سبق له أن سرق العمامةَ أيضاً ».

١ ـ سورة فاطر / ٢٨.

إن مشكلة هذا الزّيّ المحترم الذي يشبه كثيراً زيّ النبي والاثمة هي أنه يقع في متناول يدكل صالح وطالح ، فيمكن أن يلبسه المؤمنون ، ويمكن ان يستغله المنتفعون والمندسون ، وبين هذا وذاك تلبسه فئة السذّج والبسطاء أو الذين لا يريدون منه الآ الجانب الاستحبابي للتشبّه برسول الله والائمة هي وكذلك قد يلبسه بعض الفقراء لكسب عطف الناس والأغنياء ، مسضافاً الى أن العمامة يلبسها الناس العاديون في بعض البلاد كأفغانستان والمقيمون في بعض العتبات المقدسة مثل مدينة مشهد وقم والنجف وكربلاء كجزء من زيّهم المحلّى.

وتأتي المشكلة الاخرى في الناس الذين لا يفرّقون بين هذه الأقسام فيتصورون كلّ معمّم هو امتداد للمرجع الديني والعالم الربّاني ، فيقع ضحية صيّاد لا يرحم ولا يسمح لرحمة الله أن تنزل!

من هنا كان لابد لمواصفات العلماء الحقيقيّن وأخلاقياتهم الرسالية أن تُكتَب للناس وخاصة للشباب المتطلّع لغلِ اسلامي أفضل ، حتىٰ يتمكنوا من معرفة الغثّ والسمين ويميّزوا بين الصالحين والطالحين ، وكانت القصص والخواطر من أنجع وسائل هذه المعرفة الواجبة ، وسبباً يوجب طرد الدخيل من ساحة الأصيل وباعثاً لتربية الواردين في السلك العلمائي ، مع التأكيد على أن حاجة المعمّمين الى التربية حاجة ملحّة في كلّ وقت ولكل واحد منهم بما فيهم كاتب هذه الكلمات ، وقد قال الامام عليّ ﷺ: و مَن نَصَبَ نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه »(١)

وإني من خلال عشرين عاماً من تعمّمي ومعاشرتي لمختلف المعمّمين في العراق والخليج وإيران وأوروبا تأكّدتْ لي أهمية العمل بهذه الكلمة التربوية الرائعة باستمرار، ولا غنى عنها في تحسين الأخلاق الاجتماعية وفك الازمات الفكرية والأخلاقية التي تغذّي حالات القطيعة والتباعد والخلافات الصبيانية لدئ بعض الناس وبعض العلماء مع الأمف الشديد.

سابعاً : إن للاسلام أبعاداً متعدّدة ومفاهيم واسعة تأتى في إطار الأقسام

١ \_ بحار الانوار /ج ٢ - ص ٥٦ .

الخسمسة المعروفة بـ ( الواجسبات ) و ( المسندوبات ) و ( المسحرمات ) و ( المسحرمات ) و ( المسحرمات ) و ( المماروهات) و ( المباحات ) وهذه الأخيرة كثيرة ومتجدّدة في كلّ زمان ومكان ، ولم يكلّف اللّه الفرد المسلم الا بالواجبات عملاً وبالمحرمات تركاً ، وأما المندوبات فيثاب عليها ولا يعاقب تاركها والعكس في المكروهات ، ولكن الفرد إذا التزم بالمندوبات وتجنب المكروهات قدر الامكان فإنّه يساعده في تقدّمه الأفضل الى الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة مما يعود اليه بالنفع الأكبر.

الا أن الناس قد يخلطون بين هذه الاقسام الخمسة فيحسبون مثلاً الواجب مستحباً او المستحب واجباً او يشدّدون في المكروه وكأنه حرام، مما يدفع بعضهم إلى النزاع مع بعضهم الآخر على أمر أقلّ قبحاً من قبح النزاع نفسه، وقد يرتكب بعض قضية محرّمة كبيرة لردع قضية محرّمة صغيرة ارتكبها بعض آخر أو لعل الظروف قد فَرَضتْ على بعض حُكماً ثانوياً فينتقده بعض آخر وهو لا يعيش ظروفه، إنّ هذا الخلط عند الناس قد سبّب وقوعهم في مشاكل بالإمكان تفاديها لو كانوا يعلمون حدود الأقسام الخمسة من تعاليم الاسلام، ويعرفون حدود انفسهم في النقد، فقد قال الله تعالى: ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتَفْشَلوا وتَذْهَب ريحُكم واصبروا إنّ اللّه مع الصابرين ولا تكونواكالذين خَرَجوا مِن ديارِهم بَطَراً ورئاءَ الناسِ ويَصُدّون عن سبيلِ تكونواكالذين خَرَجوا مِن ديارِهم بَطراً ورئاءَ الناسِ ويَصُدّون عن سبيلِ غالبَ لكم اليومَ من الناس وإنّي جارٍ لكم فلمّا تراءَتْ الفئتان نَكَصَ على عقبَيْه وقال إني بريءُ منكم إني أرئ مالاتروْن إني أخافُ اللّهَ واللّه شديدُ العقاب ﴾(١)

تأسيساً على هذه الحقيقة جاء انتقائي لقصص العلماء الصالحين محاولة أبتغي بها تفكيك التداخلات بين الأقسام الخمسة في المفاهيم الإسلامية ، ففي قصصهم خير وسيلة لإنقاذ الناس من المواجهات والتصدّعات التي لاتليق

١ ـ سورة الانفال /٢٦ ـ ٤٨.

بالعاملين في سبيل الاسلام الهادف الى إحلال المحبة والتماسك والتنافس الى الخير والسلام . وليس أقبح شيء للمتديّن من خلق الشحناء والخلافات الهدّامة والمزعجة في المجتمع بحجّة الدعوة الى دين الله سبحانه .

ثامناً: إننا مسؤولون أمام الله والمجتمع عن منع الرذائل الاخلاقية من شيوعها في أوساط الناس وخاصةً رذيلة الإختلاف. وهذه المسؤولية يشعر بها المهتمون بهندسة الغد الاسلامي السعيد أكثر من غيرهم ، لانهم يعلمون جيداً أن الاجيال القادمة سوف تندّد بالذين يُغذّون الناس بثقافة الاختلاف!

فليس لخدمة تلك الاجيال طريق إلا أن نغذي الناس من حولنا بثقافة الائتلاف، ويتحقق هذا بتوفير مواد التغذية المكوّنة من عناصر قيمنا الأخلاقية وسجايا علمائنا الابرار وتوضيح بعض المشتبهات في الاذهان، وأن يقطع الطلبة الجدد الارتباط بما عدا الأخلاقيات المعنوية، كي يكونوا مشاعل نور يهتدي بهم الشباب في المجتمع لا أن ينقلوا اليهم الاختلافات التي قد تتسرّب الى أذهانهم من بعض الانفعالات اليومية لهذا وذاك، وخاصة من الرواسب العصبية لبعض أساتذتهم! فلابد إذن من الإستقلال ومن وَضْع حدّ للاسترسال مع الأخطاء التي يظهر أثرها بشكل أفدح على المدى البعيد.

هذه كلها أهم الدوافع في اختياري لقصص العلماء فقط.

### ◊ الوسط هو الجادّة:

لأ يُظَن أن اقتصاري على قصص العلماء هو خطوة لتعميق القدسية العمياء للعلماء والتي يحملها البسطاء من الناس الى حدّ الاذعان الى كلام كل من كان على شاكلة العلماء الصالحين. مع العلم أن هؤلاء \_ أعني العلماء الصالحين \_ أيضاً قد يخطئوا ، لذا فإن الواجب يحتّم علينا القول بأن العالم ماهو الآبشر ، والبشر قابل للخطأ مهما تكامل في علمه وتهيّب في شخصيته .. والتقديس الأعمى يمنع النقد البناء ويسبّب الاستمرار على الخطأ ، لأن الواثق من عدم وجود مناقش له لايرى خطأه ، وهذا بالتالي سوف لا يخدمه في دنياه ولا آخرته بل يفسدهما .

وكم أصاب عين الحقيقة أمير المؤمنين الامام علي الله حينما قال: «مسن واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جُهْدِهم ، والتعاونُ على إقامة الحق بينهم ، وليس امرة وإنْ عظمتْ في الحق منزلتُه وتقدّمتْ في الدين فضيلتُه بفوق أنْ يُعان على ما حمّله الله من حقه (١).

من هنا فإن احترام رجل الدين والإصنعاء الى إرشاداته المخاصة بسمهمته ومجاله شيء، والتقديس الأعمى المرفوض دينياً والذي قد يحبّه بعض لنفسه شيء آخر.

قُأنا لستُ مع الافراط في الحبّ حيث يجلب الغلّو والصنمية ، ولستُ مع التفريط فيه حيث يجلب التمرّد والتفكّك ، إنما المطلوب هو الوسط في العواطف والتوازن في المواقف ، وهذا يكون في الاحترام والإصغاء مع التفكير والنقاش إنْ لزم . ذلك ما أشار اليه الامام عليّ على في قوله : وهلك في اثنان ، محبّ غال ومبغضٌ قال ، وقوله الآخر : واليمين مضلّة ، واليسار مضلّة ، والوسط هو الجادة ،

وهكذا فإنّ الوسطية في الحبّ والبغض ، والاعتدال في اتـخاذ المـواقف أصوب الطرق لإنجاح القيم التي يحملها الانسان المؤمن ، وليس شيء أضرَّ علىٰ قيمه وأهدافه من العصبية والافراط والتفريط في التأييد للـمحبوب والتـنديد بالمبغوض .

قال الله تعالى: ﴿ وكذلك جَعلناكم أُمّةٌ وسطاً لتكونوا شهداءَ على الناسِ ويكونَ الرسولُ عليكم شهيداً ﴾ (٢)

أتساءل بكل براءة! هل تتحقق الشهادة (أي الإشراف القيادي) على الناس بتكشير الأنياب أم تتحقق بلغة الأحباب ؟ متى أصبح الرسول (نبيّ الرحمة) شاهداً وشهيداً ؟ أليس حينما كان عافياً عن أعدائه ولم يُسرِفْ في قتلهم ؟ ولا أدري كيف تصبح أُمته وقياداتهاشاهدة وشهيدة وهي تُكفّر بعضها حيناً وتقاتل وتعنّف وتقاطع حيناً ... ؟!

١ - نهج البلاغة /الخطبة رقم - ٢١٦.

فكم من إنجازات قد دمّرتُها حالاتُ الحبّ المفرِط أو البغض الزائد عن الحدّ، وكم من خسائر حلّتْ بنا على كافّة الأصعدة نتيجة انعدام الوسطية واعتماد مبدأ (من ليس معنا فهو ضدّنا)! يالها من مأساة ...

نعم هناك مشكلة ، هي تشخيص الموارد لتحقيق مصداقية الاعتدال والوسطية ، فربما صاحب الإفراط أو التفريط يرئ نفسه معتدلاً وسطاً! فما هو الحلّ ؟

الخطوة الاولى لحل هذه الإشكالية هي التلاقي والحوار وتبادل الآراء وتلاقح الافكار واعتماد المحبّة بين الأطراف كلها ، فان (أعقل الناس مَن جَمَعَ عقول الناس الى عقله) ـ كما في الحديث الشريف ...

وقال الامام الصادق ﷺ : ﴿ إِنَّ ائتلاف قلوب الابرار اذا التقوا ، وإنْ لم يظهروا التودّد بألسنتهم ، كسرعة اختلاط قطر السماء علىٰ مياه الانهار » (١)

والخطوة الثانية هي أنْ نشجّع دائماً على الخطوة الاولى ونطالب الكباربها ، فإنها بداية الخطوات البنّاءة الاخرى!

فليعلم كل فرد مؤثِّر علىٰ نفسه وغيره أن اللقاء مع الذي يختلف معه فضيلة وشجاعة وكسب لفرص النجاح، ولا ريب ان المبادِرَ اليه يكون أكثر نصيباً من ثواب الآخرة، أما اللقاء مع الذي يتفق معه فليست فيه (بطولة) وضرره كبير ان كان تكريساً لمواجهة الرأي الآخر، وتشديد الصراعات الهدّامة في المجتمع.

# • الحورّات الأربع الكبرى:

للمسلمين الشيعة أتباع مذهب أهل بيت النبي محمد عَنَا أربعة مواقع رئيسية لدراسة الفكر الإسلامي الشامل هي:

1 \_ حوزة النجف الأشرف .

٢ ـ حوزة كربلاء المقدّسة .

٣-حوزة مشهد المقدّسة.

١ \_بخار الانوار /ج ٧٤ \_ص ٢٨١.

٤ ـ حوزة قم المشرَّفة .

ومنها تشعّبتْ بقية المواقع في البلاد الإسلامية وغيرها سيما حوزة السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا ، ويبدء عمر هذه الحوزات ـ التي يتخرّج منها الفقهاء والعلماء والمؤلّفون والخطباء والشعراء ـ من عصر الغيّبة الكبرئ للإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف) سنة ( ٣٢٩هـ) يعني منذ اكثر من الف سنة ، وتشكّل الحوزات التي أسسها كل إمام في عصره وخاصة حوزة الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام) البنية الأولية للمدارس العلمية عند الشيعة .

وعلى مدار السنوات الماضية والأحداث التي شهدتها البلاد الإسلامية امتازت كل حوزة بطريقة فكرية ومواقف اجتهادية وجهادية خاصة بها في معالجة القضايا الاسلامية ، وعلى ضوئها برز منها علماء انتشروا في أقطار الأرض يبلغون التعاليم الإسلامية ويديرون شؤون الناس الدينية والاجتماعية حسب تأثرهم بالنمط الفكرى والتربوى للحوزة المتخرّجين منها.

وبالتأكيد فإن التنافس بين اتباع هذه الحوزات الأربع في أساليب العمل يكون أمراً وارداً، وهو تارة يتخذ وصفاً إيجابياً وهو الاكثر وتارة يتخذ وصفاً سلبياً وهو الأكثر وتارة يتخذ وصفاً سلبياً وهو الأقل، ورغم ذلك فإن هذه الحوزات قد ربّت فقهاءاً وعلماءاً شيّد كلّ منهم جزءاً من كيان الأمة الإسلامية، فالنجف الأشرف تاريخه حافل بمواقف وجاله العظماء، وكربلاء المقدسة لها تاريخ مُشْرِق برجالها العظماء، وحوزة مشهد المقدسة تأريخها مشهود برجالها الأكارم، وحوزة قم المشرّفة سواء في تاريخها الغابر أو الحاضر تُعتبر مركز الاشعاع الديني ولها مكانتها العالية برجالها العظماء ومؤسساتها العلمية والتربوية. ولقد انتعشت هذه الحوزة في العصر الحاضر أكثر من الماضي بعد التطورات الفكرية والسياسية التي طرأت على المؤسسة العلمائية وعلى العالم والمنطقة وإيران، وبعد ماقام به صدّام من تخريب وهذم لحوزتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة. والمأمول أن تحرز هذه الحوزة في ظل الجمهورية الإسلامية على مواقع متقدمة من العطاء الأفضل للأمة على جناحي الأصالة والحداثة.

ونحن في قصص هذا الكتاب وخواطره قلد ذكرنا فقهاء وعلماء هلذه

الحوزات الأربع الكبرى وتفرعاتها في البلاد الأخرى من دون إزدراء أو تنقيص. ولا أدري عدد القصص والخواطر عن علماء كلّ حوزة منها بالذات ، ولكني اقتبستُ من جميع المصادر المتوفرة عندي وبذلتُ وسعي لجمع أهم القصص والخواطر حولهم جميعاً ، ومَن فاتني ذكره منهم فلغفلة ونسيان وليس لعيمد وانحياز وأنا ارجو من الله تعالىٰ أن لاينساهم وينسانا يوم فقرنا إليه جميعاً ، ﴿ وَمَاعَنَدُ اللهِ خَيرُ وأبقىٰ ﴾ .

هذا مع الاخذ بعين الاعتبار انني لم أهدف تجميع قصص الجميع ، وإنما هدفي هو التذكير بالقيم المتروكة والفضائل المهجورة ، فاكتفيتُ بمن عشرتُ عليهم قبل غيرهم ، وفي الحقيقة اقتفيتُ في ذلك كتاب الله تعالىٰ الذي ذكر قصص بعض الأنبياء ولم يذكر بعضهم الآخر لا لغرض التنقيص من شأن هؤلاء بل لعدم الحاجة الى المزيد أو لحكمة في علم الله جلّت حكمته ، قال تعالىٰ: ﴿ ولقد أرسلنا رُسُلاً مِن قبلِك منهُم مَنْ قَصَصْنا عليك ومنهم مَن لم نَـقَصُص عليك ﴿ ولقد أرسلنا رُسُلاً مِن قبلِك منهُم مَنْ قَصَصْنا عليك ومنهم مَن لم نَـقَصُص عليك ﴾ (١).

### ● مؤلّف هذا الكتاب:

ورد عن المعصومين عليه وانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال ، .

هذا هو المبدأ الذي ينبغي للعاقل أن يكتسب به الثقافة البنّاءة ، ولكنك اذا كنتُ من القرّاء الذين يودّون معرفتي ويراها شرط الاخذ بما في الكتاب ، فإني أقول باختصار وأنا أقلّ الطلبة:

وُلدتُ سنة ( ١٣٨٠هـ) الموافق ( ١٩٦٠م) تـقريباً ـوربـما (١٩٦١م) ـفي عائلة لازالت تُعرَف بين أهل المُحرَّق في البحرين بالطيب وصفاء النفس.

كان والدي المرحوم (الحاج غلوم عباس درويش) منذ صغري يأخذني معه دائماً الى الما تم والمجالس الدينية ، ولم تتهاون والدتي السيدة الحسينية (الحاجة فاطمة إبنة السيد محمّد باقر شريفي) في تربيتي داخل المنزل ، فكنتُ اصلّي وأنا في السنة السابعة من طفولتي وربما أقل ، وكنت أقرأ القرآن الكريم والأدعية وأنا في السنة العاشرة ، بينما أكثر مَن في سنّى آنذاك لم يكونوا يعرفون

۱ ـسورة غافر / ۷۸.

شيئاً من هذه التعاليم الدينية ، وبعضهم كان يدعوني الى الإبتعاد عنها ساخراً منّى ومنها .

وفي أواخر الثالث عشر من عمري أعني سنة (١٣٩٤هـ) (١٩٧٤م) هاجرت من البحرين متجهاً الى النجف الأشرف للدراسة في حوزتها العلمية ثم خرجتُ منها سنة ( ١٩٧٩م) بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بأسبوعين.

وكنت أعتقد أن الدروس الحوزوية الدينية لاتنفع صاحبها بل ربما تضرّ أحياناً إِنْ انقطعتْ عن التواصل الاجتماعي ، لذلك أخذتُ انـتهز الفـرص للسـفر الئ البلدان المجاورة منذ السادس عشر الئ التاسع عشر من شبابي .

وبعد الثورة الإسلامية في ايران ودخول المنطقة في احداث سياسية وهزّات متعدّدة واصلتُ بتوفيق الله تعالىٰ سبيل التبليغ الإسلامي خطابةً وكتابةً ودراسةً وتدريساً .

وخلال هذه السنوات والسفرات التقيت بمراجع الدين وفقهاء وعلماء و وخلال هذه السنوات الأربع الكبرى، واستفدت من دروسهم أو توجيها تهم ونصائحهم، ورأيتُ أن لكلٍ من هذه المدارس الأربع إيجابيا تها وهي في نفس الوقت لا تخلو من نواقص ولعل بعضها قاصمة (وفّق الله المهتمين لإزالتها).

ومنذ عام (١٩٨٣م) بدأت شوطاً جديداً من السفرات التبليغيّة ، فإلى حجّ بيت الله الحرام كان أهمها ، وسافرت الى كينيا والهند وسوريا وأسپانيا والدنمارك والسويد ولندن وبعض دول الخليج . وفيها تعرّف على مختلف الثقافات والاوضاع ، وقمت بما استطعت من خدمة للإسلام العظيم .

هذا وقد منحني أكثر من عشر من المراجع والمجتهدين إجازاتهم الشرعية والوكالة والتأييد وكان في مقدمتهم استاذي في الأخلاق سماحة المرجع الكبير آية الله العظمىٰ الحاج السيد عبد الأعلىٰ السبزواري ﴿ .

# • إِنْ كُنَّا مخلِصين للحقِّ:

لا أتردد في مصارحتك بأني شديد الانزعاج من تفرّق أهل الحق وتراشقهم بالباطل ، واذا كان المنزعجون من التفرقة مثلي كثيرون ، وهم على نوعين : نوع يتفرّج بتألّم ويرى أن التفرقة قَدَرٌ بلا مفرّ ، ونوع يتحرّك لمعالجة الأمور ويقترح

الحلول ولو بمقدار وضع شمعة على طريق الوحدة خدمةً للمارّين في درب المحبة ، فإني أرجو من الله أن يجعلني من النوع الثاني ويسدّدني وإياك في هذا الطريق ، لأنه أبعد عن هوى النفس وطلب العافية ، وأقرب الى الحق وتحمّل المسؤولية ، وهو ممدوح شرعاً وعقلاً ، ومطلوب حضارياً وأخروياً ، وكذلك كان عليّ أمير المؤمنين ومقتدى المجاهدين ، حيث يخاطب الذين ملؤوا قلبه قيحاً وما هم إلا أكثر أصحابه : «ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح ، وأرواحاً بلا أشباح ، ونُسّاكاً بلاصلاح ، وتجّاراً بلاأرباح ، وأيقاظاً نؤماً ، وشهوداً غيباً ، وناظرةً عُمْياً ، وسامعةً صُمّاً ، وناطقة بُكماً ... مابالكم ؟ ما دواؤكم؟ ما طبّكم ؟ القومُ رجالٌ أمثالُكم ، أقولاً بغير علم، وغفلة مِن غير ورع ، وطمعاً في غير حق ؟

أيها القوم الشاهدة أبدائهم، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهواؤهم ... لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صَرْفَ الدينار بالدرهم، فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلاً منهم ... ايتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة ... كم أداريكم ... فياعجباً عجباً، والله يُميت القلب، ويجلب الهمّ، ويُشعِل الأحزان إجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرّقكم عن حقكم ... أأجلاف أهلِ الشام وأعرابها أصبر على نصرة الضلال منكم على هُداكم ؟! فقبحاً لكم وتسرحاً حين صرتم غرضاً يُرمى، يُغارُ عليكم ولا تغيرون، وتُغزّؤن ولا تَغزُون، ويُعصى الله وترضون ...»(١).

إنّ علياً على الله على الله على المتعداده ليبادل عشرة من أصحابه المتفرقين برجل واحد من أصحاب عدوه (معاوية) يحمل بين جنبيه روح الوحدة والاجتماع ، كما يذهب الواحد منا الى المصرف ليبادل عشرة دراهم مقابل دينار واحد!

هكذا نجد الامام على الله يُبدي انزعاجه من التفرقة والاختلاف وكأنه الله عنانا بقوله: «فالأحوال مضطربة، والأيدي مختلفة، والكثرة متفرقة» وانكم

١ - تمام نهج البلاغة / ص ٤٠٠ ـ ٤٠٢.

والله لكثير في الباحات ، قليل تحت الرايات، (١).

أجل فلا قيمة ولا وزن لأهل الإسلام وشيعة أهل البيت بالكلا إنْ لم يجتمعوا تحت راية المشتركات وما أكثرها.

أيها المسلم: إن الكثرة المتفرقة لا تصنع شيئاً ذا بال ، ولو صنعته لا يدوم ، فمغوّل التفرقة سرعان ما يأتي عليه ويبدّله إلى هشيم ، فلا يغترّ الانسان اذا صفّق له بعضٌ ! وحتىٰ إذا بذل الانسان مع حزبه وجماعته تمام وسعه وجهده فانه لا يعود عليه بالنفع الكبير ما لم يجتمع مع غيره بغرض العمل بقوله تعالى: ﴿ وتعاوَنوا على البِرِّ والتقوى ولا تعاوَنوا على الإثم والعُدُوان ﴾ (٢) ويقول الامام على على المناه لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم (٢).

فالطريق الى انتعاش الحق بين أهله هو في العمل بكل الإسلام جمعاً من غير تفريق ، أما تجد أنك لو أُدرتَ أرقام الهاتف كلها واهملتَ رقماً واحداً أو انك استبدلتَه برقم آخر أو أنك أدرت الأرقام كلها ولكن بالتفريق والمكث دون موالاة، فسوف لا تحصل على المكالمة ؟!

وكذلك الطائرة لن تقلع من الأرض ما لم تستعد أجهزتها كاملة ، فلو كانت كلها صالحة ما عدا بعضها فإنّ الإقلاع لا يتمّ واذا تمّ بالمغامرة فإنّه لا يُحمّد عقباها ، وأساساً لو علم الركاب بذلك احتجّوا ولم يسمحوا للطائرة بالحركة . وهكذا الأمر بالنسبة الى من يفكّر بإيصال الناس إلى أهداف الدين الاسلامي وهو لم يكمل العِدّة ويتهيأ له بكل الأسباب والأدوات. إذن لا يخدع الإنسان نفسه ويُتْعِب مَن حوله ما لم يستوعب ضرورة الوحدة والاجتماع والسعي من أجل تأليف القلوب .

تقول : إذن من أين نبدأ وكيف ؟

أقول: إنَّ في طاعة رسول الله والولاية لأهل بيته الأطهار بهي قاعدةً صلبةً لتوحيد الله عزّوجل، وهي إنطلاقة موفَّقة للوحدة بين المسلمين عموماً والشيعة خصوصاً، فقد ورد في زيارة (الجامعة الكبيرة): ومَن أراد الله بدأ بكم ومَن وحّده قَيِل عنكم، وجاء ووبولايتكم إئتَلَفَتْ الفُرقة».

١ - المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة / ص ١١١٢.

٢ - سورة المائدة / ٢.

٢ - المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة /ص ١١١٣.

تقول: اذا كانت الولاية لأهل البيت ﷺ محوراً لكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ، فلماذا المجتمع الشيعي يعيش الاختلاف والتفكّك كغيره ممن لايوالون أهل البيت ﷺ؟!

أقول: لأننا نحب أهل البيت بيكا في القلوب ولم نطعهم كاملاً في السلوك، واذا استطعنا يوماً أن نضرع لهم ضراعة كاملة استطعنا توحيد المجتمع الاسلامي فضلاً عن الشيعي. وتبدأ طاعتهم من خلال العمل الفوري بالمبادى، التحمسة التالية:

ا ـ أن نكون في حياتنا أناساً هدفيين شرفاء نتطلع من وجودنا الى الهدف الاسمىٰ وهو الدار الآخرة ، وقد ورد عن علي ﷺ (ألا حُرِّ يَدَعُ هذه اللّماظة ـ اي الدنيا ـ فانه ليس لأنفسكم ثمن إلاّ الجنة فلا تبيعوها الابها) .

٢ ـ نحاول أن لا نختلف ، وقد قال رسول الله ﷺ : « لا تختلفوا فتختلف قلوبُكم فتهلكوا » .

٣-أن نسكت بدلاً عن الخوض فيما لانعلم تفصيله ، فقد قال علي الله : «اذا سُكَتَ الجاهل سَقَطَ الاختلاف» .

٤ - اذا وقع الاختلاف حيث لا مناص منه أحياناً رغم المواظبة ، فلنسرع الى المحل بالتواضع وتبادل العفو ونحن نبتغي أجر ذلك من الله تعالىٰ ، جاء في الحديث النبوي الشريف وتعافوا تَسْقُط الضغائن بينكم » . وعن الامام الصادق الله وان الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهما عن ذنبه فاذا فعلوا ذلك استلقىٰ علىٰ قفاه وقال : فرت . فرحم الله امراً ألف بين ولييّن لنا ، يا معشر المؤمنين تالفوا وتعاطفوا » .

٥ -أن لا ننسىٰ بأن من شروط الولاء لأهل البيت ﷺ تبادل الولاء والسّلم بين الموالين انفسهم، ألم نقراً في الزيارة: «اني موالٍ لوليّكم» و «سلّمٌ لمن سالمكم»؟ فالشيعي المبغض للشيعي والمحارب له مشكوك التشيّع ، إلا اذا قرّر فوراً السير على هذا المنهج لمدرسة أهل البيت ﷺ إنْ كنّا مخلِصين للحق وحريصين على سمعة مذهبنا ، وأردنا إدخال السرور على قلب الامام الحجّة صاحب الزمان (عجّل الله في ظهوره) ففي ذلك إسعاد لأنفسنا الى الأبد.

#### • الطبائع .. دورها والحكمة منها:

وهنا آخذك أيها القارىء إلى مفاهيم تعينك لفهم ملابسات كثيرة قلد تحيطك في الحياة وأنت لا تجدلها تفسيراً ، فأقول:

إن للطبائع دوراً كبيراً في صياغة نفسية الأشخاص وسلوكياتهم ، ولايشلّه العلماء عن هذه القاعدة . فتباين الآراء والأذواق وبالتالي تفاوت الأساليب التي يتبعونها في حياتهم العائلية أو علاقاتهم خارج المنزل شيء نابع من تباين الطبائع أحياناً كثيرة .

ألا ترئ من حولك اشخاصاً وانت أحدهم من هو كادح لا يحب الفراغ، ومن هو كسول بطيء الحركة، ومن هو عنيف لا يجتمع بأليف، وأليف لا يرتاح لعنيف، ومن هو كتوم لا يبوح بما في قلبه، ومن هو سريع الاذاعة لا ينام وفي قلبه سرِّ، وترئ إنساناً يحبّ العزلة وآخر يحب الظهور أمام الأضواء، ولعلك رأيت انساناً يهتم بالعلم ويرتاح للقراءة ويستأنس بالكتب، وآخر إنساناً عملياً يصبّ اهتماماته على الانشطة البدنية فقط، ولعلك رأيت مَن هو لَسِنَّ مُفَوَّةً وآخر قليل الكلام هادىءً.

فإذا رأيت صراعاً بين أفراد الأسرة الواحدة مثلاً ، إنما هو بسبب تنافر الطبائع ، ومع غياب الأخلاق والتربية الدينية تتفاقم العلاقات وتصل الأمور الى عداوات أيضاً ، فما هي حقيقة الطبائع والتعامل الصحيح معها .؟

الطبائع صفات نفسية تتبع أمزجة الأشخاص ، يمكنهم وضعها على أي درب يختارونه لأنفسهم بدافع الفكر والثقافة التي يحملونها والتربية التي يتلقّونها . فإن كانت الثقافة سليمة والتربية صحيحة وظّفوا تلك الطبائع والصفات في سبيل الخير وإلا سخّروها في طريق الشرّ .

وهذا هو الامتحان الذي خلق الله الإنسان فيه ، إذ يتجاذب بين الخير والشرّ ليراه اللّه كيف يتصرّف ، فالإنسان الذي يميل طبعه الى الظهور ، هل يتغلّب على هواه إذا استلزم ظهوره إلغاء الآخرين ظلماً أم يقع فريسة هواه فيتوسّل للظهور بأى ثمن كان ؟!

والانسان الذي طبعه المناورة ، يتقن اللفّ والدوران ، هل يضع هذا الفن في خدمة الإصلاح بين المتنازعين ، أم يستخدمه في النميمة بين الناس وتعميق

الكرامية بين المتباعدين ؟!

والانسان العنود ، هل يتوسل بطبعه هذا للتمرد على النصائح الديسنية ، أم للتمرد على وساوس الشيطان والعناد في وجه الباطل؟!

والانسان الهادىء هل يسكت ليخدم الحق أم يبقى مع هدوئه متفرجاً على مذبحة الحق. وهكذا ...

فالطبائع ـ والتي قد يُعبَّر عنها بأبراج المواليد ـ دورها أساسي في الحكمة من المخلق وفلسفة الثواب والعقاب والجنة والنار ، وعليها تدور عملية الاختبار لإرادة الإنسان ومدى التزامه مع الحق . ولقد قال الله تعالى : ﴿ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ﴾ (١) والفتنة تعني الاختبار والتمحيص في الابتلاء والمحن ، وليس الا الصبر على الحق وتحمّل الآخرين طريق الى النجاح ، وذلك ما تصفه الروايات بـ (المداراة) كما في الحديث : ومداراة الناس نصف العقل» .

ففي البحث عن أسباب الاختلاف بين الناس بما فيهم العلماء (لأنهم بشرّ كالناس) لابد من الأخذ بعين الاعتبار دور الطبائع في تباين الآراء وتفاوت المواقف ، كما لابد من النظر الى الأسباب الوراثية والاكتسابية والأجواء التربوية أيضاً.

وهنا تبرز قيمة التقوى والتوجيهات الإسلامية المكتّفة حول تعاطي الأخلاق الحميدة ، وجهاد النفس ومحاسبتها باستمرار ، وذكر الله كثيراً ، والتفكّر في عواقب الأمور قبل الخوض فيها، وحبّ الآخرين واللقاء بهم ونبذ الأنانية ، وذكر الموت والتفكير في الآخرة ، والبكاء آناء الليل من خشية الله ، كما وتتبيّن أهمية الموعظة والاستمرار على تكرارها والإصغاء إليها دائماً . فكل ذلك من أجل إقلاع الإنسان من أن يتطبّع على عادات سيئة ، ومن أجل إعانته في العروج نحو الفضائل وتوظيف طبائعه في هذا الطريق .

وبناءاً على هذا فإن العداوات والبغضاء والمشاكل التي تُـحُدِثها النـفوس المريضة في المجتمع ما هي الآبسبب مسايرة طبائعهم للأهواء ، والابتعاد عن

١ ـ سورة الفرقان / ٢٠.

قيم الثقافة الإسلامية الأصيلة ، وعدم عنائهم في جهاد النفس فانهم على قدر التزامهم بهذه الثقافة يكونوا صالحين، وبمقدار ابتعادهم عنها يكونوا بؤر المشاكل ومصدر التفرقة والتصدّع بين الناس.

يقول العلاّمة الطباطبائي في تفسير الميزان ـ ممّا يؤيد ما ذكرناه ـ . وأن نوعاً منه ـ أي من الاختلاف ـ لا مناص منه في العالم الإنساني ، وهو الاختلاف من حيث الطبائع المنتهية الى اختلاف البنى ، فانّ التركيبات البدنية مختلفة في الافراد وهو يؤدي الى اختلاف الاستعدادات البدنية والروحية ، وبانضمام اختلاف الأجواء والظروف الى ذلك يظهر اختلاف السلائق والسنن والآداب والمقاصد والأعمال النوعية والشخصية في المجتمعات الإنسانية ، وقد أوضحت الأبحاث الاجتماعية أنه لولا ذلك لم يعش المجتمع الإنساني ولا طرفة عين . وقد ذكره الله تعالى في كتابه ونسبه الى نفسه حيث قال :

﴿ نحن قَسَمْنا بينهم معيشتَهم في الحياة الدنيا ورَفَعْنا بعضَهم فوق بعضِ درجات لِيتَخذَ بعضُهم بعضاً سُخْرياً ﴾

ولم يذمه تعالىٰ في شيء من كلامه ، إلاّ إذا صحب هوىٰ النفس وخالف هدىٰ العقل ه (۱)

فالاختلاف أمر طبيعي في هذه الحدود ولكنه اذا قاده الهوى والنفس الأمّارة بالسوء أصبح وسيلة لمخالفة الحق وطمس هدى العقل ، وهذا ما يحدّر منه الدين الذي جاء من أجل التقويم .

والنهي عن الاختلاف يقصد ما يخرج منه عن الحدود ، أما التدافع والاختلاف الطبيعي الذي لا مناص منه في تلك الحدود فهو من بواعث التنافس الشريف والتدافع لأجل صنع الأفضل وبناء الغد الأكمل ، وهو ما أشار اليه القرآن الكريم في قوله : ﴿ ولولا دَفْعُ اللّهِ الناسَ بعضَهم ببعض لَـفسدتْ الارض ولكن اللّه ذو فَضْل علىٰ العالمين ﴾ (٢) وفي آية أخرى : ﴿ ولولا دَفْعُ اللّهِ الناسَ بعضَهم ببعض لَهُدَمتْ صوامعٌ وبيَعُ وصَلوات ومساجدُ يُذكر

١ ـ الميزان في تفسير القرآن /ج ١١ ـ ص ٦٠. ٢ ـ سورة البقرة / ٢٥١.

فيها أسمُ اللّه كثيراً ولَينصُرنَ اللّهُ مَن ينصره إنّ اللّه قويُ عزيز ﴾ (١)
وللامام على الله -حينما ذُكِرَ عنده اختلاف الناس -كلمة يربط فيها طبائع
الناس وقواهم النفسيّة بطينة أرضهم وبأشكالهم الجسمية (٢).

ولعل لفظة الشاكلة التي أتتْ في القرآن الحكيم: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمِلُ عَلَىٰ شَاكِلتُهُ فربُّكم أعلمُ بِمَن هو أهدى سبيلاً ﴾ (٢) تعنى الشاكلة النفسية حيث تشكّل دوافع الاختلاف بين الناس ، وعلى أساسها يتجهون نحو ميادين مختلفة من الحياة أو يختارون لأنفسهم مجالات العمل. وأما الفساد الذي ظهر في البرّ والبحر وخاصة في عصرنا الحاضر ، وهذم أماكن العبادة كالصوامع والبيّع عند غير المسلمين والمساجد عند المسلمين ، سواء الهَدْم المادّي كما يفعله المحاربون غير الورعين أم الهَدْم المعنوي كما يقعله غيرهم في تفريغ العبادة عن محتواها التربوي ومَنْع أماكن العبادة من رسالتها الأصيلة.. فانّه ـ أي هذا الفساد ـ ناتج عن التدافع التابع لهوى النفس ، أما التدافع التابع لهدى العقل والذي نسستيه بالتنافس الشريف ، وكذلك التدافع بين أتباع العقل وأتباع الهوى فهو سنة إلهية ومانعٌ للفساد في الأرض ومانعٌ للهَـدُم الـمادي والمسعنوي في الصـوامـع والبيع والمساجد ، وهذا مما يدل على إمكانية التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم على أساس تبادل الرأي والنقاش الموضوعي بحثاً عن الحقيقة الضائعة التي لا يمكن الوصول اليها تحت أصوات الصواريخ والقنابل ، ولا فرق هنا بين الصواريخ التي يطلقها أولئك المحاربون أو صواريخ التَّهم والكلمات البذيئة التي يطلقها بعض أطراف الاختلافات المزعجة .. فالحقيقة ضائعة هنا وهناك علىٰ السواء ما لم نقيّد التدافع بقيادة العقل.

نستخلص القول في أن الطبائع لها دور فعّال في ظاهرة الاختلاف بين الناس، وأن حكمتها التي أرادها الخالق الحكيم هي التنافس نحو الخير بهدئ العقل، وأما الإنسان الذي يوظف تنافسه نحو الشرّ بهوى النفس فهو يتحرك

٢ ـ تمامُ نهج البلاغة /ص٤٥٠.

١ ـ سورة الحج / ٤٠.

٣ ـ سورة الاسراء / ٨٤.

خارجاً على سنة الله الخالق العظيم ومآل خروجه الاصطدام بصلابة الحق يوماً اذ (مَنْ صَرَعَ الْحَقَ ، صَرَعَه) . ومن هنا جاءت البصائر القرآنية لهداية الإنسان الى التقوى ودعم نداء العقل والضمير بداخله . وجاء قول أمير المؤمنين عليّ ﷺ مؤكداً هذه الحقيقة أيضاً : « إن تقوىٰ الله دواءُ داءِ قلوبكم، وبَصَرُ عمىٰ أفئدتكم ، وشفاءُ مَرَضِ اجسادكم ، وصلاحُ فسادِ صدوركم ، وطهورُ دَئسِ انفسكم ، وجلاءُ عشى ابصاركم ... ه (۱)

# • نظرةً في واقع التُّهُم وحلَّها:

وهنا أيها القارئ الفطن أنتقل بك الى قضية قلَّ الخوض فيها بهدف معالجتها من الجذور ، ويمكننا بحثها على صعيدين ، الأول : استعراضها . والثانى: توجيهها وحلها .

وليس الغرض من هذا إلا الوقوف بوجه ما يهدّد الإسلام ومذهبنا الحق ثم الحفاظ على الإيجابيات الكثيرة التي صنعتها الجهود المباركة لعلمائنا السابقين والمعاصرين، وكذلك يكون كل مخلص لا يجامل على حساب القيم والمبادئ، أليس العلاج يتمّ غالباً بدواء مُرّ؟! واوُكد بأن ما أتناوله هنا من أمراض مهدّدة لا يخص الشيعة فحسب بل يعاني غيرهم من أشدّها، إلّا أننا بصدد ترتيب الوضع الداخلي.

المصعيد الاول (استعراض القضية): إن عمليّة (كيُّل التهم) للمصلحين والعلماء الرساليين ليست جديدة في التاريخ البشري ، بل إن كبار العظماء وفي طليعتهم الأنبياء والأئمة بهي وبجهت اليهم مختلف أنواع التهم والافتراءات.

نقد قالوا عن رسول الله ﷺ كما في القرآن الكريم: ﴿ وقالوا يا أيها الذي نُزًلَ عليه الذِّكْرِ إنك لَمجنون ﴾ (٢) ﴿ أم يقولون افتراه ﴾ (٢) ﴿ اذ يقول الظالمون إنْ تتبعون الا رجلاً مسحوراً ﴾ (٤) ﴿ وقال الذين كفروا إنْ هذا

١ ـ نهج البلاغة / خطبة رقم ١٩٨٠ .

٢ ـ سورة الحجر /٦.٤ ـ سورة الاسراء /٤٧.

۲ ـ سورة هود / ۱۳ .

الاَ إِفْكُ إِفْتِراه وأعانه عليه قومُ آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً \* وقالوا أساطير الاولين اكتَتَبَها فهي تُملىٰ عليه بُكرةً واصيلاً ﴾ (١) ﴿ ومنهم مَن يَلْمِزُك في الصدقات﴾ (٢)

وورد أنّ النبي موسىٰ ﷺ طلب من الله تعالىٰ أن يكفّ عنه ألْسنةَ الشاتمين والجاهلين ! فأوحىٰ الله اليه أن ذلك لم أجـعله لنـفسي ، فأنـا ربـهم ورازقـهم يكفرون بى ويعارضونى ! (٢).

وليست أنواع الاذئ والتهم ومحاولات الإسقاط والثلب التي قوبل بها الائمة من أهل البيت الميلا بقليلة ، بل هي اشهر من النار على المنار.

فالشيخ البهائي ﴿ ذو المقام الرفيع لم يُتهم بالفسق فقط بل أن قراءة كتبه كانت تعدّ سبباً كافياً لتفسيق قارئها (٤). ولقد كثُر حسّاده ومناوئوه فرشقوه بوابل التهم والأكاذيب حتى كتب ﴿ وَالَ الأمر أَن تصدّى لمعارضتي كلّ جاهل وجسر على مباراتي كلّ خامل (٥).

والشيخ محمّد تقي المجلسي والد العلاّمة المجلسي (طاب ثراهما) أتّهم كذلك بالخروج عن المذهب رغم أنه أول من نشر أحاديث الشيعة بعد ظهور الدولة الصفوية (١٠).

أما الشيخ المفيد % وجلالة شأنه معروفة فقد قال عنه أعداؤه ما قالوا $(^{\wedge})$ . والعلاّمة الحلّي % لم يَسلَم هو الآخر من صنوف التهم وأنواع الأكاذيب $(^{\wedge})$ 

١ \_سورة الفرقان / ٤ \_ ٥٠ . ٢ ـ سورة التوبة / ٥٥ .

٣ - المخلاة: ص٥٣ / بتصرّف في الألفاظ. ٤ - اعيان الشيعة / ج ٩ - ص ١٦٨.

٥ \_ نقس المصدر / ج ٩ \_ ص ٢٤٠. ٢ \_ نقس المصدر / ج ٩ ص ١٩٢.

٧ - اعيان الشيعة / ج ٩ - ٤٢٢ . والروضات / ج ٢ - ص ١١٨ - رقم ١٤٧ .

۸\_اعیان الشیعة / ج ۵ ـ ص ٤٠١.

وابن إدريس الحلّي صاحب كتاب (السرائر) يُتهم بأنه و مخلِّط لا يُعتمد على تصانيفه على المحلّي الله المعلمة المجلسي الله الله على المحلسي الله السرائر لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه ع (٢) وكتب عنه صاحب (أمل الاَمل) قائلاً: ووقد أثنى عليه علماؤنا المتأخرون واعتمدوا على كتابه ع (٢)

والعلامة السيد هاشم التوبلاني البحراني صاحب المؤلفات الكثيرة والتي منها كتابه القيّم ( البرهان في تفسير القرآن ) قدح بعض في كتابه (ترتيب التهذيب) وسمّاه ( تخريب التهذيب) ، والتهذيب هو من الكتب الأربعة للحديث، ومؤلفه هو الشيخ الطوسي شيخ الطائفة ، والسيد البحراني قام بترتيبه وتبويبه ، وقد ورد في كتاب روضات الجنات مايلي: ( غير انه كما قيل سمّاه بعض علماء تلك الديار وتلك الأمصار بتخريب التهذيب ، وليس ذلك من البلدى والمعاصر بعجيب).

وفخر المحقّقين الحلّي ـ ويكفيك لقبه كاشفاً عن الملقّب ـ هو الآخر رشقوه بوابل التهم ونغّصوا عليه أيامه ولياليه حتىٰ اضطر الىٰ الهجرة والنزوح الىٰ أراضي آذربايجان! وهذه هي نص عبارته ﴿ و ... فبكيت بكاءاً شديداً وشكوت اليه ـ أي الىٰ والده العلامة الحلّي ـ قلّة المساعد وكثرة المعاند وهجر الاخوان وكثرة العدوان وتواتر الكذب والبهتان حتىٰ أوجب لي ذلك جلاء الاوطان والهرب الىٰ أرض آذربايجان ، فقال لي ـ يعني والده ـ: «اقطع خطابك فقد قطعت نياط قلبي قد سلّمتُك الىٰ الله فهو سند من لا سند له... (٥)

هذا كله من جهة ، ومن جهة أخرى فان الكثير من كبار العلماء جوبهوا بمحاولات التنقيص من مكانتهم العلمية أو ابتلوا بعدم معرفة الآخرين لمنزلتهم العلمية مما سبّب مشاكل جمّة ومصاعب عديدة ولنذكر بعضهم:

ا - آية الله العظمىٰ السيد جواد العاملي صاحب كتاب (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة) حيث وكان صاحب كتاب (رياض المسائل) الله ينكر فضيلته (١) ٢ - أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضىٰ الأنصارى الله عيث أنه حضر في

٢ ـ نقس المصدر /ص ٢٧٩.

٤ ـ نفس المصدر / ص ٢٣٠.

٦\_نقس المصيدر /ج ٢\_ص ٢١٦

١ ـُروضات الجنات /ج ٦ ـ ص ٢٧٤.

٢ ـ نفس المصدر / ص ٢٧٤ .

٥ ـ روضات الجنات /ج ٦ ـ ص ٢٣٢.

أصفهان عند آية الله السيد محمد باقر الشفتي صاحب كتاب (مطالع الأنوار) أيام رئاسته وطلب إجازة الاجتهاد منه عام ١٣٤٤ هـ تقريباً أو قبلها بقليل الآأن السيد الشفتي امتنع من ذلك لكونه لا يرئ اجتهاده! علماً ان الشيخ كان قد تلمّذ عند شريف العلماء ، وعند السيد محمد المجاهد صاحب كتاب المناهل المتوفئ عام ١٣٤٢ هـ وعند الشيخ موسئ بن الشيخ جعفر الغروي صاحب كتاب (كشف الغطاء) وغيرهم (١) من أعاظم المجتهدين.

٣ ـ كما أن شيخ الطائفة الشيخ الطوسى ﴿ قَدْ طُعِنَ عليه بما يقرب من ذلك (٢).

ولنعم ما قاله بعض أعاظم المعلّقين علىٰ ترجمة هذا الشيخ العظيم وواعلم أن كل ماوقع من الشيخ الطوسي الله من السهو والغفلة ، باعتبار كثرة تصانيفه ومشاغله العظيمة فانه كان مرجع فضلاء الزمان (٢٠).

٤ - آية الله الشيخ محمد حسن النجفي « صاحب كتاب الجواهر » : حيث شكّك بعض الفقهاء المعاصرين له ( وهو الشيخ محسن خنفر - على وزن جعفر - ) في أصل اجتهاده رغم أنه كان قد أتم دورة الجواهر حينذاك ، حيث كان يقول للشيخ ( أعط جواهرك هذه لبائعي الفلفل والكمّون يَصرّون بها)! (٤).

أجل هكذا يكون ( الجواهر » في نظر بعض المعاصرين لمؤلّفه بينما هو من أعظم الدورات الفقهية المعتمدة لدى الفقهاء إلىٰ هذا اليوم .

الصعيد الثاني (توجيهها وحلّها):

إننا نستنتج من هذه النظرة السريعة في قضية التنقيص والتهم ضد العلماء قديماً وجديداً ، سواء من بعضهم على بعض أحياناً ، أو من أعدائهم عليهم أحياناً اكثر بأن القضية لها عدة أسباب:

الاوّل: هو التخلّف الحضاري في مجتمعاتنا بشكل عام حيث الأزمة الأخلاقية جزء لا يتجزّء منه ، وصغر الهمم وعدم التفكير في الأهداف الكبيرة هو الجزء الآخر منه .

المثاني: المواقف الارتجالية والعفوية التي يعلّق فيها عالم على عالم آخر من دون ان يتوقع ما لتعليقه من ردّ فعل وصدى وآثار سلبية مترتبة ، فهو لعله لم

١ ـ مقدمة الكتاب الرسائل ـ الطبعة الجديدة . ٢ ـ روضات الجنات / ج ٦ ـ ص ٢١٧ ـ ٢١٨ .
 ٢ ـ نفس المصدر / ص ٢١٩ .

يقصد ما وقع بعد كلامه الذي تلقّفه الجاهلون واستثمره الأعداء في مآربهم المعادية للجميع .

الثالث: عدم معرفة الحدود في الحرية والنقد ومستوى الاستيعاب والفهم لدى المستمع .

الرابع: جهل الأشخاص الذين حالهم كحال ذلك الأحمق الذي كان أشد ضرباً من غيره لرجل!

فسأله أحد المارين: ما ذنب هذا؟

فقال : والله لا أدري ، لكنّي رأيتهم يضربوه فضربته معهم لوجه الله وطلباً للثواب ! .

الخامس: تربّص الأعداء لالتقاط هذه النقاط ثم النفخ فيها وزرعها كالألغام في طريق الناس .. بينما واقع تلك النقاط لم يتجاوز عن كونه مناقشات اعتيادية وأحياناً مواقف فردية تنتج عن عفوية أو خطاً غير مقصود أو نقد علمي جائز أو مزحة عابرة غير مدروسة ، هذا في الوقت الذي نجد في مجتمعات الأعداء من مناوشات واختلافات بينهم ما يزكم الأنوف ويدعون إلى الشكر!.

فلابد للسادة العلماء أن ينتبهوا لهذه النقاط والدقة في الأخبار قبل إتّخاذ قرار الردّ على أحد، أليس هكذا يتعامل الفقيه مع الروايات عند إستخراجه للحكم ؟ هذا والمقترح تعيين جهة في الحوزة العلمية للإستعلام عن حقيقة الآراء الجديدة (المثيرة) للنقاش من مصادر أصحابها مباشرة، والإستلام لردودها منهم وإيصالها إلى المعنيين بها قبل إنزال المناقشات إلى الشارع وتشريك الناس فيها. تقوم هذه الجهة بدور الوسيط الذي يشعر عنده الطرفان الحياد والأمانة والحرية.

#### • والسؤال هنا:

لماذا هذه النظرة في هذا الحقل الشائك ؟!

الجواب: إنّني أريد بها:

أولاً: بثّ الوعي التاريخي الذي يساعد على فهم الخلفية لبعض الخلافات المشهودة بين علماء الدين.

ثانياً: من أجل أن لايصاب الناس بالصدمة من خلافات لا يجدون لها

تفسيراً، لأن الإنسان اذا عرف السبب بطل عنده العجب.

ثالثاً: إن المعرفة الحقيقية بالاضافة الى أنها تخفّف من هول القضية ووقعها النفسي الثقيل فانها خطوة أولى نحو التعامل الطبيعي مع ظاهرة الخلاف والاختلاف ، حيث الخطوة الثانية تكون باتجاه الحنل وتبجنّب مايسبّبها ويعمّقها، والعكس صحيح أيضاً وهو إن عدم معرفة الحقائق يوقع الانسان في المزيد من التخبط وتعميق الشقاق والدوران حول طاحونة الجهل.

رابعاً: إن الحالة التي وصلتْ إليها بعض المجتمعات المسلمة أصبحت ترفض المجاملة في عملية العلاج الجذري ، فاذا كانت المجاملة مقبولة يوماً ولمصلحة ما ، فان هذه المصلحة بعد اطلاع العدو على أمور كثيرة لانجد لها مقبولية إلا اذا قررنا أن نكون كالنعامة التي تخفي رأسها وهي تنظن أن بقية جسمها أيضاً مخفيّة على الصيّاد!

خامساً: من أجل أن يعرف القراء أن مجرّد نقد عالِم لعالِم آخر لا يعني سقوط المُنتقَد الى السحيق، وحتى إذا قيل كلام في مرجع كبير، أو كان القائل من المراجع أيضاً، فليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام كالوحي المنزَل، ذلك لأن العصمة منفيّة عنهم جميعاً ولأن بعضهم ربما يعتمد اعتماداً مطلقاً على الذين يزوّدونه بوجهات نظرهم وهي تحتمل الصحة والخطأ، مما لابد من إخضاعها الى نقاش بمشاركة علماء محايدين أو الى تفكير وتأمّل من جانب الشخص نفسه، ثم فلنعلم بأن النقد والكلام إذا كان صحيحاً في مورد فإنه لا يصح حملهما على مورد آخر.

وهكذا أرجو بهذه النظرة الى واقع مسألة (التهم) قد ساعدتُك يا أخي القاريء على فهمها كي لا تتأثر ببعض الأمور السلبية من حولك نتيجة الصراعات السياسية والروحيات المادية التي تداخلتُ مع القيم الإسلامية وتأثر بها أشخاص وهم لا يشعرون.

### خلاف أم اختلاف:

وتسألني : إذن لماذا يختلف العلماء الصالحون وكبار مراجع الدين؟ أليسوا ينطلقون من ثقافة القرآن والتقوىٰ؟ أقول: لعل إطلاق كلمة الخلاف هنا أصوب من كلمة الاختلاف، لأن الاختلاف، لأن الاختلاف ولا يُشَمَّ منه منه منه النزاع وكيْل التهم والتجاوز على سمعة الطرف الآخر والعمل لإسقاطه واينذائه وحاشا الصالحون من هذه السلوكيات الدنئة (١).

فما نراه في أوساط بعض علماء الدين والمراجع الكرام أحياناً انسا هيو المخلاف في الآراء والتصورات وأساليب العمل في ادارة المشاريع والمؤسسات الموجودة على الأرض أو المراد إنجازها . وهو أمر طبيعي إذ لم يخلق الله الناس سواسية في العقل والإدراك والأرزاق والاذواق والطبائع النفسية كما سبق آنفاً ، وقلنا انها أساس الامتحان الألهي وانه بذلك يريد الله أن يتنافسوا في الخيرات وهذا يتم بشرف وكفاءة لا بعرقلة بعضهم بعضاً ، فالعرقلة عسملية تتم بالمكر والخديعة والصفات الرذيلة وهي غير شريفة وبعيدة عن سنن الله والتقوى والأخلاق الإسلامية . والمراجع الكرام وفقهاؤنا العدول حتى إذا خالف رأيهم مع بعضهم البعض فهم متفقون على التقوى ومحافظون على الحدود الأخلاقية ، وأما الأخطاء غير المقصودة بينهم فلا يُعباً بها لأنها لا تدخل في المقاييس العقلائية للحكم والقضاء .

ثم إن قسماً كبيراً من خلافات الرأي بين العلماء ـ كما هو بين عامة الناس ـ يرتبط بتشخيص موارد الأهم والمهم والمتغيرات الزمانية والمكانية التي تطرأ على الأقسام الخمسة من الأحكام والمفاهيم الإسلامية التي سبق ذكرها ، فمثلاً لاشك أن إطعام الفقير مستحب وطباعة كتاب يهتدي به الناس مستحب ولعلهما في ظرف خاص يصبحان واجبين ، وربما بسبب خطر عظيم أصبحا محرّمين ، فهنا يختلف تشخيص المتصدّين من العلماء في عناوين هذه الأمور فيقيوم بعضهم الآخر ، وأحياناً قد يتفق الرأي على أنهما عملان مستحبان ولكن يحدث خلاف من ناحية الأولوية إذا كانت الإمكانية المادية محدودة لاتكفي إلاّ لأحدهما . ففي المسائل الشخصية تعود مهمة التشخيص محدودة لاتكفي إلاّ لأحدهما . ففي المسائل الشخصية تعود مهمة التشخيص

١ - راجع الآيات والروايات حول (الاختلاف) في المجلد الثالث من كتاب (ميزان الحكمة) حيث تفيد الفرق بين مفهوم الخلاف والاختلاف.

الىٰ الإنسان نفسه ، ولكن المشكلة تقع في المسائل العامة : فما هو الأهم؟ مثلاً بناء مسجد أم بناء مركز صحي في منطقة الفقراء ، فما هو الحل ياترى ؟ وهنا ـ اجابةً وتنضيجاً للبحث ـ أوضّح ركيزتين:

المركيزة الاولى: هي أن الخلاف في الرأي أو في التشخيص عند الحاجة الني إتخاذ القرار الأقرب الني الصواب يُحسِمُه (الشورئ أو التشاور) و للأخلاق دوره الكبير بين المتشاورين، أما الأول (أعني الشورئ) فيفتقده بعض العلماء وربما أكثرهم، حيث إعتادوا على الفردية في امورهم، واما الشاني (أعني التشاور) فيفتقده بعضهم القليل وكثير من أثباعهم، وكفى بهذين السببين أن يبدّلا الخلاف الجائز الني اختلاف غير جائز. والحلّ هو تأسيس الشورئ بينهم أو اعتماد التشاور المنصف، مضافاً الني تكثيف الدروس الأخلاقية للأتباع.

الركيزة المثانية: هي أن نعي أنه مجرد أن يرئ فقيه أو عالم أو أي شخص رأياً أو يتبنّى موقفاً مغايراً لغيره لا يعني ذلك فرزه في دائرة الباطل، لأن في الحق سعة وهي درجات بين العَسَن والأحسن، وكل إنسان حسب الظروف الزمانية والمكانية المحيطة به قيد يكبون مبحقاً. إنما الباطل هيو جبر الآراء والمواقف الى مجابهات وإهانات وانتهاك حرمات. وهذا يرتكبه المتطرّفون من الأتباع والمتطفّلون في العمل الديني بالنسبة للإسلاميين كما يرتكبه غيرهم في العمل الدينوي، وهم جميعاً هؤلاء وهؤلاء ينطلقون فيها من منطلقات زائفة كالمصالح الشخصية والطمع في الأموال والخدمات والإمكانات والوجاهات الاجتماعية والتعصّب للقرابة أو الصداقة أو الحزب أو الانفعالات النفسيّة، وهي منطلقات حكما تعلمها أخي القارىء ليس فيها إخلاص للمبادىء الألهية وانحياز الى القيم التي يسألهم الله عنها يوم القيامة.

والمطلوب من المرجع الذكيّ الناجع أو العالم المتشخّص أو الوجيه المؤثر في المجتمع أن ينتبه لئلا يستخدمه مؤيّدوه المتطفّلون في مواجهة مرجع أو عالِم أو وجيهٍ آخر فيمزّقون الناس باسمه وهو لا يدري!

لذًا فإن ما يرجوه الناس بكل إلحاح وتأكيد أن يتطلع سماحات المراجع الكرام وفقها وناء الأعزاء الذين هم مراجع الغد الى مستقبل بعيد للاسلام

والأمة ، وهذا يتطلب منهم أن يخرجوا كثيراً خارج إحاطة الحواشي والأسيجة الذهنيّة أحياناً فينظروا الى الأمور من حولهم بعيداً عن تقارير المقرّبين .. شم يقارنوا بين ما يجدونه في التقارير وما وجدوه بأنفسهم على أرض الواقع ، وهذا يحطّم الطوق الذي يصنعه بعض الحواشي على المرجع الديني اجتهاداً من عند نفسه ، وما أضرّ بالمرجع مثل هذا الطوق غير المرثي حتى ولوكان مخلصاً وإنساناً طيباً .

وتعقيباً على ها تين الركيزتين أقدّم اقتراحين عمليين :

الاقتراح الاوّل: إعادة بناء النظام الإداري في بيوت المرجعيات الديسنية لتفادي النواقص القاصمة للسظهر ، وهسذا راجع الى كشاءة المسرجع ونسضجه وحيويته وهدفيته وهمته في الحياة ، ولا ربط لهذا الأمسر بسعبادات وخشسومه وتهجّده في الليل .. وذلك كالطبيب الذي لاعلاقة لتديّنه بفنّ مهنته وحذاقته في العلاج ، فهو إن لم يكن حاذقاً يكون الطبيب غير المتديّن الحاذق أكثر منه نفعاً في اتقان عملية العلاج .

الاقتراح المثاني: أن يرتفع الطموح الآحادي عند العلماء الى طموحات جماعية ، فعوضاً عن التفكير الفردي بأن يفكر الفرد في مسجده أو مؤسسته أو حسينيته أو مجلس درسه أو التأثير في المجموعة المحيطة به يفكّر في جعل محيطه ودائرة تأثيره منسجماً ومكملاً مع محيط غيره والدوائر العاملة الاخرى في طول البلاد الاسلامية وعرضها ، وأقل الانسجام هو تجنّب الاصطدام ، وبهذا تتجه النشاطات المبعثرة في سياق إحياء الأمة وتربية الجيل الناشئ على جناحي الأصالة الدينية الناضجة والمتطلبات المستجدّة في الحياة ، فالطريقة الفردية القديمة للعلماء لا تجدي في هذا العصر كثيراً حيث بات العالم كلّة يعيش في القرب عن بعضا وبتأثيرات متقابلة ، فلابد من اعتماد الطريقة المجموعية ، وهذا يدعو الى التجديد في أساليب التعامل وتكثيف اللقاءات بين المراجع والعلماء والعاملين في الساحة .

بهذا النداء المحجور في أكثر الصدور والذي جرئ مع هذه السطور نرجـو وبعون الله تعالىٰ القضاء علىٰ أمراض الاختلافات المدمِّرة التي يقودها بـعض أتباع المراجع من دون علم المراجع أنفسهم ، وأما المرجع الذي يعلم بهذه الاختلافات ويؤيدها ويدفع أتباعه لتسعير نارها فهو غير موجود ان شاء الله ، وإذا كان فهو ليس بمرجع جدير بالإتباع ، فلقد جاء في الحديث الشريف : (خيرُ الوُلاة مَن جَمَعَ المُختَلَف ، وشرُّ الولاة مَن فَرُقَ المُؤتَلَف » .

### • العلماء بَشَرٌ مثلكم:

أمر الله تعالىٰ نبيّه الأكرم ﷺ أن يعلن للناس بصريح الكلمة: ﴿ قُل إِنَّما أَنَا بشرٌ مثلُكم يوحىٰ إِليّ أنما الْهِكُم إِلْهُ واحدُ فَمن كان يـرجـو لقـاءَ ربّـه فليعملْ عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادةِ ربّه أحداً ﴾(١)

فالنبيّ بشر مثلي ومثلك ، ولكن يوحى اليه من السماء بتعاليم لأياً تيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وباتفاق جميع العلماء قديماً وحديثاً ليس عندنا من بعد النبيّ وابنته الزهراء والأئمّة الاثني عشر من أهل بيته المؤمنين الحلا أحداً معصوماً عن الخطأ وخالياً من النقص . مع ذلك تجد أمير المؤمنين الحلا يقول ليعلم كلّ قائد أخلاقيات القيادة الربانية : «وربما استحلى النساس الشناء بعد البلاء، فلا تتُثنوا عليّ بجميل ثناء... فلا تكلّموني بما يُكلّم به الجبابرة... ولا تخالطوني بالمصانعة، ولاتظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فانه مَن استثقل الحق أن يُقال له او العدل أنْ يُعرَض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تَكفّوا عن مقالة بحق، او مشورة لعَدْل، فإني لستُ في نفسي بفوق أنْ اخطى ولا آمن ذلك من فعلي.. فإنما أننا وانتم عديد معلوكون لربّ لا ربّ قيره» (٢).

يقول الإمام الحسين الله : «لو أنّ العالم كلّ ما قال أَحْسَنَ وأصاب الأوشك أن يجنّ مِن العُجْب، وإنّما العالم مَن يكثُر صوابه»(٢).

فالعلماء الصالحون رغم تفاوتهم في درجات الكمال هم أقرب الناس الى

١ ـ سورة الكهف / ١١٠ . ٢ - نهج البلاغة / خطبة رقم ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) \_إحقاق الحقّ /ج١١ ص٥٩.

المعصومين الأربعة عشر ولكنهم مهما يكونوا فهم بشر ، والبشر من دون الوحي قابل للخطأ وغير مجرّد عن النقص ، فهو إن لم يقع في خطأ عند فهمه لمسألة من مسائل الإسلام الكثيرة والمتشعّبة سيما المسائل المستحدثة في كل عصر من الناحية النظرية فقد يقع فيه من الناحية التطبيقية ، إذ لأسباب خارجة عن إرادته قد يطبق نظرية في غير محلّها ، ظأناً أنها في محلها ، ثم إذا سَلَمَ مِن الخطأ في بعض هذا فانه لايَسْلَم من الخطأ في غيره ، وهذا ما جعل باب الاجتهاد مفتوحاً عندنا ، والمفروض أن يجعل أبواب المجتهدين مفتوحاً للقاء ببعضهم والتنسيق بينهم ، ولاتلازم بين عالم متق وبين عدم وقوعه في الخطأ ، انما وحسن التصرّف ومستوى متابعته للأحداث في الحياة الفعلية وتطورات الأمور في المجتمع والتعاون مع غيره .

فمن الجدير بالناس وخاصة الواعين منهم أن يتقرّبوا الى علماء ومراجع متّصفين بهذه الصفات ، ويطلبوا من غيرهم الإتّصاف بها ليعمّنا الخير جميعاً .

### • شكلان في ممارسة الولاية:

يرى أكثر الفَّقهاء ان للفقيه الجامع للشرائط ولاية نيابية عن الامام المعصوم الله الأأنهم في المنهج العملي لممارسة هذه الولاية والتصدي لشؤون الأمة انقسموا على شكلين،

الشكل الأول: منهج التشاور مع المرجع الحاكم. الشكل الثاني: منهج الشورئ بين المراجع مع انتخابهم للمرجع الناطق باسمهم (١٠).

يقول أنصار الشكل الأول: ان النائب للمعصوم واحد كالمعصوم الواحد في عصره ، ولا يمكن اتخاذ القرار السريع لحسم الأمور إلا برأي القائد الواحد ، فالاصوب هو حكومة الفقيه الواحد بالتشاور مع بقية الفقهاء المتضامنين معه، كما كان النبي بيك الذي أمره الله تعالى بالمشورة في الموضوعات التطبيقية لحياة الناس قائلاً: ﴿وشاورهم في الامر﴾ والجدير بالعلم ان هذا الأمر

١ - وذلك ما تضمّنته المادة السابعة بعد المئة من دستور الجمهورية الاسلامية في ايران .

جاءه على المنطقة المنه الله المنه ا

وفي باب المشورة والتشاور أحاديث كثيرة ، منها قول الامام علي ﷺ : « لا مسيراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة » (ولامظاهرة أوثى من المشاورة» (والاستشارة عين الهداية» (١).

وقال الامام الحسن ﷺ: (a, b) وقال الامام الحسن ﷺ: (a, b) وقال الامام الكاظم ﷺ: (a, b) وعند الخطأ عاذراً (a, b).

وأهم إشكال لهؤلاء على الشورى أنّه مع كثرة المراجع الكفوئين وغير الكفوئين ماهي مواصفات المرجع المسموحة له العضوية في الشورى ؟ ومَن يويد وجودها وعدمها فيه على فرض تحديدها ؟ وماهي آلية العمل لتحقيق الشورى في الواقع المعاصر ؟

وأما أنصار الشكل الثاني فيقولون: إن الإنسان طاقته محدودة ، والعالِم ليس كالنبي الذي يوحى اليه أو كالمعصوم الملهَم من جانب الغيب ، وان الحياة وشؤون الإنسان والأمة سيما في هذا العصر واسعة النطاق ومتعددة الأبعاد وكثيرة الجزئيات ، وعليه فإن الإسلام حتّ الفقهاء بشكل خاص والناس بشكل عام أن يديروا أمورهم بالشورى بينهم . فقد قال اللّه تعالى عن علاقات المؤمنين مع بعضهم انها قائمة على أساس: ﴿وأهرُهم شورى بينهم﴾ (٤) واننا في عصر قد تكالب الاستكبار وأذنابه على تكذيب الرسالات السماوية ، فلابد من تعزيز مواقعنا برصّ الصفوف ، والشورى من أبرز مصاديق الرصّ . قال الله تعالى : ﴿واضربُ لهُم مثلاً أصحابَ القرية إذ جاءها المُرسَلون إذْ أرسَلْنا اليهِم الثنيْن فكذّبوهُما فَعذّ زْنا بثالثٍ فقالوا إنّا النِّكُم مُرْسَلون﴾ (٥).

ومن ثمار شورئ المراجع التقارب بينهم وهو يؤدي الى تـقارب مـقلّديهم

١ ـ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة / ص ٧٦٢.

٢\_ميزان الحكمة /ج ٥ ـ ص ٢١١. ٢ ـ نفس المصدر / ص ٢١٠.

ه - سورة يس / ١٣ ـ ١٤.

٤ ـ سورة الشوريٰ / ٣٨.

ومؤيديهم ، وهذا إن لم يوحّد الجميع فائه يجمّع الأكثرية المطلقة حول محور الرأى المشترك للشورئ أو الأكثرية .

ويقولون أنّ للشورئ في الإسلام أدلّة كثيرة وأهميتها في الشؤون العامة للأمة وفي القضايا المجتمعية غير خافية علىٰ ذوي البصائر في ميادين الأعمال الكبيرة.

فقد ورد في الحديث أن صحابياً سأل رسول الله ﷺ : إن عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في أمره ولا سنة ، كيف تأمرني ؟

قال: و تجعلونه شورئ بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقضي فيه برأى خاصة »(١).

ويقول أنصار الشورئ إنّ ما يرونه هو أفضل الممارسات القيادية والسبل الشرعية لمليء فراغ العصمة المفقودة لدى الفقهاء ، وأنّه أقرب الطرق الى فهم وتطبيق حقائق الوحي الذي خصه الله نبيّه ﷺ ، وبالتالي يكون القرار الصادر عنهم أكثر حجيّة بين الانسان وربّه وهو حينئذٍ يكون أشبه بقرار الامام المعصوم ، وأنّ هذا يمتصّ مبرّرات الاستبداد والاختلاف والشرذمة ، ويُحيي التعاون بين التعدّديات التي لا مناص منها في الحوزات العلميّة وساحة الأُمّة الممتدة شرقاً وغرباً .

وخلاصة ما أود الحثّ عليه هي أنّه: لابدّ لسدّ الفراغ الناتج عن بشرية العلماء أن تضمّ العقول الى بعضها وتفكّر في حيثيات الشورئ أو التشاور أو في صيغة جامعة للأكثرية مانعة للتفرقة . وعند التعذّر فإنّ أقلّ ذلك هو أن تقلع النفوس عن الأعمال الآحادية وترتفع الى مستوى العمل الجمعي وتستقبح التنازع سيّما في القضايا التي تترك أثرها على المجموع وعلى الأجيال القادمة (٢).

مذه مجرد إثارة لأمم قضية تشكّل الحجر الأساس للمشاكل المعقّدة في عصرنا ، وانما جنّت بإشارة خاطفة إليها على أن يشبعها الفقهاء والمفكرّون بحثاً عميقاً وموضوعياً بدلاً عن اكثر البحوث المتكرّرة والمملّة!

فقد قال أمير المؤمنين ﷺ ﴿ مَن اشتغل بالفضول فاته من مهمة المأمول ، (٢٠).

١ -ميزان الحكمة /ج ٥ \_ص ٢١٦.

٢ ـ للمزيد يراجع كتابنا (العلم والعلماء في الكتاب والسنة).

٣-غرر الحكم /ج٢-ص٦٧٠.

#### • الحقيقة اليتيمة:

ولكيلا تستمر قضية التهم والتنقيص من شأن الآخرين ينبغي توعية المجتمع بأن الإسلام دين الحرية والإقناع ، دين الاختيار والاحترام ، دين التفكير والحكمة ، دين الفطرة والحوار والانفتاح ، وأنّ هذه المقولات هي من صميم روح القرآن ومنهج الإسلام الذي سار عليه رسول الله والاثمة الذين ظهرهم الله من الرجس . فالقاء نظرة على عناوين كتاب (الاحتجاج) للشيخ الطبرسي مثلاً يدلك الى هذه المعاني ، وقراء تك في كتاب (توحيد مفضّل بن عمر) وموقف الإمام الصادق على من ابن أبي العوجاء الملحد يرشدك الى ثقافة الحوار واعتماد المنطق والأخلاق في الموقف من الرأي الآخر حتى إذا كان صاحبه ملحداً ويبتّ آراءه في مسجد النبي بَيَنَيَّ فكيف إذا كان عالماً أو مرجعاً أو إنساناً

فلا يحق لأحد أن يمارس الإرهاب الفكري ولا يجوزله الاستبداد باسم دين الله.

فالإمام على الله لم يحارب الخوارج بمجرد أن خالفوه فكريّاً وعارضوه في السلطة الى حد إنكارهم لولايته الحقة ممّا أدّى إلى الهزيمة في معركة صفّين، بل حاربهم لما رفعوا السيف في وجهه وهو مع ذلك قد نصحهم قبل بدأ المعركة. وأما أولاده الله فقد خلّدتهم أخلاقياتهم العظيمة في مواقفهم الحكيمة مع مناوئيهم فضلاً عن مواقفهم مع منافسيهم (من أهل الدنيا). ذلك ليعلمونا بأنّ الإرهاب الفكري والاستبداد المصبوغ بالدين خطر على الفكر من أن يتقدم وعلى الإنسان من أن ينضج في الحياة ، وخطر على الدين الذي شرّعه الله لتنظيم حياة الإنسان نحو الخير واليسر والسعادة والسلام والأمان والعدالة والحرية.

فلن يرئ المسلمون وجه الخير الآفي الإحساس بالمسؤولية تجاه هذه القيم الأساسية في دينهم الاسلامي الحنيف ، بأن يسعوا الئ معرفة روح الديس فيوحّدوا ظاهرهم وباطنهم في الالتزام قدر الإمكان ، وأن يقرّر كل واحد منهم أن يحترم غيره ويعمل على خط متوازٍ لا متصادم ، فيسمح لمنافسه ان يمارس

نشاطاته ، وكذلك يكون المنافس ، إذ في جو الحرية يتبين الحق من الباطل والجيد من الرديُ كما تظهر درجات الحق ويتميز الاحسن عن الحسن وبالعكس، أليس المفروض أن الهدف هو خدمة الدين وليس الذات ، إذن على ماذا النزاع والذاتيات ؟!

والحق أن من يريد الخدمة للدين يتجنب النزاع ومقدماته أيضاً ، لأن النزاع يجلب ردّ الصاع بصاعين ، فيسترسل الطرفان في معركة داخلية واستنزاف للطاقات الى حيث ينهمك الجميع في المعاصي والجاهليات ولعلهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعاً وربما في النهاية بعد الإنهاك يوافقون أن يسيطر عليهم مَن ليس منهم. فمن المستفيد يا تُرئ ؟!

هذا السؤال لا يجيب عليه أطراف النزاع خجلاً في وجه الحقيقة اليتيمة! وربما حاول كل طرف أن يلقي اللّوم على خصمه يوم تعمّ الخسارة، هذا وربما تستمر المعركة حتى بعد وفاة المتنازعين الأوائل، لأن الأمر يستمر بين أتباعهم وأتباع الأتباع، فيتحمل الأوائل وزر ذلك في البرزخ الى يوم يبعثون للحساب الأشد.

من هنا قال علماء الأخلاق والتربية: وإنّ الجدال منظنّة المباهاة وطلب الرئاسة والغلبة ، ولأنّ المجادل يكره ان يقهره خصمه فلا يستطيع أن يتّقي الله ، وقيل: وإذا اراد الله بقوم شراً أعطاهم الجدل ومنعهم العمل » .

فالتقوى يلزمنا عدم الانزلاق الى النزاع والشقاق وتراشق التهم بأي شكل ودرجة كان ، وان نعتمد مبدأ النقد البناء رغبة للاصلاح ، وفإن اصلاح ذات البين الفضل من عامّة الصلاة والصيام، كما اوصى به الامام أمير المؤمنين المؤلل .

### • معالجة الخطأ بالخطأ:

هل رأيتَ الانسان الذي تقع نفايا المدخنة على ثيابه ، فيضربها بإصبعه ليزيلها ولكنه يفاجأ بانتشارها عليه أكثر ، بينما لوكان ينفخها بفيه لسلم من تلوّثها وإنتشارها .

بالطبع انك رأيتَه وعلَقتَ عليه بقولك (أراد أن يكحلها فعماها)!

هناك أشخاص في مجتمعاتنا يميلون بشدّة الى فقع العين من دون إرادة الإصلاح والتكحيل، اذ يقابلون الخطأ بخطأ أكبر، فمثلاً اذا أخطأ خطيب على المنبر يتناسون كل ماقدّمه الخطيب من فكر وموعظة فيتشبّبنون بكلمة خرجت على غير تريّث، ويشهرونها عليه بلا رحمة ولا رأفة ومن دون تأمّل ودراسة. أو عالِمٌ قضى سنوات طويلة من عمره في طلب العلم والخدمة للدين وإرشاد الناس، ترى بعضهم يدوس هذا التاريخ المُشرِق له ويتمسك بزلّة صدرت منه في ظروف معينة، فلا يمهلونه لكي يصحّح ويرمّم ولا يعطونه فرصة التفكير، فإنهم يهدمون سمعته طول الحياة.

أو مؤلف انزلق قلمه عن جادة الصواب قليلاً وفي بعض سطور كتابه ، تجد بعضاً من اولئك الحديين يشطب على الكتاب والكاتب بقلم الإدانة ، فيثرثر ضده وضد كتابه في كل مناسبة وغير مناسبة بل لعله شطب على مؤلفاته الاخرى أيضاً.

هذا في الوقت الذي قد لاتكون هناك زلّة أو انزلاق ، إنما وجهة نظر ، فهذا رأي مقابل رأي ليس أكثر ، إلا أن المواقف الارتجالية والعصبيات العمياء ترمي صاحبها في خطأ و ردّة فعل كان في غنئ عنها ، ولو كان يستبدلها الى النصح ونصيحة السر خاصة لاختصر الطريق الى الإصلاح ولم تستنزف الطاقات في المعركة الداخلية ، ولساد الطرفين خيركثير .

ففي الحديث عن المعصومين ﴿ إِنَّا : مَن نَصَعَ أَخاه سرّاً فقد زانه \_ أي زيّنه \_ ومَن نصحه علانيةً فقد شانه \_ أي شيّنه وأهانه \_.

حقاً إن من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلاً ، فالويل له اذا كان خصمه جاهلاً الا اذا قال ردّاً على خطابه: سلاماً سلاماً

وما أحوجنا نحن المسلمين وخاصة أتباع مذهب أهل البيت المنظم في هذه الظروف الصعبة الى معالجة الأخطاء بالحكمة والموعظة الحسنة ، والا فإن تتبع العثرات ونشرها لإسقاط حرمة الأشخاص والشخصيات لايبقي أحداً من دون سقوط ، إذ لا إنسان ولا عالم ولا مرجع ليست له عثرة هامشية في حياته! شم وهل يضمن المهاجم أن لا يُهاجَم غداً ؟!

فعلى الانسان المسلم أن لايستدرجه الشيطان الى إهانة أخيه المسلم

ومصادرة حرمته خاصة أمام أعين الناس ، واذا أوقعه الشيطان في هذه المصيدة فلينتفض بوجه الفخ ، وليتذكر رقابة السماء عليه ، وأن الله حسيب عتيد ، لن يتسامح في انتهاك حقوق العباد وإذاعة الفاحشة في البلاد . فهذا رسول الله على قد حذرنا ! قائلاً : ( لا تتبعوا عثرات المسلمين ، فإنه مَن تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته ، ومَن تتبع الله عثرته يفضحه » .

وعن الامام الصادق ﷺ انه قال: ﴿ اذا رأيتم العبد مـتفقّداً لذنـوب النـاس ناسياً لذنوبه فاعلموا انه قد مُكِربه ﴾ (١).

وقال ﷺ : ( المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايشتمه ، لايخونه ولايكـذبه ولايخذله ) .

وقال عَيِّهُ : ( المسلم مَن سُلَّم المسلمون من لسانه ويده ) .

وقال على: ( المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشبجر ويتعاونان على الفتنان) (٢).

وقال ﷺ: ( لاتقاطعوا ، ولاتدابروا ، ولاتباغضوا ، ولاتحاسدوا ، وكونوا عباد الله اخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث ، (٢) ذلك لأن أيام القطيعة إذا تجاوزت الثلاث انبنى بينهما جدار سميك وحاجز نفسي عميق ، وكلما ازدادت أيام الهجر والمقاطعة كلما تباعدت القلوب وعملت الظنون السيئة عملها وتراكمتُ آثارها في النفوس.

فمتى ننتبه الى خطورة هذه الأمراض ونعمل بوصية الامام الباقر على لشيعته ومحبّيه التي نقلها ابنه الامام الصادق على قائلاً: «عظّموا أصحابكم، ووقروهم، ولإبتهجّم بعضكم على بعض، ولاتضاروا، ولا تحاسدوا، واياكم والبخل، كونوا عباد الله المخلصين الصالحين (٤).

فما أُقبح أُن يرافق إنسانٌ انسانًا لفترة ثم إذا انفصل عنه يذيع عيوبه الشخصية ويشهر عليه لسانه كالسيف القاطع .

وهكذا فالذين شُغْلهم تتبُّع العثرات والنواقص وإعلانها بين الناس إنهم في الواقع يشتغلون في الحرام الصريح ، وقد زيّن لهم الشيطان هذا العمل القبيح ،

١ - بحار الانوار /ج٥٧ ـ ص٢١٥.

٢ - ميزان الحكمة /ج٤ ـ ص ٥٢١ ـ الفتنان يعني الحلو والمرّ ، كناية غن التعاون في الرخاء والشدّة.
 ٢ - ميزان الحكمة /ج١٠ ـ ص ٣١٤.

فهم مستدرَجون حتىٰ يدخلوا نارجهنم نادمين وربما خسروا سعادتهم من أجل دنيا الآخرين.

### • ثمّ ماذا والىٰ متىٰ ؟!

قرأت كتاباً قبل عشرين عاماً اسمه (نحن بشراًم بقر)؟! واليوم ثبت لي أن الكثيرين هم (معجون بهائم) في صورة (بشر) ولا فرق بيننا وبين الشعوب غير المسلمة في ذلك باستثناء القلّة العاقلة والشاكرة ﴿ وقليلٌ مِن عبادى الشّعور ﴾ . يقول عنّا ظَلَمَة الغرب ( وهم المتخلَّفون من نوع آخر) بأننا شعوب متخلَّفة ، مطروحة على بُعد مسافة شاسعة من النظام والانفتاح واليقظة والصناعة والعلوم الحديثة وبكلمة واحدة (الحضارة) ، ورغم أنه قد ثبتت هذه الوصمة على شعوبنا وخاصة في منظار الغربيين الذين فرضوا على شعوبنا الحرمان بأساليب متعددة الشعاب ، الآ أن سبباً من أهم تلك الأسباب قد فرضناه بأنفسنا على أنفسنا وساعدنا بذلك ظلمة الغرب في تسيير مشاريعهم الاستعمارية على عقولنا وأراضينا وثرواتنا ، ذلك هو إدبارنا عن ثـقافة الإســلام وأهـمها القــيم الأخلاقية الحسنة ، ومن مصاديق هذا الإدبار وَأدِ الكفاءات والتلاعب بسمعة الأشخاص وشدّة المقابلة مع الأخطاء الى حدّ استفزاز الطرف الآخر للرّد بالمثل، مما يودي الى الاسترسال في معارك داخلية واستنزاف الطاقات والأوقات ونسيان القضايا الأساسية في الحياة -كما ذكرنا آنفاً - ، وكأننا خُلقنا لنفتح أعيننا على فن عرقلة الآخرين من أبناء أمتنا والمهارة في الوقيعة بهم وإسقاطهم من أنظار الناس ، وبعضٌ ـ مع الأسف ـ يعتبر هــذا الإنــجاز هــدفاً يستجلب به المدح والثناء ويستحق عليه وسام البطولة والدعاء ، بل ربما قصد فيه التقرب الى الله تعالى واتخذه وظيفة شرعية ، بينما الحقيقة أنه مستدرَج من قبل الشيطان وقد استغفله من حيث لايدرى (والناس نيام ، إذا ماتوا انتبهوا) ولكن لماذا يجعل الإنسان نفسه مرتعاً للشيطان حتى ينتبه بعد الموت حيث لاينفعه الانتباه ، فكم يريد الإنسان أن يعمر حتى يصرف عمره في هذه التشنَّجات التالفة لفرص التقدم في الحياة واكتساب الفوز في الآخرة. إن على الانسان المسلم أن يضع نصب عينيه الحكمة القائلة (كما تدين تُدان) ، وقد رأيت كتاباً بهذا الاسم ذكر فيه مؤلفه قصصاً تاريخية تؤكُّد هذه

الحقيقة ، ولو عرفها الإنسان حق المعرفة وقف عند حدّه في الاستهانة بحرمة الآخرين وانتهاك كرامتهم ، وكم شاهدتُ بنفسي خلال سنوات مضتْ أُناساً اتهموا اُناساً ونالوهم بالسنتهم ثم سرعان ماابتلوا بانفسهم في ذات الاتهامات وأفضعها إذ جاء غيرهم ونالوهم في تهديم سمعتهم ، أليس الدهر دوّار وغدّار وما أكثر العبر وأقلّ الاعتبار.

ولقد وصف القرآن الكريم المؤمنين بأنهم ﴿ أَشَدَاءُ عَلَىٰ الكُفّارِ رُحَماءُ بينهم ﴾ ، وليست مطلوبية الرحمة والرأفة والتسامح بين المؤمنين إلا دليل على إمكانية وقوعهم في الخطأ عند اصطكاك المصالح بينهم مثلاً ولذلك تأتي الحاجة الى الرحمة ، وهي نبذ العنف وعدم الشدّة في التعامُل والتحامُل.

وبطبيعة الحال عندما تغيب عن المسلمين أخلاق التسامح والرحمة فإنهم لا يكونوا أشدًاء على الكفار حينتُذ ، لأن الشدّة حوّلوها الى أنفسهم ، ونستيجة هذه المعادلة العكسية هي الدوران في دائرة التخلّف ، كحمار الطاحونة يدور حول نفسه وهو يتخيل السير الى الأمام!

فمن يوقف مسيرة الهدم وحركة الدوران حول النفس في دائرة التخلّف؟ وحده الثقافة الإسلامية والأخلاق الحسنة بكل مفرداتها التربوية الرائدة بعد الإصغاء الدائم لنداء الضمير في الاجابة على سؤاله العميق (ثم ماذا والى متى)؟! وقد جاء في الحديث الشريف و رَحِمَ اللهُ إمرةً عَرَفَ مِن أين ، وفي أين ، والى أين ؟!

فهل يأتي اليوم الذي يعرف فيه الجميع بأن الغالب في المعارك الداخلية مغلوب ، وأن الطريق الى معرفة الحق بين شخصيْن أو فكرتيْن أو قضيتيْن هو أن يقابل الانسان طرفي النزاع ويقرأ قراءة دقيقة ومحايدة في ملفّ الاتجاهين (المدّعي والمُدّعى عليه) . ففي المثل: اذا أتاك احد الخصمين وقد فُقتْتْ عينه ، فلا تقضى له حتىٰ يأتيك خصمه ، فلعلّه قد فُقتَتْ عيناه .

والآن أُفهل ما يمارسه بعض الاشخاص في تصعيد هذا وتسقيط ذاك وبجرأة كاملة عمل يطابق الموازين الشرعية أو الانسانية؟!

وهل ذلك من موارد الولاية المستلزمة للبراءة؟

أبداً ، لأنّ البراءة من المشركين وليست من مرجع لا يقلّده الشخص أو عالم لا يميل إليه . فهنا من موارد الولاية المجرّدة عن البراءة ، ثمّ الطلب من الله تعالَىٰ

بهذا الدعاء:

(اللهم صل على محمّد وآل محمد واهدني لما أختُلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم).

## • وأخيراً:

قبل خروجك من هذه المقدمة الهامّة وأنا أعتذر عن الإطالة فيها فإن لي جواباً على سؤالك القائل: لِمَ كل هذا الكلام حول الاختلاف، أفهل يستحق هذا التركيز والتطويل؟

أقول إن الجهود العسيرة التي تُبذُل في البناء والتقدم لا يهدمها الا الاختلاف وبكل سهولة ، فالاحداث من بعد وفاة النبي عَبَيْلاً الى يومنا هي أكبر دليل لا ثبات هذه الحقيقة المُرّة . ولولا خطورة الاختلاف والتفرقة لما ركز الإسلام على نبذه عبر تعاليمه الوحدوية وأخلاقيات الحُبّ والمودّة ، ودعوته الى التعاون والإيثار وصلاة الجماعة ، والدعاء للجار ثم الدّار ، وتحريم الغيبة والنميمة والبهتان والإيذاء ...

فكل ما نعانيه إذن من خيبة أمل وضياع الامكانات وهجرة الكفاءات وازدياد الأزمات والمشاكل والتخلف المهلك انما بسبب الاختلاف البغيض وخاصة إذا حلَّتْ بساحة العلماء والموجِّهين التربويين!!

من هنا وجب التأمل ومراجعة الأول والآخر والنظر في كل الحسابات ، ومين ثمَّ نعتمد تقييماً جديداً للأمور ونحن نتذكر القيم الروحية والأخلاقية المنسيّة في عصر الماديّات ، نتذكر كبار علمائنا الأوائل والأواخر الذين ضربوا أروع أمثلة الزهد والصفاء والورع ونكران الذات والنظر في العواقب وإيثار المصالح الكبرئ للدين والأمّة ، وهذا الكتاب محاولة متواضعة وبضاعة مزجاة أقدّمها على هذا الطريق وأنا أدعو معك بهذا الدعاء الذي كل كلمة فيه هادية:

اَللَّهُمَّ صلَّ على محمَّد وآله ، وحُلَّني بحُلية الصالحين ، وأَلْبِسْني زيئة المتقين ، في بَسْط العدل ، وكَظْم الغيُظ ، وإطفاء النائِرة ، وضمَّ أَهلِ الفُرقة ، وإصلاح ذات البين ، وإفشاء العارفة ، وسَتْر العائِبة ، ولينِ العريكة ، وخَفْض الجناح ، وحُسْن السِيرة ، وسكون الريح ، وطِيب المُخالَقة ، والسَبْق الى

الفضيلة ، وإيثار التفضُّل ، وتَرُك التعيير ، والإفضال على غير المستحق ، والقول بالحقّ وإنْ عزّ ، واستقلالِ الخيرِ وإنْ كَثُر مِن قولي وفعلي ، وإستكثارِ الشرّ وإنْ قُلّ من قولي وفعلي ، وأكْمِل ذلك لي بدوامِ الطاعة ، ولزومِ الجماعة ، ورُفْضِ أهل البدّع ، ومُستعمِل الرأي المُخترّع ...

اَللّهم إني أعتذرُ إليك مِن مظلومٍ ظُلِم بحضرتي قلم أنْصُرْه ... ومِن حقّ ذي حقّ لزمني لمؤمنٍ قلم أُوقَرْه ، ومِن عيب مؤمن ظَهَرَ لي قلم أَسْتُرْه ، ومِن كلِ إلْم عرض لي قلم أَسْتُرْه ، أعتذرُ إليك ياإلهي منهُنّ ومِن نظائرهِنّ إعتذارَ ندامةٍ يكون واعظاً لِمَا بين يدّيّ مِن أشباههِنّ . قصلً على محمّد وآله واجْعَل ندامتي على ماوقعتُ قيه مِن الزلاّت ، وعزمي على ترْك مايُعرَض لي مِن السيّئات توبةً تُوجبُ لي محبّتك يامحبّ التوابين .(١)

## • وفي الختام:

أوصيك بكتابي هذا خيراً ، في قراءته واقتنائه وإهدائه لمن ترجو منه خيراً . وفي إهدائي عيوبي إنْ كنتُ حيّاً ، ودعاء الخير لي إنْ كنتُ ميّتاً ، وقل : ﴿ ربّنا إغْفِر لنا ولإخوانِنا الذين سبَقونا بالايمان ولاتَجْعَل في قلوبِنا غِلاً للّذين آمنوا ربّنا إنك رؤوفُ رحيم ﴾ .

اللهم واجعَلْنا بالعلم عاملين ، وبالطاعة قائمين ، ولاتَجْعَلْنا أسارى في أيدي الظالمين ، ونَبَّهْنا مِن نومةِ الغافلين ، بجاه سيِّدنا محمّدٍ وآله الطاهرين .

مدينة مشهد المقدّسة (١٥ / شعبان /١٤١٥) ذكرى ميلاد العدل المنتظّر الإمام القائم المهدي (عجل اللّه في ظهوره) أقَلّ خدّام الدّين: عبدالعظيم المهتدى البحراني

١ - الصحيفة السجادية / دعاء مكارم الأخلاق.

#### € وفي الختام:

فإنّي أوصيك بكتابي هذا خيراً ، في قراءته واقتنائه وإهدائه لمن ترجو منه خيراً . وفي إهدائي عيوبي إنْ كنتُ حيّاً ، ودعاء الخير لي إنْ كنتُ ميّناً ، وقُل: ﴿ رَبّنا إغْفِر لنا ولإخوانِنا الذين سبَقونا بالايمان ولاتَجْعَل في قلوبِنا غِلاً للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوفُ رحيم ﴾.

اللهم وإجعلنا بالعلم عاملين ، وبالطاعة قائمين ، ولاتجعلنا أسارى في أيدي الظالمين ، ونبّهنا مِن نومة الغافلين ، بجاه سيّدنا محمّدٍ وآله الطاهرين .

مدينة مشهد المقدّسة مدينة مشهد المقدّسة (١٥ / شعبان / ١٤١٥) ذكرى مولد العدل المنتظّر الإمام القائم المهدي (عجل اللّه في ظهوره) أقلّ خدّام الدّين: عبدالعظيم المهتدي البحراني

# مَدْخَلُ القَصَص والخَواطر

﴿ لَقَد كَانَ فِي قَصَصِهِم عِبْرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ يوسف / ١١١

#### عن رسول الله عَلَيْتُوالْهُ:

« إنّ مَثَل العلماء فـى الأرض كـمثَل النّـجوم فـى السـماء ، يَهُتَدِينُ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البِّرِّ والبِّمِ ، فَأَذَا كُمِسَتْ أُوسُكُ أَن تُضِلِّ الهداة » منية المريد/ص١٢

#### وفي الديوان المنسوب للامام على عليُّ إ

الناسُ من جهةِ التمثال أكفاء أب وهم آدمُ والأمُّ حوااً علامًا ما الفضلُ إلاّ لأهل العلم إنّهم على الهُدىٰ لِمَن استهدىٰ أدلاً عُهُ وقدْركلُ امرء ماكان يُحسِنُه وللرجال على الأفعال أسماءُ وضدٌ كلّ امرء ماكان يَجْهَلُه والجاهلون لأهل العلم أعداءُ فالنائس موتىٰ وأهلُ العلْم أحياءُ

فَفُرْ بعلم ولا تطلبْ به بَدَلاً

#### قصة هذا التأليف

عندما سهل الله تعالىٰ لي الاقامة في مدينة مشهد المقدسة جوار مرقد الامام الرضاط شامن الحجج من اثمة أهل البيت المثينة في سنة ١٤١٧هم عقدتُ خمس مجالس حسينية في البيت الذي قطعته استأجرته قرب الحرم ، عملاً بالنذر الذي قطعته علىٰ نفسي منذ كنت في الدنمارك أصارع العقبات وأسعىٰ الىٰ تذليلها للعودة الىٰ اجوائي المحبدة . وكان ممن يحضر المجالس اثنان من اصدقائي من طلبة العلوم الدينية أحدهما من أهل

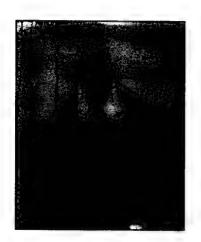

المرحوم الحاج عباس جعفري

القطيف والثاني من البحرين ومعهما المرحوم الحاج عباس جعفري، وهؤلاء بعد انتهاء المجلس كانوا يجلسون معي فنتحادث خيراً ونتبادل الكلام النافع ، وبكل مناسبة كنت اذكر قصة او خاطرة .

هنا قال لي و فضيلة الشيخ حسين ... وهو من أهل القطيف ): ان في قصص الصالحين فوائد ودروس تربوية نافعة، ولقد هممتُ مرّة في الحوزة الزينبية بسوريا أن اجمع هذه القصص بمساعدة بعض الطلبة من اصدقائي في مدرسة أمير المؤمنين الله ولكنّنا لم نتوفّق، فأهملنا هذا العمل الصالح مع الأسف، وإني اقترح عليك ذلك لعل الله يحققه على يديك، وانت العارف بأهميته في المجتمع وخاصة للشباب والخطباء.

والحقيقة ان الشيخ حسين (حفظه الله وسدّد خطاه) قد اشار باقتراحه هذا الى رغبة كانت في قلبي منذ زمن بعيد، ولكن الرغبات لا تُنجَّز كلها في وقت واحد، انما هي مرهونة بأوقاتها، وهكذا جاء وقت انجاز هذه الرغبة بفضل اقتراح الأخ، فأدرجت كتابة هذه القصص والخواطر ضمن قائمة أعمالي، وجعلتها في عداد الاولويات بسبب تأكيد فضيلة الحاج عباس الجعفري الذي اكن له حباً خاصاً منذ علاقتي به في البحرين قبل (١٧) عاماً،

واسرعَتُ في انجاز هذا الكتاب بعد أن أصبنا بالحزن في وفاته المفاجىء حيث وافته المنيّة في اليوم الثاني ومن دون سابق انذار أو آثار، والواقع ما كنا نعلم ان الحاج على موعد عاجل مع حور العين في (وادي السلام) برزخ الارواح المؤمنة المحلّقة حول قبر سيد الاوصياء وامام الاتقياء على بن ابي طالب عليه في النجف الأشرف، وقد رأيته في المنام هناك بعد أن غطّتُ تراب أرض قم المقدسة جثمانه الطاهر بيومين فقط وكان بثوب ابيض ووجهه يتلثلاً وقبره في السرداب يشع نوراً فقال لي وهو واقف على عتبة المدخل: أتعلم يا شيخ انى أصبحت غير محرم معك ؟

قلتُ : نعم، (فقد اصبحتَ روحاً ونحن لازلنا مقيّدين في الاجسام).

فابتسم واراد أن يمازحني كعادته في هذا العالم، اذ تقدّم ليضع كفه على كتفي، فقلتُ له ضاحكاً: ألم تقل انك غير محرم معي، اذن لا تلمسني!

فضحكنا معاً ثم ودعته راجعاً الى مشهد المقدسة .

هذا والذي شدّني الى العكوف على هذا التأليف اكثر من عاميْن ، وتعبّع المصادر وتصفّح الكتب القديمة والجديدة، والذهاب الى المكتبات العامة والخاصة، واللقاء بالشخصيات العلمائية وكتابة ما ينقلونه لي من قصص وخواطر، هو الدفعة الروحية التي كنت اشعر بها اثناء هذا العمل، حتى وكأني سائر خلف طائر، فأجد أمامي تسهيلاً عجيباً وهو ما يسمى بالتوفيق الالهي . فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله، وعلى اهل بيته الطاهرين الهداة الى دين الله، وعلى جميع الصالحين من الاولين والآخرين الى يوم لقاء الله .



الشيخ مرتضى الأنصارى

#### اً مّ صالحة لولد صالح

رأت في المنام والدة الشيخ مرتضى الانصاري ـ وهو من مراجع القرن الثاني عشرالهجري ـ انّ الامام الصادق الله أهدى لها قرآناً مذهباً! وكان تفسير هذه الروّيا ان الله سيرزقها ولدأ عالماً يروّج لاحكام الله ويبلّغ لفقه اهل البيت علي الذي احياه

الامام الصادق على المام المبح ولدها الشيخ الانصاري المرجع الاعلى للطائفة الشيعيّة في العالم.

ورد انه بعد عودته من كل درس كان يمر على منزل والدته الصالحة ليلقي عليها السلام والتحية ، يجلس عندها ويتحدث لها عن التاريخ الاسلامي والدين ويلاطفها بالقصص الفكاهية ذات المعاني الهادفة حتى يدخل السرور على قلب أمّه التي عانت في حياتها كثيراً. ذات يوم خاطبها مازحاً وهو يذكّرها ايام زمان:

هل تذكرين يا أمّاه يوم كنت أدرس المقدمات (العلوم الابتدائية الدينية) ، كنتِ ترسليني لشراء حاجيات للطبخ وأنا اؤجل ذلك الى انتهائي من دروسي ، وأنتِ تغضبين عليّ وتقولين: أنا بلا خلف (يعني بلا ولد يعينها) فهل لا تزالين اليوم بلا خلف يا أمّاه ؟ فترد عليه أمّه العجوز وهي مازحة أيضاً:

أجل .. اليوم كذلك ، أنا بلا معين! لأنك في تلك الايام لم تكن تحضر حاجيات البيت، واليوم صرت شيئاً في هذه الدنيا، تحتاط في إعطائنا من بيت مال المسلمين ، فلا زلت تجعلنا في ضيق!

وهذه الأم التي تحملت طول عمرها صعوبات الفقر .. ذات مرة فتحت لسان عتابها على ولدها المرجع الكبير قائلة : كم هي الاموال التي تبعثها اليك الشيعة من أطراف البلاد الاسلامية ؟ فلماذا لا تساعد بها أخاك منصور .. انّه محتاج ولا يكفيه ما بيده ، أعطه قدر حاجته !

فنَهض الشيخ مرتضى الانصاري وقدّم اليها مفتاح الغرفة التي كان يحفظ فيها أموال المسلمين .. وهو يقول لها :

أي مقدار تريدين خذيه لابنك ، ولكنك مسؤولة أمام الله يوم القيامة!

كان الشيخ يعرف كيف يعالج عاطفة أمّه المؤمنة التي كانت تتألم من الفقر وتفكر عاطفياً لولدها منصور ، ولقد استفاد الشيخ من شعورها الديني من دون أن يجرح قلبها الحنون .

لذلك حصل الشيخ على الموقف الذي كان يتوقعه من أمّه التقية النقية والتي قالت له: أبدأ لن أرمي بنفسي في مهالك يوم القيامة من أجل رفاه أيام لولدي، هيهات ذلك $^{(1)}$ .

١ - كتاب بالفارسية عن حياة الشيخ الأنصاري.

٦٨ .......... تصص وخواطر

#### أثر الرّضاعة بطهارة

4

قيل لوالدة الشيخ الانصاري ۞ : انّ ولدك بلغ درجة عالية من العلم والتقوى ، ونال رتبة الزعامة الدينية العليا للشيعة في العالم .

فقالت: لاعجب فقد كنتُ أتمنى له درجة أعلى من ذلك ، لانني ما رضعتُه مرّة إلا وأنا على وضوء ، حتى في تلك الليالي والأيام الباردة القارسة أقوم أسبغ الوضوء ثم أرضعه وأنا على الطهارة . فلماذا لا يصبح اليوم (الشيخ الانصاري)؟ ا(١)

ولقد بكئ المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ الأنصاري كثيراً عند وفاة أمه الصالحة حتى جاءه بعض أصحابه يحاولون منعه من البكاء الشديد، بل ربما لأمّة بعض منهم، فقال له الشيخ: «ان بكائي واسفي ليس لأني فقدت أمي، انما لافتقادي نعمة عظيمة مثل هذه المخدرة الصالحة إذ بوجودها المبارك كان الله يدفع به البلاء عنّا».

وهكذا لا يأخذك العجب أيها القارىء كما أخذ بعضاً من مقرّبي هذا المرجع الكبير الذي امتدت زعامته الدينية أقصى بلاد المسلمين ، فأينما كانت الشيعة ، كانت زعامته ومرجعيّته لهم سائدة. فقد كان يأتي (كل اسبوع) الى قبر أمّه المؤمنة (رحمة اللّه عليها)، فيجهش بالبكاء، فيقول له مرافقوه أيها المرجع: لا يجدر بك هذا البكاء على أمّك ، وأنت صاحب مقام كبير عند الناس؟!

فيقول لهم: ان كان لي مقام كبير كما تقولون ، فإنني حصلتُ عليه بفضل تربية أمّي ، هذه المؤمنة بالله ، الصابرة التي سهرت الليالي من أجلي ومستقبلي (٢).

## أنت أيضاً قُمْ بهذا الرياء!

كان المرحوم آية الله العظمىٰ الشيخ موتضىٰ الانصاري ﴿ ، يتشرف بزيارة الامام على الله في كلّ يوم ، فيقف إزاء الضريح الشريف ويقرأ زيارة الجامعة الكبيرة ، التي تعتبر من أفضل الزيارات وأطولها ، وذات مضامين عالية ومفاهيم رفيعة .

١ ـ نفس المصدر . ٢ ـ نفس المصدر .

وفي يوم من الايام ، اقترب اليه أحد مناوئيه الحمقى وكان جريئاً على الشيخ غير آبه بمنزلته الرفيعة في الحوزة ومكانته في أوساط الناس فقال له:

الى متى هذا الرياء يا شيخ!

ابتسم له الشيخ وقال: أنت أيضاً قُمْ بهذا الرياء!

وذات مرة أيضاً قال له أحد الطفيليين وهو يقصد اهانته: ما أسهل أن يصبح الانسان عالماً ، ولكن ما أصعب أن يصبح دمث الخليقة (كريم السجيّة)!

فقال له الشيخ وكأنه يريد تصحيح كلامه: أن يصبح الانسان عالماً، فَهذا صعب جداً، ولكن أن يصبح دمث الخليقة (كريم السجيّة) أيضاً ، فهذا أصعب بكثيرا(١)

## من مَسجِد الى مَسجِد مَ

كان المحدّث الكبير المرحوم الشيخ عباس القمي المتوفئ سنة ١٣٥٩ ـ ه صاحب كتاب «مفاتيح الجنان» في درجة عالية من الاخلاص والتقوئ ، وكان المؤمنون يحرصون على ان لاتفوتهم الصلاة خلفه فانتهز المرحوم القمى هذا التعاطف



الشيخ عباس الققي

لخدمة المساجد وإحيائها وإعمارها، فكان يقيم صلاته في احدىٰ تلك المساجد القديمة المهجورة فيجتمع فيها المصلّون ، وعندما يكتظ المسجد بالمصلين تقوم ثلّة من اهل الخير فيهم بالتبرع الإعمار ذلك المسجد القديم وترميمه . وما ان يتم بناؤه واصلاحه حتىٰ ينتقل سماحته الى مسجد آخر لنفس الهدف . وبهذه الطريقة احيىٰ المحدث القمي عدداً كبيراً من المساجد المهجورة وملثها بالمصلّين (٢).

## ح كيف حال الملاّ؟!

يقال أنَّ أحد العلماء واسمه ( ملاَّ قطب ) كان يمشي في الشارع ، فسقط رجل من سطح بيت على رقبة الملاَّ ، فانكسرتْ رقبته ! في حين لم يُصَب الرجل بسوء ! فصار الملاَّ طريح الفراش في بيته ، والمؤمنون يذهبون لعيادته !

١ ـ السبيل الن إنهاض المسلمين /ص ٢٢١. ٢ - تقلاً عن مقدمة تحفة الاحباب.

٧٠ ...... تصص وخواطر

فسألوه مرة: كيف حال الملا ؟

أجاب الملا وعلى وجهه ابتسامة: أي حال اسوأ من هذه الحال .. غيري يسقط وانا تنكسر رقبتي إ(١)

ميرزا جواد الملكى التبريزي

### ٧ هل أتاك حديث العُروج؟

اسمه آية الله الحاج ميرزا جواد الملكي التبريزي ألى .. كان من كبار اساتذة الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة توفي سنة (١٣٤٣) الهجرية ودفن في مقبرة (الشيخان) قرب حرم السيدة المعصومة بنت الامام الكاظم الله مكتوب على قبره (رُفِعَ العلمُ وذَهَبَ الحِلْمُ).

أما قصة مقامه الرّباني فهي تبدأ من هنا: يقول تلميذه آية اللّه السيد جعفر الشاهرودي .. في ذات ليلة لما كنت في مدينة (شاهرود) رأيت في المنام وكأن الامام الحجّة صاحب الزّمان (عجّل الله فرجه الشريف) يصلّي جماعة في صحراء ، فدنوت منه لأنظر الىٰ جمال وجهه واقبَل يده المباركة ، فشاهدت شيخاً وقوراً بجانب الامام ، قريباً منه بلا فاصلة ، تأمّلت في ملامحه الجميلة وهيبته الربانية ، حتىٰ انطبعتْ صورته في ذهني . ولما استيقظتُ ، سعيتُ هنا وهناك لأعرف من هو الشيخ الذي كان بهذه المكانة عند الامام الحجة الله المحجة الله المحبة الله المحبة الله المحجة الله المحجة الله المحجة الله المحجة الله المحبة الله المحبة الله المحبة الله المحبة الله المحبة الله المحبة الله الله المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة الله المحبة الله المحبة المحبة المحبة الله المحبة المحب

فسافرت الى مدينة ( مشهد ) بحثاً عنه ، فلم أجده ، وجئت الى ( طهران ) ولم أرّ ذلك الوجه ، فجئت الى ( قم ) فرأيته يدرّس في غرفة من غرف المدرسة الفيضية !

سألت: مَن هذا؟

قالوا: انه الحاج ميرزا جواد التبريزي.

دنوت منه ، ففاجأني بالسؤال عن حالى وتكلِّم معى وكأنه يعرفني !

قال لى : متىٰ وصلت ؟

سبحان الله .. يبدو انه يعرفني وكأنّه يعلم الخبر!

۱ ـ ( رنگارنگ ) کتاب بالفارسیة / ج ۱ .

لذلك لازمتُه ، فوجدته طول معاشرتي له هو ذلك الذي رأيتُه في المنام .

استمرّتْ ملازمتي له حتىٰ ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحجة سنة (١٣٤٣) الهجرية، وقت السَحَر، اذ كنت بين اليقظة والنوم .. فرأيت وكأن أبواب السماء فُتحت بوجهي ، والحُجُب ارتفعتْ أمامي ، وكأني تحت العرش أبعد ما يمكن أن يراه النائم، حيث شاهدت الحاج ميرزا جواد التبريزي واقفاً ويديه مرفوعتين للقنوت ، متضرعاً، خاشعاً ، يناجي الله تعالىٰ ويبكي بشدة ، فتعجّبت من درجته العالية عند الله عز وجل وبينما كنت كذلك واذا بالباب يُطرق !

فاستيقظت من النوم فوراً وفتحت الباب، واذا بأحد الاصدقاء.. يقول: اسرع الى بيت الشيخ. قلت: ما الخبر؟

قال : أُعزِّيك ، فإنَّ الشيخ قد انتقل الى رحمة اللَّه !  $^{(1)}$ 

# ألاث نصائح في مجال التأليف

في سينة ( ١٩٧٧) قسدم الكاتب الاسلامي الشهير فضيلة الشيخ محمد جواد معنية الله النه النجف الاشرف، وسكن في مدرسة الشبرية، فانتهزت الفرصة للقاء به والاستفادة من تجربته في التأليف حيث كنت من قرّائه المعجبين وانا يومئذ في السابع عشر من عمري.

دخلت عليه الحجرة نوجدته محاطاً بالكتب وبعض الجرائد والمجلات وأوراقه التي يكتب فيها، وكان يغمس (الخسّ) في (السكنجبين) ويأكل منه بشهية، قال: هذا هو أكلى المفضّل دائماً.

وبعد حديث اعتيادي .. سألته :

مولانا .. هل يمكنكم اعطاؤنا نصيحة في مجال التأليف والتبليغ الكتابي ؟



الشيخ محمد جواد مغنية في بستان الكتب

۱ ـ کتاب بالفارسیة (گنجینه دانشمندان) ص ۲۲۲.

قال: « أهم شيء أن تعيّن أمام شاخصك الجهة التي توجه اليها الخطاب ، من أي طبقة هذا الذي تريد الكتابة له عند ذلك أكتُبْ ما تريده ولا تفكّر فيمن لا يوافقك من الطبقات الاخرىٰ لأنك لم تكتب لهم .

فمثلاً اذا أردت مخاطبة الشباب ، حد تهم بما يفهمونك ، ولا تهتم بالذين قد لا يرتاحون لكتاباتك ، لا يو أساساً ليسوا جهة خطابك » . «وفي الدرجة الثانية وسّع دائرة معلوماتك الثقافية » ، « ثم لا تخش أحداً الا الله » .

فهذه ثلاث نصائح أساسية خذها في مجال التأليف.

المقدّس الأردبيلي

## في مدرسة الأتقياء

عالمان كبيران .. المرحوم ملا عبد الله التستري والمرحوم المقدس الاردبيلي (المتوفئ سنة ٩٩٣هـ) جمعهما مجلس كان يحضره جمع من الناس .

تقدم الملا عبد الله التستري بسؤال إلى المقدّس الاردبيلي ، فردّ عليه الاردبيلي قائلاً: سوف أجيبك فيما بعد!

ولما انتهىٰ المجلس أُخذ بيد الملاّ التستري ومشىٰ معه صوب الصحراء ( اطراف القرية ) فشرح له جواب سؤاله ، فاقتنع به التستري بعد نقاش خفيف ، ولكنه قال:

لماذا لم تجبني في المجلس بحضور الجمع ؟

قال المقدّس الأردبيلي:

٩

لو كنا نناقش الموضوع هناك لكنت انا وأنت معرّضيْن لهوى النفس ، لان كلّ واحد منّا كان يريد الانتصار لرأيه ، وكنت أخشىٰ ان يغلب علينا العُجْب فيحاول كلّ منّا التفوّق لذاته .. فيتحكم فينا حيننذ الرياء وحبّ الظهور ، ونكون بذلك أقرب الى المعصية منّا الى الطاعة والقربة الى اللّه عزّ وجلّ .

وامًا في الصحراء حيث لا أحد معنا سوى الله تعالى فلا مجال للشيطان ، ولا أرضية للرّياء ووسوسة النفس .(١)

١ ـ عن كتاب حديقة الشيعة .

من اخلاقيات علماء الدين .....

## الإخلاص لله

كان المرحوم ملاً عبد الله التستري الله ولمدة ثلاثين عاماً لم يمتثل غير الواجبات الشرعية والمستحبّات الدينية ، يقال أنه دخل يوماً على الشيخ البهائي قبيل الظهر ، فحين صلاة الظهر طلب منه الشيخ البهائي أن يتقدم لإمامة الجماعة . فلما استعد للصلاة شاهدوه يخرج فجأة من البيت مودّعاً !

فسأله بعض المؤمنين عن السبب؟

قال شعرت في نفسي بشيء من العُجْب وقلت أنا ذو مقام عال ، تجدني يقتدي بي رجل كالشيخ البهائي ! فعلمت بانعدام نية الاخلاص لله عندي ، فلِمَ أصلَي بكم جماعة إذن؟

فسألوه بعد الصلاة عن سبب تكراره للآية ؟

قال: حين تلاوتي لهذه الآية تذكرت ولدي (حسن علي) ، فجاهدت نفسي ودككتُ عاطفتي بتكرار هذه الآية والتدبر فيها ، حتىٰ استطعت افترض لنفسي غاية البلاء وهي أن اتصور ولدي ميّتاً أمامي ، وبعده اجتزت الآية .

وكان الله مواظباً على النوافل ، دائم الصيام ، وحوله جمع من طلبة العلوم الدينية ينهلون من فيض علمه وتقواه وكان قنوعاً وقوراً يكرمه جميع الناس .(٢)

# تعاونٌ في الصلاة

نقل المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية: حدثني المقدس السيد حسن محمود الامين.. قال: كنت والمرحوم السيد الشريف شرف الدين أخوين متصافين، فأصابني داء

١ -سورة المنافقون / ٩.

٧٤ ..... تصص وخواطر

الحُمَّىٰ ، نقدتُ معه الشعور والادراك ، ونسيتُ كلّ شيء حتىٰ الصلاة وأفعالها وأقوالها، فكان يأتيني السيد الشريف في أوقات الصلاة، ويجلس الىٰ جانبي، ويقول لي: قل وافعل كما أقول أنا وأفعل ، فيشرع بالصلاة وانا اتابعه .

انَ في هذاالمثال صورة بارزة عن قداسة أولئك الصفوة الهداة وعن شعورهم بالواجب تجاه خالقهم وإخوانهم ، انَ المرض قد اسقط الفريضة عن السيد حسن ، ولكن السيد الشريف قد أبئ عليه دينه أن لا يذكر أخاه بذكر اللّه في الاوقات التي كان يذكره فيها (١).

## ۱۱ مریض بشوش

دخل شخص لعيادة أحد العلماء الاتقياء ، فرآه مع ما فيه من مرض شديد بشوشاً مرحاً ، يحمد الله تعالى ويشكره كمن لم يصبه أذى وليس فيه ألم .

فسأله الرجل: هل تريد أن يشفيك الله؟

قال العالم: كلا!

سأله: هل تحب أن تبقى مريضاً ؟

قال العالم: كلا!

قال الرجل: اذن ماذا تريد وتحب ؟

أجابه العالم: أريد الذي يريده الله إ (٢)

## ١٣ إنّها آخر زادي من الدّنيا

ولدىٰ احتضاره وفي تلك الدقائق الاخيرة التي كان يفارق السيد حبّت الكوه كمري فيها الحياة .. أمر المؤمنين والعلماء الذين حوله أن يكسروا خاتمه الذي عليه ختمه الشريف ، لئلا يقع بأيدي من يسيئون الاستفادة من ختمه للرسائل.

۲ \_ بالفارسية (رنگارنگ) ج ۲ \_ ص ۹۰.

فتردد بعض محبّيه في تنفيذ أمره، لشدّة رغبته في الاحتفاظ بالخاتم الذي كان يعني بالنسبة اليه من أجمل ذكرياته مع السيد. فاستماح السيّد بأن يسمح له بالاحتفاظ بالخاتم. فرد عليه السيد قائلاً: استخيروا القرآن الحكيم، فإذا كانت الآية جيدة اعملوا بكلامي، والا اعملوا ما شئتم، فلما استخاروا، جائت الآية الكريمة: ﴿ له دعوةُ الحقّ والذين يَدعُون من دونه لا يَستجيبون لهم بشيء ﴾ (١) فأمر بكسر الخاتم وتذوّق شيئاً من تربة قبر الإمام الحسين على وهو يقول: انها آخر زادى من الدّنيا.

ولقد حفروا على صخرة قبره (طاب ثراه) هذه العبارات:

« وبعد ما استخار بكلام الحقّ في كسر خاتمه ، وأجيب بقوله تعالىٰ : ﴿ له دعوة الحق ﴾ أمر به ، ثم تناول التربة الحسينية ، وقال : انها آخر زادي من الدّنيا ثم لبّىٰ دعوة الحق عند زوال يوم الاثنين الثالث من جمادى الاولىٰ سنة ١٣٧٢ ـ الهجرية »(٢).

## اعيش مع الكتاب أعيش مع



السيد محمد باقر الصدر

سأل فضيلة السيد كمال الحيدري أستاذه المفكر الإسلامي آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر؟

فأجاب السيد : ان محمد باقر الصدر يساوي ( ۱۰٪) مطالعة و ( ۹۰٪) فكر.

وأضاف السيد الحيدري سائلاً: في اليوم والليلة كم ساعة تطالعون؟

فأجاب السيد الصدر: لا تسألني هكذا، ولكن اسألني بشكل آخر، قل لي في اليوم والليلة كم ساعة كنتم مع الكتاب ؟

قلت له: ما الفرق بين السؤالين ؟

قال: اذا سألتني كم ساعة تطالع؟ أقول لك اطالع عشر ساعات أو ثماني ساعات ... ولكن اذا سألتني كم ساعة كنت مع الكتاب؟ أقول لك: ما دمتُ مستيقظاً وغير ناثم فأنا مع الكتاب.

١ ـ سنورة الرّعد / ١٢ .

٢ - من كتاب فارسي ( بادانشمندان شيعه آشنا شويم ) ص ٧١.

٧٦ ...... تصص وخواطر

كيف ؟

عندما أسير في الشارع أتأمل مسألة أريد حلها ، وعندما أقف على القصّاب ففي ذهني مسألة أحاول حلها ، وعندما اجلس على الطعام للأكل ففي ذهني مسألة أريد حلها ، وعندما استلقي على الفراش للنوم ففي ذهني مسألة أريد حلها ، إذن كنت دائماً مع الكتاب ، فالكتاب كان يعيش معي واعيش مع الكتاب (١).



السيد أبوالقاسم الخوئي

## ١٥ الذي أكْثَرَ مُدارَسَة العِلْم ...

حين هاجر السيد أبو القاسم الخوئي من مدينة مشهد المقدسة في ايران الئ النجف الاشرف في العراق وهو في الثامنة عشرة من عمره، كان قد عزم على دراسة العلوم الدينية، وظهرت لديه قابليات لاحظها من والده المرحوم السيد علي أكبر الخوئي.

فقد كان يرىٰ السراج مضيءً في غرفة ابنه الصبي حتىٰ مطلع الفجر ، وهو منصرف الىٰ كتبه ، شغوف بالقراءة .

فكان والده يصعد اليه معاتباً: سيد أبا القاسم ، كفي هذه الليلة فقد طلع الفجر. ونقل فضيلة السيد منير الخبّاز ( دام عزّه ):

لقد بلغ سيدنا الاستاذ من حدّة الذكاء ما جعله في مستوى العباقرة والنوابغ فإحاطته بعدة اختصاصات علمية وهي الفقه والاصول والرجال والفلسفة وعلم الكلام وابداعه فيها دليل واضح على حدّة الذكاء، وسرعة بديهته ونقضه للنظريات العلمية التي يسمعها، دليل آخر أيضاً.

لقد روى لي العلامة الاستاذ الشيخ محمد على المراغي ان مجموعة من الماركسيين زاروا سيدنا الخوئي الله وعرضوا عليه الاساس في الفلسفة الماركسية وهو أن العالم كلة قائم على حركة الصراع بين المتناقضات على الصعيد التكويني وعلى الصعيد الذهني وانه لامانع من اجتماع النقيضين خلافاً للفلسفة الاسلامية بل هو أمر لابد منه للحركة التطورية.

١ - نشرة المبلغ الرسالي /الصادرة في حوزة قم العلمية /العدد ٨٥ سنة ١٦١٦.

فانتقل السيد الخوئي الله بكل سرعة الى نقض الاساس المذكور بقوله واذا لم يكن هناك مانع من اجتماع النقيضين فكلامنا صحيح وكلامكم صحيح وان كانا كلامين متناقضين، اذ لامانع من اجتماع النقيضين!!

فتحيّروا في المناقشة لأنهم ان قالوا كلام الاسلاميين غير صحيح فهذا اعتراف منهم بكون فلسفتهم ليست حقائق مطلقة . (١)

وفي الحديث عن أمير المؤمنين  $\frac{44}{3}$ : «من اكثر مدارسة العلم لم ينس ما عَلِمَ واستفاد ما لم يَعْلَم (Y).

## مِن ثمار الإخلاص لله

كتب فضيلة الشيخ حسن طرّاد ( دام عزه ) انّ من أسباب النبوغ العلمي في المرجع الديني الاعلىٰ السيد أبي القاسم الخوئي ( طاب ثراه ) فضلاً عن اخلاصه لله تعالىٰ ، هو اخلاصه للهدف المقصود من دراسته .

يذكر فضيلة الشيخ انه سمع من استاذه الجليل المغفور له السيد اسماعيل الصدر الله : ان احد العلماء الافاضل جماء الى النجف من الخمارج ، فحضر درس المرحوم السيد الخوثي الله ، فأورد على كلام السيد اشكالاً علمياً يتعلق بالموضوع الذي كان يبحث فيه السيد ، فبادر السيد بالاعتراف للضيف المستشكل موافقاً على اشكاله ومستسلماً لاعتراضه من دون أي مناقشة !

فلفت ذلك نظر أحد العلماء الفضلاء من تلامذة السيد ، فقال مستغرباً : كيف توافق على إشكال هذا الشخص بهذه السرعة وبلا مناقشة كما هي عادتك مع تلامذتك حيث تناقش اشكالاتهم بدقة ؟!

فقال له السيد الخوتي ﴿ : أنا كنت غافلاً عن هذا الاشكال ، وقد نبّهني عليه الرجل وليس من الصحيح الاصرار على الخطأ بعد الالتفات اليه (٢).

نعم .. اذا كان الاعتراف بالخطأ فضيلة ، فان الاصرار عليه خطيئة ، وفقيه أهل البيت سماحة الامام الخوئى يرفض الخطيئة باخلاصه لله تعالىٰ ، ويريد بذلك ان ينبه تلامذته

١ ـمجلة النور / الصادرة من لندن ـ العدد / ٢٧ ص ٥٦.

**٧-غرر المكم /ج٧-ص٦٩٥**. ٣-مجلة النور /ص٣٥.

ومن يقرأ هذا الموقف عنه بأن الانسان المخلص يجب أن لا يصرّ على الخطأ وان يسمح للمستشكل أن يقول اشكاله بحرية وان يصغي الانسان للاشكال بحثاً عن الحق واستسلاماً للحقيقة .. وهذه من ثمار الاخلاص لله .

## العِلمي حريّة الرأي العِلمي

يذكر فضيلة الشيخ حسن طرّاد من أخلاقية السيد الخوري أن أحد الاشخاص أخبره ان تلميذه المبرّز يومذاك سماحة الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر، يُشكل على آرائه الاصولية والفقهية ويأتي عليها في دروسه معترضاً بمناقشات علمية كما هي طريقة الفقهاء منذ قديم الزمان، حيث الحرية العلمية وانفتاح باب الاجتهاد عند الشيعة الامامية. وقد فوجيء هذا المخبر بجواب المرجع السيد الخوري الله حينما قال:

« ان ذلك هو مدعاة سرور عندي ، لأنه يدل على وصول تلميذي الى درجة عالية من الفضيلة العلمية ، حتى يتمكن أن يناقش آرائى ويورد عليها اشكالاته العلمية ، ا(١)

## في الاسلوب مع التلميذ

كان من خصال المرجع الديني الاعلىٰ آية الله العظمىٰ السهد الخوثي ﷺ .. الاستماع والاصغاء الىٰ الطالب المستشكل بأعصاب هادئة من دون برم أو حدّة ، ثم يبدأ في الرّدُ عليه أوّلاً بجواب نقضي ، يكون فيه تشحيذ لذهن الطالب المستشكل ، يقوّيه على المناقشة العلمية ويدرّبه بذلك علىٰ البحث والمناظرة ، وبعد ذلك يأخذ السيد في حلّ الاشكال وايقاف الطالب المستشكل علىٰ مواضع ضعفه فيما ارتاه ، ويسمىٰ هذا بالجواب الحكلى .

فما رأيت ـ والكلام لتلميذه سماحة العلامة السيد الاشكوري ـ منذ أن عرفته حتى فارقته شيئاً من الكبرياء والعجرفة كما قد يُرئ في بعض ضعفاء النفوس من المتسمّين بالعلماء، فهو يجالس تلامذته والمستفيدين منه كأنه واحد منهم، لا ميزة بينه وبينهم الأماكان منهم من رعاية جانب احترام الاستاذ وتعظيم مقامه.

وانَّ اخلاقه هذه كانت تحث طلبته على الانطلاق في السؤال والجواب والمناقشات

١ ـ نفس المصدر / ص ٣٥.

العلمية ، ويشجعهم على أن لا يقفوا عند حدّ محدود من طلب العلم .

وحتى الخطباء كان لهم نصيب وافر من التشجيع ، فكم رأيت السيد في مجالس عامة يستمع الئ الخطيب وينظر اليه بملء عينيه كأنه يسمع موضوعاً جديداً وبحثاً شيقاً لم يطرق سمعه ، بالرّغم من انّ الخطيب لم يتكلّم الاّ بما هو تكرار للمكرّر ، واعادة لما قيل مرا**ت** ومرات <sup>(۱)</sup>.

## استغراب واستغراب!

في سنة ( ١٩٧٥ م ) عدت الى وطنى قيادماً من النجف الاشرف وذلك لزيارة الاهل والاقارب بعد مفارقتي لهم منذ سنة ( ١٩٧٤ ) لدراسة العلوم الدينية .

وحين المغادرة الى العراق ، كان معنا في مطار البحرين مسافر عنده زيادة على الوزن المخصّص لحقائبه \_والذي عبارة عن ٢٠ كيلواً - بضعة كيلوات أخرى .





المؤلف: زمن خاطرته فالسؤال الذي ارتسم في ذهني عند ذلك الموقف هو عن

الرأي الشرعي في الموضوع، فهل حرام كان تصرّف الموظّف وقبول المسافر له، أم حلال؟ فعندما وصلت الى النجف الاشرف حملتُ هذا السؤال الى المرجع الاعلى سماحة آية الله العظميٰ السيد أبي القاسم الخوتي نيُّ .

دخلت المجلس ، وكان السيد جالساً في الزاوية الامامية للباب ، وعلى جانبيه بعض العلماء من حاشية البيت المرجعي . جلستُ بين يديه وانا يومذاك ابن الخامس عشر من عمري وكنت ألبس العمامة والجبّة والعباءة لتوّي ، ولم ينبت لي شعر اللحية والشارب بعدُ الاً بعض الشعيرات التي نمت في اطراف اللَّحية!

قبَلت يد السيد أولاً ثم طرحتُ سؤالي ( المذكور أعلاه ) .



السيد ابوالقاسم الخوئى



فأجابني السيد الخوئي قائلاً : ( لا يجوز .. إنَّه حرام ، .

فقلت له: سيّدنا .. انّ الحلال والحرام يترتّبان على القوانين الاسلامية ، والمعلوم أنه لاعلاقة لهما بالقوانين الوضعية ، و قوانين المطار وضعية ؟!

نظر إليَّ السيد الله نظرة تعجّب معها ابتسامة وتأمّل ، وفي الاثناء تدخّل أحد الحاشية يخاطبني قائلاً: (لقد عرفتَ رأي السيد ، قُمْ ولا تُطِلْ الكلام »!

فقلت له : معذرةً مولانا .. أنا أتحدّث مع السيد!

فضحك السيد الخوئي وأنهى الموقف بقوله: عندي حرام ، وليكن عندك حلالاً! وهكذا قبّلتُ يده الكريمة فودّعته وهو مستغرب مني وأنا مستغرب منه!

#### أما سمعتَ هذا الحديث ؟!

من السخاء أن تعطى المال للمحتاجين، ولكن اذا اتترن بهذه الصفة الاخلاص لله تعالى ايضاً فأخذ المتحلّى بهما يعطى المال ويوزّع وهو يصرّ على أن لا يعرف عنه أحد وخاصة المحتاج الذي يستلم المال، مثل هذا الإنسان السخى ماذا تطلق عليه من مفردات الأخلاق الحميدة؟ نعم هكذا كان آية الله الحاج الشيخ حسن على الطهرائي في نبله وعطائه. وهو جدّ العالم الورع سماحة آية الله الحاج الشيخ حسن على مرواريد (دام ظله) من طرف أمّه.

نقل لي سماحته عصر يوم الاربعاء ( ٢١ / ذي القعدة / ١٤١٦) في منزله بمشهد المقدسة أن أموالاً كانت تُجبئ الى المرحوم جدّه فيقوم بإيصالها الى المحتاجين عبر وسطاء محيطين به من غير التظاهر بذلك. حتى أن بعض اولئك المحتاجين لما كان يستلم المال يقول للوسيط، وهو لا يعلم انه من الشيخ - جزاك الله خيراً ولا جزئ الشيخ الطهراني!

ذكر لي أحد هؤلاء الوسطاء واسمه (صدر الحفّاظ) وكان من الرجال المحترمين في مشهد انه ذات مرة أعطاني سماحة الشيخ الطهراني مالاً لشخص، وكالعادة أكد أن لا أبوح له باسم المحسن. وأنا لما سلّمتُ الرجل ذلك المبلغ شكرني شم أخذ يعاتب الشيخ ويقول: عنده مال كثير ولكنه لا يوصلني بشيء منه وهو يعرفني جيداً.

لقد كانت هذه الكلمات تزعجني بشدّة وهممتُ أن ادافع عن الشيخ واخبره بأن هذا

المال ليس مني بل هو ممّن تعاتبه، ولكني عملاً بتوصية الشيخ لم أتجاوز حدود الصمت. ويضيف لي سماحته ايضاً ان المرحوم السيد حسين (فيروزه تراش) ذكر بأن الشيخ الطهراني (أعلى الله مقامه) أعطاني ذات مرّة (١٥٠) تومان وكان مبلغاً كبيراً في ذلك الزمان (قبل تسعين عاماً) وقال خذ هذا الى منزل في (محلة عيدگاه)، اطرق الباب وحاول ان تدخل على رجل هناك (وهو من المحترمين)، فتُقدَّم اليه المبلغ.

وهكذا فعلت واذا به قد فوجىء قائلاً: عجيب جداً، البارحة انتهى ما لدي من مال ومؤنة وكنت مشتّت البال، ولا أحد يعلم بحالي، لا شك عندي ان مجيئك بهذا المال وفي هذه الساعة من حاجتي الماسّة اليه لطف من اللّه عزّوجل، واني اسأل اللّه تعالى أن يغفر للشيخ الطهراني فهو أولى منك بأن ينظر الى ويتفقد حالى!

لقد تألمتُ من عتابه للشيخ والحال أن الشيخ هو صاحب العطاء، فأردت إخباره بأن المبلغ من الشيخ ولكنى تذكرتُ منعه لى عن الإفصاح باسمه.

وذات يوم سأله أحد تلامذته وهو الشيخ رضا الزنجاني الله : لماذا لا تسمح بالإفصاح بالسمك لمن ترسل اليهم المال ؟

فقال: اولاً أريدهم أن لا يقطعوا ذكرهم وأملهم وطلبهم من اللّه تعالى فهو الرزّاق الحكيم. وثانياً: أريدهم أن لا يتوقعوا استمرارية هذه المساعدة، فلربما طرأت علي ظروف فتشع الأموال عندي أو يصبح الرجل لا يستحق هذا المال، وحينئذ اذا تعوّدوا وانقطع عنهم سوف لا يكتفوا هذه المرّة بالعتاب فحسب وانما يشهرون العداء ضدّي. أما سمعت الحديث القائل وإتّق شرّ مَن أحسنت اليه ع ؟!

# ٢١ أنا أدعو، وأنتما قولا آمين



(دام ظله) نقلاً عن جدّه المرحوم آية الله العظمى السيد مجمد هادي الميلاني الله أنه قال: بعد ارتحال المرجع الاعلى السيد أبسي الحسس الاصفهاني الله كسنت وارداً الى حرم الامام

نقل لى سماحة آية الله السيد محمد الحسيني الميلاني

أبسي الحسن الاصفهاني ﴿ كنت وارداً الى حرم الامام السيد حسين القمي الحسن المرشّع الوحيد الحسين الله العظمى البسيد حسين القمي ﴿ وَاذَا بِأَيَّةَ اللّهُ العظمى البسيد حسين القمي

٨٢ ...... تصص وخواط

للمرجعية العليا حينذاك ـ واقفاً عند الضريح جهة الرأس الشريف ، فأشار إليّ بيده أن آتي اليه ، وكان هناك ايضاً آية الله السيد ميرزا مهدي الشيرازي ، فلما جئناه قال لنا : أنا أدعو وأنتما قُولا آمين .

فقلنا : لابأس ( ونحن لا ندري ماذا يريد السيد أن يطلب في دعائه) .

فقال (وعيناه تدمعان): اللهم إن كان بقبولي منصب الزعامة والمرجعية يتعسر حسابي عندك يوم القيامة فلاتوفّقني لها، وأسألك أن تأخذني اليك قريباً.

نوقعتُ والسيد ميرزا مهدي في موقفٍ حَرج مع السيد القمّي فقلنا: آمّين. (ونحن في خجل من ذلك)، وبعده مات بستة أشهر وعرفنا السبب لعدم قبوله منصب المرجعية العليا رغم اصرار كبار المجتهدين عليه أمثال: السيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الحكيم والسيد الشاهرودي والسيد الخوثي ...

#### فرارٌ من الغيبة

خرج الفتى الصغير من المجلس باكياً عندما سمع أحد الحاضرين يستغيب شخصاً . فسأله الحاضرون عن هذا التصرف العجيب!

أجابهم هذا الفتى الصغير في عمره والكبير في روحه: « ان شخصاً كان يتكلم في غيبة شخص، وأنا لم أتحمّل الاستماع الى غيبة ، فخرجت فراراً منها ومن عذاب الله تعالى ».

هل تعلم من هو هذا الصغير في عمره ؟

هو الذي أصبح كبيراً من أكابر فقهاء أهل البيت ﷺ وحظي بلقاءاته العديدة مع الامام المهدي (عجُل الله فرجه) .. هو المرحوم آية الله الورع السيد محمد مهدي بحر العلوم الله المتوفئ سنة (١٢١٢) للهجرة (١).

## الذي لامكان له

كان فيما مضى رجل عالم دخل عليه أحد الطفيليين في مجلسه .. فرآه جالساً في مكان الصدارة .

77

١ ـ المصندر المذكور .

فدنًا منه وسأله سؤالاً تعجيزياً ، يريد به إحراجه .

فقال له العالم: لا أعلم.

فقال السائل المتطفّل بزهو: إذن لماذا أنت جالس في صدر المجلس؟!

أجابه العالم: ويلك ، إن هذا المكان لمن تعلّم شيئاً ، والذي يعلم كلّ شيء لا مكان له! (ويقصد الله تعالى العالم بكل شيء).

فسكت الجاهل ، وقام خائباً لكيلا يعود الن جهله مرة أخرى ، فهل نتعظ ؟! (١) وصدق علي الله حيث قال : « من لم يعرف الخير من الشرّ فهو من البهائم ع(٢).

الشيخ المجلسي

#### ٢ ولكنه مع ذلك يحتاط

الخمر حرام شربه، ولكنه هل نجس أيضاً ام لا ؟ فيه رأيان. واليك قصة بهذه المناسبة.

قال بعض الناس للعلامة المجلسي المتوفى سنة ١١١١ هـ ﷺ: انّ الفقيه الفلاني يقول بطهارة الخمر ( رغم حرمة شربه ).

فرّد الشيخ المجلسي بقوة : (كلاً ، أنَّ الخمر نجس ، وفلان

#### مخطیء ۽

ولما خرج الشيخ من المجلس مودّعاً الحاضرين ، أسرع الى ذلك الفقيه معتذراً لعلّه تجاسر عليه لما قال بأنّه مخطىء ، وعلّل تصرّفه وكلامه في ذلك المجلس بقوله: [إنّه كان يريد به ان لا يتجرأ الناس على شرب الخمر مادام طاهراً ، لأنهم في الغالب لا يميّزون بين الأمرين فيتصورونه حلالاً ما دام طاهراً وذلك على فرض القول بالطهارة » .

ولقد أكبر هذا الفقيه الموقف الحكيم للعلامة المجلسي، ورحب به خير ترحيب.

وهكذا ودّعه الشيخ المجلسي وجاء الى حرم الامام الحسين ﷺ ، ليقوم هناك بالصلاة وطلب المغفرة اذاكان قد بدر منه ما يوجب سخط البارى عز وجل . (٢)

كلّ هذه الدقة من الاعتذار والاستغفار ، لكلمة هادية هادفة صدرتْ منه وهي لاتبدو انها غيبة ، ولكنه مع ذلك يحتاط .

ويا ليت الذين لا يتورعون في الغيبة والبهتان والتشهير يحتاطون ( قليلاً )!

١ ـ تجارب محمد جواد مغنية /ص ٥٧. ٢ – غرر الحكم /ج٢ ـ ص ١٨٠.

٢ . قصيص العلماء / ص٢٠٨.

٨٤ ..... قصص وخواطر

## ٢٥ خيرُ خَلَفٍ لخير سَلَف



ميرزامهدي الإصفهاني

منذ انتقال آية الله الميرزا مهدي الغروي الاصفهاني (المولود عام ١٣٠٥ه والمتوفئ سنة ١٣٦٥ الهجرية) من النجف الأشرف الى مدينة مشهد المقدسة عام (١٣٤٠ه) عمل على تكوين نواة بين تلاميذه للاتجاه الذي آمن به في اكتساب المعرفة الاسلامية.



الشيخ مرواريد

كان الميرزا قد خرج من تجربة معرفية لم يطمئن بها ، فعكف على النص الاسلامي من خلال القرآن الكريم والحديث سن أجل إنارة العقل والفطرة الصافية ، وعمد الى تلخيص قضايا العقل من شوائب الاوهام ، مستعيناً على ذلك بعتزكية النفس وتقواها ، مقتفياً الى هدفه خطى المعصومين (صلوات الله

عليهم أجمعين) ذلك انه كان يرئ في القرآن والحديث النبع الصافي الذي تُستَلهم منه المعرفة الأصيلة ، ويُلتَمس فيه الهدئ والنجاة .

وفي ربع قرن الذي سلخه الميرزا في مشهد المقدسة عقد حلقات درسه ، وألّف ما ألّف من كتبه ، جاداً في طريقته ، شديداً في نقده (للنظريات الفلسفية المتباينة مع المعرفة الاسلامية) معنياً بإيصال ما يهمّه الى تلاميذه. وكان الله مع ذلك من أعلام الفقه وفحول الأصول ، وألقىٰ دروساً فيهما مدة من الزمان ، وحيث كان يرىٰ أن سدّ الفراغ في اصول الدين أهم وألزم ، أضاف الى جلسات درسه في الفقه والأصول دروساً في معرفة المبدأ والمعاد(١).

وبرز من تلاميذه علماء أعلام وقد حاول بعضهم أن ينظم هذا الاتجاه المعرفي، واختار له اسم ومدرسة التفكيك، ويقصد منها والتفكيك بين النص الاسلامي الأصيل وبين المزج الفلسفي الذي يحاول التأويل في النص حفاظاً على النظرية الفلسفية».

وكان من أبرز تلامذة هذا العالِم الكبير هو سماحة آية الله الميرزا حسن علي مرواريد،

 <sup>-</sup> عن مقدمة كتاب (تنديهات حول المبدأ والمعاد) تأليف سماحة آية الله الميرزا حسن علي مرواريد طباعة جمع البحوث الاسلامية / مشهد المقدسة -سنة (١٤١٦هـ).

من علماء مشهد الأجلاء وقد التقيتُه (وعمره ستّ وثمانون سنة) عصر يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في الساعة الرابعة والنصف بمنزله المتواضع، فسألته كيف تعرّفتَ علىٰ اُستاذك ومن أين بدأت معه الرحلة المعرفية العميقة والطويلة هذه؟

فقال (دام ظله العالى) : ولدتُ في (الثامن / من شهر شؤال /كان سنة١٣٢٩هـ)، ثمم التحقت بالحوزة العلمية في مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية وكان عمري يقرب الثامن عشر، ولما ورد آية الله الميرزا مهدي الاصفهاني ﷺ حوزة مشهد المقدسة وأخذ يلقى دروسه الاعتقادية حول المبدأ والمعاد حضرت درسه واستفدت من معارفه الاسلامية كثيراً، وفي نفس الوقت كنت أدرس مرحلة السطوح (المتوسطة) من دروس الحوزة عند المرحوم الشيخ زين العابدين التنكابني وهوكان بدوره يحضر بحث الخارج (الدروس العالية) في الفقه والأصول عند آية الله الميرزا مهدي الأصفهاني، وكنت شديد الرغبة أيضاً في الحضور في هذه الدروس إلّا أن عقبتين كؤودتين كانتا تحولان دون بلوغ هذه الرغبة، الأولىٰ هي أنني لم أزل في مرحلة السطوح والشيخ ميرزا مهدى الاصفهاني كان لا يسمح لمن لم يختم هذه المرحلة أن يحضر بحوثه الاستدلالية الدقيقة في الفقه والأصول، والعقبة الثانية هي العرف الحوزوي الذي يقضى بعدم حضور الطالب والأستاذ جنباً الى جنب في درس واحد ولكني لزيادة الشوق وثقتي بنفسى في القدرة على فهم دروس المرحلة العالية (بحث الخارج) قرّرت يوماً أن أختفي خلف باب الحجرة التي كان الشيخ يدرَس فيها طلبته، فأصغيتُ له جيداً وكان الموضوع يدور حول (ما إذا حصل القطع عبر القياس المحرّم هل يكون حجّة أم لا ؟ فإن قيل: انه حجة فهو تجويز لخوض القياس وهو لا يجوز، وإن قيل: لا ، فهو دليل عدم الحجية الذاتية للقطع خلافاً لرأى أكثر الأصوليين) لقد كتبتُ هذا البحث بدقته وتفاصيله، ثم أعطيت الأوراق في اليوم السالي أستاذي الشيخ زين العابدين ليعطيها الشيخ ميرزا مهدي الاصفهاني علّه يسمح لي بالحضور الى درسه. وفي اليوم الآخر أخبرني الأستاذ أن الشِيخ الميرزا أشاد بما كستبتّه وسمح لك بالحضور الى الدرس.

وهكذا صرت أجلس الئ جانب أستاذي بحضور الأستاذ الأكبر رغم صعوبة ذلك من ناحية العرف الحوزوي، ومنذ تلك الساعة قرّبني الشيخ ميرزا مهدي الاصفهاني منه فلازمتُه سنوات طويلة حتى وفاته.

أذكر يوم أصدرت الحكومة البهلوية قراراً بمنع لبس العمامة إلّا للمراجع وبعض كبار العلماء فقط استصعب عليّ خلعها وقد كنت متعوداً عليها ومستأنساً بها، فلما دخلتُ على الشيخ حاسر الرأس ولأول مرّة، لاحظ عليّ الحزن والانقباض، فقال لي: ما بك؟ قلتُ: الحكومة منعت الطلبة من لبس العمامة.

قال وبكل ثقة وطمأنينة: ليست العمامة كمال الطالب إنما الكمال في حقيقة الطالب وجوهره.

لقد أعادتني هذه النصيحة الى وضعي الطبيعي فارتاحت نفسيّتي واستقرّت، والأجمل من هذه الكلمة الناصحة للشيخ انه بعد يوم زارني في بيتي ساعة قبل أذان الصبح وهو حاسر الرأس، لابساً الزيّ الشعبي، وكان يريد أن يواسيني ويخفّف عنّي وطأة الحالة النفسية التي رآني فيها، جلس دقائق وأضاف الى نصيحته قائلاً: انظر هذا أنا أيضاً أخرج بلا عمامة فهل يتغير من واقعي شيء، المهم أن يشتغل الانسان بهدفه، سيراً تكاملياً الى الله تعالى، ولا يبالى بالأمور الجانبية فيصرف ذهنه اليها ويغفل عن اللباب.

### حَدَثٌ لأجل حَدَث

كان المرحوم الشيخ مهدي ( پائين شهري ) القمي ، مشهوراً بين أكابر علماء قم بكراماته ومقامه المعنوي الرفيع ، وقد شاهدوا منه تكراراً انه يضع اصبعه أو خاتمه موضع لسعة العقرب أو الحية فيبرأ الملسوع فوراً ويذهب الالم ويشفئ المصاب .

لقد ورد في كتاب (آثار الحجة): ان هذا العالم الربّاني أراد أن يركب حافلة عند عودته من اصفهان الى قم، فمنعه السائق الذي كان شديد الكره للعلماء، ولكنه وافق على مضض بعد أن ألح عليه مدير السير.

في أثناء الطريق عطبت عجلة الحافلة ، فاستغل السائق هذه الفرصة و راح يكيل الشتائم للشيخ أمام الركاب ، وكان يقول لهم : ألم أقل أن هؤلاء الشيوخ مصدر بلاء!

وبينما كان السائق منهمكاً في إصلاح العجلة وهو يسبّ الشيخ مهدي احتصر واحتاج الى قضاء حاجة فتوجّه سريعاً الى خلوة خلف تلّ هناك في الصحراء ولكنه فجأة أخذ يصرخ: النجدة ، ياناس الحقوني .. آي .. آخ ...

أسرع اليه بعض الركاب فوجدوا حية قد لسعته في رجله .

ولما كان السائق يعرف في قرارة نفسه أن ذلك جزاء اساءته الى الشيخ وانه سوف يموت على اثر سم الحية في تلك الصحراء ، أخذ يقول وهو يتألم : قولوا للشيخ أن يسامحنى ويبرأ ذمتى ، فقد أخطأت في حقّه .

جاءوا وأخبروا الشيخ بالموضوع .. قال الشيخ : لقد عفوت عنه ، ولكن على به .

فجاوًا به اليه وكان يتألم بشدة وعليه آثار الخجل من الشيخ، فوضع الشيخ اصبعه موضع السم فأخرجه وسكن الالم واستكان السائق المصاب وهدأ إ(١)

وكأنّ الشيخ مهدي القمي الله قد وهبه الحياة ثانية حيث أنقذه من الموت والآلام والقلق، فصار ملازماً للشيخ ومن أودائه المخلصين، وتاب الى الله تعالى من الافكار الفاسدة ضد علماء الدين الصالحين. فلولا اللسعة لماكانت الهداية، وهذا حَدَثٌ من أجل حدث.

### حينما لا يخون العبدُ مولاه!

نقل لي آية الله الحاج الشيخ حسن علي مرواريد (دام ظله العالي) أن المرحوم الحاج صدر الحفّاظ \_وكان من التجار المحترمين في مشهد وذي علاقة قوية مع جدّي من أمي آية الله الحاج الشيخ حسن علي الطهراني الله الحاج الشيخ حسن علي الطهراني الله أرسلتُ أن يأتيني سماحة الشيخ ، فلما أحسستُ من شدّة الضعف بأني مقبل على الوفاة . فأرسلتُ أن يأتيني سماحة الشيخ ، فلما حضر عند رأسي رجوت منه أن يقبل ما أهبه اليه من ثرواتي كلها على أن يقوم بعد وفاتي بإيهابها الى أولادي بصفتهم فقراء محتاجين! بهذه الفكرة كنتُ أريد أولاً أن أتخلص من أي شبهة في ثرواتي كأن تكون \_ من باب الاحتمال \_ خليطاً مع حقوق الآخرين وانا لا أعلم ، وثانياً تعود الأموال بعد تصفيتها الى الورثة كيلا يبقوا من غير شيء .

فتبسّم الشيخ وقال فكرة ذكية تخرج أموالك من جيب وتدخلها الى جيبك الآخر! وهنا أدخل الشيخ إصبعه في طرف من عمامته وأخرج قليلاً من تربة قبر الحسين ﷺ، فقال: أعطيك هذه التربة فتشفى وتستغني عن وضع خطط وأفكارٍ لثروتك كهذه!!

والأعجب من هذا أني لمجرّد أن وضعت التربة في فمي شوفيت حالاً، فجلست وقلت له بإستغراب: أهكذا سريعة الأثر هذه التربة وانت الى هذه الدرجة شديد الاطمئنان بها ؟!

۱ - كتاب بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) ص ٤٠٠ ...

۸۸ ..... مصص وخواطر

فقال الشيخ: « هذا ليس بشيء بالنسبة الى العبد الذي لا يخون مولاه » .

يقول سماحة الشيخ مرواريد أذكر أني نقلت هذه القصة لأحد كبار علماء مشهد المقدسة قديماً فقال لي: إن هذه الكلمة الأخيرة للمرحوم جدّك هي أهم نقطة في القصة.

السيد محدحسن الشيرازي

### ٢١ الذي اختار الطريق الصحيح

اذا أردت المزيد من التعرّف على شخصية الميرزا محمد حسن الشيرازي هذا المجدّد الكبير لحياة الاسلام في عصره. اقرأ السطور التالية عن خلفيته يوم كان صغيراً، وكيف نشأ ؟ بدأ يدرس العلم منذ الرابع من عمره. وخلال عامين

بدا يدرس العلم مند الرابع من حمره . وحدول حامين وأربعة أشهر فرغ من تعلّم الكتابة وقراءة القرآن الكريم وأدب

اللغة الفارسية ، وكان عمره يومئذ ستّ سنوات ، فشرع في مطالعة الكتب العربية ، وبلغ العشرين من عمره وهو حائز على درجة الاجتهاد في الشريعة الاسلامية .

كان آية في ذاكرته وحافظته ، متميّزاً بالفطنة والذكاء . يقال لما كان عسره شمانية أعوام، أراد خاله أن يجعل منه خطيباً بارعاً ، فأعطاه كتاب (أبواب الجنان) وطلب منه أن يحفظ صفحة منه ويلقيها على منبر مسجد الوكيل في شيراز ، وبالرغم من كون تلك الصفحة مسجّعة وذات قافية يصعب حفظها ، فقد حفظها واعتلى المنبر وقرأها بفصاحة نادرة وبلاغة مدهشة . وحيث لم تكن لهذه البراعة من سابقة ، لأنه طفل ذو ثماني سنوات، خاف عليه خاله من عيون الحاسدين ، فقلًل من إلقائه ليلياً الى الإلقاء في ليلة أو ليلتين في الاسبوع .

كان الميرزا حسن الشيرازي يكثر من حفظ القرآن الكريم ، وكان حافظاً لأدعية شهر رمضان المبارك بلياليه ونهاره ، وحافظاً أيضاً لزيارات الاثمة من أهل بيت رسول الله على وكان الله كثير البكاء من خشية الله تعالى ، رقيق القلب ، عطوفاً للغاية فكان حقاً من الرجال الذين اختاروا الطريق الصحيح منذ صغرهم .

جاء في الحديث عن الامام علي ﷺ: «من لم يتعلم في الصغر، لم يتقدم في الكبر»(١).

۱ - غرر الحكم /ج٢ ـ ص ١٩٧.



السيد جسين البروجردي

### ٢٩ كبابٌ شَمَّ الفقراءُ رائحتَه!

قال سماحة الشيخ فاضل الموحّدي (دام ظله): لقد رافقت المرجع الديني الكبير المرحوم آية اللّه العظمى السيد البروجردي الله المتوفى سنة ١٣٨٠ ه الى المياه المعدنية الساخنة قرب مدينة (محلات)، وهي تنفع لعلاج آلام العظام والمفاصل، وكان السيد البروجردي مصاباً بألم في رجله.

بقينا عدّة أيام هناك ، فلما علم الناس بوجود مرجعهم ، أقبلوا اليه زرافات وكان أكثرهم فقراء ، فأمر السيد بشراء كمية من الاغنام وذبحها وتوزيع لحمها على أولْئك الفقراء ، وعزلوا شيئاً من اللحم يعملون منه كباباً للسيد ، فعندما وضعوا الكباب على المائدة اكتفى السيد بخبز ولبن وخيار ، ولم يمدّ يده الى الكباب .

قالوا له: مولانا لقد أخذ الفقراء حصصهم، فهذا الكباب من حصتكم، لماذا لاتأكلونه؟

اجاب السيد البروجردي: من المستحيل أن آكل من كباب شمّ الفقراء رائحته.

فعافت أنفسنا من أكل ذلك الكباب احتراماً للسيد ، وبالتالي صار الكباب كله من نصيب فقراء تلك المنطقة أيضاً (١).

## المال لا يغرّني يافلان ٣٠

نقل سماحة الشيخ فاضل الموحدي عن والله قوله: كنا قد تشرّفنا بزيارة المرحوم آية الله العظمى البروجردي في منزله، وكانت بين يديه رزمة نقود .. فقال لي السيد:

« يا فلان ، انني لا اجد في نفسي فضيلة ، ولكن أعرف نفسي جيداً بأن المال عاجز عن أن يغيّرني أو يغريني ، فحتى اليوم لم أغتر بهذه الاموال بتاتاً "(٢)

١ - كتاب بالفارسية ( مردان علم در ميدان عمل ) / ص ٢١٢.

٢ ـ نفس المصدر والصفحة .

٩٠ ...... قصص وخواطر

## ٣١ لماذا تضيِّعون أوقاتكم ؟

ذكر الشيخ الموحّدي أن المرجع الراحل السيد البروجردي الله بسبب كثرة اشتغاله في تصدّيه للمرجعية وادارة شؤون الامة كان أحياناً يتأخر دقائق عن موعد الدرس حيث الطلبة العلماء كانوا ينتظرونه لالقاء دروسه في الفقه الاسلامي الاستدلالي ، المعروف في الحوزات العلمية بـ (بحث الخارج).

فمرّة من المرّات زاد تأخره بدقائق اكثر مماكان يتأخر عادة .

فلما وصل السيد، اعترض عليه أحد الطلبة من العلماء بلطف وقال: ان أوقات الطلبة تضيع هكذا!

فقال له السيد البروجردي: « لماذا تضيّعون أوقاتكم ، انا حفظت اثني عشر جزءاً من القرآن الكريم في أوقات الانتظار. أنتم كذلك لا تجلسوا عاطلين، بل استفيدوا من دقائق الانتظار لحفظ الآيات القرآنية (١).

ومن روائع أقوال الإمام على الله بهذه المناسبة: «إن اوقاتك أجزاء عمرك فلا تنفد لك وقتاً الا فيما ينجيك الآ).

## ٣٢ كتابةٌ عند جنازةِ عزيز!



الشيخ محمدحسن النجفي

عهد المجتهد الكبير آية الله العظمىٰ الشيخ محمد حسن النجفي الله على نفسه ان يكتب كلّ ليلة قسطاً من كتابه الفقهي الاستدلالي الكبير المعروف بـ (جواهر الكلام) الذي يعتبر عند الفقهاء من أهم مصادر البحث العلمي في الفقه الاسلامي.

ففي تلك الليلة التي مات فيها ابنه العزيز ، حضر جنازته وبيده قلمه واوراقه ، يكتب أسطراً من الكتاب ودموعه منهمرة على لحيته البيضاء ، والحزن يعصر قلبه على ذلك المصاب الجلل.

يقول الشيخ عباس القمي ( صاحب كتاب مفاتيح الجنان ) : « حدثني الشيخ الفقيه

١ - نفس المصدر . ٢ - غرر الحكم /ج١ - ص ٢٥٢.

الحاج ميرزا حسين بن الميرزا خليل الطهراني انه كان لصاحب الجواهر ولد رشيد ، اسمه الشيخ حميد ، وكان متكفلاً بكل أمور والده ، والشيخ صاحب الجواهر متفرغاً لتأليف كتابه الفقهي ولا يحمل هم الامور المعاشية، فتوفي ولده هذا دفعةً. فحزن عليه الشيخ وقال: انقطعت بي الاسباب ، وضاق صدري وضاقت الدنيا في عيني ، صرت لا استقر ليلاً ولانهاراً ، دائم التفكر ، مضطرب القلب حزيناً كثيباً ، وبينما انا كذلك وقد خرجت من مجلس كنت فيه أول الليل ، وانا متوجه الى البيت ؛ اذ نوديتُ من خلفي : لا تفكّر ، لك الله، فالتفتُ من حولي لم أز أحداً ، فحمدت الله تعالى وتوجهتُ اليه ، فقُتِحتْ عليّ بعد تلك الليلة أبواب رحمته ، وانتظمت أموري وترقَتْ أحوالي )(۱)

## ٣٣ كُلُّ الناس أغلَم منك حتَّىٰ ...!

الاستخارة هي طلب الخير من الله تعالىٰ عند الحيرة ، ولها وسائل متعددة لكشف الأمر والنهى فيها، ولكن روايات

أهل البيت الميلام تؤكد على أخذها بصلاة ركعتين أو بالقرآن الحكيم أو شبحة الزهراء عليها السلام ولكلّ تفاصيله ، وفي عصرنا الحاضر فإن سماحة آية الله السيد عبدالكريم الكشميري (دام ظله) والمقيم حالياً في قم المقدسة ويعتبر من أشهر عبائب رجال الاستخارة، فهو يخبر عن نيّة المستخير ويكشف عن المصلحة أو المفسدة فيها.

نقل لي سماحة آية الله السيد أحمد المددي (دام ظله) عن هذا السيد الجليل قوله: حينما كنت في النجف الاشرف كان يزدحم الناس في بيتنا طلباً للاستخارة. وكان ذات مرة في الحاضرين واحد من طلبة العلوم الدينية اسمه الشيخ الشيرازي، فلما كنت متعباً لكثرة الاستخارات في ذلك اليوم قلت للشيخ أجُل استخارتك وقم لنمشي معاً الى الحرم الشريف. ونحن نمشي داخلتني حالة عُجْب، وحينما وضعت قدمي في الصحن خطر ببالي أن لا أحد على وجه الارض غيري بعد الامام الحجة على المستوى من القدرة على استكشاف حقائق نوايا أصحابها بالإستخارة، وبينما كنت بهذا الخيال جلسنا جانباً في الصحن وبعد قليل جلستْ في جانبٍ آخر امرأة فاجتمعتْ حولها النساء، تطلب منها

١ ـ الفوائد الرضوية / ص ٤٥٤.

كل واحدة منهنَ استخارةً وهي تمسك بسبحة الزهراء عليها السلام وتقرأ الصلوات على محمد وآله ثلاث مرات فتخبرها عن نواياها بشكل عجيب وتقول لها أن تُقدِم أو تُخجِم !!!

هنا قلت في نفسي هكذا يريد الله أن ينبّهك أيها السيدكي لا يأخذك العُجْب.

فطلبتُها أن تأتي بالقرب منا لأسألها كيف حصلت على هذه القدرة وهي لاتبدو أنها عالمة دارسة.

فلما سألتها أجابتني قائلة: إن زوجي لمّا طلّقني ـ ربعا لعدم الانجاب، الترديد من ناقل القصة ـ صرت في ضائقة مالية شديدة، فجئت الى النجف وتوسلت بأمير المؤمنين على القصة ـ فرأيت الامام في المنام يقول لي: حاجتكِ مقضيّة عند ابني أبي الفضل العباس على فاذهبي الى كربلاء. فذهبت فوراً وهناك رأيت العباس على في المنام قال لي: درّي معاشكِ من عمل الاستخارة للناس. فقلت له: أنا امّية لا أعرف شيئاً. فقال: خذي قبضةً من السُبحة واقرئي الصلوات ثلاث مرات وأنا ألقي في قلبك ماذا تقولين. وهكذاكان.

هنا انبرى الشيخ الشيرازي الذي كان معي فطلب منها استخارةً ، فأخذت له وقالت : ياشيخ لحيتك بيد الظلام لاتذهب اليهم !.

فوقع الشيخ في تعجب وشغل باله ولم يقل شيئاً. فطلبت منها استخارة لنفسي، فأخذتها وقالت لي: ياسيد أنت تريد أن تسافر ولكن الذين من حولك يمنعونك ؟

وأخيراً بعد أن ذهبت المرأة سألت الشيخ: لأي شيء كانت استخارتك حتى هكذا انقلب حالك ؟

قال: ان جواز سفري عند الشرطة كنت أريد أن أراجعهم لأسافر الى ايران ، فالخيرة تنهاني عن الذهاب والمراجعة فلربما هناك مشكلة تنتظرني على أيدي الظلمة .

وأما عن استخارتى أنا فقد كانت لأجل أن انتقل لأعيش في ايران ، فتبين حقاً أن قراري هذا لايوافقني عليه من حولي . وهكذا راجعت نفسي فبدأت استغفر الله على العُجْب الذي داخلني وكاد أن يسقطني من توفيقاتي التي وفقني الله لها . فقلت لنفسي ياسيد كل الناس أعلم منك حتى النساء المخدّرات!.

من اخلاقيات علماء الدين ....... من اخلاقيات علماء الدين .....

## الإصغاء الى الرأى المعترض الإصغاء الى الرأى المعترض

نقل آية الله العلامة السيد رضي الشيرازي (دام ظله) أن جدّه من أمّه آية الله الشيخ محمد كاظم الشيرازي في كان يدرس العلوم الاسلامية عند المجدّد الشيرازي الكبير في اقد تحلّى باخلاق استاذه الفاضلة ومنها الاصغاء الى الرأي المعترض حيث كان المجدّد الشيرازي في القائه للدروس يصغي جيداً الى الطالب المعترض ، فيستمع الى الإشكال ويصغي الى السؤال، فاذا اقتنع بالإشكال وافق عليه وتنازل عن رأيه ، والا فهو يناقش بهدوء ، وبأسلوب يعين فيه الطالب المعترض على أن يبيّن رأيه واشكاله ، من دون مقاطعته أو تعجيله أو إرباكه وما أشبه ذلك من الأساليب القامعة . بل كان المجدّد الشيرازي في أذا وجد المعترض لا يجيد بلورة اعتراضه وتوضيح الاشكال ، يبلور اشكاله قائلاً : هل تقصد كذا ... أم هل تريد هذا ...

وهذه من علامات الإخلاص لله وللعلم وللحقيقة ونبذ الانانية ، فالرجل القوي هو الذي يسمح للمعترض أن يتكلّم ثم يبدأ يناقشه بحثاً عن الواقع .

هذا، ويضيف العلامة السيد رضي الشيرازي ، أن جدّه كان قد لازم استاذه المجدّد الشيرازي الكبير أربعين عاماً ، ورافقه الى مدينة سامراء وعاضده في كلّ انشطته المرجعية العليا لقيادة المسلمين في العالم .

وكان السيد الله شديد الاعتقاد بعظمة المجدّد الشيرازي ، حتى كان يقبّل باب منزله كلّما من به . (١)



#### <u>٣٥</u> رقيقُ القلب سريع العَبرة

قال فضيلة الشيخ محسن قراءتي في حديث عبر تلفزيون الجمهورية الاسلامية ليلة (١٧ / رمضان / ١٤١٤ هـ) نقلاً عن سماحة السيد أحمد الخميني: بأنّ الامام الراحل الله كان يجلس قبل أذان الصبح بساعتين لصلاة الليل والدعاء، ومما

١ ـ مجلة (حوزه) العدد ـ ٥١ ـ سنة ١٤١٢ ـ مقابلة مع السيد رضي الشرور -

كان عليه الامام في تهجّده آناء الليل بكاؤه الكثير حتى كانت مناشفه تبتل فيستبدلها بمناشف أخرى .

وأما بكاؤه في مصائب أهل البيت المنطقة فقد كان الخطيب الحسيني البارع السيد الكوثري يأتيه حجرته فيقرأ أشعاراً في المصائب فيجهش الامام بالبكاء عالياً.

هكذا كان الله رقيق القلب سريع العَبرة في عباداته الخاصة وولائه الشديد للمظلومين من آل محمد (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين).

## ٣٦ مارأيك في هذا الزواج ؟

يُعدَ الملا محمد صالح المازندراني المتوفئ سنة ١٠٨٦ همن أفاضل علماء الدين ، وكان أبوه عاجزاً عن معالجة الفقر الذي سلبه كل حيلة في تدبير معيشة عاثلته ، لذلك صارح ابنه الشاب بأن يهاجر بحثاً عن الرزق الحلال . فودّع الابن أباه مهاجراً إلى مدينة (اصفهان) والتحق هناك بمدرسة دينية . وكان راتب كلّ طالب في هذه المدرسة ما يعادل (فلسيْن) ، وهو لايسدّ عُشْر حاجة الانسان في ذلك الزمان .

لم يكن لديه مال يشتري به شمعة لإنارة حجرته في المدرسة ، فكان يضطر ان يستظيء بالنور الضعيف الذي تشعه شمعة حمامات المدرسة ، فيجلس في زاوية من الحمام ويقرأ . بهذه الصعوبة البالغة والفقر المدقع استمر هذا الشاب المازندراني في دراسته الاسلامية حتى نال درجة عالية في العلم والاخلاق وصفاء النفس . وارتقىٰ في دروسه ، فوصل الىٰ درس العلامة الكبير الشيخ محمد تقي المجلسي واستمر وهو يطوي صفحات نجاحه ويرتقي من درجة الىٰ درجة أعلىٰ ، حتىٰ صار من أبرز وأفضل تلامذة العلامة المجلسي، وكانت له مكانته عند استاذه الذي منحه الثقة الكاملة .

وكان ذات مرة يجلس مع أستاذه بعد انتهاء الدرس ، جلسة اعتيادية ، فطرح عليه الاستاذ فكرة الزواج قائلاً: إنْ كنتَ راغباً فأذن لى باختيار زوجة صالحة لك .

أَذِنَ التلميذ لأستاذه ، فلما دخل الأستاذ بيته طلب ابنته ( آمنة ) وكانت بالاضافة الى تدينها وتربيتها الاخلاقية عالمة في أحكام الشريعة ، قد علمها أبوها منذ صغرها وأحسن تعليمها.

قال لها : ابنتي لقد اخترتُ لك زوجاً في غاية الفقر ولكنه في غاية الفضل والعلم والتقوى . ولك حرية القبول أو الرفض .

قالت البنت العالمة الفاضلة: الفقر ليس عيباً للرجل يا أبى.

فدعى العلامة المجلسي المؤمنين الى مجلس عقد قران بين ابنته آمنة والعالم الفاضل الملا محمد صالح .

وحينما رفع الشيخ العريس برقع عروسه ونظر الى وجهها ليلة الزفاف خرّ ساجداً لله تعالىٰ ، يشكره علىٰ نعمه السابغة. ثم أخذ يقرأ دروسه ويطالع كتبه ، فانشغل بتأملاته في موضوع علمي دقيق لكنه عجز عن فهمه حتى ساعة الفجر ، اذ قام للصلاة ثم خرج الىٰ المسجد للدرس.

أما العروس التي كانت تراقب زوجها طيلة الليل ، فقد كتبتْ حكاً لذلك الموضوع الذي عجز زوجها عن فهمه ، فوضعتْه طيّ الكتاب .

عاد الشيخ العريس من الدرس ، وفتح الكتاب ليعيد تمعّنه في الموضوع ، فوجد الحل جاهزاً أمامه ولما علم انه منها فوجىء بمستواها العلمي الذي لم يكن يعرفه عنها من قبل . حقاً كانت زوجته عالمة ، فسرّته شخصيتها وفرح بعلمها فرحاً عظيماً ، فخرّ ساجداً للّه تعالىٰ مرة أخرىٰ ولمدة ثلاث ليال متتالية هكذا ، مما يعني انه لم يقترب منها أبداً قبل أن يؤدى الشكر والحمد للّه علىٰ نعمة الزوجة ونعمة كونها عالمة فاضلة .

لما علم استاذه العلامة المجلسي والد البنت ، ان الشيخ لم يدخل بها ، ظن انه راغب عنها ، فجاء اليه قائلاً : ان كان فيها عيب سأقوم لك بالبحث عن زوجة أخرى ؟!

قال الشيخ محمد صالح لعمّه العلامة: ليس الآمر كذلك ، انما انا مشغول بالشكر للّه على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليّ رب العالمين .(١)

فبعد الفقر الذي دفعه الى الهجرة لطلب العلم والصبر عليه حظي بأحسن زوجة ، أليس هذا يدعوه الى الشكر لله الخالق الرازق الكريم المتعال ؟

١ - الفوائد الرضوية /ص ٥٤٤ .

## ٣٧ لامانِعَ لَديّ، ولكن ...



الأتقياء هم الذين عَظُم الخالق في أنفسهم فصغرتُ الدنيا في أعينهم، وأحد هؤلاء هو العالم الرباني الغنيّ الملاّ هادي السبزواري ـ المتوفئ سنة ١٢٨٩ هـ ـ اللهُ.

كانت له من أموال ومزارع ما يخرج منها زكاتها ويوزعها ملاهاديالسبزواري بين الفقراء بنفسه ، وكان للفقراء موعد مع هذا العالم عصر كل خميس ، وكان يعقد مجالس حسينية في بيته ثلاثة أيام من آخر شهر صفر المظفر كلّ عام ويدعو اليها الفقراء أولاً ، ويدعو ليصعد المنبر كل خطيب حسيني لا يرغب الناس في قراءته بسبب صوته ، وذلك ليعطيه فرصة يمارس دوره بين الناس قربة الى اللّه وخدمة للخطيب ( المسكين ) !

وبعد الختام يحضر الخبز والمرق مع اللحم ، فيطعم الحاضرين ، ثم يقدّم لكلّ فقير مبلغاً من المال .

في مطلع شبابه لما كان يدرس العلوم الدينية في حوزة مشهد المقدسة ، باع جميع دكاكينه التي ورثها من أبيه فأنفق ثمنها في سبيل الله طلباً لرضاه .

وفي أواخر عمره باع بعض أملاكه وعالج بثمنها معيشة الفقراء والمحتاجين الذين أحاط بهم القحط والضائقة المالية .

ولو لم تكن الآية الشريفة: ﴿ وليخشَ الذين لو تَرَكوا ذرّيةً ضِعافاً خافوا عليهم ﴾ تمنعه من إنفاق جميع ما يملكه لكان قد فعل. وبالفعل لقد سأله بعض: هلا أنفقت هذه البقية الباقية وجلست مع العيال صفر اليدين كالدراويش!

# مِن كرامات الشهيد الأوّل ٢٨

عاش المجتهد الهجاهد الشيخ محمد بن جمال الدين مكي العاملي المعروف بالشهيد الاول في عصر سادتْ فيه توترات طائفية حادة بين الجهلة من المسلمين السنة والشيعة.

نفس ا**لمصدر** 

وقدر للشهيد أن يكون لنفسه في الشام (محلّ إقامته) مكانة اجتماعية وفكرية كبيرة، وبشكل خاص في مدينة دمشق. فكان موضع احترام الشخصيات السياسية والدينية من السنة والشيعة. وهذا يدل على حكمة الشهيد وقدرته الثقافية وحسن سلوكه الذي استطاع به احتواء الخلافات الطائفية التي كانت تغذيها الصليبية الحاقدة على الاسلام والمسلمين لتثبيت قواعد احتلالها للبلاد الاسلامية.

لقد استفاد الشهيد الأول من علاقاته الطيبة مع الجميع ليوجههم نحو الاصلاحات السياسية وتوحيد صفوف السنة والشيعة.

بهذا التوجه التوحيدي للشهيد الاول أصبح بيته ملتقىٰ علماء السنة والشيعة وعزّزت ديوانيته المفتوحة مكانته الرفيعة بين الناس مما جملت الحكومة تراقبه بشدّة. وفي هذه الفترة بعث اليه حاكم خراسان (علي بن مؤيد) - أحد ملوك (سربداران) الذي تولئ الحكم سنة ( ٧٦٦هـ) - رسالة يطلب منه أن يُقدِم الىٰ خراسان ليتصدىٰ منصب المرجعية الشيعية الكبرىٰ، فرفض الشهيد الاول هذا الطلب، ولكنه كتب في جوابه كتاباً حول احكام الشريعة الاسلامية ليكون بمثابة دستور لتلك الدولة الاسلامية، وسمّاه (اللمعة الدمشقية).

ومن غريب الاتفاق ان ( ديوانية الشهيد ) التي لم تكن تخلو من الوجهاء والعلماء والمراقبين والشخصيات السياسية قد أصبحت خالية مدة انشغال الشهيد بتأليف هذا الكتاب، وهي مدة أسبوع فقط، حيث اكمل فيه تأليفه للكتاب الذي احتل القمّة من بين الكتب الفقهية للشيعة، لأنه جمع بين الوجازة والاختصار الى جانب روعة التعبير الى تنسيق الابواب والاحكام والمسائل بشكل منظم وعمق فكري مما قد خلّد الكتاب الى هذا اليوم، اذ يدرسه كلّ طالب في الحوزات العلمية والمدارس الدينية.

وقد اعتبر بعض العلماء ان خلق ديوانيته المزدحمة بشكل طبيعي ممّن كان الشهيد يحذر منهم مدة اسبوع ـ لتأليف هذا الكتاب العلمي الدقيق والكبير ، الذي هو بحد ذاته يفتقر الى وقت طويل ـ من كرامات الشهيد الاول وتوفيق إلهي خارق للعادة . وكان الله قد أعانه في هذا التوفيق العظيم ليجمع بين انجازه لهذه الخدمة، وبين حرصه الأكيد على عدم اثارة ما يسبّب الخلافات الطائفية البغيضة (۱).

١ ـ اللمعة الدمشقية ( طبعة النجف الاشرف ) ج ١ ـ ص ( ١٠٨ ) و ( ١٣٩ ).

هذا ولقد استشهد الشيخ سنة ( ٧٨٦ه) بطريقة فجيعة ولها قصة طويلة ذات مداخلات طائفية. أبعد الله شرّ أمثالها عن المسلمين كافّة.

#### ٣٩ الجمود المذموم في التصوّر الإسلامي

ذكر احد مراجع التقليد: كان في مدينتنا ، مسجد جامع ، اصبح بناؤه متهدماً نتيجة قدمه ، فقررتُ أن اجدد بناءه ، واذا ببعض الناس ينهونني عن ذلك ، ويقفون حاثلاً دون القيام بهذا العمل ، ظناً منهم ان تخريب المسجد لإعادة بنائه هو اهانة لهذا المكان الشريف ، ولذلك فقد اصروا على ابقاء المسجد على حاله التي تقتضي عدم الاستفادة منه للعبادة أو لطلب العلم. فالمهم عندهم أن يبقى ظاهر المسجد ولايهمهم دور المسجد في اصلاح المجتمع وتقدمه.

ويضيف العلامة آية الله الحاج السيد محمد تقي المدرِّسي (حفظه الله تعالىٰ) ـ الذي ذكر هذه القصة في كتابه القيّم التمدن الاسلامي عند سياق كلامه حول (الجمود المذموم في التصور الاسلامي) ـ قائلاً: وهذه الحالة تتجلّىٰ اليوم ايضاً في الحوزات العلمية ، اذ ان برامجها واساليبها مازالت تنحىٰ الاسلوب القديم ، وعندما اقترحنا تبديل بعض البرامج والاساليب المتبعة فيها مواكبة لتطور الزمان ، جوبهنا بالرفض ، بحجة ان هذه الحوزات هي التي خرّجت كبار العلماء والمجتهدين بتلك البرامج والاساليب ، ونحن لاننكر ذلك ، ولكن حقيقة الأمر هي أن اولئك العلماء الفطاحل تخرجوا من هذه الحوزات لأنّ الظروف السابقة كانت تؤهلهم لذلك ، في حين ان الظروف الراهنة اليوم تختلف كثيراً ، فالتمسك بتلك المناهج في هذه الظروف لا ينتج مثل اولئك العظماء (۱).

#### إلى رؤساء النقابات العمّالية!

كان المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمد حسن الكاظمي المرجع الاول للطائفة الشيعية في زمانه، ترد اليه الاموال من الاقطار الشيعية كافة، فيقسمها صلى الطلاب والمعوزين، ولا يدّخر منها لأهله قليلاً أو كثيراً، ولا يستأثر عن أصغر طالب برفيف،

١ ـ التمدن الاسبلامي / ص ٩٥.

فصادف أن ذهب يوماً مع زمرة من تلاميذه الى كربلاء لزيارة سيد الشهداء، وما وصلها الأ بعد أن لقي من سفره عنتاً ونصباً، وقبل أن يأخذ نصيبه من الراحة قصد الضريح الشريف، فقام بآداب الزيارة، وأدى الفريضة وكان قد بلغ الجوع منه مبلغه فطلب الطعام فقدم اليه خبز وكباب حارشهي، ولما تناول لقمة منه، وأشعر من نفسه القبول والرغبة رفع يده عنه سائلاً عن ثمنه، ولما أجيب، ورأى أنّ ثمن غدائه يعادل أجر عامل صغير يعمل طول النهار كله في حرارة الصيف وصبارة الشتاء لقاء أجر ينفقه على عائلته يوماً وليلة صاح قائلاً: خذوه عني فلست بآكل في وجبة واحدة طعاماً يُشترى بأجر عامل يعمل جاهداً النهار كله.

هذا هو النائب الحق للامام علي بن أبي طالب ﷺ والمرجع الاكبر المتخرج من مدينة العلم والدين ، من جامعة قال مؤسسها: « ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي الى تخير الاطعمة ، ولعل في اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص » والمتمثل بقول القائل: وحسنبك داءً أنْ تَبيتَ ببطنة وحولُك أكبادُ تحِنّ الى القِدّ (۱)



السيد ابو الحسن الإصفهاني

#### ٤١ أسلوبٌ حكيم

قال لي فضيلة السيد عبد الحميد الاصفهاني (حفظه الله) ابن السيد علي ابن آية الله العظمئ السيد أبي الحسن الاصفهاني ، المرجع المعروف الذي سادت رئاسته الدينية العالم الشيعي كله والمتوفئ سنة ١٣٦٥ ه، انّه قبل عشرين عاماً ذهبت مع السيد محمد حسين مير سجادي للاعتكاف والصيام في مسجد الكوفة خلال (الأيام البيض من شهر رجب) ، فكنا نبحث عن

غرفة داخل المسجد ، ولكن لم نحصل بسبب كثرة المعتكفين ، فأخذنا غرفة عند الباب ،

١ \_ صفحات لوقت الفراغ / ص ١٧١ .

حيث لم يرغب فيها المعتكفون لكثرة الحركة والضجيج قربها.

أذكر أن الطقس كان بارداً ، وفي الليلة الثانية من الاعتكاف دخل علينا اثنان صن العرب، وكان يبدو عليهما الوقار ، وعلمنا فيما بعد انهما من وجهاء منطقة (العباسيات) وهي منطقة زراعية تقع بين الحلة والكوفة، تتبع محافظة الحلّة ادارياً ـ وقد كان خادم المسجد قد عرّفنا عليهما وعرّفني بأني حفيد المرجع الراحل السيد أبي الحسن الاصفهاني .

فبعد شيء من الاحاديث الودّية قال أحدهما: انني اودّ اخبارك عن قصة وقعت لنا في العباسيات تعتبر كرامة لجدكم المرجع السيد أبي الحسن الاصفهاني، والقضية هي كالآتى:

كان رئيس شرطة العباسية رجلاً من غير الشيعة ولم يلتزم بالصلاة ولا بأيّ واجب من الواجبات الدينية ، ويشرب الخمر ويظلم الناس ولا يعرف لسلطته حدوداً ، فهو رئيس شرطة لكنه كان يتصرّف وكأنه رئيس دولة ، ومن لم يخضع له كما يشتهي فإنه كان يخضعه بالقوّة رغماً على انفه . لقد بلغ فساده وظلمه للناس والشيعة بالذات وهم الاكثرية في تلك المنطقة حدّاً بحيث لم يجدوا سبيلاً للخلاص ، فلقد سدّت الأبواب كلها بـوجهنا نـحن (الوجهاء) الذين كنا موضع أمل المظلومين هناك .

وذات مرة كنت قادماً الى النجف الاشرف لزيارة مرقد الامام على الله أمير المؤمنين ومولى المتقين ، فطرأتْ عليّ فكرة اللقاء بالسيد المرجع جدكم آية الله العظمى الاصفهاني لأشتكى عنده حالنا.

دخلتُ عليه وقبّلت يده الكريمة ، ثم شرحت له الوضع .

فسألنى المرحوم: متى ترجعون الى العباسيات؟

قلت: هذه الليلة.

قال: اذهب الى هذا الرجل ( رئيس الشرطة ) وقل له ان السيد يسلم عليك ويطلب حضورك عنده .

قلت: انه اذا علم بأنني اشتكيتُ حالنا بحضرتكم فسوف يزداد لنا ظلماً وعناداً. قال: قل له ذلك، وسوف لا يعلم بأنك أخبرتني عن حاله معكم. وهكذا لمّا رجعت الى العباسيات ذهبت الى الرجل وقلت له: انني كنت في زيارة لمرقد الامام علي الله ثم ذهبت لأسلم على السيد الاصفهاني مرجع الشيعة في العالم، فسلّم عليك وقال انه يريد ان يتعرف عليك.

قال: لا علاقة لي به ، ولا أعرفه ، ولست أنا بهذا الوادي! مالي والديس والعلماء ومراجعكم!

ولكنه تأمل قليلاً ثم قال: طيّب انا اليوم حالق لحيتي ، اصبر حتى تخرج ثانية فنذهب معاً، لأنى لا أعرف طريق النجف ولا بيت مرجعكم فلابد لى من مرافقتك .

بعد أيام دخلت معه النجف الأشرف ، وزرنا أولاً مرقد الامام على أمير المؤمنين الله وكان لأول مرة في حياته يرئ ذلك المشهد العظيم ، فلم يعرف كيف يدخل وماذا يقرأ !

علّمته آداب الزيارة ، فزرنا ثم خرجنا متجهين صوب منزل المرجع الكبير السيد أبي الحسن الاصفهاني . وفي الطريق قلت له : اننا نحن المسلمين الشيعة من آدابنا أن نقبّل يد مرجعنا اجلالاً واحتراماً له .

وهكذا دخلنا على السيد فقبّلت يده الشريفة ، وكذلك فعل رئيس الشرطة ، فرحب به السيد بحرارة وكأنّه يعرفه منذ زمان .

جلست انا بعيداً منهما ليسترسلا في الكلام، الا انني كنت اسمع ما يدور بينهما، وكان رئيس الشرطة مرتبكاً في كلامه وتصرّفه ، واما انا فكنت شديد القلق ، لا أدري الى اين سينتهي اللقاء وماذا يقدّر الله لي عندما نرجع الى (العباسيات) ، كنت أخشى ان يكلمه السيد الاصفهاني بشيء فتأخذه العزة بالإثم ، ولكن العجب ان السيد لم يلمح له بأنه يعلم عن ظلمه وفساده وطغيانه ، فكان يقول : « ان الناس في العباسيات مسلمون، وانا سمعت الك رئيس الشرطة هناك » .

قال الرجل: نعم ، انا رئيس الشرطة في العباسيات .

قال له السيد: كم تعطيك الحكومة شهرياً.

اجاب: تعطيني اربعة عشر ديناراً.

قال السيد: عجيب، انت رئيس شرطة ولك مصاريف كثيرة بحكم مكانتك بين الناس، اظن ان هذا الراتب لايفي بجميع حاجاتك. قال رئيس الشرطة: نعم انه قليل ، ولكن لابد من القناعة .

فقال له السيد الاصفهاني: كما تعلم ان العباسيات تابعة للحلّة ادارياً ، وانا عندي في الحلّة وكيل يجمع لي أموالاً من الحقوق الشرعية للمسلمين فيرسلها التي ، سوف اكتب لك رسالة اليه ليعطيك من تلك الاموال أربعة عشر ديناراً كل شهر ، وهذا سرّ بيني وبينك ولا تطلع أحداً عليه .

فرح رئيس الشرطة وكاد أن يصغر بين يدي السيد الاصفهاني أكثر مماكان عليه في اول اللقاء . الا ان السيد اضاف اليه القول : تعلم ، ان هناك فرق بين المال الذي تستلمه من الحكومة وبين الذي سوف تستلمه مني! الفرق هو ان المال الذي تأخذه مني مال حلال لا يعطىٰ الا للمصلين . اما المال الذي تأخذه من الحكومة فهو خليط بالحرام ولعله حرام كله!

فقال رئيس الشرطة مرتبكاً: نعم سيدي ، انا اصلى !

وهكذا انفضت الجلسة فقبّلنا يد السيد الاصفهاني وقمنا من عنده. فلما وصلنا لدى الباب ناداه السيد ، رجعنا فهمس السيد في أذنه: لا تنس ان تواظب على صلاتك في أوقاتها، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتسعدك في الدنيا والآخرة.

خرجنا من عند السيد أبي الحسن الاصفهاني ، ورئيس الشرطة يقول لي : كنت أشك ان الشيعة على حق ، والآن زال الشك ، فتيقنتكم محقين ، اعتبرني من اليوم واحداً منكم ، اثتني الى البيت كل يوم لتعلمني الصلاة . فذهبت معه فوراً الى السوق واشتريت تربة الامام الحسين على الله المرعية الزهراء عليها السلام ، ولما رجعنا طلب مني ان اعلم عائلته أيضاً الاحكام الشرعية والتعاليم الدينية فصارت زوجته وبناته وأولاده يلتزمون بالصلاة والحجاب، فَحَسَنَ سلوكُهم وارتاح الناس من اخلاقهم ، وفتح مجلسه لعامة الناس ، وأخذ يخدمهم ويحسن الى المحتاجين ، فلم يعد الى ظلمه وفساده قط . لقد حصل انقلاب في يخدمهم ويحمله مما لم يتوقع له احد ، في الحقيقة ان فضل هدايته وراحة الناس من شره يعود الى حكمة هذا المرجع العظيم السيد ابى الحسن الاصفهاني الله .

#### رسالتان الى المعنيّين بهما

الرسالة الأولى: هل تعلم ان الامام الخميني الله عن درجة من الزهد وبساطة العيش لم يملك لنفسه داراً رغم امتلاكه أعلى سلطة في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية فيها بقيادته.

نقد عاد الامام منتصراً على حبّ الدنيا قبل انتصاره على الشاه المقبور حيث استأجر في قرية (جماران) شمال العاصمة طهران بيتاً من أحد مقلّديه ومحبّيه. قال للامام خذ البيت هبة وهدية ، فأبى الآأن يكون مستأجراً ، وبذلك فرض على التأريخ أن يحمل رسالته الى جميع الملوك والحكام ، كيف يملك الحاكم السلطة في بلد غنيّ كايران، ولكنه يزهد حتى لا يتملك لنفسه بيتاً .

الرسالة الثانية: ذات يوم أراد المصوّرون ان يسجّلوا فلماً عن حياته أو يجروا معه مقابلة. فاضطروا الى ثقب ثلاث مواضع من السقف لتعليق الضوء الكشّاف لأجل إنارة الغرفة.

وني الصباح لما دخل الامام الخميني الغرفة ورأىٰ تلك الشقوب تغير وجهه وقال غاضباً: ماهذا، لماذا فعلتم هكذا في بيت الناس ؟

قال الحاضرون بصوت مؤدب: انه لأجل الانارة.

قال الامام: لماذا تصرّفتم بلا إجازة صاحب البيت.

بهذا الموقف الصارم في رعاية حقوق صاحب البيت قد الغى الامام مقابلته ، رغم انهم لو كانوا يستجيزون من صاحب البيت ، كان يرحب بذلك من دون أدنى تردد . الآان الامام الله كان يريد ان يترك رسالة للتاريخ ، فهل يقرأها المعنيّون (١) .

# كلمةٌ تربويّةٌ نافذة

أثناء سفره الن حج بيت الله الحرام ، مرّ العالم العارف الملاّ محسن فيض الكاشاني بمدينة اصفهان ، فورد على العالم الكبير السيد حسين الخونساري الله . وكان في المجلس

١ ـ درساية آفتاب / ص ٥١ - كتاب بالفارسية عن حياة الامام الخميني الله.

ابنه السيد جمال الدين ، فطرح الملاّ محسن سؤالاً علىٰ الابن فلم يجب علىٰ السؤال جواباً كاملاً.

فضرب الملا محسن يداً على يد وقال: ( وا أسفاه ، انَّ باب منزل السيد حسين مغلق، \_كناية عن انَّ هذا الولد الذي لا يدرس ليتعلم ، ليس مكانه في منزل ابيه العالم \_.

فتأثر الولد بهذا الموقف التربوي الصارم ، فقرر أن يدرس بجد واجتهاد، فاعتكف للعلم ليلاً ونهاراً .

وبعد عام واحد .. ، ورد الملا محسن على السيد حسين أيضاً في طريق عودته من الحج ، فأعاد الملا سؤاله للولد ( السيد جمال ) فوجده صاحب علم ومعرفة .

فقال: انَّ السيد جمال هذا ، ليس ذاك السيد جمال الذي رأيته العام الماضي!

نعم ، الكلمة الصارمة المنطلقة من القلب المحبّ ، قد دفعته الى العلم والمثابرة .

يقال إن هذا الشاب في ليلة من الليالي وبينما كان منهمكاً في المطالعة وضعوا عنده العشاء ولم ينتبه ، وفجأة سمع صوت المؤذن لصلاة الصبح ، فرفع رأسه عن الكتاب فرأى العشاء بجانبه ، فقال : لماذا جئتم بالعشاء في هذا الوقت المتأخر ؟!

قالوا: انه كان من أول الليل بجانبك وأنت لم تنتبه له ايّها الولد العزيز (١).

هذا وكانت وفاة الملا محسن فيض الكاشاني الله سنة ١٠٩١ للهجرة، بينما توفي زميله السيد حسين الخونساري سنة ١٠٩٨ ه.

وأما وفاة السيد جمال الدين (الولد) فكانت سنة ١١٢٥ من الهجرة ليلة القدر .. وذلك احد أسرار سعادته.

#### عِلْمٌ وطهارةٌ وموقف ٤٤







الشيخ حبيب الله الرشتى

١ - قصص العلماء / ص ٢٦٦.

صحن الامام علي على المباركة حتى يمسى وهو يتلو سورة (يس) المباركة حتى يصل عند باب صحن القبلة، حيث قبر استاذه الشيخ الانصاري. فيتوقف حتى يختم السورة هناك ثواباً لروح استاذه الجليل، ثم يطلب من الله تعالى مُقْسِماً بروح هذا الرجل العظيم أن يعينه في إفادة مثات الطلبة والفضلاء والعلماء وبيان الحقائق العلمية لهم بشكل واضح وأفضل.

وكان يقول عن استاذه: انه جمع بين العلم والسياسة والزهد. فالسياسة أورثها لتلميذه الحاج ميرزا حسن الشيرازي، والعلم أورثه لي، والزهد أخذه معه الى القبر!

كان الميرزا حبيب الله الرشتي لا يفتي ولا يقبل الحقوق الشرعية ( من الخمس والزكاة وغيرها ) ، وكان دائم الطهارة والوضوء ، ولما حضره الموت وكان باتجاه القبلة امتنع أن يمد رجليْه جهة القبلة فمدّهما بعض الحاضرين ولكنه ثناهما ولم يتفوّه بكلمة ، وكلما أعادوا مدّ رجليْه أعاد ثنيهما ، فسألوه لماذا تفعل ذلك ؟

قال بضعف شديد : لأنَّى في هذه الحالة لست على وضوء ، لذلك فلا أحب أن امدّ رجليّ الى القبلة (1).

# نجمّ في الأخلاق

كان الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني الله الن جانب نبوغه الباهر ومواهبه العظيمة يتحلّى بسجايا أخلاقية وصفات نبيلة متميزة ونحن نذكر نماذج هنا تقديراً لتلك الشخصية الفذة وتذكيراً لمن يريد أين يحذو حذوه.



الشيخ الآخو ندالخراساني

كان الآخوند رجلاً متواضعاً يعيش حياة البساطة ، ورغم أنه

كان يبدو عملاقاً عندما يرقئ كرسي الإفادة والتدريس ، لكنه يحضر بين الطلبة كأحدهم . كان مؤدّباً حيّياً في سلوكه ، يحترم أهل الفضل وينزّلهم منازلهم ، ولا ينتقص أحداً .

كان ﴿ قليل الأكلّ ، لا يأكل في اليوم والليلة أكثر من مرّتين ، لاتتجاوز وجبته سوى لقيمات معدودة ، كما كان ﴿ قليل النوم وكان سخياً لا يبخل عن صرف الوجوه الشرعية في محلّها.

۱ ـ كتاب بالفارسية ( مردان علم در ميدان عمل ) ص ۱۲۰ .

كان مخالفاً لهواه يتجنب الترويج لنفسه ، وكان يحبّ الحقيقة ويتعشّقها ، وكان يقول: ان تديّن أبنائي انما يثبت لديّ إذا قلّدوا غيري ، لأنهم ماداموا يقلدونني لا يسمكنني أن أميّز هل دفعهم الى تقليدي تشخيصهم غير المتحيّز للواجب والوظيفة الدينية ، أم أنّ أهوائهم هي التي دفعتهم الى ترويج أمر والدهم .

كان مطمئن النفس ، لا يتزعزع أمام أية هزّة أو حادثة عاصفة ، وقد أكسبه ايمانه قوة نفسية وشجاعة كبرئ لايخاف معها أيّ أمر رهيب .

ولم يكن يترك وظيفته الشرعية بحجة جلب منفعة وهميّة أو دفع ضرر خيالي ، بل يمضي في أداء واجبه الشرعي دون تردّد . كان رفيقاً مع من عارضوه في حركته لإقرار الحياة الدستورية الى درجة عظيمة ، فيقضي حواثجهم ويحترمهم ، ولا يسمح بالتعرض لهم بسوء ، وكأنه ليس بينهم وبينه شيء .

كان هناك شخص يهاجمه في المحاضرات وعلى المنابر فاحتاج ذات مرة الى مال لتردّي أحواله الاقتصادية فحضر عند الآخوند مع جماعة من مقلّديه في ومعهم مبلغ كبير من الحقوق الشرعية فطلبوا منه بأن يسمح لهم بإعطاء المبلغ المذكور لذلك الشخص، فالتفت اليهم وقال: (اني لأعجب منكم كيف أتيتم اليّ ولديكم مثل هذا الشيخ الفاضل، ألا تعلمون أن يده بمنزلة يدي، وان ما تعطونه من سهم الامام الله مهماكان مقداره موضع قبول من قبلي ... قوموا وقدّموا له هذا المبلغ، وأنا أعطيكم ايصالاً به ع. ثم كتب الشيخ الآخوند في الايصال المتعارف ووشحه بتوقيعه وسلّمه اليهم.

وحاول أحد الحضور من أصحاب الآخوند أن ينبّهه على ماهية ذلك الشخص ظناً منه بأن الآخوند لا يعرفه ، فأتى باسم شخصية علمية كان يعارض الآخوند في بعض تفاصيل حركته السياسية وسأل ذلك الرجل عن حاله ، وقد كان من أتباع تلك الشخصية، كل ذلك ليعرف الآخوند أن هذا الشخص مخالف له في مواقفه ، فبادر الآخوند وقال : « لا حاجة الى هذا السؤال فأنا التقيت بتلك الشخصية العلميّة اليوم في أثناء الطريق وتعرّفت على صحّته ، فهي وللّه الحمد على مايرام » .

ثم لمّا قام الرجل المذكور مع مرافقيه ليخرج من منزل الآخوند نهض الآخوند الأخوند الأخوند الأخوند الأخوند المخود المغ الباب احتراماً وتأدّباً.

وفي اليوم الآخر حضر الرجل المذكور الى منزل الآخوند وقال: مولاي أنا ممن

أعارضكم وبقيت أهاجمكم في محاضراتي وعلى المنابر وأنتم مع ذلك تحسنون الي !! فقال الآخوند الله و أنا لم أجد في الكتب الفقهية أن استحقاق شخص لأخذ الحقوق الشرعية مشروط بممالأة الآخوند الخراساني ومودّته » .

ويذكر المترجمون للآخوند الله أن أحد معارضيه وخصومه الألدّاء احتاج ذات مرة الى تأييد من الآخوند ، فاغتنم فرصة خروج الآخوند من درس الاصول وكان درساً متعباً مضنياً ، ولما خرج الآخوند من المجلس وصار في الطريق تقدّم اليه الشخص المذكور وقدّم له ورقة وطلب من الآخوند أن يوقّع عليها ويؤيده ، فوقف الشيخ الآخوند احتراماً له، وتصوّر الجميع أن الآخوند سيسلّم الورقة الى أصحابه ليوقّع عليها في البيت ... ولكنه فاجأ الجميع إذ طلب من ابنه بأن يحضر القلم والدواة من فوره ، ووقّع على الورقة وهو في أثناء الطريق رغم أنه كان تعباً من المحاضرة ، ورغم أن صاحب الورقة كان من ألد خصومه ومعارضيه .

كان الآخوند الله قد قطع شوطاً كبيراً في طريق السلوك المعنوي والارتقاء الروحي، وكان مليثاً بالحب الألهى، عظيم الانشداد الئ محبوبه.

وكان يكتم مع ذلك عن الآخرين حالاته العرفانية ، وما حازه من مراتب معنوية عليا، إلا أنّ وجهة كان يعكس صفاء نفسه وعظمة روحه ، وسمو معناه .

ولعلّ ممّا يدلّ على مكانته المعنوية أنه عندما توفيت ابنته الوحيدة عام ١٣٧٥ هـ وأرادوا دفنها بجانب جدار قبره الشريف انهار جدار القبر، وانكشف جسد المرحوم الآخوند الله ، فوُجِدَ الجسد سليماً طرياً لم يبل منه شيء وكأنه كان نائماً دون أن يتنفس، والحال قد مرّ على وفاته الله ٤٦ سنة ، وقد شهد كثيرون هذا المشهد العجيب، وزاروا جثمانه المبارك(١).

#### هكذا التربية الصالحة

السّيد عبد اللّه بن محمد رضا بن محمد بن احمد بن عليّ ، المشهور ب ( شبر الحسيني الكاظمي ) .

ولد في النجف الاشرف سنة ١١٨٨ ه ونشأ بها نشأته الاولى ، ثم انتقل بـ والده الى

27

<sup>.</sup> ١ ـ نفس المصدر .

الكاظمية ، فتلمذ هناك أوّلاً عند والده الجليل السيد محمد رضا شبر ، ثم أخذ ينهل من دروس علامة عصره الفقيه المتبحر السيد محسن الاعرجي الكاظمي والعلامة الأجل الشيخ أسد الله الكاظمي وغيرهما.

أَوْلَىٰ والده عناية تامة في تنشئته نشأة صالحة تؤهّله لأن يحوز مرتبة كبيرة من مراتب العلم والفضل ، حتى ذكروا انه حرّم عليه الإعاشة مما يبذله له من المال اذا لم يتفرغ للشؤون العلمية ، ويذكر أنه شوهد يوماً يبيع محبرته ، ولما سُئِل عن ذلك قال : اني شغلت هذا اليوم بعارض صحي لم يمكنني معه من مواصلة دروسي ، فلم أجد ما يسوّغ لي أن أتناول من بيت أبى شيئاً .

كانت لهذه التربية العالية أكبر الأثر في نفس هذا السيد الجليل ، ولذا لم يفتر طول حياته عن الجد لاكتساب الفضائل النفسية والملكات الصالحة ، كما لم يتوان في ساعة من ساعاته عن أخذ العلم أو بثّه بالتدريس أو التفرّغ للكتابة والتأليف .

كان الله -كما يقول واصفوه -: من مشاهير العلماء الذين لهم الصيت الذائع في الفنون الاسلامية كلها ، فهو الى جنب فقاهته -التي هي الأصل في ثقافته -معروف ايضاً بتبحره في التفسير والحديث والكلام وغيرها ، وله في كلّ ذلك مؤلفات شائعة هي في الطليعة من مؤلفات مشاهير العلماء .

ويحد ثنا التاريخ أيضاً أنه: ضمّ الى ثروته العلمية حافظة نادرة ، واطلاعاً واسعاً ، وضبطاً شديداً ، فقد كان كثيراً ما يمتحنونه بقراءة متن الرواية ويقطعون السند ، وهو يسندها الى قائلها من أهل بيت الرحمة بهي وقد تكرر ذلك منهم ومنه حتى تجاوز حد الإحصاء.

كما يحدّ ثنا بصدد طريقته في التأليف أنه لم يكن ليطلب عند الكتابة العزلة عن الناس ؟ بل كثيراً ما كان يجلس في مجلسه العام ، بيمناه القلم وبيسراه القرطاس ، يؤلف تارة ، ويتحدث الى زائريه أخرى ، ثم تأتي خلال ذلك الدعاوى ، فيحلها أحسن حل ، فلاكثرة الزائرين ، ولا ضجيج المشتكين بشاغلين له عن التأليف والتصنيف.

وينقل المحدث الجليل الشيخ عباس القمي الله في كتابه الكنى والالقاب انه: حكى أنه قال (يعني السيد شبر): ان كثرة مؤلفاتي من توجه الامام الهمام موسى بن جعفر الله فاني رأيته في المنام فأعطاني قلماً وقال (اكتب)، فمن ذلك الوقت وفقت لذلك، فكل ما برز منى فمن بركة هذا القلم.

وبعد هذا ، فلا يعجب الانسان من حياة هذا السيد ، وهو لم يتجاوز عمره ( 02 ) عاماً ويصدر عنه اكثر من سبعين مؤلفاً ، بين موسوعة ورسالة ، ولا يستكثر هذه البركة في الوقت والوفرة في عالم التأليف والتصنيف ، بل العجب في أن تكون له هذه المكتبة الضخمة من المؤلفات ، وهو يتولّى معها الشؤون الاجتماعية والتدريسية ، بالاضافة الى مواظبته على المستحبات العبادية والأدعية والأوراد (١).

#### ٤٧ المرجعية العُليا والحسابات الأخرى!

كان العالم الكبير آية الله العظمى السيّد حسين القمي الله من كبار علمائنا المجاهدين، وقد أُخرج من ايران الى العراق بسبب معارضته للنظام البهلويّ الاوّل (رضا شاه) في قضيّة الحجاب، نقل عن هذا العالم الجليل انّ أحد كبار التجار جاءه

في احدىٰ المرّات ، وكان من الذين يقدّمون له العون المالي في ادارة شؤون الحوزة العلميّة، قال له : ياسيّدي \_ أطال الله عمرك \_ هل ترجعون الناس من بعد وفاتكم في المسائل الاحتياطية الى العالم الفلانيّ؟

وكان هذا العالم هو أحد تلاميذ السيّد القميّ ، وقد كان الوقت آنذاك عصراً ، فلم يُجب السيّد في الحال ، ولعلّه كان يقصد التدبّر في الموضوع ، ومدى أهليّة الرجل لتسنّم مقاليد المرجعيّة .

وبعد أن تدبّر في هذا الموضوع عرف ان هناك أناساً كانوا قد ذهبوا الى ذلك التاجر وهم يخطّطون للمرجعية القادمة ، وكان قد وقع اختيارهم على ذلك العالم ، فلم يجدوا شخصاً أفضل من هذا التاجر للتأثير في السيّد القمّى .

والعجيب في الأمر أنه في وقت متأخّر من الليل خرج السيّد القمّي الى بيت ذلك التاجر، حتى وصل الى بيته، فسأل عنه، فقالوا: انّه نائم، فقال لهم: أيقظوه لاّنني جئت اليه في عمل ضروريّ، فخرج التاجر مستقبلاً السيّد وهو متعجّب من مجيء السيّد في ذلك الوقت المتأخّر من الليل، فقال له السيّد: لقد جئتُ لأخبرك بجواب السؤال الذي سألتنيه عصر اليوم، وهو انّ المرجعيّة لا تكون لذلك الشخص!

فانزعج التاجر، وقطع العلاقة التي كانت تربطه بالسيّد، وصار يُشهر العداء له، وحينما

١ ـ من مقدمة كتاب ( تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد ) ص ٨ ـ ١٠ .

قال بعض للسيد القمي فلو كنت أخرت الجواب الى الصّباح ، وأخبرته لما آل الأمر الى هذا الحال ، فأجابهم : في الواقع لقد خفت أن أموت في الليل فلا يحصل الناس على رأيي الصحيح ، لأني عندما سألني التاجر عن ذلك العالم لم أجبه في حينه ، ولعل بعضاً كان يستشفّ من سكوتي الرضا ، وحينما تأمّلت أمر هذا العالم لم أجده أفضل من غيره علما واجتهاداً ، ثم ولأن هذا التاجر تربطني به علاقة وثيقة وأنا بحاجة اليه ، فان من الممكن أن يوسوس لي الشيطان في أن أحفظ مصالحي معه وأقول له غير الحقّ ، ولذلك قررت الذهاب اليه في تلك الساعة لكي أحسم هذا الأمر (١).

# العالِم الذي أسلّم وَجهَه للّه

يُنقَل أن المرحوم آية الله السيد حسين حجت الكوه كمري الله وهو أحد تلامذة صاحب كتاب (الجواهر) ومن المجتهدين المشهورين الذين كانت لهم حوزة دراسية ممتازة كان في كل يوم يأتي في ساعة معينة الى أحد مساجد النجف الأشرف للتدريس. وكما نعلم فإن حوزة التدريس تضم بالإضافة الى دروس الفقه والأصول مقام الرئاسة والمرجعية غالباً، والمرجعية بالنسبة الى اكثر طلاب العلوم الدينية تعتبر تحولاً من الصفر الى اللانهاية ، لأنّ الطالب الذي لم يتمسّك بالمرجعية يعدُّ كما مُهملاً لا يُلتفت الى رأيه ولا يُهتم بعقيدته وربما يعيش حياة مادية خشنة وقاسية . ولكنه بمجرد أن يتحول الى مرجع فإنّ رأيه يصبح مطاعاً لدى مؤيّديه ، ومن الناحية الاقتصادية سيكون تام الإختيار في الحقوق الشرعية . فالطالب الذي نال حظوة المرجعية إذن يكون قد قطع مرحلة عيالحقوق الشرعية . فالطالب الذي نال حظوة المرجعية إذن يكون قد قطع مرحلة حساسة من تاريخ حياته .

والمرحوم السيد حسين كوه كمري كان في هذه المرحلة. وفي يوم من الأيام كان قادماً من مكان ـ مثلاً رؤية شخص ـ ولاحظ أنه لم يبق لوقت تدريسه سوئ نصف ساعة ففكر مع نفسه ورأى أنه إذا ذهب بهذا الوقت القصير الى منزله فقد يفوت عليه وقت الدرس فصمّم على الذهاب الى مكان الدرس وانتظار طلابه ولما وصل الى المكان المقرّر شاهد في أقصى المسجد شيخاً متحمساً يجلس بين طلابه وهو يلقي عليهم درسه ، أتصت المرحوم السيد حسين الى حديثه فشعر أن هذا الشيخ الذي لا يروق لأحد شكله محقّق المرحوم السيد حسين الى حديثه فشعر أن هذا الشيخ الذي لا يروق لأحد شكله محقّق

١ ـ التمدّن الاسلامي / ص ٤١٢.

من الطراز الأول. وفي اليوم التالي قرّر السيد المجيء الى المسجد عن عمد ليستمع الى هذا الشيخ المحاضر، فجاء واستمع وناله العجب مما سمع. وأخذ في كلّ يوم يأتي في الوقت المعين ليستمع اكثر حتى حصل له اليقين بأن هذا الشيخ أفضل منه في العلم والبيان والإبداع وانه بنفسه يستفيد منه شيئاً جديداً، وطلابه يستفيدون من هذا الشيخ أكثر ممّا يمكن أن يستفيدوا منه.

وهكذا وجد السيد نفسه في صراع بين الآخرة والدنيا، فالآخرة تىقتضي التسليم للأفضل، والدنيا تقتضي العناد وحب الذات، ولكنه في اليوم التالي وعندما اكتمل عدد طلابه افتتح السيد حديثه قائلاً: أريد اليوم أن أحدثكم في موضوع جديد وهو أن هذا الشيخ الذي يحتل أقصى المسجد مع هذه المجموعة من الطلاب أقدر مني على التدريس وأكفأ مني به، وأنا أيضاً ممن يستفيد منه ويحسن بنا جميعاً أن نجلس منه مجلس الطلاب الى أستاذهم. وانتقلوا جميعاً الى حلقة درس هذا الشيخ المهمل الذي تبدو عليه آثار الفقر.

ولم يكن هذا الشيخ سوى من عُرِفَ فيما بعد باسم آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري من أهالي (شوشتر) مدينة في ايران والذي نال لقب أستاذ المتأخرين . وكان الشيخ قد عاد توا من سفر دام عدة سنوات الى مشهد واصفهان وكاشان وحمل من سفره هذا ثروة علمية ضخمة هائلة وخاصة من دروس المرحوم الحاج ملا أحمد النراقى فى كاشان .

وكل انسان \_ مثل هذا السيد الكوه كمري \_ يمتلك إرادة التسليم لمقتضيات الآخرة فإنه يغدو مصداقاً لمن  $\epsilon$  أسلم وجهه لله  $\epsilon^{(1)}$ .

# انتقال الى الخيركله

بداية القرن الثالث عشر الهجري ظهر في سماء المرجعية الدينية اسم المرجع الكبير آية الله العظمئ السيد محمد باقر الاصفهاني المعروف بـ ( الوحيد البهبهاني ) في حوزة كربلاء العلمية ، وكان مجدِّداً فيها فاجتمع حوله علماء وتلاميذ كثيرون .

نقل أحد أبرز تلاميذه وهو ( السيد محمد كاظم هزار جريبي ) انني كنت جالساً مع استاذي وحيد البهبهاني في مسجد الصحن الشريف إذ دخل زائر غريب وجلس بين يدي

١ ـ العدل الالهي / ص ٢٦٤ مع تصرّف.

١١٢ ...... تصص وخواطر

السيد وقبّل يده وفتح كيساً مليئاً بالذهب ( جواهر نسائيّة ) وقال : اصرف هذا فيما تراه خيراً وصلاحاً .

فسأله السيد: من اين لك هذا وما القصة ؟

قال الزائر: قصتى عجيبة ، ولو تسمح لى أذكرها .

قال له السيد: تفضّل.

قال: انا من مدينة (شيروان) ـ الايرانية ـ كنت أسافر الى بلاد الروس للتجارة وقد ربحتُ أموالاً طائلة، وذات يوم وقعتْ عيني على فتاة روسية جميلة فتعلق بها قلبي وطلبت بدها.

فقالت: انا مسيحية وأنت مسلم، فإن تدخل في ديني أرضىٰ بك زوجاً لى .

تحيّرتُ في موقفي ، وتألّمتُ بشدّة حينما قرّرتُ أن أفديها بتجارتي وديني ، فتمّ زواجي معها على الطريقة المسيحية وقلبي مضطرب .

وبعد مدّة قصيرة ندمتُ على فعلي وأخذتُ في عتاب نفسي ، فلا استطيع العودة الى وطنى ولا أرغب في الالتزام والعمل بتعاليم المسيحية.

بينما أنا بهذه الحالة النفسية تذكرتُ مصائب الامام الحسين الله فبكيتُ ، رغم اني لا أعرف من الاسلام فير أن الحسين أوذي في الدفاع عن الاسلام وقُتِل مظلوماً.

فتعجّبتْ زوجتي ( المسيحية ) من بكائي ، فسألتني لماذا تبكي ؟

توكّلت على الله وقلت لها الحقيقة: انني باق على الاسلام وبكائي من أجل مصائب الحسين الشهيد المظلوم.

فما أن طرقتْ سمعها كلمة ( الحسين ) واستمعت الى قصته الأليمة حتى تنور قلبها بالاسلام فأسلمتْ في الحال وشاركتني في البكاء على مصائب الامام على المعالم المعالم

ذات يوم قلت لهاً: تعالى نذهب من دون علم أحد الى كربلاء ونزور مرقد الامام الحسين الشريف ، وتعلنين إسلامك في الحرم الحسيني الشريف .

وانقتْني وأخذنا نستعد للسفر ونهيء أنفسنا للرحيل واذا بها مرضتْ فماتتْ بـذلك المرض، ودفنها أهلها بزينتها وذهبها في مقبرة المسيحيين الروس.

وكان يعتصرني الألم على فراقها ، فعزمتُ في منتصف ليلة على حفر قبرها ونقلها الى مقبرة المسلمين . فجئتُ بخفاء ونبشت القبر حتى وصلتُ الى جسد واذا به رجل حالق اللحية طويل الشارب!

تعجّبتُ بل الله المشتُ ممّا رأيتُ ولما نمتُ في تلك الليلة جاءني في المنام شخص وقال: أبشرْ فإنّ الملائكة (النّقالة) قد نقلتْ جسد زوجتك الى كربلاء في الصحن الشريف، جهة قدميْ الإمام، قرب منارة الكاشي، وجاءت بهذا الجسد من هناك الى هنا لأنّ صاحبه كان آكل الربا، بهذا ارتفعتْ عنك زحمة نقل الجنازة الى مقبرة المسلمين.

سررتُ كثيراً ونهضتُ مسرعاً في المجيء الى كربلاء، وبعد زيارتي لمرقد الامام الحسين دخلتُ على مسؤول الحرم الشريف وسألته في يموم كذا من دفئتم في هذا المكان؟

قالوا: رجلاً معروفاً بأكل الربا!

فنقلتُ لهم القصة ، جاوًا وفتحوا القبر ودخلتُه أنا فرأيت زوجتي فيه ومعها ذهبها الذي دفنه أهلها معها ، فأخذتُه وجثتُ به اليكم لتصرفوه فيما يبعث الأجر والثواب لروحها . فأخذ السيد البهبهاني ذلك الذهب وصرفه في تحسين معيشة الفقراء في كربلاء (١).

# ٥٠ لا تُسْرِفُوا

كتب سماحة العلامة السيد هادي المدرسي في مخطوطه و هكذا عاش أبي، هكذا مات أبي، أن والده المرحوم آية الله السيد محمّد كاظم المدرّسي الله كان ضد الإسراف، سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي، ولم يكن يكتفي بالاعتراض على مظاهر الإسراف في البيت، بل كان عملياً يقوم



السيد محمد كاظم المدرسي

بما يلزم لمنع وقوعه. فاذا كان أحدنا يريد مثلاً أن يرمي شيئاً يمكن أن يكون نافعاً في شكل من الأشكال، فانه كان يحتفظ به عنده ، كما كان يعمد الى اطفاء كل سراج لاحاجة الله.

واتذكر أنّه ﴿ كان لا يرمي بأيّ بقية من بقايا الطعام ، مادام قابلاً للأكل، وعندما كنّا صغاراً، كان كثيراً ماياً كل هو الطعام المبيّت، بينما كنّا نحن نأكل الطريّ الطازج منه ..

وكنت أراه وهو يتوضّأ لا يترك الماء يجري من الحنفية حينما هو يغسل وجهه أو يديه، بل كان يقوم بصبّ الماء في كفّه، ثمّ يغلق الحنفية، ثمّ يقوم بغسل العضو الذي يريد غسله

١ ـ بالفارسية (عالم برزخ در چند قدمي ما) ص / ٢١٠.

وبعد ذلك يعيد فتح الحنفية لغسل عضو آخر .. وكانت من كلماته التي يكررها كلّ يموم تقريباً: «لا تسرفواً».

# ٥١ صورة مِن الإيثار



الشيخ جواد البلاغي

عُرِفَ المرحوم آية الله الشيخ جواد البلاغي النجفي بسمؤلفاته التي ناقش فيها الماديين واليهود والنصارى والطبيعيين (أي الذين لايؤمنون بوجود الله تعالى، ويقولون بأن الخلق جاء بالصدفة والطبيعة).

وهو بهذه الكفاءة العلمية والنشاط كان يعيش غاية الفقر

والحاجة . إذ كان بيته في النجف الاشرف كبيت الفقراء ، وفرشه لا يعدو عن كونه حصيراً من سعف النخيل .

والغريب انه حينما أراد أن يطبع مؤلفاته، لم يكن لديه من المال شيء، فباع بيته وطبع مؤلفاته بثمنه. انها من صور الإيثار في سبيل نشر الدين الاسلامي ورد الضلال(١).

# ٥٢ إُجْلِسْ، كي أقول لك كلمةً!



السيد الطباطباني

يصف آية الله السيد محمد الحسيني الطهراني تواضع استاذه العلامة آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي الله قائلاً: كان على درجة من التواضع والأدب والأخلاق بحيث كنت أقول له: وان شدة تواضعك تدفعنا الى قلة الأدب في حضورك، بالله عليك فكر بحالنا هذا، ولا تشدد على نفسك».

ويضيف التلميذ واصفاً أستاذه: منذ ما يقارب اربعين عاماً ، لم يُشاهَد أن اتّكاً على مسند في المجلس ، كان دائماً يحتفظ بفاصلة بين ظهره والجدار تأدّباً واحتراماً للجالسين، وما امكنني مرّة أجلس مكاناً أدنى من مكانه ، رغم كثرة تردّدي على مجلسه للاستفادة من علمه.

عندما كنت أدخل عليه فأمتنع من الجلوس في مكان ارفع أو في مستواه كان يمتنع هو

١ ـ نفس المصدر / ص ٥٧ .

من الجلوس ايضاً، فنبقى واقفين حتى يقول مازحاً: « اذن ينبغي ان نجلس عند عتبة الباب أو خارج الحجرة »!

ذات مرة زرته في مشهد المقدسة ، فوجدته جالساً على مسند مرتفع عن الأرض عملاً بنصيحة الطبيب ؛ اذ كان يعاني من أزمة في القلب . بمجرد أن دخلت عليه قام من مكانه وطلب مني الجلوس على المسند . فامتنعت كالعادة ، فصرنا واقفين هكذا ، حيث يصر أحدنا على الآخر بالجلوس على المسند . ولكنه غلبني عندما قال : « اجلس ، كي أقول لك كلمة » !

فتأدّباً ورغبة في معرفة ما يريد توله لي وطاعة لإصراره جلست على المسند ، وجلس هو على الأرض .. ثم قال إنّ الجملة التي كنتُ أريد أقولها لك .. هي : « أنّ الجلوس على المسند أَنْيَنْ » ! (١)

#### دعم مكانة العلماء

كانت المدرسة العلمية للمرحوم آية الله الشيخ محمد حسن النجفي، المشهور بـ (صاحب الجواهر) - نسبة الى كتابه الكبير (جواهر الكلام) في الفقه الأستدلالي - قد تخرّج منها كبار العلماء الأفاضل، وكان دأب الشيخ عدم السماح لهم بالبقاء في الحوزة، بل يحثهم على الانتشار إلى مناطق المسلمين، ليكونوا رُسل أهل البيت المبير بين الناس.

وحيث ان الشيخ صاحب الجواهر الله كان يعتمد اسلوب (اللامركزية) في العمل الديني، لذلك كان يُرجِع الناس الئ تلاميذه العلماء، ويذكرهم بالتعظيم والاحترام، لكي يدعم مكانتهم بين الناس في تلك المناطق.

وذات مرة جاء اليه أحد تجار بغداد ، فوضع بين يديه من الحقوق الشرعية مبلغ (ثلاثين) الف (بشلك) \_ وهو النقد الراثج في تلك الأيام \_ فلم يستلم منه الشيخ ، وقال للتاجر: وألم يكن في بغداد عالم كالشيخ آل ياسين ، ليغنيك عن المجيء الى النجف الأشرف؟!

انً مثل هذا التصرّف جعل المؤمنين في بغداد يلتفون حول عالمهم الشيخ محمد حسن الله مثل من اجلاء تلامذة الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر

04

۱ \_ بالفارسية (مهر تابان) ص ۵۱.

(عليهما الرحمة والرضوان) ، هذا مع العلم ان الشيخ النجفي يومثذ كان في غاية الحاجة الى المال . فليس عجباً ان يتخرج من مدرسة هذا العالم الزاهد المتفاني علماء كالشيخ جعفر الشوشتري ، والميرزا حبيب الله الرشتي ، والسيد حسن المدرّس ، والشيخ حسن المامقاني، والميرزا حسين الخليلي ، والشيخ محمد حسين الكاظمي . وعشرات آخرون من الفقهاء والمجتهدين وأفاضل المدرّسين (۱).

#### الحَمدُ للّه على القناعة

سلكتُ المرجعية الشيعية طول التاريخ مسلك الاعتماد على الذات والاستقلال الاقتصادي والاستمرار بمعزل عن الحكومات ، وعلى المستوى الفردي يقول الاسلام: ان الغنى عمّا بيد الناس من مال وثراء أمر في غاية الأهمية لمن يريد العيش بعزة وكرامة وحرية.

ولقد كان هكذا العالم الأبئ الزاهد المتحرّر السيد محمد بن حسين الموسوي المعروف بالشريف الرضي ـ المتوفئ سنة ٤٠٦هـ جامع كلمات وخطب الامام على للله في كتابه الرائع (نهج البلاغة).

هذا السيد الشريف لم يكن يقبل من أحد هدية ولا مساعدة مالية ولا حتى مكافأة إزاء جهد يبذله خدمةً للاسلام والعلم، ولقد سعى ملوك آل بويه بشتى الأساليب لأجل ان يقبل عطية من عطاياهم، فباء سعيهم بالفشل.

وانتهز احد الوزراء الملقب بـ ( فخر الملك ) والمكتّئ بـ ( أبي غالب ) فرصة رزق السيد لمولود ، فأرسل اليه هدية ومعها رسالة جاء فيها : «من عادة الأصدقاء في مثل هذه المناسبات تقديم الهدايا للمرأة القابلة ، أرجو أن تتقبلوها » !

فما كان من الشريف الرضى الآ ان ردّها وأرفقها برسالة جاء منها:

«ليس من عادتنا ان تطلع امرأة اجنبية على أحوال العائلة ، ونساءنا هن يؤدّين وظيفة التوليد ، ولا يأخذن أجرة و لا هدية » .

فأعاد الوزير تلك الهدية التي كانت عبارة عن ( الف دينار ) ـ وهو مبلغ كبير جداً في ذلك الزمان ـ وهذه المرّة قال انها هدية للمولود نفسه ولا علاقة لكم بها !

۱ ـ بالفارسية ( فقهاى نامدار شيعه ) ص ۲۱۵.

فردّها الشريف الرضيّ قاثلاً للمبعوث: ( ان اطفالنا كذلك لا يقبلون شيئاً من أحد »! ومرة أخرى .. أعادها الوزير قائلاً: ( وزّعْهَا بين تلامذتك الذين يحضرون دروسك »! فقتحها السيد الرضي أمام الطلبة وقال: ( ليأخذ منها كلّ مَن يحتاج منكم » فقام بين أولئك الطلبة واحد نقط ، واخذ نصف دينار.

سأله السيد الرضى: لِمَ لا تأخذه كاملاً؟

قال التلميذ: لقد نفد عندي البارحة زيت المصباح ، فجئت الى خزانتكم في المدرسة لأخذ شيء من الزيت فكانت مقفولة ، ولم يكن عندي المفتاح ، لذلك ذهبت الى البقال واستدنت منه زيتاً للمصباح ، والآن بهذه القطعة من الدينار اريد تسديد الدين ولا أريد اكثر.

واخيراً كان مصير تلك الهدية ، انها عادت للمرة الثالثة الى الوزير ، ولم يؤخذ منها سوئ نصف دينار!(١)

وهكذا كان السيد الشريف الرضي قد زرع في نفوس طلابه ما في نفسه الأبية من العزة والهمم العالية والنظر الئ الدنيا بروح القناعة والحرية .

ومن بعد هذه القضية ، صنع الشريف الرضيّ لكل واحد من طلبة العلوم الدينية مفتاحاً، ليأخذ من بيت المال حاجته في أي وقت شاء وأراد.

والغريب .. ان الطلبة لم يأخذوا الآ مقدار حاجتهم الضرورية ، اذ كان السيد قد ربّاهم كيف ينبذون الحرص ويجسّدون بعملهم مقولة ابي ذر الغفاري الله على القناعة».

# ٥٥ المرّة الأولى والأخيرة

كان الشريف الرضي ين قلد درس القرآن الكريم في شرخ شبابه عند العالم الخير أبي اسحاق ابراهيم بن احمد. وبعد سنوات جاءه استاذه يوماً ليهب له داراً!

فقال الشريف الرضى : « انني لا أقبل شيئاً من أحد ، حتى من أبي » .

فقال له استاذه الكريم: « ان حقي عليك اكبر من حقّ أبيك عليك ، وكان يقصد حق تعليمه القرآن الحكيم.

۱ - مردان علم در میدان عمل (بالفارسیة) ص ۱۲۹.

يقال: هذه كانت المرة الأولى والأخيرة في حياة الشريف الرضي ، حيث يضطر الى قبول هدية استاذه ، وذلك احتراماً للقرآن الذي تعلّمه منه (١).

السيد محمد تقى المدرّسي

# ٥٦ كيف انْكَسَرَتِ الجَوْزَة ؟!

كنت صباح (70 / جمادى الاولى / 1٤١٦) في بيت العلاّمة آية اللّه السيد محمد تقي المدرّسي (دام ظله) جالساً معه على مائدة الفطور، فكان الجوز والجبن والحلوى مع الخبز والشاي والحليب، ويتوسطها كأس فيه ورود ملوّنة قال سماحته انه اقتطفها من حديقة منزله قبل ساعة. وهل هذه مائدة السيد الدائمة ؟

كلا انها أعدّتْ على شرف ضيف كريم من أفاضل علماء المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية. قلت له: حقاً انك صاحب ذوق. ابتسم السيد وأخذ يكسر الجوز بكفّيه، فأردت أن أساهم معه فأخذت جوزة واحدة وكلما ضغطتُ عليها بكفيّ فلم تنكسر. فقلت للسيد متعجباً! لاأظنك أقوىٰ منّي في كسر الجوز، فما هو السرّ في انها تنكسر بكفّيْك ولاتنكسر بكفّي ؟!

قال ضاحكاً: لأنك تضع جوزة واحدة وأنا أضع جوزتين على بعضهما فَتُكسِر احداهما الأخرى بضغطة بسيطة . ثم قال السيد معلِّقاً : مع الأسف كذلك يفعل بنا الاستعمار ، اذ يكسِّر بعضنا ببعضنا الآخر ، وهناك متفرُّجون ينظرون الى التساقط والتداعي الناتج عن ذلك ولا يحرّكون عجلة الإصلاح .

ورغم الابتسامة المرتسمة على وجه سماحة السيد المدرّسي -كعادته -الا أن الكلمات التي قالها كانت تخرج من حرقة قلب وتألّم انسان بصير في الأحداث الراهنة ، وهو صاحب الأفكار الاصلاحية المعروفة والمبادرات التوحيدية العديدة ، منها اقتراحه اسبوعاً لشهداء الاسلام في العراق تُحيى فيه ذكرى جميع شهداء التعدّديات الفاعلة هناك . ومنها اقتراحه تشكيل قيادة اسلامية مؤلّفة من رموز الجهات الثلاث العاملة في القضية العراقية وهم آية الله السيد محمد باقر الحكيم وسماحة العلاّمة الشيخ محمد مهدي الاصفى وسماحة

١ ـ نفس المصدر /ص ١٣١ نقلاً عن الفوائد الرضوية /ص ٤٩٤.

السيد نفسه (حفظهم الله وسدّد خطاهم) الآأن الخلفيات النفسية قد عوّقتْ مـثل هـذه المشاريع الرسالية الرائدة ، وكان من آثارها المشؤومة فشل الانتفاضة الجـماهيرية في العراق بعد دحر القوات الصدّامية من الكويت .

والغريب المؤسف أنّ تلك الخلفيات قد صنعتها أيادي البعث التي كانت متربّصة للتأثير في البيوتات المرجعية والعلماء، فما تعانيه شعوبنا المستغيثة للخلاص اليوم هو جرّاء ماصنعته تلك الأيادي القذرة وعدم تخلّص المؤمنين من تبعاتها، وإني لأعتقد جازماً حكما أثبته الواقع الراهن - أن العالِم الذي يعجز عن إقلاع نفسه من التأثر بخلفياته هذه عاجز عن انقاذ الناس من الماسي وخاصة كالمأساة التي أصابت شعب العراق المنكوب، لذلك وجب البحث لهن البديل الأنضج أو الحلّ الأنجح. أقول هذا وأنا اذكر بالحديث النبوي الشريف:

« قل الحق وان كانا مرّاً .. ما انفق المؤمن نفقة هي أحب إلى الله من قول الحق في الرضا والغضب ... ولا تمنعن احدكم مهابة الناس أن يقول الحق إذا علمه ».

#### عندما يتورّط الانسان بعالم!

تورَط رجل مع أحد العلماء في رحلة عبر البرّ ، وكان هذا العالم ينشد ضالّة ، ويفتش عنها منذ أمد بعيد ، هذه أصل القضية!

والتفصيل كما يلي: صاحَبَ الرجل ذلك العالم، وفي أثناء الطريق بادره العالم بالسؤال التالى: هل عندك سُلِّم؟!

أجابه الرجل باستغراب: لا. وقال في نفسه: لعل هذا الرجل مجنون ما حاجته الى شلّم وهو في هذه الصحراء؟!

قطعا مسافة حتى وصلا أرضاً مزروعة ، فسأله العالم : هل أكل اصحاب هذه المزرعة مازرعوه ، او لم يأكلوه ؟!

قال الرجل في نفسه: أنَّ هذا سؤال غريب وصاحبه ذو طور عجيب ، ألا يرى ان هذا النبات لا يصلح لأكل الانسان ، وأنه عشب للحيوانات . فنظر الى العالم شزراً ، وهو يقول في نفسه: حقاً لقد تورطتُ في هذه السفرة مع رجل أحمق!

وهكذا واصلا طريقهما حتى اقتربا من القرية ، فشاهدا جنازة يحملها مشيّعون . فشيّعا

الجنازة معهم حتى حضرا دفن المتوفى ، وقرءا سورة الفاتحة على روحه ، وبسنما كسانا يرجعان من المقبرة القي العالم هذه المرة سؤالاً على صاحبه أكثر عجباً:

هل الذي شيّعناه ميت أو حيّ ؟ ا

وهنا لم يتحمل الرجل حماقة صاحبه (العالم)، فالتفت اليه قائلاً ..

أنت مجنون ، ألم نشيّعه ونحضر دفنه ، ونقرأ الفاتحة على روحه ؟ ما همذا السؤال الطائش ؟!

سكت العالم ، وهو مطأطأ رأسه . حتى دخلا المدينة التي يسكنها الرجل. التفت اليه العالم.. وقال : انني غريب في هذه المدينة ولا أعرف أحداً ، فإن ترغب في الثواب خذني معك الى منزلك وسوف لا اقيم عندك كثيراً ...

لم يكن أمام الرجل المتورط الآ ان يتحلى بالصبر على هذا البلاء! فأخذه الى بيته، وأرشده الى حجرة الضيافة، ثم ذخل على أهله.

سألته ابنته : ماذا جلبتُ لنا من هدايا السفر ؟

أجابها الأب: جلبت معى عالماً جاهلاً!

قالت البنت : كيف عرفته جاهلاً اذا كان عالماً ؟

قال الأب: عرفته من أسئلته التي سألني بها في الطريق!

البنت: وما تلك الاسئلة يا أبى ؟

عدد لها تلك الاسئلة الغريبة الثلاثة ...

ولكن الرجل ازداد استغراباً وتملّكته الحيرة لما قالت له ابنته: يا أبة، انها اسئلة رجل حكيم! إنك لم تدرك الإجابة ، فتخيّلتها أسئلة طائشة وأنه رجل جاهل!

وبينما كان الأب يصعب عليه استيعاب الموقف كان في الوقت نفسه مشتاقاً أشد الشوق الى معرفة الحقيقة وفك هذا اللّغز العجيب الذي كاد أن يسلبه عقله . وهكذا أخذ الأب يصغي الى ابنته العالمة التي اخذت تشرح له فحوى كلام العالم: وان مقصوده من السّلَم هوالقصص الجميلة ، لأنها سُلّم الطريق وتسلية تُذهِب بالتعب . والزرع هل اكله اصحابه أم لا ؟ يقصد هل اصحاب الزرع غرسوا الزرع باقتراض من أحد ؟ فيعني انه ليس لهم فيه نصيب، اذ عليهم تسديد القرض ، أم غرسوه بلا اقتراض فهذا يعني انهم سوف يأكلون الحصاد والفائدة بأنفسهم ولا يشاركهم فيها أحد غيرهم . وعن الميت هل هو ميت

أم حيّ ؟ يقصد هل له من بعده أولاد صالحون أو لا ؟ لأن الإنسان عندما يموت يبقى حياً بأولاده الصالحين، وينتهى ذكره إن لم يكن له ولد صالح يدعو له.

هنا عاد الرجل الى ضيفه الحكيم يعتذر منه ، اذكان يجهل نحوى أسئلته ، فأخذ يجيبه عليها .

ولكن العالم الحكيم قال: « هذه الإجابات ليست منك ، أظنَّها من غيرك!

قال الرجل: نعم انها من ابنتى.

ففرح العالم ، لأنه عثر على ضالَّته !! فلم يمهل الرجل حتى صارحه قائلاً :

اننى أبحث عن مثل هذه الفتاة منذ أمد بعيد .. أرجو أن توافق على زواجي منها .

وافق الرجل بالطبع ، ورضيت ابنته العالمة بهذا الزواج الكفؤ . ونحن نقول لأمثالهما : (بالرفاء والبنين)(١)!

#### ماأسْرَع وصُول الثّواب

نقل لي سماحة السيد حسين المدرّسي (سدّد اللّه خطاه) عن احدىٰ نساء العائلة الكريمة انها رأت في المنام ـ خلال شهر جمادىٰ الاولىٰ سنة ١٤١٦ ـ والده المرحوم آية اللّه السيد محمد كاظم المدرّسي ، في حال يشعّ من عينيه نور عظيم ، وكانت في جهة منه امرأة جالسة مشغولة بترتيب ملابس جميلة رائعة وفي غاية الاناقة لامثيل لها في الدنيا ، فسألتْها : لمن هذه الملابس ؟

أجابت: انها الآن مرسلة الئ السيد من طرف أبنائه.

يقول السيد حسين ، لقد سألتنا المرأة (صاحبة هذه الرؤيا) : هل عملتم خيرات لوالدكم في هذه الايام ؟

قلنا: لانتذكر شيئاً معيناً الآن.

وبعد أيام قليلة التقيت بفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني (حفظه الله) وهو من شعراء أهل البيت المهتمين بجمع مساعدات للفقراء ، فرويت له الرؤيا التي رأتها هذه القريبة من العائلة . فقبض الشيخ علىٰ يدي وقال : متىٰ كانت هذه الرؤيا ؟

قلت : قبل أقلّ من اسبوع .

١ ـ مردان علم در ميدان عمل ( بالقارسية ) ص ٤٣٥.

09

فقال الشيخ: سبحان الله. اني اتفقت قبل اسبوع مع فضيلة السيد جواد بن السيد عباس (نجل المرحوم) أن يجمع مافي البيت من ملابس للفقراء والمحتاجين ثواباً الى روح المرحوم، وهي حتى الآن لم نوزّعها عليهم، بل قسمنا باستلامها وترتيبها، واني لمندهش من سرغة وصول ثواب هذا العمل الخيري الى روح المرحوم المدرّسي، وذلك على شكل ملابس جميلة جديدة أنيقة، حقاً (ان الدنيا مزرعة الآخرة).

هذا ويُقَسر نور عيني السيد (أعلىٰ الله مقامه) بأنه كان شديد البصيرة في دينه لكثرة تدبّره في معارف القرآن الكريم ومدارسته لروايات أهل بيت النبي الامين خاتم الانبياء والمرسلين (صلواتِ الله عليهم اجمعين).

#### إبراهيم وموسى وكريم

اشترك ثلاثة من ( أهل الخير ) في التبرّع لبناء مسجد ، واسماؤهم كما يلي (ابراهيم) و (موسى ) و (كريم ).

ولما تم البناء ، دعوا عالماً لإقامة صلاة الجماعة في المسجد . وذات مرة كانوا يصلون خلف العالم، فأخذ يقرأ بعد الحمد سورة (سبّح اسم ربك الاعلىٰ) التي تنتهي بقوله تعالىٰ (صحف ابراهيم وموسىٰ) ، فلاحظ المتبرّع الثالث أن العالم امام الجماعة لم يذكر اسمه! فظنّ أن زميليْهِ ( ابراهيم وموسىٰ ) قد دفعا مبلغاً للشيخ كي يذكر اسمهما في الصلاة!

لذلك قَدَّم الى امام الجماعة كيساً من المال وهو يقول: «مولانا .. لا تنسانا عند الدعاء»! أخذ (كريم) ينتظر سماع اسمه في الصلاة ، ولكن دون جدوئ. ظن هذه المرّة أن المال الذي دفعه لم يكن كافياً ، فزاده مبلغاً آخر ، وقام الى الصلاة وهو يترقّب نهاية السورة، هل يتفضّل عليه الشيخ بذكر اسمه كما يذكر زميليه (ابراهيم وموسى) ؟! إلا انه خاب أمله أيضاً ، فامتلاً غيظاً وتهيّأ للانتقام من الشيخ بعد أن يخرج المصلّون من المسجد.

وهكذا فوجىء امام الجماعة بتصرف الحاج (كريم) الحامل بيده عموداً! فاستفسر منه عن السبب ؟ صرخ الحاج كريم في وجه الشيخ وقال:

و أيها الأبله ، ألا تعلم اني تبرّعت بمبالغ ضخمة لبناء المسجد ، وقدّمتُ اليك مبالغ
 أيضاً ، فلماذا تذكر اسم الحاج ( ابراهيم وموسىٰ ) في الصلاة ولا تذكر اسمى أنا(١)!

۱ ـ رنگارنگ ( بالفارسیة ) ج ۱ ـ ص ۸۸.

# الرجل كلُّ الرجل

قيل لبعض العرفاء من المتقين الواعين: ان رجلاً من المتصوّفة بلغ في ترويضه لنفسه الني حدّ يمشى على الماء!

فقال العارف: وكذلك يفعله الضفدع.

فقيل له: وان واحداً منهم يطير في الهواء!

فقال العارف: كذلك يفعله الذباب.

قيل له: ومنهم من يسير من بلد الى بلد في لحظة!

قال العارف: وكذلك الشيطان يسير من المشرق الى المغرب.

فليس بهذه الاشياء قيمة الرجل ، بل الرجل كل الرجل هو من يخالط الناس ويعاملهم بالمعروف ويتزوج منهم ولا يغفل عن الله طرفة عين (١).

#### عندما يَتْرُك العداء مكانَه للمحبة

السيد محسن أمين

قال أحد المؤمنين: رأيت المجتهد الكبير السيد محسن أمين العاملي ـ المتوفئ سنة (١٣٧١ه) الله يمشي خلف جنازة أحد كبار علماء السنة في سوق الحميدية بالشام، فدنوت منه مسلماً ومقبّلاً يده الشريفة. ومشيت بجنبه حتى وصلنا الى المسجد الأموي، وكان المسجد مليئاً بالناس، فصلى السيد

العاملي صلاة الميت على الجنازة ، وبعد اتمام الصلاة أقبل الناس يُقبِّلون يده.

أُخذَت أُتأمل المشهد وأقول في نفسي : هؤلاء الناس من السُنّة كيف صاروا يقبّلون يد عالم شيعي وبلهفة ومحبّة ؟

سئلت السيد نفسه بعد ذلك ، فقال لي : هذه ثمرة حسن معاشرتي معهم لمدة عشر سنوات . وانني لما قَدِمْتُ الى الشام حرّض بعضُ الجهلة اشدَّ الأُعداء عليّ ، فكان اطفالهم يرمونني بالحجارة ، واحياناً يجرّوا عمامتي من الخلف ، ولكني صبرت على الأذى وعاملتُهم بحسن وطيب . وشاركتُ في تشييع جنائزهم ، وعُدتُ مرضاهم ، وتعقدتُ

۱ ـ کتاب رنگارنگ بالفارسیة /ص ۱٤۳.

أحوالهم ، وكنت ابتسم معهم دائماً واظهر لهم عطفي وحناني ، الى أن استبدلوا العداء معى بالمحبّة .

# إعملْ .. واللَّهُ معك

ورد في كتاب مجالس المؤمنين: ان ( البهرة ) في أحمد آباد ( گجرات الهند ) قبل ثلاثمائة عام اهتدوا الى الاسلام على يد عالم اسمه ملاً على .

في البدء سعىٰ ملاً على الى مصادقة كبيرهم ، ولكي يؤثر علىٰ غيره من ابناء تلك المنطقة صار يلازمه فترة طويلة حتىٰ تعلم اللغة الهندية وقرأ كتبهم وتعرف علىٰ ثغرات أفكارهم، فتدرج نحو هداية عالمهم الكبير الذي كان بالنسبة اليهم بمثابة المرشد الروحي، فتنور الرجل واهتدىٰ الىٰ حقيقة دين الله القويم ، فاتبعه أصحابه أيضاً.

ولم تمرّ فترة الآجاء الوزير وأعلن اسلامه كذلك ، ثم بلغ خبر اسلام الوزير الى سمع الملك ، فأراد الملك ان يتأكد من الخبر بنفسه ، ليتخذ منه الموقف المناسب . فدخل عليه بيته وقت الصلاة من دون سابق اعلام ، فوجده في حال الركوع ، الآ ان الوزير سرعان ما تظاهر للملك انه يبحث عن عصا ليدفع حية في زاوية الغرفة ، ومن حسن التوفيق بل الكرامة الألهية انه كانت بالفعل حية هناك وراها الملك في تلك الزاوية ، وهكذا ارتفع شك الملك ، ولكنه بعد مدة امتدت عملية الهداية الى الملك، فاهتدى هو الآخر على يد العالم الطموح ملاً علي، وهكذا فمن بركته وحسن تخطيطه هدى الله تعالى به الملك والوزير والعالم وأهالي تلك المدينة ، انه من قدواتنا الصالحة ، فعليه رحمة رب العالمين وجزاه أفضل جزاء العاملين .

# إن كُنتَ لا تَعْلَم ...

بعض الناس يعتبر نفسه انه صار عالماً فلا يجوز له أن ينزل بنفسه الى مرتبة التلميذ. وبعض الناس قد تتضخم شخصيته حيث يتضخم موقعه فيصير مجتهداً من خلال أن موقعه يفرض ان يكون مجتهداً!

نحن نقرأ في وصية الامام على الله من بين الوصايا الخمس



السيد محسن الحكيم

ما مضمونه ان الانسان اذا سئل عن شيء لا يعلمه ، يقول لا أعلم ، واذا لا يعلم الشيء ان يتعلمه . ان بعض الناس قد يجدون حطاً من شأنهم أن يقولوا لا نعلم أو نحتاج الى مراجعة. وأحب أن اذكر لكم هذه الحادثة . سُئِلَ مرة المرجع الاعلىٰ المرحوم السيد محسن الحكيم في عن مسألة فقال آتوني بالرسالة حتى أراجعها ، وهي رسالته ، لأنه ليس من المفروض ان يحفظ كل فتاواه وأن يستحضرها .

هذا أفضل من أن نفتي للناس بغير علم على مستوى الدنيا والآخرة (1).

#### ٦٤ لو أفتىٰ هذا العالِم ..

يُروى أن أحد ملوك القاجار الذي كان يحكم ايران بالارهاب والقوة فترة من الزمن، كان ذاهباً الى نزهة في اطراف طهران مع رئيس وزرائه ، فصعد على مرتفع حبتى صارت طهران كلها تحت مرمى بصره ، وحينئذ قال له رئيس وزرائه ، وقد عظمت السلطة في عينه: لماذا يتدخل علماء



الشيخ محمد علي كني

الدين في السياسة ويحاربوننا على السلطة ؟ لنقضِ عليهم ، ونجتتَ جذورهم، فنرتاح.

وكان يحاول خلال هذا الكلام ان يثير الملك على علماء الدين ، الآ ان الملك أخذ ينظر الى آفاق مدينة طهران ، حتى أشار بيده الى موقع بيت العالم الجليل ميرزا محمد علي كنى، أحد كبار علماء طهران آنذاك ، فقال : أتعرف صاحب ذلك البيت؟

قال رئيس الوزراء: نعم ، انه بيت الميرزا محمد علي كني .

فقال الملك : لو أفتى هذا العالم بغلق أبواب طهران ، لما استطعتُ انا ولا أنت أن فتحها وندخلها(٢).

#### مح الشيخ نجيب الدين على الشيرازي

عزم ثريّ من كبار اثرياء الشام على السكن في مدينة شيراز الايرانية ، ولمّا استقرّ فيها تروّج منها أيضاً . وذات ليلة رأى في المنام الامام عليّ الله ، أنه أتى له بطعام ، فأكل مع الامام ثمّ بشّره الله بأن الله سوف يرزقه ولداً نجيباً صالحاً .

١ ـ نشرة ( المبلّغ الرسالي ) الصادرة في قم ـ العدد ـ ٢٨ ـ العام الثالث .

٢ ـ التمدن الاسلامي / ص ٣٧٣.

ولما ولد ، سمّاه (عليّاً) ولقبه (نجيب الدين) ، فكان هذا الولد منذ البداية لا يحب الملابس الفاخرة والأطعمة المنوّعة واللذيذة وكان يقول: إن نجاتي وراحتي هي في ابتعادي عن هذه الملذّات ، والاكتفاء بالملابس الزهيدة والاطعمة البسيطة (رغم شراء عائلته).

وهكذا اصبح المولود الذي بشر به الامام للله عالماً من الصالحين ، فارتفع اسم والشيخ نجيب الدين على الشيرازي ، عالياً (١).

#### جهادٌ واجتهاد

نقل الشيخ ذبيح الله المحلاتي في كتابه بالفارسية ( أختران تابناك ) ( أي البدور الزاهرة )، ان المرحوم السيد جواد صاحب كتاب ( مفتاح الكرامة ) كان علىٰ حدّ من الاهتمام بطلب العلم والسعي الشديد في دراسته الدينية بحيث لما سألوه: ما هو أفضل الأعمال في ليلة القدر؟ أجاب: دراسة العلوم الدينية.

ولشدّة جِدّه في طلب العلم لم يمنعه مرضه وكبر سنّه من مواصلة المطالعة والدرس والكتابة.

فعندما كان يؤلف كتابه (مفتاح الكرامة) تعرّضتْ مدينة النجف الأشرف لهجمات الوهابيين الذين كانوا يريدون تدمير مرقد الامام عليّ أمير المؤمنين ﷺ، وذلك منذ عام (١٢٢١ حتى ١٢٢٦) الهجري. فلم يمنعه ذلك من الاستمرار في تأليفه كما لم يتقاعس أيضاً في مهمته الجهادية. فكان يكتب رسالة فقهية في وجوب ردّ العدوان على النجف الأشرف، وهو يقوم في كل ليلة حتى الصباح بتفقد خنادق المجاهدين ويشاركهم السعي ويحرّضهم على مقاومة المعتدين.

نعم هكذا كان العلماء السابقون (جهاد واجتهاد).

#### جماهيرية وشهامة وحكمة

بعد سيطرة البريطانيين على العراق سنة ( ١٣٣٥ هـ) تقريباً، أرادوا أن ينتقموا من أهالي النجف الأشرف لأنهم حاربوا جيش الاحتلال وقاوموا سيطرة المستعمرين. ففي محاولة لفصل العلماء عن الأهالي جاء الحاكم البريطاني الى آية الله



السيد محمد كاظم اليزدي

77

١ ـ خزينة الجواهر /ص ٤٥٥.

العظمىٰ السيد محمد كاظم اليزدي صاحب كتاب (العروة الوثقىٰ) المعروف قائلاً: ان الحكومة ترجو منك الخروج الى الكوفة لأنها تريد تأديب أهالي النجف!

فأجابه السيد: هل أخرج انا وحدي أو مع أهل بيتي ؟

قال الحاكم: مع أهل بيتك (يقصد عائلته).

فقال السيد اليزدي 微: أهالي النجف كلهم أهل بيتي، انني لن اخرج أبداً ، فما يصيبهم يصيبني .

بهذا الموقف البطولي الشهم دفع السيد اليزدي شرّ البريطانيين عن اهالي النجف الأشرف واثبت جماهيريته وشهامته وحكمته، وهي لا تؤتئ الا لمن اطمأن قلبه بذكر الله ولم يخش احداً الا الله (١).

# اهتزاز الضمير مِن الأعماق!

جاء رجل الى العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي - المتوفى سنة ١٠٧٠ هـ (والد الشيخ المجلسي صاحب الموسوعة المعروفة بحار الأنوار).

فقال: يا شيخ هل يمكنك ان تعالج مشكلتي مع جارٍ لي كثير الفسق والفجور، شارب للخمور، يجتمع مع اصدقائه في البيت ويجلبون معهم الغانبيات، ونحن نقاسي الأذى منهم حتى الفجر؟

قال الشيخ: ادع رئيسهم الى العشاء، ولا تخبر، بأنى مدعو أيضاً.

اثتمر الرجل بأمر الشيخ ، ففرح رئيس الفسّاق بانضمام الجار اليهم وفرح أصدقاؤه بهذا الكسب الجديد .

كان الشيخ جالساً هناك حينما دخل الرئيس ومجموعته ومرافقوه ، فلما وقعتْ عينه على الشيخ فوجىء به وانزعج ولكنه كتم انزعاجه .

جلس بقرب الشيخ وأراد السخرية به ليُضحِكَ عليه أصحابه فقال: ياشيخ سجاياكم أفضل أم سجايانا ؟

أجابه الشيخ: فليبيّن كلّ منّا نمط سجاياه، عند ذلك نعرف سجايانا أفضل أم سجاياكم!

١ - نفس المصدر ، ويراجع كتاب (شهداء روحانيت) بالفارسية للسيد الخلخالي .

قال رئيس المجموعة: انه لكلام معقول. فأما سجايانا أيها الشيخ اننا اذا أكلنا من طعام أحد ، لا نكسر مملحته ولا نخونه (كناية عن انهم يحسنون التعامل مع الذي يطعمهم ويحسن اليهم ، كهذا الجار صاحب الدعوة وكان يريد بهذا الكلام أن يكسب صاحب الدعوة الى نفسه).

فقال الشيخ : انني لا أراك ملتزماً بكلامك هذا!

قال الرئيس: انا وأصحابي كلنا ملتزمون بهذا الكلام.

فقال الشيخ : ألستم تأكلون من نعم الله وتعصونه ؟ !

فما أن طرقتْ هذه الكلمة سمع الرجل حتى أطرق رأسه الى الأرض غارقاً في التفكير، ثم قام وخرج فتبعه اصحابه ، فاسودت الدنيا في عين صاحب البيت ، خوفاً من الرجل وأصحابه، فقال للشيخ: لقد أغضبته، فسوف ينتقم مني. ما هذا الذي ورّطتني به ياشيخ، لقد كنتُ أبحث عن علاج لمشكلتي فتعقّدتْ الآن.

قال الشيخ : لقد وصل الأمر الى هذا الحدّ ، وننظر ماذا يحدث غداً ولا تخف .

وفي الصباح طُرِقَ باب دار الشيخ.

فلما فتح الباب وإذا برئيس المجموعة يبادر الشيخ بالقول: لقد تأثيرت بكلامك البارحة ، فها انا جثت مغتسلاً من ذنوبي كلها ، تائباً الى الله تعالى ، أريدك أن تعلمني أحكام الدين (١)!

#### وفاءٌ قبل الرئاسة وبعدها

اذا منحك الله تعالى مقاماً في الدنيا ورفع شأنك بين الناس ، فلا تنس اصدقاءك بالأمس.

هذا ما جسّده المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي ﷺ ، عندما حاز في النجف الأشرف على رئاسة الطائفة الشيعية في العالم الاسلامي ، وكان قد هاجر في بداية شبابه من مدينته (يزد) الإيرانية برفقة صديقه وزميله سماحة آية الله الشيخ ملا عباس المشهور بـ (سيبويه ) ـ أعلىٰ الله مقامه .

فقد جاور الأول مرقد الإمام امير المؤمنين علي ﷺ في النجف الأشرف ، بينما جاور

١ – قصص العلماء / ص ٢٣٢.

الثاني مرقد الإمام الحسين سيد الشهداء الله في كربلاء المقدسة .

فكان السيد اليزدي عندما يأتي الى كربلاء لزيارة مرقد الحسين والعباس عليهما السلام يعرّج على زيارة صديقه الشيخ ملاً عباس سيبويه ايضاً ، فيعانقه بشدة ويقول له : أيها الصديق الشقيق ، انا لا أنسىٰ تلك الصداقة التي كانت بيننا في (يزد) ، واني لأحب ان أجلس معكم وقتاً طويلاً، ولكن البلاء الذي ابتليت به ، وهو (الرئاسة) يمنعني عن ذلك ، لكثرة المسؤوليات وقلة الوقت ، ولكنني رغم هذا فأنا نفس ذلك الصديق الاول، لم يغيرني شيء.

انه مثال الوفاء والتواضع ، وذلك من دروس الأخلاق الاسلامية التي ما احوجنا اليها اليوم وفي كل زمان ومكان .

#### مقارعة الفقر بعفّة النفس ٧٠

إِنَّ عَفَة النفس كرامة انسانية وشرف نبيل كان قد تحلَىٰ بها العالم التقي آية الله الشيخ ملاً عباس سيبويه اليزدي الله ، فمنذ بداية شبابه الذي وظَفه لطلب العلوم الدينية في حوزة كربلاء المقدسة خلال سنوات (١٢٨٠ - ١٣٢٩ / هـ) استقام في روحيته العالية حتى اصبح علماً من اعلام الفقهاء الأتقياء.

فاذاكان بعض الناس يرخص ماء وجهه فيريقه لحاجة مادية عند هذا وذاك، ومن دون اعتبارات اخلاقية ، ولا ثمن للكرامة ، فان هذا الرجل العظيم ابث نفسه الكريمة ان تفعل ذلك ، اذكان \_ وهو طالب يدرس \_ يجوب الأزقة والدروب في ظلام الليل ليجمع قشور البطيخ والرقيّ ، ليسدّ بها جوعه حتىٰ يواصل بذلك إشباع جوعه المعنوي للعلم وللمعالي ، والعجيب انه استطاع أن يخفي تعفّفه واستغناءه عن الناس طوال حياته ، فلم يعرف عن حاله أحد الآ ابنه (آية الله الشيخ محمد علي ) الذي أحاط بأحوال أبيه فيما بعد ، حيث أخذ يعلّمه دروس الحياة الكريمة وينقل اليه تجاربه الغنيّة بروح الشرف والاستقامة . وهو أي الابن \_ نقل لولده سماحة آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه (دام ظله ) \_ الذي كتب لي هذه الخواطر \_ يقول له : ان والدي آية الله الشيخ ملاً عباس الله حكىٰ لي قصة فقره وزواجه قائلاً : لما عرض عليّ العالم الفاضل الشيخ ملاً دضا اليزدي الله أن أتقدم للزواج

من كريمته ، اعتذرت منه لأني كنت صفر اليدين .

فقال: لا أطلب منك مالاً.

لذلك تزوجت ولم يكن لديّ مال ولا أثاث ولا ما يحتاجه الإنسان المتزوّج في بيته من أبسط اللوازم المنزلية .

ولم استطع حبس دموعي التي انهمرت على حالي عندما وجدت (مهر زواجي) أقلً من (مهر السنة) وهو مهر زواج السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام والذي عبارة عن ٥٠٠ مثقال فضة كما في أكثر الروايات.

فتم زفافنا تلك الليلة والبيت خالٍ من كلّ شيء سوى لحاف متواضع نلتحف به وشيء بسيط كنا ننام عليه .

هكذا كان علماؤنا الأفاضل الذين استقاموا على مدارج الكمال المعنوي فصاروا قدوة في العفاف والكرامة والصبر والاستقامة ، فهل نحن من المقتدين بهم ؟

يقول الامام على الله لكميل بن زياد:

« ياكميل مات خزّان الأموال وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بنقي الدهنر ، اعنيائهم مفقودة ، وأمثالهم في القلوب موجودة » .

وقد تخرّج من هذه العائلة الكريمة علماء وخطباء وفقهاء ، فابنه الأول هو آية الله الشيخ علي أكبر سيبويه ، والثاني هو آية الله الشيخ محمد علي سيبويه وللأوّل ولدان عالمان هما الشيخ ميرزا أحمد ، وهو يعيش حالياً في طهران ، والشيخ ميرزا عليّ ، ويعيش حالياً في مدينة (يزد) الايرانية . واما آية الله الشيخ محمد علي فله ايضاً ولدان كأخيه ، الاول هو المرحوم آية الله الشيخ محمد حسن ، الذي انتقل الي جوار الله تعالى في مدينة مشهد المقدسة في ( ٢٢ / صفر / سنة ١٠٤١ه) . والثاني هو سماحة آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه (الذي تفضّل علينا بهذه المعلومات) وهو يعيش حالياً في مدينة مشهد المقدسة بجوار مرقد الامام الرضائي ، ويعتبر من أكابر علمائها وأساتذة بحث المخارج للفقه في حوزتها العلمية ، ومن احفاد المرحوم علماء وخطباء ، وقد أنعم الله عليهم بالعلم النافع ووفقهم للعمل الصالح ، ذلك من فضل الله وصبر جدّهم آية الله الشيخ ملاً عباس سيبويه .

#### علماؤنا وآية المودّة

٧١

ان للسادة من بني هاشم ذرية رسول رب العالمين محمد بن عبد الله على الله على الله على المسلمين. وقد نصّ القرآن الكريم على المودة لهم بلسان النبي محمد ، مكافأة لحدهم على خدمته العظيمة التي قدّمها للبشرية: ﴿ قُلْ لا أَسَالُكُم عليه أَجِراً الاّ المودّة في القُربي ﴾

فالسادة من سلالة اهل البيت المنظم محترمون ، ولابد لكل ذي وجدان أن يمحترمهم ويتجنّب إهانتهم ، فحتى الخاطىء منهم ينبغي مراعاته بالنصح والتذكير ، فكيف بالطيّبين منهم .

ولقد التزم كبار علمائنا بهذه الأخلاق الحسنة ، منهم العالم التقي آية الله الشيخ محمد علي سيبويه الله حيث كان شديد المودة والاحترام لكلّ سيّد ، وخاصة المحتاجين من السادة . فكان الله حريصاً على أن لا يكون في كربلاء ـ المدينة التي كان يعيش فيها ـ أيّ فقير من ذرية النبي عَلَيْ الله . كان يتفقد أحوالهم دائماً ويبعث إليهم ماعنده من حقوقهم ، ولذلك قال عنه بعض معاصريه من العلماء : انّه العالم الوحيد الذي تجسدت فيه هذه السلوكية النبيلة من بين معاصريه .

ومثله كان الفقيه الورع آية الله (سردار الكابلي) ـ من علماء أفغانستان ـ الله ، اذ يُنقل الله كان يقبّل ايادي اطفال السادة أيضاً ، وهذه الأخلاقية نادرة في سلوك العلماء غالباً .

وبهذه المناسبة ينقل فضيلة السيد ناصر الحسيني المرعشي في كتابه (اللآلىء الجلية) حول ترجمة المرحوم آية الله الشيخ محمد علي سيبويه: اني التقيت في إحدى الحوزات العلمية بأحد كبار الأساتذة ـ لا يرضى ان اذكر اسمه ـ، فكان شديد الاحترام لكل سيد يدخل المجلس، فرغم كبر سنّه كان يقوم للكبير والصغير من السادة الواردين وينظر اليهم بعطف عميق.

تقرّبت اليه حتى صادقته، ثم سألته بعد مدة عن سبب مودته واحترامه الشديد للسادة؟ فرأيت قطرات الدموع أخذت تحجب عينيه المعبّرتين عن قصة ما، سكت العالم ولم ينطق الا بعد اصراري حيث قال: كان في محلّتنا سيّد من الباعة المتجوّلين ، يجلس على الأرض ويبسط ماعنده من البصل للبيع .

وذات يوم ارسلت أحد أولادي ليشتري منه بصلاً، نعاد يحمل بصلاً رديثاً، فأخذت منه الكيس وجئت الى السيّد وهو رجل كبير السنّ ، وكان جالساً على الأرض قرب صندوق بصله فأنبته بشدّة . فالتفت اليّ السيّد المسكين وهو يقول لي بهدوء من دون أن يقابلني بالمثل : لو لم يصفعوا والدتي الزهراء عليها السلام بالأمس ، لما أهنتني انت اليوم، ولم أجد بداً للكدّ بهذه الزحمة والأذى لجلب خبز لعيالى .

يقول هذا العالم: شعرتُ في تلك اللحظة بأن فقرات ظهري قد ارتعشت بهذا الكلام. فمن ذلك اليوم، صرت كلما أرى سيداً اشعر وكأن دموعي تكاد أن تنهل من عيني من غير اختيار وارادة.



الشيخ محمدعلى سيبويه

#### الاجترار أم الجديد في التأليف

قد يؤلف عالِمٌ ولم يأت في تأليفه بشيء جديد للقارى، ، فكتابه يحمل ذات المحتويات التي سبقه فيها الآخرون وتأليفه ليس إلّا إعادة لما سبق ، وهذه لعمري صفقة خاسرة تؤدّي الى:

١ ـ هدر وقت العالم فيما لا ينفع ...

٢ - تعطيل دوره عما يستطيع أن ينفع ...

٣ - استهلاك وقت الآخرين والأموال في ذلك ، بينما الحاجة اليها في الأمور الأخرى أكثر لوكان سماحته يهتم بها ...

هذه الحقيقة أدركها آية الله سماحة الشيخ محمد علي سيبويه الله ، وذلك حينما طلب منه آية الله العظمئ السيد هادي الميلاني الله أن يؤلف كتاباً في المجالات الاسلامية ، فلم يقبل الشيخ سيبويه ، والسبب كما يقول ابنه آية الله الشيخ محمد حسين ( دام ظله ) : هو كثرة الكتب الاسلامية في عصره وكثرة المؤلفين حيث كان يقول : ان في ذلك لكفاية، المطلوب هو الانشغال بالأمور التي زهد فيها الكثيرون أو انصرفوا عن الاهتمام بها.

ولما زاد عليه اصرار المؤمنين في كربلاء ان يكتب آراءه الفقهية كعادة الفقهاء والمجتهدين ، استجاب لطلبهم من دون رغبة ، فطُبِعَتْ له الرسالة الفقهية العملية التي امتازت عن بعض رسائل الفقهاء ببعض المسائل الجريئة ، أهمها هاتان المسألتان :

الاولى : ( لا يجوز الانتساب الى الدوائر الحكومية والتوظف فيها واعانة الظالمين بأي

شكل من الأشكال ، الا في حالة الضرورة التي جوازها يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي والفقيه الجامع للشرائط ».

الثانية: (يحرم وضع المال والذهب وأمثاله من الأشياء الثمينة، في الأضرحة المقدسة (مراقد أثمة أهل البيت والاولياء الصالحين)، اذ لا يُعلم الى اين تؤخذ هذه الأموال (عندما تكون الحكومة غير اسلامية)، بل هذه النذورات كلها، يجب تسليمها بيد الفقيه المجامع للشرائط أو الوكيل عنه. ولا مانع من اعطائها لخدمة الحرم والعتبات المقدسة، ولكن مع اذن الحاكم الشرعي ايضاً، ذلك لأن ولاية هذه العتبات تعود الى المجتهدين الفقهاء لا الى غيرهم».

وهذا النوع من الفتاوى في ظل الحكوماث الجائرة في العراق وفي ايران (قبل قيام الجمهورية الاسلامية ) تعبّر عن شجاعة الفقيه وتفانيه في روح الشريعة الاسلامية والاخلاص لله تعالى .

# اللهم اجعَلْني عبْداً لِعظمتِك

نقل لي والدي المرحوم الحاج غلام عبّاس درويش (حشره الله مع الصالحين) قائلاً: في عام (١٩٥٨م) تقريباً زرتُ مرفد السيد عبد العظيم الحسني الله في مدينة (ري) بإيران وهو من ذرية الامام الحسن المجتبئ الله وبينما كنت واقفاً عند الضريح الشريف ادعو الله تعالىٰ بعد الزيارة ، طرأت علي فكرة نذر قلتُه كالتالي : « لله عليّ نذر ، إنْ رزقني الله ولداً سمّيته باسم هذا السيد العظيم ،

يقول والدي: فلما رجعنا الئ البحرين ، وحملت أمّك ووضعتك سمّيناك ( عبد العظيم ).

نقلت لي هذه القصة والدتي مرات عديدة وتتناقلها عائلتنا في كلّ مناسبة وبعض أهل محلّتنا (المحرّق)، وقيل أن امرأة من محلّتنا جاءت وقالت لأمي أنها رأت في المنام شخصاً طلب أن تبلغ والدتي بأن تُسمّي مولودها برعبد العظيم)، ولعل هذه الرؤيا من باب التذكير بالنذر. (١)

ومن الجدير ذكره ان والدتي ( فاطمة شريفي ) سيدة من ذرية الامام الحسين الله .

١ - راجع قصة رقم ٧٩ بعنوان الفراق الصعب والأصعب.

قصص وخواطر

#### ٧٤ دعاءٌ لليقظة مِن النوم

عندما كنتُ في الثاني عشر من عمري بداية عام ( ١٩٧٣)، سمعتُ عن عالم فاضل يؤمّ المؤمنين في مأتم ( العجم الكبير ) في المنامة ( البحرين ) ، اسمه الشيخ نجم الدين الطبرسي ( حفظه الله ) المقيم الآن في الكويت . وكنت في المحرق \_ 'الشيخ نجم الدين الطبرسي

وهي المدينة الثانية بعد العاصمة المنامة - اتنقل من حافلة الى أخرى وأجلس أحياناً مع جمع الذاهبين خلف سيارة (شاحنة)، من أجل الوصول الى المنامة والصلاة خلف هذا العالم الكريم والاستفادة من حديثه بعد الصلاة وكان يتحدث حول تفسير سورة يوسف وأهمية العفّة والتقوي.

ذات مرة كان حديث الشيخ الطبرسي يدور حول صلاة الليل وفوائدها ، ولما انتهى من الحديث جلست أمام الشيخ في حلقة السائلين والسامعين.

وفى تلك الجلسة كنت أحمل في ذهني ثلاثة أسئلة للشيخ قبل وصولي الى المأتم ، وكان قصدي الاول من هذه الأسئلة أن اكسر حاجز التردد والخجل الذي كان يهيمن على بشدّة.

وهكذا كنت أتحيّن الفرص لأرمى بسؤالٍ من أسئلتي الثلاثة ، فرميته مرتبكاً! أجابني سماحة الشيخ بلطف وكانت ابتسامته لي تشجعني لطرح السؤالين الأخرين ولكنى سكتَ عنهما لألتحق بالشاحنة العائدة الى منطقتنا (المحرق) ولوكنت أتأخر عنها لأمسيتُ وحيداً وسط ظلام الليل فيصعب على الرجوع الى المنزل وانا في ذلك السنّ.

المهم هممتُ بالقيام لتوديع الشيخ ، ولكنى اصطدمت بكلامه الذي جمدني في مكانى، حيث قال: لديك سؤالان آخران، سلني بهما ولا تخجل ولا تستعجل!

ياسبحان الله إكيف عرف الشيخ أنى أحمل في ذهني سؤالين آخرين!

فطلبتُ منه طريقة للجلوس من النوم لصلاة الليل (وهذا كان سؤالي الثاني).

فقال الشيخ اقرأ هذا الدعاء قبل النوم وانت علىٰ وضوء : ﴿ اللَّهِمُ لَا تُنْسَنَى ذِكْرُكُ ، وَلَا تُؤمِنِّي مَكْرَك ، ولا تَجْعَلْنِي مِن الغافلين » . كتبتُ الدعاء \_على ما اتذكر الآن بعد عشرين عاماً \_على كتاب صغير لدعاء كميل، كنت أحمله في جيبي وكان غلافه اخضر اللون ! \_ ملاحظة هذه القصة كتبتها عام ١٩٩٤ م \_. ولما وصلتُ الى البيت ، كان الوقت متأخراً قليلاً ، وكان أبي وأمي ينتظرانني بقلق ،

فاحتضنتني أمي ، وقدمتْ لي العشاء ، وأما أبي فكان واضعاً رجْلاً على رجلْ ويصغي الى اذاعة ( لندن ـ بي . بي . سي ) من خلال المذياع ( راديو ) .

وكانت أمي كلما تنطق بكلمة ينهرها أبي بهدوء اتسكت ، لأنه كان مهتماً بأخبار العالم والشعوب ، وعندما انتهت نشرة الأخبار وأدار المذياع على محطات أخرى ولم يجد ما يجديه من أخبار جديدة ، التفت اليّ وقال بلطف: اين كنت الى هذه الساعة المتأخّرة ؟

فحكيت له القصة. فارتاح لها، ولكنه اكتفىٰ بالنصيحة التالية: في الليل لا تتأخر خارج البيت. تلك الليلة كانا الجوّ حاراً، وكنا ننام نحن الثلاثة (انا وأبي وأمي) في ساحة المنزل حيث أن الفقراء لا يملكون مكيّفات الهواء! اتذكر ان اذان الصبح كان في حدود الساعة الثالثة، فوقّتُ الساعة علىٰ الثانية بالضبط، ثم أسبغتُ الوضوء وجئتُ الىٰ الفراش، وقرأت الدعاء الذي علّمني سماحة الشيخ الطبرسي (حفظه الله) ثم نويت أن اجلس من النوم قبل الساعة الثانية بخمس او ثلاث دقائق، لكي أضغط علىٰ جرس الساعة قبل أن يرنّ فيزعج والذي العزيزين.

سبحان الله ، وهكذا حصل وكأني شعرتُ بأن أحداً يوقظني ، فتحتُ عيني فنظرت الى الساعة ، واذا هي الثانية الا خمس أو ثلاث دقائق كما كانت نيّتي .

## ٧٥ بَدَلاً عن ١-٢-٣-...

ومن خواطري الجميلة في أيام صغري ، يوم كان عمري لا يتجاوز أحد عشر عاماً ، حيث كانت هوايتي من الالعاب الرياضية كرة القدم ، وكما يشهد زملائي أني كنت فيها ذا مهارة ، سواء كنت حارساً للمرمئ ،

أم مسدافعاً ، أو مهاجماً ، هكذا يتذكر المؤلف: زمن خاطرته

الاصدقاء الذين اتفقتْ كلمتهم ان يجعلوني مدرِّباً لأشبال فريقنا الرياضي (الشموس)!

لم يكن هذا الامر خاصاً بي في تلك الايام ، بل الاخوة كانوا أكثر مهارة مني ، انما الذي كان يميزني عنهم في ذلك السنّ هو حملي سبحة بيدي وذكر (اللّه أكبر، الحمد للّه، سبحان اللّه) ، حتىٰ كان لسانى يلهج به من غير إرادتي أحياناً .

فذات مرّة جرتْ مباراة بين شباب القريق وأشباله ، وانا لضرورة الحياد اخترتُ ان أكون (حكم) المباراة ، فحصلتْ ضربة مرمىٰ المسماة بـ (بلنتي /ضربة جزاء) ، فأخذتُ أعدّ من المرمىٰ الىٰ مكان وضع الكرة، إحدىٰ عشر خطوة، فبدل ان احسب (١-٢-٣-..) أخذت أقول في كلّ خطوة (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) والسبحة بيدي وبصوت خافت ، فلاحظ أحد الاخوة الذي كان يعد خطواتي اني تعدّيتُ الرقم مسترسلاً قُدُماً ! فناداني لقد ذهبتُ أحد الاخوة الذي كان يعد خطواتي اني تعدّيتُ الرقم مسترسلاً قُدُماً ! فناداني لقد ذهبت بعيداً يا حَكم ! فنظرت ، واذا انا بالفعل بعيد ، فرجعتُ لأحسب الخطوات من البداية ، وهذه المرّة بالأرقام !!

## ٧٦ الفراق الصعب والأصعب



المؤلف: زمن خاطرته

لي أمَّ سيّدة من ذريّة الحسين سبط النبي محمّد ﷺ، وانا آخر أولادها السّبعة . يقال : إن آخر العنقود أحلاه عند الوالدين ، لذلك كانت أمي تودّني مودّة شديدة ، ولا انسى حبّ أبي الله أيضاً . فعندما غادرتُ بلدي لدراسة العلوم الدينية في حوزة النجف الأشرف سنة (١٩٧٤م) برغبة منّي ودعم

منهما وأنا يومئذ ابن الثالث عشر كان ذلك صعباً على قلب أمي الحنونة ، ولكنّها تحملتُ فراقي من أجل دين جدّها رسول اللّه كما تحمّلتْ شتّى الصعوبات الأخرى طول حياتها . وبعد خمسة اعوام من هذا الفراق الاختياري الذي تخلّله بعض اللقاءات القصيرة حيث كنت اعود الى الوطن وهي احياناً تأتي الى النجف لزيارة مرقد الامام علي بن ابي طالب عليه ، فرض عليها فراق أصعب، وذلك في الساعة العاشرة صباح يوم الرابع من شهر محرم الحرام سنة ( ١٤٠٠ هـ) إذ حضرت سيارة الشرطة والمباحث لتعتقلني ظلماً ، فقد رمتْ عليّ بنفسها باكية لتمنع الفراق الاجباري هذا ولكن الأمر كان مقضياً ولم تتزعزع قسوة قلوب الذين شاهدوها كيف سقطتْ على الأرض لما أبعدوها عني بالقوة فقامتْ رغم كبر سنّها وأخذتْ طرفاً من سيارة الشرطة بتلك اليد الضعيفة وهي تقول لهم : لا تأخذوا ولدي منى .

وقلتُ لها : أماه أرسلي لي سجّادة صلاة والمصحف الشريف اذا تأخرت في العودة الى البيت ، وعلمتُ بعد إبعادي عن البحرين أنها أرسلت ذلك في اليوم الثاني وأخذه مسؤول السجن ولم يسلمه إلى .

وهذه خمسة عشر عاماً تمرّ على ساعة هذا الفراق الأصعب وبمرارة وصعوبة حتى قالتْ لي قريباً وهي تذرف دموعها: ولدي، طوال هذه الأعوام التي مرّتْ أراك في منامي اكثر الليالي وأنا آخذة بيدك وانت على صورتك ايام صغرك فأمشي معك على ساحل البحر قرب منزلنا، ولما تنتهي هذه الرؤيا تعود اليّ مرة ثانية فتوقظني لصلاة الصبح، تقول لي : أمي .. قومي، فقد حان وقت الصلاة ، قومي صلّي ... فاستيقظ من النوم واذا هو بالفعل وقت صلاة الصبح.

أقول: «اللّهم اغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربّياني صغيراً واجزهما بالإحسان إحساناً وبالسيّئات عفواً وغفراناً انك ارحم الراحمين، آمين يا ربّ العالمين،

#### النصر وليدالصبر

VV

عندما كان آية الله العظمئ السيد محمد تقي الخونساري الله والمتوفئ سنة ١٣٧١ هـ يدرس العلوم الدينية في شبابه ،كان قد خلع عمامته ولبس البزة العسكرية ، حاملاً السلاح في وجه الاحتلال البريطاني في جنوب ايران على مايبدومن ثنايا القصة ..

وقد نقل بعض خواطره الى آية الله العظمىٰ الشيخ الاراكي ( دام ظله ) عملىٰ النحو التالى:

كانت قذائف المدفع تسقط بقربي الآأن شظاياها لم تصلني ، هكذا اراد الله لي . ولقد خندقتُ في جبهات المقاومة مدة طويلة ، ثم وقعتُ في أسر السريطانيين أربع سنوات.

نقلوني مع أسرى آخرين من صحراء الى صحراء ، ومن بحر الى بحر ، ومن سجن الى سجن . وذات مرة كنت وحدي في السجن فأدخلوا عليّ حيواناً مفترساً ، ولكنه ركن بجانبي ، ثم قام وخرج . أخذوني في سفينة وأسير هندي كان جالساً أمامي ، كان يبدو عليه الإرهاق النفسى حداً لايطاق ، وكان لونه من شدة القلق على مصيره المجهول متغيراً ،

قمت فدنوت منه لأنصحه واخفّف من حالته ، ورغم اني لم أكن اعرف اللغة الهندية فقد قررت الكلام معه بلغتي مستعيناً بلغة الاشارات ايضاً ، فما ان تقدمتُ اليه خطوتين حتى فوجئتُ بقراره السريع ، اذ رمى نفسه في البحو منتحراً ، نعم لقد انتحر وانتهى ، لأن قلبه كان صغيراً لا يتحمل العناء ولم يؤمن بالله المغيّر للأحوال (١).

أجل ، فلو كان الرجل الهندي يحمل ايمان السيد الخونساري في قلبه المطمئن بوعد الله لكان بعد الأسر شيئاً يُذكر ، كما صار السيد الخونساري مرجعاً بعد أسره وصبره ، أليس النصر وليد الصبر ؟

ولقد قال الامام على ﷺ: ﴿ اصل الحزم العزم ، وثمرته الظفر ، (٢).

## ٧٨ العلميّة في كَبْح الهويٰ



كان في شبابه طالباً مجداً وقاد الذهن ، دقيق النظر ، قليل الكلام ، ولكنه في حلقة الدرس شديد النقاش بحثاً عن حقيقة العلم .

فقد حضر درس المرجع الراحل السيد الشاهرودي الله في

النجف الأشرف ودخل معه في نقاش علمي حتى نهاية الوقت من غير نتيجة لصالح أحدهما ، وفي اليوم الثاني وبينما كان بعض الطلبة (ممن لم يتأدبوا بآداب الاسلام بعدً) يستهزئون بنقاشه ويستصغرون شأنه دخل السيد الشاهرودي المسجد فسمعهم فقال لهم السيد: اصغوا جيداً ولا تستعجلوا!

فهدأ الحاضرون ورفعوا أعناقهم ليروا ماذا يقول الأستاذ ، واذا بهم يسمعونه قائلاً: «لقد طالعت البارحة في كتاب تقريرات بحث الآخوند (الخراساني) \_ وهو من كبار المجتهدين الأعلام \_ فوجدت الحق مع الشيخ بهجت \_ وهذا هو اسم صاحب القصة الذي يُعدّ اليوم واحداً من مراجع التقليد في حوزة قم المقدسة \_ .

الى جانب هذه العلمية لقد عُرف سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد تقي بهجت (دام ظله) بمقاماته الروحانية وزهده الكبير حتى ان المرحوم آية الله الشيخ

١ - مجلة (حوزة) العدد/١٢.

مرتضى الحاثري ألا كان ينقل ان الشيخ بهجت لشدة نقاشاته العلمية الشاقبة في درس المرجع الراحل السيد البروجردي كاد يكسب رأي الأستاذ الى رأيه أكثر من مرة ، وأخذ يشتهر في الحوزة بقدرته العلمية فيشار اليه بالبنان في مجالس العلماء ، فما أن علم الشيخ بالأمر غاب عن درس السيد البروجردي ، فسأل السيد عنه وتفقد حاله ، وبعد أيام عاد الشيخ يحضر الدرس ولكنه لم يناقش ، فتعجبنا من سكوته وصمته ، طلبنا منه أن يفتح باب السؤال والجواب وأثنينا على نقاشاته المفيدة ، الاانه رفض ، فظننا ربما بعض المتعصبين هدده بأنّ النقاش مع السيد يعتبر نوعاً من الجسارة على مقام المرجع . ولكن الحقيقة ظهرت بأن الشيخ كان يريد الفرار من الشهرة وأن لا يشار اليه بالبنان في الوسط العلمي (١).

هكذاكان سماحته صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه .

## وكالة زواج مشروطة!

طلب السيد ( الصادقي ) أحد المقرّبين من الإمام الخميني أله ، من الامام ان يجري له عقد زواج . فلمّا تقدّم الامام الى البنت ليطلب منها الوكالة في اجراء العقد قال لها:

أوكليني لأزوجك فلاناً ، فهل انت راضية ؟

قالت البنت المؤمنة للامام الخميني: أوكلك في الدنيا بشرط أن تشفع لي في الآخرة.

صَمَتَ الإمام قليلاً ، ثم قال : ليس من المعلوم ان اتمكن من الشفاعة لأحد ، ولكن اذا اذن الله لي في الشفاعة فسأشفع لك (٢). أقول : انّها اجابة مستوحاة من قول اللّه تعالى :

﴿ يومئذٍ لا تَنْفَع الشَّفَاعةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ له الرحمٰنُ ورَضِي له قولاً ﴾ <sup>(٣)</sup>.

19

١ - كتاب بالفارسية (آشنائي با ستارگان هدايت) تأليف: حسين آوردي.

٢ ـ نقلاً عن جريدة الجهاد / في عددها (٥٩٦) سنة ١٤١٣.

٢ ـ سورة طه / ١٠٩٠.



السيد عبد الأعلىٰ السيزواري

## ٨٠ خُذْ مواهبَ الرحمٰن!

(مواهب الرحمٰن في تفسير القرآن) كتاب ألّفه المرجع الديني الكبير استاذنا التقي ، المرحوم آية الله العظمئ السيد عبد الأعلى السبزواري الله في اثني عشر جزءاً ، بين فيه زوايا كثيرة ، واظهر خفايا عجيبة ، قد تفوح منه نسائم العرفان ، مع ما فيه من الجوانب الفلسفية القيمة، والنواحى الأخلاقية

القويمة، والحوادث والتحليلات التاريخية، والامور الأدبية والروائية. مضافاً الى ذلك كله فانه يظهر فيه العمق الدلالي، وقد ذكر الله سبب تسميته بـ (مواهب الرحلن) انه قبل عدّة سنوات رأى رسول الله الله في عالم الرؤيا، وقد أعطاه نسخة من المصحف الشريف، قائلاً له: وخذ مواهب الرّحلن، وبناءاً علىٰ تلك الرؤيا المباركة، سمّىٰ تفسيره الجليل بهذا الاسم المعطاء (١).

## مِن أعمال الحُبّ!

هذا ما قام به المرجع الديني الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري الله لما كان شاباً في العشرين من عمره تقريباً. وكذلك فعل منطلقاً من النجف الى كربلاء لزيارة مرقد الامام الحسين المالاً (٢).

## طريق الى الشفاء

اصيب بمرض القلب في أحد سني عمره الشريف، وكان الذي يباشر فحصه الطبي هو الدكتور موسئ سعيد الأسدى وقد أتى به العلامة السيد محمد كلانتر (مدير جامعة

١ ـ جذوة مقتبسة من حياة المرجع السبزواري / ص ٢٠.

٢ ـ نقس المصدر / ص ٢٢.

النجف الدينية ). فطلب الدكتور نقله الى المستشفى ، لأن حالته خطرة ، الا انه رفض الانتقال ، اذ كان لديه طريق خاص للشفاء السريع!

وهو الدعاء الى الله تعالى والتوسل بالامام جعفر بن محمد الصادق عليه ، فنوى إنْ ألبَسه الله تعالى ثوب العافية ، كتب دورة فقهية كاملة حول أحكام الشريعة الاسلامية .

واذا به يقوم في ليلته من النوم ، وهو لا يشكو من شيء! فذهب الى مسجد (السهلة) بعد منتصف الليل رغم إلحاح أهله بعدم الذهاب ، خوفاً على صحته .

وهكذا تعجب الدكتور الأسدي بعد فحصه ، عندما ظهر له اختفاء المرض ، وقد شوفي منه تماماً ، فقال : ان هذا لأمرّ خارق للعادة .

وهكذا شرع في الوفاء بالنذر ، وكتب كتابه الفقهي الاستدلالي العظيم في ثلاثين مجلداً ، سمّاه (مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام) ، وهو من أعظم الموسوعات الفقهيّة الحديثة .

ذلك هو المرجع الديني آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ـ المتوفى سنة الله عبد الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنّته ) ، انه من فقهاء مدرسة اهل البيت المينيا .

### ۸۳ مفاجأة!

في أحلا سني الحج ضاع من آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري بعض متاعه وجواز سفره وما كان يحمله من مال ونقود، وكان ملفوفاً في قطعة قماش. فذهب الن بيت الله الحرام مباشرة، وقام يصلي صلاة الحبوة \_ وهي صلاة جعفر الطيّار \_وتوسل الن الله تعالىٰ طالباً منه الحلّ لهذه المشكلة، وبينما هو كذلك، واذا يُفاجاً بشاب نوراني الوجه أُقْبَلَ اليه يناديه باسمه: السيد عبد الأعلىٰ، هذا ما تبحث عنه ؟!!

فأعطاه القماش الملفوف وفيه تلك المحتويات كلها. وعندما انتبه السيد من دهشته لم يرَ اثراً لذلك الشخص! (١).

١ ـ نفس المصدر /ص ٢٤.



#### المجندالشيرازي

## ٨٤ ثُمّ (لاالهالاّاللّه)!

عندما أصدر المجدّد الشيرازي الكبير فتواه المعروفة بتحريم التبغ في ايران، ليفلس بها الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ والتي كانت غطاء للتغلغل في ايران والسيطرة على إدارة الحكم والاقتصاد في

سنة ( ١٨٩١ م ) ، بعث الحاكم ناصر الدين شاه (القاجاري) مندوباً الى الامام الشيرازي في مدينة (سامراء) ليشرح له فوائد المعاهدة مع البريطانيين، لعله يقتنع فيسحب فتواه.

دخل مندوب الشاه على السيد الشيرازي ، وأخذ يتكلم بكلام مسهب حتى انتهى بعد اطناب وتملّق .

فلم يكن جواب الشيرازي الكبير غير الكلمة الشريفة: ( لا اله الأ الله )

ثم أمر السيد بإحضار القهوة ، وهو إشارة الى ختام الجلسة وأنه لم يعقتنع ، فخرج المندوب وعاد في اليوم الثاني ، وهو يعيد كلامه الأول بأسلوب آخر . ولما انتهى من كلامه ، أعاد السيد الشيرازي كلمته ولكن بإضافة (ثم) فقال : ( ثم لا أله الأالله )

وكذلك أمر بإحضار القهوة اشارة الى انتهاء الجلسة. ولمّا رجع المندوب الى ايران، سأله الشاه: ماذا كانت النتيجة ؟

فقال المندوب الذي كان مرهقاً من سفرته الىٰ العراق :

«لا شيء ، فقد قال السيد : لا اله الأالله ، ثم .. لااله الأالله ، ا(١)

## ٨٥ دروسُكم تربّي الانسان

قال آية الله السيد رضي الشيرازي ، حفيد المجدد الشيرازي الكبير صاحب ثورة التبغ المعروفة سنة ( ١٨٩١ م ): ذهبت لعيادة المرحوم الشيخ مرتضىٰ الحاثري ، فنقل لي عن

١ \_مجلة ( حوزة ) العدد / ٥١ \_سنة ١٤١٢ هـ.

المرحوم ريحان الله الكلپايكاني (رحمهما الله تعالىٰ) قوله: اني سافرت من النجف الأشرف الى مدينة سامراء، حيث كان يقيم فيها المجدد الشيرازي الكبير، فحضرت دروسه أياماً، وذات يوم كنت أمشي معه علىٰ شاطىء النهر، فسألني: «كيف وجدت درسى» ؟

نقلت: ( ني رأيي أن دروس حوزة النجف أنضل علمياً ) .

فقال المجدّد: «إبن اياماً أخرى ، حتى أنهي بحثي حول الموضوع الذي أبحث فيه » . فقبلت طلبه وأخذت أحضر دروسه ، حتى عاد التي يوماً يسألني :

والآن ما رأيك في الدروس ؟

قلت: ان الفرق بين دروسكم ودروس حوزة النجف شاسع جداً ، ان دروسكم تربي الانسان! (١) فالمطلوب في الدرجة الأولى هو التزكية والتربية ثم السعة العلمية ، كما هو رسالة الأنبياء .(٢)

## يا سُبحانَ الله!

يقول آية الله السيد رضي الشيرازي: قبل عشرين عاماً تقريباً ، جاء المرحوم آية الله ملاً علي الهمداني الى طهران لأجل العلاج . فذهبت لعيادته مع أحد الأصدقاء ، جلسنا عنده ثلاثين دقيقة تقريباً وكان حديثنا يدور حول مسألة فقهية . وبعد ذلك عرفني له صديقي قائلاً: ان هذا هو الشيرازي .

ولكن المرحوم الهمداني ما استذكر شيئاً في وقته . ولما ودّعناه وتقدمت نحو الباب استوضح عني من صديقي ، فقال له : انه السيد رضي حفيد المجدّد الشيرازي الكبير! فناداني المرحوم الهمداني ، واعتذر من عدم تذكره حالاً ، ثم قال : اجلس لأسرد لك قصة عن جدّك الشيرازي :

(كنت في طهران أدرس عند المرحوم الشيخ عبد النبي النوري ، نقل لي الشيخ انه لما كان يحضر دروس المرحوم جدّك في سامراء كان يأتيه بعض المال من أهله من مدينة

٢ ـ راجع مثلاً سورة الجمعة الآية الثانية.

(نور)، فمع راتبه الذي يعطيه المجدّد الشيرازي كان يسدّ حوائجه ولايزيد. واستمر الأمر على هذا المنوال حتى انقطع المال الذي كان يأتيه من أهله، في الوقت الذي كان قد دفع لكاتب يستنسخ له كتاب ( وسائل الشيعة ) . \_ وهو كتاب ضخم طبع حديثاً في عشرين جزء لا يستغني عنه طالب العلوم الدينية \_ . فاستقرض الشيخ لذلك مبلغاً قدره ماثة وعشرين ( توماناً ) .

وعلىٰ اثر ذلك صار الشيخ كاسف البال لا يدري كيف يسدد هذا الدين الثقيل ومن اين يؤمن ساثر حاجاته. اذ أن ما يعظيه أستاذه المجدد الشيرازي لا يكفيه ولا يغطي حاجاته كلها. فأخذ الشيخ في ذلك اليوم يصلي في حجرته، ثم توسّل بأهل البيت الميلا وشكا اليهم حاله، وخصّص الخطاب الىٰ الامام الحجة بن الحسن المهدي (عجّل اللّه فرجه الشريف).

يقول الشيخ: غلبني النعاس وبينما أنا بهذه الحالة استغرقتُ في النوم واذا بي أرى في المنام جمال سيدنا رسول الله ﷺ ، كان جالساً وعلى رأسه الشريف عمامة خضراء.

دخلتُ عليه مسلِّماً ، فردّ على السلام وقال:

﴿ يَا شَيْخُ عَبِدُ النَّبِي ، هَنَاكُ مَانُهُ وعشرونَ ﴿ تَوْمَاناً ﴾ ، خَذُها وسَدُّد بِهَا دَيْنَكُ ﴾ !

فاستيقظتُ من النوم وبينما كنت أتأمّل في رؤياي هذه ، وإذا بالباب يُعطرق! قمتُ وفتحتُ الباب ، وكان الطارق ( نصر الله ) الخادم الخاص للمجدّد الشيرازي ، فقال: ان السيد يطلبك! فأسرعتُ ودخلت عليه ، وكان جالساً في السرداب .

فلما وقعت عليه عيني ، واذا هو على ذات الهيئة والهيبة التي رأيت فيها النبي محمد في رؤياى!

فسلمت عليه ، فرد علي سلامي وقال فوراً :

« ياشيخ عبد النبي ، هناك مائة وعشرون توماناً ، خذها وسدد بها دينك » ! يا سبحان الله إنها نفس الجملة التي قالها لي رسول الله في الرؤيا !!! وهنا أردت أن أنقل للسيد الشيرازي رؤياي التي رأيتها ، فقال السيد : لا حاجة ! وكأنه كان يعلم بها (١).

١ ـ نفس المصدر /ص ٤٩.

## مِن خيرِ الأعمال

۸V

جاء ثريِّ من المؤمنين الى آية الله الحاج رضا الهمداني - المتوفى سنة ١٣٢٢ هـ الله وكان يقيم في مدينة (سامرًاء) بالعراق .. فقدّم اليه مالاً وكان الشيخ الهمداني في أشد الحاجة إلى ما يسدّ به فقره الذي كان يعالجه بالاستدانة من هذا وذاك . قال له الرجل: داريد ان اتلكك، فخذ منى هذا المال؛

فقال الشيخ: (لا مانع من ان تقلّدني وتأخذ احكامك الدينية مني ، اما المال فلا آخذه منك ».

ولما كان الرجل يعلم بضائقة الشيخ المالية، أصرّ عليه ان يأخذ المال، ولكن الشيخ أصر على عدم القبول. فقام الرجل وخرج، فبادره الحاضرون بالسؤال: لماذا لم تقبل هذا المال وانت محتاج ومديون؟

فأجابهم الشيخ الهمداني: «إن ما عليّ من ديون سيعينني ربّي على تسديدها إن شاء الله، وإما السبب في عدم قبولي المال، هو أن لي ولداً بدأ يعمل منذ فترة قصيرة، فإذا أخذت المال فسوف يفقد ولدي دافعه إلى العمل. لهذا وجدتُ الحكمة في أن لا أقبل المال لكي أدفع ولدي إلى خير الأعمال، وهو الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على مال الآخرين، (١).

أخى القاريء، تأمّل في هذه الروح العظيمة، والعزم طوع يدك!

## المطلوب شيء مِن الإنصاف

تصفّحتُ في أحد أسفاري الى الغرب كتاباً، فوقع نظري على القصة التالية:

نزل خطيبٌ من المنبر، فقال له أحد الحاضرين: انتم رجال الدين منذ عشرين عاماً تتكلمون وتتكلمون! فماذا صنعتم لنا؟!

فأجابه الخطيب: وانتم المستمعون منذ عشرين عاماً تستمعون وتستمعون، فبماذا عملتم ممّا قلناه ؟!

۱ - بالفارسية (پندهائي از علماي اسلام) ص ۹۳.

أقول: نقدٌ ، وردٌ (معقولان) ولكن بالفعل هناك خطباء ليس لديهم ما ينفع المستمعين، يكرّرون القديم، ولا يكلفون أنفسهم تحضير الجديد من الأفكار والمفاهيم، وايضاً هناك مستمعون لا يصغون إلى الخطباء الجيّدين ولا يقدّرون اتعابهم في المطالعة والحفظ والتحضير والالقاء، فالمطلوب من الطرفين (شيء من الإنصاف)!

## ساعةُ الاستجابة

العلاَمة الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب موسوعة (بحار الانوار) المعروفة قال نقلاً عن والده الشيخ محمد تقي : في احدى الليالي بعد فراغي من صلاة الليل، اعترتني حالة من الخشوع شعرت فيها بأنّ الله تعالى يجيبني اذا دعوته .

فبينما كنت افكر فيم اطلب من الله في هذه الساعة، واذا بولدي محمد باقر كان يبكي في مهده، فطلبتُ من الله تعالىٰ واقسمت عليه بحق محمد وأهل بيته الميث ان يجعل ولدي هذا عالماً يروّج الدين وينشر احكام الاسلام. (١)

## ۹۰ مارکس ولینین .. فرعون وهامان!

قيل للمرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية صاحب تفسير الكاشف: «كيف ذكرتُ اسم ماركس ولينين في كتاب التفسير؟»

فقال الشيخ: «ان الله سبحانه ذكر الشيطان والمشركين والكفار وفرعون وهامان واليهود والنصارئ في متن القرآن الكريم، وانا ذكرتهم في الشرح»(٢).

## بذرةً نافذةً ونافعة

حكم الهند سنة (٩١٠ ه تقريباً) حاكم عُرِفَ بشدة معاداته لمذهب اهل البيت الميثان واسمه (ابراهيم عادل شاه). وكان له ابن اسمه علي يدرس عند عالمين جليلين، اسمهما الخواجة عناية الله الشيرازي، والملا فتح الله الشيرازي (يخفيان تشيّعهما) وقد بذلا جهداً كبيراً في تربية هذا الابن، وغرسا في قلبه حب اهل البيت حتى اهتدى الى التشيع،

٢ ـ تجارب محمد جواد مغنية / ص١٣٨ .

١ ـ الفوائد الرضوية / ص١٢ ٤.

علم الشاه بذلك، فألقىٰ القبض علىٰ العالميْن واعدمهما فوراً، ثم ابعد ابنه على الىٰ قلعة (مرج) وجعل عليه الحرس والعيون، ولما مرض الشاه وأشرف علىٰ الوفاة أراد أن يعهد بولاية الأمر لابنه الاصغر واسمه (طهماسب)، ولكنه اكتشف في الدقائق الأخيرة انه هو الآخر يوالي اهل البيت ايضاً، فمات الشاه وجاء ولده المنفي (علي) وأصبح حاكماً ينشر للتشيع في البلاد وأمر بشهادة الولاية لعلي بن ابي طالب في الأذان ... قُتِلَ هذا الحاكم الشيعي سنة (ع٧٤) ه) فاعتلىٰ ولده ابراهيم السلطة علىٰ طريقة ابيه ينشر معالم التشيع، الىٰ ان جاءت هجمة (المغول) فانتهت دولته في (دهلي). (١)

أقول: رغم أن الشهادة بولاية الامام على الله اليست جزءاً لفقرات الأذان باتفاق جميع الفقهاء عندنا الا أنها شعار يدل على وجود التشيّع في البقعة التي يعلن ساكنوها الشهادة في أذانهم، واذاكنا مقتنعين ان للشيعة في طول التاريخ اعداء أرادوا إلغاءه من الوجود فإن كل شعار يمنع تحقيق إرادة الأعداء يكون مصداقاً للآية الكريمة ﴿ ومَن يُعظُم شعائرَ اللّهِ فإنها مِن تقوىٰ القلوب﴾ فهل ينتبه بعضٌ لمؤامرات الحذف ؟!

## سِتُّ نصائح

94

قال احد المؤمنين : زارني يوماً جمع من العلماء والصلحاء فالتمستُ منهم ان يفيدوني بنصيحة تقربني الى الله تعالى .

قالوا: نوصيك بست:

١ ـ اعلم ان الذي ينام كثيراً تقل رقة قلبه .

٢ ـ والذي يأكل كثيراً يصعب عليه قيام الليل لمناجاة ربّه.

٣ ـ والذي يجالس الظالمين سوف لا يستقيم في دينه .

٤ ـ والذي يتعود الغيبة والكذب لا يخرج من دنياه مؤمناً باللَّه ربَّه .

٥ ـ والذي يقضي جميع وقته مع الناس سوف تقلّ عبادته لله والخلوة للتفكير في أمره.

٦ ـ والذي يسعىٰ لرضىٰ الناس يبتعد عن رضىٰ الله وحكمه .

فإنْ عملتَ بهذه النصائح اكتسبتَ نعيم الآخرة . (٢)

۱ ـ تاريخ الشيعة / ص ۲۳۰ . ۲ ـ رنگارنگ ـ ۲ ـ ص ٤٣٧ .

## ياليتنا نكون بعضاً منهم

أ لَف العلاَمة النراقي - المتوفئ سنة ١٢٠٩ هـ كتاباً في الأخلاق فبعثه الى المجتهد الكبير آية الله السيد بحر العلوم في النجف الأشرف ليرئ ملاحظاته عليه وضمّنه أبياتاً من الشعر يخاطبه فيه:

هنيئاً لَكم في الجنانِ الخلودُ فنحنُ عُلطاشٌ وأنتم ورودُ

فأجابه السيد بحر العلوم بالأبيات التالية:

ألا قُـل لِسكَّان ذاك الجِـميُ

أفيضوا علينا مِن الماءِ فَيضأ

94

جمالُ الحبيب بعينِ الشهودِ علىٰ شاهدٍ غائبٍ بالصدودِ وأنتم علىٰ بُعدِكم بالورودِ أَلاَ قُل لمـولى يـرىٰ مِـن بـعيدِ لكَ الفـضلُ مِـن غـائبٍ شـاهدِ فنحن علىٰ الماءِ نشكو الظـمأ

اقول: أن العلامة الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) الله يعبّر عن هذين العالمين وعن السيد أبن طاووس وأبن فهد الحلّى بالرجال (الكُمّل)(١).

فحقاً انهم رجال قد اكملوا نفوسهم بكمال الأخلاق وقمة مكارمها في التواضع والتوادد والتعاون وتبادل الآراء وتلاقح الأفكار، فياليتنا نكون بعضاً منهم.

والحاجة لأن نكون مثل هؤلاء الرجال (الكُمّل) يفرضها الواقع الاجتماعي المؤسف الذي يتألم منه المخلصون الواعون اليوم أكثر من الأمس!

فقد قال بعض العباد: خرجت يوماً الى المقابر، فرأيت بهلول، فقلت:

ما تصنع هاهنا ؟

قال : اجالس قوماً لا يؤذونني ، وان غفلتُ عن الآخرة يذكّرونني ، وان غبتُ عنهم لم يغتابوني (٢)

فياليت بعض المعاصرين يتعلمون هذا ( الكمال ) من أهل القبور!

١ ـ من مقدمة كتاب (انيس الموحدين) للاستاذ حسن زادة الأملي.

۲ ـ کتاب (رنگارنگُ) بالفارسیة / ص۱۲۸ .

## ٩٤ حتى كاد أنْ يُساء به الظَّنِّ!

السيدابو الحسن الاصفهاني

قال لي آية الله السيد محمد الحسيني الميلاني (دام ظله) نقلاً عن المرحوم آية الله العظمى السيد عبدالله الشيرازي ( ان شاباً من طلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف جاء الى المرجع الأعلى السيد أبى الحسن الاصفهاني الله وطلب منه

مساعدةً ماليةً للزواج، فأمره السيد أن يأتيه بعد يوم ، وحصل أن فُجِع السيد بمقتل ولده السيد حسن حيث ذُبِح من الوريد الى الوريد على يد مجرم خبيث حينما كان يصلي خلف والده . فبينما كان السيد الاصفهاني حاضراً في تشييع جنازة ولده العزيز لاحظ بعض الحاضرين بالقرب منه أنه يلتفت يساراً ويميناً وكأنه يبحث عن شخص ما ، ولما كثرت نظرات السيد وكاد أولئك يظنون أن السيد قد فقد توازنه في هذه المصيبة الاليمة واذا به رأى الذي كان يبحث عنه فأشار اليه!

مَن ياتُرى يكون هذا الذي أشار اليه السيد أن يأتيه ؟!

نعم انه الشاب الذي كان قد طلب منه مساعدة للزواج ، فأعطاه السيد الاصفهاني ظرفاً فيه (٤٠) سكّة ذهبية ، فتعجب الحاضرون كيف لم ينس السيد وعده الانساني مع ذلك المحتاج قد ألمّت به تلك المصيبة ؟!.

#### ٩٥ الفارسُ المُنقِذ

تشرّفت مع بعض أصدقائي الطلبة البحرانيين - في حوزة النجف الأشرف بحضور دروس الأخلاق الخاصة عند المرجع الديني الورع سماحة آية الله العظمى المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري (أعلى الله مقامه).

وذات مرة ذكر لنا القصة التالية عن نفسه لما كان في الأربعين من عمره الشريف، قائلاً:

لقد خرجنا مع قافلة الحاج السيد اسماعيل حبل المتين في حافلة (باص) من ايران، قاصدين حج بيت الله الحرام ، ولمّا دخلنا الأراضي الصحراوية للجزيرة العربية، ضلّ

السائق طريق مكة المكرّمة، واخذ يضرب يمنة ويُسرة من دون جدوى، حتى نفد وقود محرّك السيارة (الماكنة) .. فنزلنا منها بحال يُرثىٰ لها، القينا النظر إلىٰ ما حولنا فلم نجد سوىٰ صحراء قاحلة، ولا اثر لذى حياة ولا دابّة ولا جادة.

مضتْ ساعات ونفد الماء وانتهى الطعام ايضاً، وأخذ أملنا في النجاة يضعف تدريجياً ويخمد .. إنها كانت لحظات في منتهى الرعب وفي غاية من القساوة .. اذ كان شبح الموت يدنو الينا بخطاه الموحشة .

بعض ممدّد، قد سلّم امره الى الله .. وبعض آخر منطو على نفسه يائس من الحياة وهو يفكر في اهله وماله الذي خلّفه في وطنه، وقام بعض منا يحفر قبراً لنفسه ليرقد فيه لدى اللحظة الأخيرة.

يقول السيد السبزواري ۞ : واما انا فأخذت في هذه الساعة ابحث عن نافذة للهروب منها الى الحياة وانقاذ هؤلاء الأشخاص ايضاً . وليس هناك طريق سوى الهروب الى واهب الحياة وخالقنا القوي المتعال .

وبينما كنت اتأمل في هذه الحال واذا بي أتذكر القيام بصلاة جعفر الطيّار والتوسل بها الى الله تعالىٰ.

اخذتُ سجادتي وابتعدتُ قليلاً، حتى صرتُ لا ارىٰ أمامي أحداً يشغلني عن التوجَه الىٰ الله عز وجل.

والمعروف ان صلاة جعفر الطيار رغم انها ركعتان، الا انها طويلة من حيث الأدعية الخاصة بها، ولكنها مؤكّدة الاستجابة ان اجتمعتْ معها بقية شروط الاستجابة.

ولمّا أصبحتُ على وشك الانتهاء منها، سمعتُ أحد الركّاب يناديني : أسرعْ ياسيّد ، تعال فاننا ننتظرك انت فقط!

نظرت الى الوراء، فرأيت أصحابي كلهم جالسين في السيارة، مستعد ين للحركة . جئت ، فوجدت كل شيء جاهزاً، وماكنة السيارة تشتغل!

قلت: ماالذي حدث ؟

قالوا: إن فارساً جاء، فأطعمنا وأروانا، وأمر السائق بتشغيل السيارة، فاشتغلث كما ترى، ثم اشار بيده الى تلك الجهة، وقال: انها طريق مكة المكرمة، ولما اراد الرحيل قال نادوا السيد وبلّغوه سلامى!

وهكذا تحرّكنا على ذات الاتجاه المشار اليه فوصلنا الى مكة المكرمة سالمين. فسلام الله عليه وتحياته وصلواته روحى لتراب مقدمه الفدئ.

إنه على ما يبدو كان سيدي ومولاي المحجة بن الحسن المهدي (عجّل اللّه تعالى فرجه).

ذلك الفارس المنقذ، القائم من آل محمد الذي يملأ الارض قسطاً وعدلا بعد ان مُلئتْ ظلماً وجوراً، جعلنا الله وإياكم من انصاره الأونياء والمستشهدين بين يديه.

الذّ طعام ذُقتُهُ في حياتي!

يروي سماحة الشيخ النعماني ( دام عزّه ) والذّي ظلّ ملازماً للشهيد الصدر الله حتّى يومه الأخير قائلاً: ومن المواقف التي لا زالت تؤثّر في نفسي ولن انساها: هو انه بعد مضي مدة من الحجز قامت السلطة العميلة بقطع الماء والكهرباء والتلفون ، ومنعت دخول وخروج اي انسان الى بيت السيد حتى خادم السيد ، وقد نفدت المؤونة خلال فترة قصيرة، ولم يبق عندنا الا صندوق من الخبز اليابس التالف ، فبدأت عائلة السيد ترتب هذا الخبز اليابس كطعام شعبي ( يعرفه العراقيون بالمثرودة) وبقينا مدّة على هذه الحال ، وفي يوم من الأيام كنت بخدمة السيد الشهيد ظهراً نتغدى في ساحة البرّاني ، لاحظ السيد الشهيد في وجهي التأثر والتألم ، اذ كان يعزّ عليّ ان ارئ هذا الرجل العظيم على هذه الحال! فقال لى : واللّه ان ألذ طعام ذقته في حياتي هو هذا .

قلت كيف ؟

قال: لأنه في سبيل الله ومن اجل الله .. (١)

وفي الدعاء «اللهم بارك لنا في الخبز، ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صمنا ولا صلى المنا ولا أدّينا فرائض ربّنا ع(٢).

زاهدٌ في كُلِّ حال

لقد تبوّأ المرحوم آية الله العظمى السيد كاظم اليزدي ـ المتوفى سنة ١٣٣٧ هـ الله مقام المرجعية العليا للمسلمين الشيعة في العالم، ولكنه لم يغيّر بساطة عيشه، لأن الزهد

١ – كيهان العربي / العند ٢٣٤١.

ليس وصفاً ظاهرياً لمثل هؤلاء المراجع الأتقياء، انه صفة امتزجتْ بهم روحاً وسلوكاً، فلما صار مرجعاً بقي كما كان طالباً يدرس العلوم الدينية، لم يتغير من حيث الزهد في شؤون الدنيا وعدم الالتذاذ بلذاتها المحلّلة.

وذات مرّة دخل عليه احد كبار علماء قم المقدسة وكان في غرفته الخاصة، فرأىٰ الىٰ جانبه قِدْراً عتيقاً، فسأله: ماهذا ؟

اجابه السيد: انه القِدْر الذي كنتُ أطبخ فيه أيام كنتُ طالباً، والآن أضعه أمامي لكي أتذكر سالف أيامي، ولا انس ماكنتُ عليه!

وحينما اراد أن يوصي ، اختار اوصياء أربعة لتنفيذ الوصية من بعده، وهم الملامة الشيخ احمد كاشف الغطاء، والعلامة الشيخ محمد حسن كاشف الغطاء، والعلامة ميرزا محمود التبريزي، والعلامة الشيخ علي المازندراني، امرهم بتحويل ميزانية المرجعية المتكوّنة من خمس وزكاة وكفّارة ونذر وغيرها الى المرجع الذي يتصدى لشؤون المسلمين الشيعة من بعده.

وفي هذه الجلسة اقترح عليه احد احفاده بقوله: لا تنس الأيتام من اولادك، فحبّذا لو تعين لهم شيئاً من المال.

فردَ عليه السيد: ان احفادي ان كانوا متدينين فان الله تعالى يرزقهم، وان لم يكونوا متدينين فكيف اعطيهم من مال ليس مالي؟<sup>(١)</sup>

وفي الحديث (ان الله يُعطى الدنيا على نيّة الآخرة، وأبئ أن يعطي الآخرة على نية الدنيا).

# ۹۸ عادوا وهم مهتدون

اشتهر بعض العلماء بالبكاء الشديد حين الدعاء وصند استماعهم لمصائب اهل بيت النبي المظلومين الله

وكان السيد محمد باقر الشفتي - المتوفئ سنة ١٧٦٠ هـ الله واحداً من هؤلاء البكائين.

حتى قيل: ان القارىء الحسيني كان يمتنع من صعود المنبر



قصص وخواطر

المنيد محمد باقر الشفتي

١ ـ بالفارسية مردان علم در ميدان عمل / ص٢٢٢ ـ

اذا كان السيد الشفتي جالساً، وذلك خوفاً من بكائه الشديد الذي كان يضعفه فيمرض بعده، سيما ان الأطباء كانوا قد منعوه من البكاء.

هذا ولهيبته في قلوب الناس وحبهم الشديد له حسده الحاكم فأعد أربعة من المرتزقة لقتله في الليل المظلم.

يقال إنهم نزلوا من فوق الجدار الئ ساحة المنزل بهدوء، واختفوا وراء الأشجار مع أسلحتهم فرأوا السيد جالساً على سجادة الصلاة تحت ضوء بسيط وأمامه كتاب يقرأ فيه الدعاء ودموعه على خديه جارية.

حاول احد المرتزقة ان ينفّذ الجريمة، قرفع بندقيته صوب صدره الشريف وهو من وراء الأشجار فارتعشتْ بداه من هيبة السيد، فكادت تسقط البندقية من يده، فتلقفها زميله، وكلما حاول هذا الثاني ان ينفّذ العملية، لم يستطع النظر الى تلك الهيبة الربانية للسيد وهكذا أدّتْ الانعكاسات الروحية والقوى المعنوية للسيد الى هداية المرتزقة وتوبتهم الى الله تعالى، فعادوا وهم مهتدون. (١)

# ٩٩ مجنونٌ في الليل، عاقلٌ في النهار

نقل الحاج سليمان خان القاجار الذي كان حاكماً لمدينة (سبزوار) الايرانية، ان احد امراء اصفهان السابقين حكى له القصة التالية: فرّت احدى جواريّ من القصر والتجأت الى بيت العالم الرباني السيد محمد باقر الشفتي. وبعد ايام ارسلها السيد الينا وبيدها رسالة يقول فيها السيد: « لأجلي تجاوز عن هذه الجارية ان كانت مذنبة، وارجو ان تنصحوا حراسكم وخدّامكم ان لا يؤذوها».

يقول الامير: سألت الجارية، ماذا رايت في بيت السيد هذه المدة ؟

فقالت: انه مجنون في الليل، عاتل في النهار!

سألناها: كنف ذلك؟

قالت: في منتصف الليل يقوم في ساحة المنزل باكياً ومصلياً واحياناً كان يضرب على رأسه حين البكاء والمناجاة، وفي الصباح يلبس عمامته، ويضع عباءته على كتفه فـتراه انساناً سويًا. (٢)

<sup>1</sup> ـ قصص العلماء /ص١٦٨ . ٢ ـ نفس المصدر /ص١٢٧ .

102



الميرزا مهدي الشيرازي

#### مِن أساليب التربية الروحية

إنّ الذي يتذكر مصيره في القبر ويتصوّر أمامه حفرته التي سوف يرقد فيها يوماً شاء أم أبئ، ويتأمل في سفرته الطويلة الى الآخرة حيث يتم فيها الحساب والكتاب والثواب والعقاب، يوم ينشر اللّه تعالى صحائف أعمال العباد:

﴿ فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ دُرَّةٍ حُيراً يَرَه \* ومَن يَعمل مِثْقَالَ دُرَّةٍ

شرّاً يَرَه ﴾ ان مثل هذا الانسان الذي يستحضر أمام نفسه سفرة الآخرة من القبر الى الحشر ثم الجزاء ، فانه يصيغ نواياه وعمله في الدنيا وفق ما يرضي الله تعالىٰ بدقة ومراقبة ورصد ومحاسبة.

لذلك اتخذ العلماء الصلحاء اسلوب التذكّر بالموت وما بعده وسيلة لترويض انفسهم وتعميق التقوى في قلوبهم ، عملاً بقول الامام علي ﷺ : «اكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذّات».

من هؤلاء العلماء الصلحاء كان المرجع الديني الورع المرحوم آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي (اعلى الله مقامه) . كان قد حفر لنفسه قبراً في ساحة منزله بكربلاء، وكفنه على سجادة صلاته دائماً .

فعندما كان يقوم بعد منتصف الليل ليؤدي صلاة الليل يلبس الكفن اولا، فينزل داخل القبر ويحدّث نفسه قائلاً: «يا ميرزا مهدي، إعتبرْ نفسك الآن ميتاً، وهذه حفرتك التي يدفنونك فيها شئت ام ابيت. قل لي من يفيدك هنا غير عملك الصالح!؟ فلم لا تستزيد منه، ولماذا تغفل عن مصيرك هذا، ولم لا تمهّد لرقدتك هذه ...» يردّد هكذا ويكرر ويبكى، ثم يتلو الآية الشريفة:

﴿ حتىٰ إِذَا جَاءَ أَحدَهم الموتُ قَالَ رَبِّ إِرجِعُونِ لَعلِّي أَعمَلَ صَالِحاً فَيما تركتُ كلاً إِنَّها كلمةٌ هو قائِلها ومِن ورائِهم برزخٌ الى يومَ يُبعَثُون ﴾ (١).

ثم يوبّخ نفسه قائلاً: اسكت، انك لا تستحق العودة الى الحياة فقد ضيعت الفرص التي منحها الله إياك ، ولكنه يعود ويلتمس ويتعهد ان يعمل صالحاً فيقول لنفسه: «قم واخرج،

١ ـسورة المؤمنون / ٩٩.

لقد سمحنا لك هذه المرّة بالعودة! وإياك أنْ تعودَ الى حفرتك وانتَ خالي اليدين من الباقيات الصالحات». وهكذا يقوم خارجاً من القبر مؤتزراً كفنه وهو يشكر الله على منحه فرصة الحياة ونعمة العودة لاكتساب الحسنات (١).

أجل مثل هذا الرجل هل يعصى الله تعالىٰ ؟! هيهات هيهات ..

المؤلف: في كبنيا

#### ۱۰۱ فإذا هو زاهق

سافرتُ للتبليغُ الديني في شهر رمضان المبارك سنة (١٤٠٣) ه إلىٰ كينيا ـ دولة في جنوب شرق القارة الافريقية ـ سمع بعض علماء أهل السنة في مدينة (مومباسا) ـ وهي من أهم المدن الكينية بعد العاصمة

(نايروبي) - أن (عالماً شيعياً) قدم الى المدينة، فبعثوا إلى (بلال مسلم مشن) وهي تعني (جمعية بلال الاسلامية)، اسسها المسلمون الشيعة المعروفون (بالخوجة) رسولاً يقول: انهم يريدون اللقاء بى من أجل الحوار حول موضوعين فى غاية الأهمية:

١ ـ الامامة والخلافة.

٢ ـ الحرب العراقية ـ الايرانية.

فاستجبتُ لهم وانعقد اللقاء في ديوانية أحدهم، وكانوا أربعة، فبعد التحية والتعارف بدأنا النقاش الذي استغرق ستّ ساعات تقريباً، وأخيراً اقتنعوا بأن (الشيعة هم أهل السنة الواقعيّون) وأبدوا ارتياحهم لانكشاف حقيقة الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية، حتى صاروا يعلنون في مساجدهم وخطب الجمعة ان التشيّع مذهب اسلامي كالمذاهب الأربعة لدى السنّة والجماعة، وقالوا للمصلّين: أن الكلام ضد المسلمين الشيعة ماهو الا أشاعات المغرضين واكاذيب يبثها الذين يريدون تفريق الامة الواحدة، كما اعلنوا ال الجمهورية الاسلامية لم تكن معتدية على العراق، بل هي المعتدى عليها.

هذا ولقد دعاني الشريف عبد الرحمن ـ واحد من علمائهم الافاضل الذي تبيّن فيما

١ - كتاب عن حياته بالفارسية.

بعد انه سيّد من سلالة الإمام زين العابدين الله للله على خطبته في صلاة الجمعة وكانت كلمتي حول الوحدة الاسلامية، ولاقتْ تأييداً جيّداً من قبل المصلّين. ولإعجاب الشيخ بالموضوع طلب مني أن آخذ ولده إلى الحوزة العلمية لدينا، وتعليمه علوم الشريعة الاسلامية، وبالفعل رافقنا ولده ودرس عندنا فترة ثم عاد ولم يكمل دراسته لأسباب تعود إلى ظروفه الخاصة في الهجرة.

وإثر هذه الدعوة دعاني أيضاً عالمان آخران من مسجدين آخرين، فلبيتُ الدعوة وخطبتُ في جموع المصلين حول أبعاد أخرى لموضوع الوحدة بين المسلمين.

وقد ذكر لي بعض المؤمنين بعد قترة ان هذا الحوار واللقاءات التي تلته والكلمات التي القيتها قد هدمت ما بناه المغرضون خلال سنوات.

ولقد لمستُ هذه الحقيقة في الكلمة الأخيرة التي القيتها في أهم واكبر مسجد في مومباسا بحضور عالمهم الكبير \_الذي لا أتذكر الآن اسمه مع الأسف ولكني احتفظ بصور المحاضرة \_إذ قام أحد المتضرّرين النفعيين وسط خطابي ورمئ شتيمة ولم يستطع إكمالها حيث أشار العالم (ادام اللّه عزّه) فأخرجوه من المسجد ذليلاً.

وصدق اللَّه تعالىٰ: ﴿ بَلْ نَقَدْفُ بِالحق على الباطِل فَيَدْمَغُهُ فاذا هو زاهق ﴾ (١).

## من أنت في باطنك ؟

الانسان في باطنه إما ملائكي ، وذلك إن سمع للحق أو عقل فيه ، وإما بهيمي ، وذلك اذا قرّر أن يقفل قلبه عن التفقه ، ويعطّل عينه عن التبصّر ، ويسدّ أذنه عن السماع الى نداء الفطرة ، وفي هذه الحالة يكون كبهيمة الأنعام بل هو أضل سبيلاً . أو تدرى لماذا ؟

لأنه غفل عن معرفة حقائق الكون كالدواب، ومن الحقيقة أن نعرف بأن أكثر الناس مئذ أول التاريخ كانوا على هذه الشاكلة . قال الله تعالى : ﴿ أُم تحسب أَنَّ اكثرَهم يَسْمعون أُو يَعْقِلُون إِنْ هُم إِلَّا كَالأَنْعَام بِل هُم أَصْلُ سبيلاً ﴾ .

تمعّن هنا في القصة التي نقلها لي العالم الجليل آية الله الحاج الشيخ ميرزا حسن علي مرواريد (دام ظله العالي) ـ وهو أحد اكبر الفقهاء في حوزة مشهد المقدسة ـ قال:

في بداية شبابي جاء بي العالم الورع الشيخ حسن علي الاصفهاني (المعروف

١ \_سورة الأنبياء / ١٨.

بنخودكي) الى مدرسة (فاضل خان) ـ وهي أوّل مدرسة دينية قد هدمها رضا خان الظالم (أبو شاه ايران) ـ فطلب الشيخ من الحاج الشيخ زين العابدين التنكابني في المدرسة أن يشرف على دراستي، فأسكنني سماحته في حجرته هناك وأولاني شديد الاهتمام.

كان للشيخ زين العابدين أخ يرتقي المنبر وبارع في حفظ خطب الامام أمير المؤمنين على والقائها على الناس، اسمه الشيخ محمد حسن التنكابني.

اتذكر يوماً كان الشيخ عائداً من سفره الى (طبرستان) وهي المنطقة الشمالية من ايران فجاء استاذه آية الله العظمى الشيخ ميرزا مهدي الأصفهاني الله والذي صرتُ فيما بعد من تلامذته الملازمين له .. وكنت جالساً معهم في الحجرة أستمع للأخبار التي كان ينقلها الشيخ عن سفره حتى بلغ كلامه عن جدّي المرحوم الحاج الشيخ حسن علي الطهراني (أعلى الله مقامه) وكان من زهّاد عصره الورعين. قال الشيخ التنكابني انه ألتقىٰ بأحد علماء (طبرستان) فأخبره ما يلى:

جئت ذات سفرة الى زيارة الأمام الرضا الله ، وبينما كنت واقفاً أمام الضريح الشريف أقراً الزيارة اعترتني حالة مكاشفة مدهشة ، فلانتْ قدماي حتى لم استطع الوقوف ، جلستُ فوراً وأنا انظر الى حولي ، فإذا بأكثر الزوّار الذين رأيتهم هناك اشكالهم كالحيوانات! استوحشت بشدة ولم استوعب الأمر ، وفي الأثناء شعرتُ بكف وُضِع على كتفى وقال صاحبه بلسان العتاب والتنبيه : قم ، فإن عليك العيش مع هذه الحيوانات!

قال هذه الكلمة ومشئ، وأنا لا زلت لا أنهم ما يدور حولي، ولكني قمتُ خلف الرجل لأسأله من هو. الا انه سبقني وأخذ حذاءه من (كيشوانية الزاوية الشرقية للصحن الملاصق لمسجد گوهرشاد) وخرج، فما استطعتُ الا أن اسأل الكشواني عنه؟ فقال: انه آية الله الحاج الشيخ حسن على الطهراني. !!

وصدق على أمير المومنين عليه : « فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان ، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه ، وذلك ميت الأحياء ، (١).

أقول: والآن هل أنت ملائكي في باطنك أم حيوان في صورة إنسان ؟! ونعوذ بالله ان نحشر يوم القيامة في صورة بهائم وقردة وخنازير فيشملنا قول الله تعالى: ﴿واذا الوحوش حُشرتْ﴾.

١ – نهج البلاغة / خطبة / ٨٧



الميرزاالققى

#### ١٠٣ نصيحة الدين

ذهب العالم الربّاني الميرزا القمي ذات مرّة إلىٰ فتح على شاه حاكم ايران آنذاك ، يحمل اليه نصيحة الدين، فخاطب الشاه قائلاً: «أيها الشاه اعْدِلْ، فإني أخشىٰ علىٰ نفسي من نار جهنم، لقوله تعالىٰ ﴿ ولا تَركنوا إلىٰ الّذين ظلّموا فَتَمَسّكُم النّارُ ﴾ .

ومرة اخرى ، دخل عليه الميرزا واخذ بلحية الشاه الطويلة وقال له: وأيها الشاه لا ترتكب عملاً فتحترق هذه اللحية غداً يوم القيامة (١).

وكان هذا العالم الشجاع كثير الاختلاط مع الشاه، وينطلق في ذلك من مبدأ النصيحة المباشرة وتسديد المسيرة السياسية لصالح الاسلام والمسلمين. وكانت وفاته سنة ١٢٣١ للهجرة ومدفنه في قم المقدسة مقبرة الشيخان.

## التفريق الجمع لاالتفريق الجمع لاالتفريق

في سنة (١٤١٠ه) كنت في العاصمة الدنماركية (كوبنهاجن) لأداء رسالة التبليغ الديني وعلاج آثار التعذيب التي ترافقني منذ خرجت من السجن سنة (١٤٠٠ه) الهجرية وذلك بسبب كلمة حق أعلنتها في بلدي فوق المنابر.

الشيعة هناك يعيشون غربتين، غربة في الدين وغربة عن الوطن، وقد سعىٰ المؤمنون هناك جزاهم الله خيراً ان يجتمعوا لإحياء انفسهم بالمزيد من الاصرار على التدين، وذلك بتأسيس حسينيات ومراكز ونشريات اسلامية . الحق ان هذا الاصرار والنشاط زاد في المؤمنين هناك عندما جاء زميلنا العزيز والخطيب العالم فضيلة الشيخ عبد المجيد العصفور (دامت توفيقاته) الى الدنمارك واخذ يتنقل من مجلس الى مجلس ومن حسينية الى حسينية ومن لقاء الى لقاء في اوساط اللاجئين والمهاجرين المسلمين .

ثم جاء بعض العلماء الكرام، فاقترح جناب الشيخ العصفور مجلساً يضم هؤلاء الافاضل حرصاً على انجاح الانشطة بالتنسيق في العمل الديني والتوجيه الاسلامي،

۱ ـ تاریخ قم / ص۲۱۹.

وتفادياً من كل ازمة محتملة في زمن الفتن المحاطة بالمسلمين.

ولقد رحب جميع الاخوة بهذا الاقتراح وكنًا خمسة ، وعقدت عدة اجتماعات مفيدة الأ انها توقفت بسبب الأسفار التي حصلت لأحد الاعضاء، وتلكؤ واحد منهم في التفاعل . مرّتْ سنتان، ودارتْ الايام، حتى استقر بي المقام في جوار الامام الرضا الله عيث كنت في لقاء مع احد كبار العلماء في بيتة، وكان عالم آخر في زيارته. فدار الكلام حول اخبار المسلمين في الدنمارك، فتكلم هذا العالم بخبر يدين فيه ذلك الزميل المتلكىء في الاجتماع والذي لم يكن متفقاً معنا تماماً!

ولكني قاطعته فوراً، وبدأت اذكر ذلك الزميل بخير، واحاول أن ازيل الصورة السيئة المرسومة عنه في ذهن المتكلم!

لقد دافعت عنه، ونفيت ما اشيع حوله، حتى استغرب المتكلم فقال: انت لستَ متفقاً معه، فهو من جماعة فلان، فكيف تدافع عنه بهذه الشدة ؟

قلت: اولا: انا لست مع التقسيمات والتكتّلات والمحسوبيات.

ثانياً : ان اختلاني معه في بعض وجهات النظر لا يدعو الى البغضاء والقطيعة، فلا هو خارج عن الاسلام ولا انا.

ثالثاً: بيني وبين الله ارئ الذي تكلمت فيه ، شائعة بالفعل، فليس للكلام المشاع حوله اساس من الصواب .

فشكرني الأخ على هذا الموقف، وقال: انك ذو روحية وحدوية مرنة، واستطرد قائلاً: يشهد الله انني في سوريا، رأيته عند حرم السيدة زينب عليها السلام فلم اسلّم عليه لما في قلبي عليه من كره، مع أننا أصدقاء منذ سقوات، بينما انت جديد التعرف عليه هكذا تدافع عنه!

أقول: نعم ، لابد من تجاوز الأطر الضيقة في العلاقات الانسانية، والسير عملى درب المحبة، حتى اذا لم تجد لتصرّف اخيك عذراً موجّها ، التمس له عذراً ، أليس الحديث الشريف يقول: «احمل فعل اخيك على سبعين محمل خير».

ولو التزم كل الأطراف، او اكثرهم، وحتىٰ بعضهم بشكل متقابل هذه الطريقة، لخفَتْ واضمحلَتْ تدريجياً كل المشاكل او اكثرها، وعندئذ تسود اصحاب وجهات النظر المتباينة من ابناء الدين والمذهب الواحد روح المحبّة التي تولّد فيهم سعة الصدر

والاحترام المتقابل والتعاون الجميل ، وهذا يؤدي بالتالي الى وحدة حقيقيّة تنسف بواعث التفرقة.

اللّهم ارزقنا حبّ المؤمنين وبغّض اليناكرههم ، وجنّبنا الذريعة الشيطانية التي بها قد يبرّر الانسان لنفسه النيل من الآخرين ، وطهّر قلوبنا من كتمان الحق ومن نسيان المبادىء الاخلاقية في الاسلام .



السيد محمد الشيرازي

## ١٠٥ يُعاقِبُهُم بِالعَفْو عنهم!

نقل لي الأخ الفاضل صادق (أبو حسن) ـ دام عزّه ـ وهو من أصدقائي الكرام: كنت جالساً عند المسرجع الديني سماحة آية الله العظمى الحاج السيد محمد الشيرازي (دام ظله العالي) بقم المقدسة اذ دخل عليه رجل وجلس بين يديه جلسة نادم معتذر وهو يقول: سيدي أريدك أن تعفو عني وتبرأ ذمتى.

فقال له السيد ـ من دون أن يسأله عما صدر منه اتجاهه ـ: لقد عفوتُ عنك وبــرَأْت ذمّتك.

فقال الرجل بغرابة : سيدي أنا ممّن أفرط في الكلام عليك سنين طويلة وأسرف في غيبتك أينما جلس وقام .

قال له السيد: وأنا عفوتُ عنك من أعماق قلبي ، وعفوتُ عن كل من استمع اليك ونشر ضدّي ، وعفوتُ عن السابقين الذين اغتابوني ، وعن الحاضرين وايضاً اللاحقين الذين يأتون بعدي.

أتول: وهذا الموقف عظيم لايقدر عليه الآمن مارس العظمة في حياته ونظر الئ الاهداف العالية من بعد حياته ، وهل نتعلّم هذه الدروس من عظمائنا بالعفو عن المسيئين الينا ؟!

ونعم ما قاله الشاعر:

مَٰن رافَقَ الرفْقَ في كلِ الأُمور فَلَمْ

يَنْدَم عليهِ ولا يَذْمُمْهُ إنسانُ

الشيخ عباس الققي

## 1٠٦ شعارُهم .. فاز المُخفُّون

امرأتان مؤمنتان من مدينة (بمبي الهندية) شاهدتا الوضع المعيشي للمحدث التقي الشيخ عباس القمي الله ، فتقدمتا اليه باقتراح مساعدته شهرياً بمبلغ قدره (٧٥ - روبية هندية) . فلم يقبل الشيخ ! فاعترض احد ابنائه فأجابه والده قائلاً : اسكت يابني، إنني لا أعلم كيف اجيب على سؤال الله تعالى يوم

القيامة وسؤال الامام الحجة عليه السلام اذا سألني عمّا اصرفه عليكم الآن من المال، فكيف اثقل ظهري بمال آخر ؟! ربّي لك الشكر، الحمد لله على القناعة، لسنا بحاجة الى زيادة (١).

أجل ، هؤلاء الرجال لم يخلقوا لطلب المال، وان شعارهم (فاز المخفّون) والشاعر يقول: وذو القناعةِ راضٍ في معيشتِه وصاحبُ الحِرْصِ إنْ أثرىٰ فغضبانُ

آغا بزرگ الطهراني

### ١٠٧ بقيّة السَلَف الصالح

السعي المتواصل، والعمل الدؤوب، مما عُرف به الشيخ آغا برزگ الطهراني صاحب المؤلفات الكبيرة كالذريعة الى تصانيف الشيعة وغيرها ... كان الشيخ طويل العكوف على تحقيقاته العلمية ومتابعاته لمصادر الفكر والتاريخ الاسلامي لأجل تأليفاته الموسوعية . ولم تصمد الحوادث والمشاكل التى لا تخلو منها حياة اي انسان أمام جهده ولم تثن قواه الفكرية.

ومع ذلك كان الشيخ الطهراني مثالاً للأخلاق الاسلامية وتقوى القلب وطهارة الضمير، مما تُذكر الانسانَ شخصيتُه بالأئمة الطاهرين على وكبار علماء الشيعة السابقين، وبتعبير العلامة الأميني (صاحب الغدير) انه كان (بقية السلف الصالح).

ومع كثرة انشغالاته الدراسية العريضة، وبحوثه العلمية كان مواظباً على عباداته والنوافل الاستحبابية، ولم يكن يغفل عن تهذيب نفسه وترويضها.

١ - مجلة (نور علم) الصادرة في قم / العدد - ٢ ـ الدورة الثانية / ص١٢٣.

فكان يمشي كل ليلة اربعاء على الأقدام من النجف الأشرف الى مسجد (السهلة) مسافة عشر كيلومترات، ليعبد الله تعالى هناك ويدعوه ويناجيه، واصل هذه العبادة الى ان تجاوز عمره الثمانين سنة.

وني عام (١٣٦٤) الهجري تشرّف بحج بيت الله الحرام، فجمع بين النشاط العلمي والعمل العبادي فيه، اذ التقئ بجمع من علماء الاسلام من مصر والحجاز وسوريا وفي مكة والمدينة والقاهرة وحاور علماء السنة فاستأنسوا لسعة اطلاعه في الاحاديث النبوية الشريفة (١).

#### جِدالٌ بالّتي هي أحسن سيد هاشم القزويني الموسوى -المتوفر

كان آية الله السيد هاشم القزويني الموسوي - المتوفئ سنة ١٩٠٩ م تقريباً - من اكابر مراجع الدين في كربلاء المقدسة، كان يدير الحوزة العلمية، ويعطي الاهتمام الأكبر بالأخلاق السامية في تربية الطلبة وطريقة التدريس ومعالجة القضايا

الاجتماعية.



السيد هاشم القزويني

فممًا ينقل عنه الله انه كان يصلي الجماعة في صحن سيدنا العباس الله ويؤم الناس في كل اوقات الصلاة، وقد أخبر ذات يوم ان هناك (جهاز گرامافون) قد جُلبَ الى كربلاء المقدسة ووضع في مقهى من المقاهي في منطقة (الميدان) وتبثّ منه الأغاني والموسيقى ويجتمع الناس للاستماع اليها، ويمتلىء المكان في الميدان للتفرج على الجهاز والاستمتاع بالغناء، فتأثر السيد تأثراً شديداً ولكنه فكر بطريقة اخلاقية سامية لمعالجة هذه المشكلة، فما كان منه إلا أن أمر بأن تُنقل سجادات الصلاة الطويلة (والتي كانت تُفرش في الصحن الشريف على شكل صفوف للمصلين) الى (الميدان) وتُفرش هناك.

وأَعلن في يومه أن الصلاة قد انتقلتْ من الصحن الشريف الى (الميدان) وأسرع الناس يتساءلون عن الخبر؟ وكانت العادة يومئذ ان يستعدّ الناس للصلاة ويحضروا الى الصحن الشريف قبل وقتها ، فلما وجدوا أن الفرش غير موجود وهناك من يعلن أن الصلاة تقام هذا اليوم في (الميدان) بادروا جميعاً الى الحضور في الميدان ، فلما آن وقت الصلاة وبدأ

١ ـ كتاب عن حياة الشيخ آغا بزرگ الطهراني باللغة الفارسية تأليف الشيخ الحكيمي اص٨٠.

المؤذّن بالأذان حضر السيد القزويني الجليل في هيبة ووقار وتقدم للصلاة والناس يأتمون في خسوع وما أن أتم الصلاة حتى صعد المنبر الذي كان قد أعِدًّ مسبقاً وبدأ بما يناسب من ذكر الله سبحانه وتجليله وتهليله وتكبيره والثناء عليه وتذكير الناس بعظمة الله وشدة سطواته إذا غضب، ثم ذكر نبي الاسلام العظيم محمد الله وما قدّم من التضحيات في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر الفضيلة في العالم وانه على قدّم أسرته وأهل بيته عليهم السلام قرابين في هذا السبيل حتى تقوم دولة الاسلام وترسى دعائمه في الأرض، وكان من أعظم قرابين في هذا السبيل حتى تقوم دولة الاسلام وترسى دعائمه في الأرض، وكان من أعظم والذي نتشرّف نحن بشرف مجاورة قبره الطاهر هنا في كربلاء في هذه الأرض المقدسة والذي نتشرّف نحن بشرف مجاورة قبره الطاهر هنا في كربلاء في هذه الأرض المقدسة التي ذكر الله سبحانه لأنبيائه الكرام مأساة كربلاء قبل وقوعها بآلاف السنين ، وأضاف السيد قائلاً : إنكم لتعلمون بأن أنبياء الله الكرام قد بكوا لمصاب الحسين الله واحداً تلو أخر حتى جاء دور نبيننا العظيم محمد الله حيث انه تسلّم حفنة من تراب كربلاء بواسطة بجرئيل وشمّها وبكي بكاء شديداً وأوصى الى زوجته أم سلمة أن تحتفظ به في (قارورة) وترك لها علامة وهي تغيّر لون التراب الى (لون الدم) عندما يقتل الحسين الله وهكذاكان، وقد نقل التاريخ هذه الرواية بصدق ودقة .

وهنا التفت آية الله القزويني الى المصلين وقال لهم: ان كل بقعة من هذه الأرض التي نقف عليها كانت مسرحاً للمعركة الدامية التي جرت يوم عاشوراء، واننا لو تطلعنا الى هذه الأرض وفحصناها لوجدنا تحتها وفي كل شبر قطرات من دم الحسين الشهيد أو اخوته او ابنائه أو اصحابه الذين قُتلوا معه.

وهنا انهمر الناس بالبكاء والنحيب لمدة طويلة ثم بدأ السيد القزويني صلاة النوافل والاستعداد للصلاة التالية والناس في بكاء ونحيب شديدين، وماكان من صاحب المقهى إلا أن تقدم الى السيد للاعتذار عمّا بدر منه والاستغفار من الله سبحانه، وتمّ إخراج ذلك الجهاز من كربلاء ...

وقد روىٰ هذه القصة بعض الشَيّبَ الذين ادركتهُم (١) والذي نقل لي هذه القصة هو الحاج ابراهيم غفوري الصائغ الله الذي أضاف قائلاً: ان مدينة كربلاء لم يُسمع فيها غناء بعد ذلك في اي مكان وبصورة علنية طوال حياة السيد هاشم القزويني الموسوي .

وهكذا عالج السيد الله تضية أخلاقية واجتماعية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأروع صورة، دون التعرض العنيف لشخص أو إهانة جسماعة، وذلك استثالا لأمر الله سبحانه وتعالىٰ ﴿ وجادِلْهُم بِاللَّتِي هِي أحسن ﴾ وتمشّياً مع سلوك جدّه المصطفىٰ بَهِ عيث قال: (إنما بُعثت لأتمّمَ مكارم الأخلاق).

## ١٠٩ الأخلاقُ أوّلاً ثمّ العلْم

وكتب لنا الاستاذ السيد محمد رضا القزويني (حفظه الله): أن جدّه آية الله السيد هاشم الموسوي القزويني (أعلىٰ الله مقامه) ، كان في حوزة كربلاء العلمية يلقي محاضراته الفقهية علىٰ طلبته ، فلاحظ ذات مرّة أن المناقشات العلمية الحُرّة التي هي الطريقة المتداولة في الحوزات العلمية لدىٰ علماء الشيعة قد خرجتْ عن جادّة الأخلاق والاداب الاسلامية ودخلتْ في الجدليات والمراء الذي لا يليق بطلبة العلوم الدينية الاتصاف به .

لذلك قرر استبدال محاضراته العلمية في الفقه الاسلامي إلى محاضرات في الأخلاق . الإسلامية قائلاً: ان الأخلاق أساس العلم، ولا نفع للعلم من دون الأخلاق .

فألزم طلبته في دروس الأخلاق فترة من الزمن ، وكان لهذه الدروس الأخلاقية أشراً عظيماً في تربية وتهذيب نفوس الطلبة الذين أصبحوا فيما بعد علماء دين . وبعد ذلك عاود السيد القزويني الله دروسه الفقهية ومحاضراته العلمية . فهل يعتمد بعض الأساتذة هذا الأسلوب مبدءاً في التدريس العلمي ؟ ذلك ما نرجوه دائماً . نعم للأخلاق اولاً ثم العلم .

### لقاءً مع المَكارِم

11.

آية الله العظمئ الحاج الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام

الشيخ مكارم الشيرازي

١ - الكلام لحفيده الاستاذ السيد محمد رضا محمد صادق الموسوي القزويني (دام عزه) -.

ظله العالي) ، واحد من أبرز مراجع الدين المتنوّرين في الحياة العملية وهو كذلك ذو طاقة علمية جبّارة ، قد شهدت المكتبات العربية وغيرها مولَّفاته القيّمة فضلاً عن المكتبات الفارسية ، ولعل أهمّ تلك المؤلّفات (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزَل) مطبوع في لبنان في عشرين مجلّداً ، وكتاب (أنوار الفقاهة) في مجلّدين حتى الآن ، وكتاب (أنوار الأصول) ثلاثة مجلّدات وكتاب (القواعد الفقهية) في مجلّدين وكتاب (تعليقات على العروة الوثقیٰ) مجلّد واحد وقد حاز كتابه (فيلسوف نماها) يعني (أشباه الفلاسفة) الجائزة العلمية الاولى في ايران قبل ٤٢ عاماً ، وكتابه الآخر (جلوه حتى) يعني (جلاء الحتى) الذي قال عنه أستاذه المرجع الراحل السيد البروجردي : «اني قرأته كله فما عثرت الحتى) الذي قال عنه أستاذه المرجع الراحل السيد البروجردي : «اني قرأته كله فما عثرت فيه على نقطة ضعف واحدة ، شكر الله مساعيكم » وغير ذلك تتجاوز مؤلفاته الخمسين فيه على نقطة ضعف واحدة ، شكر الله مساعيكم » وغير ذلك تتجاوز مؤلفاته الخمسين كتاباً . ماعدا بحثه في الفقه الاستدلالي الذي يحضره في قاعة مدرسته (أمير المؤمنين) في حوزة قم مايقارب من ألف طالب .

ولقد عرفتُ سماحة الشيخ من خلال مطالعاتي في كتاباته الهادية قبل وبعد الشورة الاسلامية ، وفي لقاءاتي المتكرّرة به جلبتْ انتباهي دقّته في النظم والانتضباط وتوزيع الأعمال في أوقاتها المعيّنة بالاستفادة من الكوادر المحيطة به والامكانيات الحديثة .

سألت ولده الأخ الكريم مسعود (دام عزّه) عمّا يودّ ذكره لنا من قصص وخواطر حول شخصية والده المكرّم ، فقال: انه يوصينا دائماً والعاملين معه بثلاث خصال:

١ ـ الإخلاص لله تعالىٰ .

٢ ـ النظم في امور الحياة .

٣ ـ الجهد المتواصل حتى إنجاز الشيء.

ولكي يلزمنا بهذه الصفات يسبقنا في الالتزام بها شخصياً ، فعلى سبيل المثال كان قبل تصدّيه لمهام المرجعية الدينية يخرج بنا الى الاستراحة في منتزه بعض بساتين القرى في بعض أيام العُطَل ، فاذا حان الوقت الذي تم اتفاقنا عليه للذهاب أَمْرَنا بالحركة حتى ولولم يكتمل العدد ولم يحضر الجميع ، ممّا يدفعنا في المرّات الاَتية أن لاننس الانضباط ونتلف الوقت ونخالف وصاياه التربوية ، ذلك مع العلم أن الذهاب الى النزهة لايستدعي كثيراً هذا الانضباط الدقيق ، حيث فيها فسحةً من الوقت وتراخ من الشدّ.

وتجدر الإشارة هنا الى نوع من تواضع الشيخ الوالد انه بعد وصوله للمرجعية ورغم

انشغًا لاته الكثيرة يأبى اذا ذهبنا الى البستان إلا أن يقوم بالطبخ وتحضير الطعام كما كانت سيرته من قبل.

وأما عن تواضعه وشعبيته مع الناس فلقد عقدنا قبل أيام مجالس تعزية بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام فبالتشاور مع فيضيلة الشيخ سرمدي (من العاملين في المكتب) فرشنا قطعة قماش أبيض مقدار متر واحد في المجلس ليكون محل جلوس الوالد متميّزاً عن محل عموم الناس الواردين. ولكنّه لما علم نهرنا بشدّة وأمرنا بتجميع القماش وهو يقول:

تريدون إشعار الناس بأني متميّز منهم ، تريدون أن تفصلوني عنهم ، ماهذه التصرّفات ؟!

ومما يكشف لك عن مدى اخلاص سماحة الشيخ ومقدار اهتمامه بشؤون الناس ـ كما رأيته خلال جلوسي عنده بعض الوقت ـ انه ما دخل عليه أحد إلا خرج راضياً ، وذلك إما بإنجاز ماجاء لأجله ، وإما بإقناعه السبب في عدم الإنجاز . وهذه صفة تنبئك عن الحكمة والرشد في هذه الشخصية المرجعية ، كثر الله في الامة أمثاله .

#### انا الشريعة الاسلامية الشريفة!

جاء في كتاب (جنتان مدهامتان) للعالم الرباني المرحوم النهاوندي الله المع من اوثق مشايخه أن المرحوم آية الله السيد محمد باقر الشفتي الاصفهاني (من كبار علماء اصفهان) عندما خرج لزيارة العتبات المقدّسة، مرّ في طريقه على قرية (كمرة) فاحتاج الى استحمام، لكنه علم بأن القرية ليس فيها حمام اصلاً، فسأل عن بيت (عالم القرية)!

أخذوه الى بيت (العالم) ، فدخل عليه واذا به جالس بهيبة العلماء الأكابر!

والسيد الشفتي الاصفهاني، رغم كونه من اكبر العلماء وله فضل كبير وشأن عظيم بين الناس في المدينة ، ورغم انه لم يستطع ان يجمع رجليه حين الجلوس بسبب آلام في ركبتيه، الا انه تواضع وتجشّم المشقّة، فجلس مؤدّباً مقابل (عالم القرية) وسأله: « في هذه القرية ، ماهي مهمة سماحتكم».

فأجابه (عالم القرية): أنا الشريعة الاسلامية الشريفة لكمرة (اسم القرية)! بهذا الجواب فهم السيد الاصفهاني مستوى الرجل وحماقته الذاتية! فلم يجد السيد

م**ن اخلاقيات علماء** الدين ....... ١٦٧<sup>٠</sup>

داعياً الن الضغط على ركبتيه تأدّباً، فمدّ رجليه ، ثم سأل الرجل: لماذا لا يوجد حمام في هذه القرية ؟ اجابه الرجل: لا حاجة لذلك في قريتنا!

فقال السيد بتعجب: وألا يجنب أحد من اهل هذه القرية، ؟!

قال الرجل: «بلئ يجنبون، فبالنسبة الى الذي يجنب عن حلال فهو لا يحتاج الى الغسل، والذي يجنب عن حرام، فالله يعمى عينيه، فليذهب الى النهر ويغتسل فيه»!! (١).

## ١١٢ كنتُ ذاهباً وراء الكمال

كان احد العلماء ملماً ببعض اللغات الأجنبية، ومتخصّصاً في فقه اللغة ولهجاتها ولكنه كان دميم المنظر كريه الوجه!

وذات مرة اراد الشاه ناصر الدين القاجار ان يلاطفه، فقال له: «اين كنت يوم كان الله يقسّم الجمال بين العباد» ؟!

فأجابه العالم ببداهة: (كنتُ ذاهباً وراء الكمال)!

فأكرمه الشاه بهدايا سخية بسبب هذه الاجابة الحكيمة والبداهة الظريفة .<sup>(٢)</sup>

## العِمامَةُ والمُعَمَّمونِ العِمامَةُ والمُعَمَّمونِ

قلت في مقدّمة الكتاب إنّ الذين يلبسون العمامة على أصناف وأجناس، منهم الأصيل ومنهم الدّخيل، أمّا الأصيل والذي أعني به صاحب نيّة صالحة فهو على درجات من حيث العلم والأخلاق والسلوك، وعلى أشكالٍ من حيث الهندام والاهتمام بمظهره وملبسه، وأمّا الدّخيل فهو كذلك على درجات وأشكال، فبعضهم لبس هذا الزّي الشريف ليُخفي تحته مهمّته (التجسّية) لدولة فاسدة مثلاً، وبعضهم اتّخذه مصدر رزقٍ ومصالح ماديّة، وبعضهم كان معقداً نفسياً وفاشلاً في المجتمع أو عاطلاً عن العمل فاستقرّ هواه أن يأوي إلى الحوزات العلميّة حيث السكن والراتب البسيط وإمكانيّة الهروب من المسؤوليّة، وهذا لايشمل الطالب الذي يلتحق بالحوزة بنيّة صالحة ليتغلّب على مشاكله النفسيّة والاجتماعيّة ذلك لأنّ الحوزات الدينية هي مراكز للتربية والتكامل.

هذه الحقيقة والتي هي ناتجة عن فقدان إدارة واعية للحوزات تؤلم المراجع وعلماء

١ ـ رنگارنگ (بالفارسية) / ج١ ـ ص ٢٨١. ٢ ـ نفس المصدر /ج١ ـ ص ٢٥٤.

١٦٨ ..... تصص وخواطر

الدين الصالحين لأنها مصدر تصدّعات وانتكاسات وهدم جهود المؤمنين. بهذه الأسطر مهدت للقصّة التالية: كنت في نهاية صلاتي في حرم الإمام الرضا على حينما رأيت أمامي مزوّراً يقرأ الزيارة لزائر شاب، وكان المزوّر يلبسُ عمامةً بيضاء محوّلةً إلى اللون الرمادي لشدّة وساختها، وهو يلتفت يُمنَةً ويسرة وينظر إلى الشاب حيناً وإلىٰ مَن حوله حيناً!

انتهيت من الصلاة وأخذت أراقب الموقف:

أَوَلا .. كانت ملابسه بالية ووساختها طافحة وريحة نتانتها تصلني من مسافة مترين، وجسمه كذلك .

ثانياً .. لا يُجيد القراءة ، مضافاً إلى مشكلته في التنفّس بحيث تتقطّع الكلمات في فمه قبل أن تصل إلى سمع الزائر ، ويقترن ذلك بشخير يشبه شَخير النائم او هرير الكلب أو هدير الرعد ، حتى تذكّرت في حينه الآية الشريفة ﴿ إِنَّ أَنكَرَ الأصواتِ لَصوتُ الحَمِير ﴾ ، وهذا كله كان يسبّب ضحك الزّائر عليه بدل استماعه ، وبكلمةٍ واحدة كان الموقف أقرب إلى مهزلةٍ من كونه زيارة لحجّة اللّه في الأرض وفرصة للتدبر في معاني القربة الى اللّه تعالىٰ .

ثالثاً .. بعد ماانتهى من قراءته أخرج الزائر أوراقاً نقديّة فيها من ألف تومان إلى عشرة، أراد أن يُعطيّه ما لا يزيد عن عشرين تومان ، فبينما كان يبحث عن ذلك وإذا المزوّر يمدّ يده فمسك ورقة منها (ربماكانت ألف تومان) ، فضرب الزائر على يده ونهره بشدّة ثمّ رمى عليه عشرين تومان وذهب غاضباً .

انتهىٰ الموقف وكاد صبري ينتهي معه ، ولكنِّي اكتفيت بنظرة غضبٍ إلىٰ وجه المزوّر ومشيت عنه .

وبعد أقلَ من أسبوع رأيته في نفس المكان ولكنّه هذه المرّة بعمامة سوداء وهي عندنا رمز السّيادة والاتّصال النسبي برسول اللّه ﷺ فتذكّرت الحديث النبويّ الشريف (لعن الله الدّاخل فينا والخارج منّا).

فقلت له: هل أنتَ سيد؟

قال: نعم أنا سيّد يشهد الله ذلك ...

فأخذ يدافع من دون أن أكون قد قلت له شيئاً ، فقاطعتُه قائلاً : إنَّك في الاسبوع الماضى كنتَ بعمامةٍ بيضاء ؟!

سكتَ لحظةً تمَّ قال أنا سيّد يشهد لي العالم ( الفلاني ) ولكنَّ خدّام الحرم يرفضون سيادتي .

تركته وذهبت إلى أقرب خادم للحرم فكلّمته في الموضوع ، أرشدني إلى مسؤولٍ هناك. دخلت عليه وذكرت له الموقفين من هذا المروّر وأنّه يسيّ إلى سمعة العلماء والمعمّمين الصّالحين من ناحية ، ويسبّب المهازل عند الزوّار من ناحية أخرى ، ويشوّه الدّين ومفاهيم الزيارة من ناحية ثالثة . فلماذا لا تعالجون الموقف مع هولاء المزوّرين ؟ قال : منذ زمان نحن متورّطون مع هذه النماذج الفاسدة من المزوّرين ، كلّما نرميهم خارج الحرم يعودون ثانية ، ليس لدينا حلّ ، فإذا كان لديك اقتراحٌ نستفيد ، فأعطاني ورقة وقلماً . وأنا كتبت ما يلي : إنَّ المزوّرين على ثلاثة أنواع فيهم صالحون ، وفيهم فقراء ومساكين ، وفيهم طالحون:

١ - ٱلْبِسوا الصالحين منهم زيّاً خاصاً غير العمامة كما في العتبات المقدّسة في العراق،
 وذلك لكي لا يختلط الأمر علىٰ الزوّار فيحسبون كلَّ معمّم في الحرم شغله أن يزوّر ليمدّوا
 إليه (كروة)!

٢ - والفقراء منهم يتم إرشادهم ومساعدتهم لينضموا إلى الصالحين أو يبحثوا
 لأنفسهم عن مهنة أخرى .

٣ - أما الطالحون منهم فيُرْمَوْنَ خارج الحرم ولكن بالّتي هي أحسن، وإن عادوا يتمّ حبسهم حتَىٰ يتوبوا، وفترة الحبس تُعطىٰ لعوائلهم مساعدات علىٰ قدر حاجتهم من ميزانية الحرم الشريف إن كانوا فقراء.

وأخيراً وهو الأهم فإنّ المستفاد من قصص المراجع والعلماء السابقين (رحمهم الله) إنهم فوق اهتمامهم بتربية طلاً بهم العلمية كانوا يهتمون أيضاً بتربيتهم السلوكية وتهذيب آدابهم الاجتماعية . وأمّا اليوم يظهر أنّ أكثر الاهتمام مسبوب في الجوانب العلمية والدراسية وهذا ينذر بخطر فادح ومشاكل فعلية ومستقبلية خطيرة . فلوكان كلَّ مدرّس في الحوزة قبل إلقائه الدّرس على طلاً به يحدّثهم عن النظافة في الإسلام مثلاً وكيف كان رسول الله يتعطّر ويخرج وكيف كان مشيه وابتسامته وطريقة جلوسه وما أشبه ذلك لساهم في تربية ذوي النوايا الصالحة من الطلاب واستطاع أن يعرف المعاند المتعمّد منهم في الإساءة إلى سمعة المعمّمين ، فيُفصله عن حلقة درسه إن لم تنفعه نصيحة السرّ. ويمكن الوصول إلى هذا الهدف التربوي أيضاً عبرَ الجهة التي تدفع رواتب الطلبة، فالذي يسيء

هندامه إلى الجَمْع ويؤجِب شكلُه مهزلةً في الشارع وإهانةً لزيّ العلماء يُمنَع عنه الرّاتب حتىٰ يعتدل. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأوساط الحوزويّة على صعيد الواجبات وكذلك الآداب الاستحبابيّة الّتي بإخلالها تتضرّر سمعة الجميع، وبذلك ينتفي المبرّر الذي يعتمده مرضى القلوب لإهانة علماء الدين والمعمّمين الصالحين.

## ١١٤ مُجتهدً أم لا؟

ذات مرة سألوا آية الله السيد محمد المجاهد - المتوفئ سنة ١٢٤٢ هـ عن احد كبار العلماء اسمه السيد محمد باقر، هل هو مجتهد ام لا ؟

فأجابهم: اسألوا السيد محمد باقر، هل انا مجتهد أم لا؟ اما هو فشأنه اجلّ واكبر من ان اشهد انا باجتهاده ؟! (١)

حقاً ان السيد المجاهد كان مجاهداً لهواه وقامعاً للحسد الذي يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب، فياليت بعض الناس في هذا الزمان يتعلم الجهاد الاكبر من هذا المجاهد الكبير؟!

## الخمس؟ هل أنت ممّن يأخذ الخمس؟

اذا كنتَ كذلك تأمّل في هذه القصة وقرر على نفسك المزيد من الورع والاحتياط.

نقل لي مَن أثق به أن أرملة مؤمنة ، كبيرة في السنّ ، كانت تزاول الحياكة وتتقوّت بما تدّر عليها وتعيّش نفسها منها، جاءت الى آية الله العظمئ الحاج السيد حجت الله في قم المقدسة ، وقدّمت بين يدي السيد خمس مالها وأخذت تنظر في وجهه بدقة !

فاستغرب السيد من تصرّفها !!!

سألها لِمَ تفعلي هكذا ؟

فأجابتْ كي تظلّ مصوّراً في فكري وخالداً في ضميري، فحينما يسألني ربّي يوم القيامة بيد من أعطيت خمسى، فأقول: أعطيتُه بيد هذا السيد!

فأجهش السيد حجّت بالبكاء، وشكرها على هذا الدرس والتذكير.

١ ـ تفس المصندر ،



السيد حسن الاصفهائي

#### 117 صبراً على قضائك يارب

المسرجعية لدى الشيعة تعني التصدّي لجميع شؤون المسلمين قدر المستطاع، ولايعذر المرجع الديني الأعلىٰ في مسؤوليته العظيمة هذه إلّا بعد إفراغ جهده وبذل وسعه في متابعة مايحيط بالمسلمين من تطورات ثقافية وسياسية وغيرهما، ثم يبسط ظله الشرعى وحضوره الميدانى . كان

المرحوم آية الله العظمى السيد أبو الحسن الاصفهاني الله مصداقاً لهذا المفهوم المرجعي ، فلم يجلس بمعزل عن امور المسلمين مكتفياً بـ (رسالة عملية) ووكلاء يجمعون له الأموال، وأكثرهم غير واعين لأهم موارد صرفها . كالمشاريع الاساسية التي تعود بالنفع الاكبر الى الاسلام والمسلمين .

فقد كانت تجبئ للسيد الأصفهاني أموال طائلة من اقاصي البلاد وأدناها ولم يبلغ احد في عصره ما بلغه في ذلك حتى بلغت نفقاته في كل شهر عشرين الى ثلاثين الف دينار عراقي (وكان هذا المبلغ بقدرته الشرائية في ذلك الوقت يوازي ملايين الدنانير في عصرنا الحاضر) فكان ينفقها في وجوهها الشرعية ويوزّعها على الفقراء وطلاب العلم ومن تلزم مصانعتهم وتأليف قلوبهم خدمة للدين وشعائره.

وينقل في هذا الإطار، مما يكشف عن عظمة روحه المعنوية انه قد ابتلي بقتل ولاه وفلذة كبده ابنه السيد حسن الذي كان من أهل العلم والفضل والنجابة وساعد والده في شؤون المرجعية، قتله في اواخر سنة ١٣٤٨ هجرية رجل كان قد طلب من والده زيادة على حقه مما يأخذه من أموال الفقراء وطلبة العلم فحملته نفسه الشريرة على الانتقام من السيد الاصفهاني بقتل ولده الفاضل ومُعينه في اموره ، فأخذ سكيناً وشحذها وجاء اليه وهو يؤدي التعقيبات بعد ما صلى صلاة المغرب خلف والده في الصحن العلوي الشريف وكان الصحن مملوءاً عن آخره بالمصلين خلف والده ، فذبحه ذبح الشاة على غرة مِن أمر الجميع ، وفرّ الى مخفر للشرطة قريب من باب الصحن خوفاً من ان يقتل ويقطع ارباً ارباً من قبل الجمهور الغاضب ، فحُكِمَ عليه بالسجن لأن السيد الأصفهاني عفى عنه بوصفه ماحب الدم ، فسلم من عقوبة الإعدام، إنها كانت فاجعة عظمية نادرة المثيل ، ورثاه جماعة وعزّوا به والده بقصائد .

غير ان هذه الفاجعة التي المّت بالجميع وأثارت الحسرات والآهات وفجّرتْ كوامن السخط والغضب والنفور تجاه المجرم الآثم قد زادت من شعبية ومكانة السيد الأصفهاني بسبب تصرفه الحكيم الذي يشبه تصرف الأنبياء والأولياء وهو عفوه عن قاتل ابنه وفلذة كبده والتغاضي عن كل حق له وحتى انه كان يساعد قاتل ابنه مالياً وهو في السجن.

لقد برهن السيد الأصفهاني بحلمه وصبره وكظم غيضه انه جدير بان يكون نائباً للإمام ومرجعاً للأنام، وعندما توفي ليلة الثلاثاء التاسع من ذي الحجة سنة ١٣٦٥ في مدينة الكاظمية عن عمر يناهز الثمانين شُيّع جثمانه تشييعاً عظيماً لم يسبق له مثيل (١).

#### مِن أجل وحدة المسلمين

من المعروف ان مدينة سامراء تسكنُها اكثريّة مُسلمة سنّية ، وفي هذه المدينة يُوجد مرقدُ الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام ومكان غيبة الامام المهدي المنتظر عليه ، ومن هذه الناحية تُعتبر سامراء مدينة مقدسة جداً بالنسبة الى المسلمين الشيعة الذين يسافرون اليها جماعات وفرادى لزيارة العتبات المقدسة فيها، ولهذا فهي مُلتقى السنة والشيعة كليهما، وفي الماضي حينما كانت الانتماءات المدهبية والطائفية على أشدّها الى حد انها كانت تتخذ طابع التحدي كان يحصل بعض المناوشات والنزاعات بين الفريقين .

وعندما نقل آية الله العظمى السيد الميرزا محمد حسن الشيرازي حوزة درسه وسدة رئاسته الدينية الى مدينة سامراء حاول بكل جهد الوقوف ضدَّ أي عمل او قول قد يُثير حفيظة السُنة على الشيعة او بالعكس بل سعى الى ان تسود روح السلم والوثام والتعايش الودّي بين الفريقين ، اما اذا ما وقع شيء ينبأ عن تصادم فانه كان يبادر على الفور الى تطويقه وحلّه بالحسنى، لأنه كان يعلم جيداً ان القوى الأجنبية الطامعة تتربص وتتحين الفرص لاستغلال اي نزاع او تصارع بين الطوائف الاسلامية في تحقيق غاياتها الاستعمارية ولفرض هيمنتها على المسلمين جميعاً، ومن هنا كان يحرص على وحدة الكلمة الاسلامية .

وفي هذا الصدد نقل حفيدة العلامة المحقق المفضال السيد رضي الشيرازي - نـزيل

١ \_اسرة المجدد الشيرازي /ص٦٧.

طهران ـ حكايات عن بعض تصرفاته التي تُنبىء عن حكمته وتبصّره وحرصه على صون روح الوثام بين المسلمين .

قال: عندما شرع السيد الميرزا الشيرازي ببناء مدرسته الدينية العلمية الكبرئ في مدينة سامراء وهي من جملة المنشآت التي اقامها في هذه المدينة خلال سنوات اقامته فيها، تشجّع المسلمون السُنّة بدورهم لبناء مدرسة دينية لعلمائهم، ولكنهم لم يتمكنوا من إتمام بناءها نظراً لأنهم كانوا يفتقدون المال اللازم لها ولم يكن أمامَهم من حيلة سوئ الرجوع الئ السيد الشيرازي لطلب مساعدة مالية منه، وعندما التمسوا منه مثل هذه المساعدة قام على الفور بتلبية طلبهم وزوّدَهم بمنحة مالية سخيّة، وكانت هذه اللفتة الكريمة منه عاملاً من عوامل الانسجام والوئام بين سكان المدينة. (١)



السيد صادق الشيرازي

# 

حينما وافق سماحة العلاّمة آية الله السيد صادق الشيرازي (دام ظله) على إجراء عملية القلب في مستشفى الشهيد رجائي بطهران عام (١٤١٥ه) قال له مازحاً سماحة السيد عباس المدرسي (حفظه الله) ـ وهو ابن اخته المكرّمة ـ: ألا تستخير لهذا الأمر الخطير، انها عملية لربما انتقلت بها الى دار الآخرة وأنت لازالت الحاجة اليك في الدنيا كبيرة.

فرّد السيد بابتسامته التي ماسقطتْ من وجهه رغم كل الشدائد في حياته: مادام الطبيب شخّص ضرورة إجراء هذه العملية فلاحاجة للاستخارة، انما احتاج الى دعاء المؤمنين، ثم ان هذا الطريق \_ يعني الموت \_ قد سلكه ملايين الملايين من قبلي ويسلكه ملايين الملايين من بعدى فلماذا الخوف!؟

هذا ولقد خرج سماحته من العملية بسلام والحمد لله على ذلك .

وأضاف إليّ السيد المدرسي ان السيد صادق هذا كان في مصيبة وفاة والده المرجع الميرزا مهدي الشيرازي أكثر إخوانه صبراً وأقواهم تجلُّداً في عام (١٣٨٠هـ).

هذا ولقد ذهبتُ الىٰ عيادته وطلبت منه تزويدنا من قصصه وخواطـره ، فأبـىٰ الاّ أنْ

١ ـ نفس المصندر / ص ٤٠.

يذكر غيره بالخير، ورغم سقمه وصعوبة قيامه أبئ حين التوديع الآ أن يشايعني حتى الباب. والمعروف عنه (دام ظله) أخلاقه الفاضلة وسجاياه الكريمة. فكل من نظر إليه جذبته ابتساماته ووقاره، وقد ربّت دروسه في الأخلاق الكثير من طلبة العلوم الدينية، ويعود تأثيره الكبير فيهم في الدرجة الاولى الى تجسيده لأقواله ومواعظه، فهو بحق نبل في الاخلاق العملية المتحركة.

يمكنك معرفة قبس من هذه الشخصية الاخلاقية والعلمية (المجهولة) خلال القصة التالية التي نقلها لي أحد طلبته الذي رافقه الني عيادة عالِم كبير من علماء قم المقدسة، يقول دار في المجلس بحث علمي عميق جداً فتكلم الحاضرون وتكلم السيد صادق الشيرازي فأشبع البحث دقةً علميةً رائعة فنال رضى الحاضرين، فسأله العالِم المضيف: هل أخوكم (آية الله العظمى) السيد محمد الشيرازي هكذا في علميته أيضاً؟ فأجابه السيد بتواضع وأدب: انه استاذي وأنا تلميذه.

# ١١٩ الشيخ عبّاس القُمِّي في سطور

يعتبر كتابه «مفاتيح الجنان» اشهر الكتب في الأدعية والزيارات ، حتى لا تجد بيتاً من بيوت المؤمنين او مسجداً من المساجد او حرماً من العتبات المقدسة في البلاد الاسلامية خالياً من القرآن الكريم وهذا الكتاب القيّم الجامع لحديث الانسان مع اللّه عزّ وجل من لسان اهل البيت عليه الله الله الله، والهادين الى صراطه المستقيم.

كان المرحوم الشيخ عباس القمي شديد الاهتمام بالمطالعة والكتابة. يقول الأستاذ الشهيد آية الله المطهري نقلاً عن ابن المرحوم: انه قال له: «في اول طفولتي عندما كنت اخرج من المدينة برفقة والدي المرحوم (الشيخ عباس) ، اراه منذ الصباح الئ الليل يكتب ويقرأ»

ويقال انه ذات مرة سافر الئ الشام مع جمع من المؤمنين ، ونقلوا انهم لما كانوا يخرجون للنزهة والاستراحة، كان يعتذر اليهم الشيخ فيجلس مع كتابه وقلمه. وفي الليل عندما كانوا يستريحون كان الشيخ يواصل قراءته وكتابته الئ منتصف الليل.

كان الله انيس الجالسين ، وكثير المطايبة، شديد التواضع لكل من يلتقيه في الطريق او المدرسة، وخاصة العلماء المهتمين بدراسة احاديث اهل البيت الميلان ، ومن اخلاقه انه كان

يتجنب الجلوس في صدر المجالس، ولم يتقدم على غيره حين الدخول اليها، ولا يتكلم عن نفسه ويمدحها لثلاً يأخذه العُجب والغرور.

وبالرغم من سعة علمه بالتاريخ والأحاديث كان يقرأ على المنبر الروايات للمستمعين من الكتاب مباشرة وكذلك القراءة الحسينية ، خوفاً من الخطأ وخشيةً من وقوع التحريف لأقوال الأثمة الطاهرين .

ولأن كلامه كان يخرج من قلبه للناس كان ينفذ في قلوبهم ، فيترك كلامه أثراً بليغاً فيهم، ويستمر هذا الأثر يحجزهم عن السيئات فترة، ويجذبهم نحو عبادة الله واكتساب الحسنات.

وكان المرحوم المحدّث القمي ملتزماً بصلاة الليل وتلاوة القرآن العظيم وقراءة الأدعية والأذكار المأثورة عن ائمة اهل البيت ﷺ.

وكان من صفاته الجميلة اكرامه لذرية النبي ﷺ عملاً بقول رسول الله: (اكرموا اولادي). فالسادة عنده كانوا محترمين اشد الاحترام. (١)

#### نِعْمَ العُلماء ونِعْمَ المُلوك

سافر المرجع المجدّد آية الله العظمىٰ المرحوم السيد محمد حسن الشيرازي الى حج بيت الله الحرام سنة (١٢٨٧) الهجرية وذلك في عصر الملك عبد الله الحسني فعندما وصل الديار المقدسة، حلّ في دار موسىٰ البغدادي الذي بادر الىٰ اطلاع الملك الحسني بوصول مرجع المسلمين الشيعة، فعين موعداً للقاء ، وعندما وافاه الرسول من جانب الملك يخبره بموعد اللقاء، قرأ المجدّد الشيرازي الحديث النبوي الشريف : «اذا رايتم العلماء علىٰ ابواب الملوك، فقولوا بئس العلماء وبئس الملوك، واذا رأيتم الملوك علىٰ ابواب الملك، فقولوا نعم العلماء ونعم الملوك) . فلما اوصل المبعوث جواب المرجع المجدّد الىٰ الملك، قام الملك بزيارة آية الله العظمىٰ الشيرازي في محل اقامته. (٢)

١ - مجلة (نور علم) الصادرة في قم المقدسة - العدد الثاني الدورة الثانية .

٢ ـ اسرة المجدد الشيرازي / ص (٢٢).

## مِن كرامات الأولياء

قيل: ان شخصاً من خراسان قدم مع عائلته لزيارة العتبات المقدسة في العراق، فَسُرِقَ ماله في الطريق. جَهَد كثيراً حتى وصل الى مدينة سامراء وتشرّف بلقاء المرجع المجدّد الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي الله ، فأعطاه السيد مبلغاً من المال لينفقه على نفسه وعائلته، ثم قال له: واذهب الى كربلاء، فسوف تبجد شخصاً في الحضرة الحسينية يعطيك مائة تومان مرسلة اليك من ابنك في ايران »!

نتعجب الزائر الخراساني من هذا التنبّؤ ، وتردّد في قلبه هل السيد صادق فيه! ولما ذهب الى كربلاء، شاهد في الحائر الحسيني شخصاً من اهل خراسان يبحث عنه، فسلّم عليه وقال: منذ ايام وأنا اسأل عنك ، لأعطيك وديعة من ابنك، فأعطاها له، واذا بداخل الظرف مائة تومان! كما اخبره بها السيد الشيرازي في سامراء، وهنا تسمّر الزائر الخراساني في مكانه وايقن ان للسيد كرامات الاولياء)(١).

#### موقف و دعاء

يقال: ان المرحوم الحاج ملا احمد النراقي احد كبار علماء مدينة كاشان (الايرانية) طَرَدَ والى الشاه خارج المدينة وذلك بسبب ظلمه للناس وفساده فيها.

فأحضر الشاه الملا احمد النراقي وحذّره من التدخل في الامور السياسية للبلاد، وكان الشاه غاضباً عليه بشدة بسبب طرده للوالي، فما كان من المرحوم النراقي الا ان رفع بديه الى السماء بحضور الشاه الطاغي وقال: «الهي ان هذا الشاه الظالم سلّط على الناس واليا ظالماً مثله، وإنا دفعت الظلم عن عبادك، والآن غضب الشاه عليّ ...، وهم المرحوم الحاج النراقي بان يواصل الدعاء ويطلب العذاب للشاه فأسرع الشاه وانزل يد الحاج، واعتذر منه كثيراً، ثم خوّله امراً بتعيين والياً صالحاً على مدينة كاشان (٢).

171

177

٢ ـ تصبص العلماء / ص ١٣٠ .



الشيخ مرتضى الأنصاري

#### ۱۲۳ زُهْدُه کزهدِ سیّدنا ...

قرّرت حكومة (نجيب باشا) في العراق ان تمنع ورود الأسلحة الى كربلاء والنجف إلّا للعسكر وكان الزوار الذين يحملون معهم اسلحة لدفع الأخطار عن انفسهم في الصحاري والبراري، يأخذونها منهم عند مدخل المدينة، ولدى عودتهم يعيدونها اليهم.

فاستغل هذا الوضع احد مناوئي مرجع الشيعة آية اللّه العظمى الشيخ مرتضى الانصاري الله فوشى به عند الحاكم نجيب باشا، بأن الشيخ يخزن في بيته اسلحة كثيرة! فأرسل الحاكم فرقة من الجنود، فهجموا على بيت الشيخ الانصاري من غير استئذان

وفتشوا زواياه وخفاياه كلّها فلم يجدوا هناك سوى وسادة بالية ولحافاً قديماً من صناعة بروجرد (مدينة ايرانية) وبعض الأواني النحاسية كالإبريق والقدر، بالاضافة الى كتب الشيخ ومؤلفاته.

فاستغرب رئيس الفرقة وكان متعصباً ضد الشيعة فعاد الى الحاكم يعخبره بأن المعلومات الواردة كانت كاذبة، وانه رجل في غاية الزهد والبساطة الدنيوية وان زهده كزهد (سيدنا عمر)! فلما بلغ الشيخ الأنصاري كلام رئيس الفرقة للحاكم، ضحك الشيخ وعلّق والحمد لله، لقد ترقينا حتى اصبحنا نشبه الخليفة عمر بن الخطاب في زهده الها.

# الشيطانُ يَنهزم ١٢٤

قال احد كبار العلماء من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري. رأيت في المنام شخصاً يشبه الشيطان وعلى كتفه مجموعة حبال!

سألته: من أنت ؟

قال: أنا الشيطان.

وسألته : الى اين ذاهب انت أيها الشيطان وما هذه الحبال؟

قال: أبحث عمن أقلدها في عنقه، فأجره الي .

١ ـ نفس المصدر .

۸۷۸ ...... تصص وخواطر

قلت: فما هذا الحبل المقطّع؟

قال: لقد حاولت بالأمس ان اجر به الشيخ الأنصاري، حتى اخرجتُه من حجرته الى نصف الطريق ولكنه قطعه وعاد الى البيت!

يقول العالم : عندما استيقظت، تشرفتُ بزيارة الشيخ ونقلت له رؤياي هذه .

فقال الشيخ: نعم كاد الملعون بالأمس يخدعني، لأني كنت احتاج الى مبلغ بسيط من المال (ما يعادل درهماً) اذ لم يكن لدي شيء للعيال، فقلت في نفسي: اقترض من مال المسلمين الموجود بيدي واسد به حاجتي الآن، ثم اسدد القرضة فيما بعد. فأخذت منه وانا متردد في ذلك، خرجت من الحجرة الى الطريق وانا افكر في المسألة، وفجأة، قررت إرجاع المال، فعدت به الى محله سريعاً!(١)

هذا ولقد سمعت احد الخطباء يقول ان الحبل المقطوع كان أمتن الحبال التي يحملها الشيطان. وليس هذا الا للتمثيل والتعبير عن شدة ورع الشيخ.



السيد حسن الشيرازي

# ١٢٥ وإلى الله المُشتكي

في شهر رمضان المبارك من سنة (١٤٠٣ هـ) سافرت الى كينيا للتبليغ الديني .. وهي بلدة تقع في جنوب شرقي افريقيا، يقطنها مهاجرون من شيعة الهند المعروفين بالخوجة كنت على مائدة الافطار في بيت احد المؤمنين (الخوجة) اذ عرقني صاحب البيت على حاج وقور، لطيف الكلام، طيب النفس،

عليه سيماء الصالحين، قال: انه ملتزم كل عام بحج بيت الله الحرام منذ ثلاثة عشر عاماً.

فسررت بلقائه ، ودفعني ذلك الئ أن اسأله : «ماهي أول خاطرة لك في اول عام ذهبتَ فيه الئ الحج» .

اجاب الرجل: « قبل ثلاثة عشر عاماً \_ يعني سنة ( ١٣٩٠ هـ \_ ١٩٧٠ م) \_ كنتُ أطوف حول الكعبة المشرَّفة، واذا وقعتْ عيني على طائف بجانبي عليه آثار الأولياء، منقطع عن الناس الذين حوله بالخشوع الى الله، وكانت دموعه تقطر على خده وتختفي بين محاسن لحيته التي كان يتخللها بعض الشيب، وكان وجهه يشعّ نوراً، يتمتم ذكراً بصوت يسمعه

١ ـ نفس المصدر .

قلبه النابض بحب الله، لقد أعجبتني هيبته الربانية حتى تابعته وانا اتأمل في حاله، ولفت انتباهي من خلال ملابس إحرامه بعض آثار الجروح والحروق على جسمه.

فلما اتم طوافه، لحقته وسلّمت عليه مقبّلاً جبهته .. فقال : من اين ؟ قلت : من كينيا . قال : خوجه ؟ قلت : نعم . فسألني عن اسمي واخبار المسلمين والشيعة في كينيا . قلت : من انت؟ قال : سيد حسن الشيرازي . قلت : عالم دين ؟ قال : خادم الدين . قلت : ماهذه الآثار على جسمك ايها السيد ؟ قال : انها آثار التعذيب في سجن البعثيين بالعراق . ثم تكلم عن الظلم الواقع على الشيعة والعلماء في العراق . وعند الوداع علمني دعاءً ، قال: اقرأه في كل صلاة .

يضيف الحاج وها انا لا زلتُ مواظباً على قراءته منذ ذلك اليوم الى الآن كما اوصاني به ذلك السيد الجليل .. والدعاء الشريف هو :

«اللهم إنّا نرغب اليك في دولة كريمة تعزّ بها الاسلام واهله وتذلّ بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة وصلّي اللّهم على محمّد وآله الطاهرين».

وعاد الرجل الحاج يسألني: اين هو السيد حسن الشيرازي الآن؟ هل تعرف عنه شيئاً؟ قلت: الذين عذبوه قتلوه يثلاث عشرة رصاصة افرغوها في رأسه الشريف سنة (١٩٨٠م) في لبنان.

ولا ادري هل أصغى الحاج الى مؤخّرة هذا الخبر المؤلم ، ام حزنه العميق وتألّمه الكبير لهذا الخبر المفجع قطع عليه الاصغاء الى بقية الخبر ، والى الله المشتكى .

# <u>معجزةُ الحسين ﷺ</u> 1٢٦

قال المرجع الشهير المرحوم آية الله العظمىٰ السيد البروجردي ﷺ: لما كنت في بروجرد (مدينة بإيران) كنتُ أعاني من ألم شديدٍ في عيني، فراجعت الأطباء ولكنهم يأسوا من علاجي، ففي ايام عاشوراء حيث كانت العادة ان تأتي بعض مواكب العزاء الى بيتنا، جلست ابكي في المجلس الحسيني وكانت عيني تؤلمني بشدة وبينما كنتُ في تلك الحالة اذ خطر ببالي أن أمس التراب الذي كان علىٰ وجوه واجسام المعزّين وأمسحه بعيني علّها تبرأ.

ففعلتُ ذلك دون أن يلتفت الي أحد هناك، وما أن مسحتُ به على عيني حتى شعرتُ

بتخفيف الألم، واخذتْ عيناي تتماثلان الى الشفاء شيئاً فشيئاً حتى زال الألم تماماً ولم يعد إلى البيوم، بل صرت أرى بجلاء افضل دون الحاجة الى النظارة.

هذا والغريب ان المرحوم البروجردي الله لما بلغ من العمر التاسعة والثمانين، قام بعض الأطباء الاخصائيين بفحص عينيه ، فلم يجدوا فيهما ضعفاً، حتى قالوا: إن الأعراف الطبية تقتضي ضعف عين الانسان في هذا العمر، فكيف بإنسان أنهك عينه طوال هذه السنوات في القراءة والكتابة، وكان يعاني ضعفاً وألماً في عينيه سابقاً. إنها ليستُ الأ معجزة الحسين الله الحسين الله العسين العسين العسين الله العسين العسي

## ١٢ كتابةٌ قَبْل المَوت!

نقل المرحوم المحدّث السيد نعمة الله الجزائري قائلاً: تشرّفتُ بزيارة المرحوم السيد على خان وكان من اعاظم العلماء الصالحين، فرأيتُ الشيب قد علا كريمته كلها، فسألته: لم لا تخضبها ؟

قال: أردت كتابة تفسير للقرآن الحكيم، فاستخرتُ اللّه تعالىٰ بكتابته، فظهرتُ الآية الشريفة: ﴿ وإنّ له عندَنا لَزُلفىٰ وحُسْنُ مآب ﴾ (٢).

فعلمتُ أن أجلي قريب، فبدأتُ بكتابة تفسير موجز للقرآن، وتركتُ الخضاب، كمي ألاقى الله تعالىٰ بلحية بيضاء.

وهكذا حصل ، فبعد عام واحد انتقل السيد الى رحمة الله الواسعة . (۲)
«اذا هــبّت ريــاحك فاغتنمها فـعقبى كـل خـافقة سكـون
ولا تـغفل عـن الإحسـان فـيها ولا تدرى السكون متى يكون»

# ١٢٨ الغنيّ الزّاهِد

كانتُ للعالم السخي السيد علي خان الله مزارع وعقارات ، فكان يقسم محاصيلها وعوائدها إلى الأقسام التالية: قسم للزكاة، وكان يرمز في دفتره إلى هذا القسم بحرف (ز) وقسم للصدقة ويرمز إليه بحرف (ق) وقسم لصلة الأرحام والأقارب، ويرمز إليها بحرف (ع).

۱ ـ بالفارسية (پندهای جاویدان) ص ۲۱. ۲ ـ سورة ص / ۲۰.

٢ ـ الفوائد الرضوية / ص٢٩١.

والزائد على هذه الاقسام الثلاثة ، كان يوزعه على الواردين عليه من الشعراء ، ولم يكن أهل السنة بمعزل عن عطائه هذا.

وكان الله يُؤْثِر على نفسه الفقراء من المؤمنين ولم يجمع من مال الدنيا ابداً، واذا زاد على موارد الحاجة شيء من المال اخذ يقول: «يارب لا تجعلني من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله». فرغم امتلاكه لهذه الثروات ومكانته بين الناس، كان زاهداً في ملبسه ومأكله وكان يُضرَبُ به المثل في عبادته وصلاته وصيامه وسائر أعماله المستحبة، وتلاوته للقرآن ليالى الجمعة (۱).

# ١٢٩ فَبَهَتَ الذي عَمِي



السيد محسن الحكيم

من الثابت ان القرآن الكريم فيه آيات محكمات وأُخَرُ منشابهات ، والمتشابه تعني انها لا يؤخذ منطوقها اللفظي وما ظهر من معناه الظاهري بل يراجع الانسان فيه أهل الذكر والراسخين في العلم . فمثلاً إنّ قوله تعالىٰ عن احوال يوم القيامة: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة \* الني ربّها ناظرة ﴾ (٢) .

لا تعني ان الوجوه ، سوف تنظر الى الله في ذلك اليوم ، كما اعتقده بعض المسلمين من المذاهب الاخرى!

فالوجوه الى (رحمة) ربها ناظرة يوم القيامة، وليست الى ذات الله سبحانه، اذ هو ليس بجسم ابداً ليُرى . ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ وجاءَ ربُّك والمَلَكُ صفّاً صفّاً ﴾ لا يعني مجيء الربّ سبحانه والملائكة على هيئة الأجسام الماديّة أبداً. فقد قال الله تعالى عن نفسه : ﴿ وليسَ كمثلِه شهيء ﴾ .

بهذه المناسبة قيل ان الامام السيد محسن الحكيم الله ورد الى حج بيت الله الحرام جاءه شيخ ضرير (معروف) ممن يعتقد بظاهر القرآن الحكيم ولا يؤمن بتأويل الآيات التي لايستقيم تفسيرها الا بذلك، فبعد مجاملات ودّية بين الطرفين، فتح الشيخ الضرير بحثاً حول هذا الموضوع!

فدار بين الشيخ والامام الحكيم نقاش علمي جيّد، وهو هل يجب الاقتصار والجمود

١ ـ منتخب التواريخ / ص ٦٨٢.

على ظاهر الالفاظ القرآنية، أم أن لها باطناً لا يفهمه الا المتدبر العاقل ومن يتمسك بنهج اهل بيت الرسول محمد عَلَيْنُهُ ؟

أصرَ الشيخ (الأعمىٰ) علىٰ رأيه بعدم جواز التأويل، وان الالفاظ القرآنية هي ما نفهمه بظاهرها، فالله تعالىٰ ـ حسب رأي الشيخ ـ سوف يُرىٰ بالعين يوم القيامة ( ونحن نقول نعوذ بالله، تعالىٰ عمّا يصفون).

ولما رآه الامام الحكيم الشيخ الاعمى: اذا كان منه إلا أن يقول للشيخ الاعمى: اذا كان ظاهر اللفظ ولا غير اذن ما قولك في الآية الشريفة ﴿ مَنْ كَانَ فِي هَذْهِ أَعْمَى فِفِي الآخِرةِ أَعْمَى وَأَضِلُّ سَبِيلاً ﴾ [(١)

فسكت الشيخ ولم ينطق بكلمة ! وهكذا بهت الذي عمى ا(٢)

## مِن أشرفِ الهَدايا [ ١٣٠

كان (عمر باشا) ـ حاكم بغداد القديم ـ ، يضطهد المسلمين الشيعة، ويجعجع بزوّار مرقد الامام الحسين سيد الشهداء على ويؤذيهم، وكان له وال على منطقة معروفة في العراق باسم (الهندية) واسم الوالي هو (يعقوب افندي) ، لقدكان هذا الوالي يتألم لبشاعة الظلم والافراط في اضطهاد الشيعة، لذلك تأثّر قلبه وانحاز الى التعاطف مع هؤلاء المظلومين.

ففكر ماذا يستطيع ان يقدّمه من خدمة لهم ، وأخيراً توصل الى فكرة، وهي ان يطلب من عالم الشيعة الكبير ان ينصح (عمر باشا) لعله يتعظ ويرفع الظلم والاذى عن الشيعة، اقترح ذلك على الشيخ ملا دربندي الله فوافق على الفكرة وذهب الى قصر الحاكم .

يقول الشيخ: دخلت ولم يكن الحاكم موجوداً، فجلست مع نائبه وهو مدير مكتبه ايضاً.

قلت له : جئتك لأهدى اليك اشرف الهدايا!

١ ـ سورة الاسراء / ٧٢.

٢ ـ هذه القصة نقلها لي أحد كبار العلماء في النجف الاشرف ولا اذكر اسمه الآن.

٣- كنز العمال /ج١ -ص ٢٤٣.

من اخلاقيات علماء الدين ....... ١٨٣

قال: وما هو؟

قلت: قل لى ما هو افضل كتب الحديث عندكم ؟

قال: كتاب صحيح البخاري.

فذكرتُ له نبذة عن حياة الامام البخاري وسعة اطلاعه في الاحاديث، وانه بدأ دراسته الدينية وهو ابن العاشر من عمره، وكيف قام بسفرات شاقة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة وسافر الى بلاد الحجاز واليمن والمغرب والشامات وبغداد، لجمع الاحاديث النبوية وما رواه الرواة السابقون، وانه كان يحفظ سبعمائة الف حديث.

ارتاح الرجل لمعلوماتي وكلامي هذا، ثم أضفت إليه:

هل ترغب ان اقرأ لك بعض ما رواه الامام البخاري في فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب ؟

اعتدل نائب الحاكم في جلسته واخذ يصغي الى ماكنت احفظ من تلك الاحاديث الشريفة ، فارتاح لها ، ثم قلت له : وهل تريد أن ازيدك احاديث عن فضائل الحسين بن على ، كما رواها الامام البخاري ايضاً ؟

قال: تفضّل.

فقلت : هل ينكر علماء السنة مارواه البخاري عن رسول الله ﷺ : 1 ضربة على يـوم الخندق افضل من عبادة الثقلين، ؟

قال: ابدأ لا احد منهم ينكر صحة هذا الحديث.

قلت: ان عبادة جميع الانبياء تدخل في عبادة الثقلين، لأن الانبياء افراد من الثقلين.

اذن فضربة على بن ابي طالب في معركة الخندق الفاصلة بين انتصار الاسلام او الكساره هي افضل من عبادة الانبياء كلهم، باستثناء خاتم الانبياء محمد بن عبد الله من عبادة الانبياء كلهم، باستثناء خاتم الانبياء محمد بن عبد الله من عبادة الأمر النبي محمد وانتصاراً لدينه الاسلامي الحنيف، أليس كذلك ؟ فهل النبي إذن يكذب او يبالغ في مدح على؟

قال: كلا ﴿ وما يَنْطُقُ عن الهوىٰ \* إنْ هو إلاَّ وَحيُّ يُوحىٰ ﴾ .

قلت له: هل ثواب حج يؤديه رسول الله علي اعظم ام ثواب ضربة علي يوم الخندق؟ سكت ناثب الحاكم، ولا يدري ماذا يقول!

فقلت له: ان ثواب حج النبي اعظم، بدليل الاستثناء الذي سبق ان ذكرته لك . الى هنا

كلامي لم يكمل، فلقد روت السيدة عائشة ـ كما في صحيح البخاري ـ ان رسول الله كان نائماً في بيتها ، فدخل سبطه الحسين بن علي بن ابي طالب، وهو صبي يومئذ، فتسلّل الى جدّه رسول الله بهدوء حتى التصق بصدره، فانتبه رسول الله واحتضنه بشدة، واخذ يشمّه ويقبّله.

فقالت عائشة: يارسول الله .. ما قدر حبك لولدك هذا؟

قال رسول الله: ألا تعلمي انه قطعة من كبدي ؟!

ثم بكي رسول الله وهو يقبّل الحسين ، فسألتْه عائشة : لِمَ تبكى يارسول الله ؟

فقال لها: انى اتبل موضع السيوف والرماح التي تقطع جسد ولدي هذا.

قالت السيدة عائشة: أيُقتَل ؟

قال رسول الله: نعم ، يُقتَل عطشاناً، ومن يزور قبره بعد استشهاده، فله مثل ثواب حج انا أدّبته.

فسألته عائشة باستغراب: له مثل ثواب حجك يا رسول الله ؟!

قال: بل ثواب حجين اثنين أنا أديتهما!

فقالت السيدة عائشة مستغربة : ثواب حجين اثنين ؟!

قال: بل ثواب اربعة ...

فكلما اخذت السيدة عائشة تزداد استغراباً وتعجباً من هذا الأجر والثواب العظيم لزائر قبر الحسين السبط الشهيد، كلما كان النبي محمد على يُلك يذكر ثواباً اكثر حتى وصل الى ثواب تسمين حجة وعمرة يقوم بهما رسول الله بنفسه!

هنا قال نائب الحاكم للشيخ الدربندي:

مولانا .. ان رسول الله لم يكذب ولم يبالغ، فكيف تعدّدت اجاباته للسيدة صائشة ؟ فمن ثواب حج واحد الى تسعين حجة وعمرة، أليست مبالغة ؟!

فقال له الشيخ: ان هذه الدرجات في الثواب تتبع مراتب الزوّار، من حيث مستوى معرفتهم بمكانة الحسين وبحقه، ومن حيث بُعْد وقرب المكان الذي جاء منه الزائر ومدى العناء والمشقة التي تحملها في سفره الى كربلاء لزيارة مرقد الحسين.

وماكان من الرجل الا ان قام من مجلسه واخذ يقبّل الشيخ، ودموعه تجري، وهو يقول جزاك الله خيراً.

وفي خُتَام هذا الحوار، قال الشيخ دربندي لنائب الحاكم، بأن هناك من يتعرض لزوار الحسين وشيعه المرالبيت بالأذى والظلم، وهذا شيء لا يرضي الله تعالى، وسوف يحاسب الله الظلمة يوم القيامة حساباً عسيراً.

فيقال الرجيل: سيوف اصدر امراً من هذه الساعة بعدم التعرّض لزوّار قبر الحسين على (١).

#### إقرأ هذا الحوار

في ليلة جمعة من أواخر شهر محرم الحرام سنة (١٤١٤ ه)، كنت في حسينية الامام المهدي (عجل الله فرجه) في العاصمة الدنماركية وقد تأخرتُ بعد دعاء كميل في خدمة السائلين، فلما وصلتُ الى سكني المؤقت ـ في شقة أحد الاخوة في كلية الطلبة الجامعيين (كوليگيوم) كان اخي العزيز والصديق المؤمن (أبو علي) في انتظاري قال: انتهزتُ فرصة تأخرَك فذهبت الى صالة المناسبات هنا حيث وجدت إعلاناً يدعو الى (الصداقة)، قلتُ: لا بأس أن اكتشف ما المناسبة ؟!

دخلتُ .. فرحبوا بي كثيراً، وخيروني بين شرب القهوة او الشاي ! ثم سألوني : بأيّ لغة تتكلم ؟

قلتُ : العربية والانجليزية والدنماركية، ولكنى انضًل الثانية .

فنادوا شخصاً يتقن الانجليزية اسمه (اكبر) ، بادرته بالسؤال : ما يجري هاهنا ؟ قال : نحن مسيحيون، ندعوا الى الصداقة بين الناس عبر اعتناق دين النبي عيسى!

قلت له: من أين أنت ؟

141

قال: من إيران، هجرتها قبل تسعة أعوام، وإني أشكر اللّه الذي هداني إلى ديانة المسيح، وأتمنى الهداية لأهلى وللناس كلهم.

فأخذ يثنى على الديانة المسيحية ويتأسف على أهله (المسلمين)!

قلتُ له : أنا شاب مسلم شيعي، هل ترغب في الحوار ، فإما أقتنع برأيك واما تقتنع برأيى؟

فأخذ يقول: إن المسيحية دين محبة و ...

١ ـ قصص العلماء / ص١١١ .

وهكذا استرسل في كلامه ، فقارعته بتناقضاته، وأوقفته لدى عدة نقاط تهافت فيها حول الإنجيل الحقيقي والإنجيل المحرّف، وكيف يكون عيسى عليه ابن الله، وهو رفض في حياته ذلك ، وهل يمكن ان يكون لله تعالى ابن ، اذن يكون مخلوقاً وليس بخالق، وقضايا كثيرة ضاع فيها صاحبنا (اكبر) . ولعله كان يلوم نفسه على إقحامها وتوريطها في هذا الحوار!

المهم انه تزعزع قليلاً وانتهى بنا المجلس الى منتصف الليل حيث جئتك الآن.

وأضاف الأخ أبو على (دام عزه) قائلاً : مارأيك ان تذهب اليه غداً فتكمل المشوار! خاصة وانت تتقن لُغته الفارسية ؟

قلت: طيب، فكرة جميلة.

وهكذا جاء الغد، فدخلت الصالة، ورأيت الترحيب مثل ما رحبوا بصديقي. وبالطبع لم اكن بعمامتي، كما لم يعرفوا علاقتي بالأخ ، وكنت واضعاً في بالي خطة للدخول في الحوار مع المسكين (اكبر)، مؤداه إحباط نفسي له، بعد أن حاوره صديقي في الجانب الفكرى والعقائدى. فكان هذا الحوار، وإليك خلاصته:

قلت له : أنا من البحرين ولغتي عربية، الا انثي اتقن الفارسية .

قال: أجل في البحرين كثيرون يتكلمون الفارسية .

قلت : لقد جئتُ لأسمع ما عندك من كلام ودعوة، لأني باحث عن الجديد في عالم يسوده الفساد والضياع والدمار والفتن ؟!

فأخذ صاحبنا يتحدث لي عن المسيحية بحماس، وقد انكسر له قلبي على ما بذل من جهد لمدة نصف ساعة، وأنا حافر له الحفيرة ومعِدٌ له الكلمة الاخيرة! وتناول في كلامه المسهب المواضيع التالية:

- جاء النبي عيسى بدين المحبة والاخاء بين الناس.
  - امرنا أن نعبد الله ونحبه.
- وقد ضحى عيسى بن مريم بنفسه من أجل ان يربط الناس بربهم ويقول لهم لا تسفكوا دماء بعضكم بعضاً.

ثم لما وجدني المسكين (اكبر) ساكتاً أستمِعُ اليه من دون نقاش، قال ارى ان نور النبي عيسى قد شع في قلبك، وهذا وجهك المضيء يخبرني ان الهداية ليست بعيدة عنك، فما

رأيك ان نقرأ معا (دعاء الهداية) ليعانقك (الحق) !؟

قلت: لابأس ، اني ابحث عن الهداية الى الحق دائماً ، وما جئت هنا الا لأجله! فنادى بعجلة زميلاً له من اخوتنا السود الإفريقيين ، ولعله قد بشَره ايضاً بأن المسيحية ارتفع عددها في العالم (بإضافة نفر واحد)!

فجاء الاسود (الطيب) وجلس على طرف من الطاولة، واخذا يرددان كلمات بالانجليزية وظاهرهما الخشوع!

طلبت من اكبر ان يترجمها لي في الأثناء فكان يترجمها . ومضى على سكوتي واستماعي مصف ساعة ، إضافةً الى عشر دقائق للدعاء، وكانا فرحيْن باقتناص صيد كبير الحمنا بدأت اقول : لقد استمعت إليك بدقة، وأرجو الآن ان تستمع اليّ بدقة ايضاً، ذلك لأننا نبحث عن الجديد في الهداية والحق، أليس كذلك ؟!

قال اكبر وهو يترجم كلامي لزميله الأسود بتفاعل لأنه كان يفكر أن الأمر انتهى معي فلم يتوقع مني شيئاً غير السمع والطاعة ، قال : أجل وبالطبع ، نحن نلتقي في الكنيسة الكبيرة في شارع ... ، كل اسبوع يوم الأحد، فنراك هناك وسوف اعطيك كتابنا (بايبل) وكتباً أخرى!

قلت: لا تعجل، دعني اقول كلمتي، نحن المسلمون منذ صغرنا يتلو علينا آباؤنا وامهاتنا الآيات القرآنية وفيها ماذكرتموه من الدعوة الئي المحبة بين الناس والتزام جانب الاخوة واهمية حب الله، ودور عبادة الله تعالى في تحسين حياة الانسان وإشاعة المخير في المجتمع، ولقد جاء النبي محمد وهو يعبّر عن النبي عيسى بأخي، ورسالته الاسلامية مع رسالة النبي عيسى نازلتان من رب واحد لا شريك له، مع فارقين اساسيين وهما ان الرسالة المسيحية محدودة التشريعات للناس في ذلك العصر من باب التمهيد لمجيء النبي محمد برسالة الاسلام الكاملة، والفارق الثاني هو ان الانجيل الذي بشر بظهور النبي محمد ولمل نسخته الأقرب الى الاصلية -كما يقال - محجوزة في متحف يونان المركزي وهي محظورة الاستنساخ - قد حُرّف وزور تماماً كما صرّح بذلك كبار علماء المسيحية، حتى انقسم العالم المسيحي الى تكتلات عديدة، والكتاب المقدس الذي يطلق اليوم على التوراة والإنجيل لا يمت اليهما بصلة أبداً، وانما هو شتات أفكار لعلماء المسيحية واليهودية جمعوها عبر القرون الماضية على شكل وصايا اخلاقية.

بينما الكتاب المقدس عند المسلمين ـ الذي يُعرف باسم (القرآن) هو ذات الكتاب الذي نزل على النبي محمد من الله رب العالمين ، ولم يدخل فيه تحريف ابدأ باتفاق جميع المسلمين وفرقهم المتعددة واعتراف المؤرخين من غير المسلمين .

مضافاً الى ان القرآن كتاب شامل يحتوي على جميع الوصايا السماوية للانسان، فكل ما يخطر في بالك تجد للقرآن فيه رأياً وبصيرة في صميم حاجة الانسان الواقعية.

هذا ما تلا علينا آباؤنا وامهاتنا منذ صغرنا، ثم دخلنا المدارس الدينية فقرأنا ذلك بالتفصيل، حتى صرنا اليوم احراراً في انتقاء الافكار واختيار السلوكيات، وأنا أود القول بأنني لم أجد خيراً مما وجدته في القرآن، والذي قلتموه موجود عندنا في القرآن أفضل منه، ولقد علّمنا القرآن البحث الحرّ، وما جئتكم الابهذا الدافع، اذكان شعار النبي محمد في دعوة أتباع الأديان الأخرى الى الحوار بقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنّا أَوْ إِيّاكُم لَعَلَىٰ هُدَى أَوْ في ضَلالٍ مُبِين ﴾ (١).

ثم ان الاسلام قد عالج معاناة البشرية في كل ابعادها، فالمسألة الاخلاقية في الاسلام قوانين، لها تعاليم إنْ اطلعتم عليها انبهرتم بها ، والمشكلة الاقتصادية لها في الاسلام حوال، وللقضايا الاجتماعية والمشكلة العنصرية والمشاكل الانسانية لها في الاسلام حوال، وللقضايا الاجتماعية والمجالات العلمية والسياسية توجيهات تربوية رائدة في الاسلام ، فإذا التزم الانسان والمجتمع العالمي بالديانة الاسلامية في جميع أبعادها، فسوف تنعم البشرية في الدنيا بكل انواع الخير ويسود العالم السلام والاخاء والمحبة، ولكن كما في المسيحية من لا يعمل بنصائح السيد المسيح، كذلك في المسلمين من لا يعمل بنصائح نبي الاسلام ، وكما في العالم المسيحي تجدون حكاماً وانظمة يتاجرون بالاسلحة الفتاكة وبدماء الشعوب في العالم المسيحي تجدون حكاماً وانظمة يتاجرون بالاسلحة الفتاكة وبدماء الشعوب وفرض الحروب المدمرة، وتبقى الشعارات الانسانية والتعاليم الدينية بأيديهم أداة للتضليل والإسراف في ظلم الناس وتكريس التخلّف ، كذلك عندنا نحن المسلمين، فان الاسلام الحقيقي معزول عن اكثر الميادين التطبيقية لدى حكّامنا وغائب عن ممارساتهم، وبالتالى أصبح أكثر المسلمين كما يشتهي حكّامهم (لأن الناس على دين ملوكهم).

فالواقع الذي تعيشه البشرية اليوم سواء في الشرق او الغرب هو الانسلاخ صن القيم السماوية واستغلال بعضها في سبيل المريد من الانسلاخ واذلال الشعوب، مقدمة لاستعمارها وديمومة لنهب ثرواتها.

١ ـ سورة سبأ / ٢٤.

وأضفتُ إليهما قائلاً: أنا قرأت في الاسلام وقرأت في غيره من الأديان بحثاً عن الافضل لعلاج ماتعانيه البشرية، فلم اجد شيئاً جديداً يُرجَّح على الاسلام، ففيه الأفضل وفيه كل المطلوب ولكن المشكلة انعدام العمل به، وهذا لا تفسّره بالتعصب مني ، بل انا مستعد للحوار ولقراءة كتب المسيحية كما قرأتها من قبل، ولوكنت متعصباً لماكنت جالساً هنا على هذه الطاولة . كلنا اخوة في الخَلق واخوة في ظلّ الديانات السماوية، انما القضية هي البحث عن الأفضل، والاسلام الذي لم تقرؤه جيداً - وانا متأكد من كلامي حهو الافضل، فلو قرأته لما اتخذت المسيحية المحرّفة عن دين المسيح عيسى المله ديناً لك.

هذا والغريب جداً ان المسكين (اكبر) كان يترجم كلامي هذا بالإنجليزية لصديقه الإفريقي من دون وعي لما يتربّ على ذلك، وحيث أن مسألة العنصرية والملوّنين في الغرب تعتبر مسألة مهمة وعاطفية، انتقلت في كلامي الى رأي الاسلام فيها، فاستعرضت الحديث النبوي الشريف الذي يقول: «لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوئ»

وشرحت مفهوم التقوئ بأنه التزام بحقوق الانسان، وعمل وفق الطبيعة الانسانية التي فطر الله الناس عليها، وان التقوئ تعني حب الخير للآخرين ، وتعني ذكر الله والدعاء ومناجاة الله، وتعني الخوف من عذاب الله إذا هم الانسان بظلم أخيه الانسان وارتكاب جريمة في المجتمع، والتقوئ رادع داخل القلب ، ينظم سلوك الانسان وتصرّفه مع نفسه وربه والناس حوله ، وحتى مع الحيوانات والبهائم والمزارع والنباتات وكل شيء، فلا يتصرف تجاه هذه الامور كلها الا ويراقب اولا رغبة الاله الحق، فان لم يغضب الله، اقدم، وان رائ فيه سخطه أحجم . فكُرّهُ الانسان لأخيه الانسان وظلمه وقتله وايذاؤه بأي شكل من الاشكال لمجرد انه اسود او ابيض، او انه عربي او اعجمي، مرفوض في الاسلام، ويترتب عليه عقاب في الدنيا وكذلك في الآخرة .

أليس الله تعالى هو الذي خلق الناس شعوباً وقبائل في الوان ولغات متفاوتة من اجل ان يتعارفوا ويتعاونوا في الخير والتقوى ؟

اذن من يؤذي غيره بسبب اللون او اللغة وما اشبه فهو محارب لله وخارج على سنة الخالق الحكيم الذي قال في القرآن الكريم: ﴿ يا أَيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى

وجَعلناكم شعوباً وقبائل لِتعارَفوا إنَّ أكرمَكم عند اللَّهِ أتقاكُم، إنَّ اللَّهَ عَليمٌ خبير ﴾ (١).

من هنا فإن القرآن كتاب سماوي يحتوي العلاج لكل ما يعانيه المجتمع البشري وينبغي أن تحطّموا الأغلال النفسيّة التي نسجتها الأوهام الجاهلية والإعلام المضلّل للحكومات الغربية ضد الاسلام .. كونوا احراراً في افكاركم تعالوا واقرأوا فكر الإسلام مباشرة من دون الاعتماد على تقارير اعدائه الحاقدين الذين يرتكبون كل ما يحلو لهم من أجل مصالحهم الدنيوية.

وهنا طلب الأخ الافريقي مني ان اهديه قرآناً مترجماً الى الانجليزية، وظهر عليه التأثر سريعاً، وفي الاثناء نادته زوجته، فقام واعتذر واكد انه يريد ان يقرأ القرآن، فانه رغب في الاسلام! ثم كتب لى عنوانه ورقم التلفون، وودّعنى بحرارة.

فبقيت انا مع المسكين (اكبر) الذي خسر (المعركة) وندم على خروج صديقه الافريقي من ديانته واستعداد دخوله في الاسلام، وكأن الدعاء الذي قرأه لي قد استجابه الله عكسياً، ولا استبعد ذلك، لأني حينما كانا يقرءان الدعاء، كنت اقرأ في قلبي دعاء الهداية لهما وان يمنحني ربي توفيق كسبهما باجراء كلام الحق على لساني، وكنت اصلي واسلم على محمد وآل محمد كثيراً كما ان ترجمته لكلامي ايضاً لا أشك بأنها كانت بتدخّل غيبي، والا فما الدافع الى ترجمته كلاماً يضرَ هدفه .. فالمسكين (اكبر) الذي خسر صديقه الافريقي ظهرت عليه آثار الهزيمة، واخذ الخجل واحمرار الوجه منه مأخذه وراح يتصبّب عرقاً.

فسألته : من أي مدن ايران ؟

قال : من مدينة مشهد .

قلت : وأهلك هناك الآن ؟

قال: نعم.

قلت : وهذا يعنى انك كنتَ مسلماً شيعياً ؟!

قال متعصّباً: نعم ، كنت والآن قد هداني النبي عيسى الذي آثر ان يراق دمه على الصليب من اجل ان يحب الناس ربهم ويحبوا بعضهم بعضاً ، لا كما يفعل المسلمون ببعضهم .

١ - سورة الحجرات / ١٣.

قلت: نحن في الاسلام لا نعتقد ان النبي عيسىٰ عليه قد تُتِل، وانما شُبّه لليهود القتلة، فقد رفعه اللّه تعالىٰ الىٰ السماء حيّاً، وسوف يعود الىٰ الارض يوم يخرج القائم من آل محمد، الامام المهدي عليه فيصلي النبي عيسىٰ خلفه معلناً للمسيحيين ان القيادة السماوية العالمية هي للاسلام وحده، وهذا الامام هو القائد.

ولكن حسب زعم المسيحيين انه مقتول، وانت تعظّمه لأنه آثر ان يضحي بنفسه لأجل الناس وحباً لله تعالى .

حسناً ، اذا كان النبي عيسىٰ نفراً واحداً، قد ضحىٰ بنفسه قرباناً علىٰ طريق الفضيلة والانسانية وليجد الناس ربهم كما تدعي المسيحيّة ، فنحن عندنا رسول اللّه محمد قد دسّت اليه إمراً قيهودية سمّاً في اللحم، ومن بعده لدينا اهل بيته المظلومون ، ألم تسمع في مجالس عزاء الحسين قصة عاشوراء المؤلمة . فإذا كان قد ضحىٰ عيسىٰ بن مريم بنفسه، فقد ضحىٰ الحسين على بنفسه وب (٧٢) من افضل انصاره، وضحىٰ بولده الشاب (علي الاكبر) ، وضحىٰ بأخيه (ابي الفضل العباس) ، وضحىٰ بطفله الرضيع (علي الاصغر)، وهو كان يعلم مصير الأيتام والنساء من بعده حين يساقون سبايا، وتُحَرق علىٰ رؤوسهم الخيام ويداسون بحوافر الخيول، ولكنه على فصمىٰ وصبر لكي يقول للتاريخ: لا تقبلوا الضيم ، ارفضوا الفساد والظلم، كونوا مع الله ، وانشروا الخير بين الناس، واعملوا للاصلاح في العالم، واصبروا ان الله مع الصابرين، والعاقبة للمتقين .

فأيهما افضل، النبي عيسى ام الحسين الذي قال عنه احد المثقفين المسيحيين: «لو كان الحسين منا، لنصبنا له في كل قرية ومدينة منبراً».

انني استغرب منك، كيف ضيّعتَ الطريق الى الله، وإنت ابن عائلة مسلمة شيعية، ألا تتذكر قبّة الامام الرضا حفيد الامام الحسين في مدينتك مشهد المقدسة، ذلك الحرم الشريف الذي يكمن فيه جميع المعاني الفاضلة لخير الانسان وسعادة البشرية.

عُدُ الىٰ دينك ومذهبك الحق، واقرأ التاريخ بدقة من دون ان تنظر الى تصرف بعض المسلمين أو سلوكيات بعض الشيعة، انها ليست مقاييس للحق، انما المقياس هو القرآن وسنة رسول الله واهل بيته الطاهرين، وما ينطبق عليها من سلوك العلماء الصالحين.

وحينما وصل حوارنا مع المسكين (اكبر) الى هنا ، اخذ يلبس (جوربه) ويتهيأ لفضّ الحوار وانهاء (كسيرته)!

وكانت كلمتي الاخيرة في هذا الاثناء: ارجو ان تتحرّر وتقرأ بانفتاح، من دون التأثر بدعايات المغرضين وسلوكيات بعض المسلمين البعيدة عن الاسلام. وهكذا فقد ذهب عني ولكنه كان منهزماً نفسياً الى أبعد الحدود.

#### ١٣٢ يَطيرُ المَزء بهمّته



قد تكون يتيماً ، ويجتمع مع يتمك فقرك أيضاً ، وانت تعيش ظروف القرية مثلاً ، فإنك مع كلّ ذلك يجب ان تتقدم الى الافضل ، واليك نموذج التقدم هذا:

السيد حسن المدرّس

ولد المرحوم آية الله السيد حسن المدرُّس بن اسيد

اسماعيل ، سنة ( ١٢٨٧) الهجرية في قرية ( سرابة كچو مثقال ) ، انها قرية منسية واسمها غريب كغربة اهلها ، تقع على بعد (١٢) كيلو متراً من شرق مدينة ( اردستان ) الصغيرة التابعة لمدينة (يزد ) الايرانية .

عاش ( ٧١) عاماً بين علم وكفاح وهجرة وشهادة ، حياة ملؤها الخير والعطاء والذكر الحسن .

حينما كان عمره لم يتجاوز ستة اعوام مات أبواه فتعهد جدّه بتعليمه وتربيته ، ولما اصبح في الرابع عشر من العمر مات جدّه ايضاً ، فغادر السيد المدرّس بناءً على وصية جدّه الى اصفهان بعد عامين ، وذلك لمواصلة الدراسة وطلب العلم ، وفي اصفهان كان يدرس السبوعاً ويعمل اسبوعاً آخر ليؤمّن مصاريفه للاسبوع الذي كان يدرس فيه ، واحياناً كان يعمل يومي الخميس والجمعة فقط ليواصل دروسه العلمية بقية الايام الخمسة من الاسبوع.

واستغرقت حاله هذه بين الدراسة والعمل مدة ثلاثة عشر عاماً ، حتى ضادر الحوزة العلمية في اصفهان الى العراق ، ليواصل دراسته العليا في حوزة النجف الاشرف ، فقضى فيها سبعة أعوام أخرى ، ثم عاد الى اصفهان سنة ( ١٣٢٤ ) الهجرية ، وفي عام (١٣٢٨ ) انتخبه الشعب نائباً في المجلس الوطني .

ولمواقفه الجهادية والسياسية الواعية تعرض لمحاولة اغتيال مرة في اصفهان ومرتين

في طهران ، وكانت جراحاته خطيرة .

يقال: انه ذات مرة كان يمشي ، فهاجمه مسلحون وأطلقوا عليه النار ، فواجه السيد المحائط الذي بقربه رافعاً عباءته بشكل لم يظهر للمهاجمين اين موضع جسم السيد وكان جسمه نحيفاً . ، فأخطأته طلقاتهم السريعة حيث اخترقت عباءة السيد من دون اصابة جسمه بطلقة قاتلة ، وبينما كان يتحمل الطلقات الجارحة كان يتعنى الوقوف على قدميه ولم يرم نفسه على الارض كيلا يظهر جسمه للمهاجمين .

هذه شخصية رجل اخترقت همتُه حواجز الفقر واليتم والبُعد عن المدينة ، فصار فقيهاً في علمه ، وصار رئيساً للمجلس الوطني ، ناطقاً باسم المعارضة الشعبية في أذن الحكومة الشاهنشاهية العميلة ، فكان عالماً محبوباً لدى الجماهير ، ثم أنهى حياته باحتضائه كرامة الشهادة الحمراء على يد المجرمين من عملاء الاستعمار وأعداء الشعب والدين (١).

وصدق الامام على على على حيث قال: ( يطير المرء بهمته ، كما يطير الطير بجناحيه ) .

## عالِمٌ في المجلس الوطني

عالم فقيه، سياسي جريء ، ومجاهد وشهيد .. ذاك هو العلاّمة السيد حسن المدرّس . الذي كان يقول: لما كنت ادرس العلوم الدينية في حوزة النجف الاشرف، كانت حجرتي من ضيقها لم تسع طولي، وكان فراشها عبارة عن قطعة حصير . والآن (يعني عندما صار عضواً في المجلس الوطني زمن رضا خان والد شاه ايران المخلوع) أستطيع الحصول على كل ما اريده من الدنيا، ولكني اريد البقاء على ماكنت عليه من بساطة العيش فترة دراستي في النجف الأشرف.

وكان آية الله المدرّس الله من ابرز المعارضين للشاه رضا خان، ولمّا انتخبه الناس للمجلس الوطني جعل منصة المجلس منبراً لصوت المعارضة الاسلامية القريبة الى سمع الحاكم، فما اشدّ على الشاه وسياساته الذيلية من صعود هذا العالم السياسي الجريء على منصّة المجلس الوطني، ولما أوصلته كفاءته وجدارته الى منصب رئاسة المجلس ايضاً، تضاعفت أتعاب الشاه.

۱ - کتاب بالفارسیة (داستانهای کودکی مردان بزرگ) ص ۲۹/

ذات مرة بعث اليه السفير البريطاني (صكاً) بواسطة شخص ما (ليكسبه الى الدولة العظمىٰ).

فسأله ساخراً: ماهذا؟

قال حامل الصك : هذا (صك) يؤخذ الى البنك فيُستبدّل بنقود.

فضحك السيد المدرّس مستهزئاً وهو يقول: أُخْبِر السفير أن السيد لا يستلم غير النقود الذهبية، ولابد ايضاً ان يكون بقدر لا يحمله إلاّ ظهر ناقة، وفوق ذلك فإني لا استلم إلاّ في وضح النهار وأمام الناس!

#### این حدود ذَنَبَتِهِ ؟!

صمّد آية الله المجاهد السيد حسن المدرّس من انتقاداته الجريثة للمحافظ النزق (في طهران) فأرسل اليه المحافظ رسالة شفوية عبر احد مقرّبي السيد يقول: « أخبر السيد ان فلاناً يرجوك ان لاتدوس ذنبته ».

فرد عليه السيد ساخراً: (لابد ان يُبيِّن لي حضرتُه أين حدود ذنبته، لأني أينما اضع قدمي اجد هناك ذنبة لحضرته »!

كناية عن ان المحافظ كان يرئ لنفسه صلاحيات خارجة عن وظيفته، وهذا ديدن الذين لا يشبعهم ما بأيديهم ، فيطمعون بالتوسع والاستحواذ على ما بأيدي الآخرين ، وهو الطغيان الذي ذكره الله تعالىٰ في القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ الإنسانَ لَيَطغىٰ أَنْ رَآهُ استغنىٰ ﴾.

وهكذا جعل الله في مواجهة كل طاغية مؤمناً يوقفه عند حدّه او يفضح امره، تلك هي سنة الله في الحياة وعلى مدى التاريخ. والشهيد السيد حسن المدرّس الله لم يخش من كبير الطواغيت (الشاه) فكيف بهذا المحافظ المتهؤر والصعلوك الحقير.

#### اريدُك أَنْ لا تكون!

وبسبب تحرّشه المستمر بأهواء الحاكم (الشاه رضا خان) وقف الشاه بوجه السيد حسن المدرّس ذات مرة غاضباً، يقول: يا سيد ماذا تريد منى ؟

من اخلاقيات علماء الدين ......

فأجابه السيد المدرُّس ببرودة اعصاب وبلهجته الاصفهانية: اريدك ان لا تكون.

وهكذا اصبح الشاه وأسياده وحاشيته لا يتحملونه، فدبّر وعصابته عملية قتله الشنيع كى يخلو لهم الطريق أمام نزواتهم ومفاسدهم.

# ١٣٦ للفقراءِ مِن أقاربك

جاء أحد ملاكي الأراضي في مدينة ( قمشة ) الإيرانية ، إلى العالم المجاهد آية الله الشهيد السيد حسن المدرّس ، ليهب له قطعة أرض .

بالرغم من أن السيد كان فقيراً وفي غاية الحاجة الى الأرض ، بادره بالسؤال :

هل في عائلتك وأقاربك فقراء ومحتاجون ؟

أجابه الرجل: نعم ، ولكن أود أن أهب هذه الأرض لك .

فقال السيد: الأفضل أن تهبها لأولئك الفقراء من أقاربك (١).

لقد انطلق السيد في موقفي هذا من كلمة جدّه الامام علي ﷺ (عزّ مَن قنع وذلَّ مَـن طمع)(٢).

## المعجَلة ورسالةٌ مستعجَلة المعرفة المعتبعة المعت

لما كان آية الله السيد حسن المدرّس رئيساً للمجلس الوطني الايرانيكان يأتيه أحد الأشخاص مراراً وتكراراً ، ويصرّ عليه أن يتوسط بينه وبين وزير الداخلية ليمنحه منصب رئاسة بلدية إحدى المدن.

ولقد ألحف الرجل في اصراره ، حتى أخذ السيد المدرّس ورقة وكتب عليها ما يلي : « الى حضرة وزير الداخلية .. إن حامل الرسالة من المزاحمين لي ، وهو من زملائك ، - يعني ممن يبحث عن منصب -، فأشيّد اليه مسؤولية إحدى قمم الجبال ومنعطفاتها (٣)!

۱ - بالفارسية مردان علم در ميدان عمل / ص ۱۲۷ .

٢ ـ غرر الحكم /ج٤ ـ ص ٤٧٤. ٢ ـ نفس المصدر /ص ١٢٨ .

١٩٦ .....١٩٠٠ تصص وخواطر

# اللُّهُ والذُّلِّ ١٣٨ للعُبوديَّة والذُّلّ

في الصيف والشتاء ، لا يبدّل ملابسه التي أَلَقَتْ جسمَه وأَلَقُها جسمه ! يقول آية الله السيد حسن المدرّس ـ الذي كان أبو الشاه متورّطاً معه بشدة:

« إن بشرة اليد والرجل وبقية الجسم ليستُ ألطف من بشرة الوجه . فالجسم يتعوّد على ما عوّدته عليه أنتَ ، إن جورب وثوب الصوف والسروال وجبّة فاستونية وصباءة نائينية وغيرها من ألبسة الوجهاء والأغنياء لا ألبسها أبداً . لأن هذه الألبسة الفاخرة تحتاج الى مال ، وطلب المال يجرّ الى العبودية ، والمدرّس يرفض العبودية ع(١).

# ١٣٩ هكذا تعَلَّمَ مِن أجداده

كان الشهيد السيد حسن المدرّس يقول: لقد كان أبي ينصحني دائماً بقوله: تعلّم في الليل والنهار، واكتفِ من الطعام بوجبة واحدة، وحافظ على نظافة ثيابك كيلا تقع في شرك الحاجة الى الألبسة الجديدة. وكان يقول أيضاً: من لا يتعود الإسراف في أموره لا يستسلم لمكابرة الطواغيت.

وأضاف: إن أبي كان متأسّياً بأجداده النجباء ، وكان يقول:

لنتعلّم الجِلْم من جدّنا العظيم رسول ربّ العالمين محمّد بن عبد اللّه ﷺ ، ولنتعلم الشهادة والقناعة من جدّنا الطاهر عليّ بن أبي طالب ﷺ ، ولنتعلّم الرفض للباطل وإباء الضيم من جدّنا الشهيد الإمام الحسين سيد الشهداء ﷺ (٢).

وكان يقول ايضاً: من لم يتعود الاسراف في أموره لم يستسلم لمكابرة الطوافيت.

وبالفعل قد تعلّم المجاهد العلامة السيد حسن المدرّس من أبيه وأجداده الطاهرينكيف يتجلّد على جهل الجهلاء ، وكيف يكون قنوعاً في عيشه ورافضاً للضيم ، وأخيراً كيف يتقلّد وسام الشهادة كالحسين بن عليّ بن أبي طالب ، سبط رسول الله محمد عليه .

١ ـ نفس المصدر / ص ١٢٨ . ٢ ـ نفس المصدر / ص ١٢٩ .

#### العبر المظلوم! قُمْ واغسِل السيّد المظلوم!

نقل الحاج انوار ان السيد حسن المدرِّس اختطفوه الى مدينة (كاشمر) في شهر رمضان سنة (١٣١٦) الهجرية، وامر (الشاه رضا خان) الحاكم العسكري في المدينة ان ينهي وجود السيد ويخلّصه منه، الا ان الحاكم واسمه (اقتدار نظام) لم ينفّذ العملية، فنقلوه الى مدينة مشهد تحت اقامة جبرية، ثم عيّن الشاه ضابطاً اسمه (مصطفويان) وشخصاً حقيراً اسمه (حبيب شمر) ، وثالثهم كلبهم رئيس مخفر مدينة قم . فأمرهم بتنفيذ عملية التصفية الجسدية بعد ان اعادوه الى (كاشمر) مرة اخرى .

كان الوقت عصر يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وكان السيد مسجوناً في البيت الذي فرضوا عليه الاقامة فيه، جاءه (حبيب شمر) ـ اسمه على مسمّاه ـ يقدم له شربة ماء كان قد دس فيه سمّاً قاتلاً فرفض السيد ان يشرب وقال انني الآن صائم، وسوف اشربه وقت الافطار، فاكرهوا السيد على شربه اذكانوا في عجلة من امرهم فأشربوه بالقوة ثم انتظروا ولكنهم لم يجدوا تأثيراً سريعاً فأجهزوا عليه وربطوا عمامته على رقبته وخنقوه، فقضى نحبه مسموماً ومخنوقاً وغريباً وشهيداً.

بعد ذلك ارسلوا في الليل وراء الميرزا كريم الغسّال، ليغسل بدن السيد ﴿ ، ودفنوه خارج المدينة ، وأمر رئيس مخفر (كاشمر) العقيد (بيكلري) بهدم قبر السيد الشهيد، ولكن المؤمنين اعادوا بناءه فيما بعد، ليبقىٰ رمزهم الخالد في النطق بكلمة الحق أمام السلطان الجائر.

نقل احد السادة من مدينة (كاشمر): انه في ليلة الثامن والعشرين من رمضان المبارك جاء الى بيتنا كل من الشيخ حبيب الله آية اللهي، والحاج معاون الأطباء وهما يبكيان ويندبان!

سألتهما: ما الخبر؟

قالا: البارحة قتلوا المدرِّس، ودفنوه فوق تلُّ خارج المدينة .

وفي الصباح ذهبنا الئ المقبرة، ورأينا الغسّال ميرزا كريم، فسألناه هل علمت البارحة بقتل شخص جيء به الئ هنا ؟ حينَما سمع الميرزاكريم هذا الكلام خرّ باكياً، ثم قال: كنت البارحة نائماً، فرأيت في المنام سيداً كريماً ذا هيبة تحاكي هيبة الأولياء، اقترب مني وقال: قم، تحرّك، لقد قتلوا احد اولادنا ظلماً وجوراً، سوف يأتون به اليك، اغسله بدقة، وكفّنه وقدّم له من خير وخدمة مااستطعت.

فاستيقظت فزعاً ثم غلبني النوم، فجاءني الرجل نفسه في الرؤيا وكان الحزن صليه بادياً اكثر قال بصوت رفيع: قم تحرّك، سيأتون به الآن.

وبينما كنت كذلك اذ طُرِق الباب بشدّة . فقمت وفتحت الباب، فكابَرِ شرطي لدى الباب ، تقدّم نحوي وقال : ان سيداً مات عندنا في المخفر ، تعال وغسله!

فهمتُ الموضوع حالا، فجئت وكان خمسة الى ستة من الشرطة يحملون مصابيح مع الجنازة، فغسلته، وكان السيد المظلوم مخنوقاً .(١)

ثم وهل تعلم ما ورّثه رئيس المجلس الوطني، هذا السيد الشجاع والعالم الصالح من أموال بعد استشهاده ؟

كل ماكان يملكه لم يتجاوز (٢٤) توماناً فقط ، حقاً لقد فاز المخفّون .

#### ا ۱٤١ شفاء من مرض خطير!

رأوا العالم الورع السيد مهدى بحر العلوم (رضوان الله عليه) مسروراً مبتهجاً ، فسألوه عن السبب ؟

قال : علمت اليوم أني شوفيتُ من مرض الحسد تماماً وتمكنت من السيطرة على هواي وتلجيمه بعد فترة صعبة من المجاهدة والترويض المستمر (٢).

ومثله حقيق عليه ان يبتهج، وهنيئاً لكل مَن به ينتهج.

۱ ـ مردان علم در ميدان عمل / ص ۲۸۸ ـ ۲۹۲ ـ بالفارسية .

٢ - نقلاً عن الخطيب الورع الشيخ عبدالحسين الخراساني في مشهد المقدسة.

مِثالُ الحِلمِ والعَفْوِ والكَرَمِ

حكىٰ احد العلماء: كنت جالساً قرب تل الزينبية وبجانبي رَجل واقف ، وفي الأثناء وقعت عيني على المرحوم آية العظمىٰ السيد أبي الحسن الاصفهاني اكبر مراجع زمانه للشيعة أنه خرج مع مرافقيه من حرم الامام ابي عبد الله الحسين على النفت الى الرجل وإذا به انطلق منفعلاً نحو السيد الاصفهاني وهو يقول بصوت عال: (سوف أشتمه بئس شتيمة)!

وبعد دقائق رأيته عاد باكياً وعليه آثار الخجل والندامة! سألته عن السبب لهذه المفارقة العجيبة بين المَوْقفيْن؟

127

فقال: لقد شتمت السيد حتى باب منزله، وهو لا يردّ عند الباب توقف وطلب مني انتظره، دخل ثم رجع وبيده مبلغاً من المال، اعطاني ذلك وقال لي: راجعنا لدى كل مضيقة تعترضك، اذ اخشى أن تراجع غيرنا فلا يقضي حاجتك. ولكن لي اليك حاجة واحدة! وهي انني اتحمّل كل شتيمة موجهة اليّ شخصياً، ولكن ارجوك ان لا تشتم عرضي واهل بيتي، فاني لا اتحمّل ذلك. واضاف الرجل وهو يرتعش: وان هذه الكلمات التي قالها لي السيد الاصفهاني تركت اثراً بالغاً في اعماقي حتىٰ كدت أخر الى الأرض، وهذه دموعي جرتْ بلا ارادة مني، وائي اشعر برعشة في اعماقي كما تراني، (١).

وهكذا كان السيد مثالاً للحلم والعفو والكرم ومصداقاً للحديث النبوي الشريف: 1 خير أمتي مَن إذا سُفِهَ عليهم احتملوا ، واذا جُني عليهم غَفَروا ، واذا أوذوا صبروا » .

#### التعفّف ورجُل العطاء

حكى احد العلماء انه ذهب في كربلاء المقدسة الى آية الله العظمى الشيخ مرتضى الانصاري الله ، يطلب منه مساعدة مالية لسيد جليل من كبار العلماء، كانت زوجته تقترب من وضع حملها وله عيال كثير .

فقال الشيخ الانصاري: وليس لديّ مال الآن سوى مبلغ لمن يصلي ويسوم نيابة لميته.

۱ مبالفارسیة بندهائی از رفتار علمای اسلام.

نقال له الوسيط: «انه سيد جليل ومتعفف، ولأنه كثير الاهتمام بدروسه ومطالعاته العلمية لا يتفرغ لهذه العبادة الاستيجارية ».

يقول: فتأمل الشيخ الانصاري قليلاً، ثم قال: «اذن انا اصلي واصوم بدلا عنه، خذ هذه الأموال اليه».

وهذا بالرغم من كون الشيخ مرتضى الانصاري لمكانته المرجعية كان كثير الانشغال وقليل الوقت، ولكنه تحمّل ذلك بدلا عن السيد المحتاج الذي لم يكن يعرفه بسبب التعفّف.

وهناك قصة اخرى مشابهة لهذه القصة حصلت للسيد على الدزفولي الله ، وكان شديد الفقر حينما كان في النجف الأشرف، فذهب الى الشيخ الانصاري الله مباشرة ليطلب منه شيئاً لسد الفاقة .

فأجابه الشيخ: «ليس في يدي شيء اعينك به في الوقت الحاضر، ولكن اذهب عند فلان، خذ منه مبلغاً لصلاة استيجارية مدة عامين، وانا اصليها بدلا عنك (١).

#### 

قيل: ان خطيباً مرحاً كان يتحدّث فوق المنبر، فقاطعه احد الحمقى بسؤال غريب: مولانا ما اسم زوجة ابليس ؟!

فقال له الخطيب: لا يمكن الإعلان عن اسمها الا همساً في الأذن، تعال هنا! فقام السائل ودنا اذنه إلى فم الخطيب.

فقال له الخطيب: أيها الأحمق، كيف لي سبيل الى معرفة اسمها، فهل كنت حاضراً في عقد زواجهما يا جاهل!؟

وهكذا رجع السائل الى مكانه ناكساً رأسه فسأله بعض الفضوليين: ماذا اجابك الشيخ؟ فقال الرجل: إذهب اليه ليهمس في أذنك، كما همس في أذني!

١ - حياة الشيخ مرتضى الانصاري / بالفارسية .

# 1٤٥ خاطرةٌ مِن استاذ

الخاطرة هي للمفكر الاسلامي الكبير الشهيد مرتضى المطهري المعلى التناذه الجليل المرحوم الحاج ميرزا على الشيرازي الله وهو ابن المجدّد الشيرازي الكبير -، يقول عنه في كتابه (العدل الالهي) ص ٢٦٧:

قد كان من اعظم الرجال الذين لقيتهم طيلة حياتي، وكان في الحقيقة انموذج راقٍ للزهد والعبادة واليقين، يمثّل السلف الصالح احسن تمثيل، وقصة تعرّفي على هذا العالم الرباني الجليل هي كالتالي: في صيف عام (١٣٢٠) وعام (١٣٢١) الهجري الشمسي<sup>(١)</sup> سافرت من قم الى اصفهان، ولأول مرة تعرفت على هذا الرجل العظيم واستفدت من احاديثه. وتحولتُ هذه المعرفة فيما بعد الى تعلق شديد من جانبي وحب ولطف ابوي من جانبه.

وجاء بعدها الى قم ونزل في الغرفة المخصّصة لي في المدرسة، وزاره فيها كل من سمع به وكان اليه مشتاقاً.

القصة بدأت في اصفهان، حينما اقترح عليّ زميلي وهو احد كبار المجتهدين الآن ومن اساتذة الحوزة العلمية في قم، أن نذهب الى مدرسة الصدر لنستمع الى محاضرات عالم كبير يشرح (نهج البلاغة).

وكان هذا الاقتراح صعباً عليّ لأنني كنت اتخيل ان الطالب الذي يدرس كتاب (كفاية الاصول) في الحوزة لا يحتاج الى حضور درس في نهج البلاغة، لأنه حينئذ يطالع نهج البلاغة بنفسه ويحل مشكله بأصل البراءة والاستصحاب (من القواعد العلمية في علم الاصول)!

ولما كانت تلك الأيام ايام عطلة، اضافة الى ان زميلي هو صاحب الاقتراح، لذلك وافقت.

وحينما ذهبت ، ادركت خطئي حالا، وعرفت انني لم اكن افهم (نهج البلاغة) ، ولستُ الوحيد الذي يحتاج الى استاذ بل يجب الاعتراف بأنه ليس هناك استاذ مهما كان قديراً يستطيع الإحاطة به .

١ - يوافق سنة ( ١٣٦٢ ) من الهجرة القمرية تقريباً ، وحدود ( ١٩٤١ ) السنة الميلادية .

وعلاوة علىٰ ذلك فقد وجدتُ نفسي مقابل رجل من اهل التقوىٰ والروح العالية، وممن (يشد الرحال اليهم)، كان هذا الرجل (يقصد آية الله ميرزا على الشيرازي) مثالاً حياً لنهج البلاغة، ومواعظ هذا النهج غائرة في اعماق وجوده، واحسست أن روح هذا الرجل مشدودة بروح الامام على امير المؤمنين الله ومتصلة بها.

وكنت كلما اراجع نفسي اجد أن اكبر ذخيرة روحية اكتسبتها هي احاديث هذا الانسان العظيم (رضوان الله تعالى عليه وحشره مع اوليائه الطاهرين والأثمة الطيبين).

وكان للمرحوم الشيرازي ارتباط قوي وتعلق شديد بالنبي الاكرم واهل بيته الطاهرين، ففي الوقت الذي كان فيه هذا الرجل يعد واحداً من الفقهاء المجتهدين، وحكيماً وعارفاً وطبيباً واديباً، حيث كان من الطراز الاول في الطب القديم وعلم الأدب، وكنان يدرِّس كتاب (قانون ابن سينا) فهو كان من خدّام المنبر الحسيني، يرقئ المنبر ويوفظ ويبيّن مصائب سيد الشهداء الحسين بن علي الله والآخرة فإنك تلاحظ في نفسه ثورة سمع خطبه . فهو عندما يوعظ ويرشد ويذكر الله والآخرة فإنك تلاحظ في نفسه ثورة روحية ومعنوية، وهو مشبع بحب الله ورسوله واهل بيته الى اقصى حدّ . فعندما يذكر الله تعالى تغير حاله ويصبح مصداقاً مجسماً لقوله تعالى : ﴿ الّذينَ إذا ذُكِرَ اللهُ وجِلَت قلوبُهم وإذا تُليتُ عليهِم آياتُه زادتُهُم إيماناً وعلى ربّهم يتوكّلون ﴾ (١) .

فكان كلّما يذكر اسم رسول اللّه ﷺ او اسم على أمير المؤمنين عظ فان دموعه تجري على كريمته .

دعاه آية الله العظمى السيد البروجردي الله في سنة من السنين ليرقى المنبر في منزله خلال العشرة الاولى من شهر محرّم، فلبّى الدعوة وكان يُحدِث في منبره موجة عارمة من الحماس ولم يتجاوز حدود نهج البلاغة وحضر منبره حينذاك اشخاص أغلبهم من الهل العلم والطلاب، فكان يسيطر عليهم معنوياً ويبعث في نفوسهم تتحولات روحية طيبة، وترى الدموع تتساقط من عيونهم من بداية حديثه وحتى نهايته.

ويواصل الشهيد مرتضىٰ المطهري خواطره عن استاذه الشيرازي قائلاً: وأحتفظ لهذا الرجل بقصص كثيرة، من جملتها هذه الرؤيا: كان يوماً يلقي درسه ودموعه تتساقط على لحيته الكريمة، وهو يقول: رايت في المنام ان موتي اصبح وشيكاً، ووجدت الموت في نومي كما وصف لي من قبل. شاهدت روحي منفصلة عن بدني، ولاحظت بدني يُحمل

١ - سورة الأنفال / ٢.

الى المقبرة لدفنه، جاوًا به الى القبر ودفنوه وانصرف المشيَّعون، فبقيت وحدي خاثفاً مما سيحل بي . فجأة رأيت كلباً أبيض يريد ان يدخل عليّ القبر، فتخيلته اعمالي السيئة قد تجسّمتْ وجائتنى بصورة كلب!

قاضطربتُ خائفاً، وفي هذا الأثناء .. جاءني سيد الشهداء الحسين بن علي على الله وقال لي : ( لا تحزن فإني سوف ابعده عنك » .

#### مِن عَطاءِ شَهر رَمَضان 1٤٦

مخيّم (كونكو لندن) للاجئين في العاصمة الدنماركية ، ينتظر فيه عشرات طالبي اللجوء من مختلف الدول المتأزّمة بالحرب أو الاضطهاد السياسي .

وبالطبع لا يخلو الجمع من لاجئين مسلمين بين ملتزم دينياً وغير ملتزم، كما لايخلو مثل هذا المكان من توترات عصبية بسبب الغربة وطول الانتظار وتعليق المصير والأجواء غير المحبّذة وما أشبه ذلك، ولذلك تحدث في المخيّم يومياً مشادّات على أبسط القضايا وتجد الوجوه مكفهرة الا المتديّنين حيث يؤمنون (بقضاء الله وقدره) و (ان أرض الله واسعة) و (ان الله مع الصابرين) و (ان الحياة قاعة امتحان) و (ان مع العسر يسراً) - وكنت أمازح مع بعضهم بالقول: لا تقلقوا فإن الصعوبات هي في المائة الأولى من حمر الانسان ثم يرتاح تماماً -!

نعم في هذا المخيَّم قام المتديّنون البحرانيون بتحويل إحدى الصالات الى مسجد لإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية وإحياء المناسبات الدينية وإلقاء محاضرات واناشيد للأطفال.

ولما حلَّ شهر الله الكريم شهر رمضان المبارك اجتمعوا على أن يغيّروا أجواء المخيَّم الى أجواء رمضانية وممّا قاموا به تسجيل قائمة بأسماء المسلمين الذين يريدون ان يصوموا.

ثم جلسوا مع مدير المخيَّم وطالبوا بمواد غذائية معيِّنة ولحوم مذبوحة على الطريقة الاسلامية. فنزل المدير الدنماركي الى رغبة الصائمين وأخذ الاخوة يومياً يوزَّعون المواد الغذائية واللحوم للصائمين بانتظام وهدوء اظهر لغير المسلمين جانباً من الأخلاق الاسلامية، وكان الجميع معجباً يتساءل ما الذي غير هؤلاء وجعلهم هكذا!؟

ثم في العام الثاني وهو سنة ( ١٩٩١ م ) من شهر رمضان حيث الاخوة انتقلوا من المخيَّم التقيتُ بالمدير فقال لي: انكم صنعتم في العام الماضي معجزة ، فقد تخلَصنا من المشادّات والمشاجرات والمشاكل اليومية ، وهذه السنة نشعر في غيابكم بأهمية رمضانكم .

قلتُ له: نعم ذلك من عطاء شهر الله الكريم ﴿ شَهِرُ رمضانَ الذي أُنزِلَ فيه القرآن هُدىً للناسِ وبيّنات مِن الهدى والقُرقان ﴾ (١). وشرحت له مدة دقائق معاني هذه الآية الكريمة عبر مترجم، وكان متفاعلاً.

#### ١٤٧ صَلاةُ اللّيل



السيدعلى القاضى

يقول العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) ﴿ : حينما كنتُ في بداية شبابي مقيماً بالنجف الأشرف لدراسة العلوم الاسلامية ، كنت بين حين و آخر أذهب للقاء بالمرحوم آية الله القاضي (من كبار العلماء والأساتذة في الحوزة) وذلك بحكم القرابة وصلة الرحم .

فذات يوم ، كنت واقفاً عند باب مدرسة كان يمرّ بها المرحوم القاضي في طريقه . فلمّا اقترب دنا اليّ، فوضع يده على كتفى وقال:

ريا بنيّ .. إنْ تريد الدنيا فصلُ صلاة الليل، وانْ تريد الآخرة فصلَ صلاة الليل، .

لقد ترك هذا الكلام اثراً تربوياً عميقاً في نفسي، فصرتُ من ذلك الوقت، بعد ما رجعتُ الى ايران ألازمه مدة خمس سنوات ليلاً ونهاراً، ولم افرط بلحظة استطيع فيها ادراك فيضه وكمالاته الروحية (٢).

#### ١٤٨ فاعليّة الاعتقاد

قال مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحاثري الله العظمى المجدد الشيرازي في سامرًاء إذ دخل آية

١ ـ سورة البقرة / ١٨٥ .

٢ ـ (مهر تابان) ص١٦ ـ كتاب بالفارسية عن حياة العلامة الطباطبائي.

الله السيد محمد الفشاركي منقبض الوجه قلقاً ، ويظهر انه كان مضطرباً من مرض الوباء الذي اجتاح العراق في تلك الايام.

فقال لنا أستاذنا آية الله الشيرازي: هل تروني مجتهداً أم لا ؟!

قلنا: نراك مجتهداً.

قال : وهل ترونى عادلاً أيضاً ؟

قلنا: نعم .

وكان يريد المجدّد الشيرازي الكبير بهذين السؤالين أن يأخذ من تـلامذته الإقـرار، ليصدّر حكماً لا يتردّدون في تنفيذه.

وهكذا لما اقررنا على اجتهاده وعدالته قال:

وإني آمركل امرأة ورجل من الشيعة بأن يقرأوا زيارة (عاشوراء) نيابة عن الوالدة المعظمة للإمام الحجة (عليه السلام)، يقسمون عليها بحق ابنها (عجّل الله تعالى فرجه) كى يشفع لنا الامام عند الله تعالى فينجي الله المسلمين من مرض الوباء».

يقول آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري: «لمجرد صدور هذا الحكم التزم شيعة سامرًاء بالطاعة، وكانت النتيجة ان لا أحد منهم أصيب بهذا المرض، في الوقت الذي كان في اليوم الواحد يموت من غيرهم عشرة الى خمسة عشر شخصاً بسبب الوباء».

هكذا كان مقام المجدّد الشيرازي في شدّة ولائه وعلاقته بالأثمة من اهل بيت رسول الله ﷺ (١).

# ١٤٩ حَبْلٌ ذو طَرَفَين

لقد اشتهر المرجع الكبير المرحوم آية الله العظمئ الميرزا مهدي الشيرازي في كربلاء بزهده واخلاقه وحلمه وتقواه واساليبه الصعبة في ترويض نفسه ومراقبة اعماله. وهو والد المرجع الديني الكبير آية الله العظمئ السيد محمد الشيرازي (دام ظله).

كما اشتهر عن المرحوم مقابلته الإساءة بالاحسان، فكم من جهلة شتموه او اغتابوه ثم ندم بعضهم واصلح سريرته، في حين استمر بعضهم الآخر في غيّه، فكان السيد يوكل امره الى الله ليحاسبه يوم يقف بين يدي الله عز وجلّ . فذات مرة قيل للسيد : «ان فلاناً \_وكان

١ ـ الكلام يجرُ الكلام ـ ص ٥٤ .

يروج الإشاعات حول السيد - قد ذهب الى ايران، وقال عنك هناك في طول البلاد وعرضها اشياء للتنقيص من مكانتك ع!

فكان ردّه بهدوء وبراءة : ولقد ربط حبلاً بعنقه، واعطاني الطرف الآخر منه، لكي اسحبه يوم القيامة واحاسبه عند الله تعالىٰ (١١).

وهذا هو الفارق بين من ينظر الى الدنيا، فيسرع الى اصدار الأحكام العاجلة على هذا وذاك ويتوعّد للانتقام والتشفّي، وبين من ينظر الى الآخرة، فيصبر حتى يُصدِر الحكم ذلك الشاهد العادل القادر على كل شيء، فهل انت كهذا او كذاك ؟

كما لك الخيرة في انْ تختار حبلاً في عنقك والمظلوم يجرّك به الى عدل الله او تختار الورع عن محارم الله والإعراض عن الشبهات. فلنذكّر أنفسنا الحديث القائل: «الظلم الذي لايُترَك فظُلْم العباد فيما بينهم، يَقُصَ الله بعضهم من بعض».

# ا يةٌ مِن القرآن ١٥٠

سافرت في سنة (١٩٧٦م) من النجف الأشرف الى سوريا لزيارة مرقد السيدة زينب عليها السلام ، وعمري يومئذ (١٥) عاماً كان آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي الله يقيم صلاة الظهر والعصر جماعة عند مرقد السيدة رقية بنت الامام الحسين عليهما السلام وصلتُ متأخراً فلم ادرك ثواب الجماعة ، ولكني ادركت ثواب اللقاء بهذا السيد العظيم في شخصيته وفكره واخلاقه ، جلستُ معه بعد ان ذهب المصلون فعرّفته نفسي أني طالب للعلوم الدينية من البحرين أدرس في حوزة النجف الأشرف .

قدّم لي نصائحه البنّاءة وكنت بأمس الحاجة إليها في تلك الفترة وأنا في ريعان الشباب وقد نفخ في كياني روح العمل الاجتماعي، ودعاني الئ معرفة زماني الئ جانب طلب العلم والاهتمام بدروسي، لم يطل اللقاء لضيق وقته ووقتي ايضاً، فودّعته وهو يدعو لي بالتوفيق والنجاح، وكان الوداع وداعاً اخيراً وانا لا ادري بذلك، حيث رجعت الئ النجف ثم انقطعت عنه حتى بلغنى نبأ استشهاده الفجيع في لبنان سنة (١٩٨٠م).

ولقد علمني آية كريمة أقرؤها لدفع شرّ الظالمين وبذلك قررتُ لأُشتري بعض الكتب الثقافية والاجتماعية الممنوعة في العراق، فكانت مغامرة شاب مراهق، وكم من مغامرات نجحت واورثت صاحبها نجاحاً اكبر.

١ ـ أسرة المجدّد الشيرازي /ص ٢٧٠.

وهكذا أنزلونا من الحافلة عند الحدود العراقية - الأردنية ، واخذوا يفتشون المسافرين تفتيشاً دقيقاً ، فكنت لأول مرة ارئ تلك الطريقة في التفتيش ، اذ كانوا يقلبون الحقيبة على الأرض بكل ما فيها، ثم يأمرون صاحبها بإرجاع الأشياء اليها قطعة قطعة مع فتحها واحدة تلو الأخرى .

فقبل أن يصل الي المفتش تلوتُ في قلبي الآية الكريمة التي أوصاني بها الشهيد السيد حسن الشيرازي: ﴿ وجعلْنا مِن بِين أيدِيهم سَدّاً ومِن خَلْفِهم سَدّاً فأغشيناهم فهم لايبنصرون ﴾ كرّرتها مرّات حتى انتصب المفتش أمامي قائلاً: ماذا معك في الحقيبة ؟ قلت ملابسي الشخصية، فهل انتحها ؟

قال: لا، إمش ا تحرّك ا

#### ١٥١ فَوجدا عبداً من عبادنا

نقل المرحوم آية الله العظمئ الحاج فاضل الشربياني المتوفى سنة (١٣٢٢ه) وكان من مراجع الدين في النجف الأشرف أن الحاج ميرزا أبا المكارم والحاج ميرزا أبا طالب الزنجاني استخارا بالقرآن الحكيم لأن يدرسا عند آية الله السيد حسين كوه كمري فظهرت الآية قوله تعالئ:

﴿ فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لدنَّا علماً ﴾ (١).

فالآية مناسبة في صميم المطلب ، لذلك حضرا دروس السيد ونالا درجة رفيعة منه في العلم(Y).

# ١٥٢ روحي له الفداء

كان آية الله الحاج السيد محمد كاظم المدرسي 緣 شديد الحب للامام المهدي صاحب الزمان 環 وكان يعيش الوله والشوق والانشداد الى درجة لايتمالك دموعه عند ذكره.

قيل ـ والقائل هو تلميذه الفاضل الشيخ محمد كاظم أنوشيرواني ـ: انه ذات مرة أخذ في مناسبة يقرأ لنا بعض أشعار في مدح الامام المهدي والاستغاثة به ، ولكنه مااستطاع

١٢٠. ٢ - الكلام يجرّ الكلام /ج١ - ص١٢٠.

إكمالها اذ خنقتْه العَبرة في عدة مقاطع منها وأخذتْ دموعه تتقاطر على خدّه فبدأ يمسحها بيده.

ومرة اخرىٰ كنا في داره جالسين مع بعض الأشخاص نتحادث في موضوع يرتبط بالامام المهدي الله ظهوره) فتفوّه من بالامام المهدي الله ظهوره) فتفوّه من أعماق وجوده وبكل أحاسيسه قائلا: روحي له الفداء. فانتبهنا له واقشعرَتْ جلودنا لصوته في الوقت الذي كان منصرفا الى أمره وآخذا في شأنه ونحن ننظر اليه. الا أن السيد مع حبه العميق وهذا الانشداد الروحي الشديد للامام الحجة المهدي الله لم يكن من النمط المُقْرط...

نعم لقد رفض العلاّمة المدرّسي ﴿ هذا النبط القشري في العلاقة مع الامام الحجة ﴿ انما اعتمد النبط القائل: كن في علمك وعملك كما أمرك القرآن والعترة الطاهرة ، وهنالك سوف يأتيك الحجة بنفسه . ان الامام ﴿ ليس عند من يعتزل الحياة ولا يهتم بأمور الناس ، لأن الاسلام لا يتجزّأ ، فما هو الفرق بين هذا الذي يبعض في العمل بالآيات القرآنية حسب راحته وعافيته وبين الذي فعل ذلك في عصر الاثمة ﴿ والامام بين يديه ، من هنا فان المهم في هاجس الحب للإمام ﴿ والشوق للقاء به أن يقترن بالوعي العقلي والمعرفة القرآنية للوظيفة الشرعية التي يريدها منك الامام (أرواحنا لتراب مَقدمه الفداء).

# ١٥٣ قصّةُ المئة مليون تومان!

لعب المال في حياة البشر ولا زال يلعب أدواراً بنّاءة عند ما كان بأيدي الصالحين ، وهدّامة عند ما أسرته قبضة المفسدين . بهذا عُرف المال قوّة وأصبحت له جاذبية ما فوقها من جاذبية إلّا ما لدى أهل الايمان من قوى معنوية وقيم نبيلة تبجعلهم كالجبل الشامخ متعالين بوجه المال والثروة . والحق أن هولاء القمم الايمانية التي لن تركع لجاذبية المال وحب الثروات هم قلّة . ولقد تعرّفتُ على أحدهم في مشهد المقدسة وهو شيخ مجتهد ورع يدرّس الفقه والأصول والأخلاق ، ولا أفصح لك عن اسمه ومزيد العلائم لعلمي أنه يكره الظهور ، وستكتشف هذا الأمر بنفسك حينما تقرأ القصة التالية التي نقلها لي أحد كبار العلماء في مشهد المقدسة ، حيث قال ان عالماً من أصدقائه قد أقنع ثرياً من تجار طهران بدفع خمس ماله ، وكان المبلغ (أي الخمس) عبارة عن مئة مليون تومان ، وهو مبلغ ليس بالقليل طبعاً . فقال الرجل الثري انه معجب بشخصية المسجتهد الفلاني في

مدينة مشهد وسوف لا يدفع هذا المبلغ الا اليه . فجاء العالم الى هذا المسجتهد الجليل وأخبره بالموضوع ، وكاد يذهل لما رفض المجتهد قبول المبلغ . وكلما أصرّ عليه قابله المجتهد بالإصرار على الرفض حتى قال : إنني أخشى أن يؤدي رفضك الى امتناع الرجل من دفع الخمس أساساً فتكون قد حَرُمتَ المشاريع الاسلامية والحوزة العلمية منه وعطلت واجب الخمس عند الرجل . وهذا ما لا تريده بالتأكيد!

فقال المجتهد الورع: اذاكان هذا المحذور بالفعل فإني أكتفي بإقناع الرجل أن لا يبقي المال عنده بل يدفعه لمجتهد آخر. فليتصل بي هاتفياً.

يقول العالم: خرجتُ من عنده وأنا غارق في التفكير والعَجَب. خابرتُ الرجل وطلبت منه أن يتصل بالمجتهد، وهكذا أقنعه بوجوب دفع الخمس وأن التشيّع منذ نشوته الئ هذا اليوم قد بقي وانتشر بفضل الخمس الذي هو من حق أهل البيت: وهم أمروا بتوظيفه لإحياء مذهبهم ودعم أتباعهم. فقال له الرجل الثري: خذ مني هذه الأموال وتصرّف كما هو المطلوب الشرعى في رأيكم.

أجابه المجتهد: أنا لا آخذ المبلغ ولكني أقول ابحث عن مجتهد جامع للشرائط، لديه من المشاريع النافعة للاسلام والتشيّع. فأعطه اياه.

هذا مع العلم أن المجتهد تبيّن كونه مديوناً وهو في أمس الحاجة الى مساعدة ، والشرع يسمح له بالاستفادة من نصف هذا المبلغ (يعني خمسين مليون) لرفع حوائجه الشخصية مقدار ما يليق بمكانته .

وأخيراً أعطىٰ الرجل ذلك المبلغ الى مجتهد في قم المقدّسة وهو سماحة آية اللّه العظمىٰ الحاج الشيخ ... (دام ظله) ليصرفه في المشاريع والمؤسسات والمدارس الدينية. فالمال عند أهل الايمان والورع ليس مقصوداً بذاته بل يقصدونه إذا رأوا أنفسهم على مستوىٰ توظيفه للأهداف الخيرة وموانع ذلك مفقودة .

#### ١٥٤ جَنازَةُ الىٰ بَيتِنا!

كان احد علماء الدين (الفقراء) يمشي مع ولده الصغير خلف جنازة ، فشباهد الولد امرأة تبكي خلف الجنازة وتولول وهي تقول : «ان عزيزي هذا يأخذونه الآن الى مكان ليس فيه سراج ولا فرش ولا خبزه!

فالتفت الولد الى ابيه فوراً وقال: هل يأخذون هذه الجنازة الى بيتنا يا أبي !؟

۲۱۰ ...... قصص وخواطر

#### اللّسان ومُشكِلة الإنسان

100

نقل فضيلة الشيخ كمال الدين الكنبدي الهمداني - دام بقاؤه - عن أحد أبناء مدينته المدعو الحاج حسين أنّه قال: رأيتُ فلاناً في المنام (ولم يذكر الراوي اسمه لي حتى يتجنّب غيبة الرجل الميت) وكان يحرّك آلة، يُلقي فيها أشخاصاً يفصل لحمهم عن عظامهم، فسألته مستاءً متعجباً: ما هذا العمل الذي تعمله ؟ فقال: إن هؤلاء مذنبون، وإنّني لست راغباً في هذا العمل، ولكنّني أمرتُ أنْ أقوم به لأنّي أسأت في الحياة الدنيا لأحد العلماء، وهو الشيخ كمال الدين، وأرجو منك أنْ تذهب إلى الشيخ وتسأله أنْ يصفح عنّي وقل له: قبل ثلاث لبالٍ عندما كنت منشغلاً بصلاة الليل تذكّرت اسمي، ولم تطلب المغفرة لي، بسبب تلك الإساءة التي بدرت منّي تجاهك.

قال الشيخ كمال الدين في تصديق هذه الروّيا: صحيحٌ قد تذكّرتُ اسمه في الصلاة، ولكنّني كما قال لم أطلب له المغفرة بسبب تلك الإساءة، وكانت القضية كالآتي: إنّ المتوفّىٰ في حياته عندماكان مشغولا في بناء بيته، وضع الميزاب في جهة لم أوافق عليها، فقلت له: ضعه في الطرف الآخر من المنزل، فقال لي: «وما دخلك أنت؟ ليست لك الصلاحية في إظهار الرأي في مسائل البناء، فأنت تعلم المسائل الدينية فقط، إذهب وانشغل في عملك، وعلم الناس أحكامهم ». ولأنه قال هذا الكلام مستهزءاً، وفي حضور الناس فقد تألّمتُ منه كثيراً.

أقول: يا أخي في الله ، احفظ لسانك، حذار أنْ تصدر منك كلمة توجب هلاكك فقد روي في الكافي عن الإمام الصادق على إنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : «إنّ الله يعذّب اللسان عذاباً شديداً، ولا يعذّب باقي أعضاء الجسم كما يعذّبه، فيقول اللسان: إلهي عذبتني بعذاب لم تعذّب به عضواً آخر؟

١ ـ نقلاً عن كتاب (الاموات يتكلمون معنا) ص٧٧ ـ تأليف السيد محمد الرضوي .

#### 107 مِن الأحلام العجيبة

قال المرجع الكبير المرحوم آية الله العظمىٰ الميرزا حسين الناثيني الله : رأيت مرّة السيّد محمّد الفشاركي في المنام، وكنت أعلم أنه كان ميّتاً فأمسكتُ بإبهامه، وطلبت منه أنْ يحدثني عن كيفية عالم البرزخ، فامتنع السيّد بشدّة وسحب

الميرزاالنائيني

إصبعه من يدي، فأمسكتُ به ثانية، فقال: لا تكرهني على الإجابة لأننا لسنا مأمورين بشرح حالات البرزخ، ثم قال بعد ذلك: أناكنت أخشىٰ الموت لسببين: الأوّل أنّي كنت مديوناً لبعض الناس، والثاني أنّي كنت أخشىٰ على وضع أطفالي، ومَن يعولهم بعدي، فسمعت صوتاً، إلاّ أنّي لم أرّ قائله يقول لي: إنَّ هاتين المشكلتين ستحلان بأيدي أربعة عشر شخصاً. وعند ذلك استسهلتُ الموت، وعندما رفعوا جنازتي مرّوا في الطريق أمام محل مبيعات لشخصين كنت مطلوباً للأوّل منهما خمسون ( مجيدياً )، اسم عُمثلة وللثاني عشرون أو ثلاثون ( مجيدياً )، وكلّ منهما عندما رأىٰ جنازتي أبرأني من دينه، إلاّ أن ذلك لم يتضح لأحد.

يقول آية الله النائيني: عندما استيقظت من النوم ذهبت إلى هذين الشخصين وسألتهما: هل تطلبان فلاناً مالا ؟ فأجابا: نعم، إلاّ أنّنا أبرأناه من ذلك، فسألتهما: متى أبرأتماه ؟ فقال كلِّ منهما: عندما مرّث جنازته أمام دكاني (١).

يُفهم من هذا ان الميت يعي بروحه ما يدور حول جنازته ، وهذا ما تؤكده الاحاديث والقصص المعتبرة .

# ١٥٧ وأيضاً في الأحلام

نقل الشيخ آغا بزرگ الطهراني صاحب الذريعة في أعلامه عن أستاذه شيخ الشريعة أنّه قال: كنت في أيام الدراسة والتحصيل فقيراً، وكلّما آحتجت إلىٰ كتاب ولم يكن لديّ القدرة علىٰ شرائه، كنت أذهب إلىٰ أستاذي الشيخ محمّد حسين الكاظمي وأستعير منه

١ ـ نفس المصدر / ص٢٨ مع تصرّف في الالفاظ.

الكتاب، وصدفة أحتجت في ظهر أحد الأيام الحارة الصيفية إلى كتاب، وتحرّكت نحو بيت أستاذي، وفي الطريق آجتزت مقبرة الشيخ خضر، وأقكرت هناك أنه ربما يكون الاستاذ نائماً في هذه الساعة، فوقفت في جانب القبر، وقرأت سورة (يس) بنيّة أن لا يكون في ذهابي هذه الساعة مشقة للأستاذ، ثم نهضت وذهبت إلى بيت الأستاذ، قرحت الباب، فلم يجبني أحد، وبعد لحظة قرعت الباب ثانية، ولم يمض وقت كثير حتى فتح أستاذي الباب بنفسه، وكان في يده الكتاب الذي آحتجته، فسألته متعجباً: مَنْ الذي أخبرك أنّي خلف الباب، وإني بحاجة إلىٰ هذا الكتاب ؟

فقال: كنت نائماً ، فرأيت في عالم الرؤيا الشيخ خضر العفكاوي ، وقال لي : سيأتي فلان وهو بحاجة إلى الكتاب الفلاني إنهض وهياً الكتاب له ، فاستيقظت وأخرجت الكتاب من المكتبة ، وفي المرة الأولى التي قرعتَ الباب كنتُ أبحث في المكتبة عنه . يقول الشيخ فدهشتُ من سماع هذه القضية ، وشرحت للأستاذ موضوع زيارتي قبر الشيخ وقراءة سورة (يس) الى روحه الزكية (۱) . هذا وكانت وفاة الشيخ خضر بن شلال العفكاوي النجفي في سنة (١٢٥٥ ه) .

# ١٥٨ كَلِمَةُ الإسلامِ هِيَ العُلْيا

في عام ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م تلقّىٰ المفكّر الأسلامي الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي دعوة من اهالي البحرين الكرام لزيارة بلادهم وتفقّد احوالهم واوضاعهم . ولبّىٰ الله الدعوة .. وطار الى البحرين، واستُقبل في المطار استقبالا عظيماً ، حتىٰ قيل : لم تستقبل البحرين عالِماً دينياً بمثل هذا الاستقبال حتىٰ الآن .. فقد ذكر شهود عيان أن عشرات السيارات الصغيرة والكبيرة اقلّت المستقبلين الىٰ المطار ..

وعند وصول السيد الشهيد الئ قاعة التشريفات اطلق الجميع \_ بشكل جماعي وبصورة مكررة \_ شعار «اللّهم صل على محمد وآل محمد، بحيث تساءل موظفو المطار: هل حدثت مظاهرة ؟ وكان الجواب : كلا : هذه ليست مظاهرة، وانما هي استقبال واحتفاء بعلماء

١ \_نفس المصدر /ص١٢٧.

الدين! ونزل الشهيد العظيم ضيفاً على بعض الشخصيات المعروفة والمحترمة في البحرين والقى الله الحدى عشرة محاضرة دينية قيّمة، كل واحدة في احدى الحسينيات.. وكانت تمتلاً بالجماهير وتفيض.. وكانت تسبق كل محاضرة منشورات تدعو الناس الى حضور المحاضرة مع تحديد المكان والزمان. وكان يحضر محاضراته \_ بالإضافة الى الجماهير الشعبية \_ عدد من الوزراء والسفراء واعضاء المجلس التأسيسي. وقد اجرى المحلية ونشرت عنه..

واعظم خطوة خطاها الشهيد الكبير في البحرين هي: ان المجلس التأسيسي كان يناقش (الدستور) القانون الأساسي للبحرين وكانت المناقشة \_حينذاك \_متركزة على مسألة تحديد هويّة دولة البحرين، وكان الاقتراح المطروح على بساط البحث بهذا الشكل: «دولة البحرين دولة عربية اشتراكية» وكان اقتراح آية الله الشهيد هو: «دولة البحرين دولة عربية اساحقة من الشعب هم من المسلمين.

وقد اثار الله هذه المسألة في المحاضرة الاولى من سلسلة محاضراته وتابعها متابعة شديدة، واتصل بعدد كبير من اعضاء المجلس التأسيسي للغرض نفسه، وقام بتحركات شعبية كثيرة لنفس الهدف. كما قام الله بزيارة المجلس التأسيسي، فأجلس في مكان الدبلوماسيين وبعد انتهاء الجلسة تقدم للسلام على سماحته كل من: رئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي، واربعة من الوزراء، وخمسة عشر عضواً من المجلس.

وقد تكللت هذه المساعي الحميدة بنجاح باهر، فعندما عُرضت المسألة على التصويب نالت اغلبية الأصوات، فسقطت كلمة «اشتراكية» لتتلألأ مكانها كلمة «اسلامية». ولا يخفى ما في هذه الخطوة من أبعاد دينية وسياسية عظيمة، ومالها من الأثر على القوانين العامة في البلاد. وبعد اقامة عدة ايام غادر الله البحرين عائداً الى لبنان. وجسرت له مسراسيم الوداع في المطار بأكثر مما استُقبل به من التكريم والتجليل.

هذا .. ولا زال أهل البحرين الكرام يتذكرون تلك الأيام السعيدة والذكريات الطيبة والمواقف المشرقة للشهيد الكريم . (١)

١ - آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي فكرة وجهاد / ٢٦٠.



#### الشيخ هاشم القزويني

#### أينَ وَصَلْنا في البَحْث 109

نقل المرحوم الأستاذ جلال همائى خلال مقابلة اذاعية القصة التالية : كنتُ مع آية الله الحاج الشيخ هاشم القزويني ، وهو من كبار اساتذة الحوزة العلمية بمدينة مشهد ، ندرس فترة

شبابنا في اصفهان . فذات مرّة كنّا نتباحث الدرس ، واذا بالشيخ قد ساء حاله فافترش الأرض مغماً عليه ، فسارعتُ أطلب له طبيباً ، ولما حضر الطبيب وفحصه أمر بإعطائه ماءً محلِّيٰ بالسكر، شرب قليلاً منه وفتح عينه. فجلس وفتح كتابه مباشرة وهو يسألني: أين وصلنا في البحث ؟ وكأنّه لم يحدث له طارى ا

والجدير بالذكر ان الطبيب أشار الى من خارج الحجرة ، فذهبتُ اليه ، فقال لى : د إن إغماء الشيخ كان بسبب شدة الجوع ، ناوله طعاماً في أسرع وقت » .

يضيف الاستاذ همائي: ولما حقّقتُ في أمره ، علمتُ انه لم يتذوّق طعاماً لمدة يومين . وذلك لشدّة فقره وتعفّفه وعدم إخباره أحداً عن حاله وجوعه (١).

أقول: إنَّ هذه الحالة من غير إفراط تكون أرضيّة لنموّ طالب العلوم الدينية كي تموت لديم الروح المادية حينما يعاشر الناس في المجتمع ، فيكون مثالاً للروحانيات والمعنويات كما كان بالفعل هذا الشيخ الجليل.

فقد ورد في الحديث عن النبي عَلَيْهُ: وثلاث تورث القسوة، حبّ النوم، وحبّ الراحة، وحبِّ الأكل ، وعكسه إذن يورث رقّة القلب.

#### إثبات وجود الله تعالى 17.

اعتكف العالم الكبير المرحوم الشيخ أحمد الشيرازي لتأليف كتاب حول ( اثبات وجود الله تعاليٰ).

وكان له ولد عمره سبع سنوات ، وذات يوم سأل أباه عن سبب عكوفه على الكتابة والمطالعة بهذه الدرجة من الاهتمام والانقطاع عمن حوله ؟

١ ـ بالفارسية (تعليم وتعلم) / ص ٧١.

الأأن الشيخ لم يجبه ، ظناً بأن ولده في هذا العمر لا يستوعب الموضوع ، فلا داعي الى ا الإجابة على سؤاله وصرف الوقت معه!

ولكن الولد لم يترك أباه ، فأعاد عليه السؤال ، فاضطرَ أبوه إلى القول : اننى يا ولدي أسعىٰ إلىٰ تأليف كتاب حول إثبات وجود الله تعالىٰ .

فقال الولد على البداهة : ﴿ أَ فِي اللَّهِ شُكُّ فَاطُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ ﴿ سبحانَ اللَّه إن البعرة تدلُّ على البعير، والروثة تدلُّ على الحمير، وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة ، ومركز سفلي بهذه الكثافة ، كيف لا يدلأن على اللطيف الخبير  $^{(1)}$ 

#### ١٦١ هَنيئاً لك أيّها الميّت!

سماحة الحاج الشيخ محمد ابراهيم محمد حسن الكلباسي من العلماء الدارسين عند العلامة البهبهاني والسيد بحر العلوم والميرزا القمى (رحمهم الله تعالىٰ).



الشيخ ابراهيم الكلباسي

كان هذا العالم الجليل قاضياً في منطقته، وذات مرّة دخل عليه شخص يتظلّم، فطلب منه أن يثبت دعواه بشاهد عادل. فذهب وعاد الرجل ومعه

شاهد ظريف! سأله القاضى عن مهنته أوّلاً. فأجاب الشاهد: مهنتي أغسل الأموات واكفّنهم وادفنهم! فقال له القاضى: هل تعلم الأحكام الشرعية لمهنتك هذه ؟

قال الشاهد: نعم ، بالتأكيد.

فسأله القاضي ( من باب الاختبار ) أسألة حول مهنته ، وأخيراً أسئلة : عندما تدخل الميَّت في القبر وتضع عليه حجر اللَّحْد ، بماذا تلقَّنه ؟

فقال الشاهد : أقول له : هنيئاً لك أيها الميِّت ، حيث مُتَّ وسلِّمتَ من الحضور عند ا**لقاضي** للشهادة ! <sup>(۲)</sup>

١ - كتاب (رنگارنگ) بالفارسية /ج ١ - ص ٢٠٨ - والكلمة رواية عن الامام على (ع) في بحار الانوار /ج٣ - ص ٥٥. ٢ ـ نفس المصدر /ج ٢ ـ ص ٢٣٤.

٢١٦ ...... تصص وخواطر

#### ١٦٢ مولودٌ مُبارَك



السيدالنجفي المرعشي

آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي للله اسم عرفته جماهير المسلمين ضمن اسماء المراجع الكرام، وسمع الناس عنه الكثير من الفيضائل. كتب تلميذه فيضيلة السيد عادل العلوي قبساً عن حياته، واليك نبذة منه:

ولد سيدنا الأستاذ في النجف الأشرف صباح يوم الخميس

في العشرين من صفر . ( يوم أربعين الحسين الله العام ١٣١٥ ه، من أبوين كريمين اصيلين في الرفعة والشرف ، عريقين في الفضل والأدب ، فترعرع في احضان الفضيلة والتقوى بازاً بوالديه . نشأ في محيط مفعم بالعلم والعمل الصالح وبالمثل العليا والأخلاق الفاضلة .

حقاً ما قيل: إن المدرسة الاولى للطفل هي البيت، والمدرّس الاوّل هو الأم، وان الواضع الاول لأساس اخلاقه وسلوكه هو الأب، فيترعرع الطفل على ما يجده ويلمسه في بيئته ومحيطه الاول، وتبقى آثار ما أخذه متبلورة في وجوده لا تزول، وفي الأثر: العلم في الصغر كالنقش في الحجر.

حدّ ثني يوماً: أنه كان والده يصطحبه الى درس المحقق الآخوند ﴿ ، وهو لم يبلغ الحلم. وعندما كانت والدته تطلب منه أن يوقظ والده ، يصعب عليه أن يناديه ، فكان يمسح بوجهه وخدّه باطن قدم والده ، فيستيقظ بعد دغدغة لطيفة ولما يرى هذا الموقف المتواضع من ولده البار تدمع عيناه رافعاً يديه الى السماء ، ويدعو لولده بالتوفيق .

وكان سيدنا الأستاذ كثيراً ما يقول: انما نلت هذا المقام وزاد الله في توفيقي ببركات دعاء والديّ عليهما الرحمة (١).

## عناءُ التأليف

يقول فضيلة السيد عادل العلوي عن ما تحمّله أستاذُه السيد المرعشي من عناء في التأليف: حدّثني يوماً فقال: عندي أكياس عظيمة من مخطوطاتي ولكن لغربتي لايوجد عندي من يهذّبها.

١ - قبسات من حياة آية الله العظمي المرعشي - تأليف السيد عادل العلوي.

وفي يوم آخر ضمن حديث شيّق قال: العلماء في قم خلال اشهر الصيف ـ حيث الحوزة تعطل دروسها لشدة الحر ـ يخرجون من قم الى أماكن خضراء ذات مناخ طيّب للاصطياف، ولكن كنت اتحمل حرارة الصيف القاتل، واتجرع حرارة المدينة من أجل الكتابة والتحقيق، وكنت أستظل جدار الدار هذه، وبين ساعة وأخرى أحمل كتاباتي باحثاً عن الظلّ ومرّت سنين وانا على هذه الحالة اكتب ثم اكتب ...

وكنت اشاهده \_سنين \_ جالساً في محراب الصلاة قبل اذان الصبح وبيده كتاب يطالعه وينتقى منه لتأليف كتابه الكبير (إحقاق الحقّ).

ويقول سيدنا الأستاذ في وصيته الاولىٰ لولده ، في مجال تمسانيفه : واوصيه بمتدوين كتابي مشجرات آل الرسول الاكرم ﷺ، وكذا ما علّقت علىٰ كتاب عمدة الطالب ، وسائر آثاري ورشحات قلمي ، فإني قد سهرت الليالي وتعبت الأيام في استخراجها من خبايا وزوايا مئات الكتب ، بل ألوفها علىٰ تشعب فنونها ، وبالجملة فانهما من حسنات الزمان ، فيهما فوائد ونوادر لاتوجد في غيرهما، جزاني الله بهما خير الجزاء.

وقال: وأوصيه بتكميل ما صدر عني من التأليف والتصنيف ونشرها، وهمي كتابات كثيرة، في الفقه والاصول والأنساب والرجال والدراية والتفسير والحديث والتاريخ والتراجم والمجامع والعلوم الغريبة والشاردة والسير والسلوك والمقامات وكتاباتي في أحوالي واكتشافاتي ومجاهداتي ومتاعبي.

وفي الحديث عن النبي عَمِينا : ( من مات وميراثه الدفاتر والمحابر وجبت له الجنة ) .

# ١٦٤ لا تُنادوني بكلمةِ بابا

يقول فضيلة السيد عادل العلوي عن استاذه آية الله العظمىٰ السيد النجفي المرعشي الخات جالساً في غرفته بجواره ، فدخل عليه رجل طاعن في السنّ من عوام الناس فقال بعد السلام والترحيب: سيدي أعرّفك بنفسي انا غلام الدلاّك واود ان اذكر لك قصة من حياتك ، كنتُ دلّاكاً في حمام عام ، وكنتَ ايام شبابك تأتي مع أولادك الصغار الى ذلك الحمام ، فدخلتم يوماً ورأيتم أطفالاً ، فسألتني عنهم ، فأخبرتكم انهم أيتام ، فقلتَ لأولادك لا تنادوني بكلمة ( بابا ) رعاية لمشاعر هؤلاء الاطفال اليتامىٰ ثم أعطيتني نقوداً لأشتري لهم لوازم قرطاسية لمدرستهم فاشتريت ذلك .

يضيف السيد العلوي: حينما سمعت هذه القصة اهتزّت مشاعري وقلت في نفسي: الله اكبر ما هذه الأحاسيس المرهفة وكيف النواحي الاجتماعية الدقيقة.

## مِثالٌ رائِعٌ في الاستقامة

يقول سماحة السيد عادل العلوي عن استأذه المرحوم سماحة آية الله العنظمى السيد شهاب الدين المرعشى الله العلام :

كان يقيم صلاة الجماعة في المواعيد الثلاثة ( الصبح والظهرين والعشاءين ) في حرم وصحن السيدة المعصومة عليها السلام.

حدّثني انه حينما استوطن قم المقدسة لم تكن تقام في السحر صلاة الجماعة في الحرم الشريف ، فقبل ستين عاماً كان الوحيد الذي سبق الناس الى الحرم قبل طلوع الفجر بساعة من دون انقطاع حتى في الشتاء ، وفي الليالي القارسة، وقد افترشت الأزقة بالثلوج، كان يحمل (جرافة) صغيرة ويفتح الطريق حتى يصل الحرم ، فيجلس خلف الباب منتظراً.

قال : كنت اصلي وحيداً في بادىء الأمر ، ثم اثتم بي واحد ، وهكذا ازدادت الجماعة، الى آخر ليلة من حياته .

وانما حدّثني بهذا كشاهد لحديثه الشيّق حول المثابرة والاستقامة والصمود في العمل وكيف أن أهل العلم يصبرون في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ، ان البداية من الصفر ومن نفس الانسان . وبالتالى بركات الله ورحمته تنزل عليه .

كان يجيب يومياً على عشرات من الرسائل ، التي ترسل اليه من داخل ايران وخارجها لا سيّما من مقلديه .

اذكر في الأيام الأخيرة من عمره الشريف قد جاءته رسالة مفصلة من إحدى البلاد الافريقية تضم ( ١٧٠) سؤالاً، وقرأتها عليه في ثلاثة أيام، وكان يملي عليّ جوابها في كل يوم ساعة تقريباً. كان يقضي حوائج الناس بالمقدار المستطاع. ولايُثني عزيمته كبر السن، ولا الأمراض والأسقام، ولا الهموم والأحزان، ولا القيل والقال. بل بكل صلابة وقوة وحول من اللّه يقاوم المصاعب والمشاكل. وكان خير مثال للخُلْق الاجتماعي وأفضل آية للآداب الاجتماعة الحسنة.

# 177 وصيّةُ الزُهّادِ والأتقياء

جاء في وصيّة المرحوم آية الله العظمىٰ السيد النجفي المرعشي لولده سماحة السيد محمود (حفظه الله):

و واوصيه بصلة الرحم سيما اخوته واخواته ، وبالبر في حقهم فاني لم اترك لهم بعدي شيئاً من زخارف الدنيا ، وكل ما وصل الئ يدي صرفتها في ذوي الحاجات سيما أهل العلم حتى النذورات الخاصة بي ، وسأخرج من الدنيا ولم ادع من حطام الدنيا للورثة قطميراً ووكلت أمرهم الئ ربي الكريم ، وابقيت لهم الذكر الجميل والمآثر والمعالي مع أني لوكنت بصدد ايراث المال لهم لبقيت الملايين ،لمكاني بين الناس وشدة وثوقهم بي فاعتبروا يااًولى الأبصاره .

وقال ( واوصيه ان يدفن معي الخُمْرة ( السجادة ) التي صليت عليها سبعين سنة صلاة الليل » . أي كان عمره ثلاث عشرة سنة وهو يصلي صلاة الليل ، عسى ان يبعثه ربّه مقاماً محموداً .

وقال: وواوصيه أن يدنن معي السبحة الفخارية التي استغفرت بعدد حبّاتها في الاسحاره(١).

# **العَسِدِ شيئاً ؟!** هَل تَعرِف عن الحَسَدِ شيئاً ؟!

ينقل السيد العلوي ان المرجع المرحوم السيد المرعشي - الله كان يحدّثنا عن الاخلاق والعرفان ، فذات يوم تحدّث عن الحسد فقال: الحسد في بداية الأمر كالنقطة السوداء في قلب الحسود ، فلابد أن يعالج الحسود نفسه بالأساليب التي ذكرها علماء الاخلاق ، كأن يدعو الله جل جلاله أن يزيلها منه ، ويفكّر في ذلك ، بأنه لماذا يريد إزالة النعمة من أخيه ، فإن الله هو المعطي وهو المانع ، هو النافع وهو الضار ، فيطلب النعمة من ربّه كما أنعم الله على محسوده ، ومن ثم يعالج نفسه ، فإن بذرة الحسد لولا علاجها وإماتتها في النطفة ، فإنها تنمو ، وتصبح في يوم شجرة ظلماء تأخذ تمام وجود الانسان .

ثم قال : كان والدي يحضر درس المحقق الآخوند صاحب الكفاية ، وكنت أرافقه في

١ - قبسات من حياة آية الله العظمى المرعشي النجفي ـ تأليف السيد عادل العلوي .

الطريق، وكان يرئ شخصاً ممن تلبّس بزي أهل العلم، وما كان يراه والدي الآ ويدعو عليه قائلاً: اللهم اخذله في الدنيا والآخرة، وسمعت ذلك منه مراراً، فسألته يوماً عن سبب ذلك. فقال والدي: هذا الذي تراه كان يحضر مع شيخ آخر من بلدته درس الآخوند، وكان الأستاذ يمدح صاحبه بالذكاء والفطنة، وإذا بفتيلة الحسد قد اشتعلت في وجود هذا الشيخ، وفي يوم ابتلي صاحبه \_أي الطالب الذكي \_بالزكام، وكنت عنده لعيادته فدخل هذا الشيخ وقال له: عندي دواؤك فجاءه بمسحوق ووضعه في اناء وناوله. وبعد سويعة أخذ المسكين يتقيأ، وتغيّر لونه، وبعد ساعات ارتحل الى جوار ربه، وعلمنا أنه سقاه السّم، وذلك من شدّة حسده، وقد أيتم أربعة أطفال من حنان الأب، وهكذا يفعل الحسد بأهله ويأكل الايمان كما تأكل النار الحطب.

وقال الشيخ هادي من علماء النجف الأشرف قد كُفّر وضُرِب بعصا الكفر نتيجة الحسد لا غير ، فانه كان عالماً فاضلاً لم يكتب الا الهواب ولم أجد في كتاباته ما يدل على الكفر والزندقة ، وانما كان منشأ القول بتكفيره ، أنه زار الميرزا حبيب في أيامه الاخيرة ، وكان شيخان لدى الباب ، فجيء بالشاي وشربه الشيخ هادي ، وأتى الخادم ورفع قدح الشاي وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين لعنة الله عليهما له فقالا له : الميرزا يقول طَهَر القدح فانه قد شرب منه الكافر ، وسرعان ما انتشر هذا الخبر وارتحل الميرزا بعد ثلاثة أيام ولم يسأل عن حقيقة الحال ، ولكن ثبت أنهما قالا ذلك من عند أنفسهما حسداً للشيخ هادي، ولكن بقي تكفير الشيخ على ألسنة العوام ، مما آل الأمر الى تشكيل مجلس في الصحن الشريف حضره علماء النجف ، وصعد المنبر أشهر خطباء النجف وبعد تعظيم مقام الشيخ هادي ورفع التهمة عنه ، شرب الشيخ من اناء قليلاً من الماء ثم شرب كبار علماء النجف من سؤره ، لكي يثبتوا للناس إيمان الشيخ وطهارته ، ولكن استمرّ العوام في تكفيره ، ومات الشيخان الحسودان الظالمان بذلة بعد أن قضيا من عمرهما النحس أياماً عاشا بفلاكة وفقر ، ومأواهما جهنم وبئس المصير.

وفي الحديث انه خطب النبي في المسلمين قائلاً: 1 ألا أخبركم بأبعدكم مني شبهاً؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: الفاحش المتفحّش البذيء، البخيل، الحقود، الحسود، القاسي القلب، البعيد من كل خير يُرجئ، غير المأمون من كل شرّ يُتقى،.

# ١٦٨ كرامَةُ الأولياء

نقل سماحة السيد العلوي بعض كرامات للمرجع المرحوم السيد المرعشي من باب ﴿أَمَّا بنعمة ربِّك فحدُّث﴾ قائلاً:

أذكر نبذة على سبيل الاشارة ، وكان يقول : ماكل ما يُعلَم يُكتَب ويقال ، ولهذا احجم عن كتابة بعضها واذكر ما اشتهر بين الناس .

حدثني: انه في عصر البهلوي رضا خان عليه اللعنة والعذاب ، حينما أمر بكشف الحجاب وترويج السفور في ايران باسم ( تحرير المرأة ) وذلك بأمر من أسياده المستعمرين لإشاعة الفحشاء والمنكر ، ومن ثم سلب ثروات الامة الاسلامية ، وتزلزل قيمها الاخلاقية ، وتحطيم المثل الانسانية ، ونزع الروح الدينية من بين الشعوب المؤمنة .

في ذلك العصر المكفهر كان رئيس شرطة قم من الأنذال المجرمين ، وكان طويل القامة ضخم الجثة ، سمعت يوماً بعد صلاة الجماعة في حرم السيدة المعصومة عليها السلام عويل وصراخ النساء ، فاستفسرت عن ذلك ؟ فقالوا : إن فلان رئيس الشرطة دخل قسم النساء يكشف حجابهن ، فاسرعتُ اليه فوجدتُه يسحب القناع عن الرؤوس ، والنساء يبكين خوفاً وذرعاً ، فانتفختُ أوداجي غيظاً ومن حيث لا أدري رفعتُ يدي وصفعت وجهه صفعة أصيب بالدوار منها، وقلت له : ويحك يا قبيح في حرم السيدة معصومة تتجاسر علىٰ النساء .

فنظر الى بغيظ وقال : أنا لك يا سيد !! وعلمتُ منه أنه قصد قتلي .

ومن لطف الله سبحانه في اليوم الثاني ، أُخبرتُ أنه دخل السوق وسقط عليه سقف فمات من حينه ـ فإلى جهنم وبئس المصير ـ . فرأيت لطف الله وعناية السيدة المعصومة، ويد الله الغيبية هي التي ضربت . إذ كنتُ ضعيف البنية لا أقاوم مثل ذلك الهيكل ، ولكن لا أدري كيف ضربته تلك الضربة المبرحة، التي كادت تقلع عينه من مكانها ، وقالت الناس آنذاك انما هلاك فلان من كرامة السيد .

#### 179 مَنْ هو هذا السيّد العربي ؟!

آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي الله يتحدّث مع تلميذه صاحب الفُضيلة السيد عادل العلوي قائلاً: ايام دراستي للعلوم الدينية وفقه أهل البيت المنظين في النجف

٢٢٢ ...... قصص وخواط

الأشرف ، اشتقت كثيراً الى رؤية جمال مولاتا بقية الله الأعظم ( عجّل الله فَرَجَه ) وتعاهدت مع نفسي أن أذهب ماشياً في كل ليلة أربعاء الى مسجد السهلة لمدة أربعين مرة ، لأفوز بذلك الفوز العظيم .

ادمت هذا العمل الى ( ٣٦) أو ( ٣٥) ليلة أربعاء ، ومن الصدفة أني تأخّرتُ فِي هذه الليلة في خروجي من النجف الأشرف ، اذ كان الجوّ غائماً ممطراً ، وكان بقرب مسجد السهلة خندق ، وحين وصولي اليه في الليل المدلهم وأنا في وحشة وخوف من قطّاع الطريق ، سمعت صوت قدم من خلفي مما زاد في وحشتي ورعبي ، فنظرت الى الخلف ، رأيت سيداً عربياً بزي أهل البادية ، اقترب مني وقال بلسان فصيح : يا سيد سلام عليكم ، فشعرت بزوال الوحشة من نفسي ، واطمأنتْ وسكنتْ النفس ، والعجيب كيف التفت اليّ اني سيد في مثل تلك الليلة المظلمة ؟

علىٰ كل تحدثنا وسرنا ، فسألني اين تقصد ؟ قلت مسجد السهلة ، فقال بأي قصد ؟ قلت : بقصد التشرف بزيارة ولى العصر عليه .

بعد خطوات وصلنا الى مسجد زيد بن صوحان ، وهو مسجد صغير بالقرب من مسجد السهلة ، فقال السيد العربي : حبّذا ان ندخل هذا المسجد ونصلي فيه ونؤدي تحية المسجد، فدخلنا وصلى وأخذ السيد يقرأ دعاءً ، وكأن الجدران والأحجار تقرأ معه فشعرتُ وأحسست بثورة عجيبة في نفسي أعجز عن وصفها ، ثم بعد الدعاء قال السيد العربي : ياسيد أنت جوعان ، حبذا لو تعشيت ، فأخرج مائدة من تحت عباءته ، وكانت فيها ثلاثة أرغفة من الخبز واثنتان أو ثلاث خيارات خضراء طرية وكأنها توا قُطِفَتْ من البستان وكانت \_ آنذاك \_ أربعينية الشتاء ، ذلك البرد القارس ، ولم انتقل الى هذا المعنى انه من أين أتى بهذا الخيار الطري في هذا الفصل ؟! فتعشينا كما أمر السيد، ثم قال: قم لنذهب الى مسجد السهلة ، فدخلنا المسجد وكان السيد العربي يأتي بالأعمال الواردة في المقامات ، وانا أتابعه ، وصلى المغرب والعشاء وكأني من دون اختيار اقتديت به ، ولم التفت انه من هو هذا السيد ؟

 وقلت له: هل تشتهي الشاي أو القهوة أو السيجار حتى أعده لكم ؟

فأجاب بكلمة جامعة ( هذه الأمور من فضول المعاش ، ونحن نتجنّب فضول المعاش ) أثرتْ هذه الكلمة في أعماق وجودي ، كنت متىٰ ما أشرب الشاي واتـذكر ذلك الموقف وتلك الكلمة ترتعد فرائصى .

وعلىٰ كلّ حال ، طال المجلس بنا ما يقارب الساعتين ، وفي هذه البرهة جرتْ مطالب أشير الى بعضها :

١ ـ جرئ حديث جول الاستخارة فقال السيد العربي: يا سيد كيف عملك للاستخارة بالسبحة فقلت: ثلاث مرات صلوات وثلاث مرات (استخير الله برحمته خيرة في عافية) ثم آخذ قبضة من السبحة ، وأعدها ، فان بقى زوج فغير جيدة ، وان بقى فرد فجيدة .

فقال السيد: لهذه الاستخارة تتمّة لم تصل اليكم ، وهي عندما يبقى الفرد لا يحكم فوراً أنها جيدة بل يتوقف ، ويؤخذ مرة أخرى على ترك العمل فان بقي زوج فيكشف ان الاستخارة الاولى كانت جيدة وان بقى فرد فيكشف ان الاستخارة الاولى وسط.

قلت في نفسي حسب القواعد العلمية عليّ أن اطالبه بالدليل ، فأجاب : وصلنا من مكان رفيع ، فوجدت بمجرد هذا القول التسليم والانقياد في نفسي ، ومع هذا لم اتوجه انه من هو هذا السيد ؟

٢ ـ ومن مطالب تلك الجلسة تأكيد السيد العربي علىٰ تلاوة هذه السور بعد الفرائيض
 الخمس فبعد صلاة الصبح (سورة يس) وبعد الظهر (سورة عمّ) وبعد العصر (سورة نوح)
 وبعد المغرب (سورة الواقعة) وبعد العشاء (سورة الملك).

٣ ـ ومن المطالب: تأكيده على هذا الدعاء بعد الفرائض الخمس ( اللهم سرّحني من الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين ) .

٤ ـ لقد مجد شرائع الاسلام للمحقق الحلي وقال: كلها مطابقة للواقع الا عدة مسائل.

٥ ـ التأكيد على تلاوة القرآن وهدية ثوابها للشيعة الذين ليس لهم وارث ، أو لهم ولكن لم يذكروا أمواتهم .

٦ - التأكيد على زيارة سيد الشهداء الله .

٧ ـ دعا في حقى فقال: جعلك الله من خَدَمَةِ الشرع.

٨ ـ قلت له : لا أدري هل عاقبة أمرى بخير وهل انا مبيض الوجه عند صاحب الشرع المقدس فقال : عاقبتك على خير ، وسعيك مشكور ، وانت مبيض الوجه .

وهناك مطالب أخرى لا مجال لتفصيلها.

فأردت الخروج من المسجد لحاجة ، فأتيت الحوض وهو في وسط الطريق قبل أن أخرج من المسجد تبادر الئ ذهني أي ليلة هذه ؟ ومن هذا السيد العربي صاحب الفضائل ؟ ربما هو مقصودي فما أن خطر هذا على بالى حتى ورجعت مضطرباً فلم أجد أثراً لذلك السيد ولم يكن شخص في المسجد فعلمت أني وجدت من أتحسّس عنه ، ولكن أصابتني الغفلة ، فبكيت ناحباً ، كالمجنون رحت أطوف اطراف المسجد حتى الصباح كالعاشق الولهان الذي ابتلى بالهجران بعد الوصال وكلما تذكرت تلك الليلة ذهلت عن نفسى وهذا إجمال من تفصيل.



الشيخ مرواريد والمؤلف

#### الكيلانتعاجز الكيلانتعاجز

مع بدء شهر رمضان المبارك سنة ( ١٤١٦ هـ) أُخذتُ أَفكر في من أهدى إليه ثواب ختم القرآن الحكسيم في هذا الشهر الكريم ، فكان الامام الرضا الله قد حضر في بالى ، ومَن أوْلَىٰ به وأنا مديون لعظيم إحسانه ، وما أقدّمه

له - على فرض قبول الله تعالى - لا يوفى أقل القليل من كثير ما قدّمه الى هدا الإمام الرؤوف، وما دام هو (الرضا) فهو يرضى من أحبائه على قدر استطاعتهم بلاشك، أليس هو الجواد ابن الجواد أبو الجواد؟.

هذا مع العلم أن شهر رمضان ربيع القرآن، وثواب تلاوة آية واحدة فيه يعادل ثواب ختم للقرآن كله في غير هذا الشهر - كما في الحديث عن النبي عَبَّا الله عنه بثواب ختم واحد والقرآن (٦٢٣٦) آية \_ بناءً على أصح الأقوال \_؟ فالختم الواحد في هذا الشهر العظيم يعادل ثوابه (٦٢٣٦) ختماً وفق الحسابات البشرية، وأما الحسابات السماوية التي اليوم الواحد فيها عند الله كألف سنة عندنا فهي خاصة بالله الغني. وهكذا بدأتُ أتلو بانتظام حتى ليلة الخامس من الشهر، إذ رنّ جرس التلفون، مكالمة خارجية تحمل نبأ ينعى الينا ارتحال الحاج عبد النبي (خال زوجتي) الى رحمة الله تعالى في البحرين، عن عمر يناهز الخمس والخمسين عاماً، حيث كان في سجود صلاة العشاء وهو لم يكن يفطر من صومه، وكأنه كان مدعواً الى الإفطار في الجنة (أعلى الله مقامه).

فانشغلتُ بالدعوة الى فاتحة وقراءة حسينية ومأدبة إفطارية في منزلي، وقد أُخذ هذا الأمر مني وقتاً وجهداً مضاعفاً مما جعلني أتخلف عن الالتزام بالتلاوة في كل ليلة ، وكنت أذهب الى الحرم وأجلس قرب الضريح جهة الرأس الشريف للتفرّغ والتدبّر في التلاوة الا الني وجدت الأيام والليالي تسبقني، واقتربت ليلة الثامن عشر من الشهر (ذكرى وفاة والدي سنة ١٤٠٠هـ) فكان عليّ التحضير للدعوة الى مجلس آخر وترتيب مأدبة إفطارية كالعادة السنوية عندنا ثواباً الى روح الوالد.

ثم حلَّتْ ليالي ذكري استشهاد الامام على الله وليالي القدر، فانشغلت بهذه المناسبات، وكلما كنت انظر الى الليالي تتقدم والقى نظرة الى ما وصلتُ اليه في التلاوة فيقلقني بون المسافة ، أبدأ بالضغط على نفسى لاستدراك ما فاتني حتى جعلتُ قسطاً من التلاوة في النهار ولكنى بسبب الضعف الذي عادة يصاب به الصائم توقفت عن التلاوة في النهار خشية أن لا أقع في أخطاء غير شعورية فيُشكل حكم صومي، فاكتفيت بالتلاوة في الليل ولكن الركب متخلف، ماذا أصنع وأنا متعهِّد أن لا ينقضي على شهر رمضان حتى أنهي ختماً واحداً وهو أبسط ما أتمكن إهداؤه الى الامام الرضا الله . وفوق هذا كله جاءت إصابتي بالزكام ليزيد في الطين بلّة ، فأخذت أردّد مع نفسي فكرة الاعتذار الى الامام على ، وكدت أذهب الى الحرم عصر يوم الخامس والعشرين وألقي إليه عذري بأني لا أستطيع ختم القرآن الى قبل نهاية شهر رمضان مبرّراً لنفسي الآية ﴿ولا يكلُّف اللَّهُ نفساً إلَّا وُسْعَها ﴾ !! ولكني قبل الذهاب الى الحرم طرقت باب منزل العالم الورع آية الله الحاج الشيخ حسن على مرواريد (دام ظله) وكنت أحضر عنده أياماً في الأسبوع لأرتوي من نبعه المعارفي الزلال بعض رشحات الهدى، وذلك اليوم ومن دون أن افصح لسماحة الشيخ عن حالي وقراري ذكر لي قصة أثناء الدرس نفخ بها روح العزيمة في نفسى، لقد دفعتني هذه القصة الى تقوية إرادتس والتغلُّب على الحالة المتداعية عندي والتفكير في التبرير الواهي. قال الشيخ (حفظه الله) : كان بيني وبين العلامة الأميني (صاحب الغدير) في عهداً على أن أنيبه أنا في الزيارة هنا عند مرقد الامام

الرضا الله كلما ذهبت للزيارة ، وينيبني هو في النجف الأشرف كلما دخل حرم الامام على الله للزيارة وبعد سنوات سافرت الى النجف فدخلت عليه مكتبته (مكتبة أمير المؤمنين) ، فأول ما بادرني إليه الشيخ الأميني قوله: انبي لم أنس الزيارة بالنيابة عنك. قلت له : وأنا كذلك انيبك في زيارة الامام الرضا الله في مشهد المقدسة.

وبعد سنوات اخرى جاء العلامة الأميني الى مشهد ليصوم شهر رمضان الكريم في جوار حرم الامام الرضا عليه ، فكان من بعد الإفطار الى أذان الصبح يقضي وقته عند الضريح الشريف بالصلاة تلو الصلاة.

سألته: ما هذه الصلاة التي تصلّيها طول الليل؟

فقال: لما قرّرت السفر الى مشهد قلت مع نفسي ما الهدية المناسبة التي تجدر بي أن اقدمها الى الامام الرضا ﷺ ، أليست العادة ان المسافر يحمل (هدية) إلى حبيبه ؟!

فطراً على بالي أن خير هدية أن أهدي إليه ألف ركعة صلاة في كل ليلة (يعني خمسمائة صلاة ذات ركعتين)، أصليها في جواره.

وهكذا أنهى العلامة الأميني في الليلة الأخيرة من الشهر المبارك ثلاثين ألف ركعة كاملة. أقول: حينما سمعت هذه القصة، خجلتُ مع نفسي وأنا الشاب الذي يريد إهداء ختم واحد من القرآن الكريم للامام على وهو ليس بأمر صعب قياساً بما قام به العلامة الأميني (مع كِبَر سِنّه)! وراودني بالإضافة الى خجلي العجب من نقل الشيخ مرواريد لهذه القصة لي في صميم الفرصة المناسبة، ولما أخبرته بالقضيّة ابتسم! وهنالك لم أقرر التراجع عن الاعتذار الى الإمام الرضا على فحسب بل ذهبت ولأربع ليالٍ متتالية الى الحرم الرضوي اتلو الأجزاء الباقية عند الضريح الشريف باندفاع وانشداد قويّين، فختمتُ القرآن ليلة ختام شهر الصيام دون تعاجز، وكان ذلك من فضل ربي وبركة الامام الرضا على وهداية الأستاذ آية الله مرواريد (أطال الله عمره الشريف).

من هنا فعلى الانسان ان لا يزين عجزه بتبريرات هشة .



الميرزا جواد التبريزي

# ۱۷۱ وهل يقتدى بهما آخرون ؟

آية الله العظمئ الحاج الشيخ ميرزا جواد التبريزي (دام ظله) هو الآخر من مفاخر فقهاء الإمامية وواحد من أبرز الاساتذة الكبار في حوزة قم المقدسة. لما أنهئ مرتبة من دروسه في

حوزة قم المقدسة كان متلهفاً لمواصلة مراتبها العليا في حوزة النجف الأشرف ، الا أن ظروفه المادية كانت تمنع تحقيق هذه الأمنية حتى ذات مرة ضمه مجلس مع جمع من العلماء وكان يحضره أحد التجار المتدينين ، فدار بين الجمع بحث علمي وفقهي قد أظهر فيه سماحة الشيخ علمه وأثبت جدارته بين الحاضرين حتى نال إعجاب الرجل التاجر ، فجاء اليه بعد المجلس والتمسه أن يطلب منه خدمة ، فقال له سماحة الشيخ التبريزي اني منذ فترة أعيش ورغبة ملحة لمواصلة دروسي العليا في النجف الأشرف جوار مرقد الامام أمير المؤمنين عليه ولكن الظروف المادية لا تساعدني. فتكفل الرجل الخير مصاريف سفره ومعيشته حتى استغنى الشيخ من أخذ راتب الحوزة في النجف الأشرف.

هكذا يمن الله تعالى على عباده المتقين ، أليس هو القائل في محكم كتابه الحكيم (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب).

هذا ولقد انتقل التاجر المتدين الى رحمة الله قبل سنوات قليلة ، فهنيئاً له أجره وقرّت به عينه يوم يفتحها على نعيم الجنة الخالدة ، وهل يقتدي بهما آخرون ؟

# 1۷ فَقيهٌ بروح الإخلاص

السيد احمد حجّت الكابلي

بعد أن أنهىٰ آية الله السيد أحمد حجت الكابلي دراسته في حوزة مشهد وانتقل الى حوزة قم ثم انتقل في دروسه العليا الى حوزة النجف الأشرف وبلغ درجة الاجتهاد في فقه الشريعة الاسلامية قرر العودة الى افغانستان لخدمة المسلمين من أهل الوطن.

الاً ان بعضاً اقترح عليه عدم الذهاب الى أفغانستان بسبب الظلم والاضطهاد للشيعة ، وقال له : مثلك بهذه الدرجة العلمية إنْ ذهبتَ الى أفغانستان تُهضَم ، فلا أحد يعرف منزلتك. بينما اذا بقيتَ في النجف فقد تصلك المرجعية فتصبح رئيساً للمذهب. أو اذا سافرت الى ايران أو الهند أصبحت مرجعاً محترماً.

فقال السيد أحمد: أما النجف الأشرف فمليئة بالفقهاء والعلماء وليسَ هناك حاجة إلي، وأما ايران ففي كلّ زقاق عالم ، وأما الهند فمستعمرة من مستعمرات الانجليز وانا أكره أن أعيش تحت سيطرة الكفّار.

أعود الى وطني لأخدم أهل تلك الديار المحرومة مادياً ومعنوياً فلعلِّي تمكنتُ من إعلاء

٢٢٨ ...... قصص وخواطر

اذاننا فوق المناثر وفكرنا فوق المنابر، وبعده لا يهمني كيف أعيش مادياً أو أن أحصل على احترام ومنصب (١).

فسلام عليه من عارف ما أعظمه ومخلصٍ ما أطهره ، انه الفقيه بروح الإخلاص .

# المغفَّلُون والغافِلون المغفَّلُون والغافِلون

السذاجة والحُمْق والعصبية العمياء ، صفات من أسرة الجاهلية ، ويتأسف عقلاء كل مجتمع علىٰ تغلغل مثل هذه الصفات في بعض الناس ويتألمون لإفرازاتها الجاهلية وآثارها السيّئة علىٰ المجتمع ، والجاهل يفعل بنفسه وصديقه ما يعجز ان يفعله عدوّهما .

يُذكر بهذه المناسبة انّ العلاّمة الشهيد الشيخ حسين آل عصفور ( الذي قُتِل سنة ١٢١٦ هـ وقبره في قرية شاخورة بالبحرين ) كان يدرّس فقه الشريعة الاسلامية ، وكان بين تلامذته طالب وقاد الذهن جرىء في مناقشة استاذه ، ولذلك اصبح ممّن يودّه الاستاذ ويهتم بمناقشاته . ومن ناحية أخرى كان لدى الشيخ خادم ساذج يحبّ الشيخ بعصبية عمياء ولم يكن عنده من العلم نصيب غير انه يحب خدمة العلماء بطريقته العفوية الدارجة بين قطاع من الناس قديماً وحديثاً .

كان الخادم -كما يملي عليه حُمقُه - يتصوّر ان هذا الطالب الجريء الذي يقاطع الشيخ في بحثه ويردّ عليه ويناقشه عدوّ للشيخ!

لذلك قرّر عند نفسه أن يخدم الشيخ ويسرّه بهذه الخدمة! فَكَمَنَ لهذا الطالب ذات صباح خلف النخيل وأجهز عليه فقتله، ثم جاء الى الشيخ كعادته اليومية، وهو ينتظر الفرصة المناسبة لإخبار الشيخ بهذه الخدمة!

انهىٰ الشيخ درسه في ذلك اليوم ولم يجد لتلميذه المتفوّق حضوراً ، فاستغرب قليلاً ، وزاد استغرابه في اليوم التالي . فرآه الخادم جالساً علىٰ عتبة المسجد ، ينظر يمنة ويسرة ويلقي ببصره بعيداً وكأنه يبحث عن شخص وينتظر قدوم أحد ، فسأله : مَن تنتظر يا سماحة الشيخ ؟

لعلك تفكّر في الذي أرحتك منه !

قال الشيخ: ماذا تقول؟!

١ ـ كتاب عن حياته بالفارسية، طبع في حوزة قم / تأليف السيد محسن حجت اص١١٠.

قال الخادم: نعم لقد اصبحتَ منذ اليوم تلقي دروسك بحرية تامة، لا أحد يعارضك في المجلسة ولا يشاغبك ولا يعاديك! قال الشيخ: ماذا تقصد ؟ قال الخادم: اقصد ذلك الطالب المشاغب، لقد قتلته لتستريح منه! فضرب الشيخ على رأسه وبكى بشدة، وطرد الخادم الأحمق من عنده للأبد (١١). والسؤال هنا لمجرد العبرة والدرس من التاريخ: هل علماء اليوم يطردون المؤيدين الغافلين والمغقّلين مِن حولهم كيلا يسيئوا إلى سمعة الاشخاص وينتهكوا حرمة أجواء العلماء المناقسين لهم في الخدمة الإسلامية ؟!

سؤال ينتظر الجواب السريع مع التأني والتفكير في العواقب الدنيوية والاخروية ونحن نقول : (اللَّهم نبَّهنا من نومة الغافلين).

#### رجلٌ مِنَ المَفاخِر

148

رجا عصر سنة ن هذه ق بعد

الشيخ بهلول مع المؤلف

الشيخ محمد تقي بهلول .. وجه عرفته أحداث مسجد (گوهر شاد) في مدينة مشهد المقدسة في عصر الشاه رضا خان البهلوي سنة (١٣٥٤ه) أي قبل ستين عاماً من هذه الكتابة وقد هرب من المجزرة بعد مشاركته الجهادية في قيادة الناس والتحريض على قوانين حكومة الشاه

المناوئة للشريعة الاسلامية ، وقطع الصحاري مشياً على الأقدام حتى وصل الى أفغانستان ولكنه أُخِذ الى السجن هناك لتواطيء بين ملكها وشاه ايران فعاش بين سجن ونفي مدة إحدى وثلاثين سنة ، وسطر بطولات ومفاخر للاسلام خلال تلك المحن ، فضرب بذلك الرقم القياس في مدّة اعتقاله واستقامته حتى عاد الى ايران في زمان حكومة الشاه محمد رضا قبل سقوطه وانتصار الثورة الاسلامية بسنوات قليلة.

كتب الشيخ في مذكراته السياسية عن ظروف الافراج عنه قائلاً:

اختلفتْ حكومتا باكستان وافغانستان وتراميا في إعلامهما على بعضهما بعض ، ومما

١ ـ راجع التفصيل عن حياة الشيخ في كتابنا (علماء البحرين، دروس وعبر).

۲۳۰ ..... تصمن وخواطر

قالت اذاعة باكستان و ان دولة افغانستان تحتجز في السجن عالماً اسمه الشيخ بهلول مرث على سجنه ( ٣١) سنة من دون محاكمة .

فضجَتْ الأوساط السياسية في البرلمان الأفغاني وتحرك بعض الشخصيات الشيعية في كابل حتى دفع اغنياء الشيعة (١٥) ألفاً من النقد الأفغاني الى ثلاثة وزراء كانوا يمتنعون من التصويت على اطلاق سراحى.

بعد ذلك خيرتني الحكومة بين البقاء حرّاً في أفغانستان وتعيّنني مدرّساً في ( دار العلوم العربية ) ، وبين العودة الئ ايران ، أو الخروج الئ حيث اختار من البلدان .

ولما كانت حكومة جمال عبد الناصر مخالفة لحكومة ايران اخترت اللجوء الى مصر. ووافقتُ الحكومة المصرية عبر سفارتها في كابل فطرتُ الى القاهرة وكتبت في اذاعة مصر ضد اليهود وامريكا وحكومة شاه ايران مقالات واشعاراً بالعربية والفارسية مدة عام ونصف.

ثم هاجرتُ الى العراق وأقمت فيه سنتين ونصف سنة احاضر في الاذاعة عن الأوضاع السياسية في ايران ، اذ كانت الحكومة العراقية ايضاً مناوئة للشاه .

ولما تأزّمتْ علاقات الحكومة العراقية وحكومة الشاه أخذتْ الحكومة العراقية تـحشد قواتها علىٰ الحدود وتسفّر الايرانيين وتسلّمهم الىٰ الحكومة الايرانية ..

ولكي لا يسلّموني ذليلاً سلّمتُ نفسي للسفارة الايرانية عزيزاً ومن موقع القوة والمبادرة الشجاعة.

وهكذا وصلت الى الحدود ، فما أن وضعتُ قدمي على أرض ايران حتى أخذوني الى السجن للتحقيق والاستجواب وقد استمر ذلك خمسة أيام .

حينما قرأ الشاه أوراق الاستجواب الذي عمله معي (نصيري) رئيس المخابرات (السافاك) أصدر أمراً بالعفو عنى .

والسبب في عفوه هو إجاباتي القوية للأسئلة التي طرحها عليّ نصيري بعد سرد الكلام عن واقعة مسجد گوهر شاد .

سألني : ماذا دعاك لتسلّم نفسك رغم عدائك الشديد للحكومة البهلوية الشاهنشاهية طوال السنوات الماضية ؟

قلت: انَّ حكومة الروس والانجليز كانتا متعاديتين ، ولكن حينما تعرضتا لهجوم ألمانيا جمّدتا خلافاتهما واتحدتا في الحرب ضدّ الألمان. وانا رغم عدائي للشاه وحكومته الظالمة فإني أقف معها في وجه اطماع البعث العراقي في اقليم خوزستان .

وسألني نصيري: نظراً لتاريخك الطويل في عملك ضد الحكومة الشاهنشاهية وخاصة قيادتك للمعركة في واقعة مسجد (گوهر شاد) أما خفت من الإعدام اذا تسلّم نفسك ؟!

قلت: أنا لستُ أقل من الفيلسوف اليوناني سقراط، اقرأ كتاب محاكمته وإعدامه لترى بأية شجاعة استقبل الموت.

لماذا أخشىٰ من الموت؟ فالذي له أقارب في مدينة مشهد وله أقارب في طهران لايفرق لديه أن يقيم في مشهد أو يقيم في طهران . فأينما يميش يكون مع أقاربه وبين أهله!

إِنَّ والدي ووالدتي وأختي والعديد من أقاربي يعيشون في عالم البرزخ ، وبنات أختي والبقية من أقاربي ، عماتي وخالاتي وأولادهن وأولاد أعمامي وأخوالي يعيشون هنا في عالم الدنيا .

فلا فرق عندي أن أعيش مع أولئك أو أعيش مع هؤلاء ، اينما أكون فإني بين أهلي وأقاربي وأحبّائي ا(١)

#### ١٧٥ كِتابٌ وكاتبٌ ودَلالات

ان لكتاب ( منازل الآخرة ) قصة مهمة جداً تكشف عن عظمة التربية الاسلامية التي تلقّاها مؤلفه الشيخ عباس القمى رضوان الله تعالى عليه ..

قال المحدّث لولده الكبير: عندما ألّفت كتاب و منازل الآخرة ، وطبعته ، ووصل الى قم وقعتْ نسخة منه بيد الشيخ عبد الرزاق وهو شيخ كان يبين بعض الأحكام الشرعية كل يوم قبل الظهر في دار حرم المعصومة ( فاطمة بنت الإمام الكاظم ) عليها السلام.

وكان والدي المرحوم كربلائي محمد رضا من مريدي الشيخ عبد الرزاق والمعجبين به .. يحضر مجلسه يومياً ..

وبدأ الشيخ عبد الرزاق يفتح كتاب « منازل الآخرة » ويقرأ منه للمستمعين . وذات يوم جاء والدي إلى البيت وقال لي : شيخ عباس .. ياليت أنك مثل هذا الشيخ

١ - بالفارسية (خاطرات سياسي بهلول) ص ٢٨٨ - ٢٩٤ / ويمكنك مراجعة النسخة التي ترجمناها الى العربية
 باسم (منكرات الشيخ بهلول).

الذي يبيّن لنا الأحكام تستطيع أن تصعد المنبر وتقرأ لنا من هذا الكتاب الذي قرأ لنا منه اليوم!!

وعدة مرات أردت أن أقول له: ان ذلك الكتاب من مؤلفاتي .. ولكني كنت كلّ مرّة أمتنع عن ذلك .. ولم أقل له شيئاً .. فقط قلت له: تكرّم بالدعاء لى ليوفقنى الله (١).

إن عمق الإخلاص الذي يتجلى في هذه القصة يدل على أن المؤلف عاش الآخرة منزلاً منزلاً ، حتى أصبح قلبه معلَّقاً بالملا الأعلى متيّماً بحب الوطن الحقيقي والحياة الحقيقية ..

# ۱۷٦ هادِيءٌ جدّاً



تصير الدين الطوسى

كتب المحدث القمي الشيخ عباس الله عن مكانة العالم الكبير الشيخ نصير الدين الطوسي .. ما يلي : ( ومما اتفق له أن شخصاً أرسل إليه ورقة يشتمه ومن جملة ما فيها: (ياكلب بن كلب) فكان جوابه الله هادئاً جداً .. ومن الجواب : وأما قوله يا كذا فليس بصحيح لأن الكلب من ذوات الأربع وهو نابح طويل الأظفار،

واما انا فمنتصب القامة بادي البشرة عريض الأظفار ناطق ضاحك ، فهذه الفصول والخواص غير تلك الفصول والخواص ع.

وهكذا ردّ على ساثر فقرات ما ورد في ورقته بغاية المتانة وألقاه في غيابة جب المهانة. يضيف الشيخ عباس القمي معلِّقاً: لا عجب في هذا الخُلْق الشريف للمحقق الجليل لأن آية الله العلامة الحلي الله يقول فيه: وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية وله مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية الشرعية على مذهب الإمامية وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق نور الله ضريحه ، يقول الفقير وهنا محل التمثل بهذا البيت:

كلُّ عِطْرٍ شممْتُه مِن المِسْك والقُرُنقُلِ فهو مِن أُريجِ تلك الغُرَّة التي هي كالسنبُلِ ولقد تحلىٰ المحقق الطوسي بحسن الخلق هذا بالإلتزام بتوجيهات أمير المؤمنين عليه الذي سمع : « رجلاً يشتم قنبراً وأراد قنبر أن يرد عليه فناداه أمير المؤمنين عليه مهلاً ياقنبر دع شاتمك مهاناً ، ترضى الرحمٰن ، وتسخط الشيطان ، وتعاقب عدوك ، فوالذي فلق الحبة

١ - عن مقدمة كتاب (منازل الآخرة).

وبرأ النسمة ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت ولاعوقب الأحمق بمثل السكوت عنه » .

وقد مدح المخالف والمؤالف المحقق الطوسي .. قال جرجي زيدان في آداب اللغة العربية في ترجمته : ( أنشأ مكتبة وشحنها بالكتب التي زادت على الأربعمائة ألف كتاب وأقام المنجمين والفلاسفة ووقف عليها الأوقاف فزهي العلم في بلاد المغول على يد هذا الفارسي كأنه قبس منير في ظلمة مدلهمة ».

ويضيف الشيخ عباس القمّي: وقد أوردت ترجمته في كتاب و الفوائد الرضوية الذي هو في تراجم علماء الإمامية بما يتناسب مع ذلك الكتاب وذكرت أنه الله من وشاره التي هي من توابع و جهرود على عشرة فراسخ من قم إلا أنه ولد في طوس في الحادي عشر من جمادي الأولى سنة ٥٩٧ وتوفي في أواخر يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة سنة ٦٧٢ ودفن في البقعة الكاظمية المنورة سلام الله على ساكنيها (١).

#### ۱۷۷ وإنّه لَقَسَمٌ لو تَعْلَمونَ عظيم

كان آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد حسن حجّتي الله (نجماً من سماء العلم والتقوى) (٢) متصدّياً لحل مشاكل الناس الاجتماعية والاصلاح بين المتخاصمين ، ولمنزلته العالية في الورع والتقوى كان لايتجراً أحد من طرفَيْ النزاع أن يقسم عند، بالله تلفيقاً وكذباً ، لأنه اشتهر في أنه ما أقسم أحد عنده الا

ي د دسن حجتي

وأصابه أذى . وكانت طريقة الشيخ أن يفاوض الطرفين للوصول بهما الى الصلح واذا لم يتصالحا يطلب من المنكر \_ حسب الرأي الفقهي في الحكم والقضاء \_ أن يقسم عنده بالله ، وهو يذكره بأن المُقسِم اذا كان كاذباً سوف يتورط في مشكلة .

ذات مرة أتم الحجة على منكر وفقهم عاقبة القَسَم الكاذب ، ولكن الرجل أصر على إنكاره بصلافة فأقسم بالله (كذباً) فما مضى بضعة الأيام حتى غرق ومات .

وفي قضية اخرى كان رجل صاحب دكّان في السوق قد أقسم في حضور الشيخ تلفيقاً

١ ـ راجع المصدر المذكور.

٢ ـ كتاب بهذا الاسم صدر عن حياته مؤخراً بالفارسية والقصة نقلتها منه اص ٦٤.

وكذباً فما خرج حتى بلغه خبر اشتعال النار في دكّانه ، فاحترق فيه أكثر ماكان وخسر ماله. ومرّة نشب نزاع بين عشائر احدى القرى القريبة لمدينته (كرمانشاه ـ الايرانية) فدعاهم سماحة الشيخ الى منزله وأحضر قرآناً كبيراً مكتوباً بخط كبير كان يتلو منه في اليوم الواحد ثلاثة أوقات غالباً صباحاً وظهراً ومساءً ، فأعطى هذا القرآن العظيم بيد ولده فضيلة الشيخ الحاج محمد ليمرّ به على المتنازعين الحاضرين في المجلس كي يُقْسِموا على فضّ النزاع وعدم العودة الى خوض الفتن . وهكذا أقسموا وتمهدوا وخرجوا من عند الشيخ برضا وتسليم ، الا أن أحدهم بعد أيام خالف قسمه وعاد الى النبش في الماضي الأسود ، فما كان الا أن حصلت له حادثة اصطدام أودت بحياته .

## الكحجّ كُلّ عام قدّم لَه ثَواب الحجّ كُلّ عام الكه

كان في النجف الأشرف رجل من الحجاز يطلب العلم يُدعى الشيخ على الفرعي وكان قريناً للمقدس الشيخ على مغنية في التقى والفضل ، ورفيقاً له في الدرس والبحث ، فقضيا شطراً من الدهر متلازمين جادّين في تحصيل العلم مجاهدين في سبيله حتى بلغا منه الذروة العليا .

وقد أصابهما من الفقر والعوز ما يصيب كلّ عالم وطالب ومـوّمن ومتعمّم هـاجر الى النجف ودرس فيه، ومن الصدف الغريبة ان الفقر كان ـ وما يزال ولن يزال ـ حـليفاً لأهـل العفاف والفضل، ووصفاً لازماً لذوي الإخلاص والإيمان، وكان اساتذتنا اذا تذمر أحدنا من الحاجة وشكا من الدين يطيبون نفسه بحديث قدسي : و جعلت العلم في الجوع، والناس يطلبونه في الشبع » وكنا ذات يوم في حقل من الشيوخ والطلاب، فدخلنا في فـنون مـن الأحاديث، فانجر الكلام الى النجف وما تحويه فقال المرحوم أخي الشيخ عبد الكريم: وماذا في النجف غير المشايخ والفقر، فاعترضه أحد الظرفاء وقال : لا يا مولانا ليس هناك اثنان فالمشايخ هم الفقر، والفقر هو المشايخ! وكلما كان الانسان عريقاً في المشيخة متقوماً في التحصيل والقضل كان نصيبه من العوز والفقر أكبر وأوفر.

لذا بلغت حاجة العليين الكبيرين العاملي والمدني (١) مبلغهما من العلم والايمان ،

١ -- العاملي هو الشيخ مغنية من جبل عامل والمدني هو زميله الشيخ علي من الحجاز - نسبة الى المدينة المنورة -

وانسدَتْ دونهما السيل، وضاقت عليهما الارض بما رحبت، وكان الشيخ الحجازي يرقب من ذويه وأرحامه أن يرسلوا له نفقات السفر الى موطنه حيث انتهى من دراسته، وحاز الشهادة الكبرى بالاجتهاد المطلق ، فتأخروا عليه فأرسل اليهم يحتُّهم ويستنجدهم ، وصادف في هذا الحين الذي ينتظر فيه الشيخ الجواب من قومه وصول خمسين ليرة ذهباً الى المقدس الشيخ على مغنية من ذويه في جبل عامل بعثوا بها اليه لوفاء ديونه ونفقات سفره الى بلاده ، ولما قبضها أحب أن يؤثر بها صاحبه الحجازي ، ويقدمه علىٰ نفسه وولده ، ولم يخش الأ شيئاً واحداً وهو أن يرفضها الشيخ على الفرعى لعلمه بأن صاحبها الشيخ على مغنية أحوج اليها منه ، فرأى ان ( يحتال ) للأمر ، فأخذ المال وذهب الى رفيقه وقال له : بشراك فقد جاء الفرج، وتيسر ما عُسر من أمرك ، أتاك المال من الحجاز وقبضتُه لك ، وهذا هو خمسون ليرة ذهباً ، فطابت نفس الشيخ وانشرح صدره ، وتسلم المال ويده ترتعش سروراً ، ووجهه يطفح بشراً ، فوفىٰ ديونه وقضىٰ حوائجه وابتاع أدوات سفره ، وودّع رفيقه عائداً الى بالاده يحدوه الشوق، ويهزِّه الطرب اذ ترك النجف موفور الكرامة عالى الرأس، ليس لدائن عليه حق، ولا لغريم درهم ، ولما وصل الشيخ الئ الحجاز علم كل شيء وفهم وجه ( الحيلة ) ومرماها، وبأي شيء يشكر هذه النعمة التي أنقذته من التهلكة ، لم يَرَ خيراً من الإسراع بإرجاع المال الى صاحبه مشفوعاً بكتاب يعترف فيه بالفضل والجميل ، وقبل أن يباشر بتهيئة المال تسلّم كتاباً من صاحبه الشيخ على مغنية يقول فيه بعد التهنئة بوصوله سالماً: ايها الأخ الجليل اياك أن تفكر في إعادة المال ، فإنه من الله وفي سبيله ذهب ، هو لك بأجمعه ، لا أريد منك وفاء ولا جزاء.

وكأني بالشيخ وقد دمعتْ عيناه إكباراً لهذا الايثار الخالص المفاداة النادرة! ماذا يصنع الشيخ الحجازي؟ بينا يرئ نفسه عاجزاً عن شكر المنعِم وهو يظن انه يقبل المال منه واذا به يضيف الى الاولى نعمة أجل واعظم! ما يصنع؟ وبأي شيء يكافىء الشيخ على مغنية؟ ولم يكن المال من أهدافه ولا المادة من غاياته، ولا هو منها في شيء فقد تعالتْ نفسه عن العالم السفلي الى الملكوت الأعلىٰ حيث لا يصعد الا نبي مرسَل أو ملك مقرّب، فمن أراد مكافأة الشيخ على مغنية فليعمل له في هذا السبيل سبيل الروح والقداسة لا سبيل المال والشهوات، إذن وجد الشيخ على الفرعي الطريق الذي يمكن ان يؤدي به بعض ما عليه من حق، فآلى

علىٰ نفسه أن يحج الى بيت الله عن الشيخ على مغنية في كل عام مادام حيّاً ، ووفىٰ بعهده وبقى مثابراً علىٰ ذلك حتى وافته المنية.

أجل قد يفعل الانسان الخير رغبة في مرضاة الله ، وطمعاً في السعادة بعد هذه الحياة وفراراً من العقاب والعذاب ، وقد يفعل الخير لأنه مفطور على الخير ، فيصدر عنه من تلقاء نفسه لم يدفعه اليه عامل خارجي من رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب .

ولكن الشيخ على مغنية لم يُقدِم على تلك السماحة والمفاداة إلا بدافع نفسه وخلوص ضميره ، ولم يستمد الخير والصلاح الا من ينبوعه الفياض.

رجل منقطع عن أرحامه وأهله ، منقطع عن موارده وبلده لا يملك من دنياه شيئاً سوئ خمسين ليرة ذهباً تعادل يومذاك ألفاً أو تزيد ، هو أحوج اليها ممن كان ويكون يؤثر بها رجلاً لن يراه بعد اليوم ، وليس له فيه ولا في قومه أيّ غاية أو مأرب(١).

# 179 عالِمٌ نموذَجي في المَهجَر

( الشهيد الثاني ) اسم تلألاً في سماء الفَّهاء ، واعتلىٰ قائمة اسماء الشخصيات الاسلامية، انه ( الشيخ زين الدين الجبعي العاملي ) . فقيه جبل عامل في لبنان .

قال ابن العودي عن الفقيه المجاهد الشيخ زين الدين الماملي (المعروف بالشهيد الثاني): عندما هاجر الى مصر، كثيراً ما كان يُنعَت هذا الشيخ بالصلاح وحسن الأخلاق والتواضع، وكان فضلاء (مصر) يترددون اليه للقراءة في فنون القرآن العزيز لبروزه فيها، وكان هذا الفن نصب عينيه، حتى ان الناس كانوا يقرأون عليه وهو مشتغل بالصنعة، لا يرمي المطرقة من يده، الا اذا جاء أحد من الفضلاء الكبار فيفرش له شيئاً، ويجلس هو على الحصير بهذه الهمة العالية كان الشيخ ينشر معالم مذهب أهل البيت في تلك البقعة من مهجره الصعب (٢).

ويقول ابن العودي: ان الشيخ زين الدين العاملي، الذي جاءنا الى ( مصر ) قد جمع في شخصيته الاسلامية بين العلم والكرم. فكان في شهر رمضان لا يدع تلامذته وكل من يأتيه الآأن يفطرهم عنده، وهم من أبناء السنة والجماعة. حتى انهم غابوا عنه ليلة، فلما جاوًا بعد

١ ـمع علماء النجف الاشرف/ص ١٨٧ مع تصرّف يسير.

٢ ـ نفس المصدر / ص ١٧٥ .

من اخلاقيات علماء الدين .....

ذلك ، تلطف بهم كثيراً وقال :

كل من في البيت استوحش لكم البارحة لعدم مجيئكم ، فحتى لطيفة ـ وهي بنت الشيخ الصغيرة ـ قد استوحشت<sup>(۱)</sup>.

نعم: ذلك من اخلاق علماء أهل البيت علي فقد أدّبوهم وأحسنوا تأديبهم.

#### مُجتهدٌ شاب

يقول ابن العودي عن استاذه الشهيد الثاني الذي كان متخفياً في منزله من الأعداء بقرية (جزّين) سنة ( ٩٥٦) الهجرية اني رأيت في منامي ذات ليلة أن ( الشيخ ) على منبر عال ، وهو يخطب خطبة ما سمعتُ مثلها في البلاغة والفصاحة ، فقصصت له الرؤيا، فدخل الى البيت وخرج وبيده جزء ، فناولني اياه ، فنظرته ، فاذا هو ( شرح الارشاد ) قد اشتمل على خطبته المعروفة التي أخذت بمجامع الفصاحة والبلاغة .

وهذا في ذلك الزمان كان دليلاً على أن الشارح بلغ مرتبة الإجتهاد ، وكان الشهيد الثاني يومئذ في (٣٢) من عمره الشريف . وما كان يخبر أحداً بأنه مجتهد حتى انتشر خبره سنة (٩٤٨) الهجرية ، فرجع اليه الناس يقلدونه في الاحكام الشرعية (٢).

## الشّهيدُ الثّاني

يقول العلامة الكبير الشيخ محمد جواد مغنية الله:

وقد ترك الشهيد الثاني للمكتبة الاسلامية والعربية ٧٩ مؤلفاً في شتى العلوم والفنون، منها كتاب والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، في الفقه ، وعلى هذا الكتاب مدار التدريس منذ عصر المؤلف ، حتى اليوم ، وقد نال حظاً كبيراً من الاقبال والرواج ، وطبع مرات عديدة ، ومنها كتاب و مسالك الأفهام الى شرائع الاسلام ، في الفقه ايضاً ، وهو محل انظار المؤلفين والمدرسين والمجتهدين ، وعماد من أعمدة الشريعة الاسلامية .

وشاء اللّه سبحانه ان يختم حياته بالشهادة ، ليجمع له بين كرامتين : مداد العلماء ، ودماء الشهداء ، فوُشِيَ به الى السلطان في القسطنطينية بأنه يجمع حوله العلماء والفضلاء ، ويبث مذهب التشيع ، فأرسل رسولاً في طلبه ، فجاء الرسول الى بلده ، فقيل له : ذهب الى الحج ،

١ ـ اللمعة الدمشقية / ج ١ ـ ص ١٧٢ . ٢ ـ نفس المصدر / ص ١٧٥ .

فذهب الى مكة ، واسره وهو يطوف حول الكعبة بعد أن قام بزيارة النبي الأعظم ، وفي الطريق حرّض بعض المتعصبين الرسول على قتله ، فقتله في مكان على ساحل البحر ، وكان هناك جماعة من التركمان ، فرأوا في تلك الليلة نوراً ينزل من السماء ، ويسعد ، فدفنوه هنالك، وبنوا عليه قبة . وكان استشهاده يوم الجمعة في شهر رجب سنة ٩٦٦ هـ.

وهكذا لم يسلم من محنة التعصب من عمل للألفة والقضاء على التعصب ، وقُتِل بسيف الحقد والبغضاء من لم يعرف في حياته الآ المحبة والتسامح ، والآ العلم والعمل ، والطاعة والعبادة ، خرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ، فأُخِذَ وهو يطوف حول البيت، واستُشِهد على محبّة آل النبي ، وهو يتلو القرآن ، وأيّ خاتمة أعظم وافضل من هذه ...(١)

### رَعْهُم يُقلِّدون مَن يريدون مَن يريدون

نقل لي العلاّمة آية الله السيد محمد الحسيني الميلاني أن جدّه آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني أو وهو المرجع الأعلى في مشهد المقدسة كان يرسل الخطباء الى أنحاء محافظة خراسان مدنها وقراها ويعطي كل واحد منهم مالاً ويقول له خذ هذا المال لكي تستغني من أخذ المال من الناس الذين



السيد محمد هادي الميلاني

تذهب اليهم للتبليغ ، ولا تذكر اسمي لهم ولاتدعوهم الئ تقليدي حصراً ، دعهم يقلدون من يريدون من المراجع الكرام.

# ١٨٣ حينَما أزْدادُ رجعيّةً!



السيد هادي المدرسي

ان من يقرأ مؤلفات سماحة العلاّمة السيد هادي المدرسي (دام ظلّه) وهي تربو على المائة، ويستمع الى محاضراته المسجّلة وهي تقرب من أربعة آلاف شريط يجد صاحبها ذا تصوّرات اسلامية متواكبة مع الفهم العصري والنظرة الحضارية للدين والحياة، ولقد اهتدى بتلك الكتب والمحاضرات الكثير

من الشباب الجامعيين وغيرهم حتى اعتبر السيد واحداً من مهندسي الصحوة الاسلامية المعاصرة.

١ ـ مع علماء النجف الاشرف / ص ٤٧.

ربما بعض قراء كتبه أو المستمعين لمحاضراته يظنّون أن سماحة السيد مُعْرِض عن التراث الديني القديم ويعتبر الاهتمام به سمة الرجعيّين، ولكن السيد يردّ قائلاً: حينما أتأمّل في أعماق تراثنا وأنظر في قيمنا المعنوية واخلاقياتنا الروحية وتقاليدنا الحسينية وكتب الأدعية أزدادُ رجعيةً!

ثم يشرح قوله بأن العصرية والحداثة لا تعني إلغاء التراث الصحيح والإعراض عن الاصالة ، بل هي نقلها الى الجيل الحاضر بثوب جديد وطريقة حديثة ، فهذا يتطلب والرجوع ، الى الأصالة بأداة الذوق الحيوي و إرادة التقدّم والتطوير في الوسائل .

وهكذا فإن الرجعية \_ بمعنى التراجع وتكريس «جمود» فكري وتكرار ميّت للتراث ونقله الى الناس بشكل مبهم \_ أمر يرفضه سماحة السيد المدرّسي تأسياً بجدّه الامام على الله الذي رفض ذلك قائلاً : ولا تُقْسِروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خُلِقوا لزمان غير زمانكم » فالعادات والتقاليد ليست الا ثوب للقيم ، ولكل زمان عاداته وتقاليده ، أما القيم فخالدة لن تتغيّر ، والعالِمُ الحضاري هو الذي يعي هذه الحقيقة ويمارسها بحكمة ، فيبدّل الشوب او ينظفه للحفاظ على سلامة ما يحتويه الثوب .

#### آدابُ السَّلوك مع المُّلوك

كان في جبل عامل قرية صغيرة متواضعة تدعىٰ « إمية » بكسر الهمزة ، يعيش أهلها على زراعة الحنطة والشعير ، وكان فيها عالم صالح ، يخشىٰ اللّه ، ويعمل بكتابه ، ويتأدب بآداب الرسول وسنته ، وكان في حياته ومظاهره لا يمتاز عن أضعف رجل في القرية ، وفي ذات يوم اجتاز قرية « إمية » أحد ملوك الأيوبيين ، وهو في طريقه الىٰ بعض البلدان ، فخرج أهل القرية لاستقباله والاحتفاء به ، وبقي العالم الصالح في بيته لم يخرج مع المستقبلين ، ولم يزد الملك مع الزائرين ، فاغتاظ الملك من تصرف الشيخ و تجاهله له ولمكانه ، ولكنه كان رشيداً عاقلاً ، لا يقدم علىٰ عمل الا بعد البحث والروية، فبعث الىٰ الشيخ يسأله عن السبب ؟ . فأجاب بما هو مأثور ومشهور : « اذا رأيت الملوك علىٰ أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء ، واذا رأيت العلماء ، واذا رأيت العلماء » .

فعظُم الشيخ في عيني الملك ، وأكبره ايما إكبار ، واسرع الى زيارته ، وجلس متأدباً بحضرته ، واستمع الى حديثة بخضوع وخشوع ، وامتلأت نفسه منه رهبة ، وعرض عليه أن يزوجه ابنته الخاتون ، فَقَبِلَ الشيخ ، وتم الزّواج . وبارك اللّه في هذا القران ، لأنه خالص لوجهه تعالى ، ووهب للزوجين أولاداً وأحفاداً اعتزّ بهم الدين وتباهت بهم الانسانية ، وعُرِفوا بآل خاتون نسبة الى امّهم بنت الملك ..

قال السيد محسن الامين في الجزء الخامس من (أعيان الشيعة) ص ١٣٠ الطبعة الثانية: وخرج من آل خاتون ما لا يحصى من العلماء في جبل عامل والعراق وبلاد العجم والهند وغيرها ، واليهم كانت الرحلة في و عيناتا ، قرية في جبل عامل سكنها الخاتونيون فهاجو اليها ابن ناصر البويهي ، ليقرأ عليهم ، وقصدهم بعض أعاظم علماء العجم مع ولده بطريقه الى الحج للاستجازة منهم في عيناتا ، ووزر أحد علمائهم لبعض القطبشاهية في الهند ، واستمر فيهم العلم الى هذا العصر ، ثم رجع بتطور الزمن وانقلابه رأساً على عقب » .

والآن ، ونحن في سنة ١٣٨٢ هـ لا يوجد منهم عالم واحد .. والذي وزر في الهند هو الشيخ محمد بن علي بن خاتون العاملي ، فقد تولى منصب رئاسة الوزراء في سلطنة عبد الله قطب شاه سنة ١٠٣٨ هـ في حيدر آباد ، وكان ملوك القطبشاهية من الشيعة ، وللشيخ المذكور رسم نادر في المتحف البريطاني بلندن ، وفي الجزء الـ ٤٦ من الاعيان صورة عنه مع الترجمة .

ونعود الى حديث العالم الصالح جد آل خاتون لنتساءل: كيف أعطى الملك ابنته المخاتون لشيخ فقير، وترك الملوك وابناء الملوك ؟! وكيف تركت هي القصور والخدم والحشم لتعيش مع عابد زاهد في بيت اشبه بالمغاور وقرية اشبه بالمقابر؟!

#### الجواب:

ان عظمة العلماء والمتقين قوق عظمة الملوك والسلاطين ، لأنهم اقرب الناس من درجة النبوة ، ولا شيء قوق النبوة الآ الله سبحانه .. وقد رأينا الجبابرة وأعاظم الحكام كيف يشعرون بالمذلة والصغر عند هيبة العلم والدين ، وكيف يعفرون الجباه والخدود بتراب العتبات المقدسة ، وقبور الأنبياء والأوصياء وورثتهم العلماء الصالحين.. وقديماً قيل: والملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك ، وكم من عزيز هوى به الجهل والفسوق الى الذل والهوان .. وكم من خسيس رفعه العلم والتقوى الى أعز مكان فقد قال الله تعالى : ﴿ يَرْفَع اللّهُ الذين آمَنوا مِنكم والذين أوتوا العِلْمَ دَرجات ﴾ (١).

١ ـ مع علماء النجف الأشرف / ص ٥٢ ـ ٥٣.

#### الما جامِعُ الدين والعِلْم والعقل المام العقل المام ال

روى الشيخ عبد الله المقمقاني في كتاب و تنقيح المقال ، عن أبيه أن المولى البهبهاني شيّل عن الصلاة خلف الشيخ يوسف صاحب الحداثق ـ وكانا معاصرين ـ نقال : لا تصح. وسُيِّل الشيخ يوسف عن الصلاة خلف البهبهاني ؟ . نقال : تصح .. نقيل له : كيف تصححها خلف من لا يصحح الصلاة بصلاتك ؟!.. قال : وأيّ غرابة في ذلك ؟! انّ واجبي الشرعي يحتم علي أن أقول ما اعتقد ، وواجبه الشرعي يحتم عليه ذلك ، وقد فعل كل منا بتكليفه وواجبه .. وهل تسقيط عنه العدالة لمجرد أنه لا يصحح الصلاة خلفي ؟!..

للشيخ محمد جواد مغنية الله تعليق على هذه الرائعة وهو يقصد الشيخ يوسف البحراني : أرأيت هذا القلب الكبير الذي لا يخفق بغير الايمان ؟ .. أرأيت هذا الصدر الرحب الذي يتسع للعدالة ، وان تكن عليه لا له ؟ .. أرأيت هذه النفس التي لا تعرف الأالصدق والانصاف والتواضع ..

وليس من شك أنّ هذا المنطق غريب على أكثرية شيوخ هذا العصر .. لأن كل شيخ من هذه الأكثرية أو الكثرة يرئ الدين مجسّماً في شخصه بالذات .. فعدم الثقة به معناه عدم الثقة بالدين ، وهذا عنده هو حدّ الكفر أو الفسق على الاقل ..

اما من جمع بين الدين والعلم والعقل، اما من ينوب عن المعصوم حقاً ويمثله في حماية الشريعة واحياثها فلا يرى في هذا المنطق أيّ غرابة مادام الدين يحتم الصراحة وإعلان الحق، حتى ولوكان على النفس ﴿ ياأيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقِسْط شهداء شووو على أنفسيكم أو الوالدين والاقربين ﴾ النساء /١٣٥.

ولا أدري كيف يسمح أحدنا لنفسه أن يتكلم باسم الدين، ويدعي النيابة عن المعصوم، ويدعو الناس الى الاقتداء به ، مع العلم بأنه لا يقتدي بمن ادّعى النيابة عنه عندما يُمتحن بكلمة تشبه كلمة البهبهاني بحق الشيخ يوسف ... بل يتنكر لقائلها ، ويبخسه جميع حقوقه ، ويسلبه أظهر ما تحلى به من صفات ، وإذا نصحه ناصح بالكف أو الاعتدال قال ان واجبي الشرعي يحتم عليّ هذا وأكثر من هذا ..

والآن \_ ايها القارىء مهل ظهر لك الفرق بين الأنانيين والمزيّفين الذين يكيّفون الدين حسب شهواتهم وأهوائهم ، وبين صاحب الحداثق الذي اتقىٰ الله حقاً ، ونطق بكلمة الحق

والاخلاص مؤثراً أمر الله ومرضاه علىٰ نفسه وهواه .

ونختم هذه الكلمة بالمقارنة التالية: سألت شيخاً عاد من النجف الأشرف الى بـلاده عاملة: هل بنيتم ـسيادتكم ـعلى الاجتهاد؟

فقال: ألمثلى يقال هذا؟!

وتعرض الشيخ يوسف صاحب الحدائق في كتاب « الدرر النجفية » ص ٥٣ لمعنى الاجتهاد، وللشروط المعتبرة في الفقيه، ولأقوال العلماء، ثم قال ما نصّه بالحرف الواحد: و «انا أقول: وان كنت ممن يقصر عن السباق في مضمار هؤلاء الفحول، ويكبو جواده عن اللحاق في ميدان تلك العقول »

وهكذا هم علماء آل البيت المنظ يزدادون تواضعاً كلما ازدادوا علماً (توفي سنة ١١٨٦ه). (١)

#### إنّ هذا لا يُمكِن مُقاوَمَتُه

في سنة ١٣٠٩ هـ منح شاه ايسران ناصر الدين القاجاري امتيازاً لشركة انكليزية بحصر التبغ، وكان المرجع الديني الاول يومذاك السيد محمد حسن المشهور بالميرزا الشيرازي، فأدرك ان هذه الشركة أكبر خطر يهدد اقتصاد ايران، وانها طريق لتحكم الاستعمار بمصير البلاد، فلم يجد



المجدّد الشيرازي يؤم المصلّين

سبيلاً للقضاء عليها الا بتحريم التدخين على الايرانيين، وما شاع خبر التحريم حتى تركه أهل ايران، وكُسّرتْ كل نارجيلة وكل آلة من آلات التدخين ، حتى نساء الشاه حطّمن آلات التدخين في القصر بما فيها نارجيلة الشاه، ولما علم الشاه بذلك لم يحرك ساكناً تجاه نسائه وخدمه ، واضطر الى فسخ الامتياز، واستراحت البلاد من شرور الشركة.

وقيل: ان مدير الشركة سأل: كم يملك هذا السيد من الجيوش والأساطيل؟.

١ ـ نفس المصيدر / ص ٧٤.

فقيل له: لا شيء.

فقال: وكم تبلغ ثروته من الملايين؟.

فقيل له: لا يملك شيئاً.

قال: أن هذا لا يمكن مقاومته ..

أجل ، لوكان يملك الأموال والأساطيل لأمكن أن يقاوم بأساطيل أعظم ، وبثروة أضخم، ولكنه يملك القلوب التي لا حول ولا قوة معها بالنار والدينار ..

وهكذا امد الله سبحانه هذا السيد بعونه ، وسدّده بتوفيقه حين علم منه الاخلاص في النية ، والصدق في العمل .

ويضيف العلامة الشيخ محمد جواد مغنية ﴿ قائلاً: ان صلة المعصوم بالناس انما هي صلة الأب الرؤوف بأبنائه الكبار والصغار ، الأبرار والفجار ، على السواء ، ومحال ان تكون للعالم الأهلية لهذا التمثيل اذا لم يكن له عقل كعقل السيد الشيرازي ، وقلب كقلبه، محال ان يكون سيداً للجميع اذا لم يكن اباً للجميع .. واذا كان الانسان لا يبلغ درجة الاجتهاد الا بعد أن يتقن القواعد والأصول المقررة فإن المجتهد لا ينوب عن المعصوم الا أذا ملك القلوب ، ولا يملكها الا من كان بأوصاف السيد الشيرازي الذي أوجزها السيد الأمين في كتاب الأعيان بقوله : وكان ثاقب الفكر، راجع العقل ، بعيد النظر، مصيب الرأي، حسن التدبير ، واسع الصدر ، منير الخلق ، طليق الوجه ، صادق النظر ، أصيل الرأي ، صائب الفراسة ، قوي الحفظ، على جانب عظيم من كرم الخُلْق ، يوقّر الكبير، ويحنو على الصغير، ويرفق بالضعيف الحفظ، على جانب عظيم من كرم الخُلْق ، يوقّر الكبير، ويحنو على الصغير، ويرفق بالضعيف والفقير ، أعجوبة في احاطته ، وسعة مادته، وجودة قريحته ، آية في الذكاء ودقة النظر والغور، وكان بالاضافة الى ذلك اديباً يحب الشعر وانشاده ، ويجيز عليه ، فقصده الشعراء عرباً وعجماً ، وراجت بضاعة الأدب في أيامه » .

وبالتالي ، لو كان السيد الشيرازي عند الأجانب لوضعوا في أفعاله وآرائه مئات المجلدات، ولعرضوا حياته على المسرح مرات ومرات، وملأوا بها الصحف والإذاعات.. ولكنه عند الشيعة .. واتمنى لو توجه النجف وطلابها ومن يتخرج منها الى الاهتمام برجالنا من امثال هذا السيد الذين تفاخر بهم الأمم مدى الاجيال ...

وفي النهاية لقد أرسى السيد الشيرازي الله المبادىء الأساسية للزعامة الدينية . فعلى كلّ مرجع من مراجع الدين أن يتخذ من سيرته دستوراً لجميع اقواله وأفعاله (١).

١ ـ مع علماء النجف الاشرف / ص ١٠٩.

٧٤٤ ..... تصص وخواطر

## ۱۸۷ مثالٌ في نكران الذات

كتب المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية عن الفقيه الزاهد الشيخ حسن المسمقاني (أعلىٰ الله مقامهما) قاثلاً:

نقدم هذا الشيخ مثلاً رائعاً في نكران الذات ، والاستخفاف بكل ما يتصل بمنافعه الشخصية من قريب أو بعيد .. فلقد أتته الشهرة بعد الخمول ، والغنى بعد الفقر ، فزهد بالجاه والمال ،



الشيخ محمد حسن الممقاني

وأخذ نفسه بالأسلوب الذي عاشه ، وهو طالب فقير ، ولم يخرج منه الى الترف والملذات ، والكبرياء والاستملاء بل ازداد للناس تواضعاً ، ومن الله خوفاً .

وكان يفرق على الفقراء والمحتاجين كل ما يصل الى يده من أموال الحقوق الشرهية ولا يبقي لنفسه وعياله منها شيئاً ، وكانت تبلغ خمسين ألف تومان في السنة أو تزيد ، وكان اذا جاءه حقّ في الليل يوزعه في ساعته ، ولا يبقيه الى الصباح ، وكان يقول : من كان أميناً على مال الله فليس له ان يأخذ منه شيئاً لنفسه ، حتى لضرورة العيش ، لأن الأخذ لها يجره الى الأخذ للتوسعة ، ثم يؤدي به هذا الى اقتناء الأملاك والعقارات .

وهنا سؤال يفرض نفسه: من اين كان يعيش هذا الشيخ مع تعففه عن الحقوق ؟ قال ولده الشيخ عبد الله في ترجمته: كان يقنع بما يأتيه بعنوان الهدية ، حتى الهدية له كان يوزع قسماً منها على الطلاب ..

وكانت حياته بعد المرجعية والرئاسة كما كانت قبلها ، لم يتغير شيء من مأكله وملبسه ومسكنه وسائر معاملاته ، فكان يسكن في دار متواضعة بالإجار ، واهداه احد المحسنين مبلغاً من المال ليشتري به داراً ، ففرّقه على الفقراء ، ولما عاتبه صاحب المال قال : لقد اشتريت داراً في الآخرة لا تفنى .. وقيل له : أتبقي أهلك بلا مسكن بعدك؟! . فقال : الله لأهلى ، وها انا لا أملك شيئاً ، وكثيرون غيري لا يملكون دوراً .

وربما كان عمل هذا الشيخ القديس من باب الاحتياط لدينه ، كما هو شأنه في جميع أموره ، وقد عرف الناس من سيرته انه كان يحذر ويخاف من هوى نفسه ، تماماً كما يحذر ويخاف من عدو قوي ، وكان يمنع أرباب العمائم من تلاميذه وغيرهم أن يمشوا خلفه تعظيماً لشأنه (١).

١ - نفس المصدر /ص ١٠١.

### أخلاقيّة التعامّل مع المُعارِض

كتب الشيخ محمد جواد مغنية:

كان بعض السادات في النجف ينال من كرامة آية الله الشيخ حسن المسمقاني الله و و الا ينفك عن ايذائه ، ومع ذلك كان يبعث اليه الشيخ بالأموال والصلات ، وفي ذات يوم بلغه أن عليه ديونا ، وان أربابها يضايقونه بالمطالبة ، فوفاها عنه ، وقال : الهي انت تعلم ان هذا السيد يسىء الى بدون سبب ، وقد وصلته ايثاراً لمرضاتك على هواي ..

هذي هي اخلاق اثمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلوات ، فقد روي ان الخريث بن راشد قال لأمير المؤمنين ايام خلافته : لا أثتم بك ، ولن أشهد معك الصلاة ، ولن أثتمر بأمرك ، ولن يكون لك على سلطان .

فقال له الامام: لك ذلك مع عطائك كاملاً ( يعني انه يعطيه راتبه من بيت المال ولا يقطع حقوقه بسبب موقفه من الامام)، على شريطة أن لا تعتدي على أحد، فإن اعتديت عاقبتك بما تستحق.

ولو تجرأ اليوم طالب أو عالم فقير ، وقال لبعض المراجع : اني لا أصلي بصلاتك ، ولا أعتقد انك من أعلم أهل الأرض لألقاه في سلّة المهملات (١).

### المال كيف نَنْظُر الى المال

أرسل أحد تجار قزوين الف ليرة ذهباً من سهم الامام الني المرحوم آية الله العظمي السيد محمد حسن الشيرازي (المجدّد الكبير)، فلما وصل الرسول الني العراق وجد السيد منتقلاً الني رحمة ربه، فأتن بالمال الني الشيخ حسن المحقاني فرفضه. وقال للرسول: انه امانة في يدك على أن توصله للسيد، وقد تعذّر عليك ذلك، فيلزمك أن تُرجع الامانة الني أهلها، أو تطلب الإذن بالتصرف من مُرسِل المال.

قال الرسول: ان هذه الالف حق لله ، وقد تفحصتُ وسألت فتعيّن عندي إعطاءها لك . قال الشيخ: لابد من إذن المُرسِل .

قال الرسول : خُذ المال ، وإنْ لم يرض المُرسل دفعتُ له المبلغ من مالى الخاص .

١ - نفس المصدر / ص ١٠٢ ،

قال الشيخ: ان هذا المال بعينه ليس لك، فاذا أردتَ أن تؤدي الحق، فأدّه من مالك الخاص.

فأخذ الرسول المال ومضى .

بهذا عُرِف علماء الشيعة ، وامتازوا عن غيرهم ، لا تغرّهم صفراء ولا بيضاء ، ولا يجرفهم الطمع الئ تأويل الشريعة وصرفها الئ الميول والاهواء ..

وبكلمة لقد ابتعد هذا الشيخ القدّيس عن الشبهات تماماً كما ابتعد عن الحرام البين ، وتورّع عن كلّ اسلوب يخشئ معه على دينه وآخرته ، من ذلك ان بعض التجاركان يمده بشيء من المال ، وهو طالب ، فكان الشيخ اذا التقى بهذا المحسِن يتجاهله ، ولا يسلم عليه ، كي لا يظن انه يتملّقه ، ويتقرب اليه طمعاً في دنياه ، ولما عَلِمَ المحسن ذلك من الشيخ عامله بالمثل ، كي لا يظن الشيخ انه يمنّ عليه بإحسانه .. لقد ابتغى كلّ ممن اعطى وأخذ أشرف المقاصد ، وانبل الغايات ، فابتعد عما يدنس هذه الغاية النبيلة ، والمقصد الشريف .. ولا اثر اليوم لهذا اللون من الإعطاء والأخذ .. ان الذين يدفعون قد اصبحوا أقل من القليل ، ومن دفع فلابد أن يُرتَّل له آيات الحمد والتمجيد .

وفي النهاية نحن لا نطلب من العالم ان يتحلى بجميع مزايا هذا الشيخ القدّيس ، لنمنحه الحب والاحترام ، ونكتفى منه أن لا يتخذ الدين وسيلة للارتزاق .

توفي الشيخ حسن سنة ١٣٢٣ هـ (١)

هذا ومن روائع كلمات النور، كلمة قالها أمير المؤمنين عليه : «مَن أحبّ نيل الدرجات العُلى فليغلب الهوى (٢).

#### التكفير ليس هو الحلّ

حضر العلاّمة السيد محسن الامين الله دروس المجتهد الكبير الشيخ الهمداني نحو ثماني سنوات، وقال في وصفه: «كان زاهداً في الدنيا معرضاً عنها.. عاشرناه امداً طويلاً، فلم نعثر منه على زلة، ولا صغيرة، وقد اعترف بذلك غيرنا ممن عاشره، وكانت فيه صفات العلماء المخبتين، والزاهدين الورعين حقاً، لم تُسمع في مجلسه غيبة من احد، واذا شعر من احد الجالسين انه يريد الخوض في ذلك صرف الحديث الى جهة اخرى .

١- نفس المصدر /ص ١٠٥. ٢ - غرر الحكم /ج٢ ـ ص ١٦٤.

وكان في عصره رجل مشهور بالفضل، وله حلقة درس، ومؤلفات مطبوعة، وكان يقال: انه يطيل لسانه على اكابر العلماء .. فثارت ثائرة جماعة من العلماء، واصدروا فتواهم بتكفيره، وارسلوا الى شيخنا المترجم له \_ يعني الشيخ الهمداني \_ ليشاركهم في ذلك، فأبى، وقال: التكفير شيء عظيم لا أقدِم عليه .. وصارت يومثذ مسألة الشيخ هادي حديث الناس من العلماء والطلاب وغيرهم في مجالسهم ومحافلهم، اما شيخنا فلم يكن احد يجسر على ذكر شيء في مجلسه (۱).

### إنقاذٌ للمَوقف

عالمٌ من علماء الدين ، طيب النفس، حسن الاخلاق، اسمه الشيخ ابراهيم بن مظفر النجفي ، خرج الى مدينة البصرة بعد ان اتم مراحل جيدة من الدراسة في حوزة النجف الدينية .

فاستقر هناك بين الناس داعياً الى الحق ومبشراً بتعاليم الاسلام، يبلّغ الناس احكامهم الفقهية على ضوء فتاوى استاذه آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الكاظمي .

استطاع هذا العالم بروحه الاجتماعية، واطعامه الطعام، وافشائه السلام، ورحابة صدره، وطلاقة وجهه، ان يكسب العديد من الناس ومن مختلف الشرائح. وكان تقدَّمه هذا سبباً لأن يحسده بعض الوشاة، فجاوًا الى استاذه آية الله الكاظمي، قالوا: انه يسيء الى سمعة علماء الدين، حيث يعيش الغنى والترف والبذخ، في الوقت الذي ينبغي ان يكون العالم زاهداً!

فتأثر الشيخ الكاظمي بهذا الكلام، وعزل الشيخ عن منصب الوكالة الشرعية! ولكن سرعان ما ادرك الحالة فضيلة السيد ميرزا الطالقاني النجفي حيث ذهب الى الشيخ الكاظمي الله وشهد بوثاقة الشيخ ابراهيم، وحُسْن تصرفه في البصرة، فعالج بعض ماتداخل الشيخ الكاظمي من الشك فيما نقل اليه الوشاة، فأقرّه على منصب الوكالة وخاب ظن المشاة (٢).

وهكذا ينتذ الموقف اولئك المبادرون الى الاصلاح، وهل يبعث الله ذوي الهمم الاصلاحية في المؤمنين اليوم ليقطعوا دابر الوشاة المعاصرين؟ ذلك هو المأمول. ففى الحديث: « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً او ليَسكت».

١٦٠ منفس المصدر/ص٩٢ - ٩٢ ولمعرفة قضية الشيخ هادي راجع قصة رقم ١٦٧
 ٢ ـ معارف الرجال / ج١ ـ ص٣٩٠.

#### أنا ضَيْفكُما وهذا بيْتُكما

194

ليلة الجمعة الثالث من شهر رجب (١٤١٤) ذكر سماحة الشيخ محسن قراءتي في حديثه الأسبوعي الذي يبتّه تلفزيون الجمهورية الاسلامية: ان أحد طلبة العلوم الدينية الذي كان يدرس في حوزة سامراء العلمية في عصر زعامة المجدّد الشيرازي الكبير - المتوفئ سنة ١٣١٢ هـ - كان قد أفلس تماماً حتى كاد ان ينفجر لشدة الفقر وضائقته المالية، فاضطر الي المجيء لزيارة الامامين الهادي والعسكري عليهما السلام ، فلما قرأ الزيارة خاطبهما بحرقة قلب: إنكما تعلمان حالى، انا ضيفكما، وهذا بيتكما!

ثم خرج من الحرم الشريف وجلس في زاوية من الصحن الكبير. يقول: وبينما كنت جالساً إذ رأيت المرجع الكبير المجدّد الشيرازي الله قد دخل الحرم وزار الامامين ثم خرج يتقدم نحوي، وكنتُ مستغرباً ماذا يريد مني السيد الشيرازي ولما وصل عندي منحني مبلغاً من المال وقال: إن الضيف يجب ان يتحمّل الكثير من الصعوبات من الفقر والهجرة وغيرها! قال هذا ومشىٰ عني وتركني غارقاً في بحر من الدهشة والعجب، إلهي ما هو الارتباط بينه وبين الامامين، وكيف عرف أني محتاج وأني عبّرت عن نفسي في الزيارة بالضيف والحال لم يكن احد يدرى بذلك ؟!

#### يَبيع سجّادَ بيتِه

194

عندما جيء الى المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ مرتضى الانصاري \_المتوفى سنة المدا جيء الى المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ مرتضى الانصاري وزكاة مثلاً \_، جاءه المخص في نفس اليوم كان الشيخ اشترى منه في وقت سابق قمحاً بالدين، فطلب منه ماله، ان كان بالإمكان . فقال له الشيخ : أمهلني اياماً اخرى . فوافق الرجل وانصرف . وكان احد العلماء جالساً فقال للشيخ : كل هذه الأموال بين يديك فلِمَ استمهلت الرجل ولم تعطه مايطلبه منك ؟

قال الشيخ الانصاري: ان هذه اموال الفقراء والمحتاجين ولاعلاقة لي بها ، ولوكان عندي من مالي الشخصي لسددتُ الدين ولكن أمهلته اياماً قليلة لأبيع سبجاد البيت لتسديد ذلك (١)

١ - كتاب بالفارسية عن حياته ( زندگاني وشخصيت شيخ ) ص ٨٩.

## ١٩٤ لماذا وَضَعَ إصبعَه في فَمِه ؟!

آية الله السيد محمد باقر الدَّرجَتي الله كان آية في العلم والورع والتقوئ، بسحق كان وارث النبي الاكرم والائمة المعصومين المنظيم ، في البساطة وصفاء الروح وعدم الاكتراث بالأمور الدنيوية ، كان كملاك هبط من العرش الئ الفرش .



السيد الذرجئي

يقول احد تلامذته: دعاه احد التجّار الأثرياء مع عدد من

العلماء والطلبة، ومدّ ماثدة وسيعة انيقة، عليها انواع الأطعمة اللذيذة، ولكن السيد كعادته اكتفىٰ بتناول شيء قليل منها. ثم بعد الانتهاء وغسل الأيدي، قدّم صاحب الدعوة للسيد ورقة وطلب منه كتابة كلمة فيها تأييد له في أمرٍ ما.

فهم السيد الله الوليمة كانت مقدمة الإمضاء الورقة وما يدعم للرجل الثريّ موقفه في مخاصمته مع شخص آخر مثلاً. ففيها إذن شبهة الرشوة. من هنا تغيّر لون السيد وارتعدت فرائصه وقال: أيّ إساءة أسأتُها اليك حتى وضعتَ هذا الزقوم في حلقي؟! لماذا لم تأت بهذه الورقة قبل الأكل حتى لا ألوث نفسى بهذا الطعام ؟!

ثم نهض مضطرباً وخرج الى المدرسة وجلس عند الحديقة المقابلة لحجرته فوضع إصبعه في فمه حتى استفرغ ما أكله، بعد ذلك تنفّس الصعداء، وهذه كانت ديدنه عند كل مناسبة يشعر فيها أن اللقمة التى أكلها مشتبهة بـ (ميكروب) الحرام. (١)

# ١٩٥ في رِحابِ الله



كان سماحة الامام الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين وحيد عصره في التقوى والخوف من الله تعالى ، يقول وكيله في كريلاء وهو أحد تجار السوق من المؤمنين: فلقد اتفق ان زرته يومأفى منزله لتصفية الحساب الجاري بيننا ، فلم

الشيخ مجمد تقى الشيرازي

أر أحداً في الدار، فقلت في نفسي: لعله في الغرف الداخلية ، فدخلتها فلم أر أحداً أيضاً ،

۱ \_ كتاب بالفارسية ( همائي نامه ) ص ۱۷ \_ ۱۸ .

فابتدر الى ذهني بأنه قد يكون على عادته فوق سطح الدار لينفرد هناك بالعبادة . فارتقيتُ درج السطح ، حتىٰ اذا أشرفت عليه رأيته منهمكاً في سجوده مفترشاً الأرض يناجي ربه ويدعوه تعالى ويمرغ انفه في التراب ويتضرع اليه سبحانه وقد خنقته العبرة، وقطّع انفاسه البكاء المرير، فانسحبتُ راجعاً دون أن يعلم باطلاعي عليه ونزلت رويداً رويداً حتىٰ اذا توسطت الدار، أخذت أصيح بصوت عالم : يا الله ! يا الله ! اين أنتم ياسماحة الميرزا ؟ بعد لحظات من هتافي هذا ردّ علي الميرزا مجيباً : نعم ، انني ها هنا، انتظرني فقد أقبلتُ اليك . وعندما جاء وقد كفكف دموعه، ومسح التراب عن أنفه وجبينه ودراً عن نفسه كل معالم التضرع والتوسل، أخذ يلاطفني بالكلام ويبتسم اليّ، كأن لم يكن في شيء من ذلك قطّ. (١)

### 197 لكى لا تغيب شمس المُساواة

كانت عائلة المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري الله في أزمة مالية ، لأن المبلغ الذي قرّره لها الشيخ مثلما قرّر لبقية العوائل التي كفلتها المرجعية الشيعية لم يكف لتوفير جميع حاجيات المنزل . فطلبت زوجة الشيخ من أحد المقرّبين له أن يتكلم مع الشيخ ليزيد في المبلغ قليلاً كي تتمكّن من القيام بشراء الحاجيات . فلما جاء الوسيط وتكلم مع الشيخ لم يسمع جواباً منه ، لا نفياً ولا اثباتاً . وفي الغد حينما جاء الشيخ الأنصاري الى المنزل قال لزوجته : اغسلي ثوبي واجمعي لي الأوساخ (النسالة) في ظرف . فغسلت زوجته الشوب وأتت بما أمرها سماحة الشيخ ! فقال لها الشيخ : اشربي هذه الأوساخ !

فقالت وهي مندهشة : كيف لي أن أشربها وتشمئز منها نفس كل انسان ؟!

فقال الشيخ: نحن والفقراء في الأموال الموجودة بيدي على السواء لا ميزة لأحد على أحد فاذا أخذنا منها أكثر من حقنا فكأننا شربنا مثل هذه الأوساخ (٢).

نعم لكي لا تغيب شمس المساواة والعدالة عن حياتنا يجب أن نكون هكذا دائماً .

## انّ ضميري لا يقبَلُ ذلك

أهدى احد مقلّدي المرجع الكبير الشيخ مرتضى الانصاري ـ الله عباءة شتوية ثمينة

١ - كتاب ( الامام القائد ، الشيخ محمد تقي الشيرازي ، قائد ثورة العشرين في العراق ) ص ١٨ .

٢ – نشرة (المبلّغ الرسالي) الصادرة في قم العدد/ ٢٢ ـ السنة ١٤١٤ .

للشيخ ، لا نظير لها في نوعها من حيث الجنس واللون والحياكة . وكانت تعادل ثلاثين ديناراً وألبسها الشيخ بيديه وخرج .

ولما جاء في اليوم الثاني للصلاة خلفه وجد الشيخ مرتدياً عباءته السابقة، فسأل الشيخ عن العباءة الجديدة، فقال: بعتها واشتريت بثمنها عدداً من العباءات (قيل كانت اثنتي عشر عشرة عباءة) ووزّعتها على المستحقين الذين لا يملكون عباءة شتوية في هذا الشتاء.

فقال الرجل: يا مولاي ان العباءة كانت لك وجئت بها اليك ليلبسها شخصك الكريم، لا لتبيعها وتشترى بثمنها كمية من العباءات وتوزعها.

فقال الشيخ: ان ضميري لا يقبل ذلك. (١)

### ايّ دارِ أحسن مِن هذا؟!

وكذلك جاء احد مقلّدي الشيخ مرتضى الانصاري فقدّم اليه مالا من امواله الشخصية ليشتري بها داراً يسكنها وتوجه الى حج بيت الله .

أخذ الشيخ المبلغ وبنى به مسجداً في محلة الحويش في النجف الأشرف، عُرِفَ فيما بعد بمسجد الشيخ الانتصاري تارة ومسجد التُرُك تارة اخرى ، وهو احد المساجد الشهيرة التي كانت عامرة بدروس الحوزة العلمية والمجالس والمواكب الحسينية وصلاة الجماعة و ..

ولما رجع الباذل، سأل عن الدار فأجابه الشيخ الأعظم:

وأيّ دار أحسن من هذا المكان المقدّس الذي يُعبَد فيه اللّه عز وجل ويُقدّس. ونحن عما قليل نمضي ونترك الدنيا بما فيها والدار تنتقل الى الآخرين، ولكن هذا باقٍ وثابت لاينتقل ولا يذهب ولا يباع ولا يشترى، فسرّ الرجل التاجر من هذا العمل الالهمي وازداد ولاءً للشيخ .(٢)

١ ـ نشرة ( المبلّغ الرسالي ) الصادرة في قم المقدّسة / العدد ـ ٣٢.

٢ ـ نفس المصادر .

۲۵۲ ..... تصص وخواطر

#### الوَرَع والتَواضع

199

كان الشيخ عباس القمي الله ذا ورع شديد، وقد اثبت ذلك في عدة مواقف، منها: انه استجاب لطلب المؤمنين لإقامة صلاة الجماعة في مسجد (گوهرشاد) بمشهد المقدسة وفي أحد الايام وبعد اتمام صلاة الظهر قال لمن حوله: لا استطيع ان اصلي العصر وخرج وعطل الجماعة الى آخر الشهر (وكان شهر رمضان المبارك)، فلما شيِّل عن السبب قال: كنت في الركعة الرابعة فسمعت صوتاً ينادي من بعيد (ياالله ، ان الله مع الصابرين) - يريد به الاقتداء مدخلني السرور لكثرة المأمومين، فأدركت اني لست اهلاً لإمامة الجماعة ، لأن من شروطها عدم المُحبُب الذي هو أساس الرياء .

وكان يظهر تواضعه الخاص لأهل العلم ورواة الحديث ولا يفضل نفسه على غيره ، قفي أحد الأيام كان الشيخ على المنبر فدخل مجلسه الملا عباس تربتي وهو أحد العلماء الأبرار من تربت حيدرية (مدينة في خراسان) وجلس في إحدى الزوايا ولما التفت الشيخ اليه خاطب الحاضرين: ان الحاج آخوند (اي الملا تربتي) حاضر فاستفيدوا منه، ثم نزل من المنبر وطلب منه ان يرتقى المنبر بدلا عنه حتى آخر الشهر.(۱)

#### على طريق الحُسين الله

الشهيد السعيد السيد عبد الغني الجزائري كان من الخطباء الحسينيّين في العراق. عرفه المنبر مدة اربعين عاماً في العراق ودول الخليج وكان وكيلاً للامام السيد محسن الحكيم - اعلىٰ الله مقامه - في مدينة الحيرة العراقية.

في عام ١٩٨٧، وخلال التصفيات الجسدية التي شنتها السلطات البعثية المجرمة ضد خطباء المنبر الحسيني. فقد اغتيل شهيدنا على أيدي الغدر البعثية إثر خطفه ليلة (٢٠) صفر بعدما كان متوجها لإحياء مجلس حسيني في مدينة ابي صخير، وبعد تعرضه يـوماً كـاملاً لعمليات التعذيب التي يجيدها جلاوزة النظام، القيت جـثته الشريفة عـلى الطريق بـين النجف وكربلاء حيث كانت آثار التعذيب واضحة عـليها. وقـد وجـد زوار الحسين المناها النجف وكربلاء حيث كانت آثار التعذيب واضحة عـليها.

١ ـ نفس المصدر السابق /العدد / ٣٣.

بعدما اكتشفوا جسده الطاهر قصاصة من الورق في جيبه كُتبتْ عليها البيتان:

بزوّار الحسين خَلَطتُ نفسي لِسيَشْفَعَ لي غداً يـومَ المعادِ وصِرْتُ بِرَكْبِهم أطوي الفيافي لأُحسَبَ مسنهمُ عسند العِسداد

ولقد ماثل الخطيب الشهيد الجزائري (ره) جدّه الحسين ﷺ فكان عمره (٥٧) سنة، وتُرِكَ علىٰ رمضاء كربلاء عدة ساعات . فسلام عليه يوم وُلِدَ ويوم اُستشهد ويوم يُبعَث حياً (١) مع الحسين ﷺ .



### ٢٠١ الموقفُ الاسلامي في الاختِلافات

يقول آية الله السيد هبة الدين الشهرستاني الله :

كنتُ ذات يوم في منزل المرجع الكبير الشيخ آخوند المخراساني في النجف، وكان ذلك عندما بدأتْ ثورة الدستور

(المعروفة بالمشروطة) في ايران سنة ١٣٢٤ هـ، وقد اختلف السيدهبة الدين الشهرستاني

علماء الدين في هذه الثورة بين موافق لها ومخالف. كنت جالساً عند الشيخ ـ وهو قائد الثورة ـ اذ دخل سيّد وقال للشيخ: أنا اقلّد آية الله السيد كاظم اليزدي ـ وهـو ممّن لا يويد الثورة ـ واريد ان أجري معاملة مع فلان فأخذتُ له موافقة السيد كاظم اليزدي لكن الرجل حيث يقلد سماحتكم فإنه يريد موافقتكم ورأيكم في الموضوع.

فقال له الشيخ الآخوند: إذهب وقل له عن لساني أن الآخوند يقول: اذا كنتَ تقلّدني واقعاً فيجب ان تضع موافقة السيد كاظم اليزدي وختمه وامضاءه على رأسك وتطيعه فوراً. (٢)

نعم .. ان اختلاف وجهات النظر لدى كبار المراجع لن يستدعي الخصومة وإفشال مشاريع بعضهم لبعض وقطع الطريق عليهم كما يفعله جهلاء عصرنا المتلبسون بزيّ العلماء.

#### عالِمةٌ يشيِّعُها سبعون عالِماً ٢٠٢

هي الفقيهة الفاضلة، فاطمة بنت الشهيد الاول الفقيه المجاهد الشيخ محمد بن جمال الدين مكى العاملي الله كانت هذه العالمة المعروفة بـ (ستّ المشايخ) المكنّاة بـ (أم حسن)

١ ـ نشرة (المبلّغ الرسالي) الصادرة في حوزة قم / العدد / ٣٤ ـ سنة ١٤١٤ .

٢ ـ المقامات العلية /ص ٤٩.

تروي عن ابيها، وكانت أمها المكنّاة بـ (أم علي) أيضاً عالمة فقيهة تقية فكان الشهيد الأول يثني عليهما ويأمر النساء بالاقتداء بهما، والرجوع اليهما في معرفة الاحكام الفقهية والثقافة الاسلامية .(١)

وقد اهتم الشهيد الأول وزوجته (أم علي) بتربية ابنتهما فاطمة وتعليمها وتثقيفها، فكانت مثال المرأة المؤمنة المثقفة ، حتى صارت موضع احترام وعناية الفقهاء والناس عامة.

ومن قصصها الدالّة على سمّو اخلاقها وعنايتها الكبيرة بالعلم والعلماء، انها وهبتْ لأخويْها ومحمد ابي طالب، و وعلي ابي القاسم، ما يخصها من تركة ابيها في قرية (جزين) وغيرها، هبة شرعية، ابتغاءً لوجه الله تعالى، ورجاءاً لثوابه الجزيل.

وقد عوّضا عليها اخواها نسخة من القرآن الكريم، وكتابَيْ (التهذيب) وكتاب (المصباح) للشيخ الطوسى الله ، وايضاً كتاب (الذكري) لأبيها الشهيد (اعلىٰ الله مقامه).

ومثل هذه العالمة الكريمة والمؤمنة الجليلة لما توفيت شيّعتها الجموع الغفيرة لتحمل جنازتها، ويحضر في تشييعها الى قرية (جزّين) سبعون عالماً ومجتهداً من (جبل عامل) (١٠). والحق انهم لم يشيعوا مجتهدة كريمة ابنة مجتهد شهيد فحسب، بل شيّعوا شهادة حية على انها خرّيجة مدرسة ابيها .. مدرسة اهل البيت علي الرسالية .

### ٢٠٣ لاللغُرور

كان الشيخ الانصاري الله رغم مستواه العلمي، يصغي تمام الإصغاء الى كل من يسأل ويناقش في اثناء الدرس، حتى اذا كان المناقش من أصغر الطلبة.

قال ذات يوم على منبر الدرس: كنت ايام دراستي بخدمة شريف العلماء والمولى النراقي والشيخ علي بن الشيخ ( المعروف بكاشف الغطاء ) كنتُ مغروراً بذهني وادراكي وذاكرتي ، بحيث كنت كلما اتعمق في التفكير حول مسألة علمية فأصل الى رأي فيها لا ابالي برأي يقوله اساتذتي حول تلك المسألة ليس من باب الاجتهاد وانما من باب العناد . ولكني الآن وصلت الى قناعة ضرورة الإصغاء حتى الى أقل الطلبة الى ان ينهي كلامه ويوضح مراده ، لأني حسب تجربتي لعلي أرجع عن رأي قد تبنيتُه فإنه قد يطرح طالب مبتدىء فكرة جديدة وهي غائبة عن بالى (٢).

١ - سفينة البحار / ج١ ص ٧٧٢. ٢ ـ اللمعة الدمشقية / ج١ ـ ص ١٢٠ ـ باختصار.

٢ ـ كتاب بالفارسية ( زندگاني وشخصيت شيخ انصاري ) ص ٧٨.

من اخلاقيات علماء الدين ...... ٢٥٥

#### دعوةٌ الىٰ مناظرة

4.5

كتب الشيخ التنكابني صاحب كتاب (قصص العلماء) الله عام ١٢٩٠ هـ أيام حكومة الشاه ناصر الدين قائلاً:

«الظلم الآن كثير في مدن إبران وبلا حدود، بحيث أنه لا نظير له في أيّ دولة». وكتب في سنة ١٢٩٦ هـ. قائلاً:

منذ عدة سنوات والإفرنج يترددون إلى ولاية «تنكابن» وفي فصل الربيع والشتاء يقيمون فيها لشراء الخشب ..

وحتى السنة الماضية ١٢٩٥ هكان الناس السفلة يعاشرونهم ولا يحترزون منهم .. بل إن بعضهم كان يشرب الخمر كالماء .. وكان الإفرنج يهاجمون أهل الإسلام ويهزؤون بهم.. وعندما رأيت الأمر كذلك تحدثت مع والى البلدة فقلت :

إن المسلمين يخالطون الكفار .. وهم يطمعون بهم نظراً لفقرهم وفاقتهم ويوادونهم، ومودة الكافرين حرام بنص القرآن .. (...) ثم إنهم يشربون معهم الخمر (...) واستمرار ذلك يؤدي إلى مزيد بُعْد الناس عن الإسلام ...

لذلك أقترح أن تدعوهم إلى المناظرة .. وأنا على استعداد لذلك ... وإذا لا يسلكون طريق الإنصاف في المناظرة باهلتهم .. إلا أن الوالي رفض ذلك .(١)

## ٢٠٥ التكفير والحلّ الأخلاقي

كان الشيخ محمود حقيد الوحيد البهبهاني من العلماء الكبار والأجلاء ولكن الميرزا المسيح الذي كان من العلماء المعاصرين له ونتيجة سوء تفاهم بينهما أفتى الأخير بكفره... ومرت الأيام حتى جاء الميرزا المسيح الى قم للتشرف بزيارة المعصومة عليها السلام .. وصلى جماعة في مسجد الامام الحسن العسكري على وهو أحد اكبر مساجد قم المقدسة .

ولحسن الحظ كان الشيخ محمود قد جاء الى قم قبل ذلك وعلم أن الميرزا المسيح يقيم الجماعة في المسجد فحضر واقتدى بالميرزا في الصلاة وبعدها سأله من حوله باستغراب: الميرزا المسيح يكفّرك وانت تحضر جماعته ؟!

١ \_نفس المصدر /ص٤٢١.

فقال في الجواب: وما المانع .. لامنافاة في أن يشتبه الأمر على الميرزا ويحكم بكفري ولكن اعتبره انا عادلا ، وطبق المباني الفقهية فعندما يعمل كل منا برأيه يكون مثاباً ومأجوراً. وعندما بلغ هذا الموقف الى الميرزا المسيح بادر الى زيارة الشيخ فتحوّلت الخصومة الى صداقة.. وأصبح الميرزا دائماً مُعْجَباً بأخلاق الشيخ .

ويُنقَل شبيه هذه القصة عن الميرزا القمي (صاحب القوانين) مع الحكيم الكبير الشيخ (ملا) على النورى .(١)

وهنا نتذكر الحديث النبوي الشريف : «الرفْق يُمْنَّ والخُرْق شؤم ... ما وُضِعَ الرفق علىٰ شيء إلاَّ زانه ولا ينزع من شيء إلّا شانه » .

#### عجيبٌ ومُذهِش!

سمعت آية الله الحاج السيد محمد على المددي (دام ظله) \_ وهـ و مـن عـلماء مشهد المقدسة \_ نقلاً عن آية الله الحاج السيد موسى الزنجاني الشبيري (دام ظله) \_ وهـ و مـن علماء قم المقدسة \_ أن العالم الورع المرحوم الحاج الشيخ ابراهيم كلباسي كان يستخير الله تعالىٰ في كل شيء ، فذات مرّة دعاه أحد المؤمنين الىٰ مائدة ودعا علىٰ شرفه جمعاً مـن الأشخاص والوجهاء ، فوافق الشيخ وهو ناسٍ للاستخارة كما كانت عادته .

ولكنه تذكرها قبل أن يحين الموعد ، فاستخار وجاءت خيرته للذهاب الى الدعوة غير جيدة . فاعتذر للرجل عن المجيء ، الا أن علامات عدم الارتياح ظهرت على وجه الرجل ، فقال أنا دعوت اولئك الجمع على شرفك ، فكيف أخبرهم الآن بانتفاء الدعوة !

وكأني بك أيها القارىء ترفع صوتك على الشيخ تضامناً مع شعور صاحب الدعوة فتقول: أهذا وقت الاستخارة ياشيخ !؟

ولكن الشيخ تدارك الموقف وقدر إحساس الرجل نقال له: إذن قل لهم أن الدعوة قد انتقلت الى بيتنا ، فأتوني جميعاً ، وكان هذا هو الحلّ الوسط حيث لا ينفي الدعوة فينحرج الرجل مع المدعويّن ولا يخالف الشيخ استخارته .

والعجيب بل المدهش انه وبينما كان المدعوون قد انتهوا من الأكل في بيت الشيخ ، واذا بنبأ يداهمهم ، وهو أن سقف الحجرة في بيت الرجل الداعي والتي كان الضيوف يفترض

١ ـ نفس المصندر / ص٢٨٢.

من اخلاقيات علماء الدين ...... ٢٥٧

جلوسهم فيها قد سقط وانهارت الحجرة! فالجميع وبما فيهم الرجل رفعوا أيديهم شكراً لله تعالى انهم لم يكونوا تحته.

وبالطبع قبّلوا يد الشيخ كلباسي وزاد اعتقادهم في استخارته ، وهمل زاد اعتقادك أنت أيضاً ؟

#### ٢٠٧ شِعْرٌ على الدرب

سافر المرحوم آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي -المتوفى سنة ١٢١٢ ه (طاب ثراه) من النجف الأشرف الى كربلاء مشيأ على الأقدام وذلك وذلك لزيارة الامام الحسين سيد الشهداء الله وكان معه جمع من الأدباء والعلماء فلما وصلوا الى احد منازل الطريق، استراحوا ساعة من التعب، ثم ارادوا مواصلة المسير لضيق وقت الزيارة، فلم يتمكن السيد بحر العلوم من مواصلة الدرب لضعفه ونحافة جسمه ، فتمثّل ببيت شعر بالفارسية : از ضعف، بَهَرْ جاكه نشستم وَطَنْ شُد وَزِ كريه، زِهَر جاكه كذشتم چَمَنْ شد فاقترح عليه بعض الحاضرين ان يعرّبه، فترجمه السيد مرتجلاً:

صار لي مِن فرْط ضعفي وطننُ في كنل وادي ودموعي صنيّرتُ لي بقعةً في كنل نادي

وترجمه ايضاً السيد احمد العطّار الحسنى البغدادي:

انسي حللتُ محلاً صار لي وطناً مِن فرط ما بي مِن ضعفٍ ومِن وَهَنِ وَهَنَ مَلَ مَسَرَّدةً إِلاَّ غَدَتْ روضةً مِن دمعي الهَتَنِ (١)

#### مِن وطنيّة العُلماء

تحمّل المؤمنون والعلماء المجاهدون اعباء الجهاد ضد المحتلين الروس، فقد رُوي انه في مطلع القرن الثالث عشر الهجري هبّ اهل ايران لحرب الغزاة الروس من كل جانب، حتى انهزم الغزاة وتقهقروا عن الاراضي الايرانية وكان من جملة العلماء الذين قادوا المجاهدين، العالم المبجّل السيد محمد المجاهد (الطباطبائي) وهو استاذ الشيخ مرتضى الانصاري، وكان مطاعاً تعتقد به الناس اعتقاد الاولياء. حتى انه توضاً يوماً للصلاة من حوض ماء كبير

١ \_معارف الرجال /ج١ \_ص٦٤.

في مدينة «قزوين»، فأخذ الناس ماء الحوض في قوارير وغيرها تبرّكاً حتى نضب ماء الحوض، ومن جهة اخرىٰ كان السيد محمد المجاهد يجلس في الطريق ويرشدهم ويقوّي عزيمتهم لجهاد المحتلّين الروس. (١)

هكذا استفاد السيد من اعتقاد الناس به، لتحريضهم نحو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن بلاد الاسلام.

واما الحكومة الشاهنشاهية في ايران، فكانت مترفة في نعيم الحكم ورفاه المُلْك.

لذلك لما دفع المجاهدون بقيادة العلماء جيوش الروس الى الوراء، اجتمع كبار العلماء وقادة الجهاد الاسلامي، ومعهم القائد آية الله السيد محمد المجاهد لتداول الامور. وجاء ولي عهد الشاه فتح علي واسمه الميرزا محمد علي ليحضر الاجتماع ، مستثمراً حالة الانتصار التي صنعتها جهود العلماء وجهاد المؤمنين، فلم يعتن به السيد محمد المجاهد، ولم يوسع له في المجلس، فجلس ولي العهد كواحد من عامة الناس، فخجل وأصابته الدهشة حتى سقطت قبّعته من رأسه لشدّة ما لاقاه من الاهانة، فقام وخرج غاضباً وطفق من تلك الساعة يدبّر مؤامرة على السيد محمد المجاهد، فتحالف مع الروس واطمعهم في العودة للاحتلال، وتمّ الزحف الروسي نحو مدينة (قفقاز)، واحتلوا مدينة (تبريز)، واشترطوا خروجهم منها بأن تدفع الحكومة الايرانية غرامات مالية للروس، في الوقت الذي كان الروس في هزيمتهم الاولى التي فرضها عليهم المجاهدون بقيادة السيد محمد المجاهد قد اعلنوا استعدادهم لدفع خسائر الحرب للمجاهدين ان لم يلاحقهم المجاهدون في تراجعهم عن الاراضى الايرانية!

وهكذا جلبت الخيانة الشاهنشاهية هزيمة نكراء لايران بعد انتصارات المجاهدين، مما ادّىٰ الىٰ خروج السيد محمد المجاهد الىٰ العراق واقامته في كربلاء، ولكن مرتزقة الشاه وولي عهده الخائن طاردوه الىٰ كربلاء، واخذوا يرشقونه بالحجارة، وعلىٰ يد بعض الجهلة من الناس \_ومثل ذلك رأيناه في عصرنا \_فمات مهموماً غريباً ومظلوماً شهيداً سنة ١٧٤٧ هوقبره في كربلاء جنب مدرسته الدينية بين الحرمين في السوق، وقد هدمتها حكومة صدام سنة (١٩٧٩م) وسوّت القبر مع الارض إكمالا للظلم الشاهنشاهي في ايران، ووفاء لأسيادهما

ـ ص ١٣٥ . ٢ ـ نفس المصدر /ج١ ـ ص ١٣٦ .

١ - معارف الرجال ج١ ـ ص ١٣٥ .

الغزاة الروس. وهذا هو الفرق بين وطنية هؤلاء العملاء، ووطنية اولئك العلماء!



السيد حسن الشيرازي

# ٢٠٩ كلمة الإمام المهدى إ

انه اسم كتاب، ألّفه آية اللّه الشهيد السيد حسن الشيرازي الله . ولتأليف هذا الكتاب قصة نقلها الشهيد نفسه لبعض زملائه، وقد ذكروها في مقدمة الكتاب عن لسان المؤلف الشهيد كما يلى : وعندما كنت في سجون البعثيين في العراق،

وتحت التعذيب الوحشي القاسي توسلت ذات مرة بمولاي وسيدي صاحب الزمان الامام المهدي \_ عجل الله تعالى فرجه الشريف \_ أن يتولّىٰ نجاتي من هذا الظلم، وعاهدت الامام على لقاء ذلك أن أقوم بتأليف كتاب يجمع ما روي عنه على من زيارات، وأدعية، ورسائل، وسائر كلماته الشريفة ..

وراحت الأيام والليالي، ومضت الشهور تلو الشهور على إقامتي في السجون المختلفة في بغداد، وسجن بعقوبة حتى خلّصني الله تعالى ـ بدعاء صاحب الامر على وفرّج عني وخرجت من سجون البعثيين ولله الحمد ..

وبعد فترة من الزمن جاءني أحد أقربائي ليقول لي: رأيت في عالم الرؤيا رجلاً ذا مهابة يشع وجهه نوراً قال لي: قل للسيد حسن الشيرازي حان الوقت لأن يفي بعهده لصاحب الأمر الله في تأليف الكتاب.

وكان الشخص ذاك لا يدري عن عهدي. لأني لم أكن قد حدّثت به بعد. فعزمت على ذلك وصرت أجمع المصادر المحتاج اليها لمثل تأليف هذا الكتاب.

ثم جاءني بعد مدة شخص آخر وقال لي مثل ما قال الأول - من غير ترابط بينهما ولا صحبة ولا سابقة إطلاقاً: (رأيت في الحلم - في عالم الرؤيا - أن صاحب الأمر الله يطالبك بعهدك معه عن الكتاب ...).

واشتد عزمى وبدأت في تأليف هذا الكتاب وكلمة الامام المهدي عله اللهاء .

قال الامام الشهيد راية وبعدما أنجزت القسم المهم من الكتاب رأيت ما يلي في عالم الرؤيا: رأيت شخصاً ذا هيبة، طويل القامة، جميل المحيا، له هيبة الأنبياء، وجلال

فسألته عن نفسه وقلت له: من أنت ؟

فقال: أنا من قبل ولي الله.

وأحسست في عالم الرؤيا أن الرجل رسول من قبل الامام المهدي علي جاء إلى شاكراً لتأليف هذا الكتاب .

قال الامام الشهيد ﴿ ولأول مرة أرى رؤيا مثل هذه عن واحد من تأليفاتي .. وأسأل الله تعالى أن يقرنه برضاه، ويرضى عني مولاي وسيدي صاحب الأمر الامام المهدي المنتظر الله الذي هو طريقي إلى مرضاة الله تعالى .

قال راوي القصة: كان الامام الشهيد \_ قدس سره \_ يحدثنا بهذه القصة ونحن بجوار قبر رسول الله عَبَيْنَ المدينة المنورة، في طريقنا إلى الحج في العام الماضى ..(١)

## ٢١٠ انتَ مَرْضيٌ عندنا

القصة التالية كتبها العالم الورع آية الله السيد صادق الشيرازي (حفظه الباري) لمؤلف كتاب بالفارسية وشيفتگان حضرت مهدى (عج)، اى عشاق حضرة المهدى الله هذا نصها:



الشيخ محمد طه نجف

بسم الله الرحمن الرحيم

نقل لي احد المؤمنين عن السيد جعفر بحر العلوم، المضمون التالي: انه كان يوماً في بيت السيد حسين بحر العلوم، نجل آية الله السيد علي بحر العلوم، صاحب كتاب وبرهان الفقه»، وكان سماحته في ديوانه يستقبل الوفود والمراجعين، وكان من بين المراجعين الذين وفدوا عليه مروض مسلم من الهند، وبعد ان استقر به المجلس وعرّف نفسه لسماحته، قال: بامكاني ان اخبركم عن كل ما تسألون بالقلم والقرطاس.

وبالفعل كان يجيب بصواب على الاسئلة العادية الّتي طُرحتْ عليه من الحاضرين. وذلك

١ - نقلاً عن مقدمة كتاب ( كلمة الامام المهدي المله ).

ونق حسابات رياضية كان يحرّرها على الورق.

حينذاك اقبل سماحته عليه، وقال: هناك سؤال اظنّك لا تقدر من الجواب عليه.

قال المرؤض: وما هو؟ قال سماحته: انّه صعب وخارج عن وسعك .

قال المروّض: وليكن صعباً فانّي احاول الاجابة عنه، فما هو؟

قال سماحته: الآن وقد اصررتَ فأخبرنا عن المكان الذي يتواجد فيه سيدنا ومولانا، ومن بوجوده استقرت الأرض ورزق الخلق، الحجة بن الحسن العسكري الله .

قال المروّض: نعم ، وبدأ يبحث عن الجواب من خلال حساباته الرياضية المعقدة، لكنّه ولأول مرّة ابطاً في الجواب مما دعا سماحته الى ان يقول له: الم اقل لك انّك لاتقدر على الاجابة عن هذا السؤال ؟

فاجاب : اصبروا قليلاً لعلي اهتدي الى الجواب . ثم بعد مدّة قال : ليس الأمر كما تظنّ، ولكن افكر في أنّ الشيخ طه نجف من هو؟

اجاب سماحته: انّ الشيخ محمد طه نجف، احد مراجع التقليد المعروفين عندنا في النجف الاشرف.

قال المروّض: الَّذي تسألون عنه هو الآن في بيت الشيخ وعنده، وهنا اسرع سماحته بصحبة السيد جعفر ونفر آخرين متجهين نحو بيت المرجع آية الله الشيخ محمد طه نجف، وفي الطريق انتهوا الى مفترق طرق ثلاثة، ينتهي احدها الى بيت الشيخ، حيث التقوا هناك بإنسان في الزي العراقي يرتدي العباءة والعقال والكوفية، وعليه الوقار والسكينة، وتطفح من جوانبه هيبة وعزّ، فاجتازوه نحو بيت الشيخ، وما ان دخلوه الا ورأوا ديوان الشيخ مصفراً من الناس، حتى الذي يستقبل المراجعين ويقدّم لهم الماء والقهوة، لكنّ الذي فاجأهم بالمرة هو جلوس الشيخ في ناحية من الحجرة، جلسة الحزين، ينبعث منه انين وزفير، تتساقط قطرات الدموع على كريمته، وهو يتمتم قائلاً: صار في يدي، فلم انتبه له، ولما انتبهتُ كان قد فلت من يدى.

فتعجب الواردون كثيراً، وتساءلوا \_بعد التحية والسلام \_علام يبكي الشيخ ؟ وكان الشيخ قد فقد كريمته أواخر أيامه، لذلك لم يلتفت لقدومهم الا بعد التحية والسلام فقام ورحب بهم

٢٦٢ ..... قصص وخواطر

وجلّس اليهم يحدّ ثهم بالحادث الذي تركه حزيناً، يكفكف دموعه ويخفي لوعته قائلاً انكم تعلمون برجوع الناس التي في مسائلهم واستفتاءاتهم وخصوماتهم، وانا أجيبهم وأفتي لهم، وافصل بينهم، وآخذ الاموال واعطيها وانصب القيّم والمتولّي ونحو ذلك . كل ذلك بتحرّ واجتهاد، ليوافق الشرع الشريف، غير انه منذ سنوات، أخذتْ تُقْرِيني فكرة: هل اتي مصيب في كل ما افتيت وما قضيتُ وأزاوِلُ وأعمَل، وهل اني مصرضيّ عند اللّه ورسوله والائمة الطاهرين بالكِيرٌ ؟

وقبل ثلاث سنوات استشفعت الى الله بمولاي امير المؤمنين على في ذالك وطلبت منه بإلحاح أن أجِد في نفسي صواب او خطأ هذه الأعمال لو خَطَاءاً عن قصور لاتقصير.

فلما اشتد اصراري وتوسلي رأيت ذات ليلة في المنام مولاي امير المؤمنين الله فأخبرني: ان ما اريده سيتم عند ولده المهدي صاحب العصر والزمان الله فبقيت ارقب الايام والليالي، انتظر قدوم الحبيب في كل آن ولحظة، ولم احسب ان سأحصل عليه وأعرفه وفي هذا اليوم بالذات وقبل مجيئكم بقليل خلا الديوان من المراجعين وكان خادمنا قد ذهب ليهيء بعض لوازم البيت.

فدخل رجل كانت تدل لهجته على انه من العشائر العراقية . فسألني بعد السلام عن مسألة فأجبتُ عنها، فأشكل عليه اشكالا علمياً، وحاولت الإجابة عن الإشكال، غير انه قاطعني لمرة وهو عالم بمغزى جوابي كله ـ بإشكال ثانٍ وبدأت اجيب عن الإشكال الثاني فقاطعني للمرة الثانية بإشكال علمي ثالث، وهكذا كلّما بدأت في الجواب بادرني بإشكال علمي آخر، حتى خالجتني افكار متناقضة حول الرجل وفضله، وانه كيف يمكن التوفيق بين معرفة هذه المباحث المعقمة، وبين ظاهر رجل عشائري، بعيد كل البعد عن هذه المباحث العلمية . لكن غفلة عميقة خيّمتْ علىٰ ذهني، وانستني ماكنتُ بانتظاره وترقّبه من التشرّف بلقاء الحبيب.

واستمرتْ غفلتي عن حاجتي، ولم انتبه حتىٰ مع ضرب الرجل يده علىٰ كتفي وقوله لي: «انت مَرْضيٌّ عندنا» وزاد استغرابي من ان رجلاً يدلَ صوته علىٰ انّه من اهل البادية كيف يقول هذه الكلمة لمرجع تقليد ؟

وفجأة بعد مغادرته الديوان، انكشفتْ غفلتي، وعاودتني فطنتي، وتذكرتُ أملي وامنيتي

فطالما كنت افكر بها، وارجو التصرف في حالي وموقفي عند ربّي ونبيي واثمتي الله وقد اخبرني الرجل عن ذالك بقوله «انت مرضيّ عندنا» ولم انتبه. انه الحبيب الذي جنّدتُ نفسي لنصرته وصرفتُ عمري لخدمته حتىٰ دخل عندي، فيا اسفي علىٰ نفسي، فقد صار عندي وبمرأىٰ مني فلم انتبه له. لأتزوّد منه ومن نوره وبركاته، ولما انتبهتُ كان قد خرج عن وسعي، اليس حقيقاً لمثلى ان يئن ويبكى ؟

فقال السيد بحر العلوم للشيخ: «شيخنا لهذا جثناك واحتملوا ان يكون الرجل ذو المهابة الوقور الذي رأوه قريباً من بيت الشيخ هو سيدنا ومولانا صاحب العصر (عجَل الله تعالىٰ فَرَجَه وجعلنا من انصاره واعوانه والمرضيئين عنده بمحمّد وآله الطّاهرين).

#### ٢١١ حيّ عاد مِن قبره!

توقفتْ دقّاتُ قلبه فجأة، فاعتبروه ميتاً، والميت يـؤخذ الى المنتسل، وهـناك يُكـفّن ويُصلّىٰ عليه ثم يُحمَل الى المقبرة ويُدفَن أليس كذلك ؟

بلى .. ذلك ما حدث للعالم الجليل الشيخ أمين الدين الطبرسي، (صاحب تفسير ومجمع البيان) المعروف!

الا ان الفرق بينه وبين غيره من الأموات هو انه فتح عينه في القبر، فوجد نفسه مدفوناً! فنذر لله تعالىٰ هناك، إنْ أنجاه الله وخرج حياً، كتب تفسيراً للقرآن الكريم. فما هي الا دقائق وإذا بنبّاش كان يحفر القبر لينهب كفن الشيخ!

لقد استمر النبّاش في نبشه حتى وصل الى جسد (المتوفّى)! فأخذ يفتح الكفن (الغالي) انه يدرّ عليه ثمناً جيّداً في السوق! ولكن كادت روح النباش تزهق عندما أمسك الشيخ بيده، وسرعان ما طمّأنه قائلاً: لا تخف، هذه قصتي، ولقد استجاب الله نذري ودعائي، فاذهب الى بيتي وآتني بثيابي، وسوف اعطيك اكثر مما تريد، علىٰ أن لا تعود الىٰ نبش القبور مرة اخرىٰ فإنه عمل محرّم!

وهكذا رجع الشيخ الطبرسي الى البيت في وسط استغراب الجميع، فقام بتأليف كتابه في تفسير القرآن وفاءً للنذر ويعد كتابه الآن من أهم كتب الشيعة في التفسير. ثم انه انتقل الى رحمة الله الواسعة شهيداً، في التاسع من شهر ذي الحجة سنة (٥٤٨) الهجرية، وذلك في هجوم شنة المتمردون على السلطان سنجر السلجوقي في خراسان، فقر قر هذا الشيخ

وجمع من الناس، ودُفِن جثمانه الطاهر في جوار مرقد الامام الرضاع الله (١).

### ذكاءٌ في سَبيل الحقّ

الخواجة نصير الدين الطوسي عالم حكيم، ذو معارف واسعة في علوم الهيئة والنجوم والهندسة والرياضيات، ومخترع جهاز الرصد الجوي في عصر كانت اوربا تتخبّط الجهل والظلمات، وهو ايضاً عالم في الفلسفة وفقه الشريعة الاسلامية، وكان ذا فطنة وذكاء، ولذا منع بفطنته المهاجمين المغول لأن يسفكوا المزيد من دماء المسلمين في بغداد ويدمّروا المساجد والمراكز العلمية للعلماء، حينما سقطتْ من يد آخر خليفة للعباسيين. وقد همم (هولاكو) ان يقتل علماء السنة الذين كانوا يتعاونون مع الخليفة العباسي، فأنقذهم الشيخ الطوسي من الموت. وحيث ان الحكام وخاصة المحتلين القادمين من خلف الحدود، لا يحسنون إدارة البلاد الا عبر العقول المحليّة الواعية، ولما وجد هولاكو في الشيخ الطوسي عقلاً متفوّقاً، تردّد في القضاء عليه، بل فكّر في الاستفادة منه، واشراكه في الحكم، ولكن الشيخ كان أذكيٰ من العدو، وهو يعلم ان امتناعه واعدامه شيئان متلازمان، من هنا قرّر استلام مسؤولية الأوقاف الشرعية، ليمنع استلامها من قبل الفسقة، ويعمل علىٰ حفظ الاماكن الدينية المقدسة.

يقال: إنه لما احتضر في مدينة الكاظمية ، طلب منه المؤمنون ان يأذن لهم بنقل جثمانه بعد موته الى النجف الأشرف، ليدفنوه في جوار الامام علي امير المؤمنين المناه.

# الله يَعْلَم بأنّ اللَّهَ يَرِيٰ ٢١٣

أكمل أحد العلماء دروسه في حوزة النجف الأشرف ، ولمّا أراد الرجوع الى وطنه ذهب الى استاذه للتوديع ، فطلب منه نصيحة تسدّد مسيرته في طول الحياة .

فقال استاذه : لا تنسَ الآية التي تقول : ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرِيٰ ﴾ .

نعم يكفي الاعتقاد بمثل هذه الآية الكريمة ليتّجه الانسان نحو اللّه تعالىٰ في كل الحالات اذا ما جعلها الرقيبة عليها.

۱ ـ عن كتاب بالفارسيّة (از كليني تا خميني) ـ ص٢٢.

## ٢١٤ ﴿ فَهَبَتْ الجُمعةُ ولَمْ أَذَهِبِ ا

يُنقل عن المرحوم آية الله العظمى السيد محمد تقي الخونساري الله انه كان يتمنّى أن يكون موته بين ظهر الخميس وظهر الجمعة، إذ في الحديث عن الإمام الصادق الله أن ذلك أمان للمؤمنين من ضغطة القبر ، فلمّا كان ينتهي ظهر الجمعة ولايموت! يقول بحسرة وتأسف: هذه الجمعة ذهبت أيضاً ، وأنا لم أذهب! (١)

#### فهو إنسانٌ خطير!

710

السيد سُوّاب الصفوي في حال الصلاة

في مقابلة مع تلفزيون الجمهورية الاسلامية بمناسبة الذكرى (٣٨) لاستشهاد المجاهد الكبير السيد مجتبئ نوّاب الصفوي، قال احد زملائه في حركة فدائيي الاسلام: انه اشترك في مؤتمر الأردن حول القصفية الفلسطينية، والتقئ السيد في المؤتمر بالملك

حسين وقال له: انني اكره الملوك، ولكنك سيّد! وفي هذا المؤتمر أقرر المجتمعون بأن القضية الفلسطينية عربية قومية!

فقام السيد نوّاب الصفوي وصلّىٰ للّه ركعتين، ووقف بعمامته وهو يفرض هيبته على الحاضرين خلف المنصة هاتفاً: « ان كنتم تتكلمون عن القومية العربية، فأنا ابن خير نبي وهو عربي! ولكن العرب لم يكونوا علىٰ شيء لولا دين النبي محمد، فالاسلام هو الذي انقذ العرب من حضيض الجاهلية وجعل لهم قيمة في التاريخ، والعرب من دون الاسلام يعني من دون قيمة». ولقد اعجبت السيد قطب كلمة السيد نوّاب ايّما اعجاب!

يقال: لما بلغ قول السيد عبر الاعلام الى (بن غريون -الصهيوني) قال: انه يريد ان يعيد الاسلام، فهو انسان خطير!

۱ – بالفارسيّة (عالم برزخ در چند قدمي ما) ص ۱۰۹.

وحينما حكمت عليه محكمة الشاه في ايران بالإعدام رمياً بالرصاص، خرج من قفص الاتهام فوقع على الارض ساجداً! سأله القاضى: أتسجد وانت في هذا الوضع ؟!

قال السيد نوّاب: لقد كانت الشهادة في سبيل اللّه امنيتي التي طلبتها من اللّه ودعوت لنيلها فترة بعيدة، واليوم اشكر اللّه تعالىٰ علىٰ استجابة طلبي ودعائي. هذا وقد رفض أن تصمد عيناه حين إطلاق رصاصة الإعدام قائلاً اريد ان انظر الىٰ تلك الرصاصة التي تخرج من فوهة البندقية وتخترق صدري، وقد نفّذوا طلبه هذا، ولما اطلقوا عليه نادىٰ «اللّه اكبر» وهكذا ختم هذا العظيم المجاهد حياته البطولية بالشهادة والكرامة من اللّه تعالىٰ سنة (١٣٣٤ه)، فسلام عليه يوم وُلِد ويوم استُشهِد ويوم يُبعث حياً.

# ٢١٦ درجة مِن الشَّرْك الخفيّ



السيد محمود الطالقاني

كانت ابنة الفقيه المجاهد المرحوم آية الله السيد محمود الطالقاني عالمة مجاهدة مثل أبيها ، واسمها (اعظم طالقاني) وقد نالت ثقة الشعب الايراني بعد انتصار الشورة الاسلامية، فانتُخبتْ ممثلة لأهالي طهران في مجلس الشورئ الاسلامي، اتذكر لها كلمة عبر الاذاعة حيث قالت: لما كنت ادرس تفسير

القرآن الكريم عند والدي في السجن زمن الشاه، بين لي ذات مرة درجات الشرك بالله، ومنها اذا تمنيتُ في قلبي ان يفرج عني ضابط السجن! فهذه الأمنية درجة خفية من انواع الشرك. ان المؤمن بالله حقاً يجب ان يفقد الامل عن كل ما سوى الله تعالى، فهو الذي يفرّج عن عبده، وهو القادر على كل شيء.

هذا ويقال ان آية الله الطالقاني كتب تفسيره للقرآن وهو في السجن، والكتاب مطبوع في أربع مجلدات يتناول بعض اجزاء القرآن الكريم .

### زاوية هامّة في العمل!

كنت البارحة (١٢ / جمادى الثانية / ١٤١٣) استمع لخطيب حسيني في مدينة مشهد المقدسة، وكان موضوع حديثه حول (الاخلاص)، فذكر القصة التالية: تحدّث ذات مرة جمع من العلماء والمؤمنين عن بعض انجازاتهم في حضور آية الله العظمئ السيد

البروجردي الله السيد بعد ان تكلّم الحاضرون عن انجازاتهم .. أن عالماً لم يتكلم بشيء!

فقال له السيد: هلا ذكرتَ شيئاً عن انجازاتك ؟

اجابه العالم بأدب: سيدي، اود ان تأذن لي بقراءة حديث عن جدّك على امير المؤمنين الله فقط!

فأذِنَ له السيد. فقال العالم: قال على الله : ( أخلِص العمل فإنَّ الناقد بصير بصير». ثم ما أن سكت العالم حتى أجهش السيد البروجردي بالبكاء، ثم قال: احسنت بتذكيرك ايانا الاخلاص.

وبعد هذه الجلسة كان السيد البروجردي يقول في كل مناسبة للعلماء والطلبة الذين يلتفون حوله: ( أُخلِص العمل فإنَّ الناقد بصير بصير )

أجل إنّ ناقد العمل هو اللّه البصير الناظر الى ما في قلب العامل، فان كان الاخلاص وراء عمله، كتب له الثواب، وإلّا فسعيه يذهب ادراج الرياح اذ لا اجر على الرياء.

وهذا لا يعني ان الذين كانوا يتحدثون عن انجازاتهم للسيد البروجردي الله كانوا يراؤون، انما استحسن السيد موقف ذلك العالم حيث وضع اصبعه على زاوية هامة في العمل وهو (الاخلاص) وذلك من باب: ﴿ ذكِّر فإنّ الذِكرىٰ تَنْقَع المُؤمنين ﴾ .

### ٢١٨ حينما اعتَذَرتْ الأميرة!

قالتُ ابنة الشيخ مرتضىٰ الانصاري المرجع الأعلىٰ للشيعة في العالم ، الذي كانت كلمته مطاعة عند الناس وقاطعة الطريق علىٰ الحكّام : انه ذات يوم جاءت ابنة الشاه ناصر الدين لزيارة الشيخ في النجف الأشرف ، فدخلتُ المنزل ولما استقر بها المجلس قبل حضور الشيخ أُخذتُ توزّع نظراتها الىٰ جوانب غرفة الشيخ، تتأمل في السرجين وهي فضلات الحيوانات تُجعَل قطعاً وتُجفَّف للتدفئة بدلا عن الفحم المشتعل في المنقل ، ورأتُ سفرة من الخوص معلقة علىٰ الحائط ، والىٰ جانب المنقل الذي كان من الطين رأتُ سراجاً من فخار أضاءتُ الغرفة نصف إضاءة . فلم تستطع الأميرة بنت الشاه أن تخفي ما يدور في خلدها من عجب ودهشة لزهد أكبر مرجع ديني في العالم الاسلامي والشيعي آنذاك .. فقالتُ للشيخ الانصاري لما حضر:

اذا كان العالم والمجتهد هكذا يعيش زاهداً فماذا يقول الشيخ علي كني ؟! \_ وهو من كبار علماء طهران الذي يخشاه الشاه ، وكان يعيش من الناحية المادية في رفاه الى حدّما، ولعل سبب اغتياب الأميرة للشيخ كنى هو موقفه المعارض لأبيها ناصر الدين شاه \_.

من هنا غضب الشيخ الانصاري ولم يسمح لها ان تكمل كلامها اذ نهض من مكانه وقال بشدّة: ماذا تقولين ؟ ان هذا الكلام غيبة، اعلمي انك بهذا الكلام قد اشتريت لنفسك نار جهنم، قومى واخرجى قبل أن ينزل الله من السماء عقاباً يشملنى معكِ.

بكتْ الاميرة من كلام الشيخ الانصاري وقالتْ: سيدي، لقد اخطأتُ وتبتُ من خطأي، اعتذر منك فلن ارتكب مثل هذه الحماقة مرّة أخرىٰ.

فعفىٰ عنها الشيخ وقبل اعتذارها ثم قال : أين انتِ من إبداء الرأي حول مكانة العلامة الشيخ على كني ؟ الأ



السيد اسماعيل البلخي

### ٢١٩ مِن أجل الكرامة

كتبتْ السيدة خديجة ابنة الشهيد العلاَمة السيد اسماعيل البلخى الله:

كان والدي في سجون افغانستان محروماً حتى من النظر الى نجوم السماء عبر نافذة زنزانته ، حيث كان الشرطي خلف الباب يضع عليها ما يمنع النور نهاراً والنظر الى السماء ليلاً، وحينما

يسمحون له بالخروج مرة في اليوم الى دورة المياه كانوا يلفّون رأسه بخرقة كيلا ينظر الى ما حوله.

ذذات مرّة أخذ يمشي خطوات متعمداً نحو باب الخروج من السجن بعدلاً من دورة المياه ، فخاف الشرطي أن يكون السيد يقصد الفرار . ولكنه عاد الى الشرطي وقال : لا تخف فإني دخلتُ السجن من أجل كرامتك وكرامة امثالك من ابناء هذا الوطن ، ولا أخرج من السجن الا بتحقيق هذا الهدف أو أن تحملوا جنازتي .

ومرة سمع السيد من داخل زنزانته شرطيين يتكلمان معاً أن هذا السيد سوف يُرفع الى حبل المشنقة غداً في الصباح.

١ ـ سيماء الصالحين / ص ٢٦٥.

فضحك السيد وقال لهما: اذا كان ينقصهم حبل للمشنقة فإنه يمكنهم الاستعانة بشعر رأسي ولحيتي الطويلة التي منعوني من قصّها خمس سنوات ، حتى اضطررتُ احياناً اقطع منها بأسناني .

#### أثَرُ الكلمة

44.

نقلَ لي حجّة الإسلام والمسلمين السيّد حسن الشيرازي نجل المرجع الرّاحل آية الله العظمىٰ السيّد عبد الله الشيرازي الله : إنّه في عهد الشاه عبّاس الصفوي قَدِمَ وفدٌ من اوروبا إلى إيران ، وكان العالم الفاضل الشيخ البهائي الله شيخ الإسلام في الدولة الصفويّة آنذاك ، لذلك اجتمع به الوفد عندما كانوا ينتظرون مجى الشاه عبّاس .

في هذا الأثناء طرح رئيس الوفد المسيحي سؤالا على الشيخ كان يغلب عليه طابع الاستهزاء أكثر من كونه سؤالا استفهاميّاً حيث قال:

لماذا أنتم في الإسلام توجبون قراءة صيغة العقد في الزواج ؟! فما أثر الكلمات في الموضوع، يكفي أن يتوافق الزوجان ولا يبدو حاجةٌ عقلائية إلى التلفظ بكلمات الإيجاب والقبول في صيغة العقد!!

نظر إليه الشيخ البهائي لحظات بنظرة فيها شيء من الغضب ولكنه لم يتكلّم بكلمة ، وفجأةً قام من مكانه وهو يقول للرجل: ( لا تأكل خُراُك )! فخرج من المجلس من غير وداع. هنا ثارت ثائرة الرجل المسيحي واحمر وجهه من الغضب جرّاء الإهانة الّتي وجهها إليه الشيخ، فكان يحسب دقيقةً تلو دقيقة متىٰ يأتي الشاه عبّاس لكي يعترض علىٰ موقف الشيخ.

حضر الشاه فابتدأه الرجل بالشكوئ والاعتراض قائلاً: أهكذا أدب علمائكم مع الضيوف؟!

هداً والشاه وأرسل خلف الشيخ البهائي يطلب حضوره للاستفسار عمّا حصل، سيّما أنّ الشاه كان يعلم جيّداً أخلاق الشيخ وأدبه وحكمته فلا يصدر عنه مثل هذا الموقف إلا لسبب وجيه.

جاء الشيخ باحترام وكأنّه لم يكن شيء قد حدث من قبل ، فأخذ يحيّي الحاضرين بما فيهم رئيس الوفد الغاضب ، فسأله الشاه عن الموضوع ، أجاب الشيخ قائلاً :

إِنَّ هذا الرجل يدّعي إِنَّ الكلمات لا أثر لها على الإنسان فأردت أن أبيّن له عكس ذلك،

وكيف أثَرت فيه كلمتي وحوّلته إلى كتلة نارٍ غاضبة ، هذا أوّلا ، وأمّا ثانياً إنّني لم أقل له (كُلْ خرأك) وإنّما قلت ( لا تأكُل خرأك) ، فبين النفي والإثبات فرقٌ عقلائيٌّ واضح ، كيف لا يفهمه الأخ ؟!

نعم من حقّه أن لا يتفهم لأن الكلمة لها أثر كبير، وكلمات عقد الزواج لها آثار كبيرة إذن. فسكت الرجل المسيحى من شدة الخجل.

# ٢٢١ بِشْمِ اللَّه الرّحمٰن الرّحِيم

لمّا حضر الموت أحد كبار العلماء، طلب من المؤمنين حوله ان يناولوه ورقة وقلماً. كتب في الورقة وهو بحالة الاحتضار: ﴿ بسم اللهِ الرّحمٰنِ الرّحيم ﴾ فقط!

ثم قال لهم ضعوا هذه الورقة معي في القبر. سألوه: لماذا ؟ قال: حينما اخرج من قبري يوم القيامة، سوف احمل معي هذه الورقة في الحشر، واخرجها عند الحساب، لأقول لله عزّ وجّل: انك ارسلتَ اليناكتابك الكريم، وجعلت عنوان كل سورة منه بشارة بالرحمة، فها انا جثتك اليوم بالعنوان، راجياً منك الرحمة والرضوان (١).

#### ٢٢٢ كرامةٌ مِن الامام الرضا الله

كان العالم الفقيه السيد حسين بحر العلوم وجيهاً في النجف الأشرف، نافذ الكلمة، مطاعاً عند رؤساء القبائل النجفية.

وقد اصيب بفقد بصره سنين، ثم سافر الئ ايران سنة (١٢٨٤) الهجرية، بعد ان يأس من المعالجة عبر الأطباء، فجاء الئ زيارة الامام الرضا ﷺ مستجيراً به، ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى عاد إليه بصره بمباشرة بسيطة وكرامة واضحة من اهل بيت النبوة ﷺ. فرجع بعد ذلك الئ النجف الأشرف سنة (١٢٨٧ ه). (٢)

#### ٢٢٣ خسِرَ الدنيا والآخِرة

جاء السلطان ناصر الدين شاه القاجار الى النجف الاشرف سنة (١٢٨٧) الهجرية لزيارة مرقد الامام امير المؤمنين 避 . فدخل عليه العالم الكبير الشيخ راضي النجفي ليطلب منه

١ ـ نفس المصدر ـ ص ٢٠٨ . ٢ ـ معارف الرجال /ج١ ـ ص ٢٨٨ .

إعفاء اهل النجف الاشرف من الخدمة العسكرية، وقد كانت الحكومة العشمانية فرضتها عليهم، فرحب به السلطان مع كمال التبجيل والاحترام. الا ان وزير الشاه ناصر الدين - واسمه (حسين خان) -قد خان الشيخ عند ترجمة كلامه للشاه.

فقال للشاه (استصغاراً بالشيخ): ان الشيخ يطلب منك مالا!

وبعد ان قدّم للشيخ بعض المال فهم الشاه ان الشيخ كان يريد منه أمراً لإعفاء اهل النجف من الخدمة العسكرية، ولم يكن يريد مالا. فعاقب الشاه وزيره، وأمر بقتله ومصادرة امواله، فخسر الوزير الدنيا والآخرة (١).

والعجب انطباق كلام الامام أمير المؤمنين على على مثل هذا الخاسر: «الكذّاب والميت سواء، فإن فضيلة الحي على الميت الثقة به، فإذا لم يوثق بكلامه بطلتْ حياته »(٢).

## مِن دروسِ الجِهاد الأصغر

كان الشيخ رحمة الله بن الشيخ جواد النجفي كما وصفه المؤرخون فقيها، عابداً، داعياً الى الحق، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، صلب الايمان، متفانياً دون اسلامه. وهكذا كان ابوه وجدّه ايضاً.

وكان الشيخ رحمة الله من عيون المجاهدين، فكانت له مواقف مشهودة في الجهاد ضد الانجليز سنة (١٣٣٣) الهجرية، اذ قاد قبائل سماوة العراق الى حرب المحتلين، فكانوا يحاربون الكفر والشرك دفاعاً عن العقيدة والحرية.

والغريب انه لما احتل الانجليز العراق بقوة الأسلحة الفتاكة، اخذت سلطتهم الغاشمة تطارد رجال الثورة، وممن طاردوهم الشيخ رحمة الله، ولكنهم لم يظفروا به، حيث اختفى بعيداً عن عيون المحتلين وعملائهم وعاش مختفياً إلى يوم الأحد (٢٢) من شهر محرم سنة (١٣٥٦)، اذ جاءته المنية لتنقله الى دار السعادة الابدية، جزاء لجهاده العظيم في الدفاع عن الدين وبلاد المسلمين. فجاوًا بجثمانه الشريف الى صحن حرم الامام على الله ودفن جهة باب الطوسى. (٢).

نعم، اذا كان لابد للانسان من الموت، فحري بالعاقل ان يعيش حراً، ويجاهد من اجل

٢ - غرر الحكم / ج ٢ ـ ص ١٣٩.

١ ـ نفس المصدر ـ ص٢١١.

٢ ـ نفس المصدر /ص٢١٩.

۲۷۲ ..... قصص وخواطر

حريته. ثم يموت دون حريته، يموت واقفاً مرفوع الرأس، فتلك هي الحياة الكريمة.

### ما رأيك في هذا العالِم ؟

الشيخ ابراهيم بن محمد حسن الخراساني الاصفهاني المعروف بالحاجي الكلباسي، واحد من تلامذة السيد بحر العلوم، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، والسيد على (صاحب كتاب الرياض).

التزم هذا العالم التقي مدة عام واحد العبادة من الليل حتى الصباح، ليتأكد انه قد ادرك ليلة القدر التي هي خير من الف شهر. (١)

ولم يترك صلاة الجماعة وكان يقول لابنه أبي المعالي : عزيزي لا أرضى أن تصلي الفرائض منفرداً .

ومن اخلاقيات هذا العالم العظيم انه كان يجمع الفقراء ويعطيهم حوائجهم من المواد الغذائية وغيرها لمدة عام واحد، ولذاكان محبوباً عند الناس.

وبكلمة فقد كان مصداقاً للحديث الشريف: «طوبي لمن طاب كسبه، وصلُحتْ سريرته، وكرمّت علانيته، وعزل عن الناس شرّه».

كان بين هذا العالم الجليل ، وبين الشاه الذي كانت عاصمة حكمه آنذاك في مدينة اصفهان شيء من المعارضة والجفاء .

فالشيخ الذي كان في منصب القضاء الشرعي لم يهادن الشاه لنزواته، والشاه لم يصلح سريرته، فاضطهد الشاه القاضي حتى دعا القاضي عليه، ولم تمض مدة حتى انقلبت الاوضاع فعزل الشاه، فكتب القاضي الى الشاه المعزول بيتين من الشعر مضمونهما: هل رأيت الدم المسفوك ظلماً، كيف سلب الامان من الشمعة، فلم يمنحها فرصة انهاء الليل الى السحر؟! (٢)

هذا ولقد انتقل الشيخ الكلباسي الى رحمة الله في مدينة اصفهان سنة (١٢٦٢) ه فما رأيك في هذا العالم ؟! (٢)

۱ ـ مردان علم در میدان عمل / ص۱۳۷ . ۲ ـ مردان علم در میدان عمل / ص۱۳۸ .

۲ ـ بالفارسية از كليني تا خميني / ص ۲٤٠ ـ بالفارسية .



السيد عبد الأعلى السبزواري

#### ٢٢٦ لِنَعُد الى المعنويّات

قال لي سماحة آية الله السيد محمد الحسيني الميلاني (حفظه الله) انه زار المرجع الاتقىٰ السيد عبدالاعلىٰ السبزواري في النجف الاشرف عام (١٣٩٨هـ) فلما انفردت به طلبت منه أن يذكر لي بعض حالاته الروحية وماشاهده بنفسه في العلماء السابقين؟

فقال لي السيد: شاهدت بنفسي في حرم أمير المؤمنين ﷺ في سالف الأيام أربعين مجتهداً يصلون صلاة الليل وهم يقرؤون في قنوت صلاة الوتر دعاء أبي حمزة الشمالي (وهو دعاء طويل ذو مضامين عرفانية رفيعة جداً ، قد علّمه اياه الامام زين العابدين ﷺ).

وأضاف السيد السبزواري: نعم ولقد ذهب اولئك الأبرار فآل وضع حوزة النجف اليوم الني ما تراه من الضعف والشتات نتيجة ظهور المادّيّات، ولا يعود الوضع المعنوي الرفيع الآ بالعودة الى المعنويّات.

أقول: وبهذه المناسبة يجدر ذكر ابيات ابن عباس التي قال فيها:

فإنّ القلبَ يُفسِده الطعامُ فإنّ العمرَ يُنقِصُه المنامُ فإنّ الدينَ يَهدِمه الكلامُ فإنّ الشيبَ يَثْبَعُهُ الحمامُ<sup>(١)</sup> اذا كثرُ الطعامُ فحذًروني اذا كثرُ المنامُ فنبِّهوني اذا كثرُ الكلامُ فسكِّتوني اذا كثرُ المشيبُ فحرٌ كوني

#### نقد الذّات

777

سمعت الخطيب الحسيني سماحة الشيخ عبدالحسين الخراساني ينقل عن استاذه المرجع الراحل السيد الخوثي الله قوله: ان الانسان أحياناً كثيرة يرئ تصرفات في الآخرين لا الايرتاح لها ، ولكنه ينسئ ذلك سريعاً فيرتكب مثلها أو أسوء منها . فمثلاً ذات مزة دخلت

۱ ـ رنگارنگ /ج۲ ـ ص۲۳٦.

حرم الامام أمير المؤمنين المؤلف فرأيت رجلاً يصلي مقابل الباب ، وقد سد الطريق على الزوار وأدى الى صعوبة الحركة هناك ، فقلت في "نفسي كم هذا الانسان جاهل! ومرّت الأيام واذا بي ومن غير انتباه أصلّي في نفس المكان حتى ضايقت الزوّار وحصل بسببي تدافع في حركتهم ولكني لم أشعر بتصرّفي السيّ وبلغ بي الحدّ في الغفلة والنسيان إلى أن أخذت اعاتب أحدهم مرّ من أمامي فقلت في نفسي أما وجد طريقاً آخر ؟!

حقاً ان الانسان لا يرئ عيوب نفسه ليندّد بها نفسه ، بينما يفتح عينيه شزراً على عيوب الآخرين ويندّد بهم على ذات العيوب التي هو يحملها وربما يحمل أقبح منها . لذا والكلام للسيد الخوئى \_ أطلب منكم أن تذكّروني كلما رأيتم مني تصرّفاً خاطئاً .

ومثله يحصل لكل شخص مما يؤكد حاجتنا الدائمة الى التذكرة والموعظة وعدم التكابر على الناصحين. قال النبي عَلَيْهُ: (كفي بالمرء عيباً أن ينظر من الناس الى ما يعمى عنه من نفسه ويعيّر الناس بما لا يستطيع تركه .... (١).

#### أعطى، فأعطاهُ اللّه

ذكر المرحوم النهاوندي في كتاب (راحة الروح) ان احد العلماء قال اني رأيت في المنام جماعة من الأموات فرحين وكان يمشي خلفهم رجل كبير السنّ وهو حزين. فسألته عن سبب حزنه.

قال : أن هؤلاء الفرحين يتصدق أهلهم بالخيرات، وأما أنا فلا أحد يتصدق لي .

قلت له: أليست لك ذرية تتصدق نيابة عنك ؟

قال : بليٰ لي ولد يعمل عند النهر في غَسْل الأقمشة .

يقول العالم لمّا جلست من النوم ذهبت الى النهر فرأيت ولد المرحوم يغسل أقمشة على حجر وهو يقول: « ضيق، ضيق. ». سألته: ماذا تعني بهذه الكلمة ؟

قال : ان رزقي ورزق عائلتي ضيّق وقليل .

قلت له: تصدّق لأبيك المتوفى بشيء قليل.

قال: لا املك من مال الدنيا شيئاً.

قلت: تصدّق ولو بشيء بسيط جداً.

١ ـ بحار الأنوار /ج٥٧ ـ ص٤٧.

فغضب الشاب مني ، فأخذ ثلاثة غراف من الماء وسكبه على جانب النهر، وقال : هذه خيرات لأبي، وليس عندي اكثر منها .

في اللّيلة الثانية رأيت الرجل في منامي فرحاً مسروراً. سألته: كيف حالك الآن ؟ قال: ان ذلك الماء القليل الذي سكبه ولدي تصدقاً لي قد نفعني وأزال حزني وجزعي، ارجو من اللّه ان يوسّع عليه من رزقه الحلال.

قلت : ان ذلك الماء لم يكن شيئاً ثميناً، ولم يكن قد اروى به عطشاناً ، ليأتيك اجره وثوابه!

قال: انه لما سكب الماء، كانت سمكة صغيرة تلفظ انفاسها الأخيرة على حافة النهر، فوصل اليها ذلك الماء القليل، وانقذها من الموت، لأنه اتصل ذلك الماء بماء النهر، فتسلّلت السمكة الى النهر. ولأجل هذا الخير الذي صدر عن ولدي، اكرمني الله تعالى، وانا ادعو الله تعالىٰ ان يرزقه خيراً في دنياه وآخرته.

يقول هذا العالم: مرت شهور قليلة، فوجدت ولده قند بنلغ الشراء، وصنار احمد كنبار الأغنياء (١).

#### ٢٢٩ كيف عُوقِب الرجُل ؟!

نقل لي أحد كبار المجتهدين في مشهد المقدسة وقد رفض أن أذكر اسمه في هذه القصة انه: لما كنت في النجف الاشرف جاءني أحد الطلبة الفقراء وكان مضطرباً وعلى عجل من أمره فقال: ان زوجتي مريضة على سرير المستشفى وهي تحتاج الى قنيئة دم واحدة وسعرها خمسة دنانير وليس عندي هذا الثمن، فأرجوك أن تكلّم (فلاناً) ليساعدني لشراء قنينة دم، فزوجتي حالتها خطرة جداً.

فرفعتُ السماعة فوراً وكلّمت الرجل وهو مسؤول مالية بيت أحد مراجع الدين فقال الامانع فليأتني . فأسرع اليه صاحبنا مستبشراً ولكنه عاد اليّ مغموماً وهو يقول انه لم يعطنى الا ديناراً واحداً .

لقد اغتظت من تصرفه بشدة ، ليس لأنه واعدني أن يدفع للرجل المبلغ كاملاً فحسب مع اني ذكرت له مورد الحاجة الانسانية بل لأن المال الذي بيده ليس ماله انما هو امانة مودعة

۱ ـ کتاب بالفارسیة رنگارنگ / ج۲ ـ ص ٤٧٢.

لديه لمساعدة الطلبة المحتاجين. فخرجتُ مع الطالب الفقير الى صاحب دكان عند مسجد الهندي وهو ممن يعرفني، فاستدنتُ منه أربع دنانير فاكتمل ثمن قنينة الدم اعطيته وقلت أسرع الى المستشفى، وقبل أن يبتعد كثيراً ناديتُه فأعطيته أيضاً ربع دينار من جيبي وقلت له اذهب بسيارة أجرة خاصة ولاتتأخر.

ذهب وانتهت أزمة زوجته بسلام ، وطافت الأيام ، وكنت فيها لاأعطي ذلك الرجل وجهاً حسناً جرّاء تصرفه السيء للغاية مع هذا الطالب الفقير رغم كونه من أقاربي ...

ولما توفّي أردتُ أن أعرف حاله بعد الموت وكيف حاسبه اللّه تعالىٰ في عالم البرزخ. فقمت ذات ليلة ببعض الاعمال والتي منها تلاوة سورة الضحىٰ ، وسورة الشمس ، وسورة الشرح ، وسورة القدر ، وسورة الاجلاص ، وسورة الناس ، وسورة الفلق ، وسورة الكافرون ، حيث انك اذا أردت أن يجيبك المتوفىٰ علىٰ سؤالك لابد لك من تلاوتها مع التركيز قبل النوم أن تمسك بإبهامه حين تسأله . وهكذا رأيتُ الرجل في المنام جالساً عند المرجع الذي كان يعمل له وهو أيضاً متوفىٰ قبله ، فلما دخلتُ قام المرجع وخرج وهو يقول لي : يبدو أنك جئتَ تريد هذا ا؟.

فأخذتُ بإبهامه وقلت له : كيف عاملك الله ؟

فكشف عن خلف رأسه فرأيت جرحاً عميقاً مدمَّلاً تشمئز منه النفس.. قال: هذا ماعوقبتُ به على التقصير الذي صدر مني تجاه ذلك الطالب الفقير وزوجته المريضة.

# ٢٣٠ لا مَوقِعَ للمِنَّة

في بداية مرجعية المرحوم أية الله العظمى البروجردي الله كتب احد تجار طهران صكاً بمبلغ كبير، وبعثه بيد احد الاشخاص الى السيد البروجردي، وقال: انه من الحقوق الشرعية (الخمس وغيره).

وكانت طريقة التسليم غير مؤدّبة ، فأخذ السيد البروجردي ذلك الصك ورماه جانباً ثم قال للرجل: «لا تكرّروا هذه الطريقة مرة اخرى، هل تظنون انكم تمنّون علينا بهذه الاموال، ان العلماء اشرف واعز واكرم من ان يهانوا بتسديدك للحقوق الشرعية اليهم بهذه الطريقة »(١).

١ ـ نفس المصدر /ص١٤٦ .

نعم، انَّ في اموال كل مسلم حق معلوم ( الخمس والزكاة وجوباً ) ، وليس العلماء الأ امناء بيت مال المسلمين وجسوراً الى المشاريع الاسلامية، فليس في هذه المسؤولية الشرعية بين العاطي والآخذ موقعاً للمئة .

# شايُ الأمْسِ

741



الشيخ ذبيح الله القوچاني



السيد محمد كاظم المدرسي

في سنةٍ من السنوات سافر العالمان الجليلان آية الله السيّد محمّد كاظم المدرّسي وآية الله الشيخ ذبيح اللّه القوچاني (رحمهما الله) في حافلة ، وحسب العادة يتوقّف الباص عند مقهىٰ من مقاهي الطريق من أجل الاستراحة .

فنزل العالمان وطلبا من صاحب المقهى كأسين من الشاي ، وقال الشيخ للسيّد المدرّسي إنه قبل إحضار الشاي أذهب سريعاً إلى ( دورة المياه ) لأجدّد الوضوء ثمّ أعود.

وفي الاثناء أُحضِر الشاي وشرب السيد كأسه وكان يبدو من طعمه مغلياً . ولمّا جاء الشيخ القوچاني قال له السيّد: إشرب الشاي فإنّهم لزيادة حبّهم لنا وترقّبهم لقدومنا قد طبخوه منذ أمس!



الشيخ الكمياني الاصفهاني

#### ٢ هذا هو الطريق

سمعت آية الله الحاج الشيخ ميرزا علي الفلسفي (حفظه الله) \_وهو من علماء مشهد المقدسة \_نقلاً عن استاذه المرجع المرحوم السيد الخوئي أله الالمرحوم استاذه آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الكمپاني الأصفهاني قال: كنت وزميل

قروي ندرس أيام الشباب عند أحد العلماء ، فجاءنا يوماً واعتذر إلينا لإلقاء الدرس لأنه لم يسعه الوقت ليطالع ويحضّر له ، ولما ذهب التفت اليّ زميلي وقال هل تريد أن أخبرك لماذا ۲۷۸ ...... تصص وخواطر

قال: انه كان مشغولا بزوجة تزوّج بها متعة مؤقتة!

لا أدري \_ والكلام للشيخ الكمپاني الأصفهاني \_كيف بلغ كلام زميلي القروي الى استاذنا فطلب منه وبإصرار شديد أن يخبره كيف اطلع على الأمر ومن أخبره بذلك ؟!

فأجاب الطالب: كان والدي عالماً على مستوى قريتنا ، يرجع اليه الناس في مسائلهم الدينية وهو يجيبهم ويبت في الزواج والطلاق والقضايا ، فمات وجاء أهل قريتنا الي ونصبوني مكانه وأنا أجهل كل شيء عن الأحكام الشرعية ، ولم ينفع رفضي وامتناعي ، فاضطررت لفترة قصيرة الى أن أمارس هذا الدور المفروض علي كرها ، ولكني سرعان ما أنقذت نفسي وأصغيت لتأنيب ضميري فدعوت أهل القرية يوما الى كلمة هامة جداً ، فأعلنت لهم في المسجد أيها الناس ان والدي كان يفتيكم وهو عارف بعض الشيء فأعلنت لهم في المسجد أيها الناس ان والدي كان يفتيكم وهو عارف بعض الشيء بالأحكام الشرعية أما أنا فقد أجبر تموني أن أحل محله وليست لي معرفة بالأحكام ، فالذي حصل هو أن ما أفتيتكم به وعملته من عقد للزواج واجراء للطلاق لا يخلو من إشكال وخطأ ...

وهنا هاجمني الحاضرون وأشبعوني ضرباً ، ولا أدري كيف تمكّنت من الهرب ، فخرجت من القرية الى الصحراء من غير هدف ومأوى ، وبعد استراحة قليلة فكّرت أن أذهب الى النجف الأشرف لدراسة العلوم الاسلامية ، وما قرّرت الحركة باتجاه النجف وخطوت قليلاً الا لقانى رجل ساطع الوجه فقال: الى أين ذاهب؟

قلت: الئ النجف الأشرف.

قال: هل تريد صديقاً ؟

قلت: نعم وبكل تأكيد .

أتذكر اننا وصلنا الى النجف ولم أشعر بالتعب ، ولعل السبب هو مؤانستي مع هذا الرجل الطيب . وهو جزاه الله خيراً منذ تلك المرافقة والصداقة لا زال يأتيني ويتفقد أحوالي في حجرتي ، حقاً انه صديق حميم جداً ، ورغم ما عليه من هيبة فإنه متواضع الى أبعد حدود ، يسلب حبّه قلب كل انسان يراه للوهلة الأولىٰ ، نعم هذا الرجل هو الذي أخبرني بأنك سوف تأتى غداً وتعتذر إلينا بتعطيل الدرس!

هنا فهم الأستاذ أن الرجل ذا الوجه الساطع وليّ من أولياء اللّه ولعله الامام الحجة

(صلوات الله عليه) ولكن الطالب القروي لبساطته وصفاء نفسه لم يعرفه . لذا توجه الى الطالب وقال له: اسأل هذا الرجل هل يقبل أن أزوره وأتعرّف عليه .

قال الطالب: بالتأكيد يقبل ، بل انه لشدة تواضعه وأخلاقه الحسنة ربما يقول أنه يزورك إذا أردت !

فجاء الطالب وأخبر صاحبه (الرجل المشعّ نوراً) بطلب الأستاذ.

فقال له الرجل: أبلغه انه لا داعي الآن الى لقائنا ، بل إننا لمّا وجدناه أهلاً لذلك نزوره بأنفسنا !

ولقد كان لهذا الجواب وقع كبير وهزّة تربوية عظيمة على نفس الأستاذ.

نعم .. التراجع عن الخطأ والاجتناب عن المنصب المغصوب دليل صفاء النفس ومجاهدة الهوئ ، وهو دافع قوي للبحث عن العلم النافع ، وهما كافيان سبباً لمجيء الامام الحجة بن الحسن (صلوات الله وسلامه عليه) أو أحد من قِبَله الى الشخص المتحلّي بهما فيدير أمره ويوجّه عقله ويتصادق معه .

فعلىٰ الباحثين عن الامام الحجة (أرواحنا له الفداء) أن يوجدوا في أنفسهم هذه الشروط كي يأتيهم الامام بنفسه ، هذا هو الطريق لا تلك الطرق الملتوية الناثية عن روح التعاليم القرآنية ونهج العترة الطاهرة . قال الله تعالىٰ : ﴿وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَام ربَّه وَسَهَىٰ النَّقَسَ عن الهوىٰ قَإِنَ الجِنّة هي المأوىٰ﴾ (١).

# ٢٣٣ لأنّه لا يَرُدّ الفقيرَ أبداً

قال المرحوم الملا محمد تقى البرغاني المعروف بالشهيد الثالث:

سمعتُ أبي يقول: رأيت في الرؤيا النبي محمد ﷺ جالساً وحوله علماء أجلاء، وكان اقرب الجالسين الى رسول الله هو العالم الكبير ابن فهد الحلّي ﴿ . فتعجبتُ ، كيف يجلس هذا العالم قرب النبي وهو اقل شهرة من غيره من العلماء المشهورين . فسألتُ النبي ﷺ عن سبب هذا الاحترام والقرب لابن فهد ؟

اجابني رسول الله: ان هؤلاء العلماء الحاضرين هنا يكرمون الفقراء اذا كانت لديسهم

٩ ـ سورة النازعات / ٤٠ ـ ٤١.

اموال للمساعدة ، واذا لم تكن لديهم اموال يقولون لهم : ليس عندنا شيء .

امنا ابن فهد الحلّي، ان كان لديه مال للفقراء اعطاهم منه، وان لم يكن لديه ، اعطاهم من ماله الخاص، فلا يرجع الفقير من عنده خالي اليدين . ولهذا السبب يكون له هذا الاحترام وحق التقرب والتقدم على غيره . (١)

#### <u>٢٣٤</u> بين كيْد النساء وكيْد الشيطان!

قال أحد الخطباء المعروفين مازحاً مستمعيه تحت المنبر:

إني أخاف من النساء اكثر مما أخاف من الشيطان! لأن القرآن يقول عن الشيطان: ﴿ إِنَّ كَيْدُ الشيطان كان ضعيفاً ﴾ $^{(7)}$ ، ولكنه يقول عن النساء: ﴿ إِنَّ كَيْدُكُنَّ عظيم ﴾ $^{(7)}$ 

وبينما لم يكمل حديثه واذا بواحد من (محبّي النساء) قام وخرج من المجلس استنكاراً لهذه المقارنة!.

أنا لا ألومه في هذا الحب لأن حبهن من صفات الأنبياء كما قال النبي ﷺ، انما ألومه على عدم صبره كي يكمل الخطيب قصده!

وحيث لم أكن حاضراً في المجلس ولم يخبرني ناقل القصة عمّا أفاده الخطيب بعد ذلك فإني اوضح لقرّائي الأعزاء والقارئات العزيزات بأن الآية الثانية حكاية عمّا قال عزيز مصر (زوج زليخا) مخاطباً زوجته التي راودتْ يوسف عليه والنسوة اللاتي اجتمعن معها، فالآية إذن حكاية من الله تعالى للواقعة، ثم لابد من الإذعان الى ان كيد النساء يعظم بالفعل حينما يتفقن مع كيد الشيطان، فأما النساء المؤمنات فلا كيد فيهن ما دُمن على الايمان.

### ٢٣٥ الذي كان لا يأمّر لِنفسه

نقل المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري الله الساده الميرزا محمد تقي الشيرازي الله كان من عادته انه لا يأمر اي احد بقضاء حاجة شخصية له حتى افراد عائلته . وقد مرض يوماً، فأحضرت له عائلته الكريمة طعاماً خاصاً، فجاء به احد أولاده (الصغار) ووضعه عند باب غرفته، ورغم ان الميرزا الشيرازي بسبب مرضه كان مسجّىٰ علىٰ فراشه ولم يستطع القيام فلم يقل لولده هات الطعام عندي !

١ ـ المصدر المذكور / ص ٢٢٠. ٢ ـ سبورة النساء / ٧٦.

٢ ـ سورة يوسف / ٢٨ ، المصدر المذكور / ج٢ ـ ص ٢٦٠.

ولما جاءت عائلته المكرّمة بعد ساعات ، وجدت الطعام بارداً لم يُلمس، فحزنتْ على ذلك، اذ كانت تعلم بأن الميرزا لم يأمر احداً بقضاء حاجاته الشخصية، وكان ولدها لا يعرف هذه الصفة في ابيه، فكيف اعطته الطعام ولم تقل له أن يضعه في متناول يد أبيه (١).

### ٢٣٦ ألَم تَركيف فَعَل ربُّك ... ؟!



ملاً علي كني

في زمن المرحوم آية الله ملا علي كني، كان السلطان ناصر الدين القاجار يريد بناء قصر ملكي كبير، وكان هناك مسجد يعترض خطة البناء.

فاستفتى السلطان علماء البلاد في جواز هدم ذلك المسجد، وفي المقابل يهدي السلطان ارضاً اخرى لبناء

المسجد فيها ، فأجازه بعض علماء البلاط، ثم جاء بعضهم الى آية الله كني وهو كبير العلماء في ايران ليوقع على فتوى الاجازة!

فقال لهم آية الله كني: سوف آتي الى السلطان واوقع الفتوى عنده. ففرح السلطان وحاشيته وعلماء البلاط عندما سمعوا بموقف الشيخ!

أمر السلطان بإعداد القصر لضيافة الشيخ، فشهد القصر ذلك اليوم تحرّكاً ونشاطاً مميّزاً عن بقية الايام.

ولما دخل آية الله كني، استقبله السلطان، وعظم مكانته وبالغ في الترحيب به.

وبعد ذلك الاحترام والاكرام وضعوا بين يدي الشيخ ورقة وقلماً ليوقع تحت العريضة المتضمّنة جواز هدم ذلك المسجد. فمد آية الله كني يده الى العريضة ورفعها، قرأها ثم كتب تحتها (شيئاً) مع التوقيع، وقام ليخرج!

وقام السلطان والحاضرون، فشيّعوه باحترام وافر، ولما تمّ التوديع لدى الباب، رجع السلطان مسروراً ليأخذ العريضة التي وقعها الشيخ، فقرأها واذا مكتوب فيها:

﴿ أَلَمْ تَرَ كِيفَ فَعَلَ رِبُّك بِأَصِحَابِ الفِيلِ ﴾ (٢)!

فانزعج السلطان بشدّة وتغيّر لونه، ولم يتجرّوًا على هدم المسجد، الا بعد وفاة الشيخ اَية الله كني، حيث شرعوا في تخريب المسجد يوم وفاته وكان ذلك في صباح يوم الخميس (٢٧/ محرّم / ١٣٠٦) (٢).

۱ ـ مردان علم در میدان عمل /ص۱۱٦ .

٢ ـ سورة الفيل / ١.

٢ ـ المصدر المذكور / ص١٣١ .

٢٨٢ ..... تصص وخواطر

#### قَصْرٌ بلاسَقْف

747

أهدى شخص خاتماً الى أحد الخطباء والوعاظ الطرفاء ولم يكن على الخاتم فص! فقال له: مولانا، أطلبُ منك دعاءً!

فرفع الخطيب يده داعياً: اللَّهم ارزقه قصراً في الجنة ليس له سقف! (١)

# إنه شِبْلُ ابنُ أَسَد!

يقول الشهيد الثالث العلاّمة الحاج ملا محمد تقي البرغاني القزويني، صاحب كتاب (مجالس المتقين): لما سافرتُ الى العتبات المقدّسة (يعني مراقد الأثمة الأطهار المثين في العراق) حضرتُ دروس السيّد علي، صاحب كتاب (الرياض) - في كربلاء - وفي يوم اخذتُ أناقش السيد في مسألة طرحها اثناء الدرس، وكان السيد لا يملّ مني في النقاش ولكن فوجئتُ في الاثناء بشاب يافع تدخّل بيننا واخذ يحاججني بأدلة علمية ومنطق لا يُقاوم، ولما عجزتُ عن محاججته قلتُ له بعصبية: وأخيراً ماذا تريد أن تقول ؟

قالتفتَ اليّ السيد علي من نوق المنبر وقال: كلّمه بالدليل والمنطق، فهو شبل ابن أسد! هنا امسكتُ عن نقاشه وقلتُ لمن جنبى: من هو هذا الشاب اليافع ؟

قالوا: انه السيد محمد مهدي ، إبن الاستاذ . فعلمتُ أن أباه قد أصاب في كلامه ، وإنه شبل ابن أسده(Y).

# في البحث عن لُقْمة حَلال ٢٣٩

قيل: إن العالم الورع الشيخ عبدالله الزاهد كان يبحث مدة طويلة عن (لقمة حلال صافية يقينيّة ) فلم يعثر عليها عند احد . حتى اخبروه عن زاهد ورع يعمل زارعاً في خراسان، فقصده الشيخ حتى وصل اليه . فطلب منه (لقمة حلال صافية يقينيّة )!

قال الزارع: لو كنتَ جئتنا من قبل، فقد كانت عندنا تلك اللقمة التي تبحث عنها. أمّا الآن فإن لقمة الخبز عندنا مشتبهة، لأن السنة الماضية حينما كنت انشر البذور على الارض دخل ثورى ارض جارنا، فذهبتُ وارجعتُه، ولعلّه حمل حافره شيئاً من تراب ارض الجار،

١ ـ نفس المصدر / ص ٤٩٦ . ٢ ـ قصص العلماء / ص ٤٣٣ .

وانتقل الى ارضي ! لذلك لا اتيقن الآن بحلية القوت الذي سوف استخرجه من حصاد هذه السنة حلية خالية عن أيّ شبهة !(١)

#### نطفتان متقابلتان ۲٤٠

سأل احد السلاطين عالماً على سبيل المزاح: دلماذا يولد بعض اولادنا صالحاً، ويولد بعض اولادكم فاسداً، ؟!

فأجابه العالم بصراحة مقصودة: ولأنكم صندما تأكلون من طعامنا، ثم تواقعون زوجاتكم تخرج النطفة طاهرة ويصلح المولود. وعندما نزوركم نحن ونأكل من طعامكم، تخرج النطفة نجسة، ويفسد المولودة (٢).

#### الماذا الصلوات على آل محمّد ﷺ؟

ذكر محمد بن محمود الآملي في كتاب (نفايس الفنون) انه: صعد المنبر قاضي القضاة عبد الملك في مسجد جامع السلطانية في ايران، وكان جالساً كل من السلطان (خدابنده)، والعلامة الحلّي، وكبار رجال المملكة من السنة والشيعة، وكان موضوع القاضي يدور حول (الصلوات).

فلما نزل طرح السلطان سؤالاً: لماذا حين الصلاة على النبي محمد نذكر (آله) ايضاً، بينما الانبياء الآخرون نكتفي بالصلاة عليهم فقط ؟

فعجز الخطيب عن الجواب. فقال السلطان (خدابنده): لي في الجواب وجهان، فان كان الجواب صحيحاً انصفوني، والا فعلى الغرامة!

اما الوجه الاول: فلأن اعداء النبي محمد ﷺ كانوا يقولون عنه انه (أبتر)، فلزم علينا ذكر آله عند الصلاة عليه لنؤكد انه ليس أبتر ابداً.

الوجه الثاني: هو ان اديان الانبياء السابقين كانت لعصورهم ثم انتهت ، بينما دين النبي محمد عَلَيْ جاء خاتماً للأديان، ليبقى خالداً لكل الأزمان ، فكان لابد لأهل بيته من بعده ان يفسروه وينشروه بين الناس في كل جيل .

لذلك قال لنا الرسول عليه : (اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان

١ - خزينة الجواهر في زينة المنابر: ص٤٢٧.

تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ا(١).

فاستحسن الحاضرون هذا الجواب من السلطان (خدا بنده) واثنوا عليه.

هذا، وقد سبق ان سأل احد العلماء يوماً العلامة الحلّي في حضور السلطان عن الدليل على جواز الصلوات على آل النبي محمد عَلَيُّهُ، فتلا العلامة قوله تعالى: ﴿ الدّين إذا أصابتْهم مصيبة قالوا إنّا شِو إِنّا إليه راجِعون، أولئِك عليهِم صلواتٌ مِن ربّهم ورحمة ﴾ (٧).

# <u> ۲٤۲</u> لا يأخُذ مِن الحقوق الشرعيّة

كان آية الله الكوهستاني الله يعيش الزهد الكامل في حياته، ولم يفكر في زخارف الحياة الدنيا قط ، فمن يدخل بيته لم يجد اثراً للتجمّل والتريّن، فغرفة الضيوف وغرفته

الشخصية كان فيهما حصير من صنْع مدينة (مازندران)، وقيل



الشيخ الكوهستاني

عرض عليه اهل الخير ان يأذن لهم بشراء سجّادات فاخرة لبيته، فلم يقبل. وما كان ايضاً يأخذ من بيت مال المسلمين حصته لمصاريفه الشخصية، رغم شدة حاجته.

كان في الأساس يكتفي بما يعود عليه من أملاك ورثها من جدّه وأبيه في قرية (كوسان). يقال: إنه لما كان يدرس في حوزة مشهد المقدسة نفد ماله وافلس، فطلب من استاذه قرضاً قدره (٥٠) ريالا (يعنى خمسة توامين).

فقال له استاذه : لماذا تأخذ بعنوان القرض، خذه من بيت مال الحقوق الشرعية التي بيدى، وهي اموال لأمثالك .

قال الشيخ : انني لا آخذ من الحقوق الشرعية لمصاريفي الشخصية .

فأخذ المبلغ بعنوان القرض. وفي تلك الليلة رأى في المنام من يعاتبه ويقول: لماذا طلبتَ القرض من استاذك؟

قال له الشيخ : اذن ماذا كنتُ افعل ؟

١ - المراجعات / ص١٩ - ٢٠ - نقلاً عن صحاح أهل السنة وبألفاظ متعددة .

٢ ــسورة البقرة /١٥٦. ٢ ــخزينة الجواهر في زينة المنابر /ص٤٤ و ٧٨٥.

فقمت وتهيأت سريعاً وذهبت الئ الحرم الشريف، لأعتذر من الامام الرضا ﷺ حيث انني اقترضت من غيره، وهو صاحب الخير كله، لأنه ولي اللّه في الأرض (١).

# ۲٤٣ لقد أرهقتني عباءتي هذه! ذكر نضيلة الشيخ قراءتي ( حفظه الله ) ني محاضرته

الأسبوعية ليلة الجمعة ( ٢٧ / ربيع الثاني / ١٤١٤) والتي تبتّ عبر تلفزيون الجمهورية الاسلامية، ان شهيد المحراب آية الله

المدني الذي اغتاله المنافقون في مدينة تبريز كان من الزهد



وقلة المال بحد لم يملك ما يستبدل به عباءته المخروقة بعباءة سالمة، فلكي لا يرى احد ذلك الخرق في عباءته كان يمسك المكان المخروق منها حين خروجه بين الناس.

فجاء ذات يوم الى زيارة مرقد الامام الرضا ﷺ ودعا اللّه تعالىٰ تحت قبّة الامام، وكانت مطالبه كلها اخروية، كأن يحسن اللّه عاقبته، ويغفر له ذنوبه، ويرفع في الجنة درجاته، ويحشره مع الانبياء والصالحين، وما اشبه ذلك، يقول حينما هممت بالخروج من الحرم مودًّعاً الامام ﷺ شعرت بالتعب من امساكي لمكان الخرق في عباءتي مدة طويلة، وماكنت اريد ان ادعو اللّه بحاجة دنيوية، ولكني استخدمت هنا اشارة لطيفة بحركة طبيعية ووديّة مع الامام!

اذ رفعتُ مكان الخرق أمام ضريحه الشريف وقلت في قلبي للإمام: أيها الكريم لقد أرهقتني هذه العباءة، فهل تتفضل على بأحسن منها ؟!

# عى التعدّديّة الزوجيّة الزوجيّة

للإسلام في تشريع تعدد الزوجات حكمة بالغة، رغم نفور بعض النساء من هذا التشريع ومحاولتهن التأويل والتبرير والتحريف! ورغم ذلك ايضاً فإن الكثير من العلماء والمؤمنين

۱ ــبالفارسية مردان علم در ميدان عمل /ص١٢٥ .

قد امتثلوا لهذا الجواز الشرعي، فمنهم من أفلح في الوصول الى شيء من تلك الحكمة، ومنهم من انشغل في معركة الغيرة بين النسوان، سعياً في الاصلاح بينهن ، ومنهم من دخلوا طرفاً في المعركة فخسروا كل شيء!

فالذين انتصروا على غيرة النساء التي ورد في الحديث الشريف بأنها كفر قد اثبتوا حسن ادارتهم وطيب معاشرتهم، وأجادوا إحياء هذه السنة النبوية المنسيّة، واكتسبوا بذلك ثواب الدنيا والآخرة. والسؤال هنا كيف يوزّع الزوج حبّه للزوجات، على فرض مقدرته في العدالة من حيث الاهتمام بهن وتوزيع الوقت بينهن والانفاق لسدّ حواثبهن المادية ؟

اقول: ان الشرع الاسلامي لم يوجب العدالة في الحب القلبي، لأن القلب لا يخضع لإرادة الانسان في الحبّ والبغض، انما المطلوب شرعاً ان لا يعكس ذلك على تصرفه معهن ، فيهتم بالتي يميل اليها ويهمل الاخرى، لأنه حينتذ تختل العدالة بينهن فينتفي شرط جواز التعدد . وفي هذا الامر نقراً قصة العالم الفاضل المرحوم الشيخ آل راضي ، نقلها لي الاستاذ آية الله السيد احمد المددي (دام ظله) : يقال : إنه كان متزوّجاً بأربع نساء مؤمنات متلائمات، قد احسن الاهتمام بهن من كل النواحي، وكنّ يحترمنه أيما احترام، وكان بذلك قد صنع بيتاً روجياً تسوده المحبة والخير، حتى نال اعجاب واستغراب كل من يسمع عنه ذلك .

وذات مرة قال الشيخ لبعض اصدقائه: انني أكنّ في قلبي حباً اكثر لواحدة منهن ، ولكن ما استطاعت إحداهنّ حتى الآن ان تكتشف من هي تلك الواحدة. ذلك لأني أتعامل معهن بالتساوي واتظاهر بالمودة مع كل واحدة على السواء، بشكل لا تشعر احداهن حبي لغيرها اكثر او أقل من حبى لها!

واني اتحدَّىٰ كل من يدَّعي انه قادر على اكتشاف ذلك من خلال تبصرَفي وسلوكي معهن ؟!

وأخيراً اقول: إن التعددية الزوجية بهذه الطريقة الانسانية العادلة هي المطلوبة شرعاً، والمطلوب التشجيع لها دفعاً للمفاسد المحتملة، وكسباً للحكمة من وراء تشريعها، أما التي يقوم بها بعض هواة التعددية بدافع شهواتهم الحيوانية، فهي ليست اسلامية، والدليل يجدونه في نداءات ضمائرهم وتأنيبها لهم باستمرار!

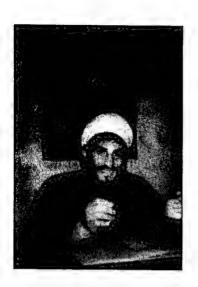

# ٢٤٥ تكونُ موقَّقاً

لما كنت ادرس في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف قبل سبعة عشر عاماً اي سنة (١٩٧١)، كانت لشخصية الامام الخميني عندي جاذبية متميزة عمّا لغيره من مراجع الدين، وكما يقال ! فان ولكل وردة عطرها إلى لذلك كنت مشدود المحبة لهذا الرجل ، وحيث كنت في الخامس عشر من العمر لم اجد ما يمكن ان اتذرع به للكلام معه كثيراً، فكذتُ اكتفي بالنظر الى هيبته الروحية فأرسل اليه نظراتي بدقة عندما كان يخرج من منزله المتواضع متجهاً الى مسجد (التُرك) في سوق

(الحويش) ليؤم هناك جماعة المصلين أو يلقي دروسه ومحاضراته، او عندما كان متجهاً لزيارة مرقد جدّه الامام علي أمير المؤمنين الله في الساعة المحدّدة ليلاً، او عندما كنت اذهب الى مجلسه الذي يستقبل فيه الناس، وكان لساني لم يتحرك هناك، وشفتاي الساكنتان كانتا قانعتان بتقبيل يمين السيد ولكن الى متى استمرُّ (أخرس) مع الحبيب هكذا ؟!

وذات مرة كنت خارجاً من مدرسة السيد كاظم اليزدي (الكبرى) في شارع الرسول، حيث كنت اسكن حجرة منها، متوجهاً نحو حرم الامام علي على واذا بالسيد الخميني عائد من الحرم بتلك الهيبة والمشي الموقر، ولم يكن يرافقه الا الشيخ العرفاني. انها لساعة لقاء لا يفوّتها إلا نادم!

لذلك فلم اكتفِ بتقبيل أنامله ، بل قلت له : سيدي التمسكم الدعاء انخاص! فقال كلمتين فقط: تكون موقَّقاً . وكانت الكلمة الثالثة ابتسامته لي .

والآن إذ اكتب هذه الخاطرة بعد سنوات من ذهابها عن البال، ذكرتني اياها رؤيا رأيت فيها الامام الخميني الله البارحة (ليلة الجمعة - ٢٧ / ربيع الثاني / ١٤١٤) في حديث ودي، فقد طرحت عليه بعض أسئلتي الكثيرة المتراكمة عبر السنوات!

ولما حان الوداع \_حيث كان يبدو لي في المنام انه يغادر الحياة الدنيا بعد أقبل من اسبوعين \_التمسته الدعاء الخاص أيضاً، فقال: « انت موفَّق »! فما العلاقة بين الكلمتين ؟!

### كان أبعَدُ نظراً مِن غيره كان أبعَدُ نظراً مِن غيره

حُكِي أن طالباً كان ينال من المجدد الشيرازي الله وينتقصه والسيد المجدد يسمع ذلك دون أن يرد عليه شيئاً حتى اشتكى إليه جماعة من أهل العلم وقالوا ينبغي اخراجه وفصله عن الحوزة ، لكن المجدد اجابهم: (اتركوه وشأنه) وكان يجري عليه الراتب الشهري الذي يعطيه للطلاب (كما ورد في قصة الإمام أمير المؤمنين عليه مع الخوارج أنه كان يمجري عليه مطاياهم، كما ان الرسول عليه قبل ذلك كان يجري على المنافقين عطاياهم) وهكذا بقى هذا الطالب في سامراء.

وبعد سنوات جاء جماعة من معارف ذلك الطالب من طهران لزيارة العتبات المقدسة في العراق فاقترح عليهم المجدد بأن يأخذوه وكيلاً عنه إلى بلدهم حيث انهم يحتاجونه هناك.

فرحبوا بالفكرة مع علمهم بأنه ينتقص المجدد وكانوا متعجبين من سعة صدره ينى.

وبعد سنوات جرت قضايا «التنباك» كما اتفق ان اصبحت لهذا العالم مكانة رفيعة عند الأمة والدولة، ولما لم ير ناصر الدين شاه طريقاً الا بالقاء التفرقة بين رجال العلم، لعله يتمكن من انقاذ ما أبرمه من الامتياز مع البريطانيين، طلب من هذا العالم ان يهيء مجلساً يدعو فيه كافة العلماء ويخبرهم بان الشاه يريد أن يزورهم.

وهكذا فعل ذلك العالم فقد دعا العلماء البارزين في طهران وجاء الشاه وجلس وقال لهم في ما قال: التنباك ان كان حلالا فحلال محمد عَلَيْهُ حلال إلىٰ يوم القيامة فكيف يحرمه المجدد ؟ وان كان حراماً فلماذا كنتم تستعملونه قبل ذلك ؟

فقال احد العلماء في جوابه: التنباك حلال في نفسه لكنه حرم بالعنوان الثانوي لأنه ضرر على الإسلام والمسلمين كما أن الماء حلال لكن شربه للمستسقى الذي يوجب له الضرر حرام وهكذا فإن حلال محمد على حلال وحرام محمد الله حرام لكنه على جنب هذا القانون قانونا يحرم الحلال ويحلل الحرام، ففي الحديث (ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) فالحرام يصبح حلالا للمضطر كما أن الحلال يصبح حراماً فيما إذا كان فيه ضرر وذلك طبقاً للقانون الذي وضعه رسول الله على حيث قال (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام).

وبعد مناقشات حامية دارت بين الشاه وبين العلماء غضب الشاه وتوجه إلى العلماء قائلاً: واخيراً ماذا تفعلون ؟

فلم يستطع أحد منهم مجابهة الشاه وتحدي غضبه الاهذا العالم (الذي كان في يوم ما طالباً في سامراء ينتقص المجدد) فتوجه إلى الشاه قائلاً: إن امام المسلمين المجدد الشيرازي حرم التنباك لأنه ضرر على المسلمين ونحن بانتظار أن ينقذ الشاه حكم المجدد، فاذا نقذ حكمه فهو وإلا نحن ننفذه بالسيف. فغضب الشاه وخرج من دون أن ينال شيئاً.

وصل خبر هذا المجلس وما جرئ فيه الئ المجدّد الشيرازي في سامراء فطلب المجدّد اولئك الذين كانوا يقترحون اخراج هذا الطالب من الحوزة وفصله وقال لهم هل كنا نستفيد هذه الفائدة الكبيرة اذا كنا طردناه!؟

فاعترف الجميع باصابة نظر المجدد وانه كان ابعد نظراً ورؤية منهم(١).

### ٢٤٧ حافِظٌ للقرآن ومحافظٌ عليه

يقول الشيخ محسن القراءتي في حديثه الأسبوعي ليلة الجمعة الذي بثّه تلفزيون الجمهورية الاسلامية ليلة ( ٢٢ / شعبان / ١٤١٤ ):

انني سافرت الى إحدى البلاد الاسلامية فقال لى أحد كبار المسؤولين الذين التقيت بهم وهو يفتخر: نحن عندنا خمسمائة حافظ للقرآن، انتم كم من الحفّاظ عندكم في ايران؟ قلت له: نحن عندنا ملايين المحافظين للقرآن والمدافعين عن القيم القرآنية!



﴿ إِنَّ هذا القُرآنَ يَهدي للّتي هي أَقْوَم ويُبَشُّرُ المؤمنين الّذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجراً كبيراً \* وأنّ الذين لايؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً أليماً ﴾ (٢).

برز في عصرنا (الطفل المعجزة)



١ - كتاب ممارسة التغيير /ص ١٢ - ٩٢. (مع تغيير طفيف)!

٢\_ سورة الأسراء: الآية ٩-١٠.

الذي حير العقول على مستوى العالم بحفظه للقرآن الكريم كلّه وفهمه لآياته وإجابته على الأسئلة بها مع ذكر أرقامها وأسماء السور، واذا طُلِبَ منه قرأ تتمّة الآية وحتى الكلمات الأولى من أول الصفحة الى ما بعدها من الصفحات. وكان قد ظهرت عليه هذه العبقرية القرآنية وهو في السنة الثانية من طفولته. ومنها اشتُهر في الجمهورية الاسلامية وذاعت شهرتُه في العالم، فقد جابَ السيد محمّد حسين الطباطبائي (الملقب بعلم اللهدى) بلادأ كثيرة ليلمس المسلمون وغيرهم واحدة من معاجز القرآن العظيم في هذا العصر المادي. ففي لقاءاته مع الناس في المساجد والمراكز العلمية والجامعات والأندية أثبت السيد الطباطبائي وعمره الآن (ست سنوات) بما لا مجال فيه للشك أنّ الله تعالىٰ اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، وأن الانسان إذا نظر اليه الربّ الجليل فتح عليه باب الخير الكثير. ولكن من هو الانسان المؤمّل لهذه السعادة ؟

وحيث كُنت في سفرة تبليغية الى دولة قطر (شهر صفر المنظفر من سنة ١٤١٩ ه) أسعدتُ بلقاء السيد (المعجزة) ووالده الكريم سماحة السيد محمد مهدي الطباطبائي (دام ظلّه) وأنتهزتُ الفرصة لأسألهما بعض أهم الأسئلة ، وهنا أعرض عليك منها سؤالين :

١ ـ قلت للطفل الكبير: هل ترى نفسك معجزة كما يقولون عنك ؟

ابتسم وقال: ﴿ قُل انَّما أَنا بشرُّ مثلكم ﴾ ولم يتقدّم الى بقية الآية .

حقاً كانت كغيرها من إجاباته على أسئلة الناس اجابة في غاية الحكمة والدقّة ..

٢ ـ قلت لوالده : كيف شعورك وأنت والد هذه النابغة القرآنية ؟

قال: أشكر الله تعالى أن وفقني للسير بولدي الى أنحاء العالم للتبليغ الاسلامي واثبات الحق والدعوة الى الله عزّ وجل. فقد تبين لي أن الناس قد تبينت لهم أحقية مذهب أهل البيت على وأن الشيعة الحقيقيين ليسوا كما يشيع حولهم الكذّابون والخنّاسون ويتبعهم الجاهلون. فكم من أشخاص منبهرين سئلوني باستغراب هل أنتم شيعة ؟

قلت: واللَّه نحن شيعة وجدنا محمد رسول اللَّه عَلَيْهُ ، نوالي علياً وأبناء ألمعصومين الله المعصومين اله المعصومين الله المعصومين ا

#### سِعةُ الصَدْرِ آلة الرئاسة

وبعد ايام جيء إلى الميرزا بأموال لأجل قضاء صلوات وصيام عن الأموات ففرق الميرزا الأموال في مواردها وابقى حصة منها لذلك الرجل واوصى بها من يوصلها إليه حتى يقضي عن الميت صلاته وصومه، فاعترض على الميرزا جماعة من الحاضرين وقالوا شيخنا هل السب من الكبائر الموبقة ؟

قال: نعم.

قالوا : وهل أنتم تشترطون العدالة فيمن يقضي صلوات الأموات وعبادتهم ؟ قال : نعم .

قالوا: فان هذا الرجل قد سبّكم قبل ايام فهلا اسقطه سبّه عن العدالة ؟

فتوجه الميرزا إليهم وقال: نعم اني اشترط العدالة فيمن يقضي صلوات الأموات وصيامهم، والسب أيضاً من الكبائر المسقطة للعدالة لكن سب مثله لمثلي لا يوجب سقوط عدالته \_ وأراد بذلك أنه قد سبه اضطراراً من جهة فقره لا انه قد سبه عن عمد \_ والميرزا زعيم المسلمين ينبغي له أن يعفو عن المذنبين والمعذورين تحت ضغط الحياة.

ونتذكر هنا حديثاً روي عن رسول الله ﷺ : «وجبتْ محبة الله لمن أغضِبَ فَحَلِم .... وقال أيضاً : «مَن كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً وايماناً».

وعن أمير المؤمنين عليه (سعة الصدر آلة الرئاسة).

# بَصَقَ في وَجْه الشيخ

ينقل عن العالم الكبير الشيخ زين العابدين المازندراني الله الذي كان من المراجع الكبار قبل قرن من الزمان تقريباً أنه قصد زيارة الإمام الحسين الله مع جماعة من اصحابه وفي

اثناء الطريق التحق بهم سيد فقير وطلب من الشيخ شيئاً من المال يصلح به امره.

قال له الشيخ: انني الآن لا احمل معي من المال شيئاً، فاذا رجعتُ من الحرم الشريف تعال إلىٰ دارى حتى اعطيك ما تحتاجه.

لكنه اخذ يصر في طلبه، ولما لم ير من الشيخ جواباً بصق في وجه الشيخ مما سبب اثارة الذين كانوا معه فأرادوا تأديبه وضربه، لكن الشيخ منعهم عن ذلك ومسع بيده البصاق الذي كان على وجهه وقال اني ارجو ان لا تمس وجهي النار يوم القيامة ببركة بصاق واحد من ذرية رسول الله على ثم توجه إلى السيد وقال تعال إلى البيت بعد رجوعي عن الحرم حتى اعطيك ما قسم الله لك وذهب إلى الحرم الشريف (١).

# ٢٥١ ثَمَنُ الوقت

يقول آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (دام ظله العالي) في كتابه (ممارسة التغيير): لا أنسى أيام كنت بصحبة والدي الله وكان معنا المرحوم السيد حسين القمي الله الرجل العالم والمجاهد المشهور ـ وكان أيضاً آية الله العظمى السيد الميلاني أو وغيره، وكنا قد ركبنا سيارة من كربلاء إلى سامراء وفي أثناء الطريق عطبت السيارة، فسأل المرحوم القمى السائق عن المدة التي يستغرقها إصلاح السيارة؟

قال السائق: عشر دقائق، فتوجه القمي الله إلى خادمه وقال: افرش في الصحراء وأنزل الكتب، فنزل ونزل أصحابه: والدي والسيد الميلاني وغيرهما، فقال: نتباحث لئلا يذهب وقتنا اعتباطاً، فأخذوا في المباحثة حتى تهيأت السيارة، فركبنا جميعاً وتوجهنا إلى سامراء. وبهذه المناسبة شعر منسوب لأمير المؤمنين الله :

مامَضى فات ، ومايأتى فأين قُم واغْتَنِم الفرصة بين العَدمين



الشيخ كاشف الغطاء

#### ٢٥٢ أولى صلاة جماعة مِن نوعها

انعقد في مدينة القدس الشريفة ليلة المعراج (٢٧ / رجب) عام (١٣٥٠ه) (١٩٣٣م) مؤتمر إسلامي لتدارس سُبُل التعاون في نشر الثقافة الاسلامية والدفاع عن البقاع المشرّفة وقضايا

١ \_عن كتاب ممارسة التغيير /ص ٩٤.

اخرىٰ ذات العلاقة بالأمة ، فدُعي اليه كبار علماء المسلمين بمافيهم العلاَمة الكبير الشيخ كاشف الغطاء ﷺ . فلما وصل الشيخ تقدم الوجهاء الفلسطينيون والعلماء المشاركون الى استقبال الشيخ كاشف الغطاء وكان في مقدمتهم مفتى القدس الشيخ الحسيني .

ذات ليلة طلب منه المفتى وكذلك مفتى نابلس الشيخ محمد تفاحة \_ وكان من أكابر علماء فلسطين سناً \_ والمشرف على المسجد الاقصى أن يرتقي المنبر بعد صلاة المغرب وكان عدد الحاضرين يبلغ سبعين الفاً ، امتدت صفوفهم الى خارج المسجد ، لقد فوجىء الشيخ كاشف الغطاء بهذا الطلب والالحاح ، ولكنه رغم ذلك ارتجل أمام جمهور الحاضرين فأفتتح خطبته بقوله تعالى : ﴿ سُبحانَ الذي أسرى بعبدِه ليلاً مِن المسجدِ الحرامِ الى المسجدِ الأقصى الذي بارَكنا حَوْلَه ﴾ (١) واسترسل في الحديث حول هذه الآية ثم ربطه بالمواضيع التي من أجلها جاءت الدعوة الى المؤتمر .

وبعد أن أنهى خطبته التي سحرت المستمعين بحلاوة عباراتها وعمق دلالاتها ـ طلبت منه لجنة المؤتمر وأكابر الموجودين أن يصلي بهم جماعة فاستجاب لهم الشيخ واقتدت به الالوف من تلك الجموع النفيرة، وهو حدث عظيم في التأريخ الاسلامي، وكذلك تركت خطابات الامام كاشف الغطاء في المؤتمر آثاراً بليغة قد حفرت في ذاكرة التأريخ السياسي الاسلامي للقضية الفلسطينية (٢).

# ٢٥٣ ما النَّفْع مِن وجودك

وُلِد آية اللّه العظمىٰ السيد علي الميبدي المرعشي سنة ( ١٢٦٠ ه) وتوفي سنة (١٣١٣ ه).

رأيتُ عند حفيده سماحة السيد ناصر الميبدي ( دام عزه ) المقيم حالياً في مدينة مشهد المقدسة كتاباً مخطوطاً بخط جدّه المرحوم ، وهو بمثابة مذكّراته وقصص عن حياته، واسم الكتاب ( إصلاح البلاد ) . ذكر في مقدمته قصة التحاقه بالحوزة العلمية ودراسته الدينية قائلاً:

ذات مرّة سألني صانع كوز من فخار عن مسألة دينية وأنا شاب صغير السنّ ، ولكمني

١ \_الاستراء / ١ .

٢ \_ اقتباس عن مقدمة كتاب أصل الشيعة وأصولها / ص٨٧ طبعة قم المقدسة .

سكتُّ عن الجواب اذ لم أجد جواباً لسؤاله. وهناك عاتبتُ نفسي وقلتُ لها: ما النفع من وجودك ان تكون من ذرية رسول الله وسلالة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء ولا تعرف شيئاً عن دين جدَك ؟!

فقرَرتُ عند ثُذِ الالتحاق بالحوزة وطلب العلم فيها ومن بعد ذلك صرتُ كلما اتذكر السائل الذي دفعني سؤاله الى هذا الاختيار أقوم بالدعاء له في صلاة الليل ، لأنه السبب لالتحاقى بطلاًب العلوم الدينية .

### ٢٥٤ لاللثَرْثَرْة، نعم للهدوء



نقل آية اللّه نجومي الكرمانشاهي الذي كان كثير الحضور عند العلامة الكبير والمحقق الخبير آية اللّه الشيخ آغا بزرگ الطهراني صاحب موسوعة الذريعة والمؤلفات الاخرىٰ الكثيرة ، انه كنتُ ذات يوم جالساً معه في مكتبته وهو متعمّق في مطالعاته وكتابة ملاحظاته التي يريدها في تأليفه ودراسته العلمية والتاريخية ، فدخل شخص وقطع علىٰ الشيخ شريط افكاره بكلمات لا تنفع الدنيا ولا الآخرة ، واطال الجلوس الىٰ ما يقارب ساعة وهو كذلك ، وبينما كان الشيخ متورّطاً معه وكنتُ أنا منصرفاً الىٰ عملي في

المكتبة قام الرجل وخرج ، فضرب الشيخ على فخذه وقال بحسرة وتألم : انظر كيف يتلفون أوقات عمرهم فيما لا يعنيهم ولا يعود اليهم بالنفع الدنيوي ولا الأخروي!

أُتول: وهنا جدير بنا ان نتذكر كَلمة للامام علي على الله : وشيئان لا يعرف فضلهما الا مَن فقدهما الشباب والعافية (١).

هذا ولقد كان الشيخ الطهراني آنذاك يناهز عمره التسعين سنة وهو ضعيف البنية منهوك الطاقة ، ورغم ذلك كان مكبًا على القراءة والتأليف وحريصاً على دقائق عمره الشريف . وفي الحديث عن على الله عدل على الله عمرك مهر سعادتك إنّ انفدته في طاعة ربك (٢).

٧ - غرر الحكم /ج١ ـ ص٢١٨.

#### عطاءٌ وتقدير

العلامة المجاهد الشهيد السيد اسماعيل البلخي عُرف بجهاده الطويل ودخوله السجن سنوات طويلة في أفغانستان ، وقد كتب أكثر ديوانه الشعري الثائر في زنزانته . ولكن حياته لم تتلخص في جهاده السياسي واشعاره الثورية وصبره في المعتقل وأخيراً استشهاده الأليم على أيدي الفسقة من مرتزقة السلطان داوود ، بل له اخلاق اجتماعية عالية أيضاً . كتبت لنا ابنته خديجة المقيمة في مدينة مشهد المقدسة والتي ترأس العمل النسائي لحزب الوحدة الاسلامية في أفغانستان نقلاً عن الرجل الذي كان مرافقاً لوالدها : اننا ذات مرة كنًا مدعوّيْن الى بيت أحد المؤمنين في العاصمة الافغانية (كابل) ، فبعد أن تناولنا وجبة الطعام قدّم الى صاحب المنزل السيد البلخي رداءً وكيس حلاوة وظرفاً فيه بعض المال .

فقال له السيد: الرداء أضعه على كتفي ، والحلاوة احملها لأطفالي ، وأما ظرف النقود فلمن ؟

فقال صاحب المنزل: سيّدنا، فصل الشتاء على الأبواب ، اقبل مني هذه الهدية القليلة .

فأخذ السيد ذلك الظرف وأدخله في عمامته كعادته ، ثم خرجنا جميعاً نمشي في الطريق . وفي الاثناء وقع نظر السيد البلخي على فقير رثّ الشياب ، يبدو عليه مسيس الحاجة الى مساعدة ، وتقدّم الفقير نحوه ايضاً فسلّم وقبّل يده ، وبادله السيد بالسؤال عن حاله بأدب وعطف . فقال الرجل الفقير : الشتاء قادم وليس لديّ في المنزل فحماً للدفء ، وعائلتي سوف تهلك في برد (كابل) .

هنا أخرج السيد من عمامته الظرف وأخذ منه أجرة السيارة التي كان يريد الذهاب بها الني منزله، ثمّ أعطىٰ الفقير كلّ ما في الظرف وقال له: خذ هذا وأسرع لتسرّ عائلتك وتدفى، عيتك.

كان الفقير لا يصدّق ما رآه من الكرم وهذا العطاء الكبير ، فشكر السيد بلسان عاجز وهو يكرّر كلمة الشكر ويودّع .

فقال له السيد: لا تشكرني أنا ، فإن صاحب هذا المال هو هذا الرجل ، ادع له واطلب من

٢٩٦ ...... تصص وخواطر

اللَّه عزَّ وجلَّ أن يرزقه مالاً أكثر.

بذالك أعطى السيد البلخي درساً في السخاء والتقدير لأهل العطاء.

#### ٢٥٦ لالمصادرة الألقاب

لُقّب المرجع الديني الأعلىٰ آية الله العظمىٰ السيد أبو القاسم الخوتي الله في النجف الاشرف بد ( زعيم الحوزة العلمية ) ، وحصل ان طبع هناك كتاب (تحرير الوسيلة) للامام الخميني الله ، فكان لقب ( زعيم الحوزات العلمية ) يتصدر اسم الامام علىٰ غلاف الكتاب ، فما أن رأىٰ الامام ذلك حتىٰ احضر المسؤول الخاص بهذه الامور في مكتبه وسأله: من أمرك ان تلقبنى بهذا اللّقب ؟

ثم اضاف الامام:

إن لم تُحذَف هذه الجملة ( زعيم الحوزات العلمية ) من الكتاب فسوف آمر برمي الكتب هذه كلها في نهر دجلة!

وهكذا قاموا بإلصاق ورقة على آلاف النسخ من الكتاب حتى لا تُقرأ هذه الجملة ا(١)

### مِن أخلاقيّات الإمام ٢٥٧

جاء في مقالة لأحد مقرّبي القائد الراحل الامام الخميني الله حول الامام والمرجعية: ان الامام الخميني عندما علم في النجف ان الحكومة العراقية استدعت المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي الى بغداد، أرسلني الى بيت المرحوم لأتأكد من الموضوع. فامتثلتُ لأمر الامام وذهبت، فتبين أن الموضوع صحيح كما وصلنا.

فعلىٰ أساس ذلك أرسلني الإمام الى كربلاء ليلاً ، وحملني رسالة شفهية الى محافظ كربلاء ، وقد كانت مدينة النجف تابعة لها إدارياً .

فلم يمضِ يومان أو ثلاثة حتىٰ تلقينا مخابرة هاتفية تقول: ان القضية انتهتْ بخير  $(^{(7)})$  ما أجمل أن يكون مثل هذا التكاتف بين مراجعنا في كل عصر.

١ ـ نفس المصدر / ص ٢٤.

#### ٢٥٨ أصحابُ المال وأصحابُ العِلْم



حينما بدأ آية الله العظمى المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري الله (المتوفى سنة ١٣٥٥ه) يؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة أخذ في إعداد مجموعة من طلبة العلوم الدينية ، يتقنون اللغات الأجنبية ، لتبليغ الاسلام في انحاء العالم .

فلما وصل هذاالخبر الى بعض التجار الاثرياء في سوق طهران ، هرعوا الى مدينة قم وأعلنوا للشيخ بكل صراحة :

الشيخ عبدالكريم الحاثري

« اننا ندفع اليكم هذه الاموال ( الحقوق الشرعية ) لا لكي يتعلم طلبة العلوم الدينية (لغة الكفار) ، فاذا انتهجتم هذا النهج في الحوزة ، فاننا نمنع المال ، !!

ولمًا رأى الشيخ الحائري ان تأسيس الحوزة في بدايته مفتقر الى مسال ، ومسن دونه لايمكن وضع حجر الاساس ، اضطر الى ان يتراجع عن أهدافه السامية (١).

أقول: كان ولا زال أغلب الذين بأيديهم المال ، لا يستلكون العقل السفكر والتدبير الحضاري ، والذين يمتلكون هاتين الصفتين ، لم يكن لهم مال لتنفيذ مشاريعهم العظيمة .

فما الحكمة في هذا الامر ، هل هي الامتحان لأصحاب المال وأصحاب العلم ؟

ذلك هو الظاهر ، فهنيثاً لأولئك المتعاونين من اصحاب المال واصحاب العلم الذين يكسبون بتعاونهم على البرّ والتقوى رفعة في الدنيا وسمعة طيّبة في كلّ الأجيال ، كما يكسبون به الثواب الأعظم عند اللّه في الآخرة ، ولكن للأسف انهم قلّة قليلة ، وصدق اللّه تعالى إذ قال ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ (٢).

### ربيعُ الوحدة الاسلامية

لأجل تعميق فكرة الوحدة الاسلامية التي كانت هاجسه الأكبر، ومن أجل تأكيد الروابط والصلات الودّية بين الطائفتين (الشيعة والسنة) كان العلاّمة الكبير السيد عبدالحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات \_ يقيم حفلاً كبيراً كل عام بمناسبة



السيد شرف الدين

۱ ـ بالفارسية (مرجعيت و روحانيت) ص/۱۸۸. ۲ - سورة سبأ / ۱۳.

المولد النبوي الشريف في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول (وقد كان يرئ بعض علماء الشيعة أنّ مولد النبي عَلَيْ كان يوم ١٧ ربيع الاول وإنْ كان معظمهم يرون أنه يوم ١٧ منه) ليكون أدْعىٰ لرأب الصدع وجمع الشمل وإحلال الوثام وهو بعينه مااتخذته الجمهورية الاسلامية موسماً للوحدة بين المسلمين حيث جعلت مناسبة المولد النبوي الشريف اسبوعاً للوحدة يبدأ في ١٧ ربيع الاول من كل عام وينتهى في ١٧ منه.

وكان من عادته الله الله الله الاحتفال أن يذهب الى مسجد (السنة) للتهنئة والتبريك، وكان كل هذا حافزاً قوياً لجمع كلمة المسلمين التي كان يحرص عليها دائماً (١).

أقول: ان الوحدة سواء بين الشيعة او السنة او بين الطوائف نفسها لا تشمر من غير التمحور حول اصل ثابت ومشترك بين الجميع، وليس ما سوى (حبل الله) وهو القرآن الكريم يوجد محور آخر للأمة الاسلامية، فالاعتصام به عبر الأدوات المذكورة فيه سبيل قويم للوحدة الاسلامية الصحيحة وان أهم الأدوات هو سبل التسليم الخالص لسنة النبي عَلَيْ في تحقيق أهدافه القرآنية، ومن دون هذا المحور ليست الوحدة الاشعاراً فارغا والداعون اليها يدورون في حلقة مفرغة، فهل نتأمل جيداً ودائماً في قوله تعالى ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا﴾.

إذن الاعتصام بمحور الحبل الالهي من قبل الجميع هو ضمان عدم التفرقة ، كما أن التعاون على محور الإثم والعداون ، والا فلاثمرة نافعة لأي مشروع آخر.

#### أنا لا أصلَحُ للمرجعيّة

السيد الجليل والفقيه العادل السيد محمد الفشاركي الله يعدّ من ابرز تلاميذ الميرزا الشيرازي الكبير وكان في حياة استاذه مدرّساً قديراً في الحوزة ، فلما انتقل استاذه الشيرازي الى رحمة الله الواسعة ، جاء اليه بعض العلماء والمؤمنين يطالبونه أن يقبل منصب المرجعية الشيعية ، فقال لهم : إني أعرف نفسي جيداً بأني لست كفوءاً لهذا المنصب ، لأن المرجعية والزعامة الشرعية ما عدا العلم بالفقه والأحكام ، إنها تحتاج الى أمور أخرى ايضاً ، كالعلم بالقضايا السياسية ومعرفة المواقف الصحيحة في العمل

١ ـ جريدة الجهاد / العدد ـ ٧١٥ / السنة ١٦ ١٤هـ.

التطبيقي ، وانا في هذه الأمور انسان متردد وغير حاسم ، فإنْ اتصدىٰ لها أسبب خرابها وفسادها ، انا جيّد للتدريس ، ولا أجيد غير ذلك .

وبعد هذا الكلام أرشدهم الئ اختيار الميرزا الشيخ محمد تقي الشيرازي ، فهو أجدر وأكفأ منه للمرجعية والزعامة ، علاوة على قرابته من استاذه الميرزا الشيرازي الكبير(١).

# كلمة الحسين عند الشيعة



الشيخ محمد جواد مغنية

كتب العلاّمة الكبير سماحة الشيخ محمد جواد مغنية الله : في شهر رمضان المبارك سنة ١٣٨٧ هكنت في البحرين، وكان عليّ أن أصعد المنبر في كل ليلة بمأتم آل العريض الكرام بعد أن أزمع على موضوع يتقبله المثقف العصري وغيره على السواء، وكنت أحرص على بلوغ هذا الهدف كلّ الحرص.. أما الحكم بأني أدركت ما أردت وأملت فأدعه الى أهل البحرين.

وفي إحدى الليالي صعدت المنبر، وقبل أن ابتدىء بالكلام سمعت صوتاً يقول: سلام الله عليك يا حسين، ولعن الله من قتلك، وكان الموضوع الذي أزمعت الحديث عنه لا يتصل بالحسين ولا بيزيد من قريب أو بعيد، وإذا بي أنسى موضوع المحاضرة، وأشرع بتفسير كلمة الحسين عند إطلاقها دون قيد، وكلمة يزيد، وماذا تعنيان عند الشيعة، وقلت فيما قلت: إن التطور لم يقف عند حدود المادة، بل تعداها الى الأفكار واللغة، لأنها جميعاً متلازمة متشابكة، لا ينفك بعضها عن بعض .. وكلمة الحسين كانت في البداية اسماً لذات الحسين بن علي على ثم تطورت مع الزمن، وأصبحت عند شيعته وشيعة أبيه رمزاً للبطولة والجهاد من أجل تحرر الانسانية من الظلم والاضطهاد، وعنواناً للفداء والتضحية بالرجال والنساء والأطفال لإحياء دين محمد بن عبد الله على أولا شيء أصدق في الدلالة على هذه الحقيقة من قول الحسين على دين النبي،

أما كِلمة يزيد فقد كانت من قبل اسماً لابن معاوية ، أما هي الآن عند الشيعة فإنها رمز للفساد والاستبداد ، والتهتك والخلاعة ، وعنوان للزندقة والإلحاد ، فحيث يكون الشر والفساد فثم اسم يزيد ، وحيثما يكون الخير والحق والعدل فثم اسم الحسين .

١ ـ نفس المصدر /٢٠٩.

فكربلاء اليوم عند الشيعة هي فلسطين المحتلة. وسيناء والضفة الغربية من الأردن، والمرتفعات السورية، أما أطفال الحسين وسبايا الحسين فهم النساء والأطفال المشردون المطرودون من ديارهم، .. وشهداء كربلاء هم الذين تُتِلوا دفاعاً عن الحق والوطن في (٥) حزيران .. وهذا ماعناه الشاعر الشيعي بقوله:

كأنّ كــــلّ مكـــانِ كـــربلاءُ لدى

عسيني وكسل زمان يسوم عاشورا

وما أن نزلت عن المنبر ، حتى استقبلني شاب مرحباً وقال : هذي هي الحقيقة وهكذا يجب أن يفهم الإسلام وتاريخ الإسلام ، بخاصة كارثة كربلاء ... ثم وجه إليّ سؤالاً وافقتي على جوابه ، ولم أكن أعرفه من قبل ، ولما عرّفوني به علمت أنه من سنة البحرين ، وأنه يشغل منصباً كبيراً في الحكومة (١).

### امتحان لِعالِميْن ٢٦٢

خرج العالمان الكبيران ( الشيخ البهائي العاملي ) و ( السيد مير محمد باقر الداماد ) في موكب الشاه عباس الصفوي الى رحلة للصيد والاستراحة . والمعروف ان العالمين المذكورين كانا ممن يستعين بهما الحكم الصفوي في ايران لتطبيق احكام الشريعة الاسلامة.

كان (السيد مير محمد) بديناً ، وكان جواده يمشي متباطئاً . بينما كان (الشيخ البهائي) نحيفاً ، وكان الجواد الذي يركبه يمشى مسرعاً وموجفاً !

أراد الشاه عباس ان يمتحن علاقة هذين العالمين القلبية ببعضهما ، لأن المعروف بين الناس أن العلماء ( يتحاسدون ) فيما بينهم !!

فاقترب الشاه من السيد وقال له:

انظر الى جواد الشيخ انه ليس من الأدب والوقار ان يقود الشيخ جواده بهذه الطريقة! فقال له السيد مير محمد: «كلامك صحيح، ولكن الجواد الذي يركبه سماحة الشيخ البهائي يفعل ذلك لسروره بالشيخ، لأنه يحمل علماً كبيراً على ظهره »!

وبعد قليل دنا الشاه من الشيخ البهائي وقال له :

« انظر ليس من المفروض ان يكون العالم سمينا يعجز الجواد عن حمله »!

١ ـ الشيعة في الميزان / ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥.

فرد عليه الشيخ: ( أجل ، السمنة ليس شيئاً جيداً ، ولكن بطء حركة جواد السيد مير محمد ليس من سمنة السيد ، انما لثقل علم السيد »!

يقال: نزل الشاه عباس من جواده فوراً، وسجد لله سجدة الشكر، لكونه يعاصر عالميْن في هذه الدرجة من الاخوة وصفاء القلب (١).

#### مِن عجائِب الاستخارة ٢٦٣

نقل مؤلف كتاب (كاشف الاسرار) انه كان له في النجف الاشرف صديق اسمه ملاً يوسف استخار ذات مرة بالقرآن الكريم لأجل عمل كان متردداً فيه فظهرت الآية: ﴿يُوسُفُ أَعرضُ عن هذا ﴾ ! (٢)

وكان له صديق آخر اسمه ملا ابراهيم ، ففتح مرّة القرآن ليستخير ايضاً فظهر قوله تعالى: ﴿ يا إبراهيم أعرِضْ عن هذا ﴾ [ (٢)

وكان ذات مرة يريد الفَصْد (أي الحجامة)، فاستخار اللّه بالقرآن الكريم، فظهرتْ الآية الشريفة: ﴿ أَنزَلَ مِن السماءِ ماءً فسالَت أوديةٌ بقدّرِها فاحتمَلَ السيلُ زبَداً رابياً ﴾ الى قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا الزّبَد فَيَدْهَب جُفاءً وأمّا ما يَنفَعُ الناسَ فيمكُث في الأرض ﴾ (٤)

فعلمتُ من الآية أن الفصد صالح لي ، اذ يخرج الدم الفاسد ويبقىٰ الدم الصالح ، كالزبد الذاهب والنقع الماكث .

فَظْهِرِتْ الْآَية الشريفة: ﴿ كلتا الجَنْتِيْنِ آتِتْ أَكْلَهَا وِلَم تَظْلِم مِنْه شيئاً ﴾ ! (٥).

# ٢٦٤ قَطَعَ السلبيّة بروح إيجابية

كان العلامة الشيخ محمد حسن (صاحب الجواهر) مرجعاً ، وله بين الشيعة عظمة الرؤساء وهيبة العظماء فعندماكان يتنقل من مكان الى مكان ، كان يرافقه جمع من حاشيته فتزيده هيبة وبهاء.

١ ـ خزينة الجواهر في زينة المنابر /ص ٢٩٥.

٣\_سورة هود / ٧٦. ٤ ـ سورة ا

ه ـ سورة الكهف / ٣٢.

٢ ـ سورة يوسف / ٢٩.

٤ ـ سورة الرعد / ١٧ .

وعلىٰ عكسه كان المرجع المعاصر له ، آية الله العظمىٰ الشيخ مرتضىٰ الانصاري ، اذ رغم حيازته لأموال طائلة ، يجسّد اخلاق الزاهدين ولم يهتم بالمظاهر المهيبة .

وكما في عصرنا هذا جهلة يضربون على طبل أجوف عند مشاهدتهم لمثل هذا التفاوت بين العلماء ، فيتخذونه حديث المجالس ضد هذا العالم أو ذاك ، فكذلك في ذلك العصر كان لهم نظائر ، حيث جاء أحدهم الى الشيخ مرتضى الانصاري الله ينتقد الوضع المرقه لآية الله الشيخ محمد حسن النجفي ( صاحب الجواهر ) رحمة الله عليه .

وهل تعلم ماذا ردّ عليه الشيخ الانصاري ؟ !

قال له الشيخ: « نعم ان سماحة الشيخ محمد حسن يمثل جانب العظمة الاسلاميّة وأنا أمثّل جانب الزّهد في الإسلام ١٤ (١)

وهكذا قطع جذور الشقاق بروحه الايجابية الرفيعة ، ذلك ما نتمناه ان يتكرّر في عصرنا هذا بين من يسألون عن غيرهم.

فلم يكن هباءً ان تنطبق عليهما آية ﴿ الجنَّتيْن ﴾ التي سبقت في القصة الآنفة الذكر.

# ٢٦٥ كلُّ إِناءٍ بِالَّذِي فيه يَنْضحُ

د يا أمير المؤمنين ، لقد فتحتم مكة ، وأعلنتم الأمان لمن يدخل بيت أبى سفيان ،
 ولكن في يوم عاشوراء وردتْ من آل أبي سفيان على أبي عبد الله الحسين ونسائه وأطفاله
 وانصاره مصائب تحترق لها القلوب ؟!

فقال لى أمير المؤمنين ﷺ:

وهل قرأت ابيات ابن الصيفي بهذا الخصوص؟

قلت: لا لم أسمعها.

فقال أمير المؤمنين: استعلم ابن الصيفى تلك الابيات.

يقول الشيخ نصر الله .. بمجرّد أن قمتُ من النوم ، ذهبتُ مسرعاً الى منزل ابن الصيفي، وهو من الشعراء المعروفين فالتقيتُ به ونقلتُ إليه رؤياى ، فما ان سمع ذلك حتى شهق

١ ـ خزينة الجواهر في زينة المنابر/ص ٢٩٥.

شهقة وبكي بكاءً عالياً . ثم أقسم بالله وقال : حتى هذه الساعة لم يطّلع اي أحد على كلمة واحدة من أبياتي ، ولقد أنشأتها في ذات الليلة التي رأيتَ الامام عليّ في منامك . ثم انشد لى الأبيات قائلاً :

مَلِكُنا ، فكان العفْقُ مِنَّا سجيَّةً

ف لمّا م اكتم سالَ بالدَّمُ أَبْ طُحُ

وَ مَا لَتُم قَ ثُلُ الأساري وطالما

غَدَوْنا على الأسرى نَعْفُ ونَصْفَحُ

فَ حَسْبُكم هذا التفاوتُ بَسِيْنَنَا

وكـــلُّ إنــاءٍ بـالذي فـيه يَـنْضَحُ (١)

طَلَبُ العلْمِ مشقّة لَذيذة

نقل آية الله العظمىٰ الشيخ الاراكي (حفظه الله) المقيم في قم المقدسة ، ان الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم ، كان يقول : ( لما كنت في سامرًاء أدرس عند المرحوم محمد حسن المجدّد الشيرازي ، كانت لي حجرة في الطابق العلوي من المدرسة . وفي الصيف حيث تشتد حرارة الشمس ، كان يلتجيء طلبة المدرسة الى الجوّ البارد في السرداب (تحت أرض المدرسة ) وأما أنا فقد كنت أبقىٰ في الحجرة والعرق يتصبّبُ من رأسي ووجهي ، فكنت أخلع ثيابي وائتزر بإزار لأقاوم شدة الحرّ ، ففي الوقت الذي أتصبّب فيه عرقاً كنت أتفكر وأتدبر في معلوماتي الدراسية ، وكنت مسروراً بنفسي في ذلك الحين . لقد حصل مراراً أن استعصىٰ لدي حلّ مسألة من المسائل العلمية وانا في ذلك الحال ، فكنت أصاب بإرهاق من شدّة التفكير ، فأنام ثم أستيقظ بعد قليل لأواصل تفكيري ، واذا بي أجد الحلّ أمامي المسائل العلمية وانا في

#### ٢٦٧ الآن قم لنذهب وننام

نقل الشيخ على خادم سماحة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري الله مؤسس حوزة قم العلمية انه منتصف ذات ليلة من ليالي الشتاء كنتُ نائماً في ديوانية البيت، سمعتُ طرقاً يطرق الباب، فتحته واذا بامرأة فقيرة تقول: إن زوجي مريض وليس لدينا

۱ ـ بالفارسية (قصههای شیرین) ص ۱۵ .

٧ ـ مجلة (حوزه) الصادرة في حوزة قم المقدسة /العدد ـ ١٢.

دواء ولا غذاء ولا فحم للدّفىء. قلتُ لها: في هذه الساعة لا يمكن مساعدتك ، واني لأعلم ان الشيخ ليس عنده مال هذه الايام.

فعادتْ المرأة حزينة قلقة ، وكان الشيخ يسمع صوتاً ، فناداني مِن غرفته ، ولما عرف الموضوع قال لي : اذا سألنا الله يوم القيامة لماذا خيّبتم في هذه الساعة من الليل رددتم فقيرة كانت تأمل فيكم خيراً ، ماذا يكون جوابنا ؟

قلتُ : ماذا يمكننا أن نقدّم لها في هذه الساعة ؟!

قال: هل تعرف بيتها؟

قلت: نعم ولكن الوصول اليه في الزقاق بين الثلوج والطين أمر صعب.

قال: قم لنذهب.

فانطلقنا معاً حتى وصلنا الى بيتها وتأكّدنا من حالها ومرض زوجها ، فقال لي الشيخ الحائري : إذهب الى الطبيب صدر الحكماء وأبلغه الخبر ليأتي الآن فوراً.

ذهبتُ وأتيتُ بالطبيب ، فعاينه وكتب له دواءً ، فقال لي الشيخ : خذ هذه الوصفة الى الصيدلية واشترِ الدواء بدين على حسابي . ذهبتُ وجئتُ بالدواء أيضاً . ثم أمرني الشيخ أن أذهب الى دار بيّاع الفحم و آخذ منه فحماً على حسابه ايضاً ، فجلبتُ معي الفحم وقليلاً من الطعام .

تلك الليلة تهنّئت العائلة الفقيرة بالطعام والدف، وانتعشت من أزمتها ، فالمريض باستعماله الدواء استعاد قواه وشبعت بطونهم ودفئت حجرتهم.

بعد هذا كله سألني الشيخ : في اليوم كم تأخذ لنا من اللَّحم .

قلت : خمسمائة غرام.

قال: نصفه تعظى لهذه العائلة يومياً.

عند ذلك قال الشيخ : الآن قم لنذهب وننام  $^{(1)}$ .

### مِن أعلىٰ المرتفعات المعنوية

نقل الشيخ زين العابدين السلماسي عن استاذه التقي العالم الرباني آية الله السيد مهدي بحر العلوم الله انه كان في كل منتصف الليل يجوب أزقة النجف الأشرف ، يوزّع على

١ - مجلة ( نور علم ) ـ عدد ١١ ـ صادرة عن حوزة قم المقدسة .

فقرائها معوناته الخيرية بنفسه. وذات مرّة أعلن في حلقة درسه تعطيل الدرس! فجاءني الطلبة يطلبون مني التدخّل لدى السيد لعدم تعطيل الدرس. فقلت للسيد بحرالعلوم: لماذا قررت أن تعطّل الدرس؟

قال السيد: لقد قررتُ ان لا أدرُس!

مرتْ عدة أيام وجاءني الطلبة يطلبون منّي الاستفسار من السيد لمعرفة سبب التعطيل. فجئتُ مرّة أخرىٰ الىٰ السيد وبلّغتُه ما يسأل عنه الطلاّب.

فقال: انني أجوب زقاق النجف الأشرف في منتصف الليل نلم اسمع اصوات هؤلاء الطلاّب في التضرّع الى الله ومناجاته آناء الليل! فهؤلاء لايستحقون أن أُدرّسهم.

ولمًا علم الطلاّب سبب تعطيل الدرس قاموا في منتصف الليل للصلاة والمناجاة متضرّعين الى الله تعالى . فعاد السيّد بحر العلوم الى تدريسهم (١) .

ولَعمري اذا تربّى طالب العلم بهذه المعنوية والصفاء الروحي هل تراه يسبّب الأذى والمجابهة والاختلاف بين الناس ؟!

إلهي نبّهنا من نومة الغافلين ووفقنا الى أعلى مرتفعات الروحانيّين .

# ٢٦٩ أنا شُيوعيّ، لا أُصلّي!

قال السيد مهدي إمام جماراني (حفظه الله) وهو ممثل الامام الخميني في دائرة الاوقاف.. إن أحد الشيوعيين قال لي: «انني أحبّ من بينكم أنتم العلماء شخصاً واحداً فقط، وهو السيد دستغيب الشيرازي»!

سألته: لماذا؟



قال: كنت نائماً على منصة الاستراحة في السجن الانفرادي السيدعبدالحسين دسفيب أيام الشاه. وكان الوقت منتصف الليل، اذ فتحوا باب السجن، رفعتُ رأسي واذا بسيّد معمَّم كبير السنّ قصير القامة ضعيف البنية أدخلوه معي. فأخفيتُ رأسي تحت اللحاف ونمتُ ولم أبال بشيء!

وقبل طلوع الشمس بدقائق ، شعرتُ ان يدأ تمسح على رأسي بلطف ، فتحتُ عيني،

١ ـ قصيص العلماء ـ ص ١٨٩ ـ طبعة بيروت المعرّبة ـ..

فسلّم عليّ السيد العجوز ، وهو يقول بلسان جميل : « ايها الآخ العزيز : قم لا تفوتك صلاة الصبح ، فرفعتُ صوتي في وجهه غاضباً ، وقلت له : « انا شيوعي ، لاأصلّي » !

فقال السيد بهدوء تمام: ﴿ إِذِنْ اعذرني ، لقد أَزعجتُك ، أُرجوك أَنْ تعفو عنَّى » .

واصلت نومي ، ولما أفقتُ فيما بعد أعادالسيّد اعتذاره إلى وطلب مني المسامحة الى درجة من التواضع حتى خجلتُ من طريقتي التي واجهته بها ، فقلتُ له نادماً : لا بأس ، والآن، تعال فوق المنصّة ، وانا اجعل مكاني علىٰ الأرض لأنك رجل عجوز .

لكنه رفض وقال:

وانك اسبق مني في السجن، وقد تحمّلتَ الاذئ أكثر مني، فأنت أحقّ بهذه المنصة.

فلم يقبل السيد ذلك المكان الافضل في السجن ، ولقد انجذبتُ الى شخصيته الاخلاقية، فتأصّل حبّه في قلبي طوال معاشرتي له في السجن ، لذلك فهو أحب الاشخاص عندى بين كل العلماء!

هذا ولقد اغتيل الشهيد السيد دستغيب في مدينة شيراز حيث ألقيت عليه قنبلة يدوية أثناء ذهابه الى إقامة صلاة الجمعة ( ١٤ / شهر صفر المظفر / سنة ١٤٠٧ ) (١).

#### بُكاءٌ علىٰ خَطأ

ذكر صاحب كتاب (لمعات النور) ، ان استاذه الشيخ حسن بن المرحوم الشيخ جعفر مؤلف كتاب (كشف الغطاء) قال يوماً في المجلس إن الشيخ الكبير (يعني الشيخ جعفر كاشف الغطاء) كان ينام قليلاً ، ثم يجلس ويطالع الكتب ويقرأ حتى السّحر وقت صلاة الليل، فيقوم الى الصلاة والدعاء والتضرّع الى الله حتى الفجر حيث يصلي صلاة الصبح. وذات ليلة سمعنا صوت بكائه وصياحه ، فسارعنا اليه فوجدناه مغيّر الحال وقميصه مبلّل من كثرة الدموع ، وهو يضرب بيده على رأسه ويلطم وجهه ، مسكنا بيده وسألناه لماذا وتفعل بنفسك هذا ؟

فلما هدأ قال: كنت البارحة عند أول الليل أفحص عن دليل من روايات أهل البيت المنظ حول مسألة فقهية ذكرها علماؤنا الاعلام، فلم اجد لها دليلاً، فتعبتُ ولشدّة الارهاق قلت في نفسى: « اللّه يجازي علماءنا خيراً، انهم حرروا مسألة من دون دليل ».

١ ـ كتيب بالفارسية أعد بمناسبة ذكرى استشهاد دستغيب اص ٢٩.

بعد ذلك نمتُ فرأيتُ نفسي ذاهباً الى زيارة مرقد الامام علي أمير المؤمنين عنى ، فلما دنوتُ الى محلّ وضع الأحذبة ، شاهدت ( الايوان ) الصحن الداخلي للحرم الشريف مفروشاً ، رأيت في صدر المجلس منبراً رفيماً ، وعليه شخص ذو دقار وهيبة ، ووجهه يتلألؤ نوراً وكان يلقى درساً على جمع غفير من العلماء الاكابر .

فسألت هؤلاء: من هذا المدرّس؟

أجابوني: إنه المحقق الاول صاحب كتاب شرايع الاسلام. وهؤلاء علماء الشيعة الامامية. فسررتُ كثيراً ، خطوتُ نحو المنبر وسلّمتُ على المحفق الحلّي ، وأنا أتوقع منه أن يلتفت اليّ ويشملني بعنايته ، ولكنه ما اهتم بمجيئي ، وردّ على سلامي ببرود. فداخلني الجفاء وقلتُ له: ألستُ من العلماء الامامية ؟

فردَ عليّ المحقّق بغضب: يا جعفر ، ان علماء الامامية قد تحمّلوا الاتعاب حتى جمعوا روايات أهل البيت على من اطراف البلاد ، وسجّلوا كلّ رواية في محلّها مع اصحاء الرواة، وأحوالهم ، وذكروا الصحيح منها والضعيف ، لكي تعثر أنت وأمثالك على أدلة الاحكام الشرعية دون عناء وتعب . وانت لم تراجع كتبك إلاّ أربع ساعات ولم تلاحظ مصادر أخرى موجودة عندك ، ثم تعترض على العلماء بأنهم أفتوا بحكم من دون دليل ؟!

انظر الى هذا العالم (واشار الى ملاً محسن الفيض، وكان جالساً تحت المنبر)، لفد الف كتاباً وذكر الرواية التي تبحث عنها في عدّة مناسبات، والكتاب موجود عندك! ان كلام المحقق الحلّي قد هزّني بعنف حتى فزعتُ من منامي، وصرت نادماً على إساءه الظن بالعلماء الاعلام، فهذه حالتي كما تراها، فلِمَ لا أبكي على خطأي ؟!(١)

#### الكّ العُلماء الحَقيقيّة

يذكرون ان المرحوم الشيخ نصير الدين الطوسي الله كان شديد العلاقة بطلب العلم والتوغّل في الحقائق العلمية ، العقلية منها والدينية .

فكان يفرش جوله الكتب المتنوعة ، فيطالعها على حساب ساعات نومه . ولماكان يملّ من كتاب ، يتناول كتاباً آخر في موضوع آخر ، وكان يجعل بجانبه إناء فيه ماء يرشّ به على وجهه بين حين وآخر لكى يتغلّب على نعاسه عند منتصف الليل .

۱ ـ کتاب بالفارسیة ( زندگانی شیخ مرتضی انصاری ) ص ۱۵۲ .

وكم حدث له ان اكتشف معلومة دقيقة في أثناء بحثه ومطالعاته فقام من مكانه منبسطاً ينادي فرحاً : « أين الملوك وابناء الملوك من هذه اللَّذَة » .

هكذا كانت لذَّة العلماء الحقيقية يتحدّون بها لذَّات اهل الدنيا من ملوك وأمراء وجهلاء الذين يتقلّبون من حرام على حرام الى حرام وفي حرام ، ويحسبون أنفسهم سعداء ، وخاب ماكانوا يحسبون .

﴿ تِلكَ الدَّارُ الآخرة نَجْعلها لَلذين لا يُريدون عُلوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقِبةِ للمُتّقين﴾ .

هذا وان العالم الجليل السيد حسين البروجردي في كتابه (نخبة المقال) حَسَبَ تاريخ ولادة الشيخ نصير الدين الطوسي وتاريخ وفاته بالحروف الأبجدية ضمن الشعر التالي قائلاً: ثم نصيرُ الدين جدُّه الحَسَنُ العالمُ النحريرُ قُدوةُ الزَّمَن

ميلادُهُ (يا حِرْزُ مَن لا حِرْزَ له) وبَعْدُ (داع) قد أجابَ سائلَه

جملة ( يا حرز من لا حرز له ) بحساب الأبجدية تصبح ( ٥٩٧) وهو سنة ميلاد الشيخ الطوسي بالهجرية ، وكلمة ( داع ) بحسب الابجدية تصبح ( ٧٥) سنة ، وهي مدة عمر الشيخ الشي

#### أنا مُذنِبٌ، هو غافِر

777

أوصىٰ الملاَ كاظم الازدي البغدادي أن يكتبوا علىٰ كفنه شعره التالي: أنا مُذنِبُ، أنا مُجْرِمُ، أنا عاصي هو غافِرٌ، هو راحِمُ، هو كافي قابلتُهنَ أوصافُه أوصافي (٢)

# ٢٧٣ خِطابَة عِندَ أهل القُبور

المؤلف زمن خاطرته

كنت أدرس في حوزة النجف الاشرف من سنة ( ١٩٧٤) الى ( ١٩٧٩) الميلادية الموافق لا ١٣٩٤) الى ( ١٣٩٩) الهجرية ، مع جمع من طلبة العلوم الدينية من بلدنا البحرين ، وكنا نجلس اسبوعياً كل عصر خميس خالباً للتمرين على الخطابة المنبرية ،

۱ ـ بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) ص ٦٠. ٢ ـ كتاب الفارسية رنگارنگ /ج ٢ ـ ص ٢٥.

فكان يحضّر كل واحد مناكلمة يستغرق القاؤها عشر دقائق الى خمس عشرة لا أكثر.

وذات يوم جئت الى الجلسة وانا أحفظ آية ورواية وبعض الابيات الشعرية لكلمتي التي كنتُ على موعد لإلقائها.

طرقتُ باب منزل الأخ الذي نجتمع عنده ، فلم اسمع جواباً ، وتبيّن فيما بعد ان الجلسة كانت قد أُلغيتُ في ذلك اليوم ، ولم يتمكّن الأخ من إخباري ، وما أن خطوتُ بضع خطوات وإذا بصديق آخر قادم وهو لم يُخبّر بقرار الالغاء ايضاً . فاقترحتُ عليه .. ما رأيك بأن نذهب الى مقبرة ( وادي السلام ) لنلقي كلمتنا اليوم على أهل القبور ؟ ! خاصة وأن الخميس يوم زيارة اهل القبور ؟

وانق صديقي فذهبنا. جلست أنا على (سنام) أحد القبور، واخذتُ في كلمتي وكأني التحدث الى جماهير من الأحياء، فكنت أشير بيدي، وأرفع صوتي تارة وأخفضه تارة أخرى، وانا متفاعل! وهكذا صنع صديقي، وفي الطريق تبادلنا ملاحظاتنا التصحيحية وكان سرورنا أنّنا زرنا أهل القبور والقينا عليهم كلمة، نتملّم على رؤوسهم ايضاً! فلا أدري هل ضحكنا عليهم، أم ضحكوا علينا، وهل أعجبوا بخطابتنا أم أزعجناهم بها!

# فَسَحَ الطريقَ للأكفأ

كان آية الله السيد صدر الدين الصدر الله والد الامام موسئ الصدر (سلّمه الله من كلّ سوء) يدير شؤون الحوزة العلمية مع ثلاثة من مراجع الدين في قم المقدسة بعد وفاة مؤسسها آية الله العظمئ الشيخ عبد الكريم الحاثري.

344

وعندما جاء آية الله العظمىٰ السيد البروجردي الله الى قسم ، ترك له السيد الصدر محراب صلاة الجماعة ليوم فيه المصلين ، وفسح له لزعامة شؤون الحوزة حيث كان يراه الأكفأ(١).



السيد صدر الدين الصدر

### يومُ سرور ومزاح

المزاح شيء مباح ولعله انقلب مستحباً ذا ثواًب عند الله اذا اقت ن بهدف جميل كإدخال السرور في قلب المؤمن .

يقال أن تلاميذ المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري ( مؤسس حوزة قم

١ ـمجلة نور علم /العدد ـ٧ ـص ٧٩ ـصادرة في حوزة قم .

العلمية ) قرروا بين أنفسهم أن يمازحوا استاذهم يوم عطلة. فقالوا للشيخ الحائرى: نحن الانريد تعطيل الدرس غداً.

فلما وجدهم الشيخ مصرّين على ذلك قال: لابأس سوف القي لكم الدرس.

ففي صباح اليوم التالي أرسل الشيخ الحائري خادمه (كربلائي على شاه) ليأتي بخبر حضور التلاميذ فعلاً أم لا!

عاد الخادم وأخبر الشيخ انهم حاضرون ومنتظروك. فتحرك اليهم الشيخ وارتقى منبر الدرس، فما أن شرع في الكلمة الأولى حتى قام التلاميذ وخرجوا الى ساحة المدرسة وهم يضحكون!

عَلِمَ الشيخ مَقْلَبَهُم فضحك ونزل من المنبر وجاء بينهم في الساحة وأخذ يـقول: ان الهدف أن نتعلم وندرس ، ولقد مزحتم وضحكتم ، فالآن ما دمنا كلّنا حـاضرون فـلننتهز الفرصة ونعُد الىٰ الدرس .

وافق الجميع وعادوا الى أماكنهم فارتقى الشيخ الحائري المنبر ونظر اليهم ولما شاهدهم قد أعدّ كلّ منهم قلمه ودفتره وهم ينتظرون من الشيخ أن يبدأ في القاء الدرس، فاجأهم بالنزول من المنبر، فودّعهم ضاحكاً عليهم وهو يقول: مرّة انا أكون بلا تلاميذ، ومرّة أنتم تكونوا بلا معلّم، واحدة بواحدة (١)!

وهكذا ضحكوا جميعاً وكان يوم سرور وعطلة واستراحة.

### ٣٧٦ سيرة أخلاقية رفيعة

نقل لي أحد المجتهدين الأفاضل وهو من أبرز تلامذة السيد الخوثي الله إنه قبل ثلاثين عاماً \_ تقريباً \_ ذهبتُ من النجف الى كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين الله وكنت في الغالب أذهب الى حمّام عمومي \_ مخصوص للعلماء تقريباً لا على وجه الانحصار \_ أغتسل فيه غسل الزيارة ثم أتوجه الى حرم الإمام الله . ذات مرة دخلت فكان (الدلاك) يدلك رجلاً فانتظرت ريثما يأتي دوري ، وبينما كنت أنتظر واذا بآية الله السيد محمد الشيرازي يدخل الحمام وهو آنذاك كان الرجل الاول في كربلاء ، فاقترن مجيء السيد بانتهاء الدلاك من ذلك الرجل ، فما أن رأى الدلاك السيد الشيرازي حتى قام فوراً وأخذ يدلكه باحترام من دون أن

١ ـ بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل ) ص ٤٦٤.

يكونا \_ الدلاك والسيد \_ قد راعيا دوري ! فغاظني هذا التصرف منهما ولكني تمالكت حتى انتهى ، فذهب السيد ليصبّ على نفسه الماء وتقدمتُ أنا بين يدي الدلاك ، ولما انتهى مني قمت لأصب على نفسي الماء فصادف دخولي خروج السيد ، فسلّم عليّ ولكني أجبته ببرودة من جرّاء ذلك التصرّف . خرج السيد الى القسم الآخر ليرتدي ثيابه ، ولما خرجت أنا بعده وجدته مرتدياً ثيابه جالساً ينتظرني، فاقترب مني وسلّم بحرارة وسأل عن حالي ثم قال: هل صدر مني مايسيءُ اليك ؟

قلت له : كان ينبغي أن تراعى دوري وانتظاري .

قال: ماكنت منتبها أنك في الانتظار، ومهماكان فان كلِّي لك اعتذار.

وهكذا تمَتْ مصافحة الوداع في جوّ الرضا والابتسامة ورحّب بي إلى بيته ثم خرج وأنا أخذتُ أرتدي ثيابي، ولما جنّت أدفع أجرة الحمّام، قال الرجل: ان سماحة آية اللّه الشيرازي قد دفع عنك .

نعم لقد أصلح السيد ماحصل سهواً ، وذلك من جميل السجايا الأخلاقية التي عُرِف بها هذا السيد الجليل .

#### ٢٧٧ صَلاةُ الصّامدين

الساعة الآن تشير الى السابعة الآربعا، ليلة الجمعة (١٦/ جمادي الثانية/سنة ١٤١٣).

هذا هو سماحة الشيخ قراءتي يحدّثنا عبر تلفاز الجمهورية الاسلامية عن أهمية الصلاة، حيث نقل القصة التالية: تعرفون العالم المجاهد فضيلة السيد أبي ترابي (حفظه الله) الذي خرج

السيد ابو ترابى

حديثاً من أسر الصدّاميين ، وعاد الى البلاد بعد سنوات طويلة قضاها مع الأسرى تحت التعدّيب في سجون العراق.

يقول السيد أبو ترابي: يوم ساقونا الى الأسركان معنا شباب من الحرس الثوري وقوات التعبئة المؤمنة ( البسيج ) ، فأشبعونا ضرباً وتعذيباً لم نَرَ مثله من قبل ولم نسمع عنه مثيلاً ، اتذكر اثنين من الشباب المؤمن ، رأيتهما بعينيّ هاتين ، قلعوا عينيهما من الحدقة ونحن مربوطون نستنكر الجريمة ونهتف ( الله أكبر ) .

وعندما اظلمت السماء تركونا على الارض مكبّلين بالسلاسل ، ودماؤنا تسيل من كل جانب ، وجروحنا العميقة والحارقة تلامس التراب والأحجار التي افترشناها بالامنا و اهاتنا .

ولكن مع كل هذه المآسي ، قمنا في فجر تلك الليلة نصلي صلاة الصبح . ولا أنسىٰ اننا صليناها مرتين ، اذ لم يكن هناك صوت أذان نتأكد به وقت الفجر فاتخذنا بياض جهة المشرق علامة لدخول الوقت فلمّا صلّينا تيمّماً ونحن بتلك الحالة انمحىٰ ذلك البياض فتبين انه كان فجراً كاذباً ، فانتظرنا حتىٰ شعّ الفجر الصادق ( وهو البياض الذي يعتزايد وضوحاً وجلاءاً حتىٰ يتصل بشروق الشمس ) . وهكذا صلينا ثانية مع ( الفجر الصادق ) .

#### **۲۷۸** يا أيتها النفس المُطمئنة



السيدعلى الخامنثي

ذكر سماحة الشيخ قراءتي القصة التالية ايضاً، وانا أتذكرها جيداً، وقد كنت وقتها في طهران ، شاهدتها على شاشة تلفزيون الجمهورية الاسلامية ، وانا أنقلها كما شاهدتها بمشاعري: لماكان سماحة آية الله المجاهد السيد على الخامنثي قائد الجمهورية الاسلامية في ايران (دام ظله العالي) ، يؤمّ المصلين في صلاة

الجمعة بجامعة طهران ، انفجرت ( اثناء خطبة الصلاة ) قنبلة موقوتة وسط المصلّين ، كان قد زرعها أعوان صدام المتسلّلون من العراق داخل سجّاد موضوع على مسافة غير بعيدة عن امام الجمعة سماحة السيد الخامنئي، وكان بعض الابرياء من المصلين جالسين عليه من دون علم .

ونجأة ارتفعت أشلاؤهم وتناثرت أبدانهم وعرجت أرواحهم الى بارثها ، وكأنهم كانوا وهم ني حين الطمأنينة مخاطبين بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيْتَهَا النَّفْسُ المطمئِنَة إرجعي الى ربَّك راضية مرضيّة فادخُلى في عبادي وادخُلى جنتتى ﴾ (١).

والغريب جداً ، ان صوت الانفجار الهائل كان في اثناء خطبة سماحة السيد الخامنئي فلم يتحرك من موضعه شبراً أو فتراً ، بل واصل الخطبة بثبات الايمان وطمأنينة القلب .

والاروع في هذا الموقف المذهل هو اختيار السيد الخامنئي آية قرآنية في خطبته بعد

١ ـ سورة الفجر ٢٧ ـ ٢٠،

من اخلاقيات علماء الدين ...... الله المناه الدين المناه الدين المناه الدين المناه الدين المناه الله المناه الدين المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله الله المناه الله الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الم

الانفجار مباشرة تناسب الموقف وهي : ﴿ رَبِّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبِراً وَثُبُّتَ أَقَدَامِنَا وَانْصُرِنَا على القوم الكافرين ﴾(1).

#### ۲۷۹ صار صار، ما صار ما صار



الشيخ محسن القرائتي

« ما شاء الله » « إحتطْ كيلا تعتدْر » « صلّ على محمد وآل محمد ) « رجاء بلا ازعاج » «الخير فيما وقع » « مِن الحُبّ يصبح الشوك ورداً » « محمد رسول الله » «الحسود لا يسود » «أطفالي بانتظاري » (أنا حاثر في الصحراء » «لو وُجِد الحُب اشتريناه بأي ثمن » ...

هذه العبارات وعشرات أمثالها يمكنك قراءتها خلف حافلات النقل وشاحنات الحمل وسيارات الأجرة في ايران ، وخاصة التي تتنقل بين المدن ، وهي عبارات تعكس روحية قائلها واصحاب تلك الناقلات وتكشف من حيث يعلم أو لا يعلم عن نفسيته التفاؤليّة أو التشاؤمية في الحياة وما لاقاه من مشاكل وعقد.

يقول فضيلة الشيخ محسن قراءتي -حفظه الله -كنتُ ذاهباً الى مكان لأجل أمر من الامور وانا كلّي أمل واصرار على أن يتحقق الذي أصبو اليه ، وقد كان شعوري بهذا الاتجاه الى درجة لو لم يتحقق ذلك الأمر لأصبتُ بردة فعل نفسية حادة ، فبينما كنتُ جالساً في السيارة وانا مشدود الأعصاب وإذا بي أقرأ خلف سيارة كانت أمامنا هذه العبارة الفارسية : وشد شُدْ ، نَشُدْ ، وترجمتها : وصار صار ، ما صار ما صار »!

هنا راجعتُ نفسي وقلتُ لها: بالفعل ، فليكن ما يريده الله ، لا ما أريده أنا ، انما الذي عليّ هو السعي ، والباقي على اللّه تعالىٰ ، فاذا سعيتُ ولم يتحقق الذي أريده فلماذا ازعج نفسي واجعل عيشي وعيش عائلتي ومن حولي مُرّاً ، أليس اللّه عزّ وجل يتقول: ﴿ وَمَا تَسْاؤَنَ إِلاّ أَنْ يَسْاء اللّه إِنّ اللّه كان عليماً حكيماً ﴾ (٢) ونقراً في دعاء الافتتاح: «لعلّ الذي ابطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الامور » . ونقرأ ايضاً: « اللّهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله » .

إذن الحق هو في هذه العبارة :  $\pi$  صار صار ، ما صار ما صار  $\pi$ 

١ ـ سبورة البقرة / ٢٥٠. ٢ ـ سبورة الانسيان / ٣٠.

وهكذا هدأت أعصابي وكنتُ انطلق نحو ذلك الأمر بـروحية عـالية ونـفسية مـتوكّلة بالسعي العملي والممزوجة بالتسليم للّه تعالى والرضا بقضائه وقدره.

إن الانسان المسلم المصاب بالانفعالات النفسية والنزعة العصبية لا يكون علاجه الأ بهذا الايمان والعقيدة وما أكثر المصابين في عصرنا بخيبة أمل ومشاكل لم يتصوّروها يوماً، فهم يفتقرون الى هذا النوع من الايمان والرضا والقناعة ليعودوا الى توازن نفسي وفكري وعملى ناجح ، ذلك هو المطلوب .

### الكَرَم إلى الله الله الكرم الكرم

كنت في الخامس عشر من عمري - أواخر سنة ١٩٧٥ م - اسكن حجرة في جامعة النجف الدينية الواقعة بين النجف والكوفة . كان آية الله السيد الصدر يصلي بنا صلاة الصبح جماعة في مسجد الجامعة ، ذات مرّة قرّرت بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس اذهب الى زيارة مرقد الامام علي بن أبي طالب عليه ، ولما خرجتُ من الحرم الشريف وقفتُ قرب مدرج سوق الحويش بداية شارع الرسول انتظر سيارة أجرة للعودة الى الجامعة .



قلتُ: ذاهب الى جامعة النجف الدينية.

قال : خذ سيارة لي ولك ، فإني ذاهب الي الكوفة .

قلت: حسناً .

وهكذا أوقفتُ سيارة وجلسنا معاً في الخلف ..

سألني السيد: من أي بلد؟

قلت: من البحرين.

قال بعد ترحيبه بأهل البحرين: متى جئت الى النجف ؟ وماذا تدرس ؟ قلت: انا جديد هنا منذ عام واحد تقريباً، أدرس النحو والصرف (قواعد اللّغة العربية).



السيد مصطفى الخمينى



المؤلف زمن خاطرته

قال السيد (وهو يريد أن يختبرني): كلمة ( البحرين ) من أي الصيغ الصرفية ؟ قلتُ: صيغة المثنّى ومفرده البحر، ويأتى جمعه مكسَّراً على البحار!

فابتسم السيد وقال: يظهر انك درست القواعد العربية جيّداً ، جِدَّ في طلب العلم فانه يصنع لك مستقبلاً زاهراً.

وصلنا الى الجامعة ، فاستأذنت من سماحته واخرجت الأجرة لصاحب السيارة فلم يقبل وقال : انت ضيفنا ، تفضّل ، أنا أدفع الأجرة .

شكرته ونزلتُ مودُّعاً ولم أسأله: من أنت وما اسمك ؟ وانما اكتفيت بقولي: التمسكم الدعاء.

مضت أشهر ونحن عاكفون على دروسنا حتى جاء اليوم الذي انتقلنا الى داخل النجف وسكنًا حجرة من حجر مدرسة السيد كاظم اليزدي ( الكبرئ ) الواقعة بين سوق الحويش وشارع الرسول وهي ملاصقة لبيت الامام الخميني.

وهنا يجدر بي الشكر لمتولي المدرسة سماحة العلاّمة السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي حفيدالمرجع المرحوم صاحب المدرسة فلقد اهتم بقبولنا في المدرسة رغم قلّة الحجر الفارغة وكثرة الطلب عليها وكثرة الطلبة.

كانت حجرتي الأولى جهة اليمين عند مدخل المدرسة في الطابق الأرضي ، وكانت الساعة الثامنة إلا دقائق صباحاً اذ رأيتُ ذلك السيد الجليل دخل المدرسة فسلّمتُ عليه فرد سلامي وقال يبدو انك انتقلتَ وهذه حجرتك ؟

قلت: نعم هذه حجرتى ، تفضّل أحضر لك شاياً .

قال: انا الآن عندي درس هنا فسوف أراك في وقت آخر غداً ، وهكذا كان بعض أيام الاسبوع يأتي قبل موعده مع الطلبة بدقائق ويجلس في الواجهة الأمامية لحسجرتي وانا احضر له شاياً وهو يكلّمني حول أمور تربوية ونصائح لا غنى للطلبة عنها ثم يذهب الى الطلبة ليلقي عليهم محاضرته في الفلسفة الاسلامية .

ذاك هو المرحوم آية الله الشهيد السيد مصطفىٰ الخميني ﴿ ولقد حزنتُ علىٰ استشهاده بشدّة وكنت عند جنازته في المسجد الذي اجتمع فيه المشيّعون بما فيهم السيد الخوتي والشهيد الصدر وحضر الإمام الخَميني بهيبته الربانية وقامته الصلبة ايضاً، ولم انس قراءة الفاتحة علىٰ روحه الزكية كلماكنتُ أدخل لزيارة الامام علي ﷺ حيث ان قبره الشريف عند مدخل رواق الحرم (اسكنه الله فسيح الكرم).

#### زواجٌ بسيط

111

نقل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي ( دام ظله العالي ) في كتابه ( السبيل الى انهاض المسلمين )، في سياق موضوعه حول البساطة والاكتفاء بالقليل ، وتجنب الإسراف والتبذير والتعقيد في الامور ، بما في ذلك أمر الزواج .. نقل عن والده بأن السيد عبد الهادي الشيرازي ـ الذي اصبح فيما بعد المرجع الاعلى للمسلمين الشيعة في النجف ـ لما تزوج بداية شبابه كان الفرق بين ليلة زواجه وقبلها هو أن الزوجة ـ وهي عمّة المرجع السيد محمد الشيرازي نفسه ـ هيّؤوا لها ثوباً جديداً واحداً ، وفرشاً جديداً واحداً ، ثم انتقلت من غرفتها الى غرفة السيد عبد الهادي الشيرازي ينهى ، وعاشا سعيدين .

نرجو أن يتخذ الشباب هذه البساطة في الزواج طريقاً سهلاً ويسيراً لإكمال النصف من دينهم . فليس الاسراف والترف والتبذير والتنافس في ذلك يجلب السعادة ، بل -كما تؤكد التجارب وتقول الروايات الاسلامية -ان ذلك سبب إما لتعاسة الحياة الزوجية ومآلها الى الفشل ، وإما ذهاب أجر الزواج أخروياً وربما الاثنين معاً .

#### ٢٨٢ طريق ينتظِر سالكِيه

السيد مصد باقر الشيرازي

سماحة العلاّمة آية الله السيد محمد باقر الشيرازي (دام ظله)، هو النجل الأكبر للمرجع الراحل السيد عبد الله الشيرازي ﴿ وواحد من كبار الفقهاء المجتهدين المقيمين في مدينة مشهد المقدسة ، وهو صاحب مؤلفات قيمة وخدمات خيرة وجهاد مرير، وكانت نجاته من سجن بغداد في نهاية عام

(١٣٩١ه) لطفاً من ألطاف الله تعالى وفضلاً من عطاء أهل البيت (التقيتُ بسماحته وطلبتُ منه أن يكتب لكم من جميل القصص، فتفضل علينا بكتابة ما يلي: كانت للمرحوم الوالد آية الله العظمى السيد عبد الله الشيرازي وفي صفات فاضلة كثيرة، منها صلابته في أمر الدين، وقد استمر عليها طيلة حياته المباركة، وكان جهاده في العراق وايران تأسيساً على هذه الصلابة، ولحرصه على عزّة الإسلام وقوّة الحوزات العلمية كان يسعى كثيراً الى تقريب وجهات النظر بين العلماء العاملين، اتذكر اني كنت برفقته والإسام المخميني والمناه العلماء العاملين، اتذكر اني كنت برفقته والإسام المخميني والتعريب وجهات النظر بين العلماء العاملين، اتذكر اني كنت برفقته والإسام المخميني والتعريب وجهات النظر بين العلماء العاملين، التذكر اني كنت برفقته والإسام المخميني والتعريب وجهات النظر بين العلماء العاملين والتعريب وجهات النظر بين العلماء العاملين والتعريب وجهات النظر بين العلماء العاملين والتعريب وا

والسيد المدني إذ دخلنا على آية الله العظمى السيد الحكيم بداية مجيء الإمام الخميني الى النجف وذلك لإقناعه باتخاذ موقف اكثر جدّية في الجهاد ضد شاه ايران بعد ارتكابه المجزرة في انتفاضة خرداد المجيدة عام ( ١٣٨٢ هـ) لأن السيد الحكيم كان في تلك البدايات متردداً في مواكبة هذا التحرّك ، فكشف لنا السيد الحكيم عن مبرّرات موقفه المتردد قائلاً:

١ - اخشىٰ ان يسيطر الشيوعيون على السلطة حال سقوط الشاه ، كما سيطر عليها الوطنيون بزعامة الدكتور مصدّق فأساؤا الى المراجع والعلماء بما فيهم آية الله الكاشاني الذي كان له دور كبير في تلك الثورة ضد الشاه .

٢ ـ لا نتمكَّن من العمل لأجل العراق وايران في وقت واحد .

٣ - ان العمل لأجل العراق أولى وأهم ، لأن الحكومة العراقية ضررها على الاسلام والشيعة اكبر من ضرر الشاه في ايران .

وأضاف السيد الحكيم الله : وأنا مع ذلك متردد في قضية العراق ، إذ أخشى أن لا يستجيب الشعب العراقي لفتوى الجهاد ، واذا استجاب تَرَكَنا في وسط الطريق فتكون دماء الشهداء قد أريقت من غير جدوى.

ولكن الوالد ـ والكلام لنجل السيد الشيرازي الله ـ مضى في جهاده على ساحة العراق وايران معاً، وخص اكثر مساعيه للعراق بالتعاضد مع السيد الحكيم الله ولما نقل السيد الى عيادته خوفاً من ان مستشفى بغداد ولم يتجرّأ اكثر الناس والعلماء من الذهباب الى عيادته خوفاً من ان يتعرّضوا للملاحقة من قبل أجهزة الاستخبارات البعثية كان السيد الوالد أول من كسر طوق الخوف هذا، فذهب لعيادة السيد الحكيم الى بغداد ثم التحق به الآخرون، وكان لهذه الخطوة الجريئة الأثر الكبير في التفاف الناس حول السيد من جديد وحضورهم العظيم في مراسم توديعه حين سفره الى لندن لمواصلة العلاج، ثم مشاركتهم في تلك المواكب المهيبة المعروفة في تشييع جثمانه الطاهر، حتى اضطر رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر الى أن يحضر التشييع نفاقاً.

ولك أيها القارىء أن تسأل: لماذا تختلف آراء المراجع فنتباين مواقفهم ، واذا علمنا انهم ليسوا اشخاصاً لأنفسهم بل ان لهم اتباعاً في المجتمع فاننا نعلم ما لهذا الاختلاف والتباين من آثار سيّئة على الإسلام والأمّة ؟!

يجيب سماحة العلامة السيد محمد باقر الشيرازي قائلاً: ان هذه الاختلافات والتي عايشها فقهاء الاسلام في طول التاريخ تشبه اختلافهم في الآراء الفقهية التي يفتون فيها لمقلّديهم في الأحوال الشخصية ، وهي ظاهرة كظاهرة اختلاف اللغات والألسن والألوان التي هي من السنن الإلهية .

لقد كتب السيد الوالد في رسالته الى الإمام الخميني بعد انتصار الثورة: ان نظير هذا الاختلاف والتباين في الرأي والموقف كان موجوداً بالأمس القريب بين آية الله العظمىٰ السيد الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم العلمية ومن بعده أيضاً آية الله العظمىٰ السيد البروجردي (قدس سرّهما) من جهة وبين آية الله العظمىٰ السيد حسين القمي وآية الله السيد يونس الأردبيلي والسيد الوالد وغيرهم من كبار العلماء من جهة اخرىٰ ، حيث ان السيد يونس الأردبيلي والسيد البهلوي (والد شاه ايران المخلوع) بينما سالمه الشيخ الحائري واستمر السيد البروجردي على ذلك النهج المسالم للشاه الابن ، ويعترف الجميع العائري واستمر السيد البروجردي على ذلك النهج المسالم للشاه الابن ، ويعترف الجميع الخميني في ولازالت تُنتج الكثيرين من الأفاضل .

فليس لتعدّد مواقف المراجع ضرر ما داموا يتجنّبون الوقوع في التجابه والتصادم ، بل ان للتعددية هذه محاسن كثيرة كما نراها في صلح الحسن وثورة اخيه الحسين المرجع وعدم لدى المراجع فانها ـ اي التعدّدية ـ يعود سببها الى اكتمال مبرّرات التحرّك عند مرجع وعدم اكتمالها عند مرجع آخر أو وجود معذوريات معيّنة تعود الى الطبيعة الثقافية والنفسية للفرد نفسه وهي بالنسبة اليه حجة شرعية لا مفرّ له منها ، فيكون كل واحد منهم لديه دليله الخاص الذي يتبعه في سلوكه ، فهذا لا يعني اختلافاً بدافع البغضاء والعداء كما يصوّره أعداء الإسلام لجهلة الناس كي يستفيدوا من ورائه لصالح أهدافهم الخبيثة ، بل اختلاف له فوائده شريطة أن لا تجهضها الحدّيّات التسقيطيّة فتصبّ في رغبة الأعداء .

بهذه النظرة الى ظاهرة الاختلاف والتباين يجب على الإنسان المسلم أن يبصر الواقع من حوله ويتفهم التعدّدية في الآراء وفي مواقف المراجع الدينية.

أقول: مضافاً الى توعية الناس بحقيقة هذه المباينات ـ وانها ليست نابعة من مصالح ذاتية للمراجع وحاشاهم وهم رجال أتقياء ـ تبقى ضرورة تطوير جهاز المرجعية الى حيث يرى الشيعة فائدة انتمائهم المذهبى وتضحياتهم للدين امراً اساسياً لحل الخلافات

انتصادميّة ، وإلا فإنها لاتُذهِب بالجهود ودماء الشهداء والأموال الشرعية هباء فحسب بل تشكّك الجيل الناشيء في جدوائية الانتماء الى المذهب وأصل الاعتقاد بالعلماء والدين .

من هنا فان السبيل لتقريب وجهات النظر والقضاء على الاختلافات السيئة وبالتالي قطع الطريق على استغلال الاعداء لظاهرة الاختلافات وركوبهم جهلة الأمة يكون في اللقاء المنتظم الهادف بين المراجع كي يتعرفوا على وجهات نظر بعضهم بعضاً مباشرة، فمادامت حلقة اللقاء والحوار مفقودة تبقى المشكلة قائمة والعناء هو العناء.

فاللقاءات الهادفة ـ وليست الحاصلة على هامش مجالس الفاتحة أو أسرّة العيادة للمريض ـ هي الطريق الذي ينتظر سالكيه اليوم قبل الغد، فليتنافس عليه كل العاملين لحبّ الله ورُسُل المودّة بين عباد الله .

### مِن روائع (الصِدَف) ٢٨٣

سمع العالم الورع ملاً محسن فيض الكاشاني حينما كان شاباً يعيش في مدينة قم أن عالماً جليلاً اسمه السيد ماجد البحراني يدرًس العلوم الاسلامية في مدينة شيراز، ففكر أن يهاجر اليه ليكتسب منه العلم، فاستخار أولاً بكتاب الله الحكيم فظهرت الآية:

﴿ فلولا نَقَرَ مِن كلّ فِرقة مِنهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين ولِيُنْذِروا قومَهم إذا رَجَعوا إليهم لَعلّهم يَحذَرون ﴾ (١)

ثم تفاءل بديوان شعر منسوب الى الامام على الله ، فظهرت الأشعار التالية : تَعْرَبُ عن الأوطان في طَلَب العُلني

وسافِرْ فقي الأسفارِ خَمْسُ فوائدِ

تَـفرّجُ هـم واكـتسابُ مـعيشةٍ

ذاك من جميل التوافق وروائع (الصدف). وهكذا شدّ الرحال الى السيد ماجد البحراني ودرس عنده حتى أصبح من كبار علماء الدّين (٢). وكانت وفاة فيض الكاشاني في سنة (١٠٩١ه).

١ -سورة التوبة / ١٢٢.

٢ ـ مسافرت در اسلام ( بالفارسية ) ص ٢٠ ويراجع كتابنا ( علماء البحرين دروس وعبر ).

۲۲۰ ..... قصص وخواطر

### ٢٨٤ الذين يؤمنون بالغيب



الشيخ الهي الخراساني

حينما تشعر بانسداد الأبواب البشرية ، اعلم أن الله يدعوك الن بابه ، يريد أن يذكّرك بما قد نسيته ، ولكن الأمر يتحقّق مشروطاً بإيمانك بالغيب وانقطاعك الى الله وحده . ونحن في حاجة مع هذا الإيمان الخالص والانقطاع الحقيقي أن نجعل الطاهرين من أولياء الله وسيلة إلى الطلب ، فإنهم الشفعاء الذين أذِن لهم الرحمٰن بالشفاعة ورضي لهم قولا ، فهم منارات الطريق اليه .

بهذه المناسبة أقدّم اليك \_ أيها القارىء الكريم \_ قصّة سماحة العكامة الحاج الشيخ علي أكبر إلهي الخراساني (حفظه الله) \_ مدير مجمع البحوث الاسلامية التابع للاستانة الرضوية المقدسة \_ في مدينة مشهد المقدسة ، حيث نقل لي سماحته قائلاً : في مطلع شبابي حينما صاهرتُ العالم الربّاني آية الله الحاج ميرزا حسن علي مرواريد (دام ظله) سنة ١٣٨٨هـ ق (١٣٤٧هـ ش) ذهبت أبحث عن دار أشتريها بمواصفات تناسب رغبتي وظروفي ، وبعد بحث ومتابعة علمتُ أن آية الله السيّد عماد الاسلام البختياري الله يريد أن يبيع داره الكائنة في شارع (دريا دِل) . ومن حُسْن الطالع أنها كانت تتصف بالمواصفات التي أريدها. ولما التقيتُ بالسيّد قال إنه عرض داره للبيع وجاءه من ارغب في شرائها ، ولكن الصفقة لم تُعقَد ، فإذا كنتَ راغباً فيها فإني أفضًل بيعها عليك مع تخفيض ألفّي تومان أيضاً . شريطة أن تأتيني الساعة الثامنة من صباح يوم السبت في دائرة التسجيل الرسمي وبيدك عشرون ألف توماناً .

ولعلَ السيّد خفّض من ثمن الدار لمحبّته الشخصية لي ولكوني صهر العالم الربّاني سماحة آية الله مرواريد (دام ظله).

ثم علاوة على رغبتي في داره لاتصافها بالمواصفات المطلوبة عندي وتفضّله بالتخفيض في سعرها فإنها كانت من الناحية المعنوية ذات بركة خاصة لأنها لأحد المتقين الذي كان قد صلّى فيها سنوات طويلة وعبد فيها ربّه ، وعقد فيها مجالس التعزية الحسينية كل أسبوع ، وكانت منتدى لرثاء أهل بيت النبيّ عَلَيْنَ في كل مناسبة .

فودَّعت السيِّد الجليل وأنا أفكِّر في كيفية جمع هذا المبلغ خلال يومين.

المطلوب الآن هو (٢٠) ألف تومان ، وليس عندي إلا عشرة آلاف ، أعطاني ايّاها والدي البارّ الحاج محمد حسين (حفظه اللّه) بذلتُ جهدي واتصلتُ بكل من يستطيع أن يوفّر لي

قرضاً مقداره عشرة آلاف تومان. ولكن كل الأبواب التي طرقتها لم تُفتَح بوجهي ، علماً أن أخي وبعض أصدقائي سعوا جميل سعيهم ، فلم يعودوا الا بالاعتذار من عدم تمكنهم من حصول المبلغ. وهنا كانت الساعات الأخيرة من يوم الجمعة تمضي، ومعها يكاد اليأس يقضى علىٰ أملى ، ويخيّب أمنيّتى في الحصول علىٰ تلك الدار.

ومَع أذان المغرب في ليلة السبت (حيث صباح الغد الساعة الثامنة تُحسَم فيها المعاملة) جنتُ الىٰ حرم الإمام الرضا على بحال الانقطاع الىٰ اللّه تعالىٰ ، وقفتُ أمام الضريح الشريف متوسَّلاً بالوليّ الرؤوف ، أتذكر نفسي بالفعل كنتُ منقطعاً اليه عزّوجل، إذ لم أحمل ذرّة من الأمل تجاه المخلوقين .

كنت أفكر بالهديّة الثمينة التي إنْ أُقدّمها الى الامام الله سوف لا يردّها إلّا بالإحسان، أليس هو كريماً من أولاد الكرام ؟

هنا شعرت بأنه قد أُلقي في روعي أن أصلّي لكل معصوم من المعصومين الأربعة عشر الله و كعتَيْ صلاة ، أعقبهما بالصلوات على محمد وآله ألف مرّة فيصبح المجموع (٢٨) ركعة و (١٤٠٠٠) صلوات على محمد وآل محمد .

قرأتُ الزيارة ثمّ جلست عند جهة الرأس الشريف وبدأت بأداء هذه الصلاة والصلوات. أهديتُ الركعتين الأولَيَين الى النبيّ الأكرم محمد عَيَّلَةٌ ، وعقبتُهما بألف صلوات عليه وعلى آله النجباء الطاهرين ، ثم أهديتُ مثلها الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله ، ثم الصديقة الحوراء فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين ، ثم الامام الحسن ، ثم الامام الحسن ، ثم الامام والحواد والهادي الحسين، ثم الأثمة من ولده (السجّاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجّة المهدي) الميها .

وحين الفراغ نظرتُ الى الساعة فرأيت أنها كانت تشير الى وقتٍ من أذان الفجر. قمتُ الى جهة قدمَيْ الامام الرضا على ، فقلت له: «هذا ما استطعت عمله لكم ، ولا قياس بينه وبين ما تستطيعون عمله لى ، والكريم لا يردّ المحتاج يامولاي».

قلتُ هذا وخرجت لأدرك صلاة الصبح التي كان يصليها جماعة سماحة آية الله الحاج الشيخ مرواريد في مدرسة ميرزا جعفر الدينية ، وكانت فيها غرفتي أيضاً . خطوتُ بضع خطوات ، وقبل أن أصل الى (الكشوانية محلّ الأحذية) رآني العالم الفاضل التقيّ سماحة الحاج الشيخ ضياء الدين الآملي ـ وهو ابن المرجع الديني المرحوم الشيخ محمد تقي الآملي صاحب الكتاب المعروف «مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى» ، وهو أيضاً صهر

٣٢٢ ...... قصص وخواطر

المرجع الراحل آية الله العظمى السيد حسين القميّ (رضوان الله عليهم أجمعين) ، وهو كذلك أحد حفّاظ القرآن المعروفين - ناداني فجئتُه وتعانقنا فسألني عن حالي .

قلت له: ألتمسك الدعاء.

قال: باللَّه عليك ، أُخْبِرني ماذا طلبت من الامام الرضا عليه ؟

قلت : حاجة ماسة ، إذا أراد فهو يشفع لى عند الله لقضائها .

قال: ما رأيك أن تأتيني هذا اليوم لنتناول وجبة الفطور معاً ؟ أنا قادم من طهران ونزلت ضيفاً عند سماحة العكامة السيد جعفر سيّا، ان ، وأنت صديقه .

قلت: حسناً .

ودعته وانطلقتُ الى صلاة الجماعة خلف آية الله مرواريد. ومع طلوع الشمس طرقتُ باب منزل السيّد سيّدان (حفظه الله) امتثالا لدعوة الشيخ الامليّ ولصداقتي مع السيّد.

وهنا بيت القصيد ، ماذا ياتُرىٰ يمكن أن يحصل ؟!

لا تستغرب ، أكلنا الفطور مع الشيخ ، ثم تحدّثنا فذكرتُ له حاجتي الى قرضٍ لشراء الدار، فسألنى كم تريد ؟

قلت له: عشرة آلاف توماناً ، فأدخل يده في جيبه حالا وأخرج رزمةً ، هي المبلغ الذي به يكمل ثمن الدار!

فنظرتُ الىٰ الساعة وكانت تشير الىٰ السابعة ، لم يبق علىٰ الموعد إلاّ ساعة واحدة ، حيث يُفتَرض أن أكون حاضراً في دائرة التسجيل الرسمي ، والا ذهبتْ عني الدار . ولقد أدهشتْني هذه الاستجابة السريعة للدعاء ، فنظرتُ الىٰ الشيخ نظرة تعجّب وتشكّر ، ثم ودّعته مسرعاً الىٰ الدائرة ، حتىٰ دخلتها والساعة هي الثامنة بالضبط ، وكان السيّد البختياري (البائع) ينتظرني والرجل الآخر قد أعدّ وأكمل الأوراق وإنماكان ينقصها توقيع السيّد فقط!

واذا بالسيّد يلتفت الى مسؤول الدائرة ويقول له: لقد بعثُ داري لهذا الشيخ ، وبألفين أقل من السعر! وفي وسط استغراب المسؤول وتعجّبه الشديد من هذا التخفيض الكثير قام الرجل الآخر معترضاً وقال: إنني أريد الدار ، وقد تصرّفتُ فيها بهدم مقدَّم الباب (وذلك مناورةً منه ليُخضِع البائع الى الأمر الواقع).

ولكن السيّد ردّ عليه:

أولاً إننا لم نتفق بشكلٍ نهائي ، ولم نوقع صفقة البيع ، وان مجرّد الكلام المبتور بيننا سابقاً لا يعتبر بيعاً شرعياً ولا قانونياً .

وثانياً أنت بتصرّفك في ملكي من غير استئذان قد ارتكبتَ حراماً وعليك دفع غرامة . وبحكم القانون أستطيع رفع شكوى ضدّك ، والآن إذا عفوتُ عنك فإياك أن تعود الى مثله مرة أخرى .

وأخيراً صارت الدار المنشودة ملكاً لي ، والعجيب انني لما أردت القيام بتجديد بنائها فيما بعد استمر الشيخ الآملي في كرمه وعطائه وهو يقول: ابنِ دارَيْن مماثلتيْن ، واحدة لي والأخرىٰ لك!

وحيث رأيته ذا نفع في مساعداته لي كنت آخذ منه مالا وأبني ، ولما اكتمل البناء ، قال لي الشيخ : إنّ الداركلها لك ولا أريد منك شيئاً ! وانما قلت لك واحدة منهما لي فلأجل أن لا تتردّد في استلامك منى المال للبناء !

وهذا من جميل التوفيقات الإلهيّة ، جزاه الله عنّي خير الجزاء وأسكنه فسيح دار الجنة مع الأولياء.

وهكذا أصبحت لي تلك الدار سكناً الى جانب (سَكَن الزواج) الذي قال عنه ربنا تعالى: ﴿ وَمِن آياته أَنْ خَلَقَ لكم مِن أَنفُسِكم أَزواجاً لِتَسْكُنوا اليها وجَعَل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكّرون﴾ (١).

وحقاً كانت حياتي الزوجية سكينة ومودة ورحمة ولقد عشتُ في تلك الدار اثنتي عشرة سنة عيشاً هنيئاً ورزقنا الله تعالى فيها ولدّي العزيزين (مجتبى وزهراء).

أخي القارىء وأختي القارئة: إن في هذه القصة مواقف عقائدية وأخلاقية وشرعية كلها نابعة من بصيرة الايمان بالغيب، فهل نحن من الذين يؤمنون بالغيب؟



السندالكليايكاني

## عند تأسيس الحوزة

بنّ تلفزيون الجمهورية الاسلامية ليلة ( ٢٩) جمادئ الثانية عام ١٤١٤ مقابلة مع حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الكليايكاني فقال عن والده المرجع المرحوم آية الله العظمئ

الگلپایگانی ﷺ .

لمّا قرر استاذه آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحالري أن ينتقل من حوزة أراك الن مدينة قم ليؤسس فيها الحوزة العلمية أخذ يدعو العلماء والأساتذة الى الاقامة في قم فكتب رسالة الى تلميذه المبرّز السيد الكلبايكاني يطلب منه المجيء الى قم ليساهم في وضع الحجر الأساس للمؤسسات العلمية والخيرية في الحوزة. فلبّى السيد الكلبايكاني دعوة استاذه الشيخ الحائري وانتقل الى قم المقدسة.

لاشك أن مرحلة التأسيس تواجه مشاكل مالية كثيرة ، إذ أنّ بناء وتشييد المدارس الحوزوية وأماكن سكن للطلبة وإعداد رواتبهم الشهرية وبناء مستشفى ومستوصف لهم وما أشبه ذلك يفتقر الى مال كثير.

يقول السيد الكلپايگاني كما ينقل ابنه السيد جواد: انه ذات مرّة دخلتُ على الشيخ الحائري فوجدته قلقاً شارد البال ، فلمّا جلستُ عنده صارحني بأن المشكلة المالية قاصمة لظهره . والحقيقة انني تأثرتُ بقلقه وودّعته ، وأصبحت شارد البال مثل استاذي، لا أهتدي الى حلّ لما نعانيه الا التوسّل بالإمام الحجة (عجلّ الله فرجه) وبعد ذلك استلقيتُ ونمتُ واذا بي أرى حلماً عجيباً ، سمعتُ صوتاً يقول لي : ببركة الامام الحجّة سوف تتوجّه الأنظار الى قم فتاتي اليها أموال المسلمين الشرعية (الزكوات والاخماس) قل للشيخ الحائري : لاتقلق نفسك كثيراً .

استيقظتُ من النوم وذهبتُ الى الشيخ فأخبرته برؤياي. وبعد أيام قليلة اخبرني . فقال الشيخ : واني اخجل من الامام موسىٰ بن جعفر الكاظم ان اوصي بإخراج جنازتي من جواره الكريم».

وهكذا فارقت روحه الطاهرة، فجاوًا بجثمانه ليدفنوه عند ضريح الاصام الكاظم الله المعافلة المحافرة بالقدمين، فلما حفروا هناك، وجدوا قبراً محفوراً، فدفنوه فيه. ثم تبيّن انه قبر حفره احد الخلفاء العباسيين لنفسه يوم السبت بتاريخ (١١ / جمادي الاولى / ٥٩٧)، وهو يوافق يوم ميلاد الشيخ الطوسي تماماً، ولم يتوفق له الخليفة فكان من نصيب الشيخ الذي جاءته المنية يوم الاثنين (١٨ / ذي الحجة /١٧٢)، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنته (١١).

١ ـ نفس المصدر /ص٥٨.

من اخلاقيات هلماء الدين ....... ٢٢٥

الشيخ: أن رؤياك كانت صادقة.

وكان يقصد الشيخ أن مالاً وصله من أهل الخير لسدّ حوائج الحوزة .

#### ٢٨٦ أجهزة الكمبيوتر

يقول سماحة السيد باقر الكلپايگاني: عندما ذهبتُ مع والدي الى لندن للعلاج شاهد هناك أجهزة الكمبيوتر، فسأل عنها، ثم قال: إن كانت تنفع عملنا في الحوزة العلمية ومشروع دار القرآن الكريم اشتروها.

فقال له أحد المرافقين: إنها أجهزة غالية جدًا.

فقال السيد الوالد: مادامتْ نافعة للاسلام اشتروها ، فإن الذي يدفع الثمن لستُ أنا بل هو سيدي الإمام المهدي صاحب الزمان (عجل الله ظهوره).

ولقد استُخدمتْ هذه الأجهزة في المدارس الدينيّة والمراكز العلميّة والمستشفى ودار القرآن الكريم التي أسسها سماحته في مدينة قم المقدّسة إستخداماً موفّقاً.

#### أنا اسمى مهدي

71

من المشاريع الخيرية النافعة التي أسسها المرجع الكبير آية الله العظمى الكليايكاني الله العظمى الكليايكاني الله مستشفى خاصاً لطلبة العلوم الدينية وعوائلهم في مدينة قم المقدسة.

يقول مدير المستشفى في المقابلة التي بثّها تلفزيون الجمهورية الاسلامية ليلة الثالث من شهر رجب ( ١٤١٤): إنه لما طلب مني السيد الكلپايگاني قبل ( ٢٧) سنة ان انتقل من طهران الى قم لأتحمّل ادارة المستشفىٰ كنتُ متردداً كثيراً ، حتىٰ رأيتُ في المنام رجلاً عليه سيماء الأوصياء عليه الى رافقته الى جميع مرافق المستشفىٰ وأخذ يستطلع وينظر فيها ثمّ قال لي: انه لعمل صالح ، فالحمد لله ان أموالي صُرفتْ في محلّها .

قلتُ : أموالك أنت ؟ ومن تكون يا سيدي ؟

قال: انا اسمي مهدي .

قلتُ : أيّ مهدي أنت ؟

قال: أنا المهدي الذي تسمع عنه!

## كأس المرجعيّة

نقل خطيب ارتقىٰ المنبر في بيت سماحة السيد عبد الحميد الاصفهاني حفيد المرجع المرحوم السيد أبي الحسن الاصفهاني: ان السيد الكلپايگاني ذهب في أيام شبابه الى زيارة مرقد الامام علي على فرأى في الرؤيا أمير المؤمنين يقدّم له كأساً ليشرب منه ، فأخذه وشرب ، وطلب من الامام كأساً آخر لأستاذه السيد أبي الحسن الاصفهاني ـ الذي كان يومئذ مرجع المسلمين الشيعة ـ ولكنّ الامام على الله قيناه من هذا الكأس قبلك .

ذلك هو كأس المرجعية الذي يشربه أولئك المؤمنون بالغيب المتوكلون على الله ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

### محمّد رضا، هِبة اللّه

نقل الخطيب فضيلة الشيخ فاضلي في مجلس فاتحة المرحوم آية الله العظمىٰ السيد محمد رضا الكلپايكاني الذي انعقد في الحسينية النجفية في مشهد المقدسة في الليلة الثانية من شهر رجب ( ١٤١٤) أن عالماً اصيب بألم شديد في حنجرته ، فلمّا يأس من علاجه على ايدي الأطباء ، قدم الىٰ زيارة مرقد الامام الرضا على ودعا الله تعالىٰ تحت قبّته الشريفة وتضرّع متوسلاً بالإمام وأهل البيت على ثم عاد الىٰ محل سكناه .. وبينما هو نائم رأىٰ المرجع الديني السيد الكلپايكاني جاءه ومسح علىٰ حنجرته، فاستيقظ من نومه ولم يجد ألماً فيها قط . فذهب الىٰ مدينة قم وتشرّف بمحضر السيّد فأخبره بهذه القصة . ابتسم السيد الكلپايكاني وجرتْ دموعه ، سأله العالم : هل في القضية ما يمكننا سماعه ؟

قاكتفىٰ السيد الكلپايكاني بالقول: ان الامام ﷺ لا زال متفضّلاً عليّ منذ توسّل به والدي المرحوم السيد باقر ، حيث كان رزقه اللّه تعالىٰ إناثاً دون ذكور فطلب من اللّه تعالىٰ ولداً ذكراً ، فاستجاب اللّه تعالىٰ دعاءه وتوسّله بالامام الرضا ﷺ فكنتُ انا المولود الذي سمّاني والدي « محمد رضا » .

أقول: وفي هذه الليلة ايضاً نقل سماحة الشيخ السبحاني في كلمة له بثها تلفزيون الجمهورية الاسلامية: ان المرحوم والد المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الكليايكاني يراق عن الله عز وجل ان يرزقه ولداً يفقّهه في الدين ويجعله من المرقجين

لشريعة محمد سيّد المرسلين وان يطيل في عمره. وهكذا اعطاه اللّه تعالى السيد الكلپا يكاني الذي سمّاه محمد رضا ولقّبه بـ ( هبة اللّه ) وصار فقيهاً في الدين ومروّجاً له وطال عمره الى سبع وتسعين عاماً.

### ٢٩٠ تحسين أخلاق الطلبة

نقل سماحة الشيخ فاضلي: ان أحد المدرّسين المتصدّين لإدارة حوزة قم المقدسة زار المرجع المرحوم آية الله العظمى الكلپايگاني قبل وفاته بأسبوع واحد، فاستفسر منه السيد عن وضع الحوزة اداريا ودراسيا، فأخبره جانبا من الأخبار والتطورات، فقال له السيد الكلپايگاني: انكم تفكرون في إكلّ شيء وفكّروا كذلك في تحسين اخلاق طلبة العلوم الدينية.

ورُوي عن النبي الأكرم ﷺ: « دواء القلب خمسة أُشياء .. قراءة القرآن بالتدبّر ، وخلاء البطن ، وقيام الليل ، والتضرّع عند السحَر ، ومجالسة الصالحين ».

#### مِن الخطباء الذاكرين

كان آية الله العظمى الكلپايگاني الله شديد الحب والولاء للامام الحسين الله ، فكان يجمع أهله وعياله ليلة عاشوراء في بيته ويقوم بنفسه فيقرأ لهم مقتل الحسين وماجرى عليه وعلى أهل بيته وانصاره من المصائب في كربلاء . وكان يقول : أريد بهذا ان يسجّلني ربّي واحداً من أحباء الحسين والخطباء الذاكرين لمصيبته .

## ٢٩٢ اللَّهُ أكبر!

بعد سنوات من انتقال آية الله العظمى الحائري الى رحمة الله تعالى ومجيء آية الله العظمى السيد البروجردي الى قم وتصديه لزعامة الحوزة العلمية فيها ، وكان السيد الكليايكاني آنذاك حديث العهد بالتصدي لمهام المرجعية ، انعقدتْ جلسة في حضور السيد البروجردي لتدارس أوضاع الحوزة ، فاجتمعتْ كلمة كبار الاساتذة على أن يكون جانب كبير من ادارة الحوزة بيد السيد الكليايكاني ، فاستنكف السيد من قبول هذه المسؤولية الثقيلة وخاصة انها تستلزم منحه شهرية للطلبة بينما كان السيد من هذه الناحية غير متمكن.

فألح سماحة الشيخ مرتضى الحائري - ابن المرجع المؤسس - الذي كان جالساً في صف

السيد الكلپايگاني على ان يتقبل السيد هذه المسؤولية ، ولكن السيد أكد استنكافه وعدم قبوله بها وذكر للحضور أن السبب الأساس هو العجز المالي ، الآ أن الحضور بما فيهم زعيم الحوزة والمرجع الديني الكبير السيد البروجردي ألحّوا عليه وبإصرار حتى وافق السيد . وكان عليه أول الأمر الإعلان عن منح الرواتب الشهرية لطلبة الحوزة وكانت بداية الشهر على الأبواب وليس بيد السيد مال . فاضطر الى الاقتراض من أحد الأثرياء ليبدأ توزيع الرواتب والباقي على الله تعالى .

وذات مرّة أخذ قرضة مؤجّلة ، اذكان عليه تسديدها في وقت وأجل محدّد ، فلما اقترب موعد التسديد ذكّره به أحد مقرّبيه ، إلاّ أن السيد لما لم يكن لديه مال اكتفىٰ بقوله: والله أكبره!

وإذ كنا غداة يوم التسديد جالسين عند السيد واذا برجل دخل ووضع بين يديه مبلغاً من « الحقوق الشرعية » بمقدار الدين الذي كان على السيد تسديده في ذلك اليوم. فقال السيد: « الله أكبر » !

سأله أحد الجالسين عن سبب التكبير، أجابه السيد بابتسامة فقط.

ثم قال الرجل الذي جاء بالمال: لقد ألهِمْتُ أن آتي إلىٰ قم وادفع هذا المبلغ الىٰ سماحتكم (١).

#### حرّية التقليد

794

ذكر سماحة السيد جواد الكلپايكاني: ان والده المرحوم آية الله العظمى الكلپايكاني سمع أن عالماً كان قد استفتى عند المرجع الكبيرالسيد البروجردي الله من نقلًد في المسائل الفقهية التي تجوّزون الرجوع فيها الى الفقيه من بعدكم ؟

فكتب السيد البروجردي في الجواب: تراجعون فيها الفقيه الكليايكاني.

وكان هذا العالم يريد تصوير تلك الورقة ونشرها للدعوة الى تقليد السيد الكلپايگاني بعد وفاة السيد البروجردي. فطلبه السيد الكلپايگاني ليحضر عنده ومعه تلك الورقة فلما قرأها السيد وضعها في صندوقه وقفله.

فقال له العالم: سيدنا أريدها ، انها ورقتى !

١ ـ من مقابلة مع ابنه سماحة السيد جواد الكلهايكاني في التلفزيون الايراني.

قال السيد: انها ورقتك ، ولكنها تتعلق بي ، فإن نشرتها قطعتَ الطريق أمام الناس لتقليد غيري من المراجع الكرام ، اتركوا الناس ليختاروا المرجع الذي يقتنعون به ، فالتقليد حرَّ في مذهب أهل البيت الميلاً .

## عع القرآن الكريم ٢٩٤

يقول سماحة السيد جواد الكليايكاني (حفظه الله):

كان والدي الله الله اليوم جزءاً من القرآن الكريم ، وفي أيام العطل يتلو أكثر من جزء واحد . وحصل أن كان يهدي اليه الوفود أو الشخصيات الذين يأتون للقاء بسماحته نسخة من كتاب الله العظيم ، فكان الوالد يختم تلاوة تلك النسخة المهداة ثم يعطيها لدار القرآن الكريم التي أسسها لدراسة وحفظ العلوم القرآنية والنسخ القديمة والحديثة المتعدّدة للقرآن وبلغات مختلفة ، وهي مؤسسة كبيرة في قم المقدسة .

وعن النبي عَبِينَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الم

## كأنّ قبراً مُعَدُّ له سَلَفاً

قال أحد المقرّبين من السيّد الكلپايگاني اتّصل بنا السيد قبل وفاته بساعات من على سرير المستشفى وقال: لا يبدو في الأفق ما يدلّ على نجاح الأطباء في معالجتي. اكشفوا الأرض مقابل قبر استاذي المرحوم الشيخ عبد الكريم الحاثري ( في حرم السيدة معصومة عليها السلام) تجدون لى قطعة أرض هناك!

قلتُ للسيد : ستعيش عمراً طويلاً أن شاء الله وتعود الينا بسلامة .

قال : استعدّوا ، واذهبوا الى المكان الذي ذكرته لكم فلعله يحدث أمر .

يقول الشيخ: ذهبنا الى المكان وحفرنا ونحن لا نتوقع فيه أرضاً خالية يمكن حفرها للقبر، اذ كما نعلم أن تلك المساحة في الحرم الشريف كلها قبور لكبار الفقهاء والمراجع (رحمهم الله). ولكن فوجئنا بترابٍ بكْر لم يُلْمَس من قبل. وظهر بالفعل هناك بعد الحفر مقدار مترين وكأنه قبر معد من قبل، لمسنا تراب القبر فلم نجد أثراً لمدفن ميّتٍ مندرس الأثر، فهذه كرامة عظيمة تكشف عن جانب من مكانة السيد الكليايكاني الله المدفن عن جانب عن جانب عن مكانة السيد الكليايكاني الله المدفن عن جانب عن مكانة السيد الكليايكاني الله المدفن عن جانب عن على المدفن عن جانب عن على المدفن عن جانب عن على المدفن عن جانب عن عدد المدفن عن جانب عن عدد المدفن عن عدد المدفن عن جانب عن عدد المدفن عدد المدفن عدد المدفن عن عدد المدفن عن عدد المدفن عدد

١ - كنز العمال /ج١ ـص٥٥٣.

## المهندّس الألماني

ذكر الخطيب البارع سماحة الشيخ الفلسفي في مجلس ترحيم أقامه قائد الجمهورية الاسلامية آية الله السيد علي الخامنثي ( دام ظله العالي ) بمناسبة رحيل المرجع الكبير السيد الكلپايگاني ، مشيراً الى كثرة المشيّمين لجنازة الفقيد وتعطيل المدارس والأسواق حزناً على وفاة الكلپايگاني الله : أن المرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي قام ببناء مركز اسلامي كبير في (هامبورك ) ـ بألمانيا ـ . وتقرّر تشييد قبة على المبنى كالقبب الموجودة في انحاء ايران ، الا ان المهندس الألماني لم يستوعب الشكل المطلوب للقبة . فدعاه القائمون على المشروع الى أن يزور ايران ويلقي نظرة على القبب فيها لتتشكل في المسيدة معصومة عليها السلام وقبة مسجد الأعظم ، وكان منبهراً يما شاهده ، فطلب لقاء المرجع الديني السيد البروجردي الذي سمع عنه كثيراً ، ولما كان السيد في وضع صحي المرجع الديني السيد البروجردي الذي سمع عنه كثيراً ، ولما كان السيد في وضع صحي خطير قال له مرافقوه لنذهب الى مشاهدة قباب مدينة اصفهان التاريخية ثمّ نعود ، فإن كانت صحة السيد جيدة التقينا به ، وحيث كنا نتجوّل في شوارع اصفهان مع المهندس الألماني إذ فوجئنا بتغيّر وجه المدينة كاملاً حيث عظلت الأسواق وارتفعت الأعلام السود وشرعت في المآذن بتلاوة القرآن وانقطع بث الأغاني من النوادي الماجنة وعلت مكبّرات الصوت في المآذن بتلاوة القرآن وانقطع بث الأغاني من النوادي الماجنة وعلت وجوه الناس الحزن والكاكرات.

سألنا ما الخبر؟ قالوا: لقد انتقل السيد البروجردي الى رحمة الله تعالى .

فاستغرب المهندس الألماني من هذا الارتباط العميق للناس بمراجع الدين ، وكان في غاية الانبهار والتعجب.

#### مِن أخلاق الصّالحين

فلاعلى الهدائي

ضايقتْ سلطات الشاه الجائرة سماحة آية الله المرحوم ملا علي آخوند الهمداني ، حتى هجر مدينته ( همدان ) وانتقل الى مدينة ( مشهد ) المقدسة اعتراضاً على تصرفات السلطة الظالمة . وكان في مشهد المقدسة آنذاك المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني الله عيث كان يتمتع بمكانته العلمية

والاجتماعية ، فدخل عليه الشيخ ملاً على اخوند الهمداني ، وضيَّفه السيد الميلاني في داره

من اخلاقيات علماء الدين ....... ٢٦١

وبالغ في إكرامه .

ومن جهة أخرىٰ كان العلامة الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) يأتي الى (مشهد) لزيارة الامام الرضا على الله العنظمى الزيارة الامام الرضا على الله العنظمى الميلاني . فاتفق هذه المرة أن اجتمع العالمان الكبيران في بيت السيد الميلاني مدّة شهر واحد ، وهي فرصة ثمينة لمثل هؤلاء العلماء لتبادل الآراء .

يقول فضيلة الشيخ أحمد الرحماني الهمداني (حفظه الله): ذات يوم خبرج العلامة الطباطبائي من منزل السيد الميلاني متجها الن حرم الامام الرضا على، فخرجتُ معه، وفي الطريق سألته عن مكانة الشيخ ملا آخوند الهمداني العلمية والمعنوية.

فقال بصوت هادىء ورزين: « على الناس أن يهاجروا من الأطراف والاكناف والأماكن البعيدة الى مدينة ( همدان ) لزيارة سماحة الآخوند والاستفادة من مكانته الرفيعة».

وبعد أيّام طرحتُ نفس السؤال على الآخوند الهمداني وسألته عن السيد الطباطبائي ، فقال آية اللّه الآخوند: « منذ فترة كنت أدعو اللّه تعالىٰ بدعاء ورد أنّ من يقرأه يرزقه اللّه كنزاً. فتبين لي أن دعائي هذا قد استجابه اللّه ، والكنز هو سماحة السيد الطباطبائي الذي رزقني اللّه صحبته هذه المدة ها(١).

رحمة الله تعالى على هذين العَلَميْن اللذيْن تحلّيا بالاخلاق الاسلامية البناءة ، إنها دروس للناس والعلماء في التقوى والفضيلة والإنصاف والحوار والتلاقي.

# بَلِّغْ سلامي إليه

قال العالم التقي المرحوم الشيخ اسماعيل الشاهرودي: خرجنا في قافلة من إيران الى حج بيت الله الحرام، وعندما وصلنا الى مفازة قرب مكة المكرّمة ضللنا الطريق، وكنا عطاشى، ونفد وقود سيارتنا أيضاً، فذهبتُ انا الى مرتفع بميداً عن أصحابي، وصليتُ ركعتين صلاة الإمام الحجة على أدعو الله تعالى متضرعاً اليه لأن ينقذنا مما نحن فيه. وفي هذا الأثناء رأيتُ رجلاً عربياً تقدم الى وقال: ياشيخ اسماعيل، ماذا جرى ؟

قلتُ : ضيّعنا الطريق .

قال: أنا أعرفه.

قلتُ : سيارتنا ليست فيها وقود .

١ -مقدمة كتاب (صد وبيست حديث) بالفارسية /ص ١١.

٣٣٢ ..... تصص وخواطر

قال: لا يهم !

وكان معه قدح ماء ، سقىٰ به أصحابي وأرواهم ، ثم قال: اركبوا.

فركبنا ، وتحرّكت بنا السيارة ( التي كانت خالية من الوقود ) !

وفي الطريق سألني العربي : من تقلُّد ؟

قلتُ: الحاج السيد أبا الحسن الاصفهاني.

قال: بلّغ سلامي إليه اذا زرته في النجف.

ثم سألني : هل تعرف الآخوند ملاً على الهمداني ؟

قلتُ : أنا لا أعرفه شخصياً ، ولكنه من مشاهير العلماء .

فقال: بلّغ سلامي إليه أيضاً.

وغاب عن عيني في الحال! (١)

من يكون هذا الرجل يا تُرىٰ ؟

القرائن تجيب انه المهدي المنتظر ، القائم الموعود الذي يملاً الأرض قسطاً وعدلاً ، بعد ما مُلثت ظلماً وجوراً . فسلام عليه يوم ولد ويوم غاب ويوم عاش غريباً ويوم يخرج غالباً.

#### ۲۹۹ قال وقلتُ

التقيت في مطار دولة خليجية في شهر صفر المظفر سنة (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م) بأحد الاخوة من أبناء السنة فقال: أنتم الشيعة لماذا لا تكونوا سُنّة ؟

قلت: إن الشيعة مسلمون كالسنة ، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: اذن ما هذا الذي تفعلونه أيام محرّم ؟ فهل رسول الله أمركم بذلك ؟

قلت: اذا كان عندك ولد عزيز عليك لدرجة لا توصف ، فقتله شخص متعمداً قتلاً فجيعاً وهو عارف بمقامه عندك . فالذي يشاركك في هذا الحزن بكل ما يملك من احساس وبكاء ودموع لأجل مواساتك والتضامن مع المصيبة الاليمة التي ألمّتْ بك ، ماذا تقول له ؟

قال: أشكره بالطبع وأرى فيه صديقاً حميماً وأشفع له في قضاء حاجته متى ما تأزّم.

قلت : أما كان رسول الله عَلَيْوَاللهُ يَحبّ سبطه الحسين عَلَيْهِ حباً جمّاً. وقد أجمع المسلمون كلهم شيعة وسنة أنه كان يقبّل شفتيه ، ويحمله على كتفه ويمشي به في المسلمين، ويُجلسه علىٰ فخذه وهو علىٰ المنبر يخطب في الناس .. وبعد الرسول الأمين أما كان

١ ـ مقدمة كتاب (صد وبيست حديث) بالفارسية /ص١٠.

الحسين ذا منزلة عظيمة بين المسلمين في علمه وتقواه وعطائه للناس ، هذا الانسان قبتله يزيد بن معاوية الذي وصفته كتب التاريخ بأنه كان فاسقاً فأجراً شارباً الخمور .. فنحن الشيعة المسلمون نواسي رسول الله في ذكرى هذه المصيبة العظيمة على قلبه الكريم ونتضامن مع أهل بيته بالحزن والبكاء .

قال: ولكن هناك تصرفات غريبة تجري في هذه المراسم عندكم!

قلت: نحن نتكلم عن أصل القضية أما بعض التصرفات الشاذة لبعض الشيعة فهذا أمر لا يضر بالأصل، والعلماء يحاولون اصلاح هذه الشواذ من التصرفات بالتي هي أحسن (وليس الأخشن)، علماً ان بعض التصرفات الاخرى تحتاج الى تفسير، لأنها رموز تشير الى معاني مقدسة.

قال: يجب أن لا يختلفوا مع السنة.

قلت: السنة هم مختلفون (رسمياً) على أربعة مذاهب (الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي) ومع ذلك لديهم اختلافات واسعة وآراء متباينة ، فالمتديّنون منهم يتقاتلون في أفغانستان مثلاً والقوميون منهم يتقاتلون في اليمن مثلاً . وكذلك الشيعة طبعاً مختلفون ولكنهم أقلّ تقاتلاً . إن الاختلاف يا أخي مرضّ أصاب المسلمين جميعاً وعلى درجات. يجدر بنا أن نعيه ثم نحسن التعامل معه وبحكمة . قال : كيف ؟ قلت : يجب أن نعي بأن الاختلاف على نوعين ، نوع جائز ونوع غير جائز . فالجائز منه هو ما لا ينضر بالأصول والاساس ولا يخرج عن كونه اجتهادات حُرّة من أجل إزالة الغبار الجاثم على الفكر الاسلامي طوال قرون وهذا خاص بالعلماء والمتخصصين ، وأما غير الجائز منه فهو الذي يمارسه الناس الذين لا يعلمون الحقائق كلها ، فهؤلاء واجبهم أن يسكتوا ويتركوا الأمور تناقش عبر العلماء . لذلك فأنتم ليس عليكم إلّا المحبة للجميع وترك العصبية فانها من الجاهلية ، وهذا ما نقوله للشيعة أيضاً. وبهذا فإن القضية تُترَك للعلماء المتخصصين ولا تُرمئ بعلاقات الناس (السنة والشيعة ) في مطبّات طائفية تخدم اعداء الأمة الاسلامية .

قال: ياشيخ لقد مات سيدنا الحسين وذهب عند ربّه ، ومات يزيد وذهب عند ربّه ، ألم يكن مكتوباً على جبين الحسين أن يموت في تلك الساعة وبتلك الطريقة ، فَلِم الحزن عليه؟ قلت: ان اللّه تعالىٰ يقول في القرآن الكريم: ﴿اللّهُ يتوفّى الأنفُسَ حين موتها﴾ . فاذا وقع الموت بسبب جريمة ارتكبها شخص ، فهذا الموت جاء قبل حينه ولم يكن من الله، بل من الذي ارتكب الجريمة ، لذلك فإن أحكام الشريعة الاسلامية تعاقب القاتل بالقتل ويقول اللّه تعالىٰ: ﴿ ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب ﴾ فإذا لم يُقتَص من المجرم ولم نقف

مع المظلوم في ادانة الظالم لم تبق حياة للمجتمع ولا أمان للانسان على حياته وممتلكاته. فيزيد بن معاوية حينما ندينه والحسين المُلِلِا حينما نتذكره ونبكي على مظلوميته فلكي يعتبر الانسان في كل جيل عاقبة الشرّ وعاقبة الخير فلا يتقرب الى أخلاق يزيد والمجرمين ، بل يكون دائماً مع الحسين والمظلومين .

## النامة! أَذكر له هذه العَلاَمة!

نقل المرحوم الآخوند ملاً علي الهمداني أن في عصر الميرزا الشيرازي الكبير خرج عدّة من شيعة ( القطيف ) \_ في الجزيرة العربية \_ اللي زيارة الإمام الرضا عليه في إيران ، فَسَطا عليهم قطّاع الطريق وسلبوهم كل ما كان لديهم من مال وزاد . وكان بين هؤلاء الزوّار سيد من أهل القطيف يعتبر امير القافلة وقد ضُرب ضرباً مبرحاً بسبب دفاعه عن اولئك الزوّار ، وبعد هروب السّراق بينما كان ملقئ على الأرض التفت السيّد فرأى رجلاً بجانبه يسمّيه باسمه ويقول : لماذا أنت قلق الى هذه الدرجة يا فلان ؟

قال له السيد القطيفي: لقد نُهِبت القافلة ، ولا زال طريقنا الى مشهد الرضا الله بعيداً، والذي كان عندنا من زاد سلبوه ، وليس لدينا في هذه الصحراء مأوى .

نأخرج الرجل من جيبه مالاً، وأعطاه للسيّد وقال: إن هذا المال يوصلكم الني سامراء (في العراق)، وهناك تذهبون عند نائبي الميرزا الشيرازي، وهو يعطيكم من المال مايوصلكم الني مشهد الرضا ﷺ.

فقال السيد القطيفي: إن ميرزا الشيرازي لا يعرفنا ، فكيف يصدّقنا ؟

قال الرجل: قولوا نحن رسل (المهدئ) واذكروا له هذه العلامة . ( وذكرها له )!

وهكذا غادرت القافلة المنهوبة حتى وصلتْ الى سامراء وتشرّفتْ بلقاء الميرزا الشيرازي. فلمّا اخبره الرجل القطيفي طلب منه الميرزا ان يذكر له تلك العلامة.

فقال: إنّ الرجل واسمه مهدي ذكر: أنك والملاّ علي كني كنتما في حرم السيدة زينب عليها السلام، وكانت أرض الحرم تعلوها أوساخ بسبب كثرة الزوّار وإهمالهم النظافة، ففرشتَ أنت عباءتك وأخذتَ تجمع الأوساخ فيها وترميها خارج الحرم، وكان ذلك الرجل ينظر اليك بفخر واعتزاز من حيث لا تراه.

يقول السيد القطيفي: ما أن نقلتُ للميرزا الشيرازي هذه الكلمات حتى أجهش بالبكاء. وقال: أيها السيد ذلك هو مولانا الامام المهدي صاحب العصر والزمان!

فقام الميرزا الشيرازي وأعطى السيد القطيفي مالاً يوصل قافلته الى مشهد الرضا الله.

وقال له : اذهب هناك إلى ملاً على كنى وانقل له هذه القصة .

يقول السيد القطيفي : جئنا الى ملا علي كني في ايران ونقلنا له القصة ، فبكى بكاءً شديداً أكثر من بكاء الميرزا الشيرازي .

قلنا له : إنك بكيتَ أكثر من الميرزا؟

قال: بكائي لأن الميرزا أقرب مني الى مودّة الإمام ﷺ ولوكنت اقرب اليه لحوّلكم اليّ ( فأنا محروم من لطف الإمام بهذه الدرجة )(١).

#### **٣٠١** حين احترقتْ الطائرة!

نقل لي ثقة من تلامذة المرحوم آية الله الحاج السيد محمد كاظم المدرّسي قائلاً: كنت جالساً بمحضر العالم الورع ذي المعارف الالهية آية الله الشيخ الحاج مرواريد (دام ظله) وهو من أكابر علماء مشهد المقدسة ـاذ دخل الخطيب الحسيني الشيخ حسن يوسفي وهو صديق لخطيب حسيني معروف في مدينة مشهد اسمه الشيخ مصطفىٰ خبّازيان كان قد لقي حتفه مع (١٣٥) راكباً في طائرة (توبولوف) التي سقطت في أجواء مدينة طهران سنة (١٤١٣) بسبب اصطدامها مع طائرة حربية تدريبية لنفلة اعترت مسؤول برج المراقبة في المطار. يقول الشيخ پوسفي رأيت صديقي الشيخ خبّازيان هذا في المنام وسألته كيف كنت حين الحادث ؟

فقال: كنت جالساً في الطائرة واذا ظهر أمامي في مقدمة الطائرة رجل يشغ نوراً ذو مهابة فابتسم لي، فخطر في قلبي أنه مولاي الامام الرضا على فأشار الى شاب جميل المنظر رأيته واقفاً بجانبي، وفهمت ان معنى اشارته له أنه ارفق به فإنه من محبّينا. فقرّب الشاب وردة الى أنفي لم أشم طيبها من قبل، واذا بي صرتُ في الجوّ خارج الطائرة، أراها من تحتي وأرى نفسي جالساً فيها من دون حاجز، وفجأة اشتعلتْ النار في الطائرة ومن فيها وأخذتْ تهوي الى الارض وأنا أشاهد ذلك.

أقول ولهذه القصة تتمة أخبرني بها سماحة آية الله السيد محمد الميلاني (دام ظله) الذي حضر تشييع جنازة الشيخ في مشهد المقدسة: انه كانت في التابوت من جسمه فقط يده التي بها خاتم دُرِّ النجف كان مكتوب عليه (عليٌّ صراطُ حتٍ تُسمْسِكُه) وهي جسميع الحروف المقطّعة من بدايات سور القرآن الكريم. وهذه من معاجز القرآن والولاية.

١ ـ نفس المصدر /ص ٢٦.

٣٣٦ ..... قصص وخواطر

الملاعلي الهمدائي

### ٣٠٢ للخُطباءِ المنبريّين

يقول فضيلة الشيخ أحمد الرحماني الهمداني (حفظه الله):
كان آية الله الآخوند ملا علي الهمداني الله يعقد مجلس
عزاء في مدرسته الدينية لمدة ثلاثة أيام بمناسبة وفاة سيدة
نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. وفي هذا المجلس
كان يصعد المنبر وعاظ من المدرسة ومن خارج المدرسة.

أتذكر جيداً في اليوم الثالث من هذه المجالس، صعد المنبر المرحوم الحاج الشيخ محمود مفتّح، وقرأ مقاطع من خطبة الزهراء عليها السلام، وبعده وفقت أنا لقراءة قسم من مقدمة هذه الخطبة حول مجيء السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام مع النسوة المؤمنات الى المسجد إذ أمرتهن بضرب ستار بينهن وبين (الرجال) في المسجد وكيف ابكت السيدة ببكائها الحاضرين في المسجد. كنتُ أقرء الخطبة بصوت عال ولحن حزين ومن دون ترجمة حتى ضح الناس بالبكاء.

وفي ذلك اليوم بكن آية الله الهمداني والعلماء الكرام بكاءً كثيراً على مصيبة فاطمة المظلومة بنت النبي محمد (عليها وعلى أبيها آلاف التحية والسلام).

وبعد اختتام المجلس دخل آية الله الهمداني مكتبة المدرسة ، ودخلنا خلفه . فأطرئ علي كثيراً وكنتُ مبتدئاً في القراءة المنبرية حينذاك ، ثم سألني سماحته : أتريد أن تصبح منبرياً ؟

قلتُ : يجتمع الاخوة ليالي الخميس ويصعدون المنبر! (كناية اني معهم).

فقال: إذا أردت أن تصبح منبرياً ، لا تنس شيئين:

الأول: إصعد المنبر بنفس القصد والنية التي تصلي بها ركعتي صلاة لله تعالى .

الثاني : إعْلمْ أن الناس الجالسين تحت المنبر قد وضعوا أشرف أجزائهم تحت اختيارك وهو ( العقل ) ، فانظر ماذا تضع في عقولهم ! (١)

١ ـ نفس المصدر / ص ٣٢،

من اخلاقیات علماء الدین ..... من اخلاقیات علماء الدین ....

#### ما أَكْرَمَكَ يا محمّد ﷺ

نقل آية الله الهمداني (طاب ثراه): كان المرحوم آية الله الشيخ محسن الأراكي عالماً ذا منزلة رفيعة في مدينة (أراك) - الايرانية -. وما كان يلقي درسه في تفسير القرآن إلا بعد تحضيره بشكل جيّد بالمطالعة في كتاب (مجمع البيان في تفسير القرآن).

فذات ليلة كان يطالع هذه الآية الكريمة : ﴿ يَرفعُ اللهُ الذينَ آمَنوا مِنكم والدين أوتوا العِلْمَ درجات ﴾ (١) فوقعت عينه على الحديث النبوي التالي : قال رسول الله ﷺ : ١ من جائث منيّته وهو يطلب العلم ، بينه وبين الأنبياء درجة » .

يقول الشيخ محسن الأراكي الله : شقّ عليّ قبول هذا الحديث ، إذ كيف يمكن أن تكون بين طالب العلم ومقام الانبياء درجة واحدة ؟!

ثم نظرتُ في سند الحديث واذا به حديث مُرْسَل ( يعني رواته محذوفون من السند) وهذا ساعدني على رد الحديث ، وعدم الاعتماد عليه !

بهذا الاستنتاج أُغلقتُ الكتاب وغلبني النوم ، وفي الغد عندما جئت الى المدرسة لإلقاء البحث على الطلبة ، رأيتُ رجلاً سوّياً من الناس دخل بين الطلبة وأنا في بداية إلقاء الدرس ، فسلّم وقال : يا سماحة الشيخ عندي معك كلام !

ظننته ذا حاجة يمكنني قضاؤها له بعد انتهاء الدرس ، فلا داعي الى أن أقطع البحث ، لذلك قلت له إن استرح في تلك الحجرة ، فسوف آتيك بعد الدرس .

قال الرجل: ياسماحة الشيخ، إنني البارحة رأيتُ رسول اللّه ﷺ في المنام وقال لي: إذهبُ غداً الى المدرسة وقل لفلان ( الشيخ محسن ): إن الحديث الذي قرأته البارحة وشككتَ في فحواه صادر عني فلا تشك في صحّته! (٢)

ما أكرمك يا محمد ، صلَّى عليك مليك السماء يا محمد ، يا أول من سُمِّي بأحمد .

### إنّ عِمامَتي بيضاء

نقل فضيلة الشيخ أحمد الرحماني الهمداني ( دام عزّه ) قائلاً : كنتُ جالساً عند أحد مراجع الدين في قم المقدسة ، فذكر المرحوم آية الله الآخوند ملاً علي الهمداني قائلاً : إنّه

٧ ـ نفس المصبح / ٢٩.

كان شديد الاهتمام والاحتياط في الحفاظ على ثقة الناس بالعلماء، ثم ذكر القصة التالية بإجلال وثناء: جاء ثري من أهل الخير إلى آية الله الآخوند وقال له: عندي مزرعة كبيرة، قيمتها الآن ( ٨٠٠٠) آلاف تومان ـ وهو مبلغ كبير في ذلك الزمان وإنني أحبّ أن أهبها لسماحتكم.

فقال آية الله الآخوند : إنْ تبيعها الآن وتعطيني ثمنها لأوزّعه علىٰ الطلاّب أقبلها منك، وإلاّ فلا أريدها!

كان في المجلس شخص من أحبّاء الشيخ وكما يدّعي انه من أصدقاء الرجل الثريّ فبادر الئي القول مخاطباً سماحة الشيخ: لماذا لا تقبلون الهدية انّ هذا الرجل يحبّ أن يهبكم مزرعته ؟!

فأعاد الشيخ كلامه الذي قاله ، مع حذف وساطته الشخصية هذه المرّة ، اذ قال : وزّع بنفسك ثمن المزرعة على الطلاّب كرواتب شهرية ، فبهذا الشرط أقبل منك الهديّة .

ثم وضح الشيخ الآخوند للشخص الوسيط فيما بعد بأنه إنْ قَبِل المرزعة وقيمتها الآن (٨٠٠٠) آلاف تومان فسوف تصل قيمتها عند الناس فيما بعد ثمانمائة ألف، وبعد مدة تصل الى ملايين، وهذا يصبح سبباً لأن يسيء الناس الظن بالعلماء وينظروا اليهم نظرة سيئة فيتساءلوا: من أين له هذا؟! وبالتالى تتضعضع عقيدتهم وتهتز ثقتهم بهم.

ولذلك عُرف الشيخ الآخوند بقوله الذي كان يكرره دائماً لطلبته:

« إِنَّ عمامتي بيضاء ، يجب أَن أراقبها كيلا تتوسَّخ ، ذلك لأَن القماش الأبيض تبدو عليه الوساخة بسرعة ولو كانت قليلة الا (١).

أقول: ان هذه الشدة في الاحتياط لا تعني عدم التملّك المطلق ـ وخاصة إذا كان من تحسين الوضع الاقتصادي للاسلام والمؤمنين ـ بل تعني ضرورة الانتباه المستمر ورعاية الغاية في الورع.

## ۳۰۵ واصِلْ دراستَك يا ولدي

نقل المرحوم آية الله الآخوند ملاً على الهمداني: انه كان في اطراف مدينة اصفهان ولد لأحد القرويين شديد الشوق لطلب العلم والالتحاق بالمدارس الدينية، وأبوه يمنعه من ذلك

١ ـ نفس المصدر /ص ٤٤.

ويقول له: ان في هذا الطريق فقر وجوع وحرمان ، ولكنه أخيراً تنازل أمام اصرار ولده وإلحاحه الشديد ، فما أن وافق قام الولد وقبّل يده . صمد مكانه لحظات فدمعت عينه فرحاً، قبله الامام صاحب الزمان عليه لأن يكون جندياً في ركابه ، فمن أسعد منه .

فحمل \_ وهو في الرابع عشر من عمره \_ لحافاً وفراشاً وبعض الحاجات البسيطة وانتقل الني مدرسة في اصفهان ، وكانت من المدارس القديمة الخربة الني حدّ ما ، وطالاً بها لم يتواجدوا فيها دائماً .

وبعد أيام ورد عليه أبوه يحمل معه شيئاً من الخبز والمؤن ، وليتفقد أحواله ، وكان الوقت شتاءً بارداً والثلوج تنزل وتغطي الأزقة والبيوت فوجده من غير أبسط الحاجات . فأعاد عليه والده عتابه : ألم أقل لك ان هذا الطريق ليس فيه سوئ الفقر والجوع ؟ وقف الولد باتجاه القبلة وقلبه متألم من هذا الكلام ، وتدور في عينيه الدموع وهو يخاطب الامام صاحب الزمان على : يامولاي ، راعني كيلا يقولوا ليس لديك سيد!

قبعد أن جلس الوالد مع ولده سويعات قام ليخرج قبل غروب الشمس ، ولكنه وجد باب المدرسة مقفولاً والمفتاح بيد المخادم الذي لا أحد يعرف مكانه في تلك الساعة . فاضطر الأب الى أن يبقى مع ولده حتى اليوم الثاني ، ولكن الامر كان صعباً عليهما ، إذ لم يكن لديهما سراج يضيء الحجرة بالاضافة الى أن لحافاً واحداً لا يكفيهما معاً ، وهذا الأمر دفع أبوه الى أن يعاتب الولد مرة اخرى : ولدي ما اسوء هذه المعيشة ! عُدْ معي الى البيت غداً ، لاحاجة لك في هذا العلم الذي تطلبه في اجواء المشقة !؟

لقد تألم الولد من كلام أبيه ، وكان يعتصر قلبه ألماً واذا بطارق يطرق باب المدرسة ، فهبّ الولد الى الباب ينادي : من الطارق ؟

قال الطارق: افتح لى الباب.

قال الولد: آسف ، ليس عندي المفتاح ، والخادم غير موجود .

قال الطارق: ادفع الباب ينفتح.

فدفع الباب وانفتح ، وإذا بنور شعّ في المكان ، فقال له الطارق : قل لأبيك بأن لايعاتب كثيراً ، لقد دفعتُ مالاً وسوف يأتون لكم غداً بالفحم ، وفي مكان كذا من حجرتك شمعة ، خذها وأنر بها الحجرة ، وقل لأبيك : نحن أيضاً لنا صاحب !

يقول الولد: عدتُ الى الحجرة ، فسألنى أبي : من كان وراء الباب؟

قلت: أولاً يجب أن أنظر هل الشمعة التي ذكرها موجودة في ذلك المكان من الحجرة؟ فجئتُ إلىٰ نفس المكان فوجدتُ فيه شمعة ، هنالك نقلتُ القصة لأبي وهو غارق في العجب. فعانقني وقبلني وقال: واصل دراستك يا ولدي.

> وهل تعلم من كان الولد وماذا أصبح ؟ هو المرجع المعروف السيد أبو الحسن الاصفهاني الذي أعلىٰ الله مقامه (١).

## صراحةُ الشَّجْعان

كان في عصر المرجع الكبير آية الله المجاهد الشيخ الآخوند الخراساني صاحب (الكفاية) الله، شخص يلبس زيّ العلماء ولم يكن ملتزماً بـ ( التقوىٰ ) ! وبعد مدّة خلع الزيّ وانضم إلىٰ خدمة أحد الحكام الظالمين. فسمع أن الشيخ الخراساني قال عنه: إنه فاسق . فجاء الى الشيخ معترضاً: هل أنت قلتَ عنى بأنى فاسق؟! فقال له الشيخ: لا، وإنما قلتُ: إن فسقك أصبح ظاهراً! (٢)



#### لا تَنْسَ شعيرَ الحِمارِ! 4.4

نقل الآخوند ملا على الهمداني الله : أن عالماً كان متصدّياً في احدى القرى للأنشطة الدينية كصلاة جماعة وتبليغ الأحكام الشرعية . وكان في تلك القرية خان ( إقطاعي ) يخاف العالم ، لذلك أخذ يرسل اليه سنوياً مقداراً من الشعير لإطعام حماره ، ليدفع عن نفسه تقريع العالم ويكسبه إلى جانبه فيذكره في المجالس بالخير والصلاح.

إلاّ أن العالِم تنبّه جيّداً الى ما يرمى اليه الإقطاعى ورأى أن الشعير أصبح حاجزاً للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لذلك قرّر أن يبيع حماره كي يستغني عن شعير الرجل، وبالتالي يسهل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا نفَّذ قراره وباع الحمار.

وذات مرة كان يحدّث الناس على المنبر، وكان الإقطاعي جالساً، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بالوصف لا بالاسم ،فعرف الإقطاعي أنه المعنى بالكلام ، فقال للعالِم فوراً : لاتنس شعير الحمار.

١ ـ جمع بين المصدر الدذكور ص٤٦ وكتاب بالفارسية عن حياة السيد الاصفهائي صدر مؤخراً عن (منظمة الاعلام الاسلامي) ضمن سلسلة (لقاء الأبرار). ٧ ـ نفس المصدر / ص ٦٥.

فرد عليه العالم: نعم ، ولكنيّ بعتُه ، فليس عندي حمار! (١)

بهذا سجّل العالم المخلص موقفه المشرّف ليكون مثالاً لمن بعده من العلماء المبلّغين لرسالات الله الذين يخشونه ولا يخشون احداً إلّا الله.

#### یا صاحب زمان ـ جَدّتی

نقل لي أحد المؤمنين الثقات من أهل الكويت ، انه سمع أحد الخطباء الايرانيين يقول: كنت جالساً في حافلة لأسافر الئ مدينة نائية من مدن ايران، وذلك في زمن الشاه .

لم يكن على المقعد بجانبي أحد ، وكنت أخشى ان يجلس عندي من لا أرغب في جواره، فيضايقني في هذا الطريق البعيد . فسألت الله تعالىٰ في قلبي :

الهي ان كان مقدّراً ان يجلس عندى أحد ، فاجعله انساناً متديناً طيباً مونساً ؟!

جلس المسافرون على مقاعدهم ، ولم أرّ من يشغل المقعد الذي بجانبي ، فشكرت الله انى وحيد ا

ولْكني فوجئت في الدقيقة الأخيرة قبل الحركة! بشاب مظهره ك( الهيبيز) وبيده حقيبة صغيرة من صنع بلد أجنبي، وكأنه من غير ديننا، فتقدم حتى جلس عندي، قلت في قلبي: يا ربّ أهكذا تستجيب الدعاء؟!

تحركت السيارة ولم يتفوه أحد منا للثاني بكلمة ، لأن الانطباع المأخوذ عن المعتمين في أذهان مثل هؤلاء الاشخاص كان انطباعاً سيئاً ، بفعل الدعايات المغرضة التي كانت تبثها أجهزة النظام الشاهنشاهي ضد علماء الدين . لذلك آثرت الصبر والسكوت وانا جالس على اعصابي ، حتى حان وقت الصلاة (أول وقت الفضيلة) ، واذا بالشاب وقف ينادي سائق الباص: قف هنا ، لقد حان وقت الصلاة!

فرد عليه السائق مستهزئاً وهو ينظر اليه من مراته:

اجلس ، اين الصلاة واين أنت منها ، وهل يمكننا الوقوف في هذه الصحراء ؟

قال الشاب: قلت لك قف وإلا رميتُ بنفسي ، وصنعتُ لك مشكلة بجنازتي!

ما كنتُ استوعب ما أرى واسمع من هذا الشاب، انه شيء في غاية العجب، فأنا كعالم دين أولى بهذا الموقف من هذا الشاب ( الهيبيز )! وعدم مبادرتي الى ذلك كان احترازاً عن

١ ـ نفس المصدر /ص ٦٦.

٣٤٢ ..... تصمن وخواطر

الموقف العدائي الذي يكنّه بعض لعلماء الدين ، لذلك كنت انتظر لأصلي في المطعم الذي تقف عنده الحافلة في الطريق .

وهكذا كنت أنظر الى صاحبي باستغراب شديد ، وقد اضطر السائق الى أن يقف على الفور ، لما رأى اصرار الشاب وتهديده .

فقام الشاب ونزل من الحافلة ، وقمت انا خلفه ونزلت ، رأيته فتح حقيبته واخرج قنينة ماء فتوضأ منها ثم عين اتجاه القبلة بالبوصلة وفرش سجادته ، ووضع عليها تربة الحسين الطاهرة وأخذ يصلي بخشوع ، وقدّم لي الماء فتوضأت انا كذلك وصليت (صلاة العجب)!

ثمّ صعدنا الحافلة ، وسلّمتُ عليه بحرارة معتذراً اليه من برودة استقبالي له أولاً ، ثمم سألته : مَن أنت ؟

قال: ان لي قصة لابأس ان تسمعها ، لم أكن أعرف الدين ولا الصلاة وانا الولد الوحيد لعائلتي التي دفعتْ كل ما تملك لأجل أن أكمل دراسة الطب في فرنسا. كانت المسافة بين سكني والجامعة التي ادرس فيها مسافة قرية الى مدينة. ركبتُ السيارة التي كنت استقلها يومياً الى المدينة مع ركاب آخرين والوقت بارد جداً وأنا على موعد مع الامتحان الأخير الذي تترتب عليه نتيجة جهودي كلّها.

فلما وصلنا الئ منتصف الطريق عطبت السيارة ، وكان الذهاب الئ أقرب مصلّح (ميكانيك) يستغرق من الوقت ما يفوّت عليّ الحضور في الامتحانات النهائية للجامعة، لقد أرسل السائق من يأتي بما يحرّك سيارته وأصبحت انا في تلك الدقائق كالضائع الحيران ، لا أدري اتجه يمينا أو يساراً ، أم يأتيني من السماء من ينقذني ، كنتُ في تلك الدقائق اتمنى لو لم تلدني أمي (و أن تشق الأرض لأخفي نفسي في جوفها) ، انها كانت أصعب دقائق تمرّ عليّ خلال حياتي وكأن الدقيقة منها سهم يرمىٰ نحو آمالي ، وكأني أشاهد أشلاء آمالي تتناثر أمامي ولا يمكنني انقاذها أبداً.

فكلما انظر الى ساعتي كانت اللحظات تعتصر قلبي ، فكدتُ أُخرَ الى الأرض وفجأة تذكرتُ ان جدتي في ايران عندما كانت تصاب بمشكلة أو تسمع بمصيبة ، تقول بكل احاسيسها : « ياصاحب الزمان »

هنا ومن دون سابق معرفة لي بهذه الكلمة ومن تعنيه قلتُ وبكل ما أملك في قلبي من حبّ وذكريات عائلية : 1 يسا صاحب زمانْ جدّتى ١٤ ذلك لأنسى لم أعرف من هو

(صاحب الزمان) ، فنسبته الى جدتي على البساطة ، وقلت : فانْ أدركتني مما أنا فيه ، أعدك أن أتعلم الصلاة ثم اصليها في أول الوقت !

وبينما انا كذلك ، واذا برجل حضر هناك فقال للسائق بلغة فرنسية : شغّل السيارة! فاشتغلتْ في المحاولة الاولىٰ ، ثم قال للسائق : اسرع بهؤلاء الىٰ وظائفهم ولا تتأخر، وحين مغادرته التفتّ الى وخاطبنى بالفارسية :

نحن وفينا بوعدنا ، يبقىٰ أن تفى انت بوعدك ايضاً !

فاقشعر له جلدي وبينما لم استوعب الذي حصل ذهب الرجل فلم أز له أثراً. من هناك قرّرتُ أن أتعلم الصلاة وفاءً بالوعد ، بل وأصلى في أول الوقت دائماً(١).

#### ٣٠٩ إشارة الخباز

في عام ( ١٩٦٧م) وبسبب الانشطة الرسالية في كربلاء ، أخذت عناصر المخابرات العراقية تطوّق بعض المساجد والمدارس والبيوت وحرم الإمام الحسين والعباس عليهما السلام ، وهي الاماكن التي كانت المخابرات تحتمل أن يتواجد فيها العلامة المجاهد السيد محمد تقي المدرسي رجل الفكر والجهاد في عراق الظلم والاستبداد .



السيد مصد تقي المدرّسي

يقول لي السيد: كنت في ذلك الوقت في حرم الامام الحسين سيد الشهداء الله ، ولم أكن أعلم بالاستنفار لاعتقالي ، وعند خروجي من الحرم قلت مازحاً لأحد الاصدقاء الذي كان يمشى معى وهو من علماء الدين: « ان ملتقانا في سجن النهاية »!

وهكذا أخذت أمشي كالعادة متجها نحو بيتنا المطوَّق ، وصلتُ الى خبّاز في بـدايـة زقاقنا ، تقدمت اليه لأشتري منه خبزاً ، فأشار التي بعينه ( انهم يبحثون عنك ) ، ولكني لم أعرف ما يعنيه الخبّاز من إشارته ، أعادها أكثر من مرة ، وكنت أعتبر اشاراته لا تعني أمراً خطيراً، وأساساً كان بالى مشغولاً في أمور أخرىٰ .

أخذت الخبز ومشيت بشكل طبيعي نحو البيت ، ولكني شعرت على طول الطريق ، بوجوه جديدة وكانت عيونهم وحركاتهم غريبة ، ورغم ذلك لم يخطر ببالي أني انا المطلوب!

١ - هذه القصة قرأتها ايضاً في كتاب بالفارسية اسمه ( داستانهاى نماز ) ـ ص ١٢٣ مع تفاوت قليل.

فدخلت بيتنا ، واذا بوالدي ووالدتي يحتضناني بعجب واستغراب ، سألني والدي : كيف جئت ، أما رأيت البيت محاطاً بعناصر المخابرات ، ما رأوك في الطريق ؟!

قلت: كلا .

قال : انهم يبحثون عنك ، جاءوا الى البيت ونتشوا زواياه واستجوبونا .

قلت: اني جئت ولم يسألني أحد.

صدق الله تعالىٰ: ﴿ وجَعلْنا مِن بِيْن أيديهِم سَدّاً ومِن خَلْفهِم سَـداً فأغشَـيْناهم فهُم اللهُ تعالىٰ: ﴿ وجَعلْنا مِن بِيْن أيديهِم سَدّاً ومِن خَلْفهِم سَـداً فأغشَـيْناهم فهُم الائتصرون ﴾ (١)

## مِن عِنايات اللّه تعالىٰ ٢١٠

ومن عنايات الله تعالى لآية الله المجاهد السيد محمد تقي المدرسي (حفظه الله)، انه في سنة ( ١٩٧١م) كان مطارداً من قبل اجهزة المخابرات البعثية في العراق وذلك إثر اعتقال خاله العلامة آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي .

فاختفىٰ في بيت مهجور بكربلاء ، وصادف ان حدثت سرقة كبيرة في إحدىٰ البيوت المجاورة لهذا البيت ، فجاءت الشرطة تبحث عن السارق أو للتحقيق في ملابسات الحادث، فأخذتْ تفتش البيوت كلها الآذلك البيت المهجور ، فلم يطرقوا بابه أو يقتحموه، في الوقت الذي يفترض بناءً على الحسابات البشرية ان يبدأوا التفتيش عن السارق أو المسروقات من البيت المهجور ، فلعلّه مخبأ له . ولكن للّه في رجاله ألطاف خفية ، ذلك من فضل اللّه ، وكان الله للمؤمنين نصيراً .

يقول السيد المدرسي: علمت فيما بعد انني في تلك الساعة التي كان يفتش فيها الشرطة تلك البيوت، كنت مشغولاً بالدعاء وانا لا أدرى ما يدور حولى خارج البيت!

## مهمّةٌ رساليةٌ موفّقة

بسبب انشطته الرسالية اضطر أن يهرب العلامة المجاهد آية الله السيد محمد تقي المدرسي ( دام ظلّه ) من العراق سنة ( ١٩٧١ م ) ، فحكم عليه حزب البعث العراقي بالإعدام غيابياً .

١ ـ سورة ياسين / ٩.

وأخذ السيد يواصل نشاطه عبر البلاد الحرّة ، كلبنان والكويت هادفاً انقاذ العراق وشعبه المسلم من ( العسكرتارية -البعثية ) .

في سنة ( ١٩٧٥) قرر السيد رغم المخاطر ان يقتحم الحواجز ( الأسنية ) في العراق فيدخل وطنه لإجراء اتصالات ولقاءات حركية هامة مع العناصر الجهادية هناك ، بالإضافة الى شوقه العميق لزيارة العتبات المقدسة التي نشأ في اجوائها منذ أن فتح عينيه على الحياة وهو من عائلة علمائية عريقة في التديّن والجهاد .

يقول السيد المدرسي: دخلّت الأراضي العراقية بسيارة أقودها شخصياً ، فعند الحدود ، عمى الله عين الشرطي الذي فتح جوازي (المزوّر) ولم يتعرف على صورة حامله!

واصلت المسير الى النجف الأشرف ، وهي المحطة الاولى لمهمتي الرسالية ، فزرت موقد الامام علي على ثم زرتُ عمتي وهي زوجة المرجع الديني الورع المرحوم آية الله العظمى السبزواري ، الذي استغرب بعجب بالغ لما وجدني عند الباب .

بعد ذلك اتجهت نحو مسجد السهلة ومسجد الكوفة ، وزرت ايضاً مقام المجاهد الثائر الفقيه الصالح زيد بن علي السجاد على وهناك الاحظت اني مراقب بسيارة أمن شخصية ، فأينما اتجه تتجه خلفي . فكرت في المهرب منها فأوقفتُ السيارة في مكان مظلم ودخلت المسجد ، ثم عدت اليها فتحركت من دون فتح الإضاءة ، انطلقتُ الى كربلاء عبر طريق فرعي ترابى كنت أعرفه قديماً .

ولما وصلت الى كربلاء مدينتي وساحة ذكرياتي الجميلة ، زرتُ البطلين الشهيدين الحسين والعباس عليهما السلام أولاً ، ثم عقدتُ جلساتي مع الأصدقاء وخرجت الى بغداد لإتمام مسيرة اللقاءات الخاصة ، وزرت مرقد الامامين الكاظم والجواد عليهما السلام وانطلقت خارجاً الى مدينة سامراء، حيث زيارة مرقد الامامين الهادي والعسكري عليهما السلام والتقيت بمن لابد أن التقيه ايضاً .

هنا تمت فصول المهمة الصعبة ، فاستفتحتُ كتاب الله الكريم ( القرآن الحكيم ) مستخيراً للعودة الى بغداد ، فكانت الآية ناهية ، وللعودة الى كربلاء ، فكانت ناهية ، وللعودة الى النجف ، فكذلك .. فاستخرت الله تعالى للبقاء في سامراء ، فظهرت الآية الكريمة ناهية ايضاً ، فاستخرت للذهاب الى الكويت ، فطالعتني الآية بالإسراع في الخروج من العراق !

وهكذا انطلقت نحو الحدود العراقية \_الكويتية ، فدخلت الكويت آمناً ، ثم وردتني أخبار من الأصدقاء أن المخابرات البعثية استنفرت في البحث عنك!

شكرت ربّي علىٰ نعمة التوفيق لأداء المهمة والخلاص من يد المجرمين ، ولكني أخذت أعود بذاكرتي، من يا ترىٰ علم بوجودي في الأراضي العراقية فأخبر المخابرات؟!

تذكرت انّ رجلاً كان يعرفني سابقاً ، وكأنه انزرع أمامي وجهاً لوجه مرة واحدة .

فقال لي : ماذا تفعل هنا يا سيد ؟

قلت: جئت لأزور جدّي الحسين، وانا على عجل الآن.

قال: كيف التقى بك ثانياً ؟

قلت: في كربلاء ليلة الجمعة عند ضريح الحسين الله الله الذهب تلك الليلة، حذراً من أن يكون الرجل يتعاون مع المخابرات العراقية على الإثم والعدوان، وبالفعل كان الرجل كذلك.

#### ٣١٢ الانتشار ضرورة حضارية

العلاّمة الأميني (صاحب الغدير) واحد من الذين قـدّموا خدمات جليلة للاسلام والامة، عاد من سفره الى بلاد الهند، وكان انطباعه عنها مايلي:





الشيخ عبد الحسين الأميني

ولا أراني بحاجة الى أكثر من تعليقة واحدة ، والمرحوم الأميني كان يعرفها جيداً ، أقول: ولقد زرعوا ( لو ) فلم يحصدوا شيئاً سوى المزيد من ( آه ) ، فعلى من تقرأ مزاميرك ياداوود»!

ولكن الانتشار لتبليغ الدين يبقئ هو الضرورة الحضارية التي تنادي المراجع والعلماء والخطباء، فبالانتشار والتوسّع يأتي المال أيضاً أما قال الله تعالى:

﴿ وَمَن يُهَاجِر في سبيلِ اللهِ يَجِد في الارضِ مَراغَماً كثيراً وسَعةً ومَن يَحْرُج مِن بيتِه مهاجِراً الى اللهِ ورسولِه ثُمّ يُدرِكُه الموتُ فقد وَقَعَ أَجرُه على اللهِ وكان اللهُ غفوراً رحيماً ﴾ (٢)

ا ـ نقلاً عن كتاب بالفارسية (حماسة غدير) تأليف محمد رضا الحكيمي.

٢ ـ سورة النساء / ١٠٠ .

من هنا فإن ادارة الحوزات العلمية ينبغي لها أن تسهّل الطريق لإرسال العلماء الى انحاء العالم ، فما أحوج الناس في مشارق الأرض ومغاربها الى مبلّغين !

## ٣١٣ مجتهد اليوم ومرجع غداً



المرحوم السيدالسيستاني

حكىٰ لي أحد العلماء السادة والخطباء المعروفين في مدينة مشهد المقدسة انه: قبل ثلاثين عاماً تقريباً حينما قرّرت شراء دارٍ من أخي ذهبتُ معه إلىٰ مسعر، وكانت العادة أن المسعر اذا خمّن سعر دارٍ يُخصّم منه ألفان ثم تُمضىٰ المعاملة بين الطرفين، فلمّا سعر الرجل دار أخي بمبلغ، قال لي أخي

خصمتُ من هذا المبلغ ثلاثة آلاف ، وكان يريد أن يخدمني بهذا الإرفاق ، وكنت أنا لا أقبل الا بما لوكان يتعامل مع رجل أجنبي . فلاحظ المسعّر نقاشنا وظن اننا نتنازع على السعر فقام من مكانه ودنا حتى يصلح بيننا، فلما أدرك أن (النزاع) يدور حول تخفيض من البائع وعدم قبول المشتري بضرر البائع ابتسم وعاد الى مكانه وهو يقول : ما دام نزاعكما من هذا النوع فواصلا فيه !

ولما تمّت بيننا الموافقة علىٰ السعر بقي تسعير الأشياء المضافة الىٰ الدار والتي تُحسب عرفاً علىٰ حِدة وبسعر مستقل، ولكن أخي أبىٰ أن يحسب لها حساباً مستقلاً فقال إنها ضمن سعر الدار ولا حاجة الىٰ أن تدفع لي مبلغاً إضافياً ، من أين تستطيع توفير المال وأنت طالب فقير في الحوزة الدينية . فمنه الإصرار علىٰ الإرفاق ومنّي الإصرار علىٰ عدم الإضرار به حتىٰ قرّرت الذهاب الىٰ مسعّر في المحلّة كان كبير السنّ معروفاً بالتديّن ، ولما جئته وجدته جالساً يترحّم علىٰ العالم المقدّس آية الله الحاج السيد علي السيستاني (أعلىٰ الله مقامه) وهو جدّ المرجع الديني المعاصر السيد علي السيستاني (دام ظله) ، فقبل السؤال منه عمّا جئتُه لأجله سألته ما علاقتك أيها الحاج بالسيد السيستاني الله ولماذا هكذا تترحّم عليه؟ فقال انه كان ذا كرامات عجيبة ، عرفته من قرب ، الله يرفع من درجاته في الجنة ، لقد رأيت منه أشياء غريبة ، لا تكون إلا لمن قطع أشواطاً في التقرّب الىٰ الله تعالىٰ .

قلت: فما هو الشيء الذي تتذكره عنه الآن ؟

قال : لقد أخبرني يوماً أن ولده الحاج السيد محمد تقي لا يبلغ في العلوم الاسلامية

مقاماً محموداً ، فهو مجرّد إنسان متديّن ورع وعالم في حدوده لا أكثر ، بينما يولد له ولد اسمه اسمي سوف يدرس حتى يبلغ درجة الاجتهاد ويصبح مرجعاً كبيراً للشيعة في العالم . وكان هذا قبل ولادة حفيده السيد علي السيستاني بسبع سنوات ، وإني أرى هذا الحفيد مجتهداً اليوم ومرجعاً غداً .

وكذلك تحقّقت الكرامة وصدق التنبّؤ للجدّ في حق الحفيد السيّد السيستاني (متّع اللّه المسلمين بطول بقائه).

### الواجبات هٰذِه مِن الواجبات

حمل آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الله الاسلام في وجه المستعمرين الانجليز ونادئ بالجهاد ضد الصهاينة المحتلين لفلسطين المسلمة ، وله في القضايا السياسية والاجتماعية مواقف مشرفة قد توّج بها سمعة العلماء الصالحين وسبحل الرأي الاسلامي الواضح للمسلمين الشيعة في قضايا الامة الاسلامية الراهنة ، سيما قضية فلسطين المحتلة . وقد عُرف الشيخ كاشف الغطاء في أوساط علماء السنة والجماعة بحرصه الجاد على وحدة المسلمين .

يقال انه سُأَل مرة: « ما بال سماحة الامام كاشف الغطاء يتدخل في السياسة وهو رجل دين » ؟

فرد قائلاً: « اذا كان مفهوم السياسة يعني طلب الخير ، والخدمة للناس ، وارشادهم ، ومنع الفساد والخيانة ، فاننا حتى قمة رؤوسنا غارقون فيها ، وهذه من الواجبات . ان هذه السياسة ، هي النيابة العامة ( للنبي والاثمة وهي خاصة بفقهاء الدين الاسلامي ) وهي الزعامة الشرعية والخلافة الالهية التي قال عنها الله تعالى لداود :

« ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ... ،

فسياستنا سياسة النبي والاثمة ، السياسة الخالية من كلّ أنواع الهوى والطمع والتلوّث بالمعاصي  $^{(1)}$ 

١ - مجلة (حوزه) العدد ٥٦ - ٥٧ - ص ٢٤١ - صادرة في حوزة قم.

من اخلاقيات علماء الدين ...... ٢٤٩

## مِن دروس الأخوّة الايمانيّة

جاء قادم من إحدى الدول الخليجية الى مدينة قم المقدسة ، فالتقى بمرجعه الذي هو سماحة آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي ( دام ظله العالى )

سأله السيد الشيرازي -كعادته - عن أوضاع المسلمين والمؤمنين في تلك الدولة وفي أثناء سرد الرجل لمجموعة من الاخبار، ذكر اسم أقرب مسجد الى منزله.

فقال له السيد الشيرازى: من يصلى فيه ؟

قال: العالم الفلاني ، وذكر اسمه .

فال السيد : وهل تصلي خلفه ؟

قال: أبداً!

قال السيد: ولماذا؟

أجابه الرجل: لأنه يجاهركم بالغيبة سيّدنا!

قال السيد: هذا هو السبب فقط ؟

قال : نعم سيدنا ، انه فاسق بارتكابه الغيبة وكلامه ضد كم .

فقال له السيد الشيرازي انا أقول لك : اذهب وصلِّ خلفه ولا تبالي !

قال الرجل باستغراب: سيدنا، انه باغتيابكم وتمزيقه لصفوف الناس وبثه التفرقة حتى بين العائلة الواحدة بسبب ان فيها من يقلدكم، لا تبقى له عدالة، أليست عدالة الإمام شرط صحة الاقتداء به كما اتفق الفقهاء وسماحتكم منهم؟!

ابتسم السيد وكرّر قائلاً: انا صاحب الحق ، فقد عفوت عنه ، ومتىٰ ما اغتابني فان عفوي له باق علىٰ حاله ، اذن عدالته لا تكون ساقطة من هذه الناحية ، فالتزمُ بصلاة الجماعة خلفه ، وانصحه بالتي هي أحسن وبدون حضور الآخرين ، كيلا تأخذه العزّة فيصرّ علىٰ موقفه ، كونوا اخوة متحابين في الله ، متعاونين لدين الله . ذلك من دروس الاخوة الايمانية .

وفي الحديث عن علي الله : «المؤمن من طهر قلبه من الدنيّة» وقال ايضاً: «المؤمن غريزته النصح» (١).

١ -غرر الحكم /ج١ ـص٨٤ و٤٧.

#### أنا جبرئيل!

قرأت قبل سنوات كتاباً ( لا أذكر اسمه ) جاء فيه: سافر أحد العلماء واسمه السيد جبرئيل، ومعه عنوان منزل احد العلماء، فلما وصل وكان الوقت منتصف الليل طرق الباب، فاستيقظ صاحب الدار ينادى: مَن وراء الباب؟

اجابه السيد: انا جبرئيل!

417

فقال العالم لزوجته: لقد نزل علينا الوحى ! فهذا جبرئيل يطرق الباب !

ولمّا استقرّ الضيف وجلس سأله العالم: هل تشتهي طعاماً ؟

قال السيد جبرئيل: بالطبع، أنا جبرئيل الارض آكل من طعامكم، هل حسبت أني جبرئيل السماء!!

# ٣١٠ سَقَطَ الجنين

في يوم من سنة ( ١٩٩١) الميلاديّة الموافق لسنة ( ١٤١١) الهجرية ، جماءني أحـد الاخوة المؤمنين في حسينية الامام المهدي بالدنمارك، وقال بأن زوجته الدنماركية تريد ان تعلن اسلامها بحضورك.

قلت: لا بأس.

وبعد أن استفسرت منه نبذة عن حياتها اتفقنا على أن يأتي معها صباح الغد.

فاجتمعنا في الموعد ، ولبّئ صديقي الغالي الأستاذ أبو عبد اللّه دعوتي له فحضر ايضاً . في البدأ تحدّثتُ أقل من ساعة واحدة حول مفاهيم اسلامية عامة ، كالتوحيد والنبوة والامامة والجنة والاخلاق والهدف من الحياة وحقيقة السعادة والطريق اليها ، والدعايات المغرضة ضد الاسلام في الغرب ومحاربة المسلمين ، وان الاسلام لا يعادي أهل الكتاب وعن مكانة المرأة في الاسلام . ، والئ آخر هذه المفاهيم ، بغية ان يأتي قبولها للاسلام بدافع أقوى وبصيرة أفضل ولكيلا تصطدم بواقع بعض المسلمين المنحرفين فتندم على اعتناقها للاسلام ، وساهم الاستاذ ابو عبد الله في المزيد من البلورة لهذه المفاهيم ايضاً وهو صاحب خبرة قديمة في هذا المجال .

ولكن قبل أن تنطق المرأة بكلمة الشهادة ، طلبتُ منها أن تذكر لنا سبب قبولها للإسلام؟

فقالت: قبل أن اتزوج بزوجي هذا ، كنت اكثر من عشرين عاماً لا أنجب رغم انني تزوجت لهذا الغرض أكثر من واحد ، ثم حصل الطلاق ، ذلك لأني شديدة الحبّ للطفل.

وبعد ما تزوجت مع هذا الرجل المسلم أخذ يكلمني عن الأسلام ويبجلب اليّ كتباً ومجلات اسلامية ، وفي الحقيقة كان يهمني الحمل أكثر من الدين ، على عكس زوجي المسلم ، الذي يهته الدين في الدرجة الاولى .

واستمرت الايام والشهور، ولم أرّ للحمل أثراً، فتأكد لي بأن النقص مني، لا من غيري. فحزنتُ علىٰ ما آل إليه أمري، وأخذتْ الكآبة تستولي علىٰ حياتي حتىٰ ذات مرة قال لي زوجي: ان في الاسلام قانوناً اسمه (النذر) فمن له حاجة ينذر لله تعالىٰ اذا حصل عليها قدّم خيراً وعمل صالحاً.

فقلتُ في نفسي: فلمَ لا أقدم على النذر؟

لذلك قررتُ ان انذر لله تعالى اذا حملتُ سوف اعتنق هذا الدين !

فبعد مرور شهر على النذر حملت ، وكان الفرح الذي استولى علي في درجة لاتوصف.

وهنا جاء دور الوفاء بالنذر ، الا ان اعتناقي للاسلام يعني الالتزام بالحجاب وترك العديد من العادات التي كبرنا معها في مجتمعنا كالاختلاط والمصافحة ونوع المأ كولات وغيرها . واصعب من هذه الامور كلّها هو المقاطعة التي كنت انتظرها من أهلي وصديقاتي .

وهكذا صرتُ بين كمّاشتين ، فكنت في مأزق ماعرفته في حياتي من قبل ، فوسوس اليّ الشيطان قائلاً : ( مادمتِ حصلتِ على حاجتك ، فلا حاجة لأنْ تورطي نفسك في المشاكل باعتناقك للاسلام ، .

واخيراً قررت ان لا أسمح للصراع الذي احتدم في نفسي بالاستمرار ، اذ قضيتُ عليه بقراري الحاسم التالي: « نعم لا حاجة لاعتناق الاسلام ، فها أنا قد حصلت على مأربي »! ولكن بعد أقل من اسبوعين من اتخاذ هذا القرار ، وعدم التفكير في العودة عنه والتوبة الى الله سقط الجنين!

فعرفت ان الله حق والاسلام حق والنذر حق والحساب حق والعقاب حق ، ولا مسجال للمناورة ولا المجاملة في المعتقدات الاسلامية ، فهي متصلة بالغيب من الله القادر علىٰ كلّ شيء . فرجعتُ الىٰ الله نادمة ، وقررتُ ان اعتنق الاسلام ، الذي دلّتني تجربة النّذر علىٰ حقانيته .

٣٥٢ ...... قصص وخواطر

وها انا الآن أُسمتُكم شهادتي التي علمنيها زوجي ( فقالت بالعربية ) :

( اني اشهد أن لا اله الآ الله وحده لا شريك له ، واشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ) واضافت قائلة : واني من شيعة الامام علي ولي الله ووصي رسوله من بعده .

وهكذا باركنا لها اسلامها وتشيّعها ، متمنين لها سعادة الدنيا والآخرة ، بجاه سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الصالحين ، آمين يارب العالمين .

# ٣١٨ رَقَبَتي ناعمةٌ لا تتحمّل العذاب

ينبغي للانسان المسلم ان لآيعطي رأيه في القضايا الدينية الآبعد التأكُّد من صدورها عبر مرجع ديني أو عالم مطّلع بالأحكام الشرعية .

ان الالتزام بهذا المنهج من شأنه ان يعالج الكثير من سلبيات المجتمع ومشاكل الحياة وما يعانيه الناس.

فعلى الانسان ان يعلم بأن كلّ ما يصدر عنه من توجيه وفتوى يكون قد جعل رقبته جسراً للناس فيه وسوف يسأله اللّه تعالى ان كان الجسر قد ادّى بالمازين عليه الى المعاصي والاخطاء أم الى الطاعة والهناء.

هذا الكلام هو للعلامة آية الله السيد محمد تقي المدرسي ( خفظه الله تعالى ) الذي يضيف قائلاً: « ان جدّي المرحوم آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي كان في كثير من الأحيان يبكي حينما يطلبون منه فتوى في قضية شائكة ، فكان يجيبهم حسب تعبيره -:
ان رقبتي ناعمة ، لا تتحمل العذاب ع(١).

وفي الحديث عن على الله : «إن العاقل مَن نظر في يومه لغده» (٢).

# مِن أجل إصلاح القلوب ٢١٩

يقول آية الله الملكي التبريزي ـ المتوفىٰ سنة ١٣٤٣ هـ ـ الله :

كان لي شيخ جليل عارف قدّس الله تربته (يقصد آية الله الشيخ حسين قلي الهمداني) وما رأيتُ له نظيراً ، سألته عن عمل مجرَّب يؤثر في إصلاح القلب وجلب المعارف الألهيّة ؟ فقال يُؤ : ما رأيتُ عملاً مؤثراً في ذلك مثل المداومة على سجدة طويلة في كل يوم وليلة مرة

١ ـ التمدن الاسلامي / ص ٢٧٧.

واحدة ، يقال فيها : « لا إله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين » شريطة أن يقرأها ويتصوّر نفسه في سجن الطبيعة مقيّداً بقيود الاخلاق الرذيلة ، وهو يقرّ لله تعالى قائلاً : « إلهي لم تفعل ذلك بي ولم تظلمني انما انا الذي ظلمتُ نفسي واوقعتُها في هذه الرذيلة والبُعد عنك».

ثم بالإضافة الى هذه السجدة والاذكار يداوم على قراءة سورة القدر في ليلة الجمعة وفي عصرها مائة مرة .

ويضيف آية الله التبريزي : وكان أصحابه يعملون بذلك ،كلّ منهم عـلى حسب سـعيه ومجاهدته ، وبعضهم كان يكررها ثلاثة آلاف مرّة .

وبالجملة فإن هذه السجدة وبركاتها معروفة عند العاملين بها ولكن بشرط المداومة والمعرفة (١).

# جوازُ اختلاف الرأي

قال الامام الخميني غ يوماً في درسه للفقه الاسلامي الاستدلالي المعروف في الحوزة ب ( بحث الخارج ) :

انّ مسألة (اليانصيب) من مسائل الفقه الاجتهادية ، وقد تختلف فيها آراء المجتهدين، لأن مثل هذه المسألة ليست من مسائل الفقه الضرورية ( البديهيّة ) والواضحة ليتفق فيها الجميع.

في هذه المسألة ( اليانصيب ) كان المشهور أن المرحوم الخونساري والمرحوم السيد يونس الاردبيلي ( رحمهما الله ) يقولان بجوازها .

طبعاً اجتهادهما أدى الى الجواز وهذا لا يبرر أن نطعن فيهما لأنهما أفتيا بذلك ، كما انه ليس لهما أن يطعنا فينا لأننا لا نقول بالجواز ، بل يمكنهما أن يبحثا المسألة معنا بحثاً علمياً . يجب ان يكون السادة \_الطلاب \_متنبّهين جيداً الى أعمالهم الصغيرة ، وأن يكونوا منتبهين الى ألفاظهم جيداً ، حتى \_ لاسمح الله \_ لا يُسلّب التوفيق منهم بواسطة شطر كلمة ، أو يُخرّجون من زمرة المحصّلين ، أو يُخرّجون عن الطريق الإلهي والصراط المستقيم . (٢)

١ ـ سيماء الصالحين /ص ١٩٤ ـ نقلاً عن كتاب (اسرار المسلاة) ص ٢٧٠.

٢ ـ نفس المصدر / ص ٢١٢ ـ نقلاً عن رسالة نوين ( بالفارسية ) ج ٢ ص ٢٦٦ .

٣٥٤ ..... قصص وخواطر

#### إذا اغتبتَ أحداً، تطهَّرْ

قال أحد كبار العلماء: لما كنتُ في شبابي طالباً في مدرسة علمية ، تعرّض بعض الاشخاص لغيبة آية الله العظمى السيد حجت الله في المجلس الذي ضمّني معهم، فاستمعتُ للغيبة انجراراً مع الجوّ الذي كان يحكم ذلك المجلس. هذا مع ان السيد كان أستاذي ، لأني درست عنده فترة ، وحصلتُ منه على جائزة في مسابقة علمية أجراها لنا مع طلبة آخرين. فغدوتُ اعاتب نفسي ، لماذا سيطر عليّ جوّ ذلك المجلس فاغتبتُ السيد. صرتُ بعد ذلك ابحث عن فرصة مناسبة لألتقي به واسترضيه عني ، حتى جاءت الفرصة في صيفٍ كان السيد قادماً الى زيارة مرقد السيد عبد العظيم الحسني (في طهران). فذهبت الى البيت الذي يقيم فيه، وكان الوقت عصراً، فلما فتحوا الباب، قلت: اخبروا السيد حجّت ان فلاناً عند الباب.

كان السيد في غرفته ، فأذِنَ لي بالدخول . اتذكر عندما دخلتُ عليه ، رأيته واضعاً قلنسوة علىٰ رأسه متكئاً علىٰ مسند ، وكان يبدو عليه أثر المرض والتعب لشيخوخته .

قلتُ له : سيدى ، جئتُ لأقول لك شيئاً !

قال: ما هو ذلك الشيء؟

قلت: انني اغتبتك بعض الشيء! ولكني استمعت اليها من الآخرين أكثر! والآن انا نادم علىٰ ذلك بشدة ، ولأني قررتُ ان لا استغيبك مرة أخرىٰ ، ولا استمع للغيبة ايضاً ، جئتُ اليك لتعفو عنى!

قال السيد حجّت وبكل طيب وعظمة : ان الغيبة لأمثالنا على نوعين!

تارة تكون الغيبة استهزاء بالاسلام وتوجيه اهانة للدين وتارة تكون الغيبة موجّهة شخصي انا !

يقول هذا العالم: حيث اني عرفتُ ماذا يقصد السيد حجَّت ، اجبته: انني ما أهنتُ الاسلام، وانما اغتبتك انت شخصياً!

فقال السيد: إذَّن عفوتُ عنك.

ويضيف هذا العالم الذي نقل قصته في محاضرته حول التوبة وحقوق الناس: ان الانسان اذا أراد أن يتوب، يلزمه اعطاء حقوق الناس التي عليه، فاذا اغتاب أحداً أو اتّهمه مثلاً

وجب عليه ان يسترضيه ، واذا كان طرفه ميتاً ، وجب عليه ان يستغفر الله له على اغتيابه ويطلب المغفرة لأولئك ، ويحسن بالخيرات لهم ، حتى يجلب رضاهم (١).

واخيراً ، هل تعلم من هو هذا العالم الذي غلب على هواه يوم كان شاباً وهو في بداية اشتغاله بدراسة العلوم الدينية ؟

هو العلامة الشهيد آية الله المطهري الله في حياته الأي الدرجة التي وصل اليها في حياته الا بعد ان مارس الجهاد الاكبر لترويض نفسه .

هكذا يطهر الهادفون في الحياة نفوسهم من ادران الخطيئات ، حقاً انها عملية تربوية شجاعة ، ولذا فإنها تستعقب خيراً وعظمة .

### يا مُحسِن قد أتاك المُسىء

نشب نقاش علمي ساخن بين عالمين كبيرين ، هما المولى خُليل القزويني والملا محسن فيض الكاشاني ، وكانت النتيجة أن لم يقتنع أحدهما برأي الآخر ، والقناعة ـ كما تعلم ـ ليست بالقوة ، فانفض المجلس من دون ان يحمل احدهما علىٰ الآخر حقداً أو كراهية .

مرَّتْ أيام قليلة فعرف المولئ خليل انه كان مخطئاً ، والحق في الموضوع هو بجانب الملا محسن ، فخرج مشياً على قدميْه من مدينته ( قزوين ) الى مدينة (كاشان ) .

جاء وطرق باب منزل الملاّ محسن الكاشاني ورفع صوته من وراء الباب: يا محسن قد أتاك المسيء!

عرفه الملا محسن من صوته ، فجاء مسرعاً ، وفتح الباب فعانقه وادخله المنزل . ثم بعد ساعة من الجلوس قام المولئ خليل القزويني وعاد الى مدينته (قزوين) . حاول الملا محسن ان يبقيه عنده اياماً . ولكن المولئ خليل أجابه : انني جئتك لأعترف لك بخطئي وصحة رأيك لا اكثر (٢).

#### رسالة اللقاء والتلاقي

سألني أحد زوار الامام الرضا على في مشهد المقدسة قائلاً: هل بلغت درجة الاجتهاد وقد بلغها فلان -كما يقولون -!.

١ ـ مردان علم در ميدان عمل / ص ١٦٣ . ٢ ـ الفوائد الرضوية / ١٧٣ .

قلت: أنا أصغر خادم لكل مجتهد تتوفر فيهم ثلاثة شروط ماعدا الشروط الشابتة في الكتب الفقهية ، علماً أن حقيقة هذه الشروط الثلاثة لاتنقك عن الشروط الثابتة ، ولكني ابرزها لتكون أمام المرأى شاخصة دائماً حتى يؤتى الاجتهاد ثماره النافعة:

الشرط الاول : كما يدقّق المجتهد في سند الرواية التي يجلس لأجلها ساعات طويلة لاستنباط حكم فقهي منها ، فليدقّق أيضاً في سند الخبر الذي يقرؤه هذا وذاك في أذنه عن فلان وعلان فلربما يرميه في مجابهات تُتْلِف عليه نتاج اجتهاده والهدف من الدراسة .

الشرط الثاني: وكما يقرأ آراء السابقين بدقة ليناقشها في حضور طلبته فيرد عليها أو يقبلها أو يضيف إليها بغرض إشباع الرؤية ـ حسب الطريقة المتداولة في بحث الخارج الاستدلالي للفقه ـ فإنه حبّذا وبهذه الدقة تعامل ايضاً مع آراء معاصريه ، فلا يكتفي بالسماع عنهم أو القاء نظرة سريعة في عناوين كتبهم ليصدر حكماً يكبّ به الناس في ساحة التراشق والتنابز بالألقاب .

الشرط الثالث: أن يفرّ من الغرور والمُجب بالنفس كفراره من لهيب نار تلاحقه .

ثم أضفت الى الزائر الكريم: لا خير في ألف مجتهد ان لم يلتقوا معاً ، أو كحدٍ أدنى لم يهدموا بعضهم بعضاً ، كما لا خير في حوزات وعلوم تكون عقيمة في بثّ الاصلاح.

فقال الزائر: إذن ما هي الخطوة اللازمة ؟

قلت: أن تشكّل ثلّة من ذوي الهمم وفداً لإبلاغ المراجع والعلماء رسالة اللّقاء والتلاقي، وتذكّرهم يهذه الشروط الثلاثة، والإصلاح في الحوزات على مستوى تكثيف الدروس العقائدية والأخلاقية والتربوية، والا ذ:

«لو كان في العلم من دون التُّقيٰ شرفٌ لكان أشرف خلق اللَّه إبليس»

# ٣٢٤ ولِمِثلهم فَلْتَذْرُفِ الدّموع

قيل: إن آية الله العظمىٰ البروجردي الله كان شديد الحبّ لأهل البيت ، وقلبه يعتصر ألماً وحزناً عند سماعه للمصائب الفجيعة التي وردت عليهم . فذات مرّة أقام في بيته مجلس قراءة حسينية ، فصعد المنبر ملا الانصاري القمي ، وقرأ اشعار آية الله الكمپاني، حيث يصوّر فيها مصيبة الزهراء البتول بنت خير الانبياء محمد عَيَّ ، فبكىٰ آية الله البروجردي حتىٰ أغمى عليه ، فجاء الحاج أحمد ( خادم السيد البروجردي ) مسرعاً يوقف الخطيب

القمي عن المواصلة (١) أجل ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرُخ الصارخون ويضج الضاجّون ويعج الماجّون ... إنّ المصاب عظيم .

أجل ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرُخ الصارخون ويضج الضاجّون ويعج العاجّون ... إن المصاب عظيم.

# السلامُ عليك يا أمير المؤمنين

عامٌ بعد وفاة الامام الخميني (رضوان الله عليه) \_ يعني سنة مامٌ بعد وفاة الامام الخميني (رضوان الله عليه) \_ يعني سنة محمد فاضل اللنكراني (دام ظله) الئ لندن لعلاج قلبه، وكان قد وصل اليها أوائل شهر رمضان الكريم .



الشيخ فاضل اللنكراني

نقل لى نجله سماحة الشيخ جواد (دام عزه) أن القائم

بالأعمال الايراني في لندن جاء لزيارة الوالد في المستشفى وقال ان مغنياً ايرانياً واسمه (شهرام ناظري) مدعو الى لندن لحفل غنائي في صالة (البرت هال) وفي ليلة التاسع عشر من الشهر المبارك حيث يحزن فيها المسلمون (الشيعة خاصة) للمصيبة التي حلّت بهم في استشهاد أمير المؤمنين على عليه المجلوب عنها يعود الى ايران!

ولما أخبر المغنّي، فقال: أبلغوا سلامي الحار وتحياتي الوافرة الى سماحة الشيخ وقولوا: إن (شهرام ناظري) حينما وافق على الدعوة كان قد تلقّاها بتاريخ ميلادي، لم يعرف انه يتوافق مع التاسع عشر من شهر رمضان، والناس قد اشتروا تذاكر الحفل قبل أربعة أشهر ولا سبيل لإرجاع المبالغ أو تغيير التاريخ، خاصة في الغرب حيث المواعيد مضبوطة وفق مجموعة ارتباطات اخرى. ولكن يوعدك (شهرام) انه سوف يبدّل حفل السرور والطرب الى مجلس بكاء على مصاب أمير المؤمنين المنافية والحزن الشديد لفقد أعظم رجل في تاريخ البشرية بعد النبى الأكرم مَنْ المؤمنين المنافية المسرية بعد النبى الأكرم مَنْ المؤمنين المؤمنية ال

۱ \_مردان علم در میدان عمل /ص ۱۹۸ \_۱۹۹ .

وجاء القاثم بالأعمال في اليوم التالي وأبلغ الشيخ اللتكراني كلام المغنّي وكان ذلك قبل إجراء عملية القلب للشيخ ببضع ساعات.

أتذكر \_ والكلام لنجل الشيخ \_ عندما أخرج الوالد من غرفة العملية ففي اللحظة الأولى من إفاقته وعودة حواسه قال: «السلام عليك ياأمير المؤمنين». ثم أغمي عليه. ولمّا أفاق في المرّة الثانية سألنى: ماذا صنع (شهرام) في الحفل ؟

قلت: لقد وفي بوعده ، وكانت أشعاره الحزينة في مقام على الله ومظلوميته ومصابه قد أبكت الحاضرين والحاضرات الذين لم يتوقّعوا ليصنع بهم المغنّى هكذا.

فشكر الوالد الله تعالى ودعا له بالخير.

وأما الأطباء المسيحيون الذين أجروا له العملية فقد قالوا ان مسيرة علاجه وتحسنه السريع كانت خارجة عن فهمنا للقوانين الطبية ، فقد شعرنا بأنّ النجاح في هذه العملية الصعبة موجّه من جهة أخرى ، ولا ندري تفسيراً لهذه الظاهرة . نعم ... سلام عليك ياأمير المؤمنين يا لغة الأتقياء والموقنين .

#### ٣٢٦ عجيبٌ أمرُكم

سمعتُ من محاضرة لسماحة الشيخ الفلسفي (دام ظله) القاها زمن الشاه:

ان المصلح الكبير السيد جمال الدين الأسد آبادي المعروف بـ(الأفــغاني) سافر الى مصر، وأخذ يستنهض المسلمين ويدعوهم الى اليقظة والوحدة والاصلاحات السياسية في



السيد جمال الدين

البلاد الاسلامية ، والوقوف بوجه الاستعمار الغربي والاستبداد الداخلي .

وبالطبع فإن هذا التحرك لم يكن يعجب الحكومة المصرية ، فقررتْ إبعاد السيد جمال الدين الافغاني عن مصر، فوصل الى ايران، وكانت عاصمتها آنذاك مدينة اصفهان..

وبمناسبة قدومه عقد العلماء والوجهاء مجلساً كبيراً لاستقباله وكان الشاه القاجاري قد حضر المجلس للقاء به ايضاً.

كان السيد الافغاني في المجلس يلعب بسبحته ، يرميها ثم يلقفها ، يلقها بإصبعه شم يفتحها ، وكان الشاه جالساً بجانبه ، فقال له أحد الحاضرين :

و لا يليق بك هذا ايها السيد ، ان اللّعب بالسبحة خلاف الأدب في الجلوس مع الشاه . فرد عليه السيد ، والشاه يسمعه : عجيب امركم ، تعترضون عليّ وانا العب بسبحتي التي هي ملكي الشخصي ، ولا تعترضون على هذا الشاه الذي يلعب في بلاد الاسلام كما يشاء ، ومن دون ان يرئ مصلحة الامة ومصيرها ؟!

#### مِن مناقبيّات المرجعيّة

لما انتقل الى رحمة الله تعالى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الانصاري زعيم الحوزة العلمية في النجف الاشرف سنة ( ١٢٨١) الهجرية ، أضحى الناس يسألون أفاضل تلامذة الشيخ وكبار العلماء عمن هو جامع لشرائط التقليد لكي يرجعوا اليه في الأحكام الشرعية .

قاجتمع العلماء الاقاضل في بيت تلميذ الشيخ الانصاري الله وهو الشيخ حبيب الله الرشتي الذي كان من ابرز علماء عصره بعد استاذه ، ولكن اتفقت كلمة العلماء بما فيهم الشيخ الرشتي على أن يكون المرجع هو قرينه وزميله آية الله العظمى الميرزا محمد حسن الشيرازي . فأرسلوا اليه ، وطلبوا منه أن يحضر الاجتماع ، وكان أعاظم العلماء حاضرين كذلك، كالشيخ حسن نجم آبادي ، والميرزا عبد الرحيم النهاوندي ، والميرزا حسن الآشتياني . فلما حضر الميرزا الشيرازي تكلم القوم ، وخاطبوه قائلين : لابد للناس من مرجع في التقليد والرئاسة الدينية ، وقد اتفقنا على سماحتكم مرجعاً ورئيساً .

فقال الميرزا الشيرازي: اني لم استعد لذلك ، ولا استحضر ما يحتاج اليه الناس ، وسماحة الشيخ حسن فقيه العصر أولئ بذلك منى .

فقال الشيخ حسن : والله ان ذلك حرام عليّ ، لما فيّ من الوساوس ، ولو دخلتُ فيه أفسدتُه ، وانما هو واجب عينيّ عليك انت بالخصوص .

وتكلم كل واحد من أكابر العلماء بنحو ما تكلم الشيخ حسن .

وهكذا اتفقوا على الميرزا الشيرازي بوجوب قبوله لمنصب رئاسة المرجعية الكبرى للشيعة في العالم الاسلامي الكبير. فقبلها الميرزا الشيرازي ودموعه تجري على خديه ومحاسنه.

يقول المحدث القمي الشيخ عباس صاحب كتاب ( مفاتيح الجنان ) انه حدثني السيد حسن الصدر عن استاذه الشيرازي قائلاً: « ومن غريب الاتفاق الذي لم يحكه التاريخ منذ

۲۹۰ ..... تصمن وخواطر

خلق الله الدنيا ان انحصرت رئاسة المذهب الجعفري في تمام الدنيا بسيدنا الاستاذ في آخر الأمر ، كما انه لم يتفق في الامامية رئيس مثله في الاذعان له والجلالة ونفوذ الكلمة ا(١).

#### ٢٢٨ لِمَن هذا البيت ؟

كان العالم الواعظ والناصح التقي السيد محسن الأعرجي الكاظمي معروفاً بـزهده الى جانب صفاته الحميدة الأخرى.

فمن زهد هذا العالم قناعته برزقه المتواضع ، وبيته البسيط ، الى درجة لم يكن عنده شيء (كالمنضدة) ليضع عليها المصباح حين المطالعة ، فنظر الى جانبه يوماً ، فرأى بعض الآجر فصفّه على بعضه ، ووضع المصباح عليه ، وانكفاً الى المطالعة .

ذات مرّة رأى أحد كبار العلماء واسمه زين العابدين السلماسي في منامه بيتاً كالقصر، وسيع الساحة ، مذهّب الجدران ، يَشُرُ الناظرين والساكنين !

فسأل: لمن هذا البيت؟

قيل له: انه بيت السيد محسن الكاظمى.

فتعجب وقال: ان بيته في مدينة الكاظمية ( بالعراق ) بيت حقير ذو باب صغير ، من اين له هذا البيت العظيم ؟!

أجابوه: انه دخل من باب صغير، وتنع بالبيت الحقير، فدخل باباً كبيراً، وسكن بيتاً قريراً، ومكذا اعد له الله معيشة واسعة مرفّهة جميلة. (٢) ﴿ وما عند الله خير وأبقى أَفلاتعقلون ﴾ (٢).

# ٣٢٩ همسةٌ في أُذُنِ بعض الوكلاء

حاز آية الله العظمى الشيخ مرتضى الانصاري تركي المرجعية العليا للشيعة في العالم كله ، وهذا يعني انه تصل اليه من أموال الزكاة والخمس وغيرها مبالغ كبيرة جداً ، ولكنه لم يأخذ منها لشخصه شيئاً ، حتى وجد المؤمنون حياته المالية عند وفاته كما كانت عند بدء دراسته

۲ ـ مردان علم در میدان عمل / ص ۱۱۲ ،

١ ـ الفوائد الرضوية / ص ٤٨٤ ـ.

٣ ـ سورة القصيص / ٦٠.

المعلوم الدينية لما قدم الى النجف الاشرف أول شبابه من مدينة (دزفول) الأيرانية . وكان بيته كبيت أفقر الناس في النجف ، وهو المرجع الاعلى لهم .

قال له أحد المؤمنين يوماً: ايّها الشيخ ، انك تبذل جهداً عظيماً ، حيث بيدك مثل هذه الاموال ، وانت لا تصرف منها في شؤونك الشخصية!

فقال له الشيخ متواضعاً : ( أيّ جهد ياهذا! .. ليس ما أقوم به شيئاً عظيماً )

قال الرجل: و وهل هناك عمل اعظم من جهادك هذا ١٠؟

أجابه الشيخ: (ليس مهماً ، إنَّ عملي هذا يشبه عمل الحمالين في مدينة (كاشان) مدينة ايرانية حيث يأخذون مالاً من الناس في المدينة ويذهبون به الى مدينة (اصفهان) ، ليشتروا ما يطلبونه منهم ، ثم يعودوا ليسلموا البضائع الأصحابها في (كاشان)، دون ان يختلسوا من تلك الاموال أو البضائع شيئاً (١).

أتول : ولتكن هذه همسة في أُذن بعض الوكلاء في بعض العصور وعصرنا أيضاً!

# ابنة عالم ٢٣٠

كان في مدينة بروجرد (الايرانية) عالم ذو منزلة بين الناس ، حتى نال شهادة (الاجتهاد) من المرجع الأعلى السيد البروجردي (رحمه الله).

ولكنه كانت له ابنة خفيفة العقل فمثلاً كانت تدخل مسجد أبيها وتصرخ وسط المصلين حتى ضاق أبوها ذرعاً وأرهق الى درجة لم يتحمّل . فجاء الى السيد البروجردي يشكو اليه حاله ، فأرشده السيد الى عارف كبير في طهران (الشيخ رجب علي الخياط) وكان معروفاً بصلاحه وتقواه وكان حقاً من أولياء الله . فلما اتاه وقصّ عليه حال ابنته ، تعمّق الشيخ في تفكير ثم بعد لحظات رفع رأسه وقال : « لقد كنتَ في سالف ايامك تأخذ مال الخمس من حقوق آل محمد وتصرفه على نفسك بدلاً عن المستحقين وهذه البنت من أثر ذلك الأكل، (۱) .

وفي الحديث الشريف: (كسب الحرام يبيّن في الذرّية) (١٠).

١ ـ المصدر المذكور / ص ١٥٢ نقلاً عن كتاب للشهيد مرتضى المطهري.

٢ ـ بالفارسية (راز خوشبختي) ص ٤١. ٢ ـ سفينة البحار: ج١ / ص ٧٢٤.

٣٦٢ ...... تصص وخواطر

# القَدَر سَبَقَ السيف القَدَر سَبَقَ السيف

تسنّم الحكم في أواخر عهد الملكيين في العراق ( عبد الوهاب مرجان ) بدلاً عن (نوري السعيد) .

ولما كان عبد الوهاب مرجان يدّعي انه مسلم شيعي ، شكّل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي ( دام ظله العالى ) وفداً للقاء به ، وكان السيد آنذاك في بداية اشتهاره المرجعي .

والهدف من اللقاء هو طلب اجراء ( قانون العتبات المقدّسة ) الذي وضعه السيد محمد الصدر في إبّان رئاسته ، ولم ينفّذ بعد تنحيته عن الرئاسة .

وقد قابل الوفد رئيس الوزراء ، فأردف السيد الشيرازي حديثه عن القانون المذكور والحتّ على تطبيق الشريعة الاسلامية في الحكم بشكل شامل .

ولما عاد الوقد من اللقاء ، حدث انقلاب ( ١٤ ـ تموز) العسكري بعد مدة قصيرة ، فأعدم الانقلابيون رموز الملكية الجائرة في العراق بما فيهم ( بهجة العطية ) مدير الأمن العام .

وتبين فيما بعد ان الوفد حينما خرج من عند الرئيس ، كان قد اصدر الرئيس أمراً الى المعدوم ( بهجة العطية ) مدير الأمن العام بإلقاء القبض على سماحة السيد محمد الشيرازي وأخيه الشهيد السيد حسن! ولكن القدر سبق السيف (١).

#### ٣٣٢ بين الزُهد والرَّخاء

بين الزهد في الدنيا والرخاء في الآخرة مسافة عمر، وطول العمر وقصره بيد الله تعالى، المهم أن يقرّر المؤمن السير على الخط الرسالي ، والباقي على الله . في القصة التالية عن الشهيد السعيد آية الله السيد حسن الشيرازي نقرأ هذا المعنى :

اقترح بعض على السيد الشهيد ان يستأجر داراً في بيروت حيث لايناسب مقامه السكن في الفندق ، ردَّ السيد بقوله : ان تكاليف ومصروفات وجودي في الفندق أقل من استثجار دار وأنا وحدى ، ولا أحب أن أفرط ...

وعدة مرات وَدَّ بعض التجار ان يشتري له داراً في دمشق ، ولكنه الله أبي وقبض الأموال

١ - اضواء على حياة (آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي) - ص ٥٢.

من اخلاقيات علماء الدين ...... ..... ٢٦٣

وصرفها في شؤون الحوزة العلمية الدينية الزينبية.

وكان الشهيد ( رضوان الله عليه ) كثير الاقتراض لإدارة شؤون الحوزة العلمية والمؤسسات الخيرية ، وذات مرة قال له أحد المؤمنين : لماذا تقترض وتعطي بسخاء لهذا وذاك ؟!

فأجاب الله ، ولم تصبني إهانة من أجل الاقتراض في سبيل الله ، ولم تصبني إهانة من ذلك ، فلماذا لا أقترض واترك الامور الدينية تقاسي المشاكل ؟!

ويكفينا \_ في هذا المجال \_ ان نعلم دليلاً على قدس الفقيد الشهيد ومدى ورَعه وزهده وتقواه \_ انه عندما استشهد لم يخلّف من الارث حتى فلساً واحداً بل أن ديونه من أجل الاسلام والمسلمين كانت عشرات اضعاف كل ما كان يملكه من ملابس وأثاث بسيط وكتب ونحوها . فهنيثاً له هذا المقام الشامخ في التقوى وبُعد النظر والانقطاع الى الله تعالى (١) .

أقول: وجميل ماورد من الأحاديث هنا هو قول أحد المعصومين المَهَلِيَّا : «مَن أصبح وأمسىٰ والآخرة أكبر همّه جعل الله الغنىٰ في قلبه ، وجمع له أمره ، ولم يخرج من الدنيا حتىٰ يتكمّل رزقه . ومَن أصبح وأمسىٰ والدنيا أكبر همّه جعل الله الفقر بين عينيه، وشتّت عليه أمره ، ولم يَنَل من الدنيا إلاّ ما قُسّم له » .

# رجلٌ باع كُلَّه لله!

444

إنّ لهروب آية الله السيد حسن الشيرازي من جحيم البعث في العراق سنة (١٣٩٠) هـ الموافق لـ (١٩٧٠م) قصة تشبه المعجزة . هـل تحبّ أن تعرف كيف ؟

يقول الله في إحدى مقالاته:

النائية الساعة تشير الئ الثانية بعد الظهر ، عندما جاء بعض الزملاء

الأعزّاء الى البيت، وبيده موافقة على سفري مشفوعة ببطاقة الطائرة ، وفي نفس اليوم ما

١ - كتاب الشهيد آية الله السيد حسن الله يرازي ، فكرة وجهاد .



\_\_\_\_

كانت عقارب الساعة تشير الى السادسة بعد الظهر الا وكانت الطائرة تخترق بي أجواء العراق هاربة من كل الاشباح المخيفة في الدنيا المجتمعة في بغداد ، ولكن نبضات قلبي الخافتة (فقد كان ضغطي هابطا الى سبع درجات لشدة المرض بعد ذلك التعذيب الوحشي ) كانت تنبض الكارثة بحذر ، فما دامت الطائرة في الجو ، فأنا في الكارثة ، فكم أعيدت الطائرات المقلعة من بغداد ، لأن البعثيين يعيدون فحص اسماء المسافرين بعد إقلاع الطائرات ، فاذا أبدى أحدهم ملاحظة حول أحد المسافرين أعيدت الطائرة وأُوقِفَ المسافرون ريشما يتخذ البعثيون قراراً بشأن المسافر الذي أبديت حوله الملاحظة.. فكيف بي وانا الذي أثيرت حوله ضجة كبيرة وكتبت صحف بيروت: انه سيصل الى بيروت لإجراء عملية جراحية ، ولا يتوقع أن يعود الى العراق في وقت قريب ؟

ولكن نبضات قلبي لازالت ساكنة ، رغم بشارة المضيّفة بأن الطائرة وصلت الى الميناء المجوي في بيروت ، فأنا بعدُ في الطائرة ، ومن الممكن أن تواصل قوسَ النزول الى بغداد قبل أن تفتح على مسافريها أبواب الحياة .

وعندما وصلتُ الى مفتش الجمرك فتح حقيبتي اليدوية ليجد فيها مع الملابس العادية سِكَينة صغيرة للفواكه فأراد أن يبدأ فتح حقيبتي بنكتة ، فقال : هل المشايخ يحملون السكاكين في حقائبهم ؟ فقلت : طبعاً .. أولستَ تعلم أنني قادم من بغداد .. فقال: إذن الحمد للّه علىٰ السلامة .. ولم يعلم أن لكلمته معنىٰ أكبر من الكلاسيكية التى عناها.

وحينما هممت بالركوب في سيارة خارج المطار ، شعرتُ بكفٍ توضع بِرفق على كتفي، فالتفتُّ لأرى أحد أصدقائي العراقيين ، وهو يقول لي : لقد كنت معك ، ولكن الآن استطيع أن أقول لك : الحمد لله على السلامة .

ودخلت الى دائرة البريد لأبرق الى أخي (١) اننى وصلت بالسلامة ، ثم جاءني في الغد مسافر يقول : وصلت برقيتك ، وقَبُلها وصلتْ برقية تمنعك من السفر ، واتبصلت الجهات المختصة لاسلكياً بالطائرة لتعود بك الى بغداد ، ولكن ربّان الطائرة أجاب بأن المسافرين خرجوا منها الى الجمرك ، فلا يمكنه اعادتهم الى الطائرة .

ودخلتُ مستشفىٰ من مستشفيات بيروت في الغرفة المحتجزة لي ، واطللت من شُرفتها علىٰ بيروت ، هذا الصدر الضيق الذي يجيش بالمتناقضات ، فوجدت قلبي ينبض نفس

١ ـ يقصد المرجع الديني المجاهد آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي ( دَام ظله العالي ).

النبضات الكثيبة ، التي كان ينبضها في بغداد ، فقد خرجت من صراع من أجل الحياة الى صراع من أجل الرسالة ، فستكون بيروت سنوات قادمة قاعدة عملى ، ولابد أن أعمل فيها شيئاً ، وكيف يمكنني ذلك ؟ فهنا ملتقى التيارات الموجهة بامكانات دُول ، وانا لستُ الا فرداً واحداً يواجه أكثر من حكومة معاوية ، وأكثر من حزب مُعادٍ، وليس وراءه إلا قلب واحد يخفق بالحرارة ، ولعله القلب الوحيد الذي وجدته يخفق بهذه الدرجة من حرارة الايمان ، هو قلب أخي الذي يظن بي جيراً ، ويأمل مني كثيراً ، ولكنه هو بدوره لايملك الأحرارة الايمان ، وهو بدوره باق في العراق يعاني صراعاً مريراً من أجل الحياة والرسالة معاً ، فلا استطيع أن أمد اليه يدا لإنقاذه أو تخفيف الضغط عنه ، ولا استطيع أن أقوم بعمل رسالي يروي بعض ظمأه الى الاعمال الرسالية . ولعل كلِّ قَدَم أرفعها هنا اضعها عليه هناك ، فأنا أعلم أن البعثيين يقتصون منه على كلّ عمل أقوم به أنا ، فانهم يعاقبون القريب بالبعيد ويشدّدون الضغط على من في قبضتهم بذنب الذي لا تطاله ايديهم ، اذن فماذا أفعل انا ... ياالله .. انت وجُهْني وأيَدْني.. فليستْ هناك حكومة توجّهني وتؤيدني .. ولن أرضىٰ أن أسير في ركاب قوة من الارض ، فأنا بِعتُ كلِّي للسماء . وقال القرآن لي ولأمثالي : ﴿ فاستبشروا بِبَيعِكم الذي بايعتُم به ﴾ ولا أريد أن أفسخ صفقة السماء ، ولا أريد أن أكون من الذين وبُخهم القرآن بقوله : ﴿ أَتَسْتَبِدِلُونَ الذي هِو أَدنى بِالذي هِو خير ﴾ .. ياالله .. أنت وليّي .. ووليّ المؤمنين .. تولاً ني فقد استسلمتُ لك .. يارب دُلّني في صعاب الرسالة كما انقذتني أنت لا غيرك من مخالب الموت والذُّل قبل أيام .. دلَّني يا الْهَى فليستْ هنالك قدة اطمئنَ اليها الإنقاذي .. فقد تمزقتُ في السجن وتحت التعذيب ، والآن أحاطت بي مشاكل لتهرس ما تبقّىٰ من أشلائي .. اَبقِ عليّ يا ربّ ولا تهملني هكذا حصيراً في الرياح المتوحشة .. ياالله .. أجب نبضات قلبي التي تهتف بك ، وامسح عن وجهي كآبة الحيرة، كما مسحتَ عنه كآبة الخوف والقلق.

لقد كان الزائرون يتوافدون عليّ ، وكنتُ أبادلهم سلاماً بسلام ، ولكني كنت شارداً مُبدداً ، لا أستطيع تجميع قوّتي وتركيز نظراتي ، وكانوا يغفرون إنهاكي ، فأنا مريض هارب من جحيم الدنيا ، ولكني حتى اليوم لم أجراً على غفران ذلك ، لامن أجل الزائرين ، وانما من أجل ضعفي في اداء رسالة أشعر بأنها ملقاة على عاتقي ... صرت عاتباً على نفسي ، أعلك اعصابي ، وامتص عافيتي ، وحيرتُ الاطباء الذين كانوا يشرفون على علاجي ، لماذا

تتدهور صحتي ؟ تصوروا أن الزيارات والقراءة تؤثّر فيّ ، فأرادوا منع الزيارات والكتب عني، فقلت لهم : إمنعوا شلال التفكير أن يحفر في صُدغي .. ذقتُ بعض المرارة التي كانت تنهب اصحاب الرسالات وهم يرون الحواجز تطرق رسالاتهم حاولت أن اسلّي نفسي بضعفي ، فلم أجده مقبولاً لا أمام اللّه ولا أمام ضميري .. وبقيتْ ضربات قلبي الخافتة الكثيبة همساً خاشعاً يطوف على أبواب رحمة اللّه ، وهي تقول بأنينها المكبوت : يا ربّ إن رحمتك وسعتْ كلّ شيء ، وانا شيء ، فلتسعني رحمتك .. ه(١).

#### صاحبُ الشَّعائر الحُسينيّة

يقول أحد المؤمنين رأيت في المنام وكأني أسأل ملك ( الرضوان ) الحافظ على قائمة اسماء أهل الجنة عن المفكر الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي ، الذي اغتاله عملاء صدام في بيروت سنة ١٩٨٠ ، هل هو من أهل الجنة ؟!

فنظر (رضوان) في القائمة ، ولكنه لم يجد هذا الاسم! فقلت له: انه السيد حسن ابن المرجع التقي الورع الميرزا مهدي الشيرازي الله أنه ماحب المواقف الجهادية المعروفة ، وله مؤلفات خدمت الفكر الاسلامي ، وله مشاريع خيرية وعلمية وطلبة علوم دينية ، انه مؤسس الحوزة الزينبية في سوريا جوار مرقد السيدة زينب (عليها السلام) . كيف لا تجد اسمه في عداد أهل الجنة ؟! هذا شيء عجيب!

فأخذ رضوان يتصفّح القائمة ثانية ، وهو متحيّر! وأنا استطردت قائلاً له : انه السيد حسن الشيرازي ، الذي استشهد على أيدي القتلة البعثيين العراقيين . صاحب كتب ومؤلفات كثيرة، منها موسوعة الكلمة (كلمة الله) و (كلمة الاسلام) و (كلمة الرسول الاعظم عَيَّ الله ) و (كلمة الامام المهدي عليه ) و (كلمة الامام الحسن عليه ) وله كتاب اسمه (الشعائر الحسينية ) وكتاب آخر (التوجيه الديني) ... وهنا قاطعني رضوان وكأنه تذكر شيئاً فقال : نعم اسمه عندنا في القائمة (صاحب الشعائر الحسينية).

أقول: هنيئاً للخطباء الحسينيين ، وكل من يخدم القضية الحسينية من كاتب وقائل وصاحب مأتم ومتبرّع ومعزّي ولاطم وباكٍ ، وساقي ماء ، وناظم شعر ، وحامل راية وأعلام مواكب العزاء وكل شيء يتصل بالحسين المظلوم الذي قال عنه جدّه رسول اللّه عَلَيْوَاللهُ :

١ - كتاب عراق البعث ص ٨ - ١٢ ، وراجع المصدر المذكور آنفاً .

حسين مني وانا من حسين » و و الحسين سفينة النجاة ومصياح الهدى » ووان لدم الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً » ذلك ومن يعظّم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

#### ٣٣٥ لِمثْل هذا فليَعمَل العامِلون

إِنَّ الشيخ حسين بن الحاج نجف (تبريزي الأصل) ، ولد في مدينة النجف الأشرف سنة ( ١١٥٩) الهجرية ، ونشأ فيها حتى صار من أعاظم العلماء ومن الأجلاء والكرماء.

كان مثالاً في التقوى والصلاح وطهارة النفس ، حتى كان اعتقاد الناس فيه جميعاً على نحو اعتقادهم في سلمان الفارسي ( رضوان الله عليه ) .

كان الشيخ حسين الله يعقد في يوم الغدير في النجف الاشرف مجلساً عاماً ، فتفِد عليه الناس من الزائرين ومن أهالي النجف ويضعون بين يبديه الأموال الشرعية والتبرعات الخيرية وما يجود به المحسنون للمشاريع الاسلامية .

وذات مرّة دخل الشيخ جعفر كاشف الغطاء المجلس ، وكان معروفاً بمشاريعه الخيرية ودعمه للفقراء وللمحتاجين ، فانتظر حتى خرج الناس ثم قام أمام مرأى الشيخ حسين نجف ، فجمع الأموال كلها في ردائه من غير استئذان من الشيخ ، وانصرف مودّعاً .!

لا يأخذك العَجّب بعيداً أيها القارىء ، إن هذين الشيخين ، ومعهما عالمان آخران ، كانوا متآخين في الله وناذرين أنفسهم لتطبيق القيم السماوية على أرض الواقع .

يقول الشيخ محمد حرز الدين في كتابه معارف الرجال: ان الشيخ حسين نجف كانت تُجبئ اليه الأموال من أهل الخير والإحسان، وكان زميله السيد بحر العلوم يهتم بشؤون التدريس وتعليم الفقه لطلبة العلوم الاسلامية، وزميلهما الشيخ كاشف الغطاء متصدياً للتقليد والفتوئ، وزميلهم الرابع الشيخ ابن محي الدين يقوم بالقضاء ورفع الخصومات في المجتمع (١).

فهم أربع فقهاء اجتمعت كلمتهم على التعاون في إحياء الدين وإنعاش الضعفاء والمساكين، وهكذا جاءت غاية عملهم ان يشيدوا مجتمعاً دينياً على صرح عال ، ليلتزم كل فرد فيه بوظيفته الشرعية .

ان هؤلاء الفقهاء الأربع لم يصلوا الى هذه المرتبة المتفانية من الخدمة والتعاون الا بعد أن

١ \_معارف الرجال /ج ١ \_ص ٢٦١.

٣٦٨ ..... قصص وخواطر

نسفوا الجشع والحسد والانائية من نفوسهم الكريمة و ﴿ لمثل هذا قليعمل العاملون ﴾ (١).

#### إنّ مدينتكم هذه كالجنّة!

قَدِم الواعظ التقي الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( المتوفئ سنة ١٢٢٨ هـ) من العراق الئ. ايران، فمرّ بإحدى المدن الشمالية الجميلة والتي كان الالتزام الديني فيها ضعيفاً، فطلب منه المؤمنون أن يصلّي بهم جماعة، فحيث كانوا يتوقّعون حضور كثيرين لا يسعهم المسجد، أقاموا الصلاة في ساحة المدينة وطلبوا من سماحة الشيخ ان يحدّثهم بعد الصلاة. فاعتذر لهم بضعف لغته الفارسية. ولكن المؤمنين أصرّوا، فارتقى المنبر وقال:

أيّها الناس كلكم تموتون ، والشيخ ايضاً يموت ، إذن فكّروا في يوم الآخرة . ومما قاله ترطيباً ومزاحاً :

ايُها الناس .. ان مدينتكم هذه كالجنة ، ففي الجنة قصور وفي مدينتكم قبصور ، وفي الجنة بساتين وحدائق ، وفي مدينتكم بساتين وحدائق ، وفي الجنة لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ، وفي مدينتكم كذلك لاصلاة ولا صيام ولا عبادة ! (٢)

فضحك الحاضرون وانتبهوا لمقصود الشيخ كاشف الغطاء.

بهذا الأسلوب اللّبق فتح الشيخ آفاقاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعا الناس والمؤمنين الى الالتزام الأكبر بالصلاة والصيام.

# ٣٣٧ كيف تُفسِّر الكذب؟

كنت اتحيّر أحياناً كيف أفسر بواعث بعض الاكاذيب التي تنتشر بين الناس وتعمل فيهم كالمنشار القاطع أوكالنار في الهشيم؟ كيف تُصنّع هذه الاكاذيب؟ وكيف يتجرأ صانعها على التفوّه بها لدى هذا وذاك ، بلاخوف من الله ، ورادع من الضمير ، وتفكير في عذاب القبر، وحساب يوم القيامة ؟

نعم كنت متحيراً كيف يحدث مثل هذا في مجتمعاتنا ، ويتلقى القبول من بعض السذّج ايضاً و (المؤمنين) احياناً.

ولكن هذه الحيرةُ زالتْ ، عندما علمتُ بأن الكذب قد يكون عادة لدى بعض كما السذاجة

١ ـ سورة الصافات / ٦١. ٢ ١ ـ الفرائد الرضوية / ص ٧٣.

في قبوله عادة ، فهما تجريان في سلوكهم كما يجري الدم في عروقهم . والقصة التالية تعينك في قبوله عادة ، فهما تجريان في سلوكهم كما يجري الدم في فهم (المقصود) :

لقد جئت لزيارة الامام الرضا الله عزما المؤلفة أختى المؤمنة أم أحمد (أدام الله عزما) وكان معنا زوجها الكريم وابن أختى الأخرى فضيلة حجة الاسلام الشيخ يحيى (حفظه الله وسدّد خطاه) وهو عالم يفيد الناس والمجاميع الدينية في مدينة جهرم الايرانية ، وله مكانته بينهم . وقد سكنًا شقة قرب الحرم الرضوي الشريف ، شارع (إمام رضا عليه \_ المعروف بشارع طهران).

وذات يوم خرج فضيلة الشيخ يحيى الى الشارع ليشتري حاجة مستعجلة ، فلما عاد أخبرني انني التقيت في الشارع على سبيل الصدفة بالزائر (فلان) من جيراننا في البحرين، وقد سلّم عليك ايضاً . قلت : عليك وعليه السلام .

وبعد اشهر عندما عادت أختي الى البحرين ، وعاد الشيخ يحيى الى محل سكنه في مدينة جهرم اتصلت أختي وقالت: ان فلاناً رجع الى البحرين ، وأخبر والد الشيخ يحيى بأن ولدك رأيته في مشهد يمشى في السوق حالق اللحية ا

وقد اغتاظ أبوه لهذا النبأ ، اذ صدّق الزائر فأنحى باللائمة على ولده الشيخ ، فأخبرته بأن الرجل كذّاب ، وقد كان الشيخ معنا في زيارة الامام الرضا طلي ولحيته أطول من لحية خاله الشيخ عبد العظيم!

وأما أنا \_كاتب هذه السطور \_نقد شكرتُ الله تعالىٰ علىٰ عدم لقائي بالرجل ونجاتي من سموم لسانه ، رغم أني لم اسلم من أمثاله !

ثم انني حقّقتُ في شخصية هذا الرجل وأقاربه فثبت انه معروف باختلاقاته على الناس واشاعاته ضد الأشخاص، ودافعه في اكثرها المزاح والهزل ولكن مهما يكن فإنها صفة سيّئة للغاية، ليس بالنظر الى النهي الوارد عنه في الاسلام فحسب. حيث جاء في الحديث: ولا يَدْخُل الايمان في قلب امرىء حتى يَتْرُكَ الكذْبَ جِدّه وهَزَلَه) وانما بالنظر الى ايذاء الناس ايضاً وإحداث بلبلة في العلاقات وإبعاد الأحباب عن بعضهم بعضاً.

والكذب حتىٰ في المجالات الاجتماعية والسياسية وعند محاولات إسقاط المنافسين قد يكون منشأه مثل هذا الرجل المريض المعتاد ، لذلك وجب التأكّد من كلّ خبر ، اذ لعلّه يعود أصله الى نظير هذا الرجل ، أليس اللّه تعالىٰ يقول في محكم كتابه الحكيم: ﴿ ياأيّها الّذين

آمَنوا إنْ جاءَكم فاسِقٌ بنباً فتبيَّنوا أنْ تُصيبوا قوماً بجهالة فتصبَحوا على مافَعلتُم نادِمين ﴾ (١)

ثم ان الذين يتكلمون على الأشخاص مهما يكن ظاهرهم موصوفاً بالتديّن فإن منجرّد كلامهم على الأشخاص غيبة ، والغيبة فسق ، ولا يجوز قبول النبأ الذي يأتي به المستغيب (الفاسق) ، فاذا التزم سامع الاخبار بهذه اللّفتة في الآية الكريمة ، وجب عليه نبذ الخبر الذي ينقله من يتظاهر بالتديّن ايضاً ، ذلك لأن الفسق قد اثبته على نفسه بمجرد نقله الاخبار السلبية عن هذا وذلك متن لم يتجاهروا بالمعصية . فالاخبار المنقولة في هذا الزمن الرديء تُحمَل على الكذب الا بعد التبيّن والتحقيق والتأمّل . وبهذه الطريقة نكون قد وضعنا خطانا على طريق الإصلاح لما فسد من أمور المسلمين ، وهذه ضرورة يشعر بها كلّ غيور على سلامة دينه ودنياه ، ولأهله ومجتمعه والأجيال الآتية .

# ٣٣٨ شَرْطُ القضاء بين النّاس

طلب الحاكم العباسي من السيد الشريف الرضي ان يقبل منصب القضاء في الدولة. فقال السيد وهو يتقاعس عن الدخول في جهاز الحكم الغاصب: ان بين عقلي وهواي نزاع طويل، وهما يطلبان مني ان أحكم بينهما بالعدل، فلما احضرتهما عندي نطق عقلي وقال: لك الآخرة نسيئة، وأريد أيضاً ان امتعك في الدنيا بحلالها، فاعدل بيننا في الحكم! فأنا حكمت لعقلي، ثم مضت ايام فغلبني هواي وحكمت له. ولقد استمر هذا النزاع بين عقلي وهواي مدة (خمسين) عاماً يقصد مدة عمره في ذلك الوقت من وانا أميل تارة الى العقل وتارة الى الهوى! فالذي لا يمكنه الحكم بالعدل بين عقله وهواه، ولا يحسم الامر بينهما بعد خمسين عاماً، كيف يستطيع ان يتصدى لمنصب القضاء في الحكم بين المتنازعين من الناس، في الوقت الذي انا أعرف ان الحق مع عقلي دائماً، بينما في قضايا الناس يصعب علي احراز.

فابحث ايها الحاكم عن عالم يتصدى لهذا المنصب وقد فرغ من القضاء بين عقله وهواه بالعدل ، فأصلَح بين بين علما متفقين في طاعة الله وطلبِ رضاه ، انه الأصلح للقضاء بين الناس! (٢).

٢ ـ خزينة الجواهر في زينة المنابر / ص ١٤٥.

هكذا فرّ الشريف الرضى من التورط في التعاون مع الطواغيت واعانتهم في البقاء على الحكم. ولكن اذا ألزمت الظروف الزمانية والمكانية عالماً صالحاً أن يقدّم خدمة للناس من موقع كهذا فلا بأس ، ولعله وجب . ذلك لأن القيم مدرَّجة والقصد هو الله والطريق تقيّة .

# متى اصطلكح الذّئب مع الشّاة

كان في القديم عالم تقى ، عارفٌ باللَّه وَرعٌ عن محارم اللَّه .. وكان يرعى الأغنام كشغل بعض الانبياء . وذات مرة دخل ذئب بين اغنامه ، ولكن الذئب سالم الأغنام ولم يفترسها! فاستغرب بعض من شاهد ( الحالة السلمية ) للذئب ، فسألوا العالم العارف : متى اصطلح الذئب مع الشاة ؟

قال العالم : حين اصطلح الراعى مع الله  $!^{(1)}$ 

وفي الحديث عن الامام على طليُّلا : دفاز مَن أصلح عمل يومه واستدرك نوارط أمسه (٢).

# مِن هُموم المؤلِّفين





سوء .. أن ترسل لي الكتاب لأطبعه في المهجر، وبما أن تصوير الكتاب في بلادنا بجهاز الاستنساخ كان أمرأ يبعث الشك والأذى أرسلوا الأصل بيد مسافر ، والذي حصل في مطار دبى هو ضياع حقيبة المسافر اليدوية والكتاب فيها.

هذه كانت الحادثة الاولى لضياع جهدي ، والجهد الآخر الذي ضاع كان في سنة (١٩٨٢م) حيث سهرت وفي حوزة القائم بطهران على ترجمة الفتاوي الجديدة للامام الخميني الئ اللغة العربية مع مقدمة مفصّلة حول المرجعية والتقليد ومرونة الفقه الاسلامي وحيويته وشموليته لكل عصر ، ورغم اني صورتها أعطيتُ الأصل للمرحوم فيضيلة السيد

45.

١ .. نفس المصدر / ص ١٥٥ .

٣٧٢ ..... تصص وخواطر

عباس المهري الله كي يأخذ لها موافقة مكتب الامام الخميني، وأعطيتُ صورتها بيد سماحة السيد مرتضى القزويني (حفظه الله) لذات الغرض حيث كان قريباً من مكتب الامام في طهران ، والعجيب أن كلتا النسختين (الأصل والصورة) ضاعتا من السيدين الجليلين ، أما السيد المهري فبسبب انتقاله من داره ، وأما السيد القزويني فبسبب سفراته وكثرة اشتغالاته.

والجهد الثالث في هذا المجال هو عكوفي منذ سنة ( ١٩٨٤ م ) إلى ( ١٩٨٨ م) على تأليف كتاب حول تاريخ علماء البحرين وذكر أحوالهم وعطائهم منذ بداية ظهور الاسلام حتى العصر الحاضر، ولقد استغرق تأليف الكتاب مدّة أربعة أعوام وهو كذلك اختفىٰ في سوريا فترة، وأخيراً طبع بعد ستّ سنوات من التعطيل، وهذا يعني انني عشت ست سنوات على مضض خشية ضياع الكتاب. فالدرس الذي علّمتني هذه الحوادث هو أن اصوّب ما أجهد في كتابته وأصرف عليها وقتي ومالي حتىٰ أكاد أحياناً أنسىٰ الاهتمام الكامل بعيالي.

وعندما كنت اصور هذا الكتاب (قصص وخواطر) في احدى محلات مدينة مشهد صادفتُ رجلاً في الخمسين من عمره ، قال : هل يمكنني أن أسألك ؟

قلت: تفضّل ، إن كنت أعرف الجواب أجبتك وان لا أعرفه أعتذر إليك.

قال: هل تعتقد أن لله ناراً في الآخرة يُحْرق بها المذنبين؟

قلت : هكذا قال سبحانه في قرآنه الحكيم .

قال: أما أنا فلا أعتقد ان رحمة الله الواسعة تسمح بخلق النار وحرق المذنبين فيها!

قلتُ \_ وانا مشغول بترتيب صفحات الكتاب لتصويرها وهي اكثر من ستمائة ورقة \_: نحن نذعن لكتاب الله الذي صرّح وأكد انه خالق الجنة لأهل الصلاح والتقوى والمظلومين ، وخالق النار لأهل الفسق والجرائم والظالمين .

قال: إذن ما هو تفسير قول الله تعالى: ﴿ وسارِعوا الى مَعْفَرةٍ مِن ربَّكُم وَجِنْةٍ عَرْضُهَا السماوات والأرض ﴾ (١) فاذا كان عرض الجنة بسعة السماوات والأرض فأين يكون موضع النار؟

قلتُ : هذا بحث طويل وأنا تراني مشغولاً بهذه الأوراق ، ولكن إعلم ان الله القادر على خلق الجنة بهذه السعة فإنه قادر على خلق النار بسعة أخرى يعذّب فيها الذين يعذّبون

١ \_سورة آل عمران / ١٣٣ .

من اخلاقيات علماء الدين ........... ٣٧٣

الأبرياء في هذه الدنيا ، والآ فأين عدالة الله ؟

فهل تتصوّر أن من العدل أن يُدخِل الله تعالى الجنة كلاًّ من الحسين المظلوم ويزيد بن معاوية ، وان يجمع بين الطفل الرضيع وقاتله حرملة ؟!

قال: انا لا أتصور ان رحمة الله لا تشمل يزيد بن معاوية وغيره ... فاذا تابوا تاب الله عليهم!

قلت: نعم اذا تابوا وقُبلتْ عند الله ، ولكن هل بالفعل تاب يزيد ، والتوبة لها شروطها الصعبة لأن مثل هؤلاء الطواغيت والمجرمين داسوا حقوق الناس وسفكوا دماءهم وهتكوا أعراضهم ونهبوا أموالهم وهدموا ديارهم ، فكيف يجلبوا رضا ملايين المتضرّرين ، بينما التوبة الميسَّرة هي لإمحاء القطيعة بين العاصي وربّه ، كأن يكون تاركاً للصلاة شارباً للخمر وما الى ذلك من ذنوب شخصية ، أما حقوق الناس فحساب الله فيها للغاصبين عسير ، حتى ولو كانوا شهداء في سبيل الله .

ثم لا تنس تتمّة الآية التي تلوتَها لي اذ تقول: ﴿ سارِعوا الى مغفرةٍ مِن ربّكم وجنة عرضُها السماواتِ والأرضِ أُعدُّتْ للمتّقين ﴾ (١) فالجنة اعدّها الله للمؤمنين المتقين لا للمجرمين القتلة وهو القائل عنهم في آية أخرى ﴿ ونسوقُ المجرمين الى جهنّم وِرْداً ﴾ (٢) ﴿ إِنّ المجرمين في عذابِ جهنّم خالدون ﴾ (3).

وبينما أنا مشغول بالأوراق -كما ذكرتُ لك آنفاً -قاطعني الرجل وقال: الله أرحم الراحمين، وما يدريك ما في قلب المذنبين.

قلت: لست انا الذي أدخلهم النارحتى أدري ما في قلوبهم ، الله العالم بما في القلوب وهو الذي يتخذ القرار، فهو أدرى بأهل الجنة ومن يستحق النار. والله الذي تقول عنه أرحم الراحمين كذلك هو اشد المعاقبين، والافالذي تعتقده انت ما هو الا تشجيع لارتكاب المزيد من الذنوب والجرائم.

أخذ الرجل المتعصّب دربه ليخرج وهو يقول: أنا أقول ان مغفرة الله أوسع من كلّ شيء. هذه بعض هموم المؤلّفين ، واليك بعض آخر منها باختصار:

١ ـ أَل عمران: الآية ١٣٢ ـ ١٣٥.

۲ ـ سورة مريم / ۸٦.

٢ ـ سورة السجدة / ٢٢.

ان لتأليف الكتاب سهراً وعناءً وتعباً ، خاصة بالنسبة الى كتابة المواضيع الدقيقة والموجّهة نحو أمور حسّاسة ، واذا نظرنا الى وضع المؤلف عائلياً ومشاكله في الغربة وغيرها فإن معناه أن أتعابه مضاعفة ، أقول هذا لتعرف قيمة هذا الكتاب! ثم وبعد الانتهاء من مرحلة الكتابة والمراجعة وتصحيح الأخطاء المطبعية واضافة المستدركات أو التي تطرأ من أفكار جديدة حين المراجعة وما الى ذلك ، تأتي مرحلة طباعة الكتاب التي لاتتحرّك الا بوقود الدينار!

ليست هناك أزمة في المال عند المسلمين وهم أثرى شعوب العالم، انما الأزمة ١ - وفي سوء التوزيع وصرف الاموال في غير محلّها ٢ ٦ و الروح المادية التي أماتت عند الكثيرين روح العطاء والمسارعة الى الخيرات والباقيات الصالحات ٢ ٣ و عدم معرفة الأهم والمهم ٤ و كلمة و ذهاب الأولويات ٢ !

نهذه ثلاثة أسباب ، وأنت عارف بمصاديقها الكثيرة في مجتمعاتنا ، فمن مصاديق السبب الأول الاسراف والتبذير في المناسبات ، أبسطها مثلاً الفساتين الغالية جداً التي تشتريها بعض الفتيات والنساء الخليجيات خاصة من أجل ليلة واحدة يشاركن في مناسبة زواج لأحد المعارف، ثم ترميها لتشتري فستاناً آخر في ناسبة أخرى وهلم جرًا ...

واما مصاديق السبب الثاني فليست غائبة عن فراستك! فلا آخذك الى أمثلة بعيدة، فهذا كتابنا الذي سبق ذكره واسمه «علماء البحرين دروس وعبر» مرّت على تجميده في دار النشر بلبنان قرابة ستة أعوام، ولو كانت أموال بالكفّ لما كان يجري عليه هذا الحكم الجائر ولم نقترض لطباعة كتب قيمة بينما تُطبع هنا وهناك كتب من النفع عقيمة!

وأما مصاديق السبب الثالث والتي تجدها في أهل الخير الذين يقدّمون المهم على الأهم من حيث لا يشعرون ، ولعلّهم معذورون ، ومصاديق هؤلاء الطيبين ليست قليلة في مجتمعاتنا كما تعلم ...

فلقد التقيتُ قبل شهر (١) بأحد كبار أثرياء أغنى دولة خليجية ، رجل معروف بمساهماته في المشاريع الخيرية ، طلبتُ منه أن يتكفّل بطباعة هذا الكتاب الذي بين يديك أو كتابي الآخر « وعي التعامل مع الاختلاف » وهي كتب لها أهميتها القصوى في معالجة ما تعانيه مجتمعاتنا من أزمة الثقافة السليمة والاخلاق الحسنة ، في الوقت الذي نرى تُصرف أموال

١ ـ ونحن الآن في سنة ١٦ ١٤هـ ١٩٩٥م.

في طباعة كتب قليلة النفع وبعضها عديمة النفع ان لم تكن مضرّة في تربية النشأ الجديد ، مما تكرّس حالة التخلّف في الامة.

فقال لى هذا الحاج الخير: لقد ساهمت قبل سنوات بآلاف الدنانير لطباعة كتاب في بيروت ثم اتضح انه كتاب لا فائدة فيه ، فتوصّلتُ الىٰ نتيجة هي أن أعطي مالي لإنسباع الجياع وقضاء حواثج الفقراء.

قلتُ : أبارك لك هذه الروح المعطاء ، ولكن يمكنك معرفة الكتاب عبر معرفة مؤلفه وطموحه أو القاء نظرة على الكتاب ولو من خلال الفهرس والعناوين، وحتى احياناً من اسم الكتاب قد تعرف انه نافع لمعاناة الناس أم يصبّ في واد بعيد. ثم ان مشاكل المجتمع بما فيها مشكلة الفقر قد عالجها رسول الله بتهذيب الاخلاق حتى قال: د انما بعثتُ لأتمم مكارم الاخلاق ، فاذا تحسّنت أخلاق الناس ارتفعتْ الكثير من المشاكل ، وهذا لا يعنى عدم مساعدة الفقراء بل الجمع بين العمل الثقافي والأخلاقي وبين مساعدة الفقراء هو المطلوب، وهذا ما كان رسول اللَّه يعمل به ويحتِّ عليه ، فليس شيء علىٰ حساب شيء.

وأخيراً واعدني الحاج بالخير ، والمسافة بين الوعد والإنجاز لا يعلم طولها وعرضها الأ الله إ(١)

تقول: لماذا أطرح لك هذه الهموم؟

أقول: كان دأب المصلحين والعلماء الصالحين أن يكتبوا همومهم ضمن خواطرهم لعلَّ مَن يأتون بعدهم ينتفعون بها فيمنعوا بعض الظلم الواقع على الهادفين لخير العباد والبلاد ، ونحن من المتأسين بهم ، نكتب للأحقين وربما لبعض المعاصرين!

# نَعَمْ للّغة العربيّة

ما ترجمته <sup>(۲)</sup> :



لقد دعاني أحد التجار المحترمين ممن درس الاقتصاد في

يقول الخطيب الشهير سماحة الشيخ محمد تقى الفلسفي

(حفظه الله) في كتاب له باللغة الفارسية حول (فن الخطابة)

الشيخ محمد تقى الفلسفي

١ - ملاحظة مرت ثلاث سنوات ولا خبر! ولو كنا ننتظر الحاج لما طبع الكتاب. علماً أنه حتى في مساعداته للفقراء قد لعب عليه بعض المتزلُّفين ، وهذه مبعث الحزن والأسئ!

٢ ـ ملاحظة : هذه القصة وقعتْ في زمان شاه ايران المخلوع.

خارج ايران الى منزله لإجراء عقد زواج ابنته مع ابن أحد أمراء الجيش ، وكان يحضر في المجلس أكثر من عشرين نفراً بعضهم من كبار الضبّاط. فكنت وكيلاً عن البنت لإجراء صيغة العقد ، وبعد اكمال الخطبة قرأت العقد مرتين باللغة الفارسية ليفهم الحضور مضمون العقد ثم أعدت قراءته باللغة العربية ولأكثر من مرة كما يقتضي الاحتياط الشرعي ، شم ختمته بالصلاة على محمد وآل محمد، وبينما أخذ الحاضرون يتناولون من الحلوى والفواكه توجّه نحوي أحد أمراء الجيش \_ والذي كان حين قراءتي لخطبة العقد دقيق التركيز والاصغاء \_ فقال: لماذا لم تقرأً صيغة العقد باللغة الفارسية ؟.

قلت: قرأتها مرتين بالفارسية.

قال: أقصد لماذا لم تكتف بها؟.

قلت : حسب فتاوى الفقهاء ان قراءتها بالعربية لازمة لمن يتمكن منها .

قال: نحن مسلمون ولساننا فارسي ، فاللازم أن نقرأ خطبة العقد بالفارسية وكذلك حتى الصلاة نصليها بلغتنا!.

قلت: هل أنت جاد في كلامك وتريد الجواب القاطع؟

قال: نعم.

قلت : ان القرآن كتاب سماوي للاسلام وقد نزل باللغة العربية . فتعاليمنا الدينية بهذه اللغة .

قال: لا أفهم. فليكن القرآن بلغة عربية ، ونحن لغتنا فارسية فلابد أن تكون خطبة الزواج بالفارسية.

قلت: في بلادنا (ايران) مضافاً الى من يتكلم الفارسية هناك أيضاً قوميات أخرى كالبلوج مثلاً ، أنا أسألك ، النشيد الوطني لإيران يذاع بكم لغة ؟.

قال: فقط بالفارسية.

قلت: لماذا لايذاع بكل اللغات التي تتكلم بها القوميات في ايران؟

قال: لأن اللغة الفارسية لغة رسمية في البلاد فلابد أن يكون النشيد الوطني باللغة الرسمية.

قلت : أنت تمنح أربعين مليون انسان في ايران أن تكون لهم لغة رسمية واحدة ولاتمنح مليارد انسان مسلم في العالم أن تكون لهم لغة رسمية واحدة في الدين ، والمسلمون يتكلمون بلغات عديدة ، فالصلاة التي هي من أروع الأناشيد الدينية بلغة عربية وهي لغة القـرآن ، وتقول نحن مسلمون ولأن لغتنا فارسية فنصلى بلغتنا ؟!.

نعم لقد كان لهذا التشبيه في المقارنة والاستدلال أثر عميق على الحاضرين الذين كانوا يصغون لهذا الحوار. وأما المناقِش الذي كان ذا رتبة عالية في الجيش فقد غرق في التفكير للحظات ثم قال: معذرة (١).

ونحن نقول: نعم للغة العربية، لأنها لغة القرآن والأمة ولغة أهل الجئة، وكذلك نعم للوحدة البشرية لا للقومية والعرقية الجاهلية (وان اكرمكم عند الله أتقاكم).

#### تطبيق الأهم والمهم

كان آية الله الحاج ميرزا محمد القمي استاذ المرحوم الشيخ عباس القمي صاحب كتاب. (مفاتيح الجنان) قد جسد الفضائل الاخلاقية في سلوكه تجسيداً رائعاً وجذّاباً.

فمن سجاياه الحميدة العطف على النباس ومساعدتهم ،الى درجة كان المخطئون يسارعون في اللجوء الى داره طلباً للأمان ، فيأتي الميرزا القمي ويعالج المشكلة بالّتي هي احسن وفق الأحكام الشرعية الرائدة .

ومن سجاياه الجميلة تفقّده لأحوال السادة من ذرية الرسول عَلَيْقِهُ، وخاصة الفقراء والمحرومين منهم. وامّا تواضعه وتقواه فيذكّران الانسانَ المسلم بأولئك المؤمنين الذين ربّاهم الاسلام المحمّدى.

ويمكنك ان تجد فيه هذه الخصال الإيمانية من خلال قصته الآتية :

حينما بدأ المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري عَلَيْقُ وهو تلميذ المجدّد الشيرازي الكبير \_يدرّس الطلبة والعلماء في (قم)، وانتظمت شؤون الحوزة العلمية بوجوده المبارك، كان الميرزا القمي من أكابر الأساتذة فيها قبل مجيء الشيخ الحائري، الأان الميرزا فاجأ الجميع بصعوده على منبر الدرس وإعلانه: «اننا درسنا موضوع (الأهمة والمهم) سنين طويلة، وفي الوقت الحاضر ان حضور درس آية الله الحائري من الأهمة، فقوموا الى درسه».

فنهضوا كلُّهم وذهبوا الى درس آية الله العظمىٰ الحائري اللهُ ، الآ ابناء الميرزا القمي

١ -كتاب بالفارسيه (سخن وسخنوري از نظر بيان وفن خطابه)- ص٢٩٧.

(ميرزا محمد تقي وميرزا محمد باقر) اذ قالا لأبيهما:

( اننا نريد الاستفادة من دروسك) ، لكنه طلب منهما ايضاً ان يذهبا للاستفادة من دروس الشيخ الحائري ( أعلى الله مقامهم جميعاً )(١).

أقول: لا يستطيع أحد الغلبة على حبّه للظهور، والتواضع لمن يراه أفضل منه في القيادة، إنْ لم يكن قد تمرّس في ترويض نفسه وتهذيبها من قبل.

وهذا من مقام الاتقياء الذين ارتفعوا الى الله ، فصاروا ينظرون الى الدنيا وما فيها من بهجة وزهو ، نظرة استصغار .

#### ٣٤٣ صدقةُ السرّ

السيدابو الحسن الاصفهاني

سمعت من سماحة السيد عبد الحميد الاصفهاني (حفظه الله) حفيد المرجع الكبير آية الله العظمى السيد أبي الحسن الاصفهاني الله عن آية الله حجّت الله قال: كان في كربلاء طالب اسمه ( السيد علي الاصفهاني ) يذهب الى النجف الأشرف للزيارة ولكنه يتأخر شهرين أو ثلاثة أشهر.

فسألته مرة : لماذا تتأخر؟ ألا تفكر في دروسك؟

قال: يجذبني حبّ السيد أبي الحسن الاصفهاني ، هذا المجتهد الورع الكبير ، وماتدري كم هذا الرجل عظيم !؟

قلت: وهل وجدت منه ما يدعوك لهذا الإعجاب؟

قال : كنت مجذوباً بعباداته وهيبته المعنوية ، فقد كان يخرج عند بداية الفجر الى حرم الامام أمير المؤمنين المنظم ليسلي الصبح ، وكنت مع بعض مرافقيه امشي خلفه .

وذات يوم ، تأخر السيد في الخروج من المنزل ، ولم يكن أحد من مرافقيه ايمضاً قد حضر، وربما كان السيد اخبرهم من قبل ان لا يأتوا ذلك اليوم ، وانا ما كنتُ أعلم بذلك لأني لست من مرافقيه المقرّبين الثابتين .

فانتظرته كثيراً وكاد اليأس يتسرّب الى كياني ويأمرني بالانصراف ، فهممتُ بالذهاب الى الحرم لوحدي ، واذا بالسيد خرج يمشى وحيداً ، فمشيت خلفه بمسافة ، ولم يكن يدري أو

١ ـمجلة (نور علم) تصدر عن حوزة قم /العدد ١١٢ ـص ٨٨.

يتوقع أحداً يمشي وراثه ، وكانت السماء مظلبة وأذان الصبح بعد لم يحن . مشئ هذا المرجع العظيم حتى رأيته ادخل ظرفاً ويبدو فيه نقود من طرف باب منزل أحد الفقراء ، ثم واصل مشيه .

هنالك اطلعت على (صدقة السرّ) التي يمارسها الأولياء بعيداً عن الرياء . فازددتُ انجذاباً لشخصية هذا المرجع الكريم .

# انا لا أُدخّن ٣٤٤

بعض يقول لا يستطيع ترك ما اعتاد وتعود عليه إ وخاصة معاشر المدخّنين ! بهذه المناسبة نقل الشهيد آية الله المطهّري أن المرحوم آية الله حبجّت ( أعلىٰ الله مقامه) كان كثير التدخين ، ولم أر له مثيلاً قي اشعاله سيجارة بعد سيجارة .

فلمًا مرض، جاء الى طهران للعلاج فنصحه الأطباء بترك التدخين لصالح رئته.

فمازحهم السيد حجّت أول الأمر قائلاً:

أنا أريد رئتي للتدخين ، فإذا أمتنعُ عن التدخين فلا حاجة لي إلى رئتي ! ولكنه بعد هذا المزاح قال بجد : من هذه الساعة أنا لا أدخَن .

كانت هذه الكلمة وكانت وراؤها إرادة صنعتْ منه الرجل المهاجر من عادة مضرّة ، فلم يدخّن بعد ذلك قط (١).

وفي الحديث عن علي عليه المنالج: وأفضل العبادة ترك العادة) (٢). أتمنئ للمدخنين ارادة ، والا فمن الله نرجو الصبر!

# ٣٤٥ لفتة رائعة

لما كان الشيخ آخوند الخراساني صاحب ( الكفاية ) طالباً يدرس عند آية الله العظمئ الشيخ مرتضى الانصاري والله وهو من أفضل طلبته المجدّين ، كان عنده ثوب واحد فقط . فغسله ذات مرة وانتظر حتى ينشف ، ولكن اقترب وقت الدرس والثوب لازال رطباً.

فلبس ( الجبّة ) رابطاً أكمامها . ولفّ على نفسه عباءته وأسرع الى الدرس . جلس في ركن واستمع الى درس استاذه ثم مع نهاية الدرس خرج مسرعاً إلى محل سكناه لكيلا يطّلع

١ ..مجلة نور علم العدد (١٠) (بالفارسية) تصدر عن حوزة قم.

٢ ـ غرر الحكم / ص١٧٦.

أحد علىٰ ما هو عليه! ولكنه فوجىء بعد قليل بمن يطرق باب حجرته، فتح الباب واذا بأستاذه الشيخ مرتضىٰ الانصاري يسلّم عليه ويقدّم له رزمة أخرجها من تحت عباءته وهو يقول بأدب ومحبّة: اعتذر من مزاحمتي لك في هذه الساعة، وكنتُ أستطيع أن أُحضر لك ثوباً جديداً، ولكن أحببتُ أن أعطيك ثوبى، أرجو أن تُفرحَنى بقبولك لهذه الهدية)

قال كلامه هذا وودّع التلميذ فوراً ، حتى ما استطاع تلميذه أن يشكره . ولما فتح الرزمة وجد فيها ثوبين من ثياب أستاذه ، إنّها لهدية ذات قيمة معنوية أكبر من قيمتها المادية بالتأكيد (١).

والرائع في القصة هو لفتة الأستاذ الى وضع التلميذ من خلال جلوسه في الركن وسرعة خروجه بعد الدرس ومعرفته عن عقة نفس هذا الطالب.

#### ٣٤٦ بكاء بمعنى الكلِمة

نقل آية الله العظمىٰ الشيخ محمد علي الأراكي ( دام ظله ) أن الخطيب المنبري سماحة السيد محمود الخونساري أراد أن يرى صلاة ليل العالم الورع آية الله نور الدين العراقي الله الله على الأنه كان سامعاً بأنه بكاء في الليل ، حتىٰ يقال أنه عندما كان في منتصف الليل يناجي في صلاته وتهجّده ( العفو ، العفو ) يجتمع المارون في الزقاق قرب بيته متأثرين بذلك الصوت الخاشع الممزوج بالبكاء الدافيء.

فصادف أن المرحوم آية الله العراقي دعا بعض المؤمنين الى حضور إفطار خلال شهر رمضان المبارك ، وكان من بين المدعوين هذا السيد الخونساري ( المشتاق الى رؤية المرحوم في صلاة ليله ) .

يقول السيد الخونساري: لما انتهينا من الإفطار وذهب الجميع ، جلستُ مكاني ، ولما راني المرحوم العراقي جالساً قال لخادمه: أحضِر لحافين . فأخذ واحداً وأعطاني الآخر . استلقيت في فراشي ، وحاولتُ أن أبيد النوم عن عيني حتى السَحر وقت صلاة ليله . فعند السحر رأيته قام وخرج يتوضّأ ثم أخذ يصلّى وهو يظن أني نائم ، فلما وصل الى كلمة

١ ـ بالفارسية (مركى در نور) كتاب عن حياة آخوند الخراساني اص ٦٠.

(العفو .. العفو .. العفو .. ) بدأ يكرّرها وهو يبكي بشدّة حتىٰ اختنق من شدة البكاء .

ويضيف آية الله العظمى الأراكي قوله: بان المرحوم آية الله نور الدين العراقي كان ايضاً بكاء حسينياً لا نظير له، فلقد رأيته بعيني هاتين في العشرة الاولى من المحرّم حيث كانت المجالس الحسينية تقام في بيته من أوّل طلوع الشمس حتى الظهر، والخطباء يتوالون واحداً بعد آخر على المنبر، والناس يتوافدون بكثرة من (أراك) وأماكن أخرى، فمن بداية المجلس حتى نهايته كانوا يضعون أمام الشيخ عدّة مناديل لينشف بها دموعه، فكانت تتبدّل بأخرى.

أنا لم أعرف ما هذه الدموع التي لم تنقطع ففي يوم عاشوراء كان بكاءً بمعنىٰ الكلمة(١).

#### مِن أسرار التاريخ!

( ضياء السلطنة ) ابنة سلطان إيران فتح علي شاه ، كانت ذات مال وجمال وكمال ، أراد الشاه من آخوند ملا حسن اليزدي صاحب كتاب ( مهيّج الأحزان ) -المتوفئ سنة ١٢٦٤ هـ أن يطلب يد ابنته ( ضياء السلطنة ) لابنه . فرفض الشيخ واعتذر قائلاً : يصعب أن تعيش بنات السلاطين في بيوتنا نحن الرعية !

ثم اقترح الشاه على الميرزا القمي صاحب كتاب ( القوانين ) أن يطلب يد ابنته ، فرفض هو أيضاً!

ولمًا توفئ الشاه سافرت ابنته هذه الئ النجف الأشرف وطلبت من السيد محمد مهدي الطباطبائي أن يطلب يدها ، فامتنع السيد !

ثم ترجَّتْ من الشيخ محمد حسين صاحب كتاب (الفصول) أن يتزوّجها فلم يقبل الشيخ ايضاً!

ثم أرسلتُ الى السيد ابراهيم الموسوي القزويني أستاذ صاحب كتاب (قصص العلماء) يخبره أنها ترغب في الزواج به (كزوجة ثانية). فرد السيد: أن طلباتكن أنتن (بنات السلاطين) كثيرة ، ونحن ليس لدينا غير الفقر والفاقة!

فأرسلتْ إليه قائلة : إنني لا أطلب منك مالاً ، بل أنا أصرف عليك وعلى عيالك .

فرد السيد: إن لى زوجة وأولاداً يصبرون على عسر المعيشة وصعوباتها ، والزواج بكِ

١ \_ بالفارسية مردان علم در ميدان عمل ص ١٤٢.

٣٨٢ ..... قصص وخواط

يستلزم أن أهجر زوجتي وأولادي ، وهذا شيء قبيح لايتلائم مع الوقاء.

فأرسلتْ اليه قائلة : أنتَ كن مع زوجتك وعيالك ، إنها أريد أن أحمل اسمك فقط (بأني زوجتك ) . ولكن السيد امتنع أيضاً حتى يئستْ ضياء السلطنة (١) .

وهذا من أسرار التاريخ.

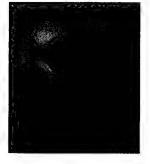

الشيخ الفيّاض والمؤلف

#### ٣٤٨ صَدْرُ المجالس

لا أدري هل صادف أن رأيت وارداً الى مجلس وهو يحاول الجلوس في الصدر ولو على حساب الآخرين ومضايقتهم! وكم يكون مزعجاً مثل هذه التصرفات التي يقوم بها بعض وهو يحسب أنه يخدم بها شخصيته ويرفع شأنه.

ذات مرّة دعاني أحد علماء مشهد الى مجلس في داره ، فلما دخلتُ قام سماحة حبجة الاسلام والمسلمين الشيخ فيّاض ـ دام عرّه ـ من صدر المجلس فاسحاً لي مكاناً لأجلس عنده، ولكني أصررتُ على الجلوس بين الناس ، الا أن الشيخ بقي واقفاً يحثّني على المجيء عنده، فلبّيت دعوته وإصراره بالتالي وجلست على يمينه . وكلما جاء عالم تغلغل بنفسه في صدر المجلس او بدعوة الذي يعرفه جتى شعرتُ بضيق شديد . فقررتُ الخروج من الصف ( أعني من الصدر ) والجلوس مع الناس . ولقد أعجبني تضامن الشيخ فيّاض الذي دعاني الى يمينه ، حيث خرج معي وجلسنا بعيداً عن ضيق المكان وضيق الخُلُق وضيق النّحُلُق من والله والآخرين من وضيق النّقس ، ولا أدري كيف يرغب فيه بعض ويصرّ عليه مهما كلّف نفسه والآخرين من ضيق المكان وضيق المَرى وضيق المَرى وضيق المَرى والميت وسيق وسيق عليه مهما كلّف نفسه والآخرين من

يقال: إن قضية الجلوس في صدر المجالس، ومن يجلس ومن لا يحق له أن يبجلس أصبحت سبباً لبعض النزاعات والخلافات بين الأشخاص في مدينة (أراك) الايرانية، فقرر المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، استاذ الامام الخميني (رحمهما الله) أن ينسف هذه السنّة السّيّئة، ويُحيي محلّها سنة الاسلام الحسنة، والتي تقول: إجلس أينما رأيت مكاناً خالياً.

١ ـ قصص العلماء / ص ١١ .

يقول الامام الخميني لناقل هذه القصة: بأن استاذه الحائري أقام في أراك فترة من الزمان لأجل أن يمحي هذه السنة السيئة التي كانت وراء تلك النزاعات، فكان يدخل المجالس ويجلس أينما وجد مكاناً خالياً فأخذ الآخرون يقتدون به، وبذلك أحيى سُنّة الاسلام وأمات سنة الجاهلية. وياليت بعضاً يقتدى بهؤلاء العظماء (١).

#### ٣٤٩ سلسلة دروس مترابطة



السيد عارف الحسيني

في سنة ( ١٩٨٠) الميلادية تعرّض المسلمون الشيعة في باكستان الئ الاعتداءات من قبل مسلّحين من أشرار مدعومين من قبل بعض مراكز القوئ في حكومة \_ ضياع الحق \_ الباكستانية . ولم يتفوّه أحد في الدفاع عن الشيعة المسحوقين في هذه الواقعة الدامية ، فقام العلامة الشهيد السيد عارف

حسين الحسيني العالم الباكستاني الشجاع بحركة رائدة، اذ أعلن يوم عيد الفطر يوم حزن للمسلمين الشيعة في باكستان. فدعاهم الن اجتماع منظم يعربون فيه عن تنديدهم للظلم الذي يُمارسَ بحقهم هناك، فعطلتُ الأسواق وامتنع الطلاّب من الذهاب الن المسدارس، وبكلمة واحدة أعلنتُ الجماهير طاعتها للبيان الذي أصدره زعيمهم السيد عارف الحسيني، والذي أعلن استعداده الجريء لكل ما يترتب على موقفه الجهادي الحق.

فألقت الحكومة الباكستانية القبض على هذا العالم المجاهد ، والاعتقال - كما تعرف -هو اللغة الذاتية للحكومات الجائرة في طول التأريخ .

فخرجتْ الناس معترضة على اعتقال السيد ، واستمرت في المظاهرات السلمية مدة (٢٢) يوماً وكان شعارهم: (كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء). والحكومة الباكستانية واصلت في اعتقال المتظاهرين واخيراً وصل عدد المعتقلين الى (٤١٤). فلما رأت الحكومة هذا الاصرار من الناس أعلنتْ في اليوم الثاني والعشرين إطلاق سراح المعتقلين وفيهم السيد عارف الحسيني. ولكن الحكومة اصطدمتْ بقرار السيد الذي امتنع عن الخروج من السجن ، حيث قال: « انني في السجن هذه المدة بدأتُ أُدرًس المعتقلين

١ - بالفارسية مردان علم در ميدان عمل / ص ١٥٣.

الآخرين سلسلة دروس مترابطة حول تفسير القرآن. فلا زالتْ هذه الدروس لم تمنته ، فملن أخرج من السجن الآ بعد إنهائها يا!

وهكذا بقي السيد مقيماً في السجن بإرادته أياماً يدرَّس فيها المعتقلين تفسير القرآن ويكمل معهم البحوث التي بدأها لهم.

بهذا الموقف البطولي سجّل هذا العالم صفحة مشرقة أخرىٰ في تاريخ المسلمين الشيعة المضطهدين هناك (١).

ومثل هذا العظيم لا يسمح له الظالمون أن يبقى طويلاً بين المظلومين خشية أن يوصلهم الني شاطىء النجاة ويسحب البساط من تحت أقدام الطغاة. لذلك اغتالته رصاصة الأُجَراء الذين هاجموه بعد صلاة الصبح مباشرة في اليوم الخامس من الشهر الثامن سنة ( ١٩٨٨) الميلادية وأردوه قتيلاً وارتحل شهيداً.

# روحٌ واحدة في ثلاث قوالب

كتب حجة الاسلام السيد جواد هادي ، تلميذ الشهيد السيد عارف حسين الحسيني وصديقه المرافق يقول: جاءه أحد الطيّبين يحمل اليه كلاماً يذمّني فيه ويحاول أن يسقطني من عينه . فقال له السيد: « نحن روح واحدة في ثلاثة قوالب » !

بهذه الإجابة الحكيمة قطع طريق الوشاية والنميمة وجافظ على صداقته معي كما حافظ على ود الرجل إذ جعله النفر الثالث (٢).

ورد في الحديث: « مَن جدّد أخاً في الاسلام بنى الله له برجاً في الجنة » . وفي حديث آخر ورد: « إنّ الله تعالىٰ يحبّ المداومة علىٰ الإخاء القديم فداوموا عليه » . حقاً لقد طبّق الشهيد عارف الحسينى هذين الحديثين خير تطبيق ، فهل نحن كذلك ؟

# ٣٥١ الوظيفةُ الشرعية

درس العلاّمة الشهيد السيد عارف حسين الحسيني في حوزة النجف الأشرف من سنة ( ١٣٤٦) الى ( ١٣٩٣ ) للهجرة ، وسافر منها الى حوزة قم المقدسة ، ثم عاد الى وطنه

١ ـ بالفارسية (سيد عارف حسين الحسيني از ولادت تا شهادت) / ص ٢٨.

٢ ـ نفس المصدر /ص ٢٤٦.

باكستان . عُرف في مسيرته العلمية والجهادية بصفات فاضلة كثيرة كالعبودية لله والتهجد آناء الليل والبكاء من خشية الله ، والولاء لأهل البيت عَلَيْكُلُمُ وحبّه الشديد للحسين الشهيد سبط النبي محمد عَلَيْوَاللهُ. وكانت له اخلاق حميدة اشتهر بها بين من عرفوه وعاشروه ، كان شجاعاً وصبوراً ، واعياً وخدوماً ، كثير التفكير في معاناة الناس وشديد الاهتمام بقضاياهم .

يقول أستاذه آية الله حرم پناهي: وجدتُ فيه استعداداً علمياً في علم الفقه والأصول يمكنه بسهولة أن يبلغ درجة الاجتهاد ويصبح مرجعاً للتقليد لذلك قلتُ له: إبق في الحوزة وواصل دراستك فإني أرىٰ لك مستقبلاً مرجعياً عالياً ، لأن باكستان ليس فيها مرجع تقليد.

ولكن العلاَمة السيد عارف حسين الذي كان شديد الودّ لخدمة الناس ، وقيادة شؤونهم لرفع ظلامة المحرومين في باكستان ، قال لأستاذه : أنا أشعر بالمسؤولية ، ولقد تبيّنتْ لي وظيفتي الشرعية ، فلا استطيع أن أبقئ منا (١).

فهاجر الحوزة العلمية الى ساحة العطاء ، ليقول للآخرين إن المجتمع يحتاج الى علماء متصدّين ميدانيين كالأطباء الدوّارين بين الناس بطبّهم ، وليس كلّ الحلول في أن يسصبح الجميع مجتهدين وخاصة اذا كان الاجتهاد في واد غير واد الناس وبعيداً عن حاجاتهم الفعلية! ثم ان المطلوب أن تكمّل الأدوار بعضها بعضاً دائماً.

# ٣٥٢ حاذقٌ في قطع الجيوب!

نقل لي الخطيب الفاضل سماحة العلامة الحاج السيد جعفر سيّدان (حفظه اللّه) ـ وهو من كبار علماء مشهد المقدسة ـ أن عالماً من تبريز في سنوات ماضية طلب من الامام الرضائي أن يوفقه لزيارته ، فرأى الامام في الرؤيا يدعوه الى مشهده المقدسة ولكنه قال : اذهب الى مقهى ... وقل لـ دمشتي رجب جيب بُر، أن يرافقك في الزيارة !

يقول العالم: انتبهت من النوم وكلّي عجب واستغراب! كيف يطلب الامام الرضا على الإتيان بهذا الرجل المشتهر بين الناس بدجيب بُر، \_ يعني قاطع الجيب \_ لحذاقته النادرة في سلب الناس ما في جيوبهم من غير إحساسهم به .

ملكتني الدهشة وأخذتُ أتساءل مع نفسي كيف أذهب الى هـذا المـقهى وهـو مكـان يجتمع فيه سيَتُوا السمعة ؟ وهل أمامي طريق سوى الإستجابة لطلب الامام المعصوم عليه ؟

١ ـ نفس المصدر / ص ٢٢٨.

وهكذا وسط استغراب الناس الذين سألتُهم عن عنوان المقهى دخلتُ على الرجل، وهو كذلك استغرب من مجيء عالم دين اليه، ولكنه ازداد غرابة حينما أخبرته برؤياي! فقال بصوته الغليظ: ولكن لا أملك زاداً ونفقة.

قلت: زادك ونفقتك عليّ كما ان زادي ونفقتي على مسلحب الدعوة الامام الرضاطيُّة ! قال: ما دام كل شيء بالمجّان فإن الامتناع دليل الحماقة!.

قلت: قم إذن وتحرّك.

فخرجنا في حافلة (باص) متجهين الئ مشهد المقدسة ، الا أني خوفاً من أن الرجل ربما يقطع جيوب الركاب أمرتُه أن يجلس على المقعد الأول كيلا يكون أمامه من يسلبه ما في جيبه ، فأكون أنا موضع تهمة بسببه .

قطعتْ الحافلة مسافة ساعات حتى أظلمتْ السماء ، فقال بعضنا للسائق من الأفضل أن نبيتَ في منطقة قريبة ثم نواصل الطريق غداً في الصباح .

قال السائق: لا داعي لذلك ، فأنا أتمكن من القيادة في الليل ، ففي الصباح أنتم في مشهد المقدسة بسلام .

ولم تكن إلا ساعة واذا اثنان مسلّحان قطعا الطريق وأوقفا الحافلة وركبا يهدّدان: اعطونا ما لديكم من مال قبل أن نستولى عليه بعد قتلكم فتخسروا المال والنفس!

وليس من شك أن الخيار الأول هو الارجح من السلب والقتل معاً. وهكذا بدأ كل راكب يُخرِج ما لديه فيجمعه أحد السارقين على دفعات ويعطيها لصاحبه الواقف جنب المقعد الأول عند الباب في المقدمة.

واستمر السلب حتى مؤخرة الحافلة ، والسارق الأول مستمر أيضاً في ادخال تلك الأموال في جيبه ، ولما نزلا وتحرّكتْ الحافلة ، أخذ الركّاب يلومون السائق وزاد بعضهم اتهامه بالتواطؤ مع قطّاع الطريق ، لأنه رفض الاستراحة حتى الصباح . فكانوا يقولون ماذا نصنع في السفر بيد خالية ، وكيف نعود الى مدينتنا الآن ؟!

فقال السائق المسكين: أنا لا أريد منكم أجرتي.

وقال الركاب: وهل هذا يشبعنا من الجوع ؟!

هنا قام صاحبي (مشتي رجب جيب بُسر) وأخذ يخاطب الجميع: رجاءً بـلا إطالة ولامجادلة. فبدأ يسأل كل واحد منهم مقدار ما أُخِذَ منه فأعطاه إياه ، وحيث كنتُ أعلم أنَ صاحبي (مشتى رجب) لم يملك مالاً معه سألتُه بصوت عال : مِن أين جثتَ بهذه الأموال ؟

فقال وهو يضحك: هذه أموالكم، فكلما كان يستلم السارق الواقف عندي من صاحبه ويُدخِله في جيبه كنت أُخْرِجُه منه وهو لا يعلم، وهكذا فلقد نَزَلا من الحافلة وليس في جيبه ريالاً واحداً. فاندهش الركّاب من فِعْله العجيب وشكروه على إنقاذهم وإرجاع أموالهم أيضاً. ولمّا وصلنا الى مشهد المقدسة اغتسل (مشتي رجب) غسل التوبة الى الله عما سبق من قطعه لجيوب الناس وراح يزور الامام الرضا عليّاً إلا الكياً ويشكره على هدايته له.

وهنا علمتُ مغزى رؤياى ، لماذا الامام الرضا على طلب مني الإتيان بهذا الرجل في السفر الئ زيارته .

## ٣٥٣ لماذا بكي الشيخ الكاظمى ؟

المرحوم المقدّس الكاظمي، واحد من العلماء الزاهدين الذين تجرّدت قلوبهم عن حبّ الدنيا والتلذّذ بزينتها. لقد زاره أحد علماء البلاط الايراني في النجف الأشرف، ولمّا دخل عليه في بيته المتواضع تأثر من ضيق معيشته. وكان قد رحّب به المقدّس الكاظمي ولكنه لما أطال الجلوس قال له: ان زيارتك لي أمر مستحبّ وسبب للثواب ان شاء الله الا انها مقترنة مع جلوس زوجتي واطفالي تحت حرارة الشمس الحارقة في ساحة البيت اذ ليست عندنا سوئ هذه الحجرة التي نحن جالسون فيها الآن، لذلك فإني أخشى أن نقع في أمر محرّم من أجل أمر مستحب!

فاختصر الزائر جلوسه من غير زعل ثم ودّع المقدّس الكاظمي وقلبه يعتصر ألماً على فقره وهو بهذه المكانة من العلم والتقوى. فحينما عاد الى ايران ، سأله الملك: ماذا أتيت لنا من هدية العتبات المقدسة ؟ فقال العالم: أتيتُ لك بقصة عالم كبير هذه معيشته، فنقل القصة الى الملك.

فأرسل الملك مالاً كثيراً الى المقدّس الكاظمي . ولكنه رفض أن يستلم المال فكلّما أصرّ عليه الرسول أصرّ الكاظمي على عدم القبول ، فسأله الكاظمي عن قصة المال ؟

قال الرسول : ان العالم الذي زارك نقل الى الملك وضعك المالي فأهدى اليك الملك هذه الأموال .

هنا أجهش المقدس الكاظمي بالبكاء واكّد على عدم قبوله للمال مرة أخرى. فرجع الرسول مع الأموال الى ايران ، بعد ذلك سُئل الكاظمي عن سبب بكائه ورفضه لهدية الملك؟ فقال: إنّ عِلْمَ الملك بحالي وارساله هذه الأموال يكشف لي اني مرتكب معصية ما، معصية سبّبتْ لي ان يُسجَّل اسمى في ديوان الظالمين! (١)

أقول : كم جميل أن نتدبّر هنا في الحديث القائل : « إِنَّ الدنيا مشغلةً للقلوب والأبدان، وإنَّ الله تبارك وتعالى سائلنا عمّا نُعّمنا في حلاله فكيف بما نُعّمنا في حرامه ».

#### ٢٥٤ لا تَنْسُوا الصدقة

مع طلوع الشمس في يوم من أيام صيف سنة ( ١٩٨٢ م )، قبل ان ننطلق في سيارة (بي. إم. و) الالمانية من طهران الن حوزة القائم العلميّة الواقعة على بعد ( ٣٥) كيلو متراً خارج طهران ، أخرجتُ من جيبي صدقة فوضعتها أمامي على الواجهة الداخلية للسيارة وانا جالس على يمين السائق وهو واحد من الأصدقاء.

خرجنا من حدود المدينة واصبحنا نسير في شارع ضيّق ذي اتّتجاهين ذهاباً وإياباً للسيارات الكبيرة والصغيرة على السواء ، وكان هذا الشارع المسمّىٰ بـ (جادة خراسان) معروف بالصدامات العنيفة وحوادث السير الكثيرة . والشارع يرتفع عن سطح الأرض بمتر واحد بين زيادة ونقصان في امتداده الطويل ، وتجد على طرفيه بين مسافة وأخرىٰ تلاً من الأحجار والتراب والنفايات المرميّة هنا وهناك ، ذلك من مخلفات النظام الشاهنشاهي البائد الذي عمد إلىٰ ترك المنطقة الجنوبية من طهران تعيش الفقر والحرمان .

كنا نسير بسرعة تسعين كيلو متراً تقريباً واذا بنا نواجه شاحنتين تتسابقان ، ولم يتنازل أحدهما للآخركي يفتح الطريق للطرف المقابل . وهكذا اصبحنا بين أمرين لا ثالث لهما ، إما الصدام مع الشاحنة وجهاً لوجه ( فننعجن )! وإما الانفلات والخروج من الجادة الى حيث يشاء الله!

ويبدو ان احتمال البقاء في الأمر الثاني كان هو الأقرب الى مشيئة اللّه تعالى ، فمال السائق الى حافّة الشارع ولكن عجلة سيارتنا فقدتْ توازنها عندما مستْ طرف الإسفلت، فأوشكنا على الانقلاب أمام الشاحنة مما يعنى انها تأتى علينا لا محالة . الا أن السائق تغلّب

۱ ـ ( بالفارسية ) مردان علم در ميدان عمل / ص ٢٢٥.

علىٰ الموقف فأخرج السيارة من الصدام المواجه فصدمنا بتل من مخلّفات البناء، هنا لا أدري ماذا حصل ولكني كنت اسمع صوتاً كصوت احتكاك الحديد بالحجر، فارتفع الغبار فلم أرّ شيئاً غيره، غبتُ عن بقية فصول الحادث ثم عدتُ أشعر بأني اصبحت تحت أنقاض، لذلك اخذتُ أسحب نفسي الىٰ الوراء، حتى استلقيتُ من شدّة الضعف. وبعد قليل حيث انجلىٰ الغبار رأيتُ حولي رجالاً متفرّجين وكان صدري رطباً فلمسته واذا هو من أثر دم نازف ولم أعرف مصدره. هناك سمعتُ واحداً من المتفرّجين يقول للثاني: ليس لهذا من حظ في البقاء، فإنه الىٰ الموت أقرب منه الىٰ الحياة!

فصرخ في وجههم الأخ جلال الوكيل ، السائق الذي خرج من الحادث سالماً فقال لهم : بدل هذا الكلام خذوه الئ أقرب مستشفئ . فتحرّك ضميرهم وحملوني الئ سيارة لأحدهم وأنا اقرأ في هذه اللحظات كل ما ورد ببالي من آية ودعاء واستغفار ورجاء الئ الله القادر على ما يشاء .

وحينما أدخلوني الى غرفة الطبيب، وشاهدني بتلك الحالة تملّص من معالجتي، وقال: خذوه الى مكان آخر أنا الآن مشغول بالآخرين لا أستطيع أن أتحمل مسؤوليته، ولكن إحدى الممرّضات ـ التي اغتاضت من تصرّف الطبيب ـ تقدّمت وأخذت تغسل وجهي وتقوم بالإسعافات الأولية وتضميد بعض الجروح ولم تكن غير ثلاثة ولله الحمد، الا أنها قالت يلزم أخذ أشعة للجمجمة والصدر للاطمئنان على سلامتهما من النزيف الداخلي، وهذا الأمر ليس بيدي. شكرتها ثم أخذني الأصدقاء الذين وصلوا خلال تلك الساعة فور علمهم بالحادث ونقلوني الى مستشفى آخر للأشعة والتصوير وتبيّن أن كل شيء على حاله السابق والحمد لله. وكتب لي الطبيب بعض الفيتامينات لدفع آثار الرضوض نتيجة انفلاتي من السيارة خارجاً حين انفتاح الباب.

والغريب هنا أن كل من شاهد السيارة الملتوية رغم قوتها كان يقول بأن الذي كان فيها لم يخرج سالماً بالتأكيد .

أقول: ان الحياة بيد الله واهبها الأول والأخير، وهو الذي جعل في دفع الصدقة دفعاً للبلاء الصغير والكبير، فلا تنسوا الصدقات أيها الأحباء.

ولعلك تسألني عن الشاحنتين اللتين سبّبتا لنا هذا الحادث الخطير؟

أجيبك : ان ديدن الأقوياء الجالسين فوق الأسرة المتحصّنة بسور من الحماية لاينظرون

الىٰ مَن تحتهم والىٰ ما يتركون خلفهم حينما يدهسون الضعفاء ، وهذه الحقيقة لا تخص سوّاق الشاحنات بل كلِّ حسب درجته ومنزلته ومجاله ، وخاصة الاثرياء واصحاب السلطة في المجتمع الا المتقون منهم وهم قلة ، من هنا فإن الشاحنتين واصلتا مسابقتهما كأن لم يحدث ما يوجب توقفهما ، وهل يتحمل غير المتقين مسؤولية أخطائهم؟!

# ٣٥٥ السيّد أنْفعُ لكم منّى

( پونا ) مدينة هندية تبعد عن ( بومبي ) مسافة ثلاث ساعات بالقطار ، دخلتها سنة ( ١٩٨٥ م ) للتبليغ الديني وتفقد احوال المسلمين وخاصة الطلبة الجامعيين العرب ، في هذه المدينة مسجد كبير للشيعة يسمّىٰ ( امامباره ) يؤم فيه المصلّين الهنود والعرب والايرانيين سيّد معمّم من نفس البلد . تعرّفتُ عليه بدعوته الى الفندق حيث تناولنا وجبة الغداء معاً ، ثم دعاني الى وجبة في يوم وقال : طرأتْ لي سفرة مستعجلة الى بومبي ، ربما تستغرق ثلاثة أيام ، ما رأيك أن تؤمّ المصلّين مدّة غيابي ؟.

قلتُ: حسناً.

في اليوم الاول بعد انتهائنا من الفريضة قال احد المأمومين وهو ثريّ من المساهمين في أبناء المسجد ويتحدر من أصل فارسي: ان قراءتك عربية فصحى ، تتلفظ الألفاظ في الصلاة أحسن من السيّد!

قاطعتُ كلامه وقلتُ : صلاة السيد صحيحة والمهمّ هو أن يتقبّل الله تعالى .

ثم بعد يوم أقيم مجلس فاتحة في المسجد ، فارتقيتُ المنبر بعد تلاوة لأحد الاخوة المؤمنين لآيات من الذكر الحكيم ، فتحدثتُ باللغتين العربية والفارسية مع ذكر مصائب حسينية لستُ متخصّصاً فيها بالطبع ولكن رجاء الثواب ولكيلا يخلو مجلسنا من ذكر أهل البيت طلبي ومع ذلك فقد طرح عليّ الرجل الثريّ والذي كان هذه المرة معجباً بكلمتي على المنبر فكرة الاقامة في ( بونا ) واستلام المنبر والمحراب والمسجد وانه يرتّب لي بيتاً وراتباً شهرياً وخادماً ايضاً!

وهذا يعني (انقلاباً ابيض) على السيّد الهندي الطيّب، ولوكنت أَفعله هل كان يقبل اللّه منّي صلاة في ذلك المسجد، وهل يرتفع دعائي الى سماء الاستجابة، وهل يرتاح ضميري، وهل تحسن عاقبتي، وهل هذه رسالتي وطموحي في الحياة، ثم ماذا يقول الناس الواعون

الذين تؤلمهم الصراعات والخلافات الناتجة من هذه التجاوزات والمصالح الذاتية ؟! من هنا قلتُ للرجل: ان السيّد أنفع لكم مني ولستُ أنا إلاّ ضيفه ، وسوف أغادر الهند بعد أيام ، وهكذا انقذني ربّى من تلك ( الورطة ) !

#### ٣٥٦ حَكَم القضاء، حَتَم القدَر

نقل لي سماحة آية الله الحاج السيد أحمد المددي \_دام ظلّه \_، وهو كان استاذنا في النجف الاشرف ، ويُعَدُّ اليوم من أفاضل اساتذة حوزة قم المقدّسة : ان المرحوم آية اللّه العظمى الميرزا محمد الطهراني أصيب بفقد البصر فلم يرَ شيئاً ، فوفد اليه العلماء في النجف الاشرف لعيادته الا سماحة آية اللّه العظمى الشبخ ميرزا حسين النائيني الله حيث لم يكن يعلم بالنباً .

مضتْ أيام حتى صادف اجتماع هذين العالمين المرجعين في مجلس بمناسبة ما .

والمعروف ان الشيخ النائيني كان ثقيل السمع ، فعاتبه الميرزا محمد الطهراني الذي كان جالساً جنبه أني فقدتُ بصري فجاء لعيادتي كلّ العلماء وأنت لم تأتِّ!

في البداية لم يسمع الشيخ النائيني ما قاله الميرزا الطهراني حتى رفع صوته قليلاً فعرف المقصود فاعتذر اليه بعدم علمه بالخبر.

هنا ارتجل الميرزا الطهراني أبيات شعر فارسية ذات مطلع عربيّ تدلّ على نفسه المطمئنة. لقضاء الله وقدره وقريحته الشعرية الرائعة وأريحيته اللطيفة ، فمن تلك الأبيات قوله :

حَكَــمَ القضاء ، حَتْمَ القَدَرْ زِتو بُرْدِه سَمْعُ وزِمَن بَصَرْ تو بعو چِسـان دَهَـمَتْ خَبَرْ مَنِ تازه كورُ وتو كُـهْنه كَـرْ

ومعناها: إن القضاء حكم والقدركان محتوماً لأن يسلب منك السمع ومني البصر، قل لي كيف اخبرك وأنا حديث العمئ وأنت قديم الصمم!

## ٣٥٧ القرآن والتوافّق الفِطري

بداية عام ( ١٩٨٨ م ) كنتُ في ( بارشلونا ) وهي أهمّ المقاطعات الاسبانية وأثراها ، ولقد دفعني حب الاستطلاع الى الدخول في جامعة طلاّبيّة قرب ساحة ( بلاس كاتلونيا) وهي ساحة معروفة في مركز المدينة . اخذتُ دون أن ألبس العمامة طبعاً \_ أتجوّل في أقسام الجامعة واقرأ الاعلانات على الجدران حَشْراً مع الطلبة الجامعيين والجامعيات. في الأثناء سمعتُ اثنين يتكلّمان العربية بلهجة مغربية ، اقتربتُ منهما وتجاذبنا أطراف الحديث ، وعند اقتراب ساعة درسهما توادعنا لنلتقي غداً. وفي اليوم الثاني رأيت قرب القسم العربي فتاتين محجّبتين تتباحثان الكتاب الذي بين يديهما ، وبدا لي انهما أجنبيتان ، و (للفضول) سألتهما : مِن العرب ؟

قالتا: لا، نحن أسبانيتان نتعلم اللغة العربية.

قلتُ : أسبانيتان ومحجبات يعنى أنكما مسلمتان ، أليس كذلك ؟

قالتا: بلئ ولكننا حديثا عهد بالاسلام.

سألتهما: كيف ولماذا؟

قالت إحداهما: لقد كنّا نقراً في الأديان القديمة والافكار البشريّة فلم تقتنع فطرتنا بها، حتى ذات يوم اعطانا أحد المسلمين القرآن الحكيم، فما قرأنا الكلمة الاولى فيه وهبي 

﴿ بِسِمِ اللّهِ الرّحمٰنِ الرّحيم ﴾ حتى استولى علينا شعور غريب من التوافق الفطري، فكلما انتقلنا من آية الى آية ومن سورة الى سورة كان هذا الشعور يتعمّق في روحنا، وهكذا عثرنا على ضالّتنا فاعتنقناها بقناعة وبصيرة.

أقول: ذكرني كلامهما بما قاله لي أحد شباب البحرين في مأتم محلة (السكية) سنة (الرمام) ، بعد محاضرة القيتها حول عظمة القرآن الكريم وضرورة قراءته والتدبر في آياته ، حيث قال الأخ: إني تعرّضتُ قبل فترة لحالة اضطراب نفسي شديد ، فألتجأت الى تلاوة القرآن الكريم فشعرتُ براحة نفسية عجيبة ، وبعد مدّة تركتُ التلاوة فعادتْ إليّ الحالة السابقة ، فتحتُ القرآن مرة ثانية وتلوتُ آيات فصرتُ اشعر بالراحة والطمأنينة ثانياً ، وهكذا التزمتُ بكتاب الله ولم أترك تلاوته بعدئذ .

#### ٣٥٨ اختلاف أهل التمييز والخبرة

اذا أُختلف أهل التشخيص والتمييز من كبار العلماء في الشهادة بأُعلمية مرجع من مراجع الدين هل يكون ذلك مخلاً بالمقياس في انتخاب المرجع ؟

أجاب على هذا السؤال الهام جداً سماحة العلامة الشيخ محمد تقي آل الفقيه العاملي في كتابه: « جامعة النجف في عصرها الحاضر ، قائلاً:

سألني مرة الحاج عليوي او اخوه الحاج سعدون \_ وهما من مؤمني سويج شجر «ناحية الفجر» التابعة للواء الناصرية من ألوية العراق \_: هل الشيخ عباس الرميثي من اهل التمييز؟ قلت: نعم.

فقال: انك تختلف معه في الترجيح، فهو يرجّع الشيخ محمد رضا ياسين، وانت ترجّع السيد محسن الحكيم، فما هو السبب؟

فقلت له: انك وأخاك تاجران في الطعام (الحنطة والشعير) وكلاكما مؤتمن (أي أمناء صادقون)، فقد يُعرَض عليكما نموذج من الحنطة، فيقول احدكما قيمتها كذا لأن فيها بريقاً ولمعاناً، وذلك يدل على جودة خبزها، ويقومها الآخر بقيمة دون تلك القيمة ويقول: ماقاله أخى حق ولكن لونها ابيض وحبّتها ضخمة، ومثلها لا يكون جيداً في الخبز.

فهل تري أن احدكما خان ضميره ؟

قال الحاج: لا.

قلت: وهكذا يختلف أهل التمييز. نقد يرئ احدهم مرجّحةً في مرجع لا يراها الآخر، وهذا لا يضرّ بورعهم وأمانتهم ونصحهم للمؤمنين، بل هو نوع من اختلاف وجهات نظر قد سمح بها الاسلام ما دامت لا تخرج عن القيم الأخلاقية والحدود الشرعية.

#### ٣٥٩ من سويسرا إلى قم المقدّسة



السيد حسين البروجردي

كتب الدكتور (چهرازي) أستاذ جامعة طهران في (زمن الشاه) ورثيس مكافحة المخدرات والخمور في ايران، انه برفقة الدكتور السويسري (آرشه تونك) أمين عام المنظمة الدولية لمكافحة الخمور والمخدرات ذهبنا الى قم المقدسة للقاء بالمرجع الكبير آية الله العظمئ السيد البروجردي

(رحمه الله)، وكان الدكتور (آرشه تونك) قادماً الى ايران لمعرفة دوافع تحريم الخمر في الاسلام، دخلنا حسب الموعد على السيد البروجردي، فقبّلنا أنامله الكريمة وكان زهده ومظاهر حياته المعنوية، وهيئته الجذّابة وجبهته العريضة ونظراته الودودة وترحيبه الحار وسؤاله عن حالنا قد أضفىٰ على هذا اللقاء نسيم المعنويات التي لاتوجد الاعند هؤلاء الروحانيين.

في البدء شكرتُه على منحه لنا هذا اللقاء ثم عرّفتُ الدكتور (آرشه تونك) وقلت انه سافر الى اندونيسيا وجاء الى ايران، وهو شديد الاشتياق لرؤيتكم، ولديه أسئلة بخصوص مهنته ومنصبه في مكافحة المشروبات الكحولية المسكرة.

فأذن سماحة السيد بطرح الأسئلة، فقال الدكتور (آرشه): يا سيادة المرجع، لماذا حُرّم في الاسلام استعمال المخدرات وشرب الخمور؟

فأجابه السيد البروجردي: ان الانسان بسبب امتلاكه للعقل فهو أشرف المخلوقات، ولقد خلقه الله كذلك من أجل أن يتكامل نحو الخير والفضائل، ولم يكتفِ جلّ جلاله بتركيب العقل والشعور فينا بل أرسل إلينا تعاليماً للحفاظ على العقل وتنميته، من تلك التعاليم هو تحريم الخمور والمسكرات والمخدّرات لأنها تضعف دور العقل في الحياة، وكذلك فإن العقل السليم أيضاً قد حرّمها إذ يراها عدوة لها وآفة لتكامل الإنسان وسعادته.

الدكتور (آرشه تونك): أجل، هذا شيء معقول ولكن اذا لا يبلغ الشرب الى حدّ السكر وذهاب العقل والشعور فهل التحريم ينتفى ؟

السيد البروجردي: كلا .. التحريم باق حتى للقليل الذي لا يؤدي الى السكر. الدكتور: لماذا ؟

السيد: حينما علمنا أن الفاصل بين الإنسان وبهيمة الأنعام هو امتلاك الانسان للعقل وانعدامه لدى البهائم، وعلمنا ايضاً أن من واجب الإنسان الحفاظ على هذه الوديعة الإلهية بكل جدّ ومثابرة، فإن آيّ خطر يهدّ بالنفوذ الى داخل قوى الانسان ليخملها ويضعفها يكون حراماً، ومن المؤكد أن الخمر حتى القليل منه يؤدي الى خمول القوى وضعف المشاعر تدريجياً. مضافاً الى ذلك فإن الله تعالى خالق الإنسان يعلم طبيعة هذا الموجود انه اذا بدأ بالقليل يفرط فيه ولا يتوقف عند حدّ. أما تجده كلما استولى على مال طلب المريد واذا حصل على شهوة بحث عن الأكثر واذا وصل الى منصب فتش عن منصب اكبر، وهكذا فإن اتباع خطوات الشيطان مقدمة للتخطي على خطئ الشيطان، والبدء بالقليل (غير المسكر من الخمر) مقدمة للازدياد حتى بلوغ المسكر منه، بل وحتى الجلوس على مائدة الخمر من الخمر) مقدمة للازدياد حتى بلوغ المسكر منه، بل وحتى الجلوس على مائدة الخمر من أصبح مدمناً على الخمر كان بادئاً أول ما بدأ بالجلوس مع المدمنين والنظر اليهم ثم البدأ أصبح مدمناً على الخمر كان بادئاً أول ما بدأ بالجلوس مع المدمنين والنظر اليهم ثم البدأ بالقليل منه ؟!

(وهنا تلا السيد البروجردي - قُدَّس سرّه) بعض الآيات القرآنية حول تحريم الخمر).

فقال الدكتور السويسري (ارشه تونك) وكان معجباً بهذه الإجابة السديدة حول الحكمة من تحريم القليل من الخمر: ومنذ عشر سنوات أشغل منصب رئاسة المنظمة الدولية لمكافحة الخمور والمخدّرات، وخلالها التقيت بشخصيات كثيرة في العالم سواء الدينية او السياسية او الاجتماعية ودار بيننا حوار لمدة ساعات طويلة حول الخمر ومضارّه، ولكني لم احصل على إجابات كاملة ومقنعة كالتي سمعتها الآن من سماحتكم. ان ما ذكر تموه يكفي سنداً للاتكاء عليه في مهمتي لمكافحة هذا الإدمان الضارّ، ان الحقيقة التي عثرت عليها في هذا اللقاء هي أن اتباع نصائحكم خير سبيل لنيل أهدافنا. باسمي وباسم المؤسسات الدولية العاملة في تحقيق هذه الأهداف اشكر سماحتكم وأتمنى أن نتوفق في هذا الطريق بقيادتكم».

ويختم الدكتور (چهرازي) \_كاتب هذا المقال \_:

وهكذا قبّلنا أنامل آية الله العظمى السيد البروجردي وودّعناه والعَجَب يغمرنا من ذلك الوجه المبتسم المشعّ نوراً وصاحب الصدر الواسع والثغر المرحِّب وما حوله من آثار الزهد وبساطة العيش. وكان صديقي الدكتور (آرشه تونك) السويسري شديد التأثر حين وداع السيد البروجردي. ولما رجع الى سويسرا بعث لي رسالة يقول فيها: بلّغ سماحة السيد سلامي واعجابي وشكري واشتياقي (١).

#### ٣٦٠ حُمّىٰ غامضة!

أبتلي بحمّى شديدة ومجهولة السبب، عجز الأطباء في ايران أن يشخّصوا السبب المغامض لهذا المرض الذي كان يضعف قواه بشدّة. وبالطبع كان كل طبيب يحتمل سبباً ولكنهم لم يعرفوا السبب الأساس حتى قلق عليه الامام الخميني، فكان يوصي نجله السيد أحمد الاهتمام بالموضوع، فلم يكن يوماً لا يتصل فيه السيد أحمد للسؤال عن صحّة هذا العالم الجليل. وقد كان يقول له: ان الوالد يدعو لك في كل يوم بالشفاء.

وأُخَيراً وباقتراح من الامام الخفيني للعلاج في خارج ايران سعى حثيثاً نجله السيد أجمد فسافر آية الله الحاج الشيخ محمد فاضل اللنكراني (وهذا اسمه) الى ألمانيا ، وهناك

١ ـ كتاب بالفارسية (مناظرة دكتر و پير) ـ ص٤٨٧ تأليف الشهيد العلامة السيد عبد الكريم هاشمي نژاد،

استنفر الاخصائيون لمعرفة سبب هذه الحمّىٰ الغامضة ، وفي النهاية استقر رأيهم على انه مصاب بسرطان الدم!

فانهالوا عليه بالأدوية الكيماوية الشديدة للغاية . ولكنه بدل التحسّن كانت صحته تنحى باتجاه المزيد من الضعف والتدمور .

وهنا مسك الشيخ سبحة الزهراء على فأخذ خيرة . واذا به يقرّر فوراً العودة الى ايران ، فنصحه الأطباء بعدم مغادرة المستشفى ومقاطعة العلاج الكيماوي . ولم يثنِ ذلك عزم الشيخ ، فشكرهم على مساعيهم وخرج قافلاً الى ايران .

يقول نجله سماحة الشيخ جواد (حفظه الله) والذي كان مرافقاً لوالده المكرَّم اننا حملناه الى الطائرة ولم يكن قادراً على حركة ، فجئنا الى منزلنا في قم المقدسة آيسين من الطبّ الحديث، وأملنا هو بالله تعالى عبر أوليائه الصالحين أثمة أهل البيت الميكالي .

وكان من بين تلامذته وأحبائه الذين يزورونه ويعودونه سيد موسوي (من نسل الاسام موسى بن جعفر الكاظم الله الله اننا (١٤) سيداً موسوياً عندما تتعسّر علينا مشكلة معينة نجلس لوحدنا فقط ونتوسل بأثمة أهل البيت المبيني ، وذلك بقراءة كل واحد منا ألف مرة (الصلوات على النبي وآله) ثم نقراً (حديث الكساء). فهل تأذنون أن نعقد لكم هذا التوسّل؟ قال الشيخ اللنكراني: هذا فضل منكم لا يُردّ.

فقام اولئك السادة الموسويون بعملهم وكان في اليوم التالي قد اشتد الألم في ركبة الشيخ حتى أنساه حمّاه ، فأخِذَ الى طبيب يعالج هذا الألم المفاجىء ، واذا يكتشف انها ملتهبة بسبب حادث قديم كان قد تعرّض له الشيخ ولم يهتم بعلاجه في حينه ، وهذا الالتهاب لم يكن الا مصدر الحمّىٰ لديه !

وهكذا عوفي الشيخ اللنكراني (دام ظله) من حمّاه ومن ركبته أيسضاً (مصدر الحُـمّى) ببركة التوسل بالمعصومين الأربعة عشر (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

# ٣٦١ كُـلْ ياكُمّى

أحياناً تكون العزلة عن الجهلة في زمن تسيطر عليه الروح المادية والمصالح الذاتية أمراً حكيماً . ذلك ما فعله العالم الكبير الشيخ ميثم البحراني ـ المتوفئ سنة ( ١٢٥ هـ) ـ حيث اعتزل بعض العلماء والناس ، فكتب اليه هؤلاء رسالة يلومون فيها عزلته .. جاء فيها : (العجب

منك مع شدّة مهارتك في جميع العلوم والمعارف وحذاقتك في تحقيق الحقائق وإبداع اللطائف، قاطن في ظلول الاعتزال ومخيم في زاوية الخمول الموجب لخمود نار الكمال ...).

فكتب الشيخ ميثم في جوابهم:

طلبتُ فنونَ العِلْمِ أَبغي بها العُلىٰ فَقَصَّر بي عمّا سَمَوْتُ به القُلُ تسبيّن لي أنّ المَسحاسِنَ كلّها فروعٌ وأنّ المالَ فيها هو الأضلُ

فلما وصل اليهم الكتاب ، ردّوا عليه : ( إنك أخطأتَ في ذلك خطأ ظاهراً ، وحُكْـمُك بأصالة المال عجب ) !

فكتب في جوابهم هذه الأسطر وهي لبعض الشعراء:

قد قال قومٌ بغيرِ علمٍ ما المَـرْءُ إلاَ بأخـبَريْه فقلتُ قولَ امرىء حكيمٍ ماالمـرْءُ إلاَ بِـدرْهَمَيْه مَن لم يكُنْ درهَمُ لديْهِ لم تلتفتْ عروسُه إلَـيه

ثـم لمـا رأى أن المـراسـلات لا تنفع هؤلاء عزم العراق لزيارة عـتبات الأثـمة الطاهرين طبيّ أن وفي أحد الأيام لبس أخشن ثيابه وارتها ، ودخل مجلساً من مجالس أولئك الأشخاص ، فسلّم عليهم ، فردّ عليه بعض ولم يجبه آخرون ، فجلس في صف النعال ولم يلتفت اليه أحد ، فدار بين الحاضرين بحث حول مسألة علمية صعبة من دون حلّ فأجاب عنها الشيخ ميثم بتسعة أجوبة دقيقة جميلة . فتوجه اليه بعضهم مستهزء وقال له: (ياخليك، اخالك طالب علم ...) .

ثم بعد ذلك أحضروا الطعام ولم يطعموه معهم ، بل أفردوا له بشيء قليل من الطعام في صحن واجتمعوا هم على المائدة ، فلمّا انقضى المجلس قام وعاد في اليوم التالي اليهم وقد لبس ملابس فاخرة بهيّة ، لها أكمام واسعة ، وعلى رأسه عمامة كبيرة ، فلما قرب منهم سلّم فقاموا تعظيماً له واستقبلوه تكريماً به واجتهدوا في توقيره ، واجلسوه في صدر المجلس المشحون بالعلماء ، ولما شرعوا في البحث تكلم معهم بكلمات عليلة لا وجه لها من الصحة والعلمية . ولكنهم قابلوا كلماته بالتحسين واذعنوا له على وجه التعظيم، ثم حضرت المائدة فبادروا اليه بأنواع الطعام بأدب واحترام ، فألقى الشيخ (قدس الله روحه ) كُمّمه في ذلك الطعام وقال : (كُلْ يا كمّى ، كُلْ يا كمّى ) .

فتعجّب الحاضرون واستغربوا من فعله هذا ، ثم استفسروا عن معنىٰ ذلك الخطاب ، فقال الشيخ : ( انكم اتيتموني بهذه الأطعمة اللذيذة لأجل أكمامي الواسعة لا لمكانتي العلمية ، والا فأنا صاحبكم بالأمس ، لم أر منكم تكريماً ولا تعظيماً اذ جثتكم بهيئة الفقراء وسجيّة العلماء ، واليوم جئتكم بلباس الجبّارين وتكلّمتُ بكلام الجاهلين فقد رجّحتم الجهالة على العلم ، والغنى علىٰ الفقر ، وانا صاحب الأبيات التي أرسلتها لكم في اصالة المال وفرعية الكمال فقابلتموها بالتخطئة وزعمتم انعكاس القضية ).

فاعترفوا بخطأهم واعتذروا ممّا صدر منهم من تقصير في حقه (1).

وفي الحديث عن الامام الحسن المجتبئ عليه : «عجبتُ لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله».

#### ٣٦٢ هل تَعْلَم السرّ للمقام المحمود؟

في كتاب لثالي الأخبار ، ورد نقلاً عن العالم الجليل ملا محسن توسيركاني قوله:

ان المقدس الأردبيلي الله وصل الى درجة رفيعة من التقوى والعلم والعبادة ، لأنه عندما كان طالباً في إحدى المدارس الدينية ويسكن وحيداً في إحدى حجرها جاءه ذات يوم طالب يفتقر الى مكان ، فألح عليه ان يشركه في السكن معه، لكنَ



المقدّس الأردبيلي

المقدّس الأردبيلي رفض في البداية ولما رأى اصراره الشديد ، وانه مضطر لابدّ من ايواثه وافق ولكن بشرطٍ واحد ، وهو أن لا يُطْلِعْ أحداً على أيّ سرّ يراه في الحجرة منه ، قبل الطالب وبعد مدة انتهى ماعندهما من مال ، ونفِد كلّ طعام كان في الحجرة ، فضاق بهما الجوع وظهر عليهما اثر الضعف .

حتى ذات يوم جاء أحد أقارب الطالب ليزوره فلمًا رآه بتلك الحالة من الضعف! سأله: ماذا يجري عليك في هذه المدرسة؟

امتنع الطالب من الجواب ، لأن جوابه كان يستلزم الكلام عن حال المقدّس الأردبيلي ،

١ ـ ذرايع البيان /ج ٢ ـ ص ١١٢ . ويراجع كتابنا (علماء البحرين دروس وعبر) ص٧٧.

وكان قد عاهده ان لا يكلِّم أحداً عنه .

لكن الزائر أصر وأقسم على الطالب بأن يخبره عن سبب ضعفه . فأضطر ان يتكلم عن شيء من فقرهما وان الضعف ناتج من الجوع .

فأعطاه مالاً وطعاماً ، وقال له .. هذا لك ولصديقك ! حمل الطالب ذلك الى الحجرة ، فسأله المقدس الأردبيلي : من اين هذا المال والطعام ؟

قصَ عليه الطالب ما جرى له ، وانه اضطر الى الكلام ! فقال المقدس الأردبيلي : لقد نقضتَ العهد الذي كان بيني وبينك ! ان هذا رزق قد أتانا من الله تعالى فإنني لا أرده ، لك نصفه ولي النصف ، ولكن الفراق قد حلّ بيننا !

ثم صادف ان في تلك الليلة أن أجنب المقدّس الأردبيلي.

فخرج في منتصف الليل الى الحمام ليغتسل كيلا يفوته وقت صلاة الليل التي كان ملتزماً بها أشد الالتزام. فجاء وطرق باب الحمّام العام، فقال صاحب الحمّام: لا نفتح الا مع أذان الصبح. فقال المقدس الأردبيلي: أعطيك أجرة أكثر ممّا تأخذه.. اسمح لي بالدخول للاغتسال سريعاً. فلم يقبل صاحب الحمام، فزاده الأردبيلي نقوداً أكثر فلم يقبل أيضاً، فأعطاه كلّ ذلك المال الذي حصل عليه من زميله، وذلك حرصاً على الغسل لكيلا تفوته صلاة الليل في تلك الليلة.

فلما رأى صاحب الحمام ان المبلغ كثير .. سمح للمقدّس الأردبيلي ان يدخل الحمّام ، فاغتسل وجاء لتهجده وعبادته ، ولم يفكر في جوع بطنه أبداً ، لأنه كان لإشباع جـوعه الروحى أكثر حرصاً واندفاعاً .

لذلك قد أكرمه الله بتلك الكرامات العالية والمقامات الجليلة . وهو القائل في محكم كتابه الكريم : ﴿ وَمِن اللَّيل فَتَهَجَّد بِه نَافِئةً لِكَ عسى أَنْ يَبْعَثَكَ ربُّك مقاماً مَحموداً ﴾ (١)

## ٣٦٣ قُرآنُنا الصّادق

التقى أحد الأجانب بجمع من العلماء في طهران قبل سنوات طويلة وكان يريد ان يثبت لهم أنّ القرآن قد ( أخطأ ) حينما ذكر بأن فرعون قد غرق في البحر و( انتهى )!

ذلك لأن البحّاثين في بلاده قد حفروا البحر وحصلوا على جسد فرعون ، والآن محفوظ

١ ـ خزينة الجواهر /ص ٦٥٢ ـ سورة الاسراء / ٧٩.

هذا الجسد في صندوق ، مكتوب على لوحة قبره ( فرعون موسى ) .

فرد عليه احد العلماء الحاضرين .. نعم ، ان قرآننا يصدق ما تقوله . وهذه آية الحق التي تصرّح : ﴿ فاليومَ نُنجَيك ببدنِك لتكونَ لِمَن خَلْفَكَ آيةً وإنّ كثيراً مِن النساسِ عن آينِ الغافلون﴾ فسكت الرجل الأجنبي وأخذ يتصبّب عرقاً من الخجل والهزيمة .(١)

#### عم للقائد المَجهول عم للقائد المَجهول

ذهبتُ الى طبيب أسنان في طهران ، اسمه الدكتور كياني ، فلمّا جلستُ على «كرسي طبابته». وبعد أحاديث التعارف ، وهو يعدّ ادوات عمله من الإبرة والدواء والقطن وغير ذلك سألنى : هل تعرف العلامة السيد ... ؟

قلت: نعم قرأتُ له ، وهو من العلماء الأقاضل والمجاهدين في سبيل الله .

قال: عجيب هذا العالم!

يأتيني بين مدّة وأخرى لإصلاح اسنانه ، ولكنه يرفض ان ازرقه إبرة تخدير ، إنه يفضًل الألم الشديد ويتحمله بقوة ، حتى يرأف له قلبي حينما ادخل المخراز الكهربائي في اسنانه . قلتُ : وهل سألته لماذا يرفض ابرة التخدير ؟

قال: سألته مرّة فأجابني ان له اصدقاء في سجون بعض البلاد برضخون تمحت اقسى انواع التعذيب الجسمي والنفسي، فيريد ان يتحسّس آلامهم، تضامناً مع أعزائه المعتقلين. انه رجل عظيم في نظري، وقلّما رأيتُ مثله بل لم أرّ.

قلتُ للطبيب: انك تسمع عن الجندي المجهول ، وهذا هو ( القائد المجهول ) .

وهنا أقول ، انه ليس مجهولاً فحسب ، بل مظلوماً ايضاً ، حتى اننى لا استطيع ذكر اسمه!

#### ٣٦٥ وقال الرّسول ...

نقل سماحة الشيخ محسن قراءتي في محاضرته الاسبوعية ليلة الجمعة من شهر شعبان المعظّم سنة ( ١٤١٤) ان أحد العلماء وقف عند ضريح النبي الاكرم عَلَيْوَاللهُ وبيده القرآن الكريم فخاطب رسول الله قائلاً: يانبي الاسلام لا أدري هل أنت راضٍ بحال أمتك وسلوك ابنائها مع قرآنك هذا؟ انني أريد منك الإجابة بآية تظهر لي في القرآن الذي بيدي. فقتح

١ ـ خزينة الجواهر /ص ٦٩٩ .. سورة يونس / ٩٢.

القرآن واذا بالآية التالية تنتصب أمام عينيه:

﴿ وقال الرسولُ ياربُ إِنَّ قومي اتَّخذوا هذا القرآنَ مَهجوراً ﴾ (١)

أجل ان «القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لا تُفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولاتكفف الظلمات إلا به (٢) هكذا قال أمير المؤمنين عليماً .

#### إنّ العصبيّة مِن الجاهليّة

في سنة ( ١٩٩٠) الميلادية ، دخلتُ مكتبة عربيّة في العاصمة الدنماركيّة (كوبنهاجن)، ولأن الخروج في تلك الشوارع بالعمامة أمر غير مستحسن لم أخرج معمَّماً، ولكن الشمائل، والكلمات التي ترددت علىٰ لساني عند السلام والتحية وتبادل الكلام مع صاحب المكتبة، كشفت عن علاقتي بالفكر الاسلامي والتعليم الديني واني لست بعيداً عن أخبار الساحة الاسلامية ومراكزها والعاملين هناك.

فارتاح لصداقتي منذ اللقاء الاؤل ، فكنت بين مدة وأخرى أزوره من دون ان اعرفه بنفسي كثيراً ، ولم يكن يعرف أني من اتباع مذهب أهل البيت المنظم .

أما هو فكان ممن يستنحق الدعاء للهداية ! ولقد كان محتاراً في مذهبي وهو يخجل ان يسألني بصراحة .. لذلك أعطاني كتاب ( بطلان عقائد الشيعة ) لمؤلف باكستاني قد اشرك (الدولار) بالله الواحد القهّار وليس العكس في نظري لأنه الأصل عنده (الدولار)! فقال اقرأه انه كتاب جيد!

أُخذَت منه الكتاب، وأنا أقول له ينبغي للانسان ان يقرأ ويستمع للقول ثم يختار الأفضل والأحسن، أليس الله تعالى يقول في القرآن: ﴿ فَبِشِّر عبادِ الذينَ يستمعونَ القولَ فيتَبعونَ أحسنُه، أولئِك الذينَ هَداهُم اللّهُ وأولئِك هم أولوا الألباب ﴾ .

وبعد اسبوع تقريباً رجعت اليه فوجدت عنده شاباً من اصدقائه ، فبادر وعرّفه بي بأني من لبنان ! ( وكان يبدو بينهما حديث مسبق عني ) ...

سألته من أيّ مدينة في لبنان ؟

قال: شيعي من الجنوب!

قلت: أهلاً وسهلاً بك.

٢ ـ كتاب أعلام إلدين في صفات المؤمنين / ص١٠٢.

٤٠٢ ..... تصص وخواطر

قال: كأني مرة رأيتك في (سنتر جعفري) (هو مركز اسلامي للشيعة هناك)! -كان من سؤاله يريد أن يستدرجني في كلام يكتشف به مذهبي -.

قلت: ربما ، ولكني أتردد على أكثر من مركز واحد!

وحينما لم يكتشف شيئاً من هذا الجواب قال: هل أنت شيعي ؟

قلت: نعم أنا مسلم من شيعة أهل بيت النبيّ محمد عَلَيْواللهُ .

- في الاثناء وهو ينظر الى صديقه صاحب المكتبة وكأنه يريد أن يفهمه نجاح خطته - قال: عفواً انا لست شيعياً ، انما قلت لك ذلك لكي أعرف هل انت من الشيعة أم لا ؟

قلت : المهم ان نكون مسلمين متآخين في الله ، نتعارف ونتعاون على البرّ والتقوى في مجالات الخير للاسلام والشباب المسلم في الغرب .

قال : الكلام عن التعاون جيد ، ولكن التعاون مع الذين لا يكذبون ولا ينافقون !

قلت: كيف ؟

قال : ان الشيعة يؤمنون مثلاً بالتقية ، والتقية تعني الكذب ، وهم يقولون شيئاً ويكتمون شيئاً آخر ، وهذا نفاق ، فالتعاون علىٰ أساس اللاَثقة غير ممكن !

قلت له: إنك في أول اللقاء قلتَ لي بأنك شيعي ، ثم قلتَ لستُ شيعياً، وانما دعاك الى. هذا الكذب والنفاق حبّ الاستطلاع على مذهبي!

فقاطعني وهو مرتبك : كان الذي صدر منى لأجل مصلحة تهمنا وهي معرفتك .

قلت: ان المسلم الشيعي اذا قال شيئاً على خلاف ما يعتقده فإنّما لأجل مصلحة ودفع مضرة ، وهذا لا يجوز له الا في حالات الخطر على حياته وعرضه وشرفه . ألم تقرأ في التأريخ تلك المجازر التي ارتكبت في حق الشيعة ؟! فهذا هو التقية عندهم ، والانسان في كل العالم سواء كان مسلماً أو غير مسلم عندما يتعرض لخطر ، يكتم الذي يعرضه للخطر . وأنت قد تفعل التقية ولم تسمّها ، علماً ان الذي فعلته الآن ليس بتقية بل هو كذب صريح ، لأن الخطر لا يهدّد حياتك أو عرضك ، فكان بإمكانك أن تسأل عن مذهبي من دون أن تقول عن نفسك خلاف الواقع . ان التقيّة بالمفهوم الذي يعمل به الشيعة طبيعة في كلّ كائن حيّ .. ودليلهم الشرعي قوله تعالى : ﴿ إلا مَن أَكْرِهَ وقلبُه مُطمئِنٌ بالإيمان ﴾ (١) وهي الآية التي

١ ـ سورة النحل /١٠٦.

نزلت في حق عمّار بن ياسر حيث تفوّه بالكفر تحت التعذيب ولكنّ الرسول عَلَيْوَالْهُ برّ أه ودافع عنه ، أليس هكذا ؟!.

سكت أخونا وانتقل الحديث على لساني الى موضوع الوحدة بين المسلمين ونبذ التفرقة والظنون السيئة ، وضرورة العمل على التحقيق في التاريخ الاسلامي ، وتعريف الاسلام بشكل يخدم الجيل الجديد ، وذلك اعتماداً على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المتفق على صحتها عبر اتفاقها مع روح القرآن الكريم ، كتاب الله الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وهنا أخرجت لصاحب المكتبة كتابه الذي أعطانيه قبل أيام وقلت له انني قرأت ولي عليه ردود تقنع كلّ مسلم منصف، وفي الاثناء لاحظتُ صديقه قد تشاغل بتصفيف الأشرطة وكان ويبدو عليه الخجل والهزيمة التي صنعها لنفسه .

ودعتهما ثم عدتُ بعد أيام وكان الأخ صاحب المكتبة وحده ، فقدمتُ اليه الكتاب القيّم (ثم اهتديت) لمؤلّفه الجليل سماحة الشيخ محمد التيجاني ، حيث يروي فيه قصة اعتناقه لمذهب الشيعة ويردّ على الاشاعات الكاذبة ضد الشيعة .

قلتُ له : أرجو أن تقرأ هذا كما قرأت كتابك .

أخذ الكتاب وواعدني أن يقرأه .. وقال انه بعد اسبوعين ينتهي منه .

وجئته بعد اسبوعين!

فقال: اعتذر .. فإنى ما قرأته ، بسبب انشغالي بالعمل .

قلت: آتيك بعد اسبوعين!

ولما جئته بعد اسبوعين لم أجده ، وعُدتُ اليه بعد شهر تقريباً .

فقال: عفواً ، لقد كنت مسافراً الى لندن.

قلت: ضع الكتاب عندك شهراً آخر.

قال: لا، خذه .. فإن مؤلفه عندنا انسان منحرف، وقد حرّم علماؤنا ان نقرأ كتبه! فأعطاني الكتاب، وانا قلت له:

هذا هو الفرق بين الفكر القوى المتماسك ، والفكر الضعيف المتهاوى!

اننا نقرأ كتبكم وأنتم لا تقرأون كتبنا .. أليس هذا دليل قوّتنا وثقتنا بمعتقداتنا ، ولكنكم اثبتم العجز . وأضفت إليه :

ان الاسلام يتجلّىٰ في مفاهيمه الحقيقية عندما يسود المسلمين جوّ الحسية والأخوة والانفتاح ، والا فمن التخلف الى تخلف أكبر وذلك ما يدمي قلب نبيّ الأمة محمد عَلَيْوَالْهُ، سكت الأخ ، ثم انشغل بزبونه ، وانا ودّعته ، ولم أعد اليه ، اذ لا فائدة مع المتعصّبين ، لأن الرسول الأمين محمد بن عبد الله عَلَيْوَالُهُ قال : ان العصبية من الجاهلية .

# ٣٦٧ صلاةٌ في الأرض وأخرىٰ في السّماء



في الساعة الثانية ظهراً بتاريخ (١٩٩٣/٣/٣١م) نسئولتُ من الطائرة الفرنسية (ترانزيت) في مطار ( ديغول الدولي ) في باريس ، قادماً من الدنمارك . أول ما فعلته في المطار ، ذهبتُ لإسباغ الوضوء ، شم شخصت تسجاه القبلة برالبوصلة) ، وفرشتُ للصلاة واضعاً التربة

الحسينية الطاهرة أمامي (انها أطهر من أرض المطار ومن الأرض كلّها) ؟! صليتُ صلاة الظهر، وكانت الأنظار شاخصة إليّ. ولدى قيامي الى صلاة العصر طرأ ببالي ان التقط صورة الذكارية ، فأعددتُ الكاميرا ووضعتها جانباً حتى أرى الشخص المناسب ليلتقط لي صورة! فالتفتُ الى الخلف ، فقد يكون مالا يليق ظهوره في الصورة ، واذا بامرأة سافرة كانت جالسة على الكرسي ، وقد ظننتها عربية ، فقلت في نفسي .. أطلب منها أن تصور ، وبالتالي سوف لا تظهر هي في الصورة من خلفي! نعم ، انها لفكرة ذكية!

فقلتُ لها باللغة الإنجليزية: هل ممكن ان تلتقطي لي صورة يا مدام؟

فأجابت بالعربية : نعم . فقامت ، وناولتها الكاميرا ، والتقطت لي صورتين .

وبعد الصلاة .. سألتني المدام : من اين الأخ ؟

قلت: من شيعة البحرين. وانتِ من أين ؟

قالت : من لبنان . (وبينما كنتُ أنظر بين يدي) أُخذَتْ تتكلم عن لبنان وشعبه المسلم وقالت انها ذاهبة الى زوجها اللبناني الثريّ الذي يعيش في ( أمستردام ) .

قلت: هل انت مسلمة أم مسيحية ؟

قالت: انا مسلمة سنية لكني غير متعصبة ولست ضد الشيعة!

قلت: ما رأيك في الإسلام؟

قالت: قرأت كثيراً عن الاسلام، ولكن للأسف قد شؤه المسلمون وجه الاسلام الجميل. قلت: ما رأيك في الحجاب؟

قالت: انا مقتنعة بالحجاب، ولكنى منذ صغري ما لبسته فلم اتعود عليه.

وفي النهاية وافقتني على قناعاتي حول الاسلام وقضايا المسلمين والحجاب ، فقالت انها تفكر أن تلبسه . أقول : ذلك من بركة الصلاة!

هذا، ولقد صادف وقت صلاة المغرب والعشاء وانا في الطائرة أيضاً، اذ قمتُ مصلياً في زاوية من الطائرة الكبيرة رغم اشمئزاز المضيّفة الفرنسية من هذا التصرف، والغريب انها سرعان ما غيّرتْ طريقتها معي ، عندما طلبتُ منها أكلة خضروات بدل اللحوم ، علماً أني كنت حاجزاً هذه الأكلة ، ولكن كان هناك خطأ في الحجز ، فلم تكن لديهم أكلة الخضروات جاهزة ، ولكن المضيّفة رغم ذلك دبّرت الأكلة وكانت مهتمة بطلبي هذا ، وليس تغيرها بعد ذلك الاشمئزاز من صلاتي في ناحية الطائرة الا نوعاً من فضل الله وبركة الصلاة وعناية السماء ، والحمد لله على كل حال . فتلك صلاة في الارض وهذه في السماء!

## إنّ الحقَّ زَرْعُه لن يموت

أول من التقى بالشهيد المظلوم آية الله السيد حسن الشيرازي في (سبجن بعقوبة) بالعراق في أواخر الستينات هو العلوية الكريمة والدته المؤمنة التي كانت من أشد الناس حزناً وبكاءاً عليه ومن أكثرهم دعاءً وتضرّعاً الى الله تعالى لخلاص ابنها ونجاته من يد السّفاكين البعثيين . وكان قد ترك اعتقال ابنها العزيز تأثيراً أليماً في قلبها العطوف. فلازمها ذلك حتى وفاتها (رضوان الله عليها).

يقال .. هرعتْ الى لقاء ابنها لمجرّد أن سمعت خبر السماح لها باللقاء ، وذلك بالرغم من كبر سنّها وصعوبة السفر بالنسبة إليها من كربلاء الى بغداد .

فعندما دخلت و سجن بعقوبة ع تقدّم ابنها السيد حسن ليقبّل يدها ، ولكن بسبب تغيّر ملامحه من أثر التعذيب القاسي الذي لاقاه الشهيد على يد البعثيين في السجن لم تعرف الأمّ ابنها . فكان الإبن جالساً أمامها بينما هي تلتفت يميناً وشمالاً وتسأل: ابن ابنى حسن ؟

٤٠٦ ..... قصص وخواطر

فقال لها ابنها: انا ابنكِ ، انا حسن يا أمّاه .

ولكن الأم لم تصدّق ذلك.

حاول السيد بكل جهده ان يظهر نبرات صوته الأصلي لوالدته المكرّمة وليقنعها تلميحاً بأن الذي غير التعذيب ملامحه هو ابنها السيد حسن ، فبعد محاولات صعبة صدّقتْ الأم فاحتضنته وانفجرتْ بالبكاء حتىٰ ابكتْ كلّ الجالسين ، واما الشهيد فكان يتجلّد أمام والدته ويحاول تهدئتها ومسح دموعها التي راحتْ تسقي شجرة الحق وتعلن للتأريخ و انّ الحق زرعه لن يموت (١).

# ٣٦٩ جزء مِن بَدَن الشّهيد



السيد عبد الحسين دستغيب

آية الله السيد دستغيب شهيد المحراب وصاحب المؤلّفات التربوية والأخلاقية المعروفة، بعد أن تقطّع جسمه الشريف بفعل القنبلة التي أُلقيتْ عليه وهو يمشي في طريقه الى إقامة صلاة الجمعة بمدينة (شيراز) تناثر بعض أجزاء جسمه الطاهر الى كلّ جهة.

حاول المؤمنون ، والدموع تجري من عيونهم ، والغضب يشتد في قلوبهم على المنافقين القتلة ان يجمعوا الأجزاء المتناثرة ويدفنوها مع الجسم . وبعد ان تمت مراسم الدفن حصل ما يلي : نقل لي أحد علماء شيراز وهو ينقل عن ابن الشهيد ، فضيلة السيد هاشم دستغيب ان امرأة صالحة من الجيران جائتنا بعد يوم من الدفن وقالت انها رأت الشهيد دستغيب في المنام ، يقول لها ان جزءاً من بدني على سطح البيت الذي استشهدت بالقرب منه ، يُرجى منك إخبار المؤمنين ليدفنوه بسرعة .

يقول ابن الشهيد .. ذهبنا واذا كان بالفعل شيء من اجزاء بدنه الشريف على ذلك السطح ، فدفنًا و قرب مدفنه الطاهر .

١ - (آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي .. فكرة وجهَّاد) ص ١٢٥ .

#### مِن أجل الصّديق لا أدخُل النّار ٣٧٠

اشتهر المرجع المجاهد آية الله العظمىٰ السيد حسين القمي الله بالمداقة وقق المعايير ضد الحكومة البهلوية .. واشتهر ايضاً في مجال الاخلاق الاجتماعية بالصداقة وفق المعايير الشرعية ، فكان مع صديقه الىٰ حد المشروع ، وعند المحذور الشرعي كان يرفض ان يدوس المعيار الشرعي لأجل سواد عين الصديق وحبّه له .. فكان يقول دائماً: انا اساير صديقي الىٰ باب جهنّم ، ولكني من أجله لا أدخل جهنّم أبداً .

حتىٰ أنه لمّا علم أن أحد أولاده الذي كان يدرس العلوم الدينية في الحوزة ، لا يحضر الدروس بانتظام واستمرار ، قطع راتبه الشهري الذي يُعطىٰ لطالب العلوم الدينية في الحوزات العلمية من بيت المال الاسلامي وقال له :

« انني لا استطيع صرف هذا المال عليك ، بناءً على ذلك تعهد بنفسك للكد والعمل، كيف أعطي من مال الحجّة بن الحسن الامام المهدي ( عجّل الله فرجه ) لطلبة لا يدرسون العلوم الدينية » .

قاً طاعه ولده ، وذهب يعمل . وكذلك حينما كان السيد القمي يريد السفر ، كان الله يطلب من تلامذته الراغبين في السفر معه ان يرافقوه لينتهز ساعات سفره ايضاً في تدريسهم وتعليمهم ، كيلا يكون قد صرف على نفسه من ذلك المال للسفر من دون عطاء مقابل ، وما أفضل أن يكون ذلك هو طلب العلم . (١)

## ٣٧١ آخِرُ موديلات الكَفَن!

في يوم من ايام شهر ذي الحجة سنة ( ١٤١٢ هـ) دخلتُ سوقاً في مدينة مشهد ، اسمه (بازار ـ رضا) ، فرأيت في إحدى الدكاكين قطعة مكتوب عليها بالفارسية (آخرين مدلهاي كفن) يعنى (آخر موديلات الكفن)!

قلتُ لصاحب الدكّان مداعباً : ﴿ وَهِلْ هَنَاكُ مُودِيلات للأَكْفَانَ ﴾ ؟!

رد عليَّ ضاحكاً: نعم شيخنا ، ان الاكفان التي نبيعها هي من أفضل الاقمشة وعليها كامل

١ ـ مجلة (نور علم) الصادرة في حوزة قم / الدورة الثانية العدد الأول / ص ٨١.

الادعية مع سورة ياسين بخط الزعفران والتربة الحسينيّة! فقلتُ: الحمد لله ما متُ ، ورأيتُ آخر موديلات الكفن!

#### استخارةً عجيبة

درس الشيخ مرتضى الانصاري في بداية شبابه عند المرحوم شريف العلماء في حوزة كربلاء المقدسة .

ثم عاد الى بلدته (شوشتر) الايرانية ، فلم ترضَ أمُّه ان يرجع الى كربلاء ليواصل دراسته، فألح عليها كثيراً ، ولكن دون جدوى ، وأخيراً وافقت على الاستخارة بالقرآن الحكيم .. فإنْ كانت الآية تكشف عن جودة ذهاب ولدها وافقت على ذهابه، والآ فلا!

فاستخار الشيخ الانصاري وظهرت الآية الكريمة: ﴿ لا تَخافِي ولا تَحرْنِي إِنَّا رادُوه إليكِ وجاعلوهُ مِن المُرسَلين ﴾. فأسرّته الآية ووافقتْ أمّه علىٰ ذهابه (١).

فذهب الشيخ مرتضى وصار من كبار العلماء والمراجع الذين عادت اليهم الرئاسة الكبرى للمسلمين الشيعة في العالم .

#### ٣٧٣ طعامٌ ذو بَرَكة

آية الله الكوهستاني تَنِيُّ كان يحب الفقراء ويعطف عليهم بحرارة. بيته في (مازندران) \_ شمال ايران \_ لم يمخل منهم، وماثدته كانت مفروشة على الدوام، و(الحساء) لم يتغير نفسه طول السنة، ومن دون تكلّف ومجاملة!



الشيخ الكوهستاني

لم يحصل ان لا تجد أحداً على هذه المائدة ، ولم يكن

يفرّق بين شخص وآخر ، من أيّ طبقة أو شريحة يريد أن يكون ، هذا هو الشيخ ايها الناس! يقول الشيخ أسد الله ربّاني :

ذهبتُ مع جمع من المؤمنين الى زيارته يوم عيد الفطر المبارك ، فرأيت في ذلك اليوم أكثر من ثلاثمائة شخص قادمين اليه من بعيد وقريب ، ليأ كلوا من طعام الشيخ ، اذ كانوا

۱ ـ بالفارسية (رنگارنگ) ج۲ /ص۱۸۵ .

يعتقدون ان طعامه سبب السعادة والشفاء من كلّ داء ، وعلى أساس هذا الاعتقاد كانوا يأخذون فضالة الطعام ونتف الخبز معهم ايضاً للتبرّك وشفاء مرضاهم (١).

#### 

يقول الشيخ حبيب الله الواعظي ساكن مدينة (گرگان): قبل خمسة ايام من وفاة آية الله الشيخ محمد الكوهستاني .. رأيتُ في المنام ان القمر وكان بدراً كاملاً يقترب من الغروب، وفجأة رأيته تحرك نحو المشرق وكأنه لهيب نار! تابعته بنظراتي فوجدته أقل في المشرق، ولكن شعاع نوره كان باقياً .

جلست من النوم وانا أتأمل في تفسير هذه الرؤيا ، فلم يركن فكري الى تعبير مقنع، حتى ذهبت الى العالم الجليل السيد رضا اليزدي ، ونقلت إليه رؤياي .

فقال: انَّ انساناً عظيماً سوف يموت قريباً.

مضتْ ايام قليلة ، فبلغنا نبأ وفاة آية الله الشيخ محمد الكوهستاني ، وانه سوف ينقلون جنازته من ( مازندران ) الني ( خراسان ) ليواروه تراب مشهد الرضا عليه ، وذلك في ليلة الجمعة ( ١٤ / ربيع الاول / سنة ١٣٩٢)(٢).

أقول: راجعتُ الآن خارطة ايران فوجدت محافظة مازندران تقع في الغرب من محافظة خراسان فغروب القمر في الشرق كما حصل في الرؤيا يتناسب مع نقل الجنازة من مازندران (الغرب) الى خراسان (الشرق). أليس هذا أمراً عجيباً ؟!

#### الولدُ على سرّ (خالِه)!

سنة ( ١٩٩٣ م ) كنت جالساً في بيت أحد الأصدقاء في الدنمارك وكان هناك ولد من البحرين في الثاني عشر من عمره ، قادماً مع عائلته لزيارة أقاربه . سألته بماذا تخبرنا عن البحرين ؟ فقال ببداهة وأسلوب جاد : رجل صدمته سيارة فطارت روحه ، فصدمتها طائرة ! ولما انتهينا من الضحك علمت أنه ابن اخت صديقنا العزيز الذي هو بدوره صاحب نوادر ونكت . وفي الحديث الشريف ان الولد على سرّ خاله .

۱ \_ بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) ص ۱۲۹ .

٢ \_ نفس المصدر / ص ١٢٧ .

#### أنا أمنُّ عليكَ، لا أنتَ

777



جسلس بسين يسدي الامسام الخميني الله أموالاً من الحقوق الشرعية الواجبة عليه. وأخذ يتكلم للامام آية الله العظمى السيد الخميني بطريقة وكأنه يمن على الامام بإعطائه ذلك.

فقال له الامام الله: وأنا ينبغي ان أمن عليك ، لأني أرفع عن كاهلك مسؤولية ثقيلة، وأضعها على كاهلى لاأنت تمنّ على الهذا!

#### لقد بَرَدَ شايُكم ..

444

سعىٰ في الكويت ثلة من المصلحين الى الجمع بين سماحة المرجع الديني آية الله العظمىٰ السيد محمد الشيرازي ( دام ظله العالي ) وأحد العلماء الذي عُرف بشدّته وظلفته في منازعة السيد وتعبئة الأجواء ضدّه . فدعوا هذا العالم الى بيت أحدهم دون اخباره بالأمر، حيث كانوا يظنون ان حديث الأخوة والإصلاح يمكن طرحه في هذا الجمع بشكل عفوي . اما السيد الشيرازي ، فقد أخبروه بالموضوع ، لعلمهم بأنه يمتلك من سعة الصدر والمرونة ما يمكنه من اللقاء مع مناوثيه مهما كانوا حدّيين ـكما نقل لي أحد هؤلاء الساعين الى الخير ـ.

يقول الأخ .. بمجرد أن رأى ذلك العالم السيد الشيرازي بدأ يوجه كلماته الحادة الى السيد وبكل شدّة ومن دون رعاية ما يقتضيه الأدب ، وفي الأثناء أحضرنا الشاي بين أيديهم. وكان السيد الشيرازي يستمع اليه ويبتسم في وجهه .. ولمّا انتهىٰ من كلامه وقد طال حدود خمسة عشر دقيقة ، التفت اليه السيد وقال له ببرودة أعصاب : [ لقد برد شايكم شيخنا ، تفضلوا اشربوا ... ]!

وفي الحديث: «ليس بعاقل من انزعج بقول الزور فيه ، ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه» .

۱ ـ بالفارسية (سرگذشتهای ویژه امام) ج ۲ ـ ص ۸۱

#### ٣٧٨ استمرارٌ علىٰ خطّ الواجب



الشيخ مرتضى المطهري

في زمن شاه ايران المخلوع ، كانت مجلة نسائية ماجنة تصدر في طهران اسمها (زن روز)، ولا تستغرب اذا كان العلامة الشهيد آية الله المطهري يكتب فيها مقالاته الهادفة! ولذلك نالته ألسنة الجاهلين بالطبع ، واشاعوا أقاويل كثيرة حول الشهيد المطهري بهدف النيل من شخصيته ، بما فيهم بعض

المعمّمين والمتدينين! يقول الكاتب الايراني (مصطفىٰ رحمان دوست) ـ الذي كان يتحدث في مقابلة تلفزيونية ليلة الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٤١٣ بمناسبة يوم المعلّم وهو ذكرىٰ استشهاد الشيخ المطهري الله الني سألته يوماً لماذا تكتب مقالاتك في هـذه المجلة وتوضع صورتك بالعمامة .. انها لاتليق بمكانتك ؟!

فأجابني الشيخ المطهري: انكم تقرأون مقالاتي في الكتب والمجلات الدينية ، ولكن قراء هذه المجلة لا يقرأون تلك الكتب والمجلات ، فأحببت ان أوصل اليهم الأفكار الإسلامية لعلهم يهتدون . فهذا استمرار على خطّ الواجب التبليغي ليس أكثر.

## ٣٧٩ الجامعةُ الاسلاميّة أو العربيّة

تحت هذا العنوان قال المرحوم العلاّمة الشيخ محمد جواد مغنية الله في كتابه (صفحات لوقت الفراغ): منذ سنوات سألني معمّم، ايهما تُفضِّل الجامعة العربية أو الاسلامية؟ قلت: ليست العبرة بالأسماء بل المسمّيات، فأيّ حركة أو فئة تهدف الى القضاء على الظلم والفساد والفقر والجهل من الداخل، وتقاوم البغي والعدوان من الخارج فهى خير، حتى ولو سمّاها الناس لادينية، والعكس بالعكس. قال سبحانه:

﴿ فأمّا الزَّبَد فيدَهُ ب جُهاءً وأمّا ما يَنفعُ الهناسَ فَيَمْكُثْ في الأرض ﴾ وفي الحديث الشريف: ( خير الناس انفع الناس للناس ، وشرّ الناس من تخاف الناس من شره ) .

#### لماذا لُقِّب الشيخ بالمحقِّق؟

44.

كان الشيخ ابو القاسم المحقِّق الله يدرُس طلبته في المسجد ، واذا بمجنون دخل عليهم، فأمر الشيخ بإخراجه ، وفي تلك الليلة رأى الشيخ ابو القاسم المحقّق في منامه من يعترض عليه ، ويقول: لِمَ أُخرجتَ المجنون من المسجد!

وفي اليوم الثاني أخذ الشيخ يدرِّس الطلبة في المسجد ، واذا بالمجنون نفسه يدخل المسجد ، فأمر الشيخ بطرده ايضاً!

وهكذا رأى في المنام ما رآه الليلة الاولى. ولكنه اصرّ على موقفه ، فحدث ان دخل المجنون مرة ثالثة في المسجد ، وأمر الشيخ بطرده .. مستنداً في عمله الى الأحاديث الواردة بعدم السماح للمجانين أن يدخلوا المساجد ، لأنهم في الغالب يحملون معهم النجاسة والوساخة وما أشبه .

الاً انّ الشيخ في الليلة الرابعة بعد طرده المجنون للمرّة الثالثة ، رأى الذي كان يراه في المنام يعاتبه بشدّة .. لم لا تسمع كلامى وانا أقول لا تطرد المجنون ؟

فأجاب الشيخ: اننا نعمل بالأحاديث التي تأمرنا بطرده، وفي مقام الالتزام بالاحكام الشرعية لانعتمد الاحلام، لأنها ليست من مصادر الاستنباطات الشرعية، فبناءً عليه اذا جئتني ألف ليلة في المنام وأمرتني بالسماح لدخول المجانين في المساجد لما اصغيث لك!

فابتسم له الرجل ( الذي كان يبدو انه من المعصومين أو من قبلهم وقال للشيخ أبي القاسم المحقّق: كنتُ أريد ان امتحنك ، فوجدتك حقاً ، أنك ( المحقّق ) في علمك بأحكام الدين (١).

والجدير بالذكر ان الاحلام الصادقة أيّدها الاسلام في حدود (المبشّرات) أما أن تكون من مصادر التشريع وبناء المواقف الخارقة للضرورات الشرعية. فهو أمر مرفوض، هذا بالنسبة الى الأحلام الصادقة واما الكاذبة والمشبوهة فان المؤمن لا يسمح له ان يحدّث بها نفسه أبداً.

١ ـ خزينة الجواهر / ص ٥٨١.

## اطمئن فإن رحمة الله واسعة

جاءني شاب في الدنمارك سنة (١٩٩٠م) وقال عن أحد المتديّنين هناك : إني أقسم بالله قد رأيته بعيني هذه خارجاً من (دار السينما التي تعرض الافلام الجنسية) !!

قلت له : استغفر الله ، دع عنك هذا الكلام واياك أن تنقله لأحد ، ان الله ستّار لمعاصي عباده ، تخلّق بأخلاق الله سبحانه .

قال: هذا اذا كان الرجل يعيش مع نفسه ، ولكنه ليس كذلك ، فهو ممن يعاشر الآخرين فيؤثر فيهم ، فمن الواجب فضحه والتحذير منه .

قلت: مهلاً مهلاً .. لا تتسرّع في الحكم على الأشخاص قبل أن يأتيك النبأ اليقين ، فلعل في الأمر سرّ.

قال: أَوَ أَكذَّب نفسي وقد رأيته بعيني ؟

قلت: نعم ، لأن العين قد تخطأ ، كما الفكر قد يظلم . هذا أولاً ، وأما ثانياً فإن الانسان العاصي يُذكّر ويُنصَح لا أن تقوم بقضحه واسقاطه من عيون الناس ، ان هذا الأمر يأتي بعد اليأس من هدايته وذلك اذا كان أيضاً ممن يؤثر في غيره .

شكرني على هذا الموقف وقال: جزاك الله خيراً على هذا الكلام الصائب، فقد كدتُ أذهب عند هذا وذاك لأفضحه. الحمد لله الذي أرسلني اليك قبل غيرك.

قلت: ان من الأساليب الخاطئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشدّة من دون خطة والتسرّع من دون تحقّق ، وهذا يمنع العاصين من الرجوع الى الله ، لأن الشخص الذي يجد نفسه مفضوحاً عند الناس يعتقد ان هدايته لا تنفعه ما دامت سمعته سقطت ، وهكذا يصبح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هنا قد ارتكب بنفسه منكراً وداس برجله معروفاً وهو لا يدري .

انتهىٰ الموقف مع هذا الشاب ، وطافت الأيام ودارت الأشهر حتى جَمَعني مجلس مع الأخ (المريب) ، فآن الأوان في مناسبة فطفق يقول :

كنتُ قبل أشهر قد وقفتُ عند محلٍ لأشتري بعض الفواكه ، وكانت الفواكه موضوعة على رفين أمام الباب من جهة الخارج (أي في الشارع) فوضعت حقيبتي اليدوية على الفواكه من الرفّ التحتي وأخذت الكيس بيدٍ وباليد الأُخرىٰ أنتقي الفواكه الجيدة من الرفّ الفوقي وأضعها في الكيس حتىٰ أتممتُ ، فلما أردتُ الدخول الى المحلّ للوزن ودفع الثمن نظرت

الىٰ حقيبتي لأحملها معي فلم أجدها ، تركت الكيس محلّه وأنا ألقي بنظراتي في الجهات من حولي لعلّي أكتشف أمر الحقيبة وفيها كل ما أملك من نقود بالاضافة الىٰ هويتي ومذكرة فيها أرقام تلفونات وعناوين هامة . وأنا بهذه الحالة من الاستنفار رأيت شخصاً يمشي على بعد عشرين متراً مشية مشبوهة فأسرعت خلفه ، فما أن أحسَّ بي ركض ، فركضت نحوه ، اقتحم محلاً فاقتحمته كذلك ، فرمى الحقيبة واختفىٰ بين الحاضرين في المحل ، وبينما أخذت حقيبتي وهممت بالخروج نظرتُ حولي واذا بالمحل عبارة عن (سينما سِكُس) ، ارتعدتْ فرائصي وارتفعتْ دقّات قلبي حين الخروج وأنا أقول في نفسي : ماذا يظن بي لو رائى من يعرفنى خارجاً من هذا المحل المهوء ؟!

وهنا همستُ في أذنه وقلتُ له : اطمئن ، فإن رحمة الله واسعة !!

ثم أخبرت ذلك الشاب بحقيقة الأمر ففرح وشكرني ، والحمد لله ربّ العالمين .

أخي القاريء: تأكد أنّ أكثر الظنون والاكاذيب المنشورة على العلماء الصالحين أساسه إلتباسات ونقل بلا حساب. فاحذر ولا تكن ممن يهدم سمعة غير المستهترين.

# ٣٨٢ لا يَنبغي التقابّل

كتب أحد العلماء رسالة الى الامام الخميني ، يطلب فيها مالاً لبناء مدرسة ديمنية في المدينة التي كان يسكنها ، وذكر فيها مبرَّره ودافعه الى هذا المشروع بأن في المدينة يعيش سنة وشيعة ، فالسنة عندهم مدرسة دينية والشيعة ليست لهم مدرسة !

فلما قرأ الامام الخميني الله الرسالة قال مستنكراً: « لا ينبغي التقابل مع السنة . لا يكفي هذا دليلاً وحجّة ، فلأن عندهم مدرسة ، اذن يجب ان تكون عندنا مدرسة ايضاً الله.

نعم عند الامام يجب توحيد الصف الاسلامي ونبذ التفرقة ، هذا هو منطق الذين ارتفعوا في طموحهم وشخّصوا منابع الفتن في الامة الاسلامية .

# ٣٨٣ نابغة إبن نابغة

كتب العلامة السيد محمد اسماعيل طالب الشهرستاني: أذكر قصة سمعتُها في صغري من كبار المؤمنين ، وأنقلها عن أحدهم وكان رجلاً طاعناً في السنّ ذا عقل وعقيدة ، وكما أعلم انه كان ممن قضى عمره في العبادة ، كلّما كان يرى أحداً



السيدالشهرستانى

١ ـ در ساية آفتاب / ص ١٢٢ ( كتاب بالفارسية عن حياة الامام الخميني ).

من أسرتنا يبدأ فوراً يحدّثنا عن علوّ مقام جدّنا (رحمه الله تعالىٰ) في العلم والفضيلة .

كان يقول: ان في سنة من السنين قَدِم جدّك الكبير المرحوم الحاج ميرزا محمد علي الشهرستاني من كربلاء الى (كرمانشاه) في طريقه الى مشهد المقدسة ، فجاء العلماء وكبار الوجهاء لزيارته ، ورغم كونه شاباً كان فقيها ومتبحّراً في أغلب العلوم والفنون ، لم يتطرّق الحاضرون إلى موضوع الا وأعطى العلامة الشهرستاني فيه توضيحاً بديماً ، وفي ذات يوم رجاه بعض المؤمنين المعجبين بشخصيته أن يتزوج من فتيات المدينة ، فبعد أخذ وعطاء حول الموضوع واستلام الضوء الأخضر من السيد قرّر عدة من الوجهاء أن يخطبوا له ابنة الميرزا أحمد رئيس العلماء ، وكان أكبر علماء الدين هناك ، فوافق والدا البنت ولكنهما تردّدا من حيث صعوبة تغرّبها وابتعادها عنهما ، لأنه اذا تمّ الزواج فإنها تذهب مع السيد الى كربلاء ، وهي البنت المدلّلة والعزيزة على قلب والديها . في تلك الليلة رأى أبوها (ميرزا أحمد) النبي عَلَيْ في المنام مُعْرِضاً وجهه عنه ، كما رأت الأم فاطمة الزهراء عليها السلام معرضة عنها ، فبكيا معتذرين وهما يستوضحان من رسول اللّه وابنته الزهراء سبب إعراضهما، فكان الجواب منهما :

ولماذا لا تزوّجان ابنتكما بولدنا ، أما تعلمان انه سوف يولد منهما فقيه ا!!

ان العجب في هذه الرؤيا هو وحدة الموضوع في منامين مستقلين لشخصين اثنين ، فلما استفاقا هرعا الى محل سكن السيد الشهرستاني في الحال ، وقالا له : يابن رسول الله نقدّم ابنتنا بين يديك بكل فخر وسرور ، أهلاً وسهلاً بك في أسرتنا ومرحباً بك في مدينتنا .

مَضَتْ على هذا الزواج المبارك بعض سنوات ، حتى يوماً كان جمع من العلماء في كربلاء يناقشون معضلة علمية ولكنهم لم يهتدوا الى شاطىء الحلّ فيها ، واذا بصبيّ في الحادي عشر من عمره دخل عليهم فقاموا تعظيماً له وأجلسوه في صدر المجلس وبعد السكوت المطبق لمدة دقيقة تفوّه أحد الحاضرين بالمعضلة العلمية فأجاب عليها الصبيّ إجابة واضحة كاملة مقنعة!

ولم يكن هذا الصبيّ الا النابغة الكبير الميرزا محمد حسين الشهرستاني الذي أخبر عن ولادته رسول الله وابنته الزهراء في تلك الرؤيا ، فكان هذا الولد حافظاً للقرآن كله في السابع من عمره ولم يبلغ الحُلُم الا بلغ درجة الاجتهاد في علم الفقه الاسلامي وأخذ يعمل بفتوى نفسه في الأحكام الشرعية ، وهكذا تلألاً في سماء المرجعية الدينية اسم آية الله العظمى

الحاج ميرزا محمد حسين الشهرستاني ، وكانت وفاته ليلة الثالث من شهر شؤال سنة (١٣١٥) الهجرية في كربلاء المقدسة (١). انه نابغة إبن نابغة ؟!

#### جواب لا يسمعه كل أحد!

نقل لي فضيلة حجة الاسلام الحاج الشيخ محمدي ـ وهو من علماء مشهد المقدسة ـ انه رافق المرجع الورع آية الله العظمئ الحاج الشيخ بهجت (دام ظله) شهر ربيع الأول سنة (١٤١٧هـ) إلى لقاء العالم العارف آية الله الحاج الشيخ مرواريد (دام ظله) رداً على زيارته له، فمما سمع من العالمين الجليلين قصة نقلها الشيخ بهجت انه في سنوات سابقة التقى مع خطيب في مدينة (رشت) الايرانية فأخبره الخطيب انه في بداية ارتقائه المنبر يسلم أولاً على أبي عبدالله الحسين على أبي عبدالله الحسين على أبي عبدالله المنبر واعتذر لهم .

فسألتُه كيف بلغتَ هذا المقام ، حيث تسمع جواب سلامك من الامام 燈?

نقال: كنت في السابق أصعد المنبر في بيت أحد المؤمنين وكان يصعده قبلي بساعة خطيب أفضل مني علماً والقاءً وصوتاً ، وأنا أراقب نفسي ، فكلما خطر في قلبي حسد تجاهه عاقبت نفسي بالامتناع عن صعود المنبر أربعين يوماً ، بهذه المراقبة والمحاسبة والمعاقبة روضتُ نفسي حتى أصبحتُ أسمع جواب سلامي على الحسين على الحسين المناهي على المناهي المناهي على المناهي على المناهي على المناهي ال

نتمنى هذا المقام الرفيع لكلِّ السالكين الى الله .

#### ٣٨٥ نافذةً علىٰ علم السرّ

يقول العالم الفاضل الشيخ محمد شريف الرازي في كتابه (گنجينه دانشمندان) لما كنا في السنوات الماضية ندرس في حوزة قم المقدسة ، كان آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني يدرِّس الاخلاق في المدرسة الفيضيّة يومَيْ الخميس والجمعة .. فكان يبدأ الدرس في أغلب الايام بهذه الآية المباركة : ﴿ يا أيّها الّذين آمَنوا إتّقوا اللّهَ ولتَنْظُر نَفْسُ ما قَدّمتْ لِغَد ﴾ ثم يتحدث عن الاخلاق بأسلوب روحاني جذّاب وكلمات نورانية ويختم الدرس رافعاً يديه الى السماء وقلبه يغمره الحزن والخشوع : «الهي هَبْ لي كمالَ الانقطاع اليك ، وأنِوْ

١ ـ عن مقدمة كتابه بالفارسية (نان ودوغ).

ابصارَ قلوبِنا بضياءِ النظر اليك ، حتى تَخْرِقَ ابصارُ القلوب حُجُبَ النور ، فتصِلْ الى معدنِ العظمة وتصير أرواحُنا معلَّقة بعزُ قُدْسِك ، آمين يا ربّ العالمين » .

أقول: ان الأخلاق الحميدة نافذة واسعة تُفتَح على بركات (علم السرّ) الذي قال عنه الامام الصادق على الله السرّ، فإنّ بركته كثيرة، أكثر مما يُظن الصادق على الله السرّ، فإنّ بركته كثيرة، أكثر مما يُظن . يابني مَن تعلَّم علْمَ العلانية، وتَرَكَ علم السرّ يُهلَك ولا يُسعَد، يا بمني إنْ أردتَ أن يكرمك ربّك بعلم السرّ، فعليك ببغض الدنيا، واعرفْ خدمة الصالحين، وأحْكِم أمرك للموت، فاذا اجتمعتْ فيك هذه الخصال الثلاث يكرمك ربّك بعلم السرّ».

## تفضَّلوانشرَب شاياً!

نقل الخطيب البارع سماحة الشيخ محسن قراءتي في دروسه الاسبوعية ليلة الجمعة (٢٣ ذي القعدة من هذا العام ١٤١٣ هـ) .. كان في مدينة جهرم الايرانية عالم يلقّب إ (حتى شناس). أراد بعض الشبّان المهووسين ان يستهزأوا به ، فاتفقوا على أن يطرقوا باب داره ويرموه بكلمة نابية . فلما طرقوا الباب ، وجاء الشيخ عند الباب قال له أحدهم: انك أيها الشيخ هل تعلم لأي شيء تنفع ؟

قال العالم والابتسامة على وجهه: لا .. حبَّذا علَّمتموني لأي شيء أنفع ؟!

قال الشاب: تنفع ال تعيش مائة عام قبل هذا العصر!

فقال العالم وابتسامته لم تفارق شفتيه : إني أعرف نفسي حتى لذلك الزمان لا أنفع ، والآن فما رأيكم أن تتفضّلوا عندي ونشرب شاياً !

فخجل الشبّان وعادوا من حيث جازًا وهم ناكسو الرؤوس.

الشيخ هاشمي الرفسنجاني

## ٣٨٧ تبليغٌ ليوم واحد!

يقول سماحة العلامة الشيخ هاشمي الرفسنجاني (رئيس جمهورية ايران الاسلامية):

أول مابدأت أدرس في الحوزة العلمية كلما تعلمت شيئاً شعرت بالحاجة الى تبليغه ، وفي العام الشالث والرابع من دراستى شرعت أروّج علوم الشريعة بين الناس ، وحيث كان الم

الناس يعرفون اني لا آخذ منهم مالاً إزاء التبليغ كانوا يرحبون بي .

ومن خواطري في تلك السنوات أن طالباً من زملائي رغّبني في التبليغ في قريته (كمره) وهي من الأرياف التابعة لمدينة (خُمَيْن) ، فانطلقت نحو العنوان الذي أعطاني إيّاه وكانت المناسبة أربعينية الامام الحسين ∨ فنزلتُ من السيارة وبيدي حقيبتي المسملوءة بالكتب ، دخلتُ مقهىٰ كان علىٰ الشارع الرئيسي للقرية ، وكانت التعب قد أخذ مني مأخذاً وأنا الانسان الخجول في نفس الوقت . فنمت في المقهىٰ حتىٰ جاءوا في الصباح وأخذوني الىٰ المكان الذي يعقدون فيه المجلس الحسيني ، ولعلهم كانوا يريدون اختباري فوراً ، فارتقيت المنبر وحسب عادة الخطباء بدأت موضوعي بالآية الشريفة ﴿ ألم أَعْهَد إليكم يابَني آدم أنْ لاتعبدوا الشيطان إنّه لكم عدق مبين ﴾ (١) فتحدثتُ لهم عن مفاسد عبادة الشيطان وأهمية عبادة الله تعالىٰ ، ولكن كان اسلوبي فيه شيءٌ من الجدّة !

فبعضهم ارتاح للموضوع والاسلوب معاً ، وبعض لم يعجبه ذلك وهم الأكثر ، لذلك كانت محصّلة الاختبار أن خطابي لم يحظ على التأييد والقبول الكامل ، ولمّا كنت غريباً في تلك القرية ، وليس لي مأوى استأذنتهم في الذهاب الى المقهى بحجة جلب حقيبتي ، وأنا أفكر في عدم الرجوع اليهم ، فخرجتُ مشتّت البال لا أدري هل أعود الى قم أم أبقى عندهم أواصل التبليغ كيفما كان ، فاستخرتُ اللّه بالقرآن الجكيم فظهرتْ الآية ﴿لو اطلعتَ عليهِم لَوايتَ منهم فراراً ﴾ (٢) فركبتُ السيارة فوراً وعدتُ الى قم المقدسة ، فكان هذا التبليغ لمدة يوم واحد (٢)!

#### ٣٨٨ حدود الحرية وضرورة الأخلاق

طلبت من الأخ الكريم سماحة الحاج السيد محمد على الرّباني (دام توفيقه) أن يذكر لي مالديه من خاطرة مع استاذه آية الله العظمى المرجع الديني الحاج السيد على السيستاني (دام ظله العالي) حيث كان قد تتلمذ عنده أكثر من اثنتي عشرة سنة ورافقه في سفره الى حجّ بيت اللّه الحرام مرتين ماعدا



السيد علي السيستاني

۱ ـ سورة پس / ۲۰.

٢ ـ سورة الكهف / ١٨.

٣ ـ مجلة (حوزه) العدد / ١١ ـ ص ٤٠.

مرافقته له في النجف الأشرف . فذكر على سبيل العجالة ماكان عليه السيد السيستاني من أخلاق كريمة بداية شبابه والتي كانت قاعدة انطلاقته وتوفيقاته ، يقول السيد الزباني : إن طالباً قد حضر درس استاذنا السيستاني يوماً وأجرى معه نقاشاً حامياً حول مسألة علمية ، فصدرت عنه تجاه سماحة السيد إساءة أدب أثناء الرّد والنقد ، وكان الطالب يحاول الاستنصار لرأى المرجع الأعلى زعيم الحوزة العلمية السيد الخومي الله مقابل رأي السيد الاستاذ ولكن دون حجّة منطقية ، وهو أمر في أصله جميل لأنه نابع من الحرية الفكرية في عملية الاجتهاد الذي يعتزّ مذهب التشيّع بفتح بابه منذ أكثر من ألف عام إلاّ أن طريقة التلميذ المناقش للسيد السيستاني كانت لاتمت الئ الأخلاق والاحترام بصلة ممما جمعل السيد يتألّم كثيراً ، وبعدما خرجتُ برفقته من محلّ الدرس متوجّهين الى المنزل ذكر لي السيّد انه : لمّا كنت في الثامن عشر من العمر أنهيتُ دراسة الفلسفة بفهم دقيق لمفاهيمها المعقَّدة حتىٰ أُصبتُ بعض الأحيان بشيء من العُجْب والغيرور، وكسنت لذلك معجباً بالفلاسفة ومشدوداً الى أفكارهم ، ومع هذا حضرتُ في حوزة مشهد المقدسة دروس آية اللَّه العظمىٰ الشيخ الحاج ميررًا مهدي الاصفهاني (قدس سره) وكان ناقداً للفلسفة وشديداً علىٰ الفلاسفة ، ولازال صوته يدوي في أذنى حيث كان يخطب فينا وهو يهاجم أنصار علم الفلسفة قائلاً: «هل انكم تريدون صنع مذهب في وجه مذهب أهل البيت المنظ من أنتم وماشأنكم ، ارتدعوا ، عودوا الى رشدكم ، دعوا هذه الفلسفة الممتزجة بالآراء الغريبة عن منهج الاثمة الطاهرين المنكلاء.

ولكني رغم ذلك لم أناقشه بإساءة أدب فأستنصر لفلاسفة كنت أو يُدهم واستمر حضوري للدروسه حتى أقنعني تدريجياً بإعادة النظر في التأييد المطلق لعلم الفلسفة وحبّي المبالغ فيه للفلاسفة ، فصرت محايداً في الأمر لامؤيداً ولا مندّداً ، وهناك اكتشفت فائدة التواضع والأدب وضرر العُجْب والغرور .

أقول: ولقد أكّد لي حجّة الاسلام والمسلمين الحاج السيد جواد الشهرستاني (حفظه الله) \_ صهر السيد السيستاني (دام ظله العالي) \_ هذا الموقف من السيد اتجاه الفلسفة المتداولة في الحوزات العلمية ، حيث يرئ بعض حرمة تعلّمها بينما يرئ بعض آخر أن الضرر الأكثر فيها هو اتلاف الوقت إذ لاحاجة إليها في استنباط الأحكام الشرعية ، ويرئ بعض ثالث أهمية تعلّمها القصوئ لأنها تفتح ذهن المتعلّم . وفي نظري القاصر أن النظريات

الفلسفية قد تطوّرتْ حديثاً وفندتْ النظريات القديمة فإذا كان لابد لتقوية ذهن الطالب من دراسة الفلسفة فاليدرس الجديدة منها على أن يدرس قبلها دراسة واعية لمعارف القرآن وأحاديث أهل البيت بهي الكي يوظف الفلسفة في خدمة القرآن والعترة عند عملية الاصطكاك بالآراء المناوثة للاسلام . فلا يؤخذ من هذه الفلسفة ما يتعارض مع القرآن والعترة، وكذلك الموقف بالنسبة الى الفلسفة القديمة .

#### جيشُ اللّيل، وجيشُ النّهار

يذكر في التاريخ انّ عالماً كان وزيراً لأحد الملوك الشباب ، وكان هذا العالم يصرف أموال وزارته في حواثج الناس والامور الاسلامية لذلك البلد . فوشئ به الحُسّاد الى الملك بأنه يصرف أموالاً بلا حساب !

فأحضره الملك .. وقال له: ماذا تفعل بالأموال؟

فقال العالم الذي عرف أنّ حسّاده وشوا به: ايها الملك .. أنت شاب جميل ، اذا باعوك في سوق العبيد تساوي قيمتك ستين درهماً ، واذا باعوني انا ( الشيخ العجوز) فسوف لا تصل قيمتي الى أكثر من عشرين درهماً ... واما جنودك ، فكلّ رمح يحملونه في أيديهم لايعدو ذراعين ، وكلّ سهم يرمونه لايتجاوز مائة ذراع ... فهل بالامكان ان نسيطر على اطراف هذه البلاد الواسعة بقيمتك وقيمتي أو برماح الجنود وسهامهم هذه وأنت محاط بكثرة الاعداء ؟ انا هيّأت لك جيشين إضافيين .. جيشاً في الليل وجيشاً في النهار!

جيش الليل يرفعون أيديهم الى الله تعالى بالدعاء لك ، لأنك احسنت اليهم وقنضيت حوائجهم المادية . وهؤلاء يصبحون لك أيضاً جيش النهار يدافعون عنك ، لأنك تدافع عن الاسلام والمسلمين بحكومتك هذه . واني اصرف المال لتقوية هذين الجيشين، وهذا أكبر دعم لرسوخ الحكم وبقاء الدولة .

فاقتنع الملك بهذا المنطق الحكيم من وزيره العالم، فقرّبه منه أكثر ممّا كان عليه سابقاً. فالحكم الذي يقوم على أساس السيف والسجون والمشانق ونفي أهل الحق ، لن يرضى عنه الله وشريعته الاسلامية الغرّاء ، ومآله العدم ، إنْ عاجلاً أو آجلاً.

بينما الحكم الذي يعتمد على محبة الناس وخدمة الشعب كلهم ، يدوم تحت رضى الله

من اخلاقيات علماء الدين ......من اخلاقيات علماء الدين .....

تعالىٰ . هذا ما أراده العالم الوزير  $^{(1)}$  . ويقول الشاعر :

هات قلباً ولا تُضِغ أيَّ قلبٍ ما تستطِغ

#### ٣٩٠ خُذْ هذا المفتاح

ليلة الاحد ، الثاني من شهر رجب ، سنة ( ١٤١٣) الهجرية ، الساعة التاسعة وعشر دقائق ، ذلك هو الوقت الدقيق لكتابة السطور التالية :

ذكر سماحة السيد الحسيني (حفظه الله) في محاضرته الاسبوعية المتسلسلة حول (الاخلاق في الماثلة) قصة حول التوكل على الله تعالى قاثلاً: نقل لي أحد المؤمنين من قوات التعبثة (البسيج) انني خرجتُ الى جبهة الحرب ضد صدام دفاعاً عن الاسلام وايران، في الوقت الذي كانت أربعة أشهر باقية على عقد ايجار المنزل الذي كنت أسكنه مع زوجتي. قالت لي زوجتي حين الوداع: ماذا أعمل اذا انتهتْ مدة الايجار وانت لم ترجع من الجبهة؟

قلت لها: لقد توكلنا على الله ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، ألستُ ذاهباً الى خدمة الاسلام ، فصاحب هذا الدين يتكفل بكلّ شيء .

ثم بسبب الانشغال في الحرب نسيتُ العودة في الموعد المقرّر واذا بي أرى في المنام ذات ليلة ، سماحةُ الامام آية الله العظمىٰ السيد الخميني الله ، فأعطاني مفتاحاً ، وقال خذ هذا المفتاح وانتقل الىٰ هذا البيت !

ولما استيقظت تذكّرت الموعد وكان قد مضتْ أربعة أشهر بالضبط فذهبتُ الى قائد مجموعتنا ، فأخبرته بهذه الرؤيا ، وقصة المنزل الذي اسكنه مع زوجتي . فمنحني اجازة المودة لاستعلام وضع المنزل وحال زوجتى .

فلما وصلت واذا بصاحب البيت كان رامياً أثاثي خارجاً ، وزوجتي كانت حائرة لاتعرف ما تصنع ، وأنا لا أدري ماذا أفعل هل انفعل من هذه الحالة فأتصرف بغضب مع صاحب البيت العديم الضمير ؟

كلاً ، بل أخذتُ أعالج الموقف بذات الحالة التي ودّعت فيها زوجتي قبل أربعة أشهر، اذ

١ \_السبيل الى انهاض المسلمين /ص ٢٧٨.

حيتما خرجت الى الجهاد في سبيل الحقّ كنت متوكّلاً على الله ، والآن فان من شروط التوكل الرضا ، والراضى بما يصيبه في سبيل الله لن تتركه السماء ...

بهذا الاعتقاد الايماني اخذتُ اتصرّف وانا أشاهد وضع الاثاث المرميّ جنباً وحالة زوجتي المسكينة.

فقلت لها: انتظرى فسوف اذهب بحثاً عن منزل آخر.

خرجت مسرعاً ولم ابتعد عن المنزل إلا مسافة خطوات ، واذا بأحد السادة الاجلاء من العلماء لاقاني في الطريق وسألني: الى اين ذاهب؟

قلت: بحثاً عن منزل.

فمدّ يده في جيبه وأخرج منه مفتاحاً قائلاً: خذ هذا المفتاح ، وانتقل الى هذا البيت لأي مدة تشاء ومن دون مقابل!

# أَطْلُبُ حُسْنِ العاقبة

نقل حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محسن قراءتي (حفظه الله): كنت أدعو الله تعالى عند ضريح الامام الرضا ثامن الحجج على .

فبينما كنت ازور وأدعو كغيري من العلماء والزوّار المنتشرين اطراف قبر الامام الغريب، وردتني فكرة ، فقمتُ لتنفيذها حالاً!

حيث وزَعتُ نظرة حولي ، واذا ببعض أفاضل العلماء رأيتهم في حال العبادة والخشوع فقمتُ الى الاول وطرحت عليه السؤال التالي :

اذا أُخبرك أحد بأن الله في هذه الساعة يستجيب منك طلباً واحداً فقط فماذا تطلب؟ قال العالم: أطلب حسن العاقبة .

شكرته وقمت الى عالِم آخر وطرحت عليه نفس السؤال من دون ان يعرف جواب العالم الاول. فأجابني بنفس الجواب الذي قاله صاحبه.

ثم قمتُ وجلست عند عالِم ثالث وسألته ذا السؤال وهو لا يعلم جواب الاول والثاني . فقال ما قاله لي العالمان الاولان .

نعم .. حسن العاقبة ، مطلوب كلّ مؤمن ومؤمنة .

# ٣٩٢ الواعِظ الباكي ،كما رَأَتْه عيني



الشيخ احمدالكافي

كنتُ ولازلتُ منذ سبعة عشر عاماً ، وآحداً من الملايين المجذوبين لطريقة الخطيب المرحوم فيضيلة الشيخ أحمد الكافي الله في مواعظه المؤثرة واسلوبه الجماهيري الرائع ، حقاً انه خدم المنبر الحسيني في ايران وزرع في نفوس مستمعيه الكثير من مفردات الولاء لأهل البيت المثير والمفاهيم العقائدية والتربويّة ، وقد انتقل الى رحمة الله شهيداً في أواخر عهد الشاه ، وقيل بعملية مدبّرة من الحكومة الطاغية

ادَّتْ الىٰ انقلاب سيارته في طريق جبلي علىٰ مقربة من مدينة مشهد المقدسة .

الشاهد .. انني في النجف الاشرف ، بين سنوات ( ١٣٩٥ - ١٣٩٩) الهجرية كنت في أكثر الاحيان افتح جهاز المسجّل وأستمع الى مواعظ هذا الخطيب الجليل ، حتى ينيمني صوته ! ما عدا أسلوبه الخطابي ، فان بكاءه الشديد حين تفاعله مع موضوعه كان يسرك الاثر العميق على روحيتي ، لم أز خطيباً حسينياً بكاءً كهذا الخطيب الذي يسبق مستمعيه في البكاء من كلّ قلبه وشعوره .

ربما تصوّر بعض انّه كان يتباكئ كوسيلة لإبكاء المستمعين! ولْكني أَنفي هذا التصوّر، وأراه نوعاً من سوء الظنّ بهذا العالم الخطيب الفاضل، وذلك بالدليل الآتي:

جاء فضيلة الشيخ الكافي الى النجف الاشرف لزيارة مرقد الامام علي الله سنة (١٣٩٧) الهجرية على ما اتذكر الآن عن فذهبت اليه بشوق كبير لألتقي بمن جذبني اسلوبه الخطابي مدة من الزمن ، وكان جمع من العلماء والطلبة يدخلون عليه وجمع يخرجون ، ولكني لم أخرج الآبعد أن أشبعتُ نظراتي فيه وتأملاتي حول شخصيته . وفي تلك الليلة خرجت الى حرم الامام علي أمير المؤمنين الله فكنت جالساً عند الضريح الشريف قبل أذان الصبح بساعة ، وهو الوقت الذي يشعر الزائرون فيه بطعم العبادة لله والزيارة لولي الله ، إن الهدوء يمسح بلطفه الروحاني آذان الخاشعين والمصلين والداعين في تلك البقعة الكريمة تحت القبة الذهبية العالية علق أهل العروج من المتقين والموالين لعليّ أمير المؤمنين الله وفجأة اخترق الهدوء صوتُ بكاء شديد ، لم يكن هذا الصوت جديداً بالنسبة الى أذني .. رفعت

نظري من صفحة القرآن الذي كان بين يدي فنظرت جهة اليسارجهة باب الدخول ، حيث مصدر البكاء ...

نعم ، انه الشيخ الكافي ، كان منفجراً بالبكاء مجرد أن وقعت عينه على الضريح ، رأيته يسرع الى الضريح بلهفة كأنه ينظر الى من فيه بروحه الولائية الرفيعة ، وبينما هو يقترب رمى عباءته يميناً ، وراح يقبّل مولاه علياً .

#### ۳۹۳ خطیب عجیب

نقل لي سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ علي السيّاح (دام عزه) أن أحد الخطباء المعروفين كان في مدينته يُعتبر أبلغ الخطباء وأكثرهم شعبيّة ، فكلّ خطيب يأتي الى مدينته ويرتقي المنبر لا يتفوّق عليه بشيء جديد ، ففي اختياره للمواضيع واطلاعه على القضايا العصرية وطرحها للناس وفي قراءته لمصيبة الحسين على وإبكاء الحاضرين وفي صوته وأسلوبه لم يكن أحد من الخطباء القادمين الى المدينة يمتازون عليه بشيء . الا انه لما جاء الخطيب البارع الشيخ أحمد الكافي هزمه في قدرته العجيبة على البكاء والابكاء ، فكان يوعظ الناس بأسلوب عاطفي شديد التأثير عبر دموعه الجارية حين الموعظة وبكاءه الشديد .

فقد قال لي الخطيب نفسه: حقاً فإن الشيخ الكافي قد تفرّق عليّ في هذا الأمر، ذلك لأن البكاء ليس تحت الإرادة بل له تفاعلات داخل النفس ورقّة في القلب ودوافع أخرى لم أكن أنا أهلها مع الأسف.

أقول: ان الشيخ أحمد الكافي الله امتاز في نفس الوقت بقدرته على ذكر طرائف يُضحِك بها مستمعيه ويرطّب بها أجواء المجلس ثمّ سرعان ما يقلب الأجواء الى الحزن فيبكي المستمعين بفاصلة دقائق. فمن هذه الناحية أيضاً لم أجد له نظيراً في الخطباء، أليس عجيباً هذا الخطيب؟!

#### ٣٩٤ كيفكان أيّام صَباه؟

مَن عرف الخطيب الحسيني البكاء الشيخ أحمد الكافي الله عرف مدى حبّه العميق لأهل البيت وخاصة لسيد الشهداء الامام المظلوم الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. يقول معلّمه سماحة حجة الاسلام السيد حسن مؤمن زاده: لما كنت أدرّس في مدرسة

(ملّي) في مدينة مشهد تلاميذ المرحلة الابتدائية كان من بينهم الشيخ الكافي ايام صباه، وبينما ينطلق التلاميذ ساعة الفسحة والاستراحة الني ساحة اللعب والترفيه كان هذا الصبي (الشيخ الكافي) يأتي عندي ويعطيني (ريالين) - من النقد الايراني - ويقول: إرث أبا عبد الله الحسين الله ، فأنا أرثيه وهو يبكى بكاءً شديداً.

وكان لم يبلغ الخامسة عشر من عمره حتى اشتهر بصوته الحزين في قراءته لدعاء كميل ليالى كلّ جمعة في حرم الامام الرضا ﷺ (١).

#### ٣٩٥ قضاءً حوائج النّاس

صاحب كتاب ( الفصول في علم الاصول ) العلامة آية الله الشيخ محمد حسين الاصفهائي الله الفي كان من كبار العلماء الكرام ، توفّي سنة ( ١٣٦١) من الهجرة تقريباً في كربلاء المقدسة .

سألوه ذات يوم : اذا أُعِلمتَ أن منيّتكَ قريبة وانه لا يبقى من عمرك الا ساعات قليلة ، بماذا تشتغل في هذه الساعات ؟

قال: أجلس على عتبة بيتي لأقضي حوائج الناس، فلعل محتاجاً يأتيني لحاجة أقضيها له حتى ولو كانت هذه الحاجة طلب استخارة (٢).

أقول: ان مثل هؤلاء العلماء قد أذعنوا جيّداً لمثل الحديث القائل: وحواثج الناس اليكم يُعَم اللّه عليكم فلا تملّوا النعم وصدق مولانا على أمير المؤمنين المؤلا .

# غايةُ المساعي في الحُلولِ السلميّة

في ثورته على التواجد العسكري للبريطانيين في العراق وفرضهم حكومة عميلة لهم كان قد تدرّج آية الله العظمى الشيخ محمد تقي الشيرازي الله قائد ثورة العشرين في العراق المتوفى سنة ١٣٣٨ هـ مسموماً شهيداً على ثلاث مراحل حكمة:



الشيخ محمدتقي الشيرازي

١ ـ نفس المصدر / ص ٢٨٢.

۲ ـ بالفارسية ( پندهائي از علماء اسلام ) /ص ۳۱.

المرحلة الاولى .. اعتمد فيها الحوار والمفاوضة .

المرحلة الشانية .. اعتمد فيها الدعوة الى المظاهرات الجماهيرية ، بعد أن رفض البريطانيون الاصغاء الى مطاليب الشعب العراقي المسلم وعلماء الدين الافاضل .

المرحلة الثالثة .. أعلن فيها الكفاح المسلح ، وذلك عندما استخدم المحتلون البريطانيون مع المعارضة اسلوب القمع والنفى ..

يقال ان في نهاية المرحلة الثانية حدثت القصة التالية:

استدعىٰ (الميجر بولي) الحاكم البريطاني في محافظة الحلّة العراقية كلاً من: دالشيخ محمد رضا نجل آية اللّه الشيرازي، والشيخ عبد الكريم العوّاد، ومحمد شاه (الملقب بالهندي)، وأحمد القنبر، والشيخ هادي آل كمونة، والشيخ كاظم أبو ذان، وآية اللّه السيد محمد عليّ الطباطبائي، والشيخ عمر الحاج علوان، مع شخصيات أخرىٰ من الزعماء ورؤساء العشائر، بحجة انه يريد استشارتهم، وهؤلاء من حواريي المرجع القائد الشيخ محمد تقي الشيرازي في كربلاء، فتردّدوا في الذهاب خشية أن تكون الدعوة الموجّهة مصيدة لهم.

غير ان الامام الشيرازي ، أمرهم بالذهاب اليه ، ولو أدّى ذلك الى شنقهم ، لأنه كان ـ طاب ثراه ـ يقدّم غاية مساعيه لكي يتوصل مع البريطانيين الى حلول سلميّة في موافقتهم على حقوق الشعب العراقي ، والتي كانت عبارة عن :

ـ خروج قوات الاحتلال البريطاني من الاراضي العراقيّة.

. اقامة دولة ينتخبها الشعب المسلم في العراق.

فأطاع المدعرّون أوامر قائدهم الشيخ محمد تـقي الشيرازي ، فـذهبوا الى الحاكم البريطاني لينظروا ماذا عنده لقيادة المعارضة الاسلامية . فلمّا وصلوا القي عليهم القبض ونفاهم الى جزيرة (هنجام)في الهند .

بعد هذه الخيانة البريطانية دخلت الثورة بقيادة الشيرازي مرحلتها الشالثة ( الكفاح الدفاعي المسلّح ) (١).

أقول: نعم هذه من المواقف الرساليّة الّتي لا يستغني عنها كلّ قائد رشيد ، وكذلك كان عليّ أمير المؤمنين علي المنتقدين له ، وأما مع المحاربين فقد كان علي المصحم قبل بدء

١ - اقتباس من كتاب الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ١٩٢٠ م.

المعركة ، ذلك لأن الإسلام دينُ الحبّ والحرية والحوار والسلام ، والقوي المخلص لا يخاف النقد أبداً. يقول الله تعالى : ﴿ فَبِما رحمةٍ مِن الله لِنْتَ لهم ولو كنتَ فَظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك ﴿ (١).

ويقول الشاعر:

ما كان صعباً مشكلاً بالزَّفق يَسْهَلُ حلُّه

# ٣٩٧ هؤلاء قَرَّروا اتّباع الأخلاق

في ( ١٢ / شهر رجب / ١٤١٣م) نقل لي احد العلماء الثقاة ممن لا يعتبر ضمن العاملين في مرجعية آية اللّه العظمئ السيد محمد الشيرازي (دام ظلّه العالي) انه لما حلّ سماحة السيد في الكويت ، هارباً من بطش الحكومة العراقية الجائرة بداية السبعينات الميلادية ، أخذ أحد العلماء هناك يقول لجماعته كلاماً يستنقص به مقام السيد ، ومما قاله و انه أعلم منه ، فذهب بعض الحاضرين الى السيد الشيرازي ، ينقلون إليه ما قاله الرجل . فأجابهم السيد ما يلي : و انتم اشخاص مؤمنون ، لا أراكم نمّامين ولاكذّابين ، وانا لا أعتقد أنّ فلاناً من شأنه هذا الكلام عنّي ، وبالنسبة الى أعلميته ، فمن يقول أنا أعلم منه ، لعله هو أعلم مني بالفعل ، لأنى أراه انساناً لا يكذب » !

هذه الاخلاق من السيد جعلت أولئك الاشخاص في ضمائرهم يقارنون بين عالمهم وبين هذا السيد العظيم ، فقرّروا اتباع الاخلاق والتقوى ، وتركوا ذلك العالم الذي أوقعه حسده فيما كان يريده لهذا السيد الجليل .

# ٣٩٨ الحوار دليلُ قوّة

كان استاذ في جامعة طهران زمن الشاه المخلوع يحدّث الطلبة الجامعيين عن الماركسية ويروّج لها ويهاجم الاسلام ويستهزىء بالعلماء.

فسمع عنه المفكر الاسلامي الكبير آية اللّه الشيخ مرتضى المطهري الله فقال له يوماً: لماذا أنت تهاجم الاسلام،



الشيخ مرتضى المطهري

١ ـ سورة آل عمران / ١٥٩.

فإن كنت علميّاً فأنا أدعوك الى الحوار العلمي في ندوة علنية بحضور جميع الطلبة الجامعيين ، لنرى من يقول الحق ويعتمد المنطق والدليل.. الاسلام أم الماركسية ؟!

يقول الدكتور حدّاد عادل الذي ينقل هذه القصة: ان الرجل بعدما تحدّاه الشيخ المطهّري بهذه الدعوة الشجاعة افتقدناه في الجامعة فتبيّن انه استقال وانتقل الى مكان مجهول .. هروباً من المواجهة وفراراً من الخجل والهزيمة (١).

وهكذا فإن الحوار دليل قوة والتهرّب منه دليل ضعف.

# ٣٩٩ ثلاثةً أيّام قبل الحادث

بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران ظهرتْ فرقة اغتيالات لتصفية أعمدة الثورة واغتيال رجالها البواسل عُرفتْ باسم و الفرقان ، ، يقول الدكتور حدّاد عادل : كنا بعد الثورة نعمل مع الشباب المتديّن في الاذاعة فبلغنا خبر أن آية الله الحاج الشيخ المطهري ممّن تريد هذه الفرقة تصفيته جسدياً . فخرجنا للقاء به لنتزوّد من توجيهاته القيّمة فيما يتعلق بالاذاعة الاسلامية ونخبره بالموضوع ايضاً ليأخذ حذره ، وهكذا عندما تمّ حديثه معنا قال له أحد لاخوة : ان هناك من يهدّدكم بالإغتيال . فقال الشيخ المطهري بهدوء تام ومن دون مبالاة : ما الاشكال ، فسوف يصنعون لكم خبراً للبكَ !

وكان ذلك قبل اغتياله بثلاثة أيام ، حيث فُجِعْنَا برحيله واستشهاده الاليم (٢).

وفي الحديث عن الامام الصادق ﷺ: «عجبتُ للمرء المسلم لا يقضي الله عزّوجلَ له قضاءً الاكان خيراً له ، وإنْ قُرُضَ بالمقاريض كان خيراً له ، وإنْ ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له ، (٢).

# هذا هُوَ الجوابُ الصحيح!

وتعتْ هذه الطريفة قبل مائة عام تقريباً ، والطرائف تُقْرَأُ بِنْهُم !!

قال أحد العلماء في ايران: ذهبنا برفقة عرّيس الى قرية في أطراف مدينة (تبريز)، ليأخذ عروسه الى المدينة، ففوجئنا بدخول رجل يظهر عليه الغباء والسذاجة، وكانت على

١ -- بالفارسية مجلة (آموزش ودرمان) العدد ٦ سنة ١٤١٤ هـ.

٢ ـ نفس المصدر المذكور آنفاً . ٣ ـ اصول الكافي / ج٢ ـ ص٦٢ .

رأسه عصابة تشبه العمامة ، وقال: أنا عالم هذه القرية ، وينبغي على كل مَن يطلب يد فتاة من قريتنا أن يدفع لي رسماً مالياً قدره ثلاثون توماناً .

أُخذَتُ أَناقشُهُ في تصرّفه هذا ، ولكنه أصر علىٰ موقفه ، حتىٰ كان يلوّح بأنه يسمنع خروجنا من القرية مالم ندفع !

وأخيراً .. تقدمتُ اليه بالاقتراح التالي تلطيفاً لأجواء الفرح والزواج وحكاً للموقف بالتي هي أحسن .

فقلت له: أسألك ثلاثة أسئلة ، إنْ أجبتَ على كلّ واحدة منها، أعطيتك عشرة توامين ، وإذا أجبتَ عليها كاملة فلك ثلاثون تومانٍ كاملة . وكل سؤال لم تجب عليه طرحنا عنك عشرة ، فهل أنت موافق ؟

قال الرجل: لا بأس، اسأل.

فسألته : لماذا يضع المؤذن يده على أذنه أثناء الأذان ؟١

تأمل الرجل وحاول أن يستحضر جواباً ، فلم يستطع ، ثم قال : لا أعلم .

فقلت : إذن خسرتَ عشرة توامين ، وبقي عليك أن تجيب على سؤالين آخرين : بالطبع تعرف أن الصّيّاد حينما يريد أن يرمى ، يفتح عيناً ويغمض أخرىٰ ، فهل تعرف لماذا ؟!

تأمل الرجل وحاول مرة أخرى أن يفتش في زوايا مخه عن جواب لهذا السؤال ، فلم يسعفه حظه . فاعترف بعدم علمه بالجواب .

فقلت له: إذن طارتْ عشرة أخرى، وبقي سؤال ثالث، فإنْ أجبتَ على هذا السؤال، حصلتَ على عشرة توامين فقط: إنّ في فصل الشتاء ترى الدجاجة في البيت تقف على رِجْلٍ واحدة، فهل تعرف السبب ؟!

تأمل الرجل المسكين ، وفكر كثيراً وحاول جهد إمكانه أن لا يخسر هذه العشرة ، بعد أن خسر العشرين ، ولكنه استسلم قائلاً: لا أعلم !

فسكت ناكساً رأسه! وتجاهلته أنا منشغلاً بالآخرين حتى تحركنا مع قافلة العريس لنخرج من القرية ، فلحق بي الرجل الى باب القرية وهو يقول: ياشيخ ، أرجوك ، فإنْ لم تعطني مالاً، أعطني إجابات الأسئلة الثلاثة!

فقلت له : أما المؤذن فإنه يضع يده على أذنه ، لأنه إذا وضعها على فيه لا يخرج صوتُه! فقال الرجل الساذج : أحسنتَ ، هذا جواب صحيح! واضفت إليه: وأما الصيّاد الذي يغمض عيناً وينظر بأخرى حين الرمي ، فإنه إذا أغمض عينيه كلتيهما فسوف لا يرى شيئاً حتى يرميه!

وهكذا استحسن الرجل جوابي من دون ان يتأمل!

ثم قلت: وأما الدجاجة، فلأنها إذا رفعتْ رجلها الثانية أيضاً ستسقط على الارض! هنا قال الرجل البسيط: صدقتَ ، بالفعل هو كذلك ... (١)

#### لا يَرضيٰ اغتيابَ العلماء

قال فضيلة الشيخ التوسلي (حفظه الله): إن جمعاً من طلبة العلوم الدينية كانوا يجلسون في ديوانية الإمام الخميني النجف الأشرف، يراجعون دروسهم، وأحياناً كان بعضهم ينال من العلماء الذين لا يتفقون معهم في الرأي، بل ربما قال بعضهم: لماذا الإمام الخميني لا يتجاوزهم ويستلم زمام المرجعية العليا؟!

فجاء يوماً آية الله الشهيد السيد مصطفىٰ ابن الإمام يقول لهم: إنّ الإمام سمعكم تغتابون العلماء، يقول انه لا يرضىٰ اغتياب أحد منهم وخاصة في بيته، ولا يسمح لإهانة أي أحد هنا (٢).

في الرواية انه سأل رسول الله ﷺ يوماً: هل تدرون ما الغيبة ؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إنْ كان في أخي ما أقول؟ قال: وإنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإنْ لم يكن فيه فقد بهتّه، (٢)

# ٤٠٢ أوصيكُم بنظم أمركم

في منتصف ليلة العشرين من شهر جمادى الشانية سنة (١٤١٤ه) ليلة ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها الاف التحية والشناء). فتحت المذياع والتقطت اذاعة الجمهورية الاسلامية لأسمع اذان الصبح، فلم يكن الوقت قد حان.. الا ان كلمة لفضيلة الشيخ محسن قراءتي (حفظه الله)



السيد محمد حسين البهشتي

۱ \_ کتاب بالفارسیة رنگارنگ / ص ۱٤۸.

٢ ـ مجلة ( پاسدار إسلام ) الصادرة في قم / العدد ١٣ ـ ص ٤٩.

٣- بحار الانوار / ٧٥ ـ ص ٢٢٢.

كانت تذاع ، فذكر الشيخ هذه القصة وانا سجّلتها لك فوراً: ان الشهيد المظلوم آية الله السيد محمد حسين بهشتي الله كان يقود سيارته في ساعة متأخرة من ساعات الليل في زمن الشاه وذلك في اوج معارضة العلماء لنظامه العلماني الظالم، يقول الذي كان مع الشهيد بهشتي في السيارة .. ان السيد البهشتي توقف عند الاشارة الحمراء ينتظر الضوء الاخضر ، ولم يكن في تلك الساعة سيارات في الشارع ولا شرطي مرور.

فقلت للسيد: لا تقف مادام شرطي مرور غير موجود ، وليست هناك سيارات في الشارع! فقال السيد بهشتي : و صحيح اننا ضد النظام ، ولكننا مع النظم » . ذلك لأن النظم في أمور الحياة من صفات المؤمنين وهو من وصايا عليّ إمام المتقين 提 : وأوصيكم بنظم امركم » .

# تعالوا أحكى لكُم قصّة

تبليغ معالم الدين بين الناس ، عمل من أعمال علماء الدين ( المتعممين ) على وجه الاولوية وليس الانحصارية ، فهم أولى بتبليغ الدين لانه مجال تخصصهم ، ولكنه على غيرهم ايضاً القيام بهذا العمل قدر المستطاع ، فالانسان المسلم رسالته ان يبشر بالاسلام ويدعو اليه في أي موقع كان ، أما عالم الدين فهو بالاضافة الى ذلك عليه أن يبحث عن مواقع أكثر حاجة الى معرفة الدين ، وكلما تحمّل العناء للوصول الى المواقع الصعبة التي يزهد فيها الآخرون غالباً، فانه يستحق ثناءً أكثر وثواباً أكبر.

في هذا السياق نقرأ ما ذكره الشهيد ( الدكتور ) آية الله السيد بهشتي الله في إحدى محاضراته بداية انتصار الثورة الاسلامية في ايران بالحرف الواحد:

في سنة ( ١٣٢٦) الهجرية \_ قبل ٣٣ عاماً \_كنا مع آية الله المنتظري عزيزنا هذا العالم المجاهد الصامد المتقي وإخوة آخرين \_ أحدهم الشهيد آية الله المطهري \_ نتبادل المشورة حول ذهابنا للتبليغ في شهر رمضان الئ القرئ النائية ، تلك القرئ التي يصعب الوصول اليها ويزهد فيها الآخرون .

وقررنا ان نخبر سماحة المرجع الديني آية الله العظمىٰ السيد البروجردي الله بقرارنا هذا، فأخبرناه بواسطة الامام الخميني الذي كان في ذلك الوقت مدرًساً كبيراً في الحوزة ونحن نتتلمذ عنده ، رحب السيد بهذا القرار ودعىٰ لنا بالتوفيق ، وكنا قد قررنا ان نحمل معنا تكاليف السفر وزاد الاقامة في القرئ لكيلا نكلّف الناس الضعفاء . فكان المطلوب ماثة تومان لكل واحد منا ، وكان أكثرنا لا يملك هذا المبلغ ، فأكمله السيد البروجردي .

اتذكر كان عددنا سبعة عشر شخصاً ، وقد اتفقنا أن يكتب كل منا تقريراً عن سفره حين المودة ، ذلك لكي ندرس الفكرة فان كانت مفيدة ، نخطط لها لشهر محرم وصفر ورمضان العام القادم ايضاً ،

وهكذا انتشرنا، ولما عدنا وراجعنا التقارير.. كان أروعها تقرير آية الله المنتظري، حيث قال فيه: انني انطلقت الئ أبعد قرية من قرئ مدينة ( نجف آباد ) في اطراف ( فريدن ) وكان وقت حصاد المحاصيل الزراعية ، فوجدتُ الناس القرويين رجالاً ونساءً واطفالاً يخرجون من منازلهم الئ مزارعهم صباحاً ، ويعودون مساءً ، يقومون هناك بدك القمح وتنظيفه وتعبثته اذا كان الجو معتدلاً ، والا فانهم يستريحون في المزرعة حتى تعتدل الرياح وتتناسب مع عملية الدك والتجميع .

من هنا رأيت انه من الصعب أن أجمعهم في مكان داخل القرية ، فالجدير بي ان اشتري بعض الشاي والسكر ( القند ) واذهب معهم الن المزارع ، فاخذت اناديهم وقت الاستراحة : تعالوا أحكي لكم قصة ! فأبدأ حديثي معهم بقصة مشؤقة ثم احشيها بآيات وروايات ومسائل فقهية .

يضيف الشهيد السيد البهشتي في خطابه بعد ذكره هذه القصة قائلاً: هذا هـو طريقنا طريق العمل مع الناس والحضور معهم ، اننا لا نحيد عنه  $\dot{\gamma}$  ثمن  $\dot{\gamma}$  .

#### اسمٌ لم يَجتمِع مع صورة

كان آية الله الدكتور السيد البهشتي يعمل في المعارضة الاسلامية ضد الشاه بسرّيّة وذكاء واخلاص .

فممًا قام به من عمل وكان في منتهى الأهمية مساهمته في تأليف كتب المادّة الدينية للمدارس الحكومية ، والغريب انه لم يقبل ان تطبع تلك الكتب باسمه أو يكتب اسمه ضمن المساهمين في التأليف .

وقد سُئِلَ بعد انتصار الثورة الاسلامية عن سبب عدم قبوله ذلك فقال : لأن الكتب كانت

١ - كتاب بالفارسية عن حياة السيد البهشتى (أو بتنهائي يك امت بود) / ص ٢٥٩.

تتصدرها صورة الشاه وانا بطبيعتي كنت أكره الشاه وحكومته الظالمة ، فما كنت أتحمّل ان أرى اسمى على كتاب وصورة الشاه تكون فيه .

هذا وقد أعيدتْ طباعة تلك الكتب بعد انتصار الثورة وعليها اسم مؤلفها الشهيد آية الله البهشتى (أعلىٰ الله مقامه)(١).

# تناسُبٌ بين الرُّؤيا والحقيقة



الشيخ محمدالمنتظري

الشهيد السعيد فضيلة الشيخ محمد المنتظري ، ولد حدود سنة ( ١٣٦٣ ) الهجرية من عائلة متدينة مزارعة في مدينة (نسجف آباد) التابعة لمحافظة اصفهان ، واستشهد سنة ( ١٤٠٠ هـ) في حادث انفجار فجيع أودى بحياة (٧٢) من أعاظم رجال الثورة الاسلامية في ايران ، وفي مقدمتهم الشهيد

المظلوم آية الله البهشتى ، وكان عمره \_ أي الشيخ محمد \_ (٣٧) عاماً تقريباً .

يقول والده آية الله العظمى الشيخ حسين على المنتظري بعد استشهاد ولده: كانت لي جدّة فاضلة مؤمنة ( الله يرحمها ) ، صارت في سنواتها الاخيرة قعيدة الارض ، وحينما رجعتُ من سفر ، قالت لى : خلال غيابك رزقك الله ولداً له مستقبل زاهر !

قلت لها: كيف؟

قالت أن ليلة ولادته رأيتُ في المنام النبي الاكرم ﷺ والسيدة في اطمة الزهراء عليها السلام واثني عشر أماماً بهيبة جليلة ، كلهم جالسون في أطراف هذه الحجرة يدعون الله تعالىٰ، وأنا دعوت معهم ، ثم استيقظتُ من نومي ، فوجدت ولدك هذا فياتحاً عينه على الحياة.

هذه رؤيا جدتي ، ولي انا قصة بهذه المناسبة انقلها لكم : انَ لزواجي سابقة عجيبة . ماير تبط بي شخصياً لا انقله ، لكني انقل ماير تبط بولدي محمد وهو كما يلي : عندما أردتُ ان اتزوج ، استفتحتُ بالقرآن الكريم ، فظهرتْ الآية الشريفة : ﴿ والَّذِينَ يقولون ربَّنا هَبُ لنا مِن أزواجِنا وذُرّياتِنا قُرّةَ أعيُن واجعلْنا للمتّقينَ إماماً﴾ (٢)

١ ـ بالفارسية (شهداء روحانيت در صد سالة أخير) ص ٥١٥.

٧ ـ سورة الفرقان / ٧٤.

كان هذا الموضوع في بالي حتىٰ ذات ليلة رأيت في المنام أني اطالع في الصفحة الأولئ من كتاب ( مكاسب ) الشيخ مرتضىٰ الانصاري مبحث البيع ، واذا بعيني اليمنىٰ خرجتْ من الحدقة فسقطتْ علىٰ الكتاب ، وكنت في رؤياي هذه متعجباً ممّا حدث ، اذ رغم سقوط عيني كنتُ ابصر وأرىٰ ، كيف يكون هذا ، عيني خرجتْ ولكنّي لم أفقد نور البصر ، هذه الرؤيا كانت في فترة انعقاد نطفة ابني محمد . ان قرّة العين المذكورة في الآية الشريفة تعني نور العين. وهذه الرؤيا مع الآية الشريفة ( التي استفتحت بها للزواج ) بينهما تناسب عجيب جداً (١).

# مِن أَجْل الآخرين 2٠٦

عندما كان يدرس في صغره \_ والكلام لآية الله العظمى المنتظري عن ابنه الشهيد الشيخ محمد \_ إنْ كان يأخذ مني ( ١٠) توامين ( النقد الايراني ) كان يعطي الطلبة المسحتاجين تسعة منها فيشتري بها كتباً لهم ويشوقهم للدراسة ، وهو يذهب بتومان واحد يشتري بعض الخبز اليابس فقط فيأ كله من دون شيء معه .

ورغم ان معيشتنا الخاصة في المنزل كانت بسيطة جداً ، الآان ولدي محمد كان يستشكل علينا دائماً ، فذات يوم اشتريت مقداراً من البرتقال للبيت وكان افضل ممّا كنت اشتريه من قبل . سمعته يقول لأمّه: انا لا آكل هذا البرتقال ، نحن يجب ان نأكل البرتقال الذي يأكله الناس العاديّون ، مهما أصرّت عليه أمّه ، رفض ان يأكل ، وقال : إنْ عشتُ هكذا ، فانه يترك على روحيّتى اثراً سلبياً .

ويضيف الشيخ المنتظري قوله عن ولده الشهيد: انه في هذه الايام الاخيرة ايضاً، حيث انتصرت الثورة واصبح نائباً للشعب في مجلس الشورئ الاسلامي (البرلمان)، كان يعيش في غرفة صغيرة تابعة لإحدى المؤسسات الحكومية، فلم يكن في أي وقت يفكر في معيشته الشخصية، دائماً كان يفكر في الآخرين وفي المجتمع ومن آجل الناس، ويفكر في أكثر أوقاته في حركات التحرّر العالمية، وسُبل دعمها (٢).

١ - كتاب عن حياة الشهيد المنتظري، تأليف مصطفى ايزدي اص ٤٧.

٢ ـ نفس المصدر /ص ٥١ .

### ٤٠٧ وأناكذلك صِرتُ شهيداً

بعد استشهاد اثنين وسبعين عالماً ومفكراً ومثقفاً من قيادات وكوادر الثورة الاسلامية في إيران .. بانفجار رهيب دبره المنافقون قال سماحة الشيخ اسماعيل الفردوسي ممثل أهالي مشهد في مجلس الشورئ الاسلامي والذيكان من مجروحي هذا الحادث:

( انني كنت بجانب الشيخ محمد المنتظري تحت الأنقاض والأحجار التي سقطتْ علينا في ساعة الانفجار ، وما كان يمكنني رؤيته طبعاً ، إلاّ أنني كنت أسمع صوته يتمتم بذكرالله تعالىٰ ، ثم انقطع صوته ، وبعد قليل عاد وقال كلمته الاخيرة : وأنا كذلك صرتُ شهيداً . فعلمتُ أن روحه قد عرجتْ الىٰ السماء ، (١).

#### إرادةٌ صَلْبة وعطاءٌ مستمر

وُلد في (١١ / ربيع الاول / ١٢٩٣هـ) -الموافق - (٧ / ٤ / ١٨٧٦م) في طهران ، وتوفّي في النجف الاشرف ليلة الجمعة (١٣ / ذي الحجة / ١٣٨٩هـ) -الموافق - (٢ / ٢ / ٢٠) ، بين هٰذين الفاصلين عاش مع الكتاب والقلم ولم يمل من حملهما ساعات متتاليات طويلات، لأنه وجد قيمة وجوده في الإخلاص لله وحثل الأمانة وكون الانسان هادفاً في حياته ، هذه العناصر شكّلت حركته العلمية المستميتة ، ومثل هذا الرجل لايكون الأصاحب إرادة صلبة ، والتي برز جانب منها في القصة التالية :

كان الشيخ (آقا بزرگ الطهراني) \_وهذا اسمه \_يدخّن في اليوم الواحد مايقارب (١٠٠) سيجارة ، وذات مرّة وقع مريضاً ، فقال له الطبيب : عليك بالتقليل من التدخين حتى تتركه تدريجياً ، والا فصحّتك تسىء بشدّة .

ولمًا كان الشيخ يريد صحته لإنجاز أهداف كبيرة يجتاز بها الى درجات رفيعة في الجنة قرّر وهو يقول: بعد خمسين عاماً من التدخين ، فإنّى من الآن فصاعداً لن أدخّن .

وهكذا استعاد الشيخ صحته التي كادتْ تودّعه! فأخذ يواصل عمله الكبير في تحقيقاته

١ \_مقابلة تلفزيونية مع سماحته بعد الحادث.

العلمية الواسعة ، وكان من نتاجها (٢٣) كتاباً في مختلف العلوم الاسلامية ، وأبرزها كتابان قيمان ، (طبقات أعلام الشيعة) في (١٤) مجلّداً ، و (الذريعة الني تصانيف الشيعة) في (٢٩) مجلّداً ، قضىٰ في تأليفهما سنوات طويلة معتكفاً في مكتبة المدرسة العلمية في سامراء التي أسسها المجدّد الشيرازي الكبير ، كما سافر من أجل تحقيقاته العلمية الى أنحاء ايران والعراق وسوريا وفلسطين والحجاز ومصر ، وزار فيها (٢١) مكتبة عامة وخاصة . وهو المي جانب اهتمامه الشديد بالدراسة والتأليف كان من السواعد العاملة في الكفاح المسلّح الذي قاده أستاذه الشيخ محمد تقي الشيرازي ضد الاحتلال البريطاني في العراق . وكان الشيخ وعدم التعصب للرأي ، فلم يحمل رأيه على غيره ويفرض عقيدته عليه ، كان يقول دائماً : (إنّ الطُرُق الى الله بعدد أنفاس الخلائق) فليس الصحيح منحصراً فيما يعتقده الانسان لنفسه المؤق ، بل قد يكون الصحيح أيضاً هو ما يعتقده الآخرون ، فللحق دائرة واسعة وللصواب مصاديق كثيرة . وجاء عن أدبه وأخلاقه أنّه كان يقبّل حتى الاطفال ويتقدّم بنفسه الى استقبال الضيف ، وحين الوداع يشايعه حتى الباب . وكان يراسل أصدقاءه وأولاده وأحفاده المنتشرين هنا وهناك صلة للأرحام وإرشاداً لهم (١٠).

# ٤٠٩ فليَكُنْ مزاحُكم أيضاً بجدّ

كانت ( الجديّة ) من الصفات البارزة في المجاهد الشهيد الشيخ محمد المنتظري ، حتى اشتهر عنه القول: ( اذا أردتم أن تمازحوا ، فليكن مزاحكم ايضاً بجدّ )!

وعلى هذا الاساس كان ينهي دروسه في الحوزة العلمية بسرعة فاثقة ، فالدروس التي يدرسها الآخرون على (بطئهم) خلال عامين ، كان الشيخ محمد يدرسها خلال ستة أو سبعة أشهر (٢)

١ - من مقال قدّمه الاستاذ محمد آصف الى مؤتمر ( الكتاب والمكتبة في الحضارة الاسلامية ) المنعقد في مشهد
 المقدّسة سنة ٦ - ١٤ هـ برعاية (مجمع البحوث الاسلامية التابع للآستانة الرضوية المقدّسة).

٢ ـ نفس المصدر / ص ٢٨٢.

#### مزار الشيخ احمدالققي في تايلند

# مـزارٌ في تايْلَند

٤١٠

إنّه من مواليد عام (٩٩٢٧) الموافق - (١٥٤٣م)، اسمه الشيخ أحسمد القمّي ، هاجر الى تايلند وعمره يقارب الخمسين عاماً ومعه جمع من التجار الايرانيين .

نشط الشيخ من خلال علاقاته التجارية ، ونفذ في تلك الاوساط ببركة أخلاقه وذكائه ومعرفته للّغة

الاجنبية حتى اهتدى على يده الكثير من الناس فتركوا البوذية واعتنقوا الاسلام موالين أمير المؤمنين على 機 ومنتهجين مذهب أهل البيت ﷺ .

بعد مُضيّ عشر سنوات من استقرار الشيخ في مدينة (آبوديا) العاصمة القديمة لتايلند، تزوّج الشيخ فتاة تايلندية من عائلة محترمة ، ولمّا وجد التجّار فيه براعة وأمانة وحكمة انتخبوه رئيساً ومُشرِفاً على قطاعهم التجاري . وبعد وفاة الملِك التايلندي (نارسون) أسند الملك الجديد (سونگ هام) سنة (١٦٠٩م) وزارة الداخلية والتجارة الخارجية الى صديق الشيخ وكان متنفّذاً في السلطة و اسمه (جاموثن) وهذا بدوره حوّل منصب مديرية الأجانب للتجارة الخارجية الى الشيخ أحمد القمّي ، فبالاضافة الى عنوانه الديني والتجاري كسب الشيخ عنواناً سياسياً في تايلند ، ومع نجاحه في هذا المنصب نصبه الملِك بعد فترة وجيزة مسؤولاً على الموانىء والجمارك والتجارة الخارجية (قسم الاجانب) ، وهذا المنصب يلي منصب وزير الخارجية والتجارة ، وأهميته نابعة من كون الملك أخذ يقود البلاد نحو الازدهار الاقتصادي عوضاً عن تقوية البنية العسكرية كما كانت سياسة الملك السابق ، ولما توفي صديقه (چاموثن) تعين الشيخ محلّه وزيراً للداخلية والتجارة الخارجية ، وبقي في الازدهار الرفيع الى سنة (١٦٦٨م) حتى تقاعد لِكِبَر سنّه . ولقد وظّف هذا العالم الجليل حياته التجارية والسياسية والاجتماعية لنشر الاسلام والتبليغ لمذهب أهل البيت المجيّ هناك ، وأسس الشيخ مراكز تعليمية وبنى مساجد و نشر التعاليم الاسلامية والخط العربي واللّغة الفارسية بواسطة أتباعه وأولاده وأحقاده .

والىٰ هذا اليوم يستمر ذلك العطاء وآثاره في تايلند. وقبره في (كلية تربية المعلم) في مدينة (آبوديا) مزار عظيم، بُنِي عليه حرم وقبّة ذهبيّة اللّون بخصائص المعمارية الاسلامية، ومكتوب علىٰ حجر مقابل المقبرة باللّغة الانجليزية والتايلندية مايلى:

«الشيخ أحمد ، رئيس وزراء تايلند في آبوديا ، وُلِد في محلة (پايين شهر) بمدينة قم المركز الاسلامي لايران في سنة (١٥٤٣م) ، وكان من الشيعة الاثني عشريّة ، هاجر الى (آبوديا) في زمان السلطان (نارسون) الكبيرة .

هذا وتُزيَّن كل يوم مقبرته الله بالورود الطريّة والمختلفة الألوان ، وربسه أشعل بعض الزائرين عوداً معطّراً على قبر الشيخ ، وهذا لا يختص بالمسلمين بل شوهد العديد من غير المسلمين يأتون الى الزيارة لاعتقادهم أنّ الشيخ صاحب كرامات(١).

ومكذا صدق اللّه تعالىٰ: ﴿ ومَن يُهاجِر في سبيلِ اللهِ يَجِد في الأرض مَراغَـماً كـثيراً وسَعَة و مَن يَحْرُج مِن بيتهِ مُهاجِراً الىٰ اللهِ ورسولهِ ثُمّ يُدْرِكْه الموتُ فقد وَقَعَ أُجرُه علىٰ اللهِ وكان اللهُ عُفوراً رحيماً ﴾ (٢).

#### ٤١١ أنت مع الإنصاف تَزبَح!

نقل لي سماحة العكامة الشيخ إلهي الخراساني (حفظه الله) أنّ أستاذه المرحوم آية الله الشيخ ميرزا جواد الطهراني (أعلىٰ الله مقامه) كان اذا يريد في مجلس درسه أن يناقش رأي أحد كبار العلماء يبدأ أوّلاً في الثناء عليه ثُمّ بغاية الأدب والتراضع يطرح ماعنده من رأي علمي ناقد.



الميرزا جواد الطهراني

أتذكر مرّةً ذكر رأياً للمرحوم الشيخ محمد حسن النجفي (صاحب جواهر الكلام / الموسوعة الفقهية الكبيرة) فبدأ يمجّد مقامه العلمي ويَثني على خدماته الجليلة وكتابه الجواهر، وبعد ذلك تطرّق الى رأيه الناقد لرأي الشيخ وهو يقول: ربما نقدي لرآي الشيخ نابع من عدم فهمي لرأيه. ثم يطلب من الطلبة الحاضرين في الدرس أن يمينوه لفهم رأي

١ - مجلة مشكاة / العدد ٤٦ - الصادرة عن مؤسسة الدراسات الاسلامية التابعة للحرم الرضوي الشريف في مشهد المقدسة.
 ٢ - سورة النساء / ١٠٠٠.

الشيخ كي يسحب انتقاده . واذا كان يناقشه أحد الطلبة فيقتنع بعدم صحّة رأيه يعلن لهم بشجاعة وصراحة قائلاً: أنا مخطىء (١).

وهكذا تكون مع الإنصاف قد تربح العلم والأدب والأخلاق ، فما أجمل أن نكون كذلك .

# زارع ومَزْرَعة (٤١٢)

بدلاً عن اسمه الكامل كان العالِم الربّاني الشيخ ميرزا جواد الطهراني يكتفي في مؤلفاته بذكر مايلي: (جواد الطهراني) وحيناً آخر يكتب (ج) وحيناً ثالثاً (جواد) وحيناً رابعاً (ج ـ زارع) .

ذات مرّة سُئِل لماذا اخترتَ لفظة (زارع) وهو ليس لقبك ؟

فأجاب الشيخ: انني أقصد منها المفهوم اللغوي لأن (الدنيا مزرعة الآخرة) فنحن في هذه الدنيا زرّاع لآخرتنا.

أقول ومثله حيث ركب سفينة الإخلاص لا يبحث عن البذخ والإسراف لا في الحياة ولا بعد الممات ، أما في الحياة فواضح ، ولكن كيف بعد الممات لايبحث عن البذخ والإسراف؟!

يقول سماحة الشيخ إلهي الخراساني (حفظه الله) فيما كتبه عن مختصر حياة أستاذه: ذات يوم كنت جالساً في مختضره فأراني صُرَّةً كانت بيده وقال: وفي هذه الصُرَّة كَفَني كلّما أذهب الني جبهات الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية أحمله معي، وقلت للاصدقاء مرّات عديدة أينما في الجبهة وقعتُ شهيداً أو مُتُّ ادفنوني في نفس المكان بهذا الكفن، و لا أُجوّز لكم نقل جنازتي الى مدينة مشهد أو مكان آخرى.

ويشير الشيخ بنفسه الى هذا الزهد العجيب في وصيته: «ادفنوا جثماني في مقبرةٍ عامّة خارج المدينة أو أي مكان مباح يكون خارج المدينة ، ومن دون تأخير وبلا تطبيل إعلامي للناس و لا تقيموا مجالس يوم السابع ويوم الأربعين ، واذا أراد أحد في أي وقت يبعث لي ثواباً فليطلب الغفران لي ، أنا راضٍ ومسرور أنْ هكذا يكون موتي ودفني ، كي لا يتجشّم العناء أحد من أجلي . واذا رغب أبنائي في أي وقت أن يعملوا لي خيرات فإنّه يسرّني قليل

١ ـ كرّاس عن حياته صادر من مؤسسة الدراسات الاسلامية للحرم الرضوي.

من الصلاة والصوم إنْ شاء الله تعالى ، وإنّي أوصيهم بتقوى الله وطناعته تعالى في كل الحالات من حياتهم . والسلام على من اتبع الهدى» .

هذا ولقد توفي الشيخ في (٢٣ / ربيع الاول / ١٤١٠) ودفن في مقبرة (جنّة الرضا) وهي مقبرة عامّة للناس والشهداء خارجة عن مدينة مشهد المقدسة .

#### ٤١٢ لماذا لم يَطرُق الباب؟

كان العالِم الربّاني والعارف التقيّ الشيخ ميرزا جواد الطهراني الله مواظباً في أخلاقيّاته الكريمة أنْ يراعي أبسط الامور الانسانية. تقول زوجته المكرّمة أنّه ذات مرةٍ عاد الشيخ من سفرٍ فوصل الى البيت بعد منتصف الليل، وكنّا والاطفال ناثمين، فلكي لا يزعجنا لا يطرق الباب، وبقي خلف الباب متّكناً على الحائط حتى شعرتُ بوجود شخص هناك فقمتُ وتفحّصتُ ثم فتحتُ له الباب (١).

#### عساك بخير يا ولدي

نقل لي أحد العلماء الأفاضل أن في تشييع جنازة العارف الربّاني آية الله الحاج ميرزا جواد الطهراني الذي جرئ في مدينة مشهد المقدسة انه شوهد أحد الشبّان يبكي خلف الجنازة بشدة. فسألناه هل لك قرابة مع المرحوم ؟ قال: لا. قلنا: فما سبب بكائك الشديد عليه؟

قال: انه كان صاحب قلب رحيم وروح كبيرة وصدر واسع وعطف وحنان ، فلقد كان الشيخ قبل سنوات يمشي فصدمته بدراجتي صدمة عنيفة حتى سقط بعيداً وسقطتُ أنا جانباً أتألم ، وكنت خائفاً من غضب الشيخ لأن الخطأ كان مني بلا شك . في الأثناء رأيته قد دنا مني وأخذ يتفقد حالي ، يسألني : كيف حالك ياولدي ، عساك بخير ، إن شاء الله ما تأذّيتَ ... قم ياولدي خذ دراجتك وأحذر مرة ثانية أن تؤذى نفسك !

وبينما كنت خجلاً من كلمات الشيخ ورأفته العظيمة وعفوه الكبير قمت وأخذت درّاجتي وقام الشيخ فأخذ عمامته وعباءته المرميّتين علىٰ الأرض ، فودَّعني بابتسامته العريضة .

١ ـ كرًاس صدر عن حياته من مؤسسة الدراسات الاسلامية التابعة للحرم الرضوي.

صرتُ بعد هذا الموقف مشدوداً الى حبّه ولا أنسى فضله ، لقد أعطاني درساً في الحلم والعفو والترقّع عن الأمور التي كم يحدث مثلها في المجتمع ويسبب مشاكل بين الناس فتتوالد بينهم العداوات منها ، بينما لو كانوا منذ البداية يتربون على معنوية هذا الشيخ لحلّت المشاكل وانجلت العداوات عن صدورهم .

# مِن نُبل القيم

اشترى الشريف الرضي الله كتبا بعشرة آلاف دينار.

ولما حمل الكتب الى البيت أخذ يتصفّحها فوجد في حاشية واحد منها شِعْراً بخط صاحب الكتب .. يقول فيه لولا فقره وحاجته الى المال لما اضطر الى أن يبيع كتبه .

قاعاد الشريف الرضي الكتب كلها الى صاحبها ولم يأخذ منه الدنانير التي اشترى بها الكتب (١). وعن علي لله قال: (من جاد ساد) (٢).

وهذا من نُبل القيم التي عبر عنها المثل القائل: «اني لألقم اللقمة أخاً من اخواني فأجد طعمها في فمي».

# قلوبُهم غُلْف ...

لا تدري كم تزعجني الخلافات عندما تتقاطر فيها التهم والغيبة والطفيليات لتجري في مجالس الاسقاط والانانيات، ثم تحفر لها قنوات في الناس لتميت فيهم الوحدة وتقتل الهمم، وتفتح في المآل سبيلاً للكافرين على المؤمنين. حقاً انها لعملية قذرة. والذي يزيد الألم ويحزّ في القلب حينما تعلم حقيقة الأمور وما وراء الزوبعات من جهل واغراض دنيوية دنيئة. والأمرُ من ذلك اذا كان الاختلاف بين أطراف يدّعون الاسلام، والأتمس في كل هذا أن الاختلاف بين المسلمين لم يكن على أمر يستحقه، فكل الخلافات على (قشرة بصل) والتاريخ والتجربة شاهدان عادلان!

فقبل مدة سمعتُ من مصدرين موثوقين ، ان معتماً ( أعرفه بالصلافة ) قد أتّهم عالماً (اعرفه بالبراءة) بأنه وراء فتنة ظهرتْ في إحدىٰ البلاد الاسلامية العربية !

فلأني كنتُ اتابع فصول هذه الفتنة ، وأعرف ابعادها ، دفعتني المسؤولية الدينية الى أن

١ - سفينة البحار /حرف الراء. ٢ - غرر الحكم /ج٥ - ص١٥٢.

أمسك قلمي فوراً ، واسطّر الى هذا المعمّم ( الصلف ) ما أملاه قلبي المجروح .. فأنصحه بالتقوى وبكل معاني الوحدة ، مذكّراً ايّاه بآلام الناس ، وآمالهم المذبوحة من القفى .

ومما جاء في بعض السطور التي كتبتها له:

د من جوار مرقد الامام الرضا الله أبعث اليكم تحياتي القلبية الوافرة ، داعياً الأله القدير ان يمنّ عليكم بدوام الموفقية وتمام العافية .

اما بعد: يسرّني ان اثمّن عطاءكم في خدمة الحالة الاسلامية على استداد السنوات الماضية، وأرجو من الله تعالى ان يزيد في توفيقاتكم للمزيد من الخدمة والتقدم والعطاء، لكي تحصد الاجيال القادمة افضل الثمار وأكثرها نفعاً ، ذلك لأن الاهداف الكبيرة فني الحياة تتطلب النقلة من الجيد الى الاجود باستمرار ، وإلاّ فإن الجمود على مكتسبات محدودة ليس الا عكوف على التخلف عن ركب الحياة المتقدم دوماً .

من هنا يجدر بخدام الاسلام جميعاً ان يستثمروا المكتسبات ويبجعلوها حصبة لمكتسبات أكبر. وليس الاختلاف والاعتداء على حرمة المنافسين الا تاكل للمكتسبات، وتعريض لها على رياح الفناء وإفساد لما تمّ من العطاء. ولقد نهانا الله تعالى عن ذلك قائلاً: ﴿ وأطيعوا اللّه و رسولَهُ ولا تَنازَعوا فتَفْسَلوا وتَذهُب ريحكم واصبروا إنّ اللّه مع الصابرين ﴾ (١) ويقول أيضاً: ﴿ لا تَبخَسوا النّاسَ أشيائهم ﴾ (٢) فالنزاع وإلناء الآخرين عمل غير جائز، وهو بالاضافة الى الوقوع في المحرّمات كالنيبة والتهمة وسوء الظن فانه يستلزم دعوة المنافس الى الردّ بالمثل وهذا هو الاستنزاف الداخلي الذي ينهك الاسلاميين قواهم، وينخر في جسم الحالة الاسلامية والتي ضحى لأجلها الجميع بجهودهم وأموالهم وأوقاتهم ودموعهم ودمائهم وآماتهم ... ثم لا يكون المستفيد الا العدو المشترك وطواغيت الارض.

ان القيادة الناجحة هي التي يسع صدرها لمنافسها الذي هو من ذات الطريق .. والساحة الاسلامية تبحث عن رجال يتجاوزون الأطر الضيقة بتحمّل غيرهم من المنافسين .

انني ادعوكم الى هذه الروح الرياضية الكبيرة ، والا قانتم بغيرها سوف تثبتون من أنتم! وانا لستُ إلا واحداً من أقل خدّام الدين ، ورسالتي هي الاصلاح بين المؤمنين ، وشعاري هو : ﴿ ذَكِر فَإِنَّ الذِكْرَىٰ تَنْفَع المؤمنين ﴾

واني أرجو ان تكونوا من هؤلاء المؤمنين ، وبعد ذلك اعذروني على هذا التجرّي ، والعذر عند كرام القوم مقبول ... ، .

١ ـ سورة الانفال / ٤٦.

طويت الرسالة التي كانت من صفحتين طويلتين ، ولما أردتُ ارسالها اليه ، ترددت خشية ان يحملها محمل سوء ، فأكون قد زدتُ في الطين بلّة ...

فقررتُ ان استخير اللّه تعالىٰ بكتابه الحكيم القرآن الكريم ، فبعد قراءتي لبعض السور القصار والدعاء المأثور، فتحتُ القرآن فانتصبتْ أمامي الآية الشريفة: ﴿قلوبُهم غُلْف ..﴾!! علمتُ ان رسالتي حكمة في غير محلها ، والبذرة الصالحة تُودع في قلب ارض خصبة صالحة ، لتثمر الصلح والاصلاح والمصالحة وكلّ مشتقات هذه الكلمة الطيبة . ولكن لكي لا أرمي رسالتي في سلّة المهملات ، اقتطفتُ لك بعضها وأَ مَلي ان لا يكون قلبك مغلّف بالكبر والصلافة ، كقلب الذي تمنيت له الهداية .

#### ٤١٧ الى الخطباء والموجِّهين

كان يعتقد الشيخ محمد على الخراساني الله الخطيب الحسيني لكي تكون خطابته مؤثرة في القلوب وتترك اثراً على سلوك المستمعين .. لابد له أن يُسْبِقَ كلامه بالعمل . حتى في إبكاء الناس ، يجب ان يُبكي نفسه ويبكي على ما مضى من عمره، ويقول مناجياً في تهجده آناء الليل واطراف النهار: ( في المعاصي قد بلي عمري ، وانحنى ظهري من حمل المعاصي ثم يبكي وهو يقرأ مصيبة سيد الشهداء الامام الحسين المله .

وكثيراً ما كان ينقل الحديث الشريف الذي يقول: (ان اشد الناس عذاباً يوم القيامة ، من وصف عدلاً ثم خالفه الى غيره. مقول ابنه الواعظ الشيخ عبد الحسين الخراساني (حفظه





الشيخ محمدعلي الخراساني



الشيخ عبدالحسين الخراساني

« لما كنت صغيراً ، كان يأخذني معه الى المجالس الدينية ، يقرأ ويعظ من فوق المنبر حتى يصل الى المراثي الحسينية فيطلب مني ان اختم المجلس بقراءة ابيات عن مصائب أهل البيت.. فيناديني من على المنبر: « اقرأ يا عبد الحسين » .

ومرة قال لي الوالد: « اياك والكذب من أجل ان تُبكي الناس » وكان يقول: « عِظْ نفسك ، ثم عِظِ الناس » و « لا تصعد المنبر لأجل المال » .

# المرأة الشمطاء ٤١٨

نقل لي بعض العلماء الثقات ـ والكلام للواعظ التقي الشيخ عبد الحسين الخراساني ـ:
ان أحد كبار العلماء رأى في المنام عجوزاً شمطاء ، كانت جالسة على مفرق طريق في
السوق ، وهي مزيّنة بما تتزيّن به الفواحش ، فكلما مرّ هناك أحد ، دعته الى نفسها ، فلم ينجو
منها احد الا شخصاً واحداً ، كلما حاولتْ إغراؤه عجزتْ من استمالته الى نفسها ، ذلك هو
المرحوم الشيخ محمد على الخراساني . فانه حين رأى اصرارها ، خلع نعله من رجله ، وجعل
يضربها به على رأسها .

وفي الاحاديث الشريفة لأهل البيت ﷺ تشبيه للدنيا بالمرأة الشمطاء التي تزيّن نفسها وتدعو أهل الهوئ .

ولما كان الشيخ الخراساني متأسياً بالامام على على قد طلق الدنيا ثلاثاً لا رجعة له فيها.. أصبح صامداً أمام الاغراءات الدنيوية في حياته وكان تمثاله في الاذهان كذلك بعد مماته.

# الاعتاد الاعتاد الاعتاد العال المحتاد العالم المحتاد العالم العال

كان الواعظ المرحوم الشيخ محمد على الخراساني .. قد استزجت مواعظه بكيانه المعنوي ، فتجسمتْ في نعله وعمله ، بل حتىٰ في حاله في النوم .

يقول ابنه فضيلة الشيخ عبد الحسين واليوم جاوز عمره الشريف الستين عاماً: اتذكر انني لما كنت صغيراً كان أبي نائماً يكلّم نفسه في النوم قائلاً: ( ما هذه الدنيا الدنية، التي تعلّق بها قلبك ».

وكان يدخل المنزل وأنا كنت صغيراً اتلو القرآن الكريم صباح كلّ يوم على سطح المنزل، فيسمع صوتى ، يقول: « أكْرِموا عبد الحسين بجائزة »

وكان يمازحني ، ويمازح بعض مَن في البيت ببعض الكلمات اللطيفة . وما كان حُسن خُلفه ومعاشرته الطيبة مع أفراد عائلته ومَن حوله الآ انعكاساً صادقاً لقلبه الخاشع وروحه العالية وسلوكه المرن ونفسه المطمئنة .

#### خُذوا مِن هذه العَقارِب والحيّات

يُذكر من كرم الواعظ التقي الشيخ محمد على الخراساني (طاب ثراه) انه الى جانب زهده الذي كان الى حدّ لم يملك لنفسه داراً حتى آخر عمره .. كان يعطي ما يحصله من المال لكلّ من يراه محتاجاً ، سواء من طلبة العلوم الدينية أو الناس العاديين . فكان اذا رأى أحدهم في الطريق ، مدّ يده الى جيبه وأخرج ما فيه من دون حساب ، فيضعه في أيديهم وهو يقول : وخذوا هذه العقارب والحيّات )

يشير الى الدراهم والدنانير بأنها تتبدّل الى عقارب وحيات في قبر صاحبها ان لم ينفقها في طاعة الله عزّ وجلّ ، وحصل مرات ان رأى بعض الفقراء والضعفاء والسادة والعلويات يحتاجون الى مساعدة ، وجيبه خالٍ من النقود ، فيقترض لهم ثم يصلي صلاة الاستيجاد فيسدّدها من مال الصلاة .

# لم يَأْخُذ مِن بيت المال شيئاً

مرض الواعظ الشيخ محمد على الخراساني الله فصار طريح الفراش. وجاء لعيادته اثنان من مراجع ذلك الزمان ، وهما آية الله العظمى السيد أبو الحسن الاصفهاني ، وآية الله العظمى الميرزا النائيني الله .

فلما أرادا الخروج ، وضعا تحت فراشه مقداراً من المال ... فعلم الشيخ بذلك ، ولما كان الميرزا النائيني يعلم ان الشيخ لا يأخذ من الحقوق الشرعية بادر قائلاً : و هذا من خالص مالي الله الله المسلمين على الحقوق الشرعية وحينتذ قبل الشيخ هديّته ، والا كان يرد المال، لأنه كان يحترز من أخذ الأموال الشرعية من بيت مال المسلمين .

# زواج الدّنيا والأذني!

سمعتُ فضيلة الشيخ عبد الحسين الخراساني (حفظه الله تعالىٰ) يحدّث ان والده كان بعد عمر طويل يقول: لقد عمرتُ ( ١٢٠) سنة لكن لازلت لم اصبح آدمياً! كناية ان الانسان مهماً تكامل فهو يحتاج الى كمال ايضاً وباستمرار. فلا يغتر شخص بنفسه ويأخذه العُجْب الى الغرور والتكبّر على الناس والتعالي على الحق ، أو يتوقف عن اصلاح نفسه والاستزادة من العلم والبحث عن الافضل .

وينقل عنه ايضاً ، انه كان يقول في مواعظه للناس: ان لفظة (الدنيا) مؤنثة (أدنى ) على وزن ( فَضلىٰ ) التي هي مؤنثة (أفضل ) ولا تتزوج (الدنيا) الآالانسان (الأدنى)، فالذين يحبّون الدنيا هم الأدنون!

# عُبّ أهل البيت، هو الشّرط حُبّ أهل البيت، هو الشّرط

أرسلت السلطات الايرانية شخصين الى النجف الأشرف للقضاء على الواعظ التقي الشيخ محمد على الخراساني على لأنه كان يعارض على المنبر علنا الاوضاع السياسية في ايران آنذاك ( ايام ثورة الدستور - قبل تسعين عاماً تقريباً -). فبعد مضيّ مدة ، جاءا الى الشيخ وقالا: « أعف عنا ، فإنا مقصّران مذنبان ».

فقال لهما: ما شأنكما؟

قالا: إننا جئنا للقضاء عليك ، فكنا نتربص بك الدوائر ، وننتظرك في الزقاق ونترصد الفرصة لقتلك ، وكانت تمنعنا موانع ، فننصرف حتى فرصة أخرى ولكنها لم تأت تلك الفرصة قط ، حتى شعرنا بأنّ شيئاً فرق رأسنا يتدخل في الأمر ، والآن جئنا اليك نادمين معتذرين ، نسألك العفو ، لاننا نريد الرجوع الى ايران .

فأجابهما الشيخ الخراساني:

و أعفو عنكما شريطة أن تواظبا في بقيّة عمركما على أن تموتا على محبة أهل البيت المن الله الله لا يعذّ بكما بولايتهم ، والا زاد الله في عذابكما » .

#### هذا الشيخ يخافُّهُ السيّد!

الشيخ الواعظ ، محمد على الخراساني المرحوم ، الذي عاصر المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محسن الحكيم ايضاً ، كان متشدداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكثير النصح للناس والموعظة للشباب ، فكان يمرّ بالسوق في النجف الاشرف شهر رمضان المبارك، وينهى أرباب الدكاكين عن الإجهار بالافطار، أو إطعام المفطرين في الشهر العظيم.

فكان بعض من يقطر، اذا رأئ الشيخ مقبلاً، يخفي سيجارته وراء ظهره مثلا.. فيقال له: انت لا تخاف من مرجع المسلمين آية الله العظمى السيد الحكيم وتخاف من هذا الشيخ! فيقول المفطر: هذا الشيخ يخافه السيد الحكيم نفسه!

#### قنينات البيبسي كولا

ذات مرة رأى الشيخ محمد على الخراساني الله قتينات (البيبسي كولا) وكانت في بداية انتشارها في النجف الاشرف ، فسأل ابنه الشيخ محمد تقي الذي كان يرافقه : « ما هذه القنينات » ؟

فبيّن له ابنّه: بأنها مشروبات تُشرَب اذا ثقلتْ المعدة من الغذاء ، حتى يتحلّل الغذاء ويسهل الهضم!

فقال الشيخ: «العَجَب من هؤلاء الناس، لماذا يأكلون هذا المقدار الثقيل من الطعام حتى يحتاجوا الى ما يهضمه، فليأكلوا بمقدار لا يثقل على معدتهم»!

هذا وكان من اسباب طول عمره الذي جاوز المائة ، انه لم يأكل أكثر من قابليته واشتهاءه ، وكان يقوم الليل في أوقات السحر للصلاة والعبادة . وكان الله يكثر من أكل (العدس) لأنه يرقّ القلب ويهيّىء النفس للبكاء، وهو أكل الانبياء كما في بعض الروايات.

# كرامةٌ مِن حُسْن الضّيافة

سافر العالم العابد الشيخ المرحوم الحاج ميرزا أحمد الكافي اليزدي ، الى زيارة مرقد الامام الرضا على ، وهناك طلب منه بعض المؤمنين ان يقيم عندهم ، فبعد اصرارهم الشديد وافق على البقاء وبعد مدة أصيب بألم في عينيه وانتهى به الى العمى . فراجع الاطباء في مشهد ولكنه لم يحصل على علاج .

يقول الشيخ: فلما يئستُ من الاطباء، قلت لنفسي: انني جئت الى مشهد المقدّسة لمجاورة الامام الرضا على المجاورة الامام الرضا على الله المجاورة الامام على الله في النجف الاشرف ثلاثين عاماً، أفهل يصحّ أن أكون هنا فاقد العينين اعتمد العصا أو من يأخذ بيدى الى حرم الرضا؟

فذهبتُ الى الحرم الرضوي الشريف وجلستُ مقابل الضريع وجهاً بوجه الامام الرضاطيّة.. متضرّعاً الى الله تعالى ، وانا أقول للامام الولي : « سيدي جاءك (العميان) من بلادهم ، فرجعوا من حضرتك وهم يبصرون . وانا جئتك ببيصري لأجاورك ، فأصبحت أعمى، فهل هذا من حُسْن ضيافة الأولياء للغرباء يا مولاى ؟!

وهكذا بينما ابكى واتضرع واعاتب عرضتْ هليّ حالة غفوة ، فصرتُ كأني أرى راكباً يقترب مني علىٰ ناقة، حتىٰ دنا مني وقال: تحرّك يا شيخ!

قلت: دعني أفصح عن ألمي وأملى.

قال: تقصد ألم عينيك؟

قلت : نعم .

فقال : خذ هذه العصابة وامسح بما فيها عليهما .

فأخذتها وأخرجتُ ما فيها ، ومسحت به على عينيّ ، فانفتحتا وعاد اليهما النور .

هذا ولم يعد الى الشيخ ألم العين حتى آخر عمره الذي قضاه في سبيل الله وخدمة الاسلام ، حيث انتقل الى رحمة الله تعالى ليلة الاثنين من منتصف شهر رجب سنة (١٣٨٩) الهجرية المصادف لوفاة السيدة زينب بنت على عليهما السلام .

وقيل انه وفي اللحظة الاخيرة عند الاحتضار قال ثلاثاً: السلام عليك يا أبا عبد الله(١).

# وَجُهٌ علىٰ الأولياء غيرٌ خفيّ

كان المرحوم الشيخ زين العابدين السلماسي من خواص اصحاب العلامة الكبير آية الله العظمئ السيد مهدي بحر العلوم -المتوفئ سنة ١٢١٦ هـ الله .

يقول: رافقتُ السيد الى حرم الامام أمير المؤمنين عليه ، فرأيته بعد أن قرأ اذن الدخول الى الحرم المطهّر بأدب وخشوع ، استند الى عتبة الباب وهو حادق بنظره الى زاوية ودموعه تجري ويترنّم شعراً بصوت خافت !

فاقتربتُ منه لأسمع ماذا يقول ، فسمعته يقرأ شعراً فارسياً هذا معناه :

د كم هو لذيذٌ الاستماع الى صوتك في تلاوة القرآن ، صوتك الأُخَّاذ والجذَّاب يامولاي ،

١ - نفس المصدر /ج ٧ ص ١٥٨.

وان النظر اليك يا سيّدي كالإصغاء الى كلام الله تعالى ، .

وقف دقائق هكذا ثم عاد الى المنزل ولم يدخل الحرم ، فسألته:

وسيدي .. ماذا كان هناك ، اذ لم تدخل الحرم ؟ ، .

فقال السيد بحر العلوم: « رأيت مولاي صاحب الزمان ( عجل الله فرجه ) داخل الحرم المطهّر مشغولاً بتلاوة القرآن الكريم » .

ويُتفَل عن العالم الربّاني الملاحسين على الهمداني ، العارف المربّي ، الذي عاش بداية القرن الثالث عشر الهجري ، انه كان يقول: ان من خصائص حرم الامام على الله اذا انتبه العرفاء المؤمنون لانفسهم ترتفع الحجب عن أبصارهم ، فينظرون بعين الملكوت ، ويشاهدون حقيقة الاشياء والاشخاص تحت القبّة الشريفة (١).

#### الوحدة نِداءكلّ ضمير ٤٢٨

(مومباسا) مدينة كبيرة تأتي بعد (نايروبي) عاصمة (كينيا) الواقعة في جسنوب شسرقي القسارة الافرقية ، سافرت اليها سنة ( ١٩٨٣ م ) في شهر رمضان المبارك للتبليغ الديني ، فالتقيت بعلماء من اخوتنا السنة وشخصيات أخرى ناشطة . ودعاني احدهم بعد صلاة العصر الى إلقاء



كلمة في المسجد الذي كان إماماً فيه اما الموضوع الذي اخترته للالقاء ، فهو عن أهمية الوحدة بين المسلمين ، لأنها الرسالة التي كتبها شعوري حرفاً بعد حرف منذ عام (١٩٧٦م) حيث اعتبرته مبدأ انشطتي الثقافية والاجتماعية الدينية ، وقد سلكتها بالحرص على التوحيد والنصح واللقاء والحوار والدعوة الى السلم والإخاء على كل الاصعدة .

فالوحدة بين العاملين الاسلاميين بكل تعدّدياتهم كانت همّي القديم ولا زلتُ أحمله وسوف لن أحيد عنه بعون الله تعالى، رغم قناعتي بالافضل واحتفاظي با رائي حول الجهات الفاعلة في المجتمع ، وهذا أمر طبيعي ومن حقّ كلّ انسان حرّ ، شريطة ان تكون قناعته

١ ـ نفس المصدر /ج ٧ ـ ص ٢٣٥.

بالافضل غير نافية لمكانة الآخرين وتعدّياً علىٰ قناعتهم.

وقفت خلف المنصة ، وكان جموع المصلين من اخوتنا السنة الكينيين يستمعون لحديث الوحدة وقد نال الموضوع إعجابهم التام ، لأن الوحدة نداء ضمير كلّ مسلم ومسلمة .. إنما الطريق اليها مُغْبَرً!

وبعد أن ختمتُ الكلمة بدعاء الوحدة نزلت من المنصة وجاء الاخوة يصافحونني مودّعين وشاكرين ، ولما ذهب الجميع وبقيتُ مع عالمهم الجليل واثنين من الاصدقاء أحدهما هو سماحة الاخ الكريم الشيخ عبد الرحلن ( من أصدقائنا الخليجيين ) جلس عندنا اثنان من الشباب وطرحا السؤال التالي باحترام وأدب : « كيف نتوحّد معكم ، في الوقت الذي نحن نصلي كذا وأنتم تصلون كذا ، نحن نتوضاً كذا ، وأنتم تتوضؤون كذا ، نحن نسجد علىٰ أي شيء طاهر ، وانتم تسجدون علىٰ تربة خاصة » ؟

قلت : ونحن نتناقش حول هذا الموضوع تحت هذا السقف ، لنفترض فنجأة اهتزّت جدران المسجد وزلزلت الارض من تحتنا وأخذ السقف يوشك ان يسقط على رأسي (انا المسلم الشيعي) ورأسك ( انت المسلم السنّي ) ، ماذا نتصرّف قبل كل شيء ؟

هل نواصل النقاش أم ننقذ أنفسنا والآخرين من الحادث ، ثم في عملية الانقاذ نتناسى جميع الخلافات ونجمّد كل الأسئلة ؟

قال: نترك النقاش ونتعاون للانقاذ.

قلت: هذا هو المطلوب من الوحدة بين السنة والشيعة ، فاننا جميعاً ندين بدين الاسلام ونشهد ان لا الله الآ الله وحده لا شريك له ، وان محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون . نؤمن بقرآن واحد وكعبة واحدة وقبلة واحدة ومثات المشتركات الأخرى . هذه الامة الواحدة بكل مفترقاتها الجانبية معرضة اليوم لخطر الابادة .. فعلينا ان نتعاون على البر والتقوى من أجل الانقاذ .

بالله عليكم قولوا بلسان الضمير والفطرة ، اذا كنا نتنازع تحت جبل ، وصخرة كبيرة تتدحرج باتجاهنا من الأعلى ، ألسنا نترك النزاع ونفر من خطر الموت ؟ واذا نجا بعض وجُرح بعض آخر ، أليس الناجي يقوم بإسعاف المجروح ولو بدافع انساني كحد أدنى ؟ فكيف اذا كان اجتمع معه دافع الاسلام ايضاً ؟!

أيها الاخوة .. ان الصليبية الحاقدة والصهيونية العالمية رغم اختلافاتهما قد اجتمعتا على

إبادة المسلمين من دون فرق بين سنة وشيعة ، فإنّ من الحكمة والعقل والانسانية والاسلام ان نترك النزاع المدمّر ، لنوحد الجهود في مواجهة خطر الابادة .. وليس الانشغال بالقيل والقال الا سقوط في فخّ أعدّ ثه للمسلمين تلك الايادي الخفيّة العاملة لصالح الصليبية والصهيونية في بلاد الاسلام ، ألا تكفينا الماسي الماضية والحاضرة ، فِلمَ لانعتبر؟

#### أناكافِر ..!



249

فبعد حمد الله والشناء عليه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.. قلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ايها الاخرة الكرام .. انا كافر ... !

فأخذ الحاضرون يراجعون أنفسهم ، هل سمعوا كلمة غير متوقّعة ؟!

فأعدتُ الكلمة نفسها وملاً فمي : انا كافر !!!

فتأكدوا انهم سمعوها كما هي ، ولكنهم أخذوا ينظرون الى بعضهم مستغربين! ويتسائلون مع انفسهم ما القصة ؟! شيخ يقول أنا كافر! عجيب!

المؤلف في البحرين

فلم أتركهم في الحيرة إلاّ لحظات ، حتىٰ تلوتُ عليهم الآية الكريمة :

﴿ فَمَنْ يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ ويُؤْمِن بِاللَّهِ فقد استمسك بِالعُروة الوُثْقَىٰ لا انفِصام لها واللَّهُ سميعٌ عليم ﴾ (١)

نعم .. أنا كافر بالطاغوت ومؤمن بالله ، فهل أنتم ترغبون في هذا النوع من الكفر .. اذن تعالوا نتمسّك بالعروة الوثقى ونتوحد في الكفر بالطاغوت والايمان بالله السميع العليم. وهكذا استبشر الحاضرون بضحكهم اللّطيف ، لأنهم اكتشفوا معنى جديداً للكفر!

١ ـسورة البقرة /٢٥٦.

٤٥٢ ..... قصص وخواطر

#### مع الصالحين في كل الحالات

لقد كانت الركيزة المهمة لدى أسرة الشيرازي الكريمة والسمة البارزة في حياتهم: اعتقادهم الاصيل واخلاصهم الكبير لأهل البيت بين وهم المعصومون الأربعة عشر وكأنهم كانوا يرون انفسهم الفرع المتواضع، لتلك الشجرة الرفيعة والدوحة الهاشمية المنيعة. وكيف لا وهم بين حجج الله على خلقه، وخلفاؤه في أرضه، وبهم يمسك السماء ان تقع صلى الأرض الأباذنه، وبهم يُنزَّل الغيث ويُنفِّس الهم، ويُكشَف الضر.

يقال اتفق ان مرّت كربلاء المقدسة بظروف قاسية، حيث اكتسحها وباء الطاعون، وأخذ من كل بيت فداءاً، ومن كل دار حصة، ولم يترك بيتاً الا وقد دخله . حتى انه أودى بحياة السيدة زوجة الميرزا محمد رضا نجل الامام القائد الميرزا محمد تقي الشيرازي شقيقة آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي، لكن البيت الوحيد الذي تخطاه الوباء ولم يدخله كان هو بيت آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي، وذلك على أثر دعاء والدته المكرّمة وتوسلها بالخمسة الطيبة من اصحاب الكساء بين الستمرار، وذكر مصائبهم ومناقبهم كل يوم، ومداومتها على دعاء التوسل المعروف .

ومما يذكر أن شخصاً موثوقاً كان قد رأى في تلك الايام رؤيا صادقة، انه قد خرج من كربلاء المقدسة، واذا به يرى على مشارف كربلاء تمثالاً مخيفاً قد فتح فاه وكشر عن انيابه يطلب صيداً كالسبم الضاري واذا بهاتف يقول:

هذا هو وباء الطاعون وقد هاجم كل دار في كربلاء واقتنص منها فريسة، سوئ دار السيد ميرزا مهدي الشيرازي، فانه لا يجرأ على دخولها، وذلك لمواظبة أهلها على التوسل باصحاب الكساء عليهم، واقامة التعزية والمراثي عليهم، ومداومتهم على الدعاء المعروف بدعاء التوسل.

ولا عجب فانهم بكن ، كما في زيارة الجامعة الكبيرة ، المأمن والملجأ لكل مستجير : وفاز من تمسك بكم ، وأمن من لجأ اليكم ... ا (١) .

١ - الامام القائد الشيخ محمد تقى الشيرازي / ص٤٢.

#### عالِمٌ بين زوجة و زوجة

نقل لي فضيلة الشيخ أحمد آل عصفور (حفظه الله): كنا ندرس كتاب اللمعة عند المرحوم الشيخ عباس المظفر النجفي ، وكان من كرم اخلاقه يزودنا بالتعاليم النافعة قبل البدء في الدرس .

قال لنا ذات يوم: كانت لي زوجة سابقة ، أكنّ لها من المودّة والتقدير فوق ما للزوجة من مودّة . والسبب هو اخلاقها الحميدة .. اذكانت تجلس مبكرة ، تؤدّي صلاتها في أول الوقت، ثم تأتي بتعقيبات الصلاة ، من أدعية وتلاوة للقرآن الكريم ، ثم تقوم الى مجلس الضيافة (المعروف عند النجفيين بالبرّاني ) ، فتكنس الفرش ، وتحضر الكتب الدراسية للطلاب الذين يأتون عندي في الصباح ، ثم تفتح الباب الخارجي لقدومهم ، فاذا قلتُ لها : ان هذا العمل الذي تقومين به ، خارج عن واجبك كزوجة ، فلاتتعبى نفسك كثيراً ياعزيزتي.

تقول لي : أريد أن اسجّل نفسي في عداد الذين يشاركون أهل العلم وأنا من خدّام مذهب أهل البيت ﷺ .

انها كانت امرأة في غاية التديّن والاخلاق ، لقد ماتتْ ومات معها سروري ونشاطي . لأني ابتليتُ بعدها بامرأة عكسها تماماً .. فهي تطرد الطلبة الذين يأتون اليَّ وتقول انها لاتتحمل صوت المحاورات العلمية !

# ٢٣٢ بحثاً عن الأضوب

قال المرحوم الآخوند ملاً على الهمداني:

كنا جالسين في محضر العالم الجليل الحاج الشيخ أبي القاسم ميرزا القمي الله ، اذ دخل علينا المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحاثري الله ، فلما استقر في مجلسه، عرض مسألةً على الميرزا القمي ، وقال : ما رأيك في جوابها ؟

فلما أجابه الميرزا وتأمل الحائري في الجواب قليلاً نادى خادمه فوراً وهو يقول: لقد جاءني هذا السؤال من مدينة (أراك)، وأنا كتبت جوابي، ولكني أرى أن جواب سماحة

٤٥٤ ..... قصص وخواطر

الميرزا القمى أصوب من جوابى ، أشرع وخذ جوابى وأرسل اليهم جواب الميرزا (١١).

نعم .. ليس عيباً اذا أخطأ غير المعصوم ، ولكن العيب ان يصرّ عليه اذا اكتشف خطأه ، أو احجم عن الذهاب وراء اكتشاف الصحيح والأصح . وما أحوجنا الى مراجع تقليد يلتقون ببعضهم بحثاً عن الأصوب الذي ينقذ الناس من الحيرة والخطأ .

#### إصرارٌ على الحوار

كان الحاج كريم خادماً في صحن حرم الامام الحسين الله في كربلاء المقدّسة، يقول: لما كنت في سنّ العشرين خادماً في الحرم الشريف أتذكر ذات ليلة قد أعلن المسؤول: ان ابواب الحرم ستغلق بعد قليل ، فالرجاء من الزّوار مغادرة الحرم الحسيني .

في هذا الاثناء رأيت آية الله البهبهاني والعلامة الشيخ يوسف البحراني المعروف عنهما الاختلاف حول بعض الآراء يتحاوران في موضوع علمي ساخن ، فلما سمعا النداء خرجا الئ الصحن وهما مستمران في الحوار.

وبعد دقائق سمعت المسؤول ينادي أيضاً: إن ابواب الصحن الشريف ستغلق ايضاً ، فالرجاء من الزوار ان يخرجوا.

وانا كنت أراقب العالمين الجليلين السيد البهبهاني والشيخ البحراني إذ مشيا حتى وقفا خلف باب القبلة من الصحن الشريف جهة الخارج وهما مستمران في حوارهما الساخن بكل هدوء واحترام أحدهما الآخر.

ذهبتُ الىٰ البيت حيث كان الوقت منتصف الليل ، نمتُ قليلاً ثم رجعتُ قرب الصبح لافتح باب الصحن ، فوجدتُهما لازالا واقفين يتباحثان ، ولقد انبهرت بهما وتعجّبتُ من قدرتهما علىٰ هذا البحث والحوار الطويل .

ثم عند الفجر .. توادعا وافترقا ، فذهب الشيخ يوسف البحراني ليؤم صلاة جساعته ، حيث كان ملتزماً بها كل صباح ، وذهب السيد البهبهاني يفترش عباءته على الارض فصلًى ثم ذهب الى بيته (٢) .

أقول ولا أدري لماذا الاختلاف في وجهات النظر لدى بعض المعاصرين ملازم للقطيعة

١ - كتاب بالفارسية (مردان علم در ميدن عمل) /ص ١٧٧٠

٧ ـ قصيص العلماء / ص ٢٠٦ .

والكراهية ، أليست هذه من الأمراض النفسية والاخلاقية التي لا تجدر بهم ان كانوا دعاة للاخلاق ، وان لم يكونوا فلا يدّعوها ، ولقد كبُر مقتاً عند الله أن يقولوا ما لايفعلوا!

#### ٤٣٤ سلطانُ الدّين أم سلطانُ الدّنيا ؟

قال لي حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد الحميد الاصفهاني ، حفيد المرجع المرحوم آية الله السيد أبي الحسن الاصفهاني ، نقلاً عن المرحوم الشيخ محمد حسن زين العابدين، عن السيد باقر بلاط .. وزير تشريفات البلاط الملكي في العراق ايام الملك فيصل الثاني ، وهو من المسلمين الشيعة :

لما ورد الملك عبد الله (ملك الاردن) ضيفاً على الملك فيصل في بغداد، رتبتُ له زيارة الى حرم الامام على بن أبي طالب ﷺ وكان من العادة أن يتم لقاء الضيوف والوفود مع مراجع الدين في الحرم الشريف ايضاً، المرجع الاعلى في ذلك الوقت هو السيد أبو الحسن الاصفهاني الذي كان متصدياً لرئاسة العالم الشيعي، بينما آية الله العظمى الشيخ النائيني كان متصدياً للجانب العلمي والدراسي في حوزة النجف الاشرف.

خرجتُ مع الملك عبد الله في سيارة التشريفات الخاصة ، ومعنا الحرس وأعضاء الوفد المرافق .. وكان الموكب مهيباً للغاية ، وكان الملك من شدة تبختره لم يسعه ثوبه الملكي المزيّن بالجواهر والنياط ، كان يتكلم بتكبّر ، ولا يرى قيمة لأحد من الجالسين حوله .

فقلتُ في نفسي .. كيف سيكون لقاء مثل هذا الانسان مع مرجع المسلمين الشيعة ، اخشى ان يحصل مالا يسرّني ، فتوسلت بكل قلبي الى الامام علي عليه ان يريه عظمة المرجعية عندنا. فكنت أحاول في الطريق أن أمهّد لهذا اللقاء بالكلام حول شخصية السيد أبي الحسن الاصفهاني ومكانته العلمية والدينية في العالم الاسلامي وانقياد المسلمين الشيعة اللى أوامره ، وانه رئيس النجف مدينة العلم والعلماء ومركز الاشعاع الديني .

فقال لي الملك وهو لم يُعر بالاً لكــلامي : « انت شيعي ، والشيعة يـغالون فـي مــدح علما ثهم».

قلتُ: من أين لك هذا الانطباع الخاطيء عن الشيعة ؟

قال: انا صديق للدولة العظمى ( الانجليز ) ، وقد أخبروني عنكم كثيراً!

يضيف الوزير السيد باقر بلاط: أخذ الملك عبد اللَّه يتكلم باستهزاء، وفي نفس الوقت

يذكر حكومة بريطانيا بإحترام وعظمة ، حتى وجدته يشعر بالحقارة أمام الانجليز، فاستغربتُ لهذا الملك الفاقد لعزته أمام المشركين والمتعزّز هكذا على المسلمين!

وبينما يقترب موكبنا الى النبجف الاشرف زاد خوفي من اللقاء بينه وبين السيد الاصفهاني، سيما ان السيد لم تكن عربيته فصيحة واما الشيخ النائيني فسمعه كان ثقيلاً يصعب عليه الاستماع، والملك لا يرفع صوته بالتأكيد!

كنتُ متحيّراً ماذا سيحدث بعد قليل ؟

نوّضت أمري الى الله ، وخاطبتُ الامام عليّ الله في قلبي ، ان يحفظ ماء وجهي ويحافظ على عزّتنا أمام هذا الملك المتبختر .

ومن أجل احترام طرفي اللقاء كانت طريقة دخولهما تتم عبر بابين منفصلين ينفتحان على الضريح الشريف من جهتين متقابلتين ، فيلتقي الطرفان عند الضريح في وقت واحد .

وأخيراً التقى الطرفان ، بل التقى المتباينان ، اذكانت هيئة المرجع الديني الكبير السيد أبى الحسن الاصفهاني هيئة الزّهاد ، وهيئة الملك المتكبّر هيئة الساخرين!

فبعد العناق والتحيات وكلمات جانبية وجه السيد المرجع السؤال التالي الى الملك: من اين تؤمَّن الموارد المالية للأردن ؟

كان السؤال بالنسبة الى الملك محرجاً، وغير متوقع! فأجابه الملك عبد الله: نحن دول صغيرة ، لابد لتأمين وضعنا سياسياً واقتصادياً ان نعتمد على الدول العظمى! ولقد تكلّفت بريطانيا بتزويدنا المياه الصالحة للشرب وتأسيس محطة كهرباء ، ونحن لها من الشاكرين الاوفياء!

واستمر الملك يمجّد الانجليز، وانهم عقول مفتّحة ومتطوّرة. فردّ عليه السيد أبو الحسن الاصفهاني الله :

أليس من المؤسف ان نمد تحن المسلمون ايدينا الى المشركين. في اعتقادنا أن هذه ذلة واهانة ، انني مستعد ان امد كم بالمال قدر ما تختاجون لتعتمدوا على أنفسكم وتستغنوا عن الدعم البريطاني المشروط بالتبعية السباسية والثقافية .

بهذا الكلام أضحىٰ الملك صغيراً بين يدي السيد ، فانكمش واعتدل في مجلسه بعد تلك الغطرسة والتكبّر ، اذ وجد نفسه أمام رجل ذي يد بيضاء لمصالح المسلمين وذي وعي سياسي لايستهان ، ينظر الى أفق بعيد .

ثم انتهىٰ اللقاء بتوديع الملك ودعاء السيد الاصفهائي لعزة الاسلام والمسلمين ، وشكرتُ الله تعالىٰ بهذا الموقف المشرَّف لمرجعنا العظيم . وفي طريق العودة الىٰ بغداد، قال لي الملك عبد الله ، وكان غارقاً في التفكير: «يا سيد باقر .. كلّ ما ذكرتَه لي عن عظمة هذا السيد كان قليلاً . انّه في اعتقادي أعظم ممّا ذكرتَه » .

#### ما رأيتُك إلاّ هذا اليوم

سمعتُ آية الله الحاج الشيخ حسين سيبويه (حفظه اللّه) يقول: جئت مع والدي المرحوم آية الله الشيخ محمد علي، وهو من كبار علماء كربلاء المقدّسة، الى مدينة النجف الاشرف، وذلك للمشاركة في تأبين المرجع الكبير آية الله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي الله سنة ١٣٨٧ الهجرية، كنا جالسين في المقبرة عند باب الطوسي من حرم الامام على الله العظمى السيد الخوثي الله جنب والدي يتناقشان في أمر، وطال النقاش بينهما فلما خرجنا من المقبرة سألت والدي: «حول ماذا كان نقاشكما» ؟

فقال والدي (طاب ثراه): وكنا نتكلم حول التوسل وزيارة الاثمة الطاهرين وان اثرها على حياتنا مشروط بمعرفة مقام الأثمة والتوجه اليهم حين الزيارة والتوسل. فنقل له السيد الخوثي: انه كان في النجف الاشرف أحد السادة الفقراء من طلبة العلوم الدينية مستأجراً داراً في منطقة (الحويش) من أحد ملاّكي (البو شربة)، وكان عنيف التعامل مع السيد، لا يعرف التسامح حين يأتي رأس الشهر، ولا يصبر عليه.

ذات مرة تخلّف هذا السيد الفقير عن دفع الايجار بعض اليوم ، فهدّده المالك بإخراجه من البيت، وبعد مشادات عنيفة معه ، أمهله يوماً واحداً فقط .

وكان السيد كأكثر الطلبة يزور الحرم كلّ يوم ويصلي هناك ، ويدعو اللّه تعالىٰ ، ولكن لم يكن دعاؤه بحرقة قلب وتوجه تام والحاح علىٰ الاستجابة . اما هذه المرة حيث المشكلة كانت خانقة والمهلة قليلة ، جاء الىٰ الحرم الشريف لائذاً بضريح الامام عليّ أمير المؤمنين على اكياً متضرعاً الىٰ اللّه تعالىٰ ، ملحاً علىٰ الامام ليحلّ مشكلته ويفرّج عن همه. ثم رجع الىٰ البيت ، ونام ، فرأىٰ في منامه الامام علي على يخاطبه : لماذا هكذا انت قلق ؟ فشرح السيد الفقير وضعه المعيشي للامام على الامام بأن الخير واصل اليه قريباً . فارد أن السيد سأل من الامام : ألم تكن تسمع ندائى كلّ يوم بعد صلاة الظهر طوال هذه

المدة، أما كنتُ استحق استجابة الدعاء من الله تعالى ؟!

اجابه الامام: ﴿ إِنَّى مَا رأيتكَ الاَّ هَذَا اليَّوْمِ عَ

فاستيقظ السيد من نومه ، وعلم ان الالحاح في الدعاء هو الذي جلب الاستجابة ، وان الدعاء من دون الحاح وحرقة قلب لا يؤثر ، وهذا هو التوسل الحقيقي بالاثمة بالثارية

يقول السيد الفقير ، وانا جالس اعبر رؤياي وأتأمل فيما رأيت واذا بالباب يُطرق .. وكانت ساعة بعد يقظتي ، فتحتُ الباب فوجدت أمامي سماحة آية الله العظمى السيد أبو الحسن الاصفهاني الله سلّم عليّ وناولني مالاً وهو يقول: هذا ثمن إيجار منزلك!

وكان هذا في الوقت الذي لم يكلّم الرجل السيد الاصفهاني عن مشكلته قط ، ممّا يكشف وجود علاقة غيبية بين الامام المعصوم ونائبه الفقيه العارف باللّه تعالى ايضاً .

#### ثلاث مِن رذائل الأخلاق ثلاث مِن رذائل الأخلاق

نقل لي سماحة السيد عبد الحميد الاصفهاني حفيد المرحوم آية الله العظمى السيد أبي الحسن الاصفهاني المتوفئ سنة ١٣٦٥ من الهجرة: ان آية الله الشيخ عبد النبي العراقي الله المرحوم آية الله حجّت أنه أنه لما كنتُ في النجف الأشرف لم أكن أميل الى السيد الاصفهاني وذلك تأثراً بالكلام الذي كان ينشره عليه مخالفوه. وكنتُ في ذات الوقت أرئ نفسي أعلم منه ومن غيره، فلما كانت تعترضني معضلة علمية ولم استطع حلها كنتُ أستنكف من الاستعانة بأحد والسؤال منه، حتى اجتمعت لدي عشرة أسئلة من أعقد المسائل العلمية في الفقه والاصول فلم استوعب حلها.

وسمعتُ يوماً أن رجلاً من المروّضين الهنود قَدِمَ الىٰ النجف ، فسألتُ عنه حتىٰ التقيه لأطلب منه إنْ كان يتمكن من إعطائي طريقة للقاء برجل صعب اللقاء ، وكنتُ أقصد اللقاء بالإمام الحجّة على لأطرح عليه أسئلتى ولأختبر المروّض فى نفس الوقت أيضاً .

فعلَمني المروّض شيئاً وقال اذهب الئ الصحراء وانعل كذا ، فانّ أول من يأتيك هو الذي نريده .

فانطلقتُ الى صحراء قريبة من النجف وعملتُ بما قاله المروّض ، فوقعت عيني من بعيد على رجلٍ قادم نحوي فلما وصل إليّ رأيت عليه عمامة خضراء ، ساطع الوجه وكان قد تخيّل لي انّ كلّ خطوة يخطوها تساوي عدّة خطوات من خطواتنا نحن .

سلّم على وقال ماذا تريد منّي ؟

قلتُ له من غير انتباه: أنا لا أريدك، إذهب وشأنك!

قال: انك طلبتني أنا.

قلت : لست أنت المطلوب!

لم أكن في تلك اللحظات أعرف معنى كلامي ، وكنتُ لا أتوقعه الإمام الحجّة الله ، فتوكني ومشى ، فجأة تذكرتُ كلام المروّض ان أوّل من يأتيك هو ذاك الذي تريده ، فنهضتُ بسرعة واخذت أركض خلفه واناديه : قف يا مولاي أنا أريدك أنت .

ولكنه لم ينظر اليّ، فكما قلتُ ان خطوة منه كانت تساوي في تخيّلي خطوات مما نخطوه نحن ، لذلك كلّما كنتُ أركض خلفه لم أصل اليه حتىٰ بعد عني ، وتعبتُ من اللحاق به فألقيتُ نفسي علىٰ الأرض ، وأنا انظر اليه من بُعْد مسافة فرأيته دخل كوخاً . وأنا بعد استراحة يسيرة نهضتُ من مكاني وأخذتُ أمشي علىٰ مهلي باتجاه الكوخ حتىٰ وصلتُ فطرقتُ الباب . جاء رجل غير ذلك الذي تأكدتُ انه الإمام ، سألته : إن رجلاً بهذه المواصفات رأيته دخل هنا ، هل يمكنني اللقاء به ؟

قال: انتظر حتى استأذن عليه.

وقفتُ دقائق فعاد الرجل وقال ان سيّدي ومولاي قد أذن لك بالدخول.

دخلتُ وكان يشعّ نوراً ، فلمّا جلست بين يديه نسيتُ ما جثتُه من أجله اذ استولتْ عليّ هيبته ، ثم بعد دقائق معدودة من سكوتي قال لي الإمام : إنني مشغول ، فإن لم تكن عندك حاجة يمكنك الذهاب . فقمتُ مودّعاً ، وما أن وضعتُ رجليّ خارج الكوخ تذكرتُ أسئلتي فعدتُ طارقاً للباب ، فجاء الخادم قلتُ له استأذنْ لي على مولاي فإني تذكرتُ أسئلتي . ذهب ثم عاد وقال : تفضّل . دخلتُ ولكن من دون جدوىٰ ، فقد نسيتُ كلّ شيء ، وهذه المرّة قمتُ بنفسي فودّعته . وما أن خرجتُ من الكوخ تذكرتُ أسئلتي !

كنت في حالة غريبة جداً ، قررت هذه المرة اسيطر على ذاكرتي فأدخل بسرعة واطرح الأسئلة قبل نسيانها . وهكذا طرقتُ الباب للمرّة الثالثة وانا أقول في نفسي كيف يمكن إضاعة هذه الفرصة الثمينة التي حصلت عليها بعد سنوات من الانتظار وماذا يكون مصير أسئلتي ان لم أحصل من الإمام على إجابتها .

جاء الخادم: وقال: كم مرّة تدخل ، ماذا عندك؟ ألا تعلم ان الإمام مشغول بشؤون الأمة .

قلت : معذرة اسمح لي بالدخول للمرّة الأخيرة ، فقد كنتُ أنسىٰ أسئلتي كلّما دخلتُ عليه (روحى فداه).

قال: لقد خرج الإمام ،فإن تريد نائبه استأذن عليه .

قلت: حسناً .. إستأذن عليه .

عاد بعد قليل وقال تفضّل ، دخلتُ واذا هو بالمرجع الكبير السيد أبي الحسن الاصفهاني، جالس مكان الإمام الحجة ﷺ.

فغرقتُ في بحر من العجب والاستغراب الممزوج بالخجل نظراً لموتفي من السيد . الاّ أن السيد الاصفهاني رحّب بي أشد الترحاب وسألني عن أحوالي وحاجتي .

فذكرت له قصتى وأسئلتي.

قال السيد: نعم ، الإمام روحي فداه كثير الاشتغال قليل الوقت وأما الاجابة على استلتك فإنك تجدها في كتاب فلان صفحة كذا وكتاب كذا صفحة كذا ...

لقد دلّني على المصادر التي يمكنني مراجعتها لتحصيل الاجابات. بعد ذلك قمتُ. مودّعاً السيد الاصفهاني ، عائداً الى النجف الأشرف وأنا مشتّت التفكير ، لا أدري أن الذي حصل لى ورأيته وسمعته أكان في يقظة أم في منام !؟

مضى يوم على هذه القصة وجئتُ الى لقاء السيد الاصفهاني في داره ولأول مرّة. فلمّا دخلتُ عليه قام السيد واحتضنني مبتسماً وكأنه يريد أن يقول لي ان الذي رأيته وسمعته كان حقيقة وليس حلماً.

من ذلك اليوم التزمتُ السيد الاصفهاني (طاب ثراه) واستغفرتُ اللّه لنفسي على مواقفي السابقة من سماحته ، وعلمتُ ان والعداء للمراجع ووالتأثر بالكلام الذي يشاع ضدّهم ووالتكبّر في تعلّم العلم والبحث عن الحقيقة وكلها من رذائل الاخلاق.

#### أنت بنفسك كتاب أخلاق

الشيخ مهدي النراقي -المتوفئ في سنة ١٢٠٩ هـ الله مؤلف كتاب ( جامع السعادت ) الرائع في شرح المفاهيم الاخلاقية المطبوع حديثاً في ثلاثة مجلدات ، كان مجسّداً للاخلاق الفاضلة قبل أن يسطّر في كتابه الحروف حولها ، هذا ما تقرأه في القصة التالية :

عندما الف كتابه (جامع السعادات) في علم الاخلاق وتزكية النفس بعث نسخة منه قبل طباعته الى المرحوم آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم، ذلك المثل الأعلى في التقوى المعروف بلقاءاته مع الامام الحجّة (عجل الله فرجه)، ليستنير من ملاحظاته القيّمة حول

الكتاب. وبعد فترة من إرساله الكتاب انطلق الشيخ من بلدته في ايران متجهاً الى النجف الاشرف للقاء بالسيد بحر العلوم وتقصّي آرائه حول الكتاب. فانتشر خبر مجيئه وجاء العلماء للقاء به والسلام عليه ماعدا السيد بحر العلوم!

مرّت ايام والشيخ بين من يدخل عليه ومن يخرج مِن عنده ، حتىٰ قلّت لقاءاته ، فقام بنفسه لزيارة السيد بحر العلوم .. دخل عليه وسلّم وجلس متواضعاً ولكنه لم يحصل على ودّ السيد واحترامه وترحيبه كما هو المتوقّع . جلس قليلاً ثم خرج ، وعاد بعد ايام ، كذلك لم يُعِرْ له بالاً ، وكأنه لا يعرفه أبداً .

وقرّر في المرة الثالثة ان يدخل على السيد بحر العلوم بشكل طبيعي تماماً من دون ان يفكر انه ضيف وان السيد ينبغي له أن يأتيه ، أو انه لماذا دخل على السيد مرّتين ولم يرحّب به كما هو المفترض اخلاقياً .

وهكذا جاء وطرق الشيخ الباب ، عرف السيد بأن الشيخ وراء الباب فقام بنفسه حافياً واحتضن الشيخ بحرارة وبالغ في احترامه له بكل ترحيب ومحبّة ، وبعد أن سأله عن حاله قال : ( لقد أَلَفتَ كتاباً حول الاخلاق وتزكية النفس ، وبعثت بنسخة منه اليّ ، وانا قرأته من أوله الى آخره بدقة ، حقاً انه كتاب رائع في الاخلاق ونادر في تربية الذات ، واما السبب في انني ما جئتك ، ولما جئتني لم أُعِر لك أهمّية فلأجل ان اختبر مدى التزامك بما كتبته في الاخلاق وضبط النفس والصبر والحلم وكظم الغيظ!

كنت اقصد من تصرّفي معك كيف تكبح هواك وتسيطر على غضبك! هل انت مثل الذين يكتبون ما لا يعملون ويقولون ما لا يفعلون؟

ولكن ُ ثبت الآن انك لست منهم ، وقد نلتَ في الاخلاق وتزكية النفس درجة عالية ، فأنتَ بنفسك كتاب أخلاق ، تهدي الآخرين بأخلاقك ، وليس بكتابك فحسب ، (١).

### هذه أخلاقنا مع أهل الكتاب

كان السيد مرتضى عَلَمُ الهدى زعيم الشيعة وحبوزاتها العلمية المستوفى سنة (٤٣٦) الهجرية .. يمنح طلبة العلوم الدينية رواتب شهرية ، وفي سنة من السنوات عرض جفاف على الناس واصابهم القحط والفقر، فقام السيد بالإنفاق عليهم ايضاً ، وكان في الناس رجل من اليهود ، قد شمله القحط وضاقت يداه ، فاضطر الى المجىء الى السيد ، فقال انني مستعد

۱ - کتاب بالفارسیة (مردان علم در میدان عمل) / ص ۱۸۸ .

أن أدرّس الطلبة علم النجوم مقابل إعانتي ، الآ ان السيد حيث لم ير حاجة الى ذلك اقترح عليه ان يحضر دروس الشريعة الاسلامية مقابل ما يعطيه من مال . فوافق الرجل ، وأخذ يحضر الدروس ويصغي للافكار الاسلامية وتعاليم الدين ، واستمر فيها حتى اهتدى الى الاسلام لما رأى ذلك السلوك الانساني الرفيع وهذا الفكر السماوي الحكيم . (١)

وهكذا تصرّف النبي الاكرم عَلَيْ مع اليهود وأهل الكتاب حتى اهتدى الطيّبون منهم الى الاسلام، ودخلوه رغبة وقناعة وشوقاً.

#### النَّاسُ في رَجُل النَّاسُ في رَجُل

السيد مرتضىٰ عَلَم الهدىٰ الله من أجلاء علماء الاماميّة ، كانت له قرية تعود ملكيتها اليه شخصياً . فأوقف منافعها وعائداتها الى مصرف شراء الورق لتأليف وطباعة كتب العلماء .

كان هذا الزعيم الشيعي الكبير في درجة من الكرم والعطاء بحيث يقصده كل محتاج وكل معوز من غير الشيعة وغير المسلمين أيضاً.

واما مجلسه فكان مفتوحاً للضيوف والواردين عليه باستمرار، شأل مرة أبو علاء المعرّي الشاعر العربي المشهور، وهو عائد من العراق: كيف وجدت السيد مرتضى ؟

فأنشد قائلاً:

ألاً هـو الرجُسل العاري مِن العارِ والدَّهرَ في ساعةٍ والارضَ في دار (٢) يا سائلي عنه لمّا جئتَ تسألُـهُ لو جـئتَه لرأيتَ النـاسَ في رجُـلٍ

#### نقاشٌ حُسِمَ بعد الموت

الشيخ المجلسي

قال المرحوم السيد نعمة الله الجزائسري المتوفئ سنة (١١١٢ ه): لقد قُمت من أجل طلب العلم بأسفار كثيرة في بلاد الاسلام، حتى سمعتُ مرة أن علامة اسمه الشيخ المجلسي قد برز نجماً في اصفهان (مدينة في ايران).

فشددتُ رحلى للسفر اليه والاستفادة من علمه. وبعد

حضوري في حلقات درسه ، والاستنارة بضياء تقواه واخلاقه الفاضلة ، صرتُ من أقرب التلاميذ اليه وصار يعتبرني كواحد من عائلته ، فكنتُ أدخل بيته . ولقد وجدت معيشة

۱ ـ فقهاي نامدار شيعة ( ص ٦١ ) كتاب بالفارسية .

٢ ـ نفس المصدر / ص ٦٤.

الشيخ المجلسي في سعة ورفاه جيّد ، وكان اهتمامه بحلال الدنيا وزينتها اهتماماً مشهوداً وهذا جعلني لا أرتاح كثيراً ، فكنت اتحيّن فرصة للنقاش معه حتى فاتحته يوماً بما في قلبي ، ولكني وجدت نفسي قاصراً في اقناع الاستاذ ، لذلك ختمت كلامي معه قائلاً : « مولانا انت غوّاص بحر العلم ، وانا بالقياس اليك قطرة ، فإنْ لم تجد فائدة لهذا النقاش ، لنتعاهد على انه من مات منا قبل الآخر، يأتيه في المنام ويخبره أن الحقّ مع من كان )

بعد فترة من الزمان مرض العلامة المجلسي وانتقل الى جوار الله تعالى ، ولبس المسلمون ثوب العزاء لفقده الاليم ، وعطّلت الاسواق سبعة ايام ، وانشغل الناس بكل فثاتهم في مجالس الترحيم ، وانا نسيتُ عهدي مع العلاّمة حول الموضوع المذكور .

وبعد اليوم السابع من وفاته ذهبت الى قبره ، فأخذتُ اتلو آيات من القرآن الكريم، وأهدي ثوابها الى روحه الزكية ، ثم بكيتُ عليه ودعوت الله تعالى ان يفتح عليه ابواب الخير في دار الآخرة ، وبينما انا كذلك غلبني النوم فرأيته خارجاً من قبره وعليه لباس جديد وجميل . تذكرتُ حالاً انه ميّتٌ ، فأخذتُ بإبهامه وقلتُ له : سيدي ، لقد حان وقت وفائك بالعهد الذي كان بيني وبينك . اخبرني كيف تلقيتَ الموت؟ وبعد الموت ماذا رأيت؟ وهل الحقّ في الموضوع الذي ناقشناه كان معي أم معك؟

فأجابني المرحوم المجلسي قائلاً:

لما مرضتُ ، وبلغ مرضي حدًا يعجز عن تحمله البشر ، طلبتُ من الله عـز وجـل ان يأخذني اليه ، وتلوت قوله تعالى : « لا يكلّف الله نفساً الا وسعها »(١).

الهي لا طاقة لي بهذه الآلام ، بلطفك أرحني يا ربّ . فبينما كنت أناجيه تعالىٰ ، واذا برجل جليل الشأن دخل وجلس عند رجلَيّ ، وسأل عن حالي وصحتي . فشكوت إليه آلامي. فوضع كفّه علىٰ اصابع رجلَيْ ، وسألني هل سكنتْ آلامها ؟

قلت: نعم ، سكنت .

وكلما كان يمرّر كفَّه بشكل تصاعدي ، كان يسألني عن حالي ، وانا أجيبه بأن الألم قد ذهب ، واني اشعر براحة .

وهكذا حيى وصلتْ كفّاه الى صدري ، فشعرتُ بذهاب آلامي كلها ، ولكني فجأة رأيت جسدى مطروحاً على الأرض وانا في زاوية انظر اليه!

وراً يت أهلي وعائلتي حول جسدي يضجّون بالبكاء والعويل ، وأنا أقول لهم اني شوفيتُ وليس بي أيّ ألم ، فلماذا تبكون ؟ ولكنهم لم يسمعوني قط .

١ ـ سورة البقرة / ٢٨٦.

كنت أشاهد هذه الحالة ، حتى جاء المؤمنون ، وحملوا نعشي على تابوت متّجهين صوب المغسل ، واما انا فقد كنتُ أتقدم المسيرة من فوق الجسد .

غسلوا جنازتي ، ثم صلّوا عليها ، ثم أُخذوها الى المقبرة ، وحفروا لها قبراً ، وانا متحيّر اتساءل مع نفسى : ماذا يريدون ان يتصرّفوا بهذه الجنازة ؟

وكنت أفكر في تلك اللحظات أنهم اذا ادخلوا الجنازة في تلك الحفرة ، سوف امتنع من الالتحاق بها ، ولكن لما وضعوها داخل الحفرة ، وجدتُ نفسي مشدوداً اليها من دون ارادة . فلما صرتُ معها في الحفرة ، رأيتهم قد سدّوها عليّ ، وما هي إلاّ لحظات إذ سمعتُ منادياً يقول لي : ياعبدي يا محمد باقر ، ماذا أعددتَ لهذا اليوم ؟

فعدّدتُ كلّ حسنة عملتُها في الحياة ، ولكنّهم رفضوا قبولها ، فتحيّرت في أمري ، ولامفرّ من تلك الحفرة ، هنا تذكرتُ وانا في هذه الوحشة والظلمة ، ان يوماً كنتُ امرّ في السوق الكبير باصفهان ، فرأيتُ جمعاً من الناس مجتمعين على رجل من المؤمنين ، يتهمونه بالانحراف عن الدين والعقيدة ويكيلونه الضرب والشتائم ، ويطالبونه بتسديد القروض التي كانت لهم عليه . وكلما كان يستمهلهم لم يمهلوه .

فاحترق له قلبي ، وقلت في نفسي ، الئ متى اصبر على هؤلاء الجهلة ، فوقفت صارخاً في أولئك الجمع أقول : ﴿ ويل لكم ، تعالوا معي لأعطيكم كلّ ما تبطلبونه من هذا الرجل ﴾ وحملتُ ذلك المسكين الى البيت ، وأدّيتُ ديونه عنه ، واحسنت اليه بكل احترام .

لقد تذكرت هذا العمل الانساني في تلك اللحظات الموحشة من القبر ، فأسرعتُ في إخبارهم بذلك ، فقبله الله تعالى قبولاً حسناً ، وأمر بفتح باب رحمته في وجهي ، فوسعوا القبر عليّ ، وانا الآن منعم بأنواع النعم ، ومأنوس بلقاء المؤمنين الوافدين اليّ ، ومسرور بدعائهم لى وتلاوتهم القرآن على روحى واحسانهم بالخيرات .

ثم قال العلاّمة المجلسي: و أيها السيد الشريف، لو لم تكن عندي في الدنيا تلك النعم من الرزق الحلال، كيف كنتُ أعين الناس بها»؟

فاستيقظت من النوم ، وعلمتُ ان ما جمعه العلامة المجلسي في الدنيا من المال كان عين الصواب ، اذ كان ينفقه في مصلحة الدين ومنفعة الاسلام والمسلمين (١).

فالمال نعم العون للدين اذا انفقه صاحبه للفقراء ووسّع به على عياله وقدّم منه للمشاريع الاسلامية ، هذا هو الدرس الذي لم يتعلّمه اكثر الناس . فمن أيّ الناس أنت ؟

١ ـ منتخب التواريخ / ص ٦٧٢.

# R

السيدعبدالهادي الشيرازي

# ٤٤١ صعوبة الاستمرار في الإخلاص

نقل سماحة الشيخ قراءتي في دروس القرآن الكريم ليلة الجمعة ( ٦ / شعبان ١٤١٣) التي تبث عبر تلفزيون الجمهورية الاسلامية في ايران ، ان شهيد المحراب آية الله المدني، سافر الى النجف الاشرف في سنة من السنوات ، والتقى هناك بالمرجع الديني الكبير المرحوم آية الله العظمى السيد عبد

الهادي الشيرازي ، فطلب منه السيد المدني ان يدعو له الله تعالى بأن يرزقه الاخلاص في النية .

فقال له السيد عبد الهادي الشيرازي ( أعلى الله مقامه ): ليس صعباً اكتساب الاخلاص ، انما الصعب الاستمرار عليه اذا حصلته .

# يُخبِر عن مَوْتِه ويستعدّ

نقل لمي سماحة الشيخ على الكاتبي المرندي (دام عزّه) وهو من كبار علماء الدين الافاضل نقلاً عن والده الميرزا عباس، أن جدّه الميرزا محمد المرندي المتوفئ سنة (١٣٤٢) الهجرية، قال له قبل وفاته: سوف يرزقك الله تعالى ولداً، فسمّه علياً، وأعطه من قِبَلي هذه السجّادة هديّة ليصلي عليها! ثم كان قبل وفاته بثلاثة أيام يقول:

و أعدّوا لي كفناً زهيد الثمن ، لأني أريد يوم القيامة أن أحشر مع الفقراء »

وفي عصر يوم وفاته بساعات ، طلب جريدتين ( وهما سعفتان من النخل تُكتَب عليهما آيات وأدعية وتوضعان مع الميت في القبر ، وهما من مستحبات الدفن ) .

ثم قال لعائلته: جيئوا بعشاءكم ، وكلوا الآن .

فقال له ولده : ( ليس الآن وقت العشاء ، انه العصر ع

قال : و تعشُّوا الآن ، لأنكم وقت العشاء ، سوف تنشغلون بي ... ،

فقال له ولده: ﴿ لماذا تتشاءم ، وتقول هذا ياأبي ، ؟

قال: لقد قلتُ لك وسوف ترى!

وهكذا حصل وقت العشاء ما قاله جدّي ، حيث انشغلوا بتجهيزه .

# خطابةٌ بلُغةِ الجنِّ!

صادف أن نمتُ في غرفة مع أحد الخطّباء أثناء سفرة تبليغية مشتركة لاحدى اللول الاوروبية إنّ نومي ليس تهويماً ولا رقوداً ، بل أمر بينهما ، لذلك منعني ( شَخير ) الشيخ من النوم حتى غلبنى النعاس في وقت متأخر ، ثم ما علمتُ كيف نمت .

وفي الصباح ، ذكرت له عمّا حصل لي البارحة بسبب ( شخيره ) فقال : نعم تلك خطابة بلغة الجنّ !

#### موهبة الفِكْر المتجدّد

مفكّر متجدّد ، خطيب مفرّه ، كاتب أديب ، شاعر بارع ، مدير مدبّر، ذو اخلاق اسلامية متحركة في المجالات الفردية والاجتماعية ،

224

222

ذلك هو سماحة العلامة الكبير السيد هادي المدرّسي (أدام الله ظلّه).





السيد هادي المدرسي

اسلامية كثيرة، منها دروسه في نهج البلاغة التي يشرح فيها كلمات الامام علي أمسير المؤمنين الله برؤية اجتماعية واعية .

نقل لي أحد طلبته من علماء الدين: كنت في مكتب سماحته بطهران أسطر محاضراته من الاشرطة على الورق، فكلما اتقدم في الكتابة اجد أفكاراً ناضجة وجذابة فأتفاعل معها للغاية وانا استغرب كيف يستخرج السيد هذه الافكار والتحاليل الجميلة من كلمات الامام على ولم يسبق لي ان سمعتها من غيره. هذا مادفعني الى ان أسأل سماحته يوماً:

سيدنا .. من اين تأتيك هذه الافكار والتحاليل الناصعة ؟

يقول الاخ: نظر التي سماحة السيد بابتسامته المعبّرة ، ولم ينطق بكلمة ، ثم أخذ يتابع أعماله في مكتبه ، من اتصال ولقاء ومطالعة كتاب وقراءة جريدة وغير ذلك ، ثم جاءني بعد ساعات وقال: « الانسان يفكر ويعمل ، يعمل ويفكر ، هكذا تنمو لديه موهبة الفكر المتجدّد».

من اخلاقيات علماء الدين ..... من اخلاقيات علماء الدين ....

# مِن أجلِ الشّهداء جميعاً

في عراق الرافدين أرض عليّ والحسين ، قدّم الشعب المسلم آلاف الشهداء قرابين على درب الاسلام والحرية ، والتخلص من صدّام وحزبه الجهنّمي . ينتمي شهداء الاسلام في المبراق الى جميع التوجهات الاسلامية المعارضة ، وفي مقدمة الشهداء تلمع رموز ثلاثة رئيسية ، وهم الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر ، والشهيد السعيد آية الله المجاهد السيد حسن الشيرازي ، والشهيد السعيد العلامة المجاهد السيد مهدي الحكيم.

فلهؤلاء الطلائع مواقف جهادية سابقة ، ولهم مكانتهم بين أتباعهم وامتداداتهم الجماهيرية في العراق ، ولاشك ان عملية الغاء أحد من هؤلاء ، إلغاء لامتداداتهم الى ابناء العراق ، وهذه التجزئة تمزيق لوحدة الصف المطلوب تحقيقها في مواجهة الجاهلية الصدامية المدعومة عالمياً .. وقد قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبِّ الَّذِينِ يِقَاتِلُونِ في سبيلِهِ صفًّا كَأَنَّهم بُنيانُ مرصوص ﴾ (١)

من هذا المنطلق، وانطلاقاً من الحديث القائل: « خير الولاة مَن جَمع المُختلَف، وشرّ الولاة مَن فرّق المُؤتلَف » لقد أحسن الاختيار سماحة العلاّمة آية الله السيد محمد تنقي المدرّسي ( حفظه الله) وهو أحد ابرز قادة المعارضة العراقية، في اعلانه سنة (١٤٠٧ه) اسبوعاً باسم شهداء الاسلام في العراق، تُحييٰ فيه ذكرىٰ الشهداء كلّهم سنوياً من دون التجاوز علىٰ أحد منهم وتجاهل أدوارهم في القضية العراقية، وفي هذا الاسبوع تُلذّكر القضية نقاطاً علىٰ حروف، ذكراً شمولياً وموضوعياً. بهذه المناسبة القي سماحة العلاّمة السيد هادي المدرّسي (دام ظلّه) كلمة في سنة ( ١٤١٢هـ ١٩٩١م )، جاء فيها:

د في الحديث عن الشهداء ، قد يشعر الانسان بالعجز ، ذلك لأن الشهيد يبقئ أعلى مستوى وقيمة ، وأنبل شرفاً ، وهو الذي تحدث بدمه ، فلا تستطيع الكلمة ان تصوّر قيمة الدم . ومن الصعب ان تصوّر الكلمة حالة العروج الروحي التي تمتع بها الشهيد حتى فاضتْ روحه الى بارئها ، الا أن ذلك لا يلغي المسؤولية تجاه الشهداء ودمائهم ...

وشهدا ونا أعزاء النفس، كرماء الروحية ، أمثال الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي، والشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر والشهيد العلامة السيد مهدي الحكيم ، وكلّ شهداء

١ ـ سورة الصفُّ / ٤ .

الاسلام في العراق ، والعالم الاسلامي ( رضوان الله عليهم ) .

يقول الشهيد السيد الشيرازي: أتوا إليّ في سجن النهاية بورقة فيها ثلاثين اسماً ، قالوا لي: تخرج على شاشة التلفزيون ، وتعترف على نفسك انك جاسوس ، وعلى الاسماء المدوّنة في الورقة ا

نظرتُ في الاسماء ، فوجدتهم من خيرة العلماء الفاعلين في مختلف المناطق الاسلامية، منهم : الشيخ محمد شيخ الشريعة ، في باكستان . والسيد موسى الصدر ، في لبنان . والشيخ محمد تقي الفلسفي ، في ايران . والسيد مصطفى الخميني ، في النجف ( العراق ) .

ففكرت في نفسي ، وقلت لها:

أنا أقف أمام التلفزيون ، وأقول : هؤلاء جواسيس ، وإنا واحد منهم ! ؟

سألوني: ماذا قلت ؟ هل تفعل ذلك لتنجي نفسك من الإعدام ؟

قلت: مستحيل.

فاستمر التعذيب الشرس لي بكل قسوة .

ويتابع الشهيد الشيرازي قصته ، قائلاً :

كنت معلَّقاً ( ٤٨ ) ساعة من رجلي ، ورأسي الى الاسفل ، فمرّ بجانبي وزير الدفاع عبد العزيز العقيلي وقال : ما يُصبرك يا سيّد ؟ !

فرددت عليه: الايمان.

ويضيف سماحة العلامة المدرسي في كلمته بعد ذكره هذه القصة عن خاله الشهيد الشيرازي، قاثلاً: ان الشهداء الثلاثة والشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر، والشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي، والشهيد العلامة السيد مهدي الحكيم، متقاربون في الشهادة، ومن حيث العمر والانطلاقة. وكل واحد منهم يختلف مجاله عن أقرانه وزمانه.

اذ كانوا مؤلّفين ، حيث لا مؤلّفين في ذلك الوقت ( الستينات ) . ويتمتّعون بشبجاعة فائقة ، حيث انعدمتْ الشجاعة الا عند القليل . فالشهيد الشيرازي ، كان يلقي القصائد أمام الالوف المجتمعة ، وكان خمسة وزراء بعثيين عراقيين جالسون ، وهو يقول عن (ميشيل عفلق) مؤسس حزب البعث :

أَوَ ليس قد سمّاه يَعْرُبُ عَفَلقاً وبقلبهِ حِقْدُ الصليب دماءُ وأبوه جاء لسوريا مستعمِراً والأمّ باريسيّةٌ عَـجُماءُ داسوا عـفافَ المُحْصَنات لأنّهم لُقَطاء لم يُعرَف لهم آباءُ

وبالتالي دفع ثمن شجاعته ( ١٣ ) رصاصة أصابته ستّ منها في رأسه ، في بيروت أثناء

ذهابه الى فاتحة الشهيد الصدر (سنة ١٩٨٠م) التي أقامها بنفسه.

والشهيد الصدر الذي خطب وأعلن ( أنا ماضٍ في طريقي ) ـ طريق المعارضة لصدّام والدفاع عن الاسلام \_ فقد دفع ثمن شجاعته الاعدام مع أخته بنت الهدئ في سجون العراق. والشهيد الحكيم الذي دفعته شجاعته بالذهاب الى ( الخرطوم ) ، ودخل بملابسه وشخصيته العلمائية ، فاغتالته العصابة البعثية ، ودفع ثمن شجاعته (١).

#### إنّ حَبلَ التزوير قصير

اذا دخل الفقر قال الكفر وخذني معك يا!

الكفر في اللغة يعني سِتْر الشيء وانكاره ، فالذي يستر على فطرته المؤمنة بالله ويتنكّر لنداء الضمير الحق ، يقال له كافر .

والكفر درجات في كلّ المجالات، ففي المجال المعيشي حيث حاجة الانسان الى المال والغذاء ان لم يستنر بالعلم للبحث عن الطرق النزيهة لسدّ حوائجه المعيشية أرشده جهله الى التحايل والدجل لهذا الغرض. وفي المجال الثقافي فان الفقر العلمي والتربوي يدعو الى الكفر والانحراف وإنكار الحقائق.

نقل لي بهذه المناسبة سماحة السيد حسين السبزواري عن والده المرجع الديني الكبير المرحوم آية الله العظمئ السيد عبد الاعلى السبزواري:

انه ذات مرة خرج استاذه السيد ابو الحسن الاصفهاني الى بعض قرى العراق بغير زيّ (العمّة) ومن دون مرافقين أيضاً. فرأى رجلاً يدعو الناس الى نذورات وخيرات لمقام كان صانعه بنفسه هناك، على انه مقام للامام الحسين عليه .

تساءل السيد الاصفهاني في نفسه انني لم أقرأ في الكتب بأن للحسين مقاماً في هذه القرية، لذلك دنوتُ من الرجل، فسألته:

هل هذا مقام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام؟

قال: نعم.

قلت: كيف؟

قال : حينما خرج الحسين الى كربلاء ، مرّ على قريتنا وصلَّىٰ هنا ركعتين !

قلت: من ذكر لك هذا الكلام؟

١ ـ نقلاً عن كتاب (العلامة المدرسي مواقفه وأفكاره) ص ١٥ و ٢٠٥ ـ ٢٠٨ تأليف منصور الشيخ.

قال : هذا كلام العالم الأصفهاني ! \_وهو لا يعلم ان الذي يتكلم معه هو الاصفهاني ولكنه بزيّ الناس العاديين \_!

قلتُ له: انه كلام ليس له أساس من الصحة .

فردّ عليه الرجل: اسكت ، لا يسمعك أحد ، فيخبر عليك المرجع الاصفهاني!

فتركه السيد الاصفهاني عائداً الئ مقرّه النجف الاشرف ، ثم أرسل اليه من يأتي به ، قلما حضر الرجل خجل من عمله واعتذر للسيد الاصفهاني ، فأمره السيد أن يزيل ذلك المقام المزعوم ، ويزاول عملاً شريفاً للعيش الحلال . ثم أعطاه مالاً يسدّ به حاجته ويستغني به عن التحايل والتزوير على الناس .

# نقدٌ جارح والحلُّ في التزاور



في العاصمة الدنماركية حيث قلة اللقاء بين المؤمنين وشدة الانصراف نصحو العزلة والذاتية القيتُ سنة (١٤١٣هـ ١٩٩٢م) محاضرة حول أهـــمية اللــقاء والتـزاور بـين المهاجرين، وذكرت روايات بهذا الشأن ، كقول رسول الله ﷺ : «من

زار أخاه في بيته، قال اللّه عزوجل له: أنت ضيفي وزائري ، عليّ قراك وقد أوجبت لك الجنة بحبك اياه و وقوله: «الزائر أخاه المسلم أعظم أجراً من المزور و وقوله: «الزيارة تُنْبِتُ المودّة و وقول الامام علي ﷺ: «لقاء أهل الخير عمارة القلب» وقوله: «لقاء الإخوان مغنم جسيم وإنْ قلوا» . وقول الامام الباقر ﷺ: «تزاوروا في بيوتكم فإن ذلك حياة لأمرنا ، رحم اللّه عبداً أحيا أمرنا» (١).

ولما نزلتُ من المنبر همس في أذني شابٌ جريء ومؤدب في نفس الوقت ، قال : شيخنا ما أجمل هذه الروايات وكم هي واضحة في أهمية التزاور بين المؤمنين ، وليت

١ ـ راجع المجلد الرابع من ميزان الحكمة / ص٢٩٧ ـ ٢٩٨.

من اخلاقيات علماء الدين ....... ..... ٤٧١٠ من اخلاقيات علماء الدين .....

صفاءالنفوس وبساطة اللقاءات الأخوية تعود كما كانت من قبل ، ولكن عندي سؤال بريء ، هل تسمح لي به ؟!

قلت: تفضّل ، الحرية مبدأ كريم .

قال: هذه الروايات التي قرأتها لنا لنزور بعضنا بعضاً وان في الزيارة تولد المحبة والتفاهم ثم التعاون على البرّ والتقوى ، هل يقرؤها المراجع والعلماء ؟! واذا يقرؤها هل يعملون بها ؟! وأضاف الأخ: لا أقصد إحراجك ، بل أود أن أقول بأن المراجع والعلماء لو كانوا يتزاورون عملاً بمثل هذه الروايات الجميلة لناقشوا في لقاءاتهم أفكارهم وخلافاتهم وخرجوا الينا إما بالوحدة الفكرية ، وإما بالتقارب الفكري ، وإما بالاتفاق على عدم إنزال الخلافات الى الناس رأفة بحالهم ، أنهم لا يستوعبون بعضهم البعض بدقة فتراهم يتعاركون وتنهدم انجازاتهم على رؤوسهم ، ومن نتائجها أن يصبح أمثالنا لاجئين الى دار الكفر يتربّى أطفالنا في أجواء الفسق واللادينية ، من ياترى يتحمّل مسؤولية ما جرى في بلداننا نتيجة الاختلافات البغيضة ، في اعتقادي ـ والكلام للناقد ـ هم المراجع الذين لا يجلسون مع بعضهم بعضاً ، هم العلماء الذين يشركون الناس في خلافاتهم ، فترى كل واحد منهم يتترّس بجمع من الناس ليواجه بهم جمعاً آخر! فلم نعرف ما هو الدين الصحيح الذي يسعد الناس ويوحّد قلوبهم ! فلو كانوا يحسمون خلافاتهم بالعمل بهذه الروايات فقط حول التنزاور والتلاقي لانتهت أكثر الأزمات . أليس كذلك ؟!

تركتُه يواصل التحدّث بما في قلبه ، فهو رغم تألّمه كان يتكلّم بهدوء ورزانة قائلاً:

نعم ينبغي لمراجعنا وعلمائنا أن يدركوا هذه الحقيقة جيداً كيلا يكونوا ممن يأمرون الناس باليرّ وينسون أنفسهم .

أين التواضع مع بعضهم ؟

أين التفاهم بينهم ؟

أين التعاون على البرّ والتقوى ؟

والغريب جداً أن أهل الدئيا بعد سنوات من الحرب يجلسون على طاولة المفاوضات ويتفقون على حل الأزمات والخلافات بينهم ، بينما نحن ندعي الآخرة ونفوسنا مليئة بالحقد على من اختلفنا معه ، ولن يأتى يوم لمسح ما صنعه الأمس .

٤٧٢ ...... تصمن وخواطر

هذا في الوقت الذي نجد الامام الصادق الله يقول لنا: ولو تكاشفتم \_ أي تـصارحـتم وتفاهمتم \_ ما دُفنتم ... ) وقال و حُقْد المؤمن مقامه ، ثم يفارق أخاه فلا يجد عليه شيئاً ، وحقد الكافر دهره .

كيف هذه الروايات العظيمة لا يعمل بها بعض المراجع والعلماء ، أفهل يتوقعون بعد ذلك أن يعمل بها الناس والشباب ؟!

هنا سكت الأخ لحظات ثم قال:

أخي أعتذر اليك من هذه الكلمات الحادة ، فقد خرجتْ مني بغير قصد التجرّي على مقام المراجع والعلماء الرفيع ، ولكنهم مهما يكونوا فإنهم غير معصومين . فالرجاء أن تبلغهم ما نعانيه نحن في الغرب بعد أن ضاقت علينا الأرض في بلداننا وكان أهم الأسباب فيه هو اختلافات العلماء وعدم التزامهم سلفاً بالتزاور المثمر للإسلام نفعاً وللأمة عزّة وتعاضداً.

إني وملايين الناس المشتّتين والمتضرّرين وكذلك أولادنا وأحفادنا الذين ينحرفون عن الدين هنا أو يرتدّون عنه سوف نحاسب الذين سبّبوا لنا هذه الويلات والماسي باختلافاتهم!

توقّف الأخ وعينه تدمع ، نظرتُ فيهما فتذكرتُ أباه وهو من الوجهاء المتدّينين في بلدنا ، فلم أجد بدّاً الا التضامن مع احساسه الجريح وقلبه النظيف ، تذكرته يوم كان جالساً مع والده يستمع الى محاضرتي حول (الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر) في ليالي القدر (١٩ - ٢٣) من شهر رمضان سنة (١٩٩٧هـ - ١٩٧٨م) في مسجد معروف عندنا .

نعم أخي القارىء نقد الأخ الذي لم أجد عليه غبار الحقد وارد على سلوك بعض المراجع والكثير من العلماء دون مجاملة مع العلم أن هناك عدد غير قليل ممن يتزاورون ويتلاقون الآ أن مشاكل الحياة أكبر من حجم لقاءاتهم من ناحية ، وتغلغل جهلة يعملون على خَلق الاختلافات والمجابهة من ناحية اخرى ، والأقبح من الاختلاف والتفرق هو الإسقاط والايقاع بالمنافس والذي لا يصدر الآ من الحمقى أو الذين لايتقون الله . إن ما عنله المسلمين من خير وعز وكرامة فلوجود المحبة والوحدة والتماسك ، وما عندهم من شر وذل واهانة فلوجود الشحناء والتفرقة والتباعد . وهما تارة يبدءان من القمة وينتشران على أفراد وتارة يصدران من الأفراد ويتأثر بهما المراجع والعلماء ولكن هؤلاء حيث يشكلون

القمم يمكنهم عمل الكثير سواءً في الأول (أعني التماسك) اذا كانت ثقافتهم ثقافة المحبة والائتلاف أو الثاني (أعنى التباعد) اذا كانت ثقافتهم ثقافة الحدّية والاختلاف.

وبهذه المناسبة ذكرت للأخ قصة نقلها لي أحد كبار العلماء أن في انتفاضة خرداد المجيدة (سنة ١٩٦٣م - ١٩٣٤م) لما أعلنت إذاعة ايران (الشاه) عصراً أن السيد روح الله الخميني حكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام ، قام آية الله المجاهد السيد محمد الشيرازي في كربلاء ليلا وذهب الى النجف الأشرف فأقنع آية الله العظمى السيد الخوثي بضرورة رصّ صفوف المراجع لمنع تنفيذ حكم الاعدام بآية الله العظمى السيد الخميني ، فإنه لو نُقَذ لفتح هذا الباب على كل مجتهد يعارض القوانين الجاثرة في البلاد . فبعد أن اقتنع السيد الخوثي بالفكرة أقنعه أيضاً بأن يذهبا معاً الى منزل آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي ، فأقنعاه بالفكرة وبالذهاب ثلاثياً الى الكوفة لعقد جلسة مرجعية طارئة مع آية الله العظمى السيد محسن الحكيم . وتمخّض اللقاء بين هؤلاء المراجع دفاعاً مشتركاً عن آية الله العظمى السيد الخميني في ايران ، حيث اتصل السيد الحكيم بالسفير الايراني في بغداد فوراً ، ولما كان الوقت ساعة متأخرة من الليل اعتذروا له على ايقاظ السفير ، ولكنه رفض اعتذارهم ، فجاء السفير على الخط ، فطالبه السيد الحكيم أن يتصل فوراً بالشاه ويبلغه وقف المراجع المندد بإعدام السيد الخميني .

وعلى صعيد آخر قاموا بارسال برقيات بهذا الخصوص الى الشاه وغيره يحذّرونه من تنفيذ حكم الإعدام. وهكذا نجا السيد الامام من الموت ، فنفاه الشاه الى تركيا ومن ثم دخل الى العراق ودفع السيّد الشيرازي آلاف الجماهير لاستقباله والحفاوة به حتى قدّمه إماماً للجماعة مكانه في صحن الامام الحسين على واقتدى به أيضاً ، وكتبت الجرائد البيروتية في وقتها: وان الخميني ثار في قم ، والشيرازي أوصل صوته الى العالم من كربلاء»(١).

وقال بعض العلماء في حينه أيضاً: ان العمل الذي قام به آية الله الحاج السيد محمد الشيرازي في جمعه المراجع الثلاث لم يسبق له مثيل في الماثة عام الماضية في الحوزات العلمية.

١٠٢٩ ـ مجلة الاسبوع العربي / العدد ـ ١٠٢٩ ـ ص ٢٨.

ولقد جُمعتُ البرقيات والرسائل في كتاب طبعه جماعة السيد في كربلاء باسم (كفاح العلماء الأعلام)(١).

أجل كنّا بالأمس هكذا ولو كان تستمر تلك الحالة الوثامية لازدادت البركات وهم الازدهار، ولم يحدث من الخسائر الفادحة على الجميع ونزوح المؤمنين وأبناء الشيعة إلى ديار الفربة والكفر بحثاً عن معيشة قانونية أو استقرار بلا قلق.

فلنتأمل في كلمة الامام الصادق على ولكن بقصد العمل بها خالصاً لوجه الله: وتزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم ، وذِكْراً لأحاديثنا ، وأحاديثنا تعطّف بعضكم على بعض ، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم ، وان تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها وأنا بسنجاتكم زعيم (٢).

#### ما الحيلة ؟!

٤٤٨

سمعت العالم الورع الحاج على حشمت پور \_وهو رجل طاعن في السنّ مقيم في مشهد المقدسة \_:

ان استاذه المرحوم الحاج الشيخ محمد تقي الآملي (صاحب كتاب مصباح الهدئ في شرح العروة الوثقى) قال: لقد مرّت عليّ في النجف الأشرف ضائقة مالية صعبة الوصف، وعلى أثرها شُلَتْ قدرتى على التفكير وكاد عقلى يتعطّل!

فدفعني الجوع وحالة العيال الى الخروج الى ساحة المنزل واصرخ وأقول:

ما الحيلة ؟!

ما الحيلة ؟!

واذا بي أسمع هاتفاً يجيبني: إنها في ترك الحيلة! نظرتُ حولي بحثاً عن مصدر هذا الصوت فلم أجد له مصدراً ، فعلمتُ أنها ليستْ إلّا مكاشفة من العالم الأعلىٰ .

نعم .. الحيلة في ترك الحيلة . وبالتزامي لهذه المكاشفة الروحية والهداية المعنوية

١ ـ راجع المجلد الأول من كتاب (نهضت امام خميني) تأليف السيد حميد الروحاني .

٢ ـ بحار الأنوار /ج٧٤ ـ ص٢٥٨.

إنها امتحانات عسيرة تعطي نتائجها الجميلة في الساعات الأخيرة ، ولذا سميتُ امتحانات!

#### عند حَبْل المشنقة

وجاءت ساعة الشنق للرجل الشامخ آية اللّه الشيخ فضل الله النوري ألله الناس المغلوبون على أسرهم يتفرجون على الموقف من بُعْد مسافة ويحول بينهم وبين منصّة الشنق رجال الشرطة.

فأحضروا الشيخ بعمامته البيضاء وعباءته، وكان ماسكاً بيده عصاه ومحاطاً بالمأمورين.. يمشي مشية الصامدين وكأن الصبر يمشي متمثلاً في رجل ، ثابت القدم ، بارد الأعصاب ، مطمئن النفس ، سليم القلب .



الشيخ فضل الله النوري مشنوقاً

هكذا وصفه أعداؤه الذين انبهروا بقوة شخصيته الايمانية العظيمة . وقد نقلوا تلك اللحظات كما يلي : ألقى الشيخ النوري نظرة على الناس المتجمهرين ، ثم نظر الى السماء وتلا قوله تعالىٰ : ﴿ وأُقُوِّ أَمْرِي الى اللهِ إِنَّ اللهَ بصيرٌ بالعباد ﴾ .

ثم خطا نحو المشنقة .. وكان الوقت ساعة ونصف قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر رجب سنة (١٣٢٧) للهجرة، يوم ميلاد الامام على أمير المؤمنين المنافية.

وفي الاثناء عصفت رياح شديدة وكانت لحيته البيضاء الطويلة تـجاذبها الرياح يـمنة ويسرة ، ولكن الشيخ البالغ من العمر سبعين عاماً لم تحرّكه رياح الهزيمة سياسية كانت أم طبيعية.

وفجأة نادى الشيخ خادمه من بين الناس ، واسمه ( ناد علي ) ، فأخذ يشق صفوف الناس حتى أوصل نفسه الى الشيخ وقال: نعم سيّدي . فخمد ضجيج المتجمهرين ، لينظروا ما شأن الشيخ مع خادمه . فرأوه قد أدخل يده في جيبه وأعطىٰ خادمه (ختمه) الذي كان يوقع به

رسائله وبياناته فأمره أن يكسر الختم كيلا يقع بعد شنقه بيد أعدائه فيزورون به آراءه ومواقفه للناس ولمن يأتي من بعده. انه حقاً لمن المواقف البطولية الفريدة من نوعها. فنقذ الخادم طَلَب الشيخ أمام عين الشيخ ومرأى الناس.

عند ذلك رمىٰ الشيخ بعصاه علىٰ الأرض ، ثم خلع عباءته السوداء الرقيقة الصيفية ورماها أمام الناس ، ثم أركبه الشرطة علىٰ ظهر بغلة استعداداً للشنق فأخذ يخطب في الناس عشر دقائق .. فمما قاله لهم : ( الهي اشهد أنني قلتُ للناس ما لزم لي قوله . الهي كن شاهداً أنني أقسمتُ للناس بقرآنك الكريم . الهي اشهد لي في هذه اللحظات الاخيرة فإني اكرّر قولي لهم: ان القائمين في هذه الحكومة أناس ليس لهم دين ، ولقد أضلوا الناس بدعاياتهم ، ان اساس هذه الحكومة مخالف للاسلام ، وليبقىٰ الحكم بيني وبينكم عند النبي محمد بن عبد الله عليه .

وهنا أخذ الشيخ عمامته ورفعها بيده يلوح بها أمام الناس وهو يخاطب العلماء: أنه إذا سلبوا منى هذه العمامة ، اعلموا أنهم سوف يسلبونها منكم يوماً .. ثم رماها الى الناس .

وفي هذا الاثناء وضعوا حبل المشنقة في رقبة الشيخ ، وحرّكوا البغلة من تحته ورفعوا الحبل ، فأصبح الشيخ معلّقاً مشنوقاً . وهبّت الرياح بشدة مرة أخسرى وارتفع الغبار من الأرض وكان الجوّ حاراً والناس يتصبّبون عرقاً .

يضيف راوي هذه اللحظات ، اننا رأينا فيما بعد كيف ابتُلي كلّ من ساهم في هذه الجريمة، فتورّط في مشاكل لم يحسب لها حساباً من قبل (١).

#### حَصَلَ كما تنبّأ الشيخ

كان لآية الله الشهيد الشيخ فضل الله النوري ولد فاسق شرور ، سألوا الشيخ مرّة : كيف يُخرج الله الميتَ من الحيّ والظلمة من النور؟

فقال الشيخ : انني أرئ في هذا الولد الفاسق ايضاً ما لا ترونه أنتم ، انه قاتلي الذي سوف

۱ - بالفارسيّة (شهداي روحانيت) / ص ۱۱۷ - ۱۱۸ .

من اخلاقيات علماء الدين .....

يصفَّق تحت جنازتي وانا علىٰ المشنقة !

قالوا: لماذا صار هكذا ويصبح كما تتنبأ ؟

قال : لأنه شرب حليباً نجساً وتربّىٰ أيام رضاعته في حجر امرأة خبيثة !

فلمًا طلبوا منه شرح القضية ، أضاف قائلاً: لما كنت أدرس عند المجدّد الشيرازي الكبير في حوزة سامراء بالعراق ، وضعتْه امّه ولم يكن عندها حليب لترضعه ، فاستأجرنا امرأة لم نحقق في تديّنها فأرضعتْه عامين كاملين ، بعد ذلك تبيّن انها كانت ناصبية شديدة الكره والعداء لأهل البيت بين الها كانت بين الها كانت بالمين المحدة الكرو

وهكذا حصل كما تنبأ الشيخ ، حيث كان يصفّق لشنق أبيه ويبارك أقرانه إعدام هذا العالم المجاهد . (١)

#### متى قَتَلْنا أنفسَنا ؟!



الشيخالتبريزي

في الاول الى الرابع من محرم عام (١٣٣٠) للهجرة انتشرت عساكر الروس في احتلال محافظة آذربايجان الايرانية، فأعلن العلامة المجاهد ثقة الاسلام التبريزي وجوب مقاومة الاحتلال الروسي، ولكن شراسة العساكر قهرتْ المقاومة حتى وصلوا الى بيت العلامة التبريزي وهم مازين على أجساد الشهداء

الذين سقطوا في حماية البيت ، فأخذ الغزاة الروس سماحة الشيخ التبريزي الى السبجن وطلبوا منه إصدار بيان في شرعية الاحتلال وأن التواجد العسكري للروس في آذر بيجان أمر ضروري للأمن . وإنْ رَفَضْ أُعْدِم !

فرد عليهم الشيخ التبريزي قائلاً: أنا مسلم ، ولا أكتب ضد وطني شيئاً ، أنتم أطردوا كلّ من في آذر بايجان صغيراً وكبيراً حتى تحصلوا على الأمن الكامل (كناية أن الناس ليسوا معكم)!

ولما رأوا من الشيخ موقفه الرافض هذا اقتادوه الى منصة الإعدام ومعه ثمانية من قيادات

١ ـ التقوي وما أدراك ما التقوي /ص ١١ .

المقاومة علماء دين ورجال مؤمنين وذلك أمام الملأ في ساحة المدينة وفي يوم عاشوراء سنة ( ١٣٣٠) للهجرة تحدّياً لكلّ المشاعر الدينية والوطنية.

ثم برّرت دولة الروس الجائرة اعدامها لهؤلاء العلماء بان دولة ايران ضربت حصانة العلماء عرض الحائط في إعدامها للشيخ فضل الله النوري! (١) أرأيت كيف نقتل أنفسنا بأنفسنا حينما نصّر على عدم التفاهم؟ أليس على المسلمين أن يعتبروا كيلا يعطوا المبرّر لأهل الباطل ليفتكوا بهم؟ لقد استنكرتُ في خطاب ذات مرة المجازر التي يرتكبها الصرب في البوسنة واليهود في لبنان والأمريكان في العراق، ثم وجّهت الخطاب الى أبناء هذه الشعوب قائلاً: أتعلمون لِمَ دماؤكم رخيصة عند هؤلاء؟ لأنها رخصت عندكم أولاً. فلو كنتم تحترمون بعضكم وتحتاطون في الدماء والأرواح لاحترموكم ...

ومثل هذا قلته لفضيلة السيد عالمي أحد وزراء حكومة ربّاني الأفغانية فتأثر وجعل ملاحظتي موضوعاً لمحاضرته التي ألقاها بعد يوم في مدينة مشهد المقدسة على جموع المهاجرين الأفغان.

#### تلك الصّلاةُ الشاهدة

لقد استشهد السيد محمد رضا في إحدى المعارك ضد الاحتلال البريطاني ، ويريد المؤمنون أن ينقلوا هذا الخبر المفجع الى أبيه المرجع السيد اليزدي ، ولكنّهم متحيّرون في الاسلوب المطلوب .



السيد محمدكاظم اليزدي

فكان كلِّ واحد منهم يحوّل موضوع الإخبار الى غيره ،

حتىٰ استقرّ رأيهم على مايلي: أن يحملوا جنازة الشهيد من مدينة الكاظمية الى النجف الاشرف .. فيضعوها في صحن حرم الإمام على الله ، ثم يجتمع بعض العلماء من طلبة السيد اليزدي ومعهم أحد القرّاء الحسينيين فيذهبوا الى السيد اليزدي ، يقولوا له : ان جنازة شهيد وصلتْ من أرض المعركة الى صحن الحرم الشريف ولك الولاية الخاصة للصلاة عليها !

۱ - كتاب بالغارسية (شهداى روحانيت) / ص ١٣٩ .

وهكذا فعلوا ، ففهم السيد اليزدي من كلامهم أن الشهيد هو ابنه العزيز السيد محمد رضا، إذ للأب الولاية في أمر الابن . فقام الى ما دُعِيَ إليه صابراً محتسباً أجره عند الله تعالى . وكان ذلك في عام ( ١٣٢٥ ) للهجرة تقريباً (١) ..

هكذا هم رجال الحق الذين تجرّدوا عن الدنيا وما فيها من الرفاه والراحة في سبيل إعلاء كلمة الله.

#### رَجُلٌ غَضِبَ لله



الشيخ البافقي

آية الله الحاج الشيخ محمد تقي بافقي الينزدي (طاب ثراه)، ولد سنة ( ١٢٩٢) للهجرة والتحق بالدراسة الدينية في الحوزة العلمية وعمره أربع عشرة سنة ، ثم انتقل الى حوزة النجف الاشرف في العراق سنة ( ١٣٢٠هـ) وكان من ابرز تلامذة المرجع المجاهد آية الله العظمئ السيد محمد كاظم

اليزدي وعاد الى ايران سنة ( ١٣٣٧) وأقام في حوزة قم المقدسة باقتراح من مؤسسها الكبير آية العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، فكان من أفاضل مدرّسي الحوزة واساتذة الفقه الاسلامى.

كان آية الله بافقي اليزدي شديداً على رضا خان الظالم ( أبي الشاه ) ، فذات مرّة وجد المؤمنون على الجدران في مدينة قم بيانات حكومية تمنع ( الأمر بالمعروف ) !

فدعى الشيخ أهالي قم فتجمهر الآلاف منهم في صحن السيدة معصومة عليها السلام ، ليستمعوا الى الشيخ بافقى ماذا يقول ؟!

ارتقىٰ الشيخ المنبر وتلا قول الله تعالىٰ: ﴿ ولتكُنْ منكم أمّةُ يدْعون الىٰ الخير ويأمُرون بالمعروف ويَنهَوْن عن المنكر وأولئك همُ المقلِحون ﴾.

وتحدّث عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عموم الناس وخاصة علماء الدين ، وانه لا يحق لأي أحد أن يعطّل هذا الواجب الشرعي . ثم هاجم الشيخ بافقى سلوك دولة رضا خان ووصفها أنها دولة الفراعنة!

بعد هذا الخطاب في هذا الاجتماع الكبير نزل عملاء الحكومة الى شوارع قم وأزالوا

١ ـ نفس المصدر / ص ١٤٢ .

تلك البيانات من الجدران خوفاً من تزايد نقمة الناس وتحرّكهم ضد الشاه رضا خان البهلوى .

وكان آية الله بافقي كلّما تتخذ الدولة قانوناً صارخاً في وجه القيم الاسلامية قام وأعلن المعارضة ، وحيث كان الشاه رضا خان يعمل وفق خطة استعمارية مرسومة للمنطقة ألقى القبض على الشيخ بعد سنوات من إرساء سلطته العسكرية في ايران إذ جاء الى قم بنفسه وأمر باعتقال الشيخ ونقله الى السجن المركزي للشرطة في طهران .. وبعد خمسة أشهر من السجن نقلوه الى مدينة ريّ ( جنوب شرقي طهران ) ليعيش في جوار حرم السيد عبدالعظيم تحت إقامة جبرية .

هذا ولمّا بلغ الشيخ خبر مجزرة مسجد (گوهر شاد) في مدينة مشهد المقدّسة سنة (١٣٥٣) للهجرة وان رضا خان سفك فيه دماء الناس والعلماء المجتمعين لإصلان معارضتهم له فيما يقوم به من الظلم والفساد، استولىٰ عليه الحزن حتىٰ أصيب بسكتة وشُلَّ جسمه فصار طريح القراش. وكان يتمنّىٰ أن تتحسّن صحته وبأتي الىٰ مشهد معزّياً أهالي الشهداء رغم المنع المفروض عليه في الخروج من البيت. وأخيراً لما تحسّنت صحته شيئاً ما جاء الىٰ مشهد ليشمّ عطر الدماء التي أريقتْ علىٰ الارض ظلماً وعدواتاً في مسجد (گوهر شاد).

يقول ناقل هذه الوقائع: إن الامام الخميني قبل أربعين عاماً ونحن الآن في سنة ١٤٠٧ للهجرة \_كان يقول في دروس الاخلاق لطلبة حوزة قم: من يريد في هذا العصر أن يزور مؤمناً حقيقياً فليسافر الى مدينة ريّ ، ومن بعد زيارة السيد عبد العظيم للله يزور المجاهد بافقي اليزدي. ثم ينشد الإمام الخميني بهذه المناسبة بيتاً من الشعر (ماترجمته):

ياقاصداً عبدَالعظيم تَرَفُّقِ عَرُّجْ على قَبْرِ المجاهدِ (بافقي)

هذا ولقد انتقل الشيخ بافقي اليزدي الى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز الاثنين والسبعين في مدينة (ريّ) وتُقل جثمانه الطاهر الى قم المقدسة ودفن في مقبرة الشيخ الحاثري (عليهم جميعاً رحمة الباري) وذلك في (١٣ / جمادي الاولى / ١٣٦٥) (١).

١ - المصدر المذكور.

#### ٤٥٤ مَن يشتري مَن ؟!



السيد ابوالحسن الاصفهاني

نقل الخير التقي الحاج مهدي البهبهاني الذي ساهم في تشييد حرم السيدة زينب عليها السلام مساهمة سخية في الشام: انني كنت جالساً عند المرجع العظيم المرحوم آية الله السيد أبي الحسن الاصفهاني الله المتوفّى سنة ١٣٦٥ هـ ورأيت الحاج عبد الهادي الاسترابادي عنده وهنو من

الشخصيات المرموقة في العراق آنذاك ، قد دخل وقبّل يد السيد الاصفهاني وقال : انه مُرسل من طرف نوري السعيد ـ رئيس وزراء العراق وكانت سلطته أوسع من سلطة ملك العراق ـ يريد منكم لقاء لمدة دقائق للسفير البريطاني ومندوب بريطانيا الخاص القادم من لندن .

وكان هذا بعد المعارك الدامية التي جرث على أرض العراق بين المسلمين بقيادة علماء الدين والمرجعية الشيعية وبين جنود الاحتلال البريطاني .

نقال له السيد الاصفهاني: انّ مندوب الحكومة البريطانية وسفيرها يريدوننا ونسحن نتهرّب، لأنهم خدعوا الناس وخانوا العهود وجنوا عليهم.

فأصرّ الاسترابادي على أن يسمح السيد بهذا اللقاء.

فقال السيد بعد تأمل قليل: لا بأس.

فقال الاسترابادي: اسمحوا أن يكون اللقاء سرياً مغلقاً!

فردّ السيد الاصفهاني بصرامة: أبدأ ، لا يمكن هذا الشيء.

وهكذا أمر السيد أن يحضر في هذا اللقاء كلّ من آية اللّه ضياء الدين العراقي وآية اللّه الشيخ محمد حسين الكمپاني والمرحوم الخونساري والشيخ محمد كاظم الشيرازي والمرحوم جمالي الخراساني وغيرهم من كبار الفقهاء والاساتذة في الحوزة ، ذلك لأن المرجع الأعلىٰ السيد الاصفهاني يؤمن بمبدأ الشورىٰ والمشاركة الجماعية ، خاصة في الامور المتعلقة بالجميع وفيها مصير وسمعة الأمة والمذهب والحوزة ، والشورىٰ صيغة لتنضيج رأي ولى الفقيه وليس بديلاً عنه .

وهكذا حان وقت اللقاء ، فدخل السفير البريطاني ومندوب الحكومة البريطانية

ومعهما رئيس وزراء العراق نوري السعيد .. قبلوا يد السيد الاصفهاني الكبير وجلسوا ثم قدّموا تحيات الحكومة البريطانية عبر المترجم المرافق ، وقالوا: ان بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ( نذرت ) إنْ غلبت المانيا سوف تقدّم مساعدات مالية الى المعابد وكبار علماء الدين في العالم كله ، وذلك شكراً لله على نعمة الغلبة على العدو ! والآن حيث انتصرت بريطانيا في الحرب جئنا نقدّم الى زعماء الاديان الكبرى في العالم ما نذرناه ! فلقد ذهبنا الى البابا في الفاتيكان وقدّمنا اليه المنحة المنذورة ، والآن جئنا الى سماحتكم في النجف الاشرف لنقدّم لكم المساعدة المنذورة !

تأمل السيد الاصفهائي لحظات وقال: لا مانع.

فاستغرب العلماء الحاضرون من قبول السيّد بهذه المنحة البريطانية لأن المعهود منه ومن المرجعية الشيعية رفض هذه الامور جملةً وتفصيلاً . خاصة أن السفير والمندوب البريطانيّين كانا قد أُخبَرا من قبل أن زعيم المسلمين الشيعة ليس كالبابا زعيم المسيحية.

فأسرع المندوب البريطاني وأخرج الصك قبل أن يتغير أي السيد الاصفهاني ، وفيه ماثة ألف دينار عراقي يعادل ( ميلويتَيْ تومان ) وهو مبلغ غير قليل بالنسبة الى ذلك الزمان. إلا أن السيد الاصفهاني فاجأ الجميع بأخذه الصك والاطلاع على محتواه وكتابة حوالة قدرها ماثة ألف دينار عراقي فقدّمه مع صكّه الى المندوب البريطاني قاثلاً: هذه ماثتا ألف دينار مساعدة منا الى أهالي الجنود المسلمين الذين جنّدتهم بريطانيا من بلاد الهند وقتلوا في حرب العراق ، فالرجاء إيصالها وصرفها عليهم في الهند!

هنا نكس أعضاء الوفد رؤوسهم دقائق ثم قاموا مودِّعين في الوقت الذي انبهر الحاضرون بحنكة السيد الاصفهاني .

يقول الحاج ناقل هذه القصة: لمّا خرجوا من عند السيد عاد نوري السعيد بسرعة وقبّل يد السيد الاصفهاني بشوق وسرور وهو يقول له: أنا فداء لكم ، إنني من أهل البيت (يقصد انه سيّد من ذرية رسول اللّه) إن العلماء الذين يمتلكون هذه الروح الكبيرة قبليلون مع الأسف. وأضاف هل تعلم ماذا قال مندوب بريطانيا بعد خروجنا من عندك!؟

فقد قال بانبهار ودهشة: يجب على (شرشيلنا) أن يستقيل عن منصبه ، ويجلس مكانه هذا السيد العظيم . نحن نريد أن نستعمر الاسلام وقد غفلنا عن أن هذا السيد العظيم بعلمه ودرايته وعقله وتدبيره جعل بريطانيا مستعمرة للاسلام .

من اخلاقيات علماء الدين ......من اخلاقيات علماء الدين ....

وعلى حد تعبير الخطيب الشهير سماحة الشيخ محمد تقي الفلسفي : إن المندوب البريطاني قال : جئتُ لأشتري مرجع الشيعة فاشتراني !

#### ٤٥٥ عندما وجب الحلّ!



السيد محمدالميلاني

يقول سماحة آية الله الحاج السيد محمد الحسيني الميلاني: جاثني رجل ومعه إمرأة تصغره بثلاثين عاماً، ومعها طفلها، فقال: أديد أن تجري لي مع هذه المرأة (المطلّقة) صيغة عقد الزواج!

تأملت قليلا (لأني رأيتهما لا يتناسبان ، فسألته هـل أنت قادر على استيفاء حقوق المرأة كما هو المطلوب الشرعي ؟

قال: ماذا تقصد ياسيد؟!

قلت: لا تجفني، سؤال بريء، إنما اقصد التذكير بالمسؤولية الشرعية قبل اجراء العقد. وهنا أعدت نفس السؤال للمرأة ولكن بشكل آخر: هل أنت قابلة بهذا الرجل ؟

قالت: أنا وحيدة مع هذا الطفل ، لاسند لنا ولا مأوى ، والرجل ظِلِّ على رؤوسنا ياسيّد، وأتمنى أن يكون كما يقول .

قلت: إذن هل أجري العقد برضى الطرفين على المهر المعلوم؟

قالا: لك الوكالة.

فأجريت العقد وذهبا ، ولكن بعد ثلاثة أشهر جاءت المرأة تبكي وتـقول : يـا سـيّد أرجوك ثم أرجوك أن تخلّصني من هذا الوحش !

قلت: ما الأمر؟

قالت: انه رجل فاسد لادين له ولا ضمير ، فهو داخل البيت سكران ويضربني بقسوة أمام طفلي . طلّقني منه فلا أريد أن أرئ زوجاً بعده ، سوف أعمل خادمة وأربّي طفلي . قلت : لقد سألتكِ قبل إجراء العقد ، لأن إحساسي كان يدلّني الى هذه النتيجة ، فهو رغم كبر سنّه لم أطمئن بتديّنه . ولكنكِ قبلتِ وليس الطلاق بيدي الآن .

قالت: أرجوك أيها السيد، قبلتُ لأني كنت افكر في مستقبل طفلي، كنتُ راضية أن أكون خادمة له من أجل هذا الطفل. وبعد أن بكثُ كثيراً وهي تلتمس منّى حلاً طرأتُ

علىٰ بالى فكرة ذكية ، فقلت لها إذهبي واخبريه أن يأتيني فوراً وكوني علىٰ اتصال هاتفي معى .

جاءني زوجها بعد يوم واحد وبيده شيء من الحلوى ، قبّل يدي ووضع الحلوى أمامي وقال مبتسماً تقبّل مولانا ، هذه هدية متواضعة ! وانا اقول في نفسي : ايها المنافق، أهكذا تتظاهر معى وانت في البيت سكّير وكالوحش الكاسر على زوجتك المسكينة .

قال: هل مِن خدمة استطيع القيام بها؟

قلت: في الواقع هناك محذور شرعي قد حصل في اجراء العقد خطأً مني ، وهو أني فهمت انك تريد الزواج المؤقت مع تلك المرأة ، لذلك فأنا أجريتُ العقد على أنها زوجتك لمدة شهر واحد ، والآن سمعت انك لازلت معها وهذه ثلاثة أشهر ، فالعقد بينكما انقضىٰ تلقائياً ، وهذان الشهران الإضافيان لا يخلوان من إشكال!

(أقول: ثلاثة موارد يجوز الكذب فيها في الاسلام ، أحدها الإصلاح بين المتنازعين اذا لزم ، وربما إنقاذ المرأة المظلومة ينطوي تحت هذا العنوان أيضاً . هذا ولولا جواز الزواج المؤقت لما كان الطريق سهلاً لهذا الهدف كالذي تقرأه في القصة ، ثم ان الحاكم الشرعي يجوز له إجراء الطلاق في الحالات الاستثنائية حتى مع عدم رضى الزوج المتمرّد على الاحكام الشرعية ) .

قال الرجل بتعجب: ولكني تزوجتها دائمة وليست مؤقتة.

قلت: أنا لا أشك في نيتك، انما الإشكال حصل من سوء فهمي لنيّتك، العقد أجريته على أساس فهمي الخاطيء. أنا لا أدينك، انما اريد التصحيح.

قال: ما الحلّ الذي تراه؟

قلت: أن تعطيني وكالة تامة للتصرّف في هذا الأمركما تمليه وظيفتي الشرعية ، أطلقها ثم أعيد العقد مرة أخرى برضى الطرفين .

قال: أنت وكيلي المطلق ، تصرّف إذن كما تشاء .

وهنا لما أوكلني وكانت المرأة قد أخبرتني بطهرها من العادة الشهرية (حيث شرط صحة الطلاق) طلّقتها منه (فتقاً من دون رتق).

فذهب الرجل على أن يحضر مع المرأة لأعقد لهما برضاهما ، وهو لا يعلم بكامل الخطة المرسومة تأديباً له على تعذيبه لهذه المرأة المخدوعة .

فأخبرتُ المرأة بما وصل اليه الأمر ، فرفضت أن تتزوّجه مرة أخرى بالطبع ، فقلت لها إذن لا يحق لك الزواج إلا بعد أخذ العِدّة وهي مدة ثلاثة أشهر ، ونصحتها أن لا تنخدع وتتسرّع في الزواج مع أي شخص إلا بعد التأكّد من دينه وأخلاقه .

فتنفّست الصعداء ، حيث تحرّرت من قبضة وحش فاسق ، ولما علم الرجل المنافق بما التهت اليه القضية جاءني حانقاً وصرخ في وجهي أهكذا أوقعتني على الأرض ؟ قلت له إكظم غيظك ، واخفض صوتك ، وتكلّم ما المشكلة ؟

قال: انك أُخذت منى الوكالة التامة لتطلُّقها منى ، وهي ذهبت عنى .

قلت: استمع جيداً الئ القصة الأسطورية هذه وتأمّل:

خرج شيخ كبير السن الى الصحراء ، فسمع أنينَ حيوان ، فأخذ يبحث عن مصدر الصوت حتى وصل اليه ، فوجد ثعلباً واقعاً في حفرة ، تألم الشيخ لحال الثعلب فجاء بعود طويل وأدخله الى الحفرة كي يتسلّق الثعلب ويخرج ، ولما نجا الثعلب قال للشيخ : انني منذ ثلاثة أيام في هذه الحفرة !

فقال له الشيخ : ساعدك الله ، انها كانت عسيرة حتماً .

قال الثعلب: نعم وهذا يعني ان الجوع يكاد يقتلني! فقال الشيخ: بالطبع، لأنك مدة ثلاثة أيام لم تأكل ولم تشرب، ساعدك الله. قال الثعلب: والآن ليس لي وقت ولا طاقة للبحث عن لقمة بعيدة، فأنت لقمتى الحاضرة، فما رأيك؟!

فقال الشيخ: ولكن ليس هذا جزاء من أحسن اليك وانقذك من الموت.

قال الثملب: دع عني الانسانية أنا لا أفهم الآن غير أني جوعان ولابد لي من الأكل. فقال الشيخ: أجل، فاذا كان ولابد، فإني أقترح عليك أن تصبر قليلاً ربما مرّ من هنا رجل حكم بيننا بالعدل!

وافق الثعلب على دقائق نقط ، فمرّ شيخ آخر طاعن في السنّ ، فطلبا منه رأيه في القضية، فكر الرجل في نفسه لو أعطى الحق الى جانب الشيخ فسوف ينغضب الشعلب ويقضي عليهما معاً ، فأحكم عقله وقال للثعلب: إنني لا أستطيع الحكم بينكما الا أن اشاهد الحادث بعينى من أوله ، لأن اصدار الحكم يحتاج الى شاهد!

فأرني ايها الثعلب كيف سقطت في الحفرة ، وأطلب من الشيخ أيضاً أن يُريَني كيف أخرجك منها!

فرمىٰ الثعلب نفسه في الحفرة وهو يقول: هكذا سقطتُ في البداية. وحيث أراد الثعلب أن يواصل القصة قال له القاضى: لاتواصل الكلام وهذه هي النهاية! إبق في الحفرة يامن لاتقدر الإحسان وتكفر بالنعمة!

يقول سماحة السيد الميلاني: حينما نقلتُ للرجل هذه القصة ، قبلت له انك فياسق تشرب الخمر وتضرب زوجتك المظلومة ولا تؤدى لها حقاً ، ألستَ كالثعلب الذي أنقذه الرجل فصار يستعدّ للظلم؟!

فقام وخرج ساخطاً ، ولمدة سنوات كان اذا رآني في الشارع يبصق جانباً ويمشى . ولكنه بعد هذه الفترة جاءني خجلاً وهو يقول: لم أعرف قيمة تلك المرأة المسكينة، فقد تزوّجت بعدها بامرأة فظّة تشبعني كل يوم ضرباً وإهانة .

#### يا سيّدتي أغيثيني 207

الشيخ عبد الزهراء الكعبي

اقستحم رجسال الشرطة فسى العراق الشوارع والمنازل والاسواق لاعتقال الايرانيين المقيمين هناك وتسفيرهم الئ ايران ، والمعروف ان المجتمع العراقي اندمج فيه الايرانيون منذ مئات السنين وخاصة في مدن النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية حيث العتبات المقدسة لأثمة المسلمين الشيعة .

وكانت الحملة الاولى للتسفير صعبة جداً على مئات العلماء والناس والعوائس إذ لم يألفوا مجتمع الاجداد في ايران ، وكان عليهم البدء في تأسيس المعيشة والمعاش من الصفر أو تحت الصفر!

يقول العالم الفاضل رباني الخلخالى: التقيتُ قبل يوم ذكرى أربعينية الامام الحسين أو ليلة الاربعين في كربلاء بالخطيب الحسيني البارع الشيخ عبد الزهراء الكعبي الله في مدرسة ابن فهد الدينية تناولنا مأساة التسفير المروّعة ، وكان الشيخ الكعبى شديد الحزن علىٰ تلك المعاناة للمظلومين ، وفجأة رأيته قام من مكانه وقال : اني أصلَى الآن صلاة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وأتوسّل الى الله تعالى ليفرّج عن هؤلاء المكروبين فانكفأ الى الصلاة.

وهذه الصلاة ركعتان ، في الاولىٰ تقرأ سورة الحمد مرّة وسورة القدر مائة مرة ، وفي

الثانية بعد سورة الحمد تقرأ مائة مرة سورة الاخلاص ، وبعد السلام تسبّح بتسبيحة الزهراء عليها السلام ، ثم تقرأ دعاءً مذكوراً في كتب الأدعية ) ، أخذ الشيخ الكعبي يقول بعد هذه الصلاة في حال السجود (٤١٠) مرّات (ياسيّدتي يا فاطمة أغيثيني) وهو يبكي بكاءً عالياً، ولما رفع رأسه من السجود وكانت عينه محمرة من شدة البكاء قال لي : سوف يطلقون سراح الذين اعتقلوهم للتسفير ، والذين رموهم على الحدود العراقية ـ الايرانية سوف يعودون الى بيوتهم . والعجيب أن في تلك الليلة أعلن عن إطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين (١).

#### عندى لك رسالة

قبل وفاة المرجع الورع آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي في سنة (١٣٨٠ه) بيومين أو ثلاثة أيام جائه الشيخ عبد الزهراء الكعبي وقال: سيّدنا عندي لك رسالة واني معتذر اليك، فلقد رأيتُ البارحة في المنام الامام موسى بن جعفر الله وقال لي: قل للسيد ميرزا مهدي انك قد أدّيت ماكان عليك من الخدمات الدينية، والآن استعد للرّحيل!

يقول الشيخ الكعبي: ما أن أبلغتُ للسيد هذه الرسالة حتىٰ رأيته بكئ وقـلَب كـفّيه وأخذ ينظر اليهما ويقول: كيف أواجه ربّى ويدي خالية (٢).

هذا كلام واحد مِن أتقىٰ مراجع زمانه فكيف بنا أيها الغافلون ، ان مراجعنا هؤلاء قد درسوا في مدرسة أمير المؤمنين وسيد المتقين عليّ بن أبي طالب الذي كان في آناء الليل كي ويناجي اللّه تعالىٰ وهو يقول: آه آه من قلّة الزاد وبُعد الطريق ...

## ٤٥٨ الشيخ عبدالزّهراء الكعبي

كان الشيخ عبدالزهراء الكعبي عجيباً في شخصيته الايمانية وقد امتاز عن غيره في صفات حسنة كثيرة. دعته شجاعته ان لا يتردد في قول الحق ومعارضة البعثيين في العراق ورغم انهم سجنوه وعذبوه إلا أنه لم يتراجع عن مسيرته.

واخيراً سقاه أحد المدسوسين الخونة فنجان قهوة مسمومة قبل ارتبقائه المنبر في صحن حرم العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام وذلك في يوم استشهاد السيدة

١ ـ نفس المصدر /ص ٢٣٤. ٢ ـ نفس المصدر /ص ٢٣٤.

فاطمة الزهراء عليها السلام ، فما أن بدأ خطبته على المنبر حتى استولى عليه الضعف فأنهى خطابه بسرعة وطلب ماء ولكنه فارق الحياة قبل ان تصل الى شفتيه قبطرة منه ، فاقتدى بذلك بشهداء الطفّ الذين قُتِلوا في سبيل الله مع سيدهم العطشان الحسين المله الله على المنا المناب المناب

والغريب جداً أن الشيخ عبد الزهراء ولد سنة (١٣٣٩) الهجرية يسوم ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام فسمّاه أبواه بـ (عبد الزهراء)، واستشهد ايضاً سنة (١٣٩٣) في يوم شهادة السيدة فاطمة الزهراء، وبين هذه الولادة والشهادة كان عالماً للدين وخادماً للمنبر الحسيني وموالياً لفاطمة الزهراء بنت خير الانبياء محمد بن عبد الله عَلَيْ (١).

#### ٤٥٩ مُبْعَدٌ ذو همّة عالية

ذكر سماحة الشيخ قراءتي في محاضرته من خلال تلفزيون الجمهورية الاسلامية في الخامس من شهر جمادئ الثانية (١٤١٧ه):





السيد علي الخامنتي

مبعداً الى مدينة (ايرانشهر) جرى سيل كبير هناك فدمّر بيوت العديد من الناس وأكثر من تضرّر هم الفقراء ، فلم تسعف الحكومة الشاهنشاهية أهالي المدينة ، فأجرى السيد المبعد والغريب بينهم اتصالاته السريعة بكبار العلماء في قم ومشهد المقدستين واتصل هاتفياً بآية الله الحاج الشيخ صدوقي في مدينة يزد ، ولم تمض ساعات حتى اتجهت قوافل المساعدات الانسانية الى أهالي ايرانشهر ، فوجدت الحكومة نفسها في موقف حرج ، كيف ان هذا السيد ( المعارض السياسي ) المبعد استطاع بهمته العالية أن يجلب المساعدات ويفكر في الناس هكذا ، بينما الحكومة لم تقم بدورها المطلوب. وهنا أمر الشاه جمعية الهلال الأحمر بأن تتحرك لإبقاء ما تبقّى من ماء الوجه ، ولم تكن مساعداتها شيء يُذكر إزاء مساعدات العلماء والمراكز الدينية للشعب المسلم بإشراف سماحة السيد الخامئشي (حفظه الله).

١ ـ نفس المصدر /ص ٢٢٥.

#### عالِمٌ مِن أفغانستان ٤٦٠

عاد آية الله الحاج السيد محمد سعيد الواعظ الى وطنه افغانستان بعد أن درس العلوم الاسلامية في حوزة النجف الاشرف وتلبّذ عند المرجع الأعلىٰ آية الله العظمىٰ السيد أبي القاسم الخوثي ﷺ، وقد التفّ حوله الناس في (كابل) عاصمة افغانستان وكانوا يتجمهرون بالآلاف في الحسينية التي كان السيد الواعظ يلقي فيها خطابه ويرشد المسلمين الى تعاليم دينهم. فذات مرّة كان حشد الناس عظيماً الى درجة لم تسعهم الحسينية فازدحمت الشوارع المحيطة بها ، واذا بموكب الملك داوود خان الذي عُرف بظلمه واضطهاده للمسلمين الشيعة خاصة ، فسأل عن سبب هذه الحشود المجتمعة ؟ قيل له : ان السيد محمد سرور الواعظ يرتقى المنبر ويعظ الناس هنا .

ناستثار هذا الأمر دنين حقده الأموي فأخذ يمهد الاسباب لاعتقال السيد .. وهكذا ألقى عليه القبض في تلك السنة (١٣٤٠) الهجرية فأودعوه سجن (غزني) لمدة ثلاث سنوات ، ومع سقوط داوود ومجيء ظاهر شاه الى السلطة اطلق سراح العديد من السجناء بما فيهم هذا السيد المظلوم . ولقد نشط السيد في السجن ولم يدع فرصة تفوته هباءً ، حتى كان يدرّس بعض علماء السنة كتبهم الفقهية ، لأنه كان مطّلعاً على فقه السنة أيضاً ، وهذا يعني ان الملك داوود كان ظلمه يشمل المسلمين السنة كذلك. وماعدا ذلك لقد الف السيد محمد في السجن كتاباً في الاخلاق ضمّ إليه خواطره .

وبعد خروجه من السجن ـ مع زميله العلامة السيد اسماعيل البلخي ـ واصل السيد نشاطه الاسلامي في جميع أبعاده الممكنة ، وقد أسس المدرسة المحمّدية في كابل وهي بناء ضخم في طابقين مع ( ٣٧) حجرة لسكن طلبة العلوم الدينية وفيها صالات ثلاث للمحاضرات والقاء الدروس تَسَعُ خمسة آلاف طالباً وطالبة ، مع مسجد كبير جداً يسع الفي مصل ، وأخذ يصدر مجلة اسلامية شهرية اسمها ( برهان ) ، فما وصلت الى العدد الحادي عشر حتى حدث الانقلاب الشيوعي فمنعوا اصدارها كما أوقفوا جميع الانشطة الاسلامية في أفغانستان ، فاجتمع العلماء وأعلنوا معارضتهم لهذه الاجراءات الظالمة ، وتمثل ردّ الحكومة الشيوعية في اعتقالهم بما فيهم آية الله المجاهد السيد محمد سعيد الواعظ . فخرجت الناس معترضة على الدولة ومطالبة بالافراج عن العلماء، فاضطرت

الدولة الى ان تطلق سراح هذا السيد ولكن منعته من أيّ أنشطة دينية ، فكان السيد يعيش فترة تحت الاقامة الجبرية ممنوع اللقاء مع الناس ، وبعد ذلك لما اشتدت معارضة الناس واندفعوا نحو خنادق الجهاد نقلت الحكومة الشيوعية كبار العلماء والشخصيات المعتقلين الى موسكو ولم يُعرف الى الآن مصيرهم ومصير هذا السيد ، ورغم إعلان (حفيظ الله أمين) رئيس الجمهورية وعميل الروس أن المعتقلين السياسيين ماتوا جميعاً فإن المؤمنين لم يفقدوا الأمل في عودة الابطال الى أحضان الجماهير المجاهدة في أفغانستان، وهكذا عادوا وكان السيد واحداً منهم ولكنه لم يترك اصراره على تحمل المسؤولية ، فقد دخل هذه المرة الكفاح المسلّح ضد الشيوعيين العملاء وشارك بنفسه في معارك باسلة حتى استشهد في احدها وتقطّع جسمه إرباً إرباً كجدّه الامام الحسين سيد الشهداء عليه وكان عمره يومئذ خمساً وأربعين سنة ، وكانت ولادته سنة (١٢٩٥) من الهجرة (١).

# شابٌّ وتفّاحةُ حلال!

جاء الىٰ القناة يملأ قربته ماءً فرأىٰ تفاحة تجري علىٰ الماء ، فلقفها وأكلها ، ولكنه وقف فجأة يفكر : كيف أكل التفاحة ولم يعرف صاحبها ليستأذن منه ، أخذ يعاتب ضميره علىٰ هذا التصرّف الذي لا ينبغي صدوره من متديّن ورع يحاسب نفسه كيلا يتورط في غمط حقوق الناس قدر أنملة . لذا فكر أن يمشي باتجاه معاكس لجريان الماء لعله يصل الىٰ صاحب التفاحة فيسترضيه علىٰ أكله لها . مشىٰ مسافة حتىٰ وصل الىٰ مزرعة التفاح ، فلقي صاحب المزرعة وكان عليه سيماء الصالحين ، فقال له : ان تفاحة كانت تجري علىٰ الماء في القناة فلقفتها وأكلتها ، أرجوك أن ترضىٰ عني !

أجابه الرجل: كلا، لن أرضىٰ عنك!

قال: أعطيك ثمنها.

قال: لا أقبل.

وبعد الإصرار والإلحاح الشديدين وافق صاحب المزرعة أن يرضى عنه بشرط واحد! قال الشاب: فما هو الشرط؟

١ ـ نفس المصدر /ص ٢٥٣ ـ ٣٦١.

أجاب الرجل: عندي ابنة عمياء، صمّاء، خرساء، مشلولة الأرجل، اذا وافـقتَ أن تتزوجها أرضى عنك والا فلا!

فلما رأى الشاب انه لا سبيل الى جلب رضاه الا بموافقته على هذا الشرط الصعب دعاه ورعه وايمانه الى الموافقة ، ولعله حين رضوخه تلا في قلبه الآية : ﴿الّذينَ إِذَا أَصِابِتُهم مُصِيبة قالوا إِنّا للّه وإنّا إليه راجعون﴾!

وأخيراً قرأوا خطبة العقد فدخل الشاب الورع غرفة الزفاف ولكنه فوجىء بعروس ذات قامة ممشوقة وهي في غاية الجمال، انها مواصفات نقيضة للمواصفات التي ذكرها له أبوها (صاحب المزرعة)!

فخرج مسرعاً (خشية حدوث خطأ في الزواج فيتورط في مشكلة شرعية كبيرة) واذا بالرجل ينتظره مبتسماً . قال : خيراً الى أين ؟ قال الشاب : ان البنت التي ذكرت لي وصفها ليست هذه العروس ؟!

أجابه الرجل: انها هي! لأني حينما وجدتك جادًا في جلب رضاي لأكلك تفاحة خرجت عن حيازتي وسقطت على الماء جارية نحو مسافة ، فعلمت انك الشاب الذي كنت أنتظره منذ أمد لأزوجه ابنتي الصالحة هذه . ولقد قلت لك: انها عمياء خرساء فلأنها لم تنظر ولم تُكلِّم رجلاً أجنبياً قط ا وقلت: انها مشلولة فلأنها لم تخرج من المنزل وتدور في الطرق . وإنها صمّاء فلأنها لا تسمع الى غيبة أو غناء ، أليست هذه الفتاة المؤمنة يستحقها شاب مثلك يبحث عن حلال خالص وهو مستعد من اجل الحلال أن يقبل بشرط صعب جدًا في الزواج .

نعم وكانت من ثمار هذا الزواج المبارك ولادة إنسان اشتُهر في ورعه وتقواه وقربه الى الله وحبه للنبي محمّد على المودّته العميقة لأهل البيت المين حيث عرف عنه لقاؤه مع الامام الحجة مراراً وتكراراً ، انه المقدّس الجليل الشيخ أحمد الأردبيلي (أعلى الله مقامه).

مكذا تصنع لقمة الحلال في الإنسان وتوفّقه للزواج الموفّق. وفيما بعد لما سُئلتْ أم الشيخ: كيف أصبح ولدك بهذا المقام الرفيع ؟ أجابت : اني لم آكل في حياتي لقمة مشبوهة ، وقبل ارضاع طفلي كنت دائماً اسبغ الوضوء ، ولم أنظر الى رجل أجنبي قط ،

٤٩٢ ..... تصص وخواطر

وسعيت في تربية طفلي الى أن أراعي النظافة والطهارة وان يصاحب الأولاد الصالحين(١).

#### جيّدة أمْ غيْرُ جيّدة ؟!

أخبرني استاذي سماحة آية الله السيد أحمد المددي (دام ظله) نقلاً عن المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضىٰ الحائري (نجل مؤسس حوزة قم المقدسة المرجع الراحل الشيخ عبدالكريم الحائري). انه كان جالساً بالقرب من آية الله العظمىٰ الحاج السيد حسين القمي الله في المجلس الذي عُقد تكريماً لمقامه وتجليلاً لجهاده ومواقفه الشجاعة ضد والد الشاه حينما كان السيد عائداً من كربلاء الى ايران بعد مضي سنوات طويلة على نفيه هناك. أتذكر ان الساحة بين حرم السيدة معصومة عليها السلام ومقبرة الشيخان المقابلة لمدرسة الفيضية كانت مفروشة وكبار علماء الحوزة كانوا محيطين بالسيد فيأتي الناس والطلبة صفوفاً متتابعة لتقبيل أنامله الشريفة ، في الأثناء سلّمه أحدهم رسالة وكان فيها طلباً للاستخارة ، فلما فتح السيد القمي القرآن الكريم أخذ يمعن النظر في الآية ولكنه لم يركن فهمه الى ما يطمئن اليه في ذلك الازدحام فسأل عنها العالم الذي على يمينه ، فنظر فيها وقال انها غير جيدة! هنا أخذ السيد القمي قلماً وكتب في الرسالة ما ينبؤك عن صفاء نفسه ولطافة روحه وإخلاصه للقرآن وأحبّائه ، كتب :

«لقد سألت اللّذيْن عن يميني وعن يساري ، فقال أحدهما أنها جيدة ، وقال الآخر أنها غير جيدة ، وأما أنا فلا أدري أهي جيدة أم غير جيدة »!

أوَ رأيت كيف تغلّب على هواه وهو في موقع قد يبرّر غيره لو كان فيه أنه لا يليق به القول برلا أدرى)(٢)!

#### ٤٦٣ حبّذا قلتَها من البداية!

قال آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (حفظه الله): نقل ابن عمي المرحوم ميرزا أبو القاسم الشيرازي: انه ذات يوم من أيام الربيع حيث يخرج أهالي سامرًاء الى

١ - بالفارسية (از أزل تا قيامت) ص ٨٤ تأليف محمد جواد مصطفوي (بتصرّف).

٢ - يراجع أيضاً قصة رقم ١٧٩ عن مقام هذا المرجع التقي.

اطراف المدينة للتنزّه في الحداثق والجلوس بين الاشجار والورود الجميلة، قلت لوالدكم المرحوم ميرزا مهدي الشيرازي تعال معنا نخرج الى تلك الحداثق للاستراحة .

فقال: أنا مشغول بالدرس والبحث.

وبعد أيام جئته يوم جمعة وقلتُ : اليوم ليس عندك درس ولا بحث تعال لنذهب .

فقال: أريد أن أقرأ وأطالع.

قلتُ: يمكنك القراءة في الحديقة عند الاشجار والورود.

قال: أريد أن اقرأ القرآن الكريم واحفظ منه آيات.

قلتُ : تستطيع ان تقوم بحفظ الآيات هناك ايضاً .

قال: ولكني في عصر هذا اليوم أريد أن أذهب الى السرداب المقدّس لأزور الاسام المهدى ( عجّل الله فرجه ).

فلما رأيته هكذا يتهرّب قلتُ له بشيء من الجفاء: حبّذا قلت لي من البداية (أنا لاآتي)! فابتسم لى السيد وانصرف الى ما كان يراه أهمّ من الخروج الى الحداثق. (١)

#### مَن زارها وجبت له الجنّة كالجنّة

ني سياق حديثه حول الآية الشريفة ﴿وأنْ ليس للإنسان إلاّ ما سعىٰ وأنّ سعيَه سوف يُرى ثُم يُجْزاه الجزاء الأَوْفى ﴾ (٢) وان للعمل الصالح وكذلك العمل الفاسد جزاء في الدنيا وفي الاخرة معاً ، نقل آية الله العظمىٰ السيد محمد الشيرازي (دام ظله العالي): إن المرحوم آية الله العظمىٰ النجفي المرعشي كان يزورني مرة واحدة في كلّ سنة ، لأننا ذوا علاقة عائلية من الآباء منذ كنا في النجف الاشرف ، فقد كانت عنده قصص في غاية الظرافة ، وحينما كان يأتيني يذكر لي بعضها ، حتىٰ قلتُ له ذات مرة حبذا لو تكتبها لتُطبع. فقال : لا وقت لدى .

فقلت له : إذن احكها لأحد لتسجّل في شريط ، وغيرك ينقلها على ورق .

حقاً كان السيد النجفي المرعشي عالماً جامعاً ، فقد نقل لي قصة حول السيدة المعصومة بنت الامام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ، والسيد المرعشي ثقة

١ - بالغارسية (يك صد داستان خواندني) /ص ١٩٠٠

٢ ـ سورة النجم / ٢٩ ـ ٤١ .

أمين، يعني لا يحتمل كونه يقول كلاماً بعيداً عن الواقع ، كان المرحوم جالساً في غرفتي عندما نقل لي القصة التالية: انه قبل ستين عاماً تقريباً انهار الحرم الداخلي لمرقد السيدة المعصومة عليها السلام ولم يكن سكّان مدينة قم في ذلك الزمان اكثر من ثلاثين أو أربعين الفا ولم تكن الحوزة العلمية قوية، لأنها قويتْ عند مجيء المرحوم آية الله العظمئ الشيخ عبد الكريم الحائري، وقبل ذلك كانت الحوزة ضعيفة ومدارسها مبعثرة. والحدث وقع في زمان الشيخ أو قبله (الترديد من الناقل) فتقرر أن ينزل نفر من السادة اللي عمق سرداب الحرم - يعني تحت الارض عند مرقد السيدة المعصومة - ليتفحّصوا اسباب الانهيار حتى يبدؤا في التعمير والترميم . وقد كنت انا واحداً من السادة الذين نزلنا الى القبر ، فرأيتُ السيدة المعصومة مسجّاة على قطعة حجر مسطّحة ووجهها مكشوف باتجاه القبلة ، فنظرتُ اليها وكأنها ميتة قبل قليل بينما هي متوفاة قبل ( ١٣٠٠) عام تقريباً ، وكان كفنها نظيفاً وجديداً ، ويظهر من وجهها انها في العشرين من العمر ، ولون بشرتها أسمر عميل الى البياض كلون أهل مدينة جدّها رسول الله ﷺ.

والعجيب الذي لم نقرءه في كتب التاريخ ان امرأتين سوداوين كانتا ايضاً مسجّاتين هناك ، واحدة خلف رأسها الشريف والثانية أمامها وكان يبدو انهما من إمائها وخَدَمها عليها السلام، وهما كذلك طريّتا الوجه وكفنهما لم يتغير لونه (١).

نعم تلك هي المرأة المؤمنة العاملة الصالحة التي ورد في زيارتها الحديث القائل: (مَن زارها وجبتْ له الجنّة) فسلام عليها وعلى آبائها الطاهرين ومَن والاها الى يوم الدين.

#### (الحسين هِ) في مجاهل افريقيا

يقول آية الله العظمى السيد محمد الشُّيرازي ( دام ظلّه العالي ) : جاءني أحد المؤمنين الافريقيين واسمه حاج جعفر شريف ديوجي وكان ثرياً محترماً ومعروفاً ..

قال: انني اذهب الى بعض قرئ افريقياكل عام ، واختار قرية ليس فيها رجل دين لأقرأ لهم مراثي عشرة المحرّم من دون مقابل . فذات مرة وصلتُ الى قرية وسألتُ أهلها: هل عندكم عالم دين خطيب ؟ قالوا: لا . قلت : هل تقيمون عزاء للإمام الحسين الله ؟ قالوا: نعم . قلت : هل تودّون اقرأ المراثي لكم هذه السنة ؟ قالوا: نعم تفضّل . فأخذوني الى بيت

١ -- محاضرة في شريط كاسيت.

كبير وكان السواد وأعلام العزاء معلقة فيه على الجدران .. تماماً كما هو عندنا نحن الشيعة في الاماكن الاخرى . كنت عندهم يوماً قبل دخول شهر محرّم فلما حان وقت صلاة الظهر لم السمع صوت الأذان ، فسألتهم : لماذا لا تؤذّنون للصلاة ؟ قالوا : ما معنى الأذان ؟! قلت : الأذان هو الله أكبر و ... فسكتوا ولم يستوعبوا كلامي فسألتهم : اين المسجد هنا ؟ قالوا : ما معنى المسجد ماذا يعني ! فسألت أحدهم : ما دين أهل هذه القرية ؟

قال : انهم وثنيّون !

قلت: كلهم؟

قال: نعم.

قلت: ليس هنا دين الاسلام؟

قال: فما هو الاسلام، نحن اساساً لا ندري معنى كلمة الاسلام.

فلما حان وقت ارتقائي المنبر .. رأيت جميع الشعائر الحسينية معظّمة وقائمة ما عدا قضية الحسين نفسها! فقلت لهم: ايها السادة ، الامام الحسين دخل قريتكم هذه ، ولكن ربّ الامام الحسين وجدّه وأمّه وأخوه وأولاده وقرآنه لم يدخل قريتكم ، فنحن نعمل شيئاً ليتوسط لنا الامام الحسين كي تدخل هذه القضايا قريتكم ايضاً .

فأخذت أشرح لهم العقائد والمفاهيم الاسلامية حتى آخر عشرة محرّم فتحوّل كلهم الى دين الاسلام وأصبحوا من شيعة على أمير المؤمنين عليه الله .

# ٤٦٦ الطفل الرضيع يُبكى الامربكيين

نقل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (دام ظله العالي) قصة خطيب لم يذكر اسمه في محاضرته ولْكنّي عبر مصدر مؤكّد علمتُ انه الخطيب البارع سماحة الشيخ عبد الحميد المهاجر (حفظه الله)، والقصة كالتالى:

سافر الشيخ الى أمريكا ، فقبل يوم من دخول شهر محرّم الحرام ذهب الى محطة بت صوتي ( الراديو ) في تلك المدينة الامريكية وقال لمدير الاذاعة ان رجلاً من عظمائنا قتل مظلوماً قبل أكثر من الف سنة ، ولديّ عن تلك الواقعة التاريخية الفجيعة ثـلاث عشـرة

محاضرة باللغة الانجليزية \_والشيخ يتقن هذه اللغة \_هل يمكنكم بثها ؟

قال مدير الاذاعة: نعم ولكن بشرطين ، الشرط الأوّل ان تأتي بأشرطة المحاضرات لتستمع اليها هيئة الادارة التي تقرّر بثّها أو عدمه . والشرط الثاني هو أن تدفع لبثّ كلّ محاضرة عشرة الاف دولار مما يكون جمعها مائة وثلاثين ألف دولار لشلاث عشرة محاضرة.

فقال الشيخ: بالنسبة الى الشرط الأول لا مانع لدي ، وأما الشرط الثاني فلابدّ لي من السؤال من اصدقائي هنا هل مستعدون لدفع هذا المبلغ أم لا ، لأنني شخصياً لا أملك شيئاً.

يقول الشيخ: اتصلت ببعض التجار المؤمنين في تلك الولاية الامريكية فقالوا ندفع هذا المبلغ بالاشتراك مع بعضنا بعضاً.

فذهب الشيخ الى الاذاعة ليخبر المدير بالموافقة على دفع المبلغ وليتفق معه على المحضار اشرطة المحاضرات لبثها بالترتيب من أول ليلة محرّم، وحمل معه شريطاً واحداً حول استشهاد الطفل الرضيع على الاصغر بن الامام الحسين على الاضيع على الاسغر بن الامام الحسين على الذاعة : نحن افراد ولما رجع الشيخ في اليوم التالي ليسلمه الشريط الثاني قال له مدير الاذاعة : نحن افراد هيئة القرار خمسون فرداً نستمع الى أي صوت قبل بقه ، ولقد استمعنا الى محاضرتك الأولى فأبكتنا كلنا.

لذلك فإننا قررنا بث هذه المحاضرة ، إنها مفيدة لمجتمعنا الامريكي ، ولا نريد منكم المائة والثلاثين الف دولار ، بل نستسمح منك لأننا اتصلنا بست وأربعين مدينة أخرى وأخبرناهم بمحتوى محاضرتك فقالوا لا مانع لديهم ان يربطوا اذاعاتهم بساعة بت محاضرتك من هنا ليسمعها الناس في جميع مدن هذه الولاية في وقت واحد .

قال الشيخ: بالطبع لا مانع لدي.

وهكذا بثّت الاذاعات كلها تلك المحاضرات باللغة الانجليزية عن واقعة كربلاء الحزينة خلال ثلاث عشرة ليلة متواصلة ، وكان الناس المسيحيون في هذه المدن يستمعون الئ تلك المحاضرات ويتابعونها بشوق . فهذه قدرة الحسين التي صاغها اللّه تعالى بشكل يتأثر بها كلّ انسان .

#### ٤٦٧ مواصفاتُ المرجع المطلوب

نقل الخطيب سماحة الشيخ أحمد معرفت: ان المجدّد الشيرازي الكبير ـ قائد ثورة التبغ في ايران سنة ( ١٨٩١م) والذي بإنتائه تحريم التبغ قطع الطريق على الاستعمار البريطاني في السيطرة الاقتصادية على ايران وفرض التبعية السياسية على حكومة ناصر الدين شاه القاجاري ـ سألوه ذات مرّة عن شروط المرجعية ومواصفات المسجتهد الذي ينبغى تقليده من قبل الناس واتباع نهجه وأوامره ؟

فقال: ان للمرجعية مائة شرط وصفة ، أولها العلم ، والثانية التقوى ، والبقية فن الادارة لشؤون المجتمع ومداراة الناس والنظر في حوائجهم وفق مقتضيات العصر الذي يعيشونه.

#### لا تفوتُك هذه القصّة

نقل فضيلة الشيخ أحمد معرفت (حفظه الله): ان أشخاصاً جاءوا إلى المرجع الأعلى المرحوم آية الله العظمى السيد ابي الحسن الاصفهاني وطلبوا منه ان يسحب وكالته من أحد العلماء الذي قالوا عنه للسيد الاصفهاني بأنه لايستحق هذه الثقة والاعتماد والوكالة المرجعية!

استمع السيد الاصفهاني للشكوئ والطلب ولكنه لم يتفوّه لهم بكلمة حتىٰ انفض المجلس، ثم جاءوا في اليوم التالي وأعادوا الكلام الى السيد، وكذلك لم يعطهم السيد الاصفهاني كلاماً. وفي اليوم الثالث حضروا عنده وكرّروا قولهم بإلحاح، فقال السيد: لقد تأملتُ في الموضوع كثيراً ولكني رأيتُ ان هذا العالم كان قبل وكالتي يستميل قلوب نصف الناس، وبوكالتي اصبح يستميل قلوب كلّ الناس، فأنا اذن أعطيته النصف لا أكثر، والآن إن سحبتُ ثقتي منه والغيت وكالتي فسوف تسقط مكانته بين الناس كاملة حتىٰ النصف الذي يخصه، وهذا ظلم لحقّه وتجاوزٌ عليه، اذ لا يمكن اللّعب بسمعة الناس والاعتداء على مكانتهم.

# 279 صَعَدَ لَحْماً وَنَزَلَ فَحْماً

بعد قيامه بانقلاب عسكري في العراق جاء عبد السلام عارف رئيس الجمهورية الى كربلاء ليلتقى بالمرجع الكبير آية الله العظمئ السيد محسن الحكيم الله الأان السيد الحكيم رفض اللقاء به ما لم يعلن في الاذاعة عن الغائه القوانين الاشتراكية ومحاربته الصريحة للدين. ولكنه أصر على عدم الغاء ذلك ، فأصر الامام الحكيم على عدم اللقاء به. وقيل انه جاء الى البصرة منطقة (القرنة) التي وقف فيها على أمير المؤمنين على بعد معركة الجمل وقال لبعض الجبناء والخونة: (ياأشباه الرجال ولا رجال) فوقف عبدالسلام عارف هناك مستهزئاً وخاطب المصفّقين له: اذا قال لكم على «يا أشباه الرجال ولا رجال» فإنا اقول لكم: انتم رجال ونعم الرجال! وكانت بعض المشائر حاضرة فأدركوا مغزى كلام الرئيس المتفرعن فهتفوا في وجهه: «ماكو ولي إلا علي » أي لا ولي إلا على - ولم يمض الا شهر واحد حتى انفجرت طائرة عبد السلام عارف في الجو وانتهى أمره الى جهنم وبئس المصير ، وكان المسلمون في العراق يقولون عنه: صعد لحماً ونزل فحماً!

وكان من قبله عبدالكريم قاسم الذي جاء الى كربلاء وطلب اللقاء بالامام الحكيم والمرجع الورع الميرزا مهدي الشيرازي، وقد اشترطا عليه أولاً ان يلغي القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية ويعلن انحلال الحزب الشيوعي في العراق. ولكنه لم يمتثل لأمرهما فلم يتحقق اللقاء ايضاً. ولم تمض الا ستة أشهر حتى سقط عبد الكريم قاسم بانقلاب عسكري قام به البعثيون عليه (١).

# خطأ غير مقصود

كنتُ مع أحد العلماء وشخص آخر في زيارة لأحد المؤمنين الذي جاء بأكواب الشاي وقدّمها لكل واحد منا ، فأخذتُ كوباً ثم قدّم الى الذي جانبي ولكنه لم يأخذ لعدم رغبته في الشاي أصلاً ، وبعده جاء الى الشخص الثالث فمدّ الرجل يده الى كوب الشاي وهو يقول: ( لا يردّ الكريم الا اللثيم ) ا من دون أن يقصد شيئاً من هذه الكلمة، لأن العالم الذي لم يأخذ الشاي قبله هو من أحبّ اصدقائه ، فقال له العالم متغاضياً عن هذا السهو: حاشاك اللّوم يا أخى!

فضحك صاحب البيت وضحكنا جميعاً ، متجاوزين عن الخطأ غير المقصود الهذا الشخص .

أقول تذكرتُ قصة مشابهة نقلها لي أحد المؤمنين الافريقيين في مدينة ( مومباسا ) في كينيا ونحن على مائدة الافطار في شهر رمضان المبارك سنة ( ١٤٠٣) ، قال الحاج وهو

١ \_ ( بالفارسية ) يك صد داستان خواندني ص ٢٢ ـ ٢٤.

من التجار لقد اجتمعتُ بتاجر ايراني في بيت تاجر كويتي بمنزل هذا الاخير في الكويت من أجل بحث سبل التبادل التجاري بيننا .. ولما احضر صاحب البيت الطعام وأخذنا نأكل لاحظتُ التاجر الايراني قد انهى أكل ماكان في صحنه من الرزّ ، فناولته الصحن الكبير ليأخذ منه كمية أخرى وأنا أقول له باللغة الفارسية ما ترجمته:

(كُلْ إِنَّكَ لا تستحي ١٤. وانا أقصد (كل ولا تستحي ١.

ولكنه ثارت حميته على المائدة وقام غاضباً ولم يقبل اعتذاري قط، فكلما كان صاحب البيت يوضّح له بأنني لا أعرف من اللغة الفارسية الأكلمات بسيطة وأنا أريد بها الممارسة لتعلّم المزيد واتقان الكلمات ولا أقصد الإهانة ، إلا أنّ التاجر الايراني غلبه الغيظ واحتسب ذلك اهانة لا تُعتَفر، فانتهى ماكنا اجتمعنا لأجله.

#### 

قال أحد كبار علماء تم المقدسة: انه بسبب القوانين الجائرة في زمن رضا شاه (أبي الشاه) والتي منها اجبار النساء المسلمات على نزع الحجاب لم يسافر الى طهران مدّة (١٢) سنة، وبعد هذه الفترة طرأ له أمر هام في طهران فسافر اليها، وصادف ان رأى افراد الشرطة في الشوارع كيف يجابهون بشدّة كلّ امرأة متحجّبة، فينزعون العباءة والحجاب منها بقوّة. وبينما كنتُ أمشي في شارع من شوارع طهران رأيت امرأة متحجبة، وما أن رأها ضابط كان واقفاً هناك حتى هاجمها بشراسة وأخذ يصفعها ويجرّ الحجاب من رأسها. وفي هذا الاثناء رأيتُ عربة وقفت ونزل منها آية الله المجاهد المرحوم السيد أبو القاسم الكاشاني وتوجّه نحو الضابط فصفعه بقوّة من الخلف فجفل الضابط واخذ يرتعش أمام السيد الكاشاني الذي راح يركب العربة ويواصل طريقه، وكان الضابط مدهوشاً لم يُجرْ جواباً (١).

# يا مهدي ابقٍ مُستيْقظاً

نقل المرحوم آية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي: انه لما كنتُ صغيراً كانت أمي حينما تجلس في منتصف الليل للصلاة والتهجد لله تعالى توقظني وتأخذ بيدي من سطح المنزل حتى أكاد اسقط من فوق السُلّم بسبب النعاس وغلبة النوم ، فتقعدني عندها وهي

١ ـ نفس المصدر /ص ٢٦.

تقوم تصلي صلاة الليل ، وكلما تنتهي من صلاة تلتفت الي وتقول: يامهدي ابقِ مستيقظاً (١).

#### هُوَ أبيه، هُوَ أستاذُه ومُربّيه

274

يصف المرجع الديني السيد محمد الشيرازي والده واستاذه الذي ربّاه قائلاً:

كان أبي المرحوم آية الله الحاج ميرزا مهدي الشيرازي يحتني على المطالعة والاعتمام بالدروس ويقول: لقد كنتُ في ايام دراستي أنام ساعتين فقط، وبسبب عدم وجود الكهرباء كنتُ احفظ القرآن الكريم بضوء القمر، وفي النهار اشتغل بالدرس والبحث.





الميرزامهديالشيرازي



السيد محمدالشيرازي

نفي سفرتنا التي جئنا من النجف الاشرف الى كربلاء نفد وقود سيارتنا قرب منطقة النخيلة فتوقفنا هناك، فنزل والدي من السيارة وأخذ يتلو القرآن، لأنه كان حافظاً للقرآن كله يقرأ منه كلّ ليلة حتى طلوع الفجر. فأسأله: كم من القرآن قرأت؟

كان يقول: ثمانية اجزاء.

لم يكن والدي ينام بين الطلوعين أبداً ، بل يقرأ جزءاً من القرآن والأدعية حتى طلوع الشمس .

ومن سلوكه انه كان في أيام ازدياد عدد الزوّار القادمين الى كربلاء ينقل صلاة جماعته من الصحن الحسيني الى مسجد أو حسينية ويقول: لا أحبّ ان ازاحم زوّار الحسين للله وكانت إحدى اهتمامات أبي علاقته الشديدة بالامام صاحب الزمان ( صجّل الله فرجه)، ففي عصر كلّ جمعة يصعد سطح المنزل أو أي مكان لا يراه أحد فيشتغل بذكو

١ ـ نفس المصدر / ص ٢٠.

الامام والتوسل اليه ، وكان يغض الطرف عن كلّ أمر فيه أذى الناس ، فقد هجاه شخص في رسالة كتبها اليه ، فتأثر والدي ولم يقل غير ولا حول ولا قوّة الا بالله ، ، ثم استغفر له (١).

هذا ولقد درس الابن عند أبيه ونال درجة الاجتهاد بشهادته وخط يده الشريفة وفي نظري أن مثلهما كمثل الفاضلين المحقق والعلامة الحليين، حيث فاز الابن المحقق بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره، وكان والده العلامة الحلّي يعظّمه ويثني عليه (٢)

# ترغيبٌ في مساعدةِ الفقراء

بعد ارتحال آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي الى جوار الله الكريم رآه أحد المؤمنين في المنام وسأله ما العمل الذي نفعك كثيراً في ثواب الآخرة ؟

نقال المرحوم: صدقاتي للفقراء الذين كانوا يطرقون باب منزلي ويرضون بأبسط مساعدة.

وهذا ترغيب منه ؛ لدفع الناس باتجاه الخير وإعطاء الصدقات ومساعدة الفقراء في المجتمع (٢). قال الله تعالى: ﴿وأحسِنْ كما أحسَنَ اللهُ إليك﴾ (٤).

# أراكَ أَجْدَرَ منّى

بعد أن أسنّ المرجع الكبير وحيد البهبهاني ؛ ـ المتوقى سنة ١٢٠٨ هـ في كربلاء فوض المرجعية بنفسه الى آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم وقال له: بسبب شيخوختي وكبر عمري أرى نفسي غير قادر للقيام بدور المرجعية وادارة شؤون الأمة الاسلامية والحوزة العلمية ، لذلك أراك أقدر منى وأجدر بهذا الدور (٥).

نعم .. ذلك من اخلاق الذين تجرّدوا لله وللحق وللمبادىء الاسلامية عن مصالحهم الذاتية ، فرحم الله أولئك الصالحين المخلصين وكثّر الله أمثالهم في كلّ جيل وصدق الشاعر:

تعبتُ في مرادها الأجسامُ

واذا كانت النفوس كبارأ

١ ـ نفس المصدر /ص ٢٢.

٢- راجع روضات الجنات /ج ٦ ص ٢٣٠ والكنى والالقاب /ج٢ ـ ص ١٦.

٢ ـ بالفارسية (يك صد داستان خواندني) اص ٣٧.

٤- سورة القصص / ٧٨. م. - بالفارسية (يك صد داستان خواندني) ص٥٠.

٥٠٢ ...... قصص وخواط

# علاقةُ النّاس بالعلماء

277



الشيخ جعفر الشوشتري يخطب في الناس

حسينما ورد الشسيخ جسعفر الشوشتري ايران قادماً من العراق، خرج الناس في طهران لاستقباله وكان معروفاً بأنّه عالم تقي ورع زاهد متفانٍ في ذات اللّه تعالىٰ . وكان من بين المستقبلين سفير الروس ايضاً حيث كانت الروس تستطلع الأمور اللهاخلية لإيران من أجل الهيمنة

عليها والوصول الى مياه الخليج الدافئة . اجتمع الناس حول الشيخ وطلبوا منه ان يقدّم لهم موعظة ، فرفع الشيخ رأسه ولم يقل غير جملة واحدة : 1 ايها الناس اعلموا ان الله تعالى حاضر في كلّ مكان وشاهد على كلّ شيء ٢ .

فتفاعلتْ نفوس الحاضرين بهذه الكلمات القليلة تفاعلاً عجيباً حتى ارتفع صوتهم بالبكاء. بــ ذلك انتهى الاستقبال وعاد السفير الروسي الى سفارته فكتب الى قيصر الروس (نيكولاي): مادام هؤلاء العلماء بين الناس، وهكذا يحفّ الناس بهم ويتأثرون بكلماتهم، فإننا لا نستطيع ان نتقدّم نحو أهدافنا خطوة واحدة، لأن الكلمات العادية التي تصدر منهم هكذا يتفاعل معها الناس، فكيف اذا صدرت عنهم أوامر ونتاوى ؟! (١)

# أهميّةُ الموعظة

خرج المرجع الكبير الشيخ مرتضى الانصاري الله من حرم الامام الحسين الله يتحوط به تلامذته من العلماء وأساتذة حوزة كربلاء المقدسة .. فقال لهم: لنذهب الى الاستماع لمواعظ الشيخ جعفر الشوشتري ونستفيد من سماحته ، فإن قلوبنا مالت الى القساوة (٢).

وكان الشيخ مرتضى الانصاري يريد بذلك ان يعلم تلامذته الرغبة في مجالس الوعظ ويقول لهم ان العالم ليس بعلمه انما بالتربية الروحية المداومة أيضاً.

١ ـ نفس المصدر / ص ٥٦ . ٢ ـ نفس المصدر / ص ٥٥ .

من اخلاقيات علماء الدين ......

# ٤٧٨ حرارةٌ مرتفعة

جاء شاب الى الشيخ محمد تقي الشيرازي \_ قائد ثورة العشرين في العراق سنة ١٩٢٠م ـ فسبّ الشيخ وشتمه كثيراً. ولم يسمع من هذا العالم العظيم ذي المقام الشامخ أيّ كلمة مماثلة أو ردّ فعل عنيف.

ولما خرج الرجل بعث اليه الشيخ الى منزله كمّية من ( الرقّي ) وهو من الفواكه ذات الطبع البارد .

فسأله أحد الحاضرين عن سبب ذلك ؟

فأجاب الشيخ: ان حرارة هذا الشاب مرتفعة جدًّا، وأكل الرقى تخفض الحرارة عنده!(١)

# ٤٧٩ وهكذا خَجِلَ المُسيء

التقىٰ المرجع الكبير آية الله الآخوند الخراساني (طاب ثراه) في الطريق مع رجل يبغضه وكان الرجل حاملاً طفله معه ، فوقف الشيخ الخراساني وسلّم عليه وسأل عن صحته وأحواله . الآان الرجل لم يرحّب بالشيخ وكان يردّ على تحيّته وأسئلته ببرود ..

هنا أخذ الشيخ يد الطفل وصافحه وابتسم معه ثم ودّع الرجل ومشىٰ. بعد خطوات انتبه الرجل واذا في يد طفله سبع ليرات ذهبية ، تبيّن ان الشيخ الخراساني وضعها في يده ، فخجل الرجل من تصرّفه السّيء مع الشيخ (٢).

# الحِنكةُ مِن أهمّ الصّفات الحِنكةُ مِن أهمّ الصّفات

الحنكة والذكاء ورجحان العقل، أمور يتصف بها بعض ولا يتصف بها بعض آخر من الناس والعلماء على السواء.

عندما أحبط المجدّد الشيرازي الكبير بفتواه الشهيرة في تحريم التبغ جميع المخططات البريطانية في ايران ، تحرّكت سفارة بريطانيا وجواسيسها لإبطال مفعول هذه الفتوى بشتى الاساليب السرية والعلنية . فمن تلك الاساليب الحصول على فتوى حلّية التبغ من مجتهد آخر لمواجهة فتوى الشيرازي ، وبذلك تُرمى الكرة في مرمى العلماء فيتشاغلون بالصراعات

١ ـ نفس المصدر /٦٢. ٢ ـ نفس المصدر /ص ٦٤.

الداخلية وتأخذ معاهدة الاستعمار البريطاني دربها التنفيذي مع حكومة ناصر الدين القاجاري.

من هنا حرّكت سفارة الانجليز في بغداد عدّة من (الغشمة) ذوي المظاهر الدينية للذهاب الني المجتهد الكبير الشيخ زين العابدين المازندراني الله لمحاولة الحصول على فتوى منه بحلّية التبغ وجواز المتاجرة به وما أشبه.

دخل عليه هؤلاء المغفّلون ( المتديّنون ) وكان مجلسه مكتظّاً بالناس والعلماء ، فسأله أحدهم : ما رأيك في الحديث القائل : ( حلال محمد حلال الني يوم القيامة وحرامه حرام الني يوم القيامة ) ؟

أجاب الشيخ: انه حديث صحيح وموثوق تماماً.

فقال السائل: هل كان التبغ قبل ان يحرّمه الميرزا الشيرازي حلالاً أم حراماً ؟

هنا فطن الشيخ المازندراني اللعبة القذرة للسائل ، فقال له : كان قبل ذلك حلالاً .

فقال السائل: إذن بمقتضى هذا الحديث يكون التبغ حلالاً ولا يُحرَّم اليوم بفتوى الميرزا! فردَ عليه الشيخ المازندراني: كلاً .. ان التبغ اليوم حرام ، وحرمته لا تنافي حليته السابقة لأن الاشياء احياناً تأخذ عنوانين اثنين ، يسمّى أحدهما بالعنوان الاولي والآخر العنوان الثانوي . العنوان الاولي ثابت مثل صوم شهر رمضان ، فعنوانه الوجوب ، ولكن اذا طرأت حالة اضطرارية على شخص يجب عليه الصوم ، كما اذا أصبح مريضاً مثلاً فانه يحرّم عليه الصوم بعنوان ثانوى .

فالتبغ حلال بعنوان أوّلي ، ولكنه بسبب حالة طارئة تجلب على المجتمع اضراراً سياسية واقتصادية فإنه اصبح حراماً بعنوان ثانوي . من هنا فإن المجتهد الفقيه ينفتي بالحرمة وفقاً للحالة الطارئة وعندما تنتهى الحالة تعود الحلية وهي العنوان الأولى للشيء .

بهذا الجواب الحكيم أفحم الشيخ ذلك السائل وردّ، خائباً الى حيث جاء (١).

ث ثم من الجدير ذكره ان الميرزا الشيرازي قد فوّت على المغفّلين فرصة التشكيك بتعبيره الدقيق في فتواه التي قيّدها بالزمن فقال: (اليوم استعمال التبغ والتّن بأي نحو كان بحكم محاربة الامام صاحب الزمان عليلا).

١ ـ نفس المصدر /ص ١٧.

# ما أجملَ هذا المَوْقف



السيداليروجردي



ومن ناحية اخرى كان بينه وبين اية الله العظمى السيد حسين البروجردي - المتوفى سنة ١٣٨٠ هـ - في قم المقدسة اختلاف في بعض الآراء والمواقف . ولكن السيد البروجردي رغم ذلك بعث الى الشاه مبعوثاً يطالبه بإطلاق سراح السيد الكاشاني والغاء حكم الإعدام .

فقال الشاه للمبعوث: أن القبضية خارجة عن يبدي ، وأن المحكمة قد أخذت قرارها الأخير.



السيدالكاشاني

بالطبع كان الشاه يمكنه التدخل لإلغاء القرار لأنه كان صاحب

كلّ القرارات في ايران ، ولكنه كان يرغب شخصياً في اعدام أهم رجل معارض لسياساته ، خاصة وان اغتيال رئيس الوزراء يبرّر له تنفيذ الاعدام قصاصاً وانتقاماً فهذه فرصة لاتفوّت .

الاً ان السيد البروجردي قال للمبعوث: عُد وقل للشاه إن لم تطلق سراح السيد الكاشاني فإنى اطلق سراحه بنفسى!

نفهم الشاه ان تهديد المرجع الكبير السيد البروجردي يعني اعلان ثورة على حكومته ولا طاقة للشاه وحكومته على ثورة الجماهير المسلمة في ايران. من هنا اسرع الشاه الى اطلاق سراح السيد الكاشاني (١).

واستمر السيد البروجردي في إكمال موقفه الجميل تجاه السيد الكاشاني حينما علم بأن السيد قلق بشأن قروض ثقيلة قدرها (اثنا عشر الف تومان) لا يستطيع تسديدها بعد هزيمته السياسية ، فسدد البروجردي تلك القروض واشترط أن لا يُحجَبر السيد الكاشاني بمن سددها(٢).

١ ـ نفس المصدر / ص ٦٩.

٢ - بالفارسية (كرامات الصالحين) ص٢٠٩ تأليف محمد شريف رازي.

والمفهوم من هذه القصة هو ان اختلاف الآراء وتفاوت المواقف بين العلماء لا يستلزم البغضاء بينهم وعدم مناصرة بعضهم بعضاً في الشدائد ، أليس كذلك ؟

# الحلُّ الأفضل ٤٨٢

أرسل المرجع العظيم سماحة السيد أبو الحسن الاصفهاني الله عالماً من وكلائه الى شمال العراق للقيام بواجب التبليغ الديني والتصدّي للقضايا الدينية بين الناس. ولكن قبيلة كبيرة عارضتْ نشاطات هذا العالم ووقفت بوجهه فلم يتمكن القيام بدوره، فاضطر العالم الى الشكوئ على القبيلة عند مركز الشرطة.

الاً ان مدير الشرطة قال للعالم: ان الطريق الوحيد لحلّ هذه المشكلة يمرّ عبر ذهابك الى النجف الاشرف وطلبك من آية الله الاصفهاني ان يتصل بوزير الداخلية ، فإننا حينتذ نتلقّىٰ الأوامر لمواجهة القبيلة .

جاء العالم الى السيد الاصفهاني ونقل له موقف القبيلة وممانعتها للنشاط الديني في المنطقة وان الحلّ المقترح هو كذا ...

فقال السيد الاصفهاني: ولكني أريك حلاً أفضل.

فكتب السيد رسالة الى شيخ القبيلة أعطاها بيد العالم مع خمسمائة دينار ، وهو مبلغ كبير في ذلك الزمان ، ليسلّمهما اليه .

فقام العالم وامتثل أمر السيد المرجع ، فما أن فتح شيخ القبيلة رسالة السيد واستلم ذلك المبلغ تغيّر وجهه واعتذر إليه ما بدر منه سابقاً ، فأمر افراد قبيلته ان يحضروا مجالس العالم ويشتركوا في صلاة الجماعة ، وهكذا اصبحت القبيلة من مؤيّدي السيد الاصفهاني والمساهمين في نشر التعاليم الدينية في تلك المنطقة .

وبعد فترة رجع العالم الئ النجف الاشرف ونقل الموقف للسيد الاصفهاني ، فقال له السيد: أليس سذ الحلّ كان افضل من مراسلة الوزير ومعالجة الموقف بالعنف واختزان العداء في القلوب «المشاحنات مدئ سنين طوال ؟!(١)

هم : ا بطبق الحكماء الحديث الشريف: و من حَرْم الرَّفْق فقد حَرْم الخير كلَّه ، .

<sup>.</sup> ناس المص**در / ص ۸۰**.

#### رُؤيا علىٰ ظهر سفينة

كتب آية الله العظمىٰ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظله) في المجلد السابع ص١٢١ من تفسيره (الأمثل): ينقل صديق وهو محل اعتماد أن المرحوم التبريزي صاحب كتاب (ريحانة الأدب) كان له ولد يشكو من يده اليمنىٰ (ربما مبتلى بالروماتيزم) بشكل يصعب عليه أن يمسك القلم بيده ، فتقرر أن يسافر الى ألمانيا للمعالجة ، ويقول : حين كنت في السفينة رأيت في المنام أن أمي توفيت ، ففتحتُ التقويم السنوي وسجّلت الحادثة مقيّدةً بالساعة واليوم ولم تمضَ فترة حتىٰ رجعتُ الىٰ بلدي فاستقبلي جماعة من الأقارب والأصدقاء فوجدتهم لبسوا والثياب السود؛ فتعجّبتُ ، وكنت نسيتُ الرؤيا ، وأخيراً أخبرتُ بالتدريج أن أمي توفيت مباشرةً رؤياي في السفينة فأخرجتُ التقويم وسألت عن اليوم الذي توفيت فيه فكان مطابقاً لذلك اليوم تماماً .

#### ٤٨٤ كعبةٌ حقيقيّة ، وأخرى مجازيّة

مرجعان معاصران ، بينهما ود ومحبة ، وهما في غاية الورع والتقوى وتبجنب الذاتية والهوى ، أحدهما هو الميرزا الشيرازي الذي كانت بيده راية المرجعية العليا ، والثاني هو الشيخ زين العابدين المازندراني من أعاظم الفقهاء والمراجع .

كان لكلّ منهما اتباع ومقلّدون في العالم الاسلامي ، وكان بينهما ألفة وتآخي حتى ان الميرزا الشيرازي يُرجع تقليد زوجته في المسائل الفقهية التي يحتاط فيها الى الشيخ المازندراني .

ذات يوم جاء بعض مقلِّدي الميرزا الشيرازي من بلاد الهند عند الشيخ المازندراني وسأُلوه: هل انت الكعبة ؟! (يقصدون هل انت تتبع الميرزا الشيرازي)!

فقال الشيخ (وهو يريد الاحتفاظ بمنزلة الميرزا الشيرازي في ذهن السائلين):

نعم، انا ايضاً اتجه نحو الكعبة. (وهو يقصد الكعبة الحقيقية بيت الله الحرام)(١).

وهذا يريك اخلاق مراجعنا الكرام ، وياليت بعض اتباعهم يـقلُّدونهم فـيها كـما يـدّعون تقليدهم في مسائل الفقه والأحكام!

۱ ـ بالفارسية ( یک صد داستان خواندني ) /ص ۸۲.

۵۰۸ ...... قصص وخواطر

# البصيرةُ، بَدَلاً عن البَصَر

كان السيد ماجد بن العريّض الصادقي البحراني \_المتوفّئ سنة ١٠٢٨ هـ في شيراز \_من نوادر زمانه علماً وأدباً وعملاً وكمالاً، وقد أصيب في صغره من بعض الحسّاد بعين ، فذهبت إحدى عينيه ، فرأى أبوه في المنام جدّه رسول الله على يقول له : إنْ أصيب ولدك في بصره فقد أعطاه الله بصيرة .

وهكذا كان قد صدق رسول الله عَلَيْ وهو الصادق المصدَّق (١).

#### بين السُّؤال والرِّثاء!

كان المرحوم السيد محمد بن السيد معصوم القطيفي تقياً صالحاً واديباً قارئاً وشديد الحب لأهل البيت الميلاً ، بحيث كان دائم التذكير بمصائبهم ، يقول بعض تلامذته عندما كنا نلقاه في صحن الحرم الشريف ( في النجف ) فنسأله عن مسألة أدبية في قواعد اللغة العربية ، فيجيبنا ويستشهد في مثاله ببيت أنشده هو أو غيره في المراثي عن مصائب الحسين وأهل البيت ، وبينما كان يشرح الجواب بهذه الابيات ينقلب حاله فيشرع في ذكر مصائبهم على أحسن ما ينبغي ، فيتحوّل المجلس الى مجلس آخر فيه رضا الله تعالى ، وللسيد محمد هذا قصة اللقاء بالامام الحجّة ( عجّل الله فرجه ) في مسجد الكوفة، ذكرها الشيخ حسين النوري في كتابه (دار السلام) بعد ذكر منام في حقّه ايضاً (٢).

# مِن التَقويٰ إنصافُ النّاسِ مِن التَقويٰ إنصافُ النّاسِ

اشترىٰ في الزمان الغابر واحد من الاثرياء في البحرين لؤلؤاً كثيراً من أحد تجار قطر وماطل في دفع الثمن كله أو بعضه ، فلما يئس التاجر القطري مضى الى العالم الفاضل الشيخ محمد بن ماجد الماحوزي الله واخبره بالأمر. فكتب الشيخ الى ذلك الرجل -الذي كان ممّن يتظاهر بالالتزام الديني - رقعة فيها هذان البيتان من الشعر:

ولا مصابيحَ تَتْلوها وتَقْرأُها وتُنْصِفَ الناسَ أعْلاها وأدُناها

ليس التُّقَىٰ بـمسابيحَ تُـخْرِطها بل التُّقَىٰ أَنْ تُرْيِّنَ الناسَ مَـعْمَلَةً

١ ـ انوار البدرين / ص ٩٠.

من اخلاقیات علماء الدین ....... من اخلاقیات علماء الدین .....

فلما أرسلها اليه ، دعاه الرجل وأعطاه حقه كاملاً (1).

#### ستحتاج إليك البلاد ٤٨٨

العلاّمة الورع السيد هاشم التوبلاني ، صاحب كتاب ( البرهان في تفسير القرآن ) المطبوع في ستة مجلدات كبيرة وغيره من المؤلفات القيمة ، كان أوحد علماء البحرين في عصره وقد سادت رئاسته الدينية شؤون أهل البحرين من دون منازع .

يقول العلامة الشيخ سليمان الماحوزي: دخلتُ عليه زائراً مع والدي الله فلمّا قمنا لنودّعه، صافحته فلزم يدي وعصرها وقال لي: لا تفتر عن الاشتغال \_ أي الاهتمام بالعلم والارشاد \_ فإنّ هذه البلاد عن قريب ستحتاج اليك .

وصدق السيد التوبلاني ﴿ فإنه بعد برهة قليلة توفّي وانتقلت الرئاسة الدينية الى الشيخ سليمان الماحوزي ﴿ (٢) وكان الشيخ الرجل المناسب في المكان المناسب.

# ٤٨٩ لؤلؤةٌ ولآليء

كان الشيخ سليمان الدرازي الله مع اشتغاله بالتدريس وملازمته العلم والتعليم مشغولاً بالتجارة أيضاً، وكان جواداً كريماً في نفس الوقت، وكان يصلي اماماً للجماعة في مسجد قرية القدم. فاذا كان وقت الغوص واتت سفن أهل القرية مضى الشيخ واشترى جميع ما عندهم من اللؤلؤ والاقمشة، وكان تجار البحرين الذين يشترون اللؤلؤ يقصدون بيت الشيخ حيث ان أهل القرية لا يبيعون على أحد غيره، فكان الشيخ يبيع ذلك عليهم بالمرابحة والقسمة بينهم بحيث لا يرجم أحد منهم خائباً.

ومن عجائب تقوى الشيخ انه كان رجل من قرية بني جمرة وهي قرية قريبة منها ، قد باع الشيخ لؤلؤة كبيرة بقيمة زهيدة ولكنها مجهولة غير مصطلحة ، واتفق ان الشيخ أعطاها من يصلحها فصارت جيدة ، فباعها بما يقرب من خمسين توماناً ( وهو النقد الايراني الرائج في ذلك العصر) فلما جاء البائع من الغوص قال له الشيخ: ان اللؤلؤة التي اشتريناها منك قد بيعت بهذا الثمن وانا انما اخذتها منك بقيمة زهيدة ، فأنا آخذ رأس مالي من هذا الثمن، والباقي لك. فامتنع الرجل وقال: اني بعتك ، والمال مالك ، ولو ظهرت فاسدة فنقصها كان عليك، بناءً

١ \_ نفس المصدر / ص ١٣٦ . ٢ \_ نفس المصدر / ص ١٣٩ .

على هذا فإن الزائد من الثمن هو ربح خالص لك ايها الشيخ.

ولكن الشيخ سليمان الدرازي امتنع من القبول حتى حصل شخص صالح بينهما بأن قسم الثمن بين الشيخ والرجل.

هكذا تتصرّف اللآلىء المعنوية والرجال الاتقياء ، فالشيخ كان لؤلؤة انسانية يتاجر في اللآلىء الدنيوية من أجل خير الجميع والانصاف معهم .

هذا وقد انتقل الشيخ سليمان الى رحمة الله في كربلاء سنة ( ١٠٨٥ الهجرية ) ورثاه أخوه الشيخ عيسى بقصيدة أولها:

لمَّا تَضَمُّنَ كربِلا مَثُواكا

بُشْراكَ يا أبا صالح بُشْراكــا

الى ان يقول:

مابَينَهُم مُستَسَرْبِلاً بِـقُراكا(١)

يَبِكِيكَ مسجدُك الشّريف وقد غَـدا

# قوّةُ الحافِظة

كان العلاّمة الشيخ حسين آل عصفور الدرازي ـ المستشهد سنة ١٢١٦ هـ الله من العلماء الربّانيين والحفّاظ الماهرين وقد عدّه العلامة الاميني في كتابه (شهداء الفضيلة) من المجدّدين للمذهب على رأس ألف ومائتي عام .

وكان يُضرب به المثل في قوة الحافظة ، ملازماً للتدريس والتصنيف والمطالعة والتأليف ، مواظباً على اقامة مجالس تعزية الامام الحسين علا في بيته .

قال المرحوم الشيخ ناصر بن نصر اللّه القطيفي الله : ان هذا الشيخ أتى الى بلاد القطيف مسافراً لحج بيت اللّه الحرام وزيارة النبي وآله المجيلات واجتمع بالسيد محمد الصنديد القطيفي، وكان عند السيد من الكتب النفيسة الكثيرة مالا توجد عند غيره، فرأى الشيخ حسين آل العصفور عنده كتاباً كان يبحث عنه منذ فترة لحاجته اليه، فطلبه مسن السيد بأن يأخذه معه في سفره لينقله ويستنسخ منه، الآان السيد كان يخشى على نسخة الكتاب الفريدة من الضياع في الحوادث المحتملة اثناء الطريق، لذلك اعتذر من الشيخ ولكنه وافق ان يقرأ فيه مدّة جلوسه في القطيف، وكانت اياماً قبلة حتى أعاد الكتاب وسافر الى الحج، فلمّا قضى مناسكه وزيارته رجع عن طريق البرّ ماراً ببلاد

١ ـ نفس المصدر /ص ١٦٠ .

القطيف ايضاً، واجتمع بالسيد محمد الصنديد مرة أخرى ، وطلب منه الكتاب ، فلما أتى بالكتاب أخرج الشيخ نسخة جديدة وأخذ يقابلها مع نسخة الكتاب!

فقال له السيد: هل حصلت نسخة ونقلت منها ؟

قال الشيخ : لا ولكنني عندما تتبّعتُ نسختَك هذه حفظته وفي الطريق كتبته على ظهر قلب بأبوابه وترتيبه .

فتعجّب السيد والحاضرون عجباً عظيماً ، ولما قابلها له وجدها طبقاً للأصل لم يختلف عنه الأشيئاً يسيراً ليس ذا أهمية (١).

# آفةُ المرجعيّة!

القصة التالية من القصص الدالّة على توة التقوى في الغلبة على الهوى ، حيث لا يخلو منه أحد حتى العلماء الاتقياء ، لذلك جاء في القرآن الكريم : ﴿ لا أُبرِّ ء نفسي إنّ النفسَ لأمّارة بالسّوء إلاّ ما رَحِمَ ربّى ﴾ .

والرحمة الربانيّة تكون من نصيب الذين يمارسون التقوى بيقظة الروح وبصيرة العقل.

نقل الشهيد الورع الشيخ القدّوسي الله عن الشيخ مرتضى الحائري ، عن والده المرحوم أية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري: ان استاذه الورع المرحوم آية الله العظمى السيد محمد فشاركي \_وهو من أقاضل تلامذة المجدّد الشيرازي الكبير (قائد ثورة التبغ المعروفة في ايران سنة ١٩٢٠م) \_قال انه في الليلة التي انتقل فيها المجدّد الشيرازي الى رحمة الله تعالى ، ذهبتُ الى المنزل وشعرتُ في داخل قلبي بالنشاط والحيويّة!

تأملتُ في زوايا نفسي ، فلم أعثر على سبب لهذه الحيوية والنشاط القلبي .. كيف يكون هذا والحال اني في عزاء رجل عظيم كالمجدّد الشيرازي ، استاذي ومعلمي الذي ربّاني ..

نقد كان نقد النياعلى قلبي وتلوب المؤمنين، مالي أجد في قلبي هذه الذرات من الحيوية والنشاط. ان المجدّد الشيرازي هو قمة في العظمة ، اذ جمع في شخصيته الرسالية والعلم» و والتقوى، و و الفطنة » و و الذكاء» ، ومثله نادر جداً في مراجع الدين ، والى جانب ذلك كان في الفهم السياسي للاحداث انساناً متميزاً ذا حواس متحفّزة وذاكرة قوية وصفات متميزة أخرى . ولقد خسر العالم الاسلامي قائداً مثل هذا المرجع ، فلم تداخلني البهجة القلية ؟

١ ـ نفس المصدر / ص ٢٠٧.

جلستُ أتدبر حالي وأتأمل في نفسي، ماالذي تغيّر في ؟ اين العطب الروحي الحاصل عندي ؟!

بعد هذه التأملات ، قلتُ لنفسي .. لعلك تفكر في الزعامة والمرجعية التي ترثها بعد استاذك ؟!

نعم ان المرحوم آية الله السيد محمد فشاركي الذي كان مرشحاً للمرجعية العليا بعد وفاة استاذه توصّل الى هذا الاحتمال بأن استلامه للزعامة المرجعيّة قد يكون السبب في ذلك النشاط السار الذي شعر به في قلبه . فخرج من المنزل الى الحرم الشريف وتوسل حتى الصباح بأمير المؤمنين واسوة المتقين الامام على على أن يبعد عنه ( آفة المرجعية ) مادام قلبه مال اليها (١).

وهكذا رفض السيد محمد الفشاركي ان يتسلّم الزعامة ، في محاولة منه لتأديب نفسه والمزيد من ترويضها ، ولإنقاذ المرجعية من خطر الهوئ وحبّ الذات .

# ٤٩٢ كَرَمٌ وصمودٌ في المحنة

يقول آية الله الفرقاني عن شخصية الامام الخميني الله انه: كان أحد الخطباء في النجف الأسرف يستغل فرصة خروج الامام في الطريق من البيت الى الحرم ليفاتح الامام بما يريد. في تلك الليلة قال لي: لدي موضوع هل أقوله للامام أم لا ؟



الامام الخميني في النجف الأشرف

قلت لا بأس قل له. ولكنه كان يخشئ ان يُحرج الامام ، لأن الاوضاع كانت صعبة بسبب انخفاض نسبة الأموال التي تأتي من ايران ، لذلك سألني مرة ثانية : هل أقول للامام أم لا ؟ قلت له : موضوعك يتعلق بأي شيء ؟

قال: أعرف شيخاً شوشترياً مسناً متديّناً قارئاً للقرآن ، صنده ستة أولاد، ومنذ ثلاث سنوات أصيب بشلل فأصبح طريح الفراش، فقد طلب مني أخير الامام بحاله لعله يستطيع مساعدته. قلت له: حسناً قل للامام ، فاقترب منه وكلّمه بالامر.

١ ـ نفس المصدر /ص ١٧٠ .

فاقترب منه وكلّمه بالأمر. فأجابه الامام قل للشيخ فرقاني بأن يذكرني غداً. فجاء وأخبرني بذلك فقلت له ان شاء الله .

وعندما وصلنا الى الصحن الشريف وأراد الامام ان يضع رجله داخل الصحن التفت الي وقال: لا تنسَ غداً الساعة التاسعة تذهب الى الشوشتري المشلول.

فسجَلتُ هذا الامر في دفتر ملاحظاتي لكي لا أنسى . وكانت عادتي أن آتي الى بيت الامام الساعة الثامنة صباحاً ولكن في ذلك اليوم أتيت الساعة السابعة والنصف .

وعندما وتع نظري على شارع بيت الامام رأيته يتموّج بالعمائم وكذلك داخل البيت فـقد كان مملوءاً بالطلبة فأوجست خيفة في نفسي ماذا حدث ؟

فتقدم نحوي أحد الشيوخ وقال: فرقاني هل يأخذون جنازة سيد مصطفى الى كربلاء ؟ فانهارت أوصالي وعلمت بان حادثاً وقع لابن الإمام فأجبته: لعلّهم يأخذونها الى كربلاء. كنت لا أدري ولكن رأيت الطلبة يبكون فتقدمت حتى وصلت الى البباب فرأيت السيد أحمد الخميني واقفاً عند الباب حاسر الرأس، يجلس تارة ويقوم تارة من هول المصاب وكان يندب ويقول: آه لقد فقدت أخي، ولكن كان يتكلم بهدوء ويُهدّىء الآخرين لكي لا يعلم الامام، فعلمت بأن الامام الى الآن لم يصله الخبر.

وهؤلاء كانوا يعتقدون بأنهم يجب أن لا يقولوا للامام حتى لا يتأثّر بالحادث، والحقيقة ان الامام الخميني لم يعرفه أحد اطلاقاً (المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف)، وهكذا اتفقوا على الذهاب الى الامام بشكل جماعي ويجلسون في مجلسه ثم يستساءلون عن حال السيد مصطفى ، فمنهم من يقول ان حال السيد مصطفى ليس على ما يرام، وقسم يقول ان الدكتور أوصى بارساله فوراً الى بغداد وقسم يقول ان حاله وصلت الى حدّ يجب ان ينقل الى الخارج وآخر يقول: إن خبراً الآن جاء به أحد الاطباء القادمين من بغداد بان السيد مصطفى انتقل الى رحمة الله.

هذه الخطة وُضعتْ من قِبَل السيد أحمد ، وشُخُص الذين سيقومون بالادوار المذكورة وهم الميرزا حبيب الله الاراكي والشيخ الرضواني والسيد الكريمي وسيد عباس خاتم وبعض الشباب نقام السيد أحمد بالاستئذان من الامام الله بان هناك أشخاصاً يريدون مقابلتك ، فأذن لهم الامام وجلسنا وبعد السلام والسؤال عن الاحوال قال الامام: هل جاء خبر جديد من المستشفئ عن وضع السيد مصطفئ الصحى ؟

فأجاب الميرزا حبيب الله الاراكي: نعم اتصلوا من المستشفى وأخبرونا بضرورة نقله الى بغداد سريعاً.

ولكن السيد أحمد لم يستطع ان يمسك نفسه فانتحب باكياً بصوت عال ، وأراد ان يخفي الذي صدر منه ، ولكن الامام سأله : ما بك يا أحمد هل مات السيد مصطفى ؟ ان أهل السماء يموتون وأهل الارض لا يبقون، الكل يموت، تفضلوا اذهبوا لمتابعة أعمالكم.

فتوضأ الجميع وامسكوا القرآن يتلون آياته الكريمة ، وتحن جئنا وفرشنا ساحة البيت وجاء أكثر علماء النجف ليقدموا التعازي للامام وامتلأ البيت اسفله وأعلاه والكل يبكي.

وفي هذه اللحظات انتقل ذهني الى الساعة حيث كانت تشير الى التاسعة ، فقلتُ في نفسي عجباً هل استطيع ان أقول للامام موضوع الشوشتري الآن ، ثم قررت انه ليس من الصواب ان اتعرض لهذا الموضوع بعد الذي حدث وكان الامام جالساً في الساحة يستقبل القادم والذاهب. وفجأة نظر الى الامام!

فتساءلت عند نفسى : ماذا حدث ؟ هل ان عمامتى فيها عيب ؟

لان الامام كان يتكلم معي في بعض الاحيان بالنظر لذلك تهيأت وسألته: تفضلوا مولانا ماذا تأمرون ؟

أشار إلى: تعال فتقدمت قليلاً وانحنيتُ برأسي قريباً منه .

نقال لي: أليس الآن الساعة التاسعة والمقرر ان تذكرني حول المساعدة لذلك الشخص الذي تكلم معى الشيخ الخطيب بصدده ؟

فضربت بيدي على وجهي بالرغم من اني صممت ان أتجلّد أمام الامام ولا أبكي حتى لا يتأذى ، ولكن هنا لم استطع السيطرة على نفسي فقلت له: بهذه الظروف ؟

قال لي: تعال اتبعني الى الغرفة فذهب من بين الحاضرين الى الغرفة وأخرج مبلغاً من المال ووضعه في ظرف ولم يعرف أحد الموضوع، الصق الظرف وقبال: الآن تبذهب بهذه المساعدة الى الشيخ الشوشتري وتتفقد أحواله نيابةً عني.

ولكني مع ذلك تررت عند نفسي بما أن هذا اليوم ضيوننا كثيرون والامام لا يذهب ليصلي في المسجد فسأذهب الى الامام: لماذا لم تذهب؟ اذهب الآن!!

واخيراً ذهبت الن بيت الشيخ الشوشتري ونتحتْ لي زوجته الباب فقلتُ لها أتيت من بيت

الامام الخميني لكي اتفقد أحوال الشيخ بالنيابة عن الامام.

نقالت زوجة الشيخ: في هذا اليوم الامام يتفقّد أحوالنا !؟ انني عندما سمعت بوفاة ولده السيد مصطفى قلت سوف لن يأتينا أحد من جانبه إلا بعد سنة واحدة.

وهكذا لما رجعت سألني الامام عن الشيخ الشوشتري واطمأنَّ على حاله ، عندها نهض وتوضأ وقال: أريد أن اذهب الى المسجد ، فأوعزت الى أحدهم بان يذهب ويهيء المسجد، وعندما ذهبنا الى المسجد وعلم الناس بان الامام جاء للصلاة اجتمعوا عند باب المسجد يبكون واجتمع الناس ينظرون الى الامام ويقول بعضهم: عجباً الخميني لايبكي!(١).

# الدقّةُ في الوقت

يقول آية الله الناصري (حاكم شرع مدينة يزد الايرانية) حول شخصية الامام الخميني الله عنه النجف الاشرف:

في الحقيقة ان حياة هذا الرجل كانت عجيبة ، وقد كنت أقول أحياناً لبعض الاخوة بان الافراد حتى لو لم يتلقوا دروساً على يد الامام فان تأثير سلوكه عليهم في الواقع ، هو كاف لان يربيهم ويهذّب نفوسهم .

لقد كانت أعماله آية في الدقة بحيث كنّا ننظم ساعاتنا ونق حركاته ، أي انّه عندما كان يقوم بعمل معين كنا نعرف كم هو الوقت الآن ، وحتى عائلته كانت تعلم بأن الامام في هذه الساعة المعينة ، اين هو وماذا يعمل ؟ لقد كان يخرج من البيت بعد غروب الشمس بساعتين ونصف ، حتى انّ افراد الامن البعثي في أواخر اقامته في النجف حين اصبح تحت المراقبة البعثية كانوا يعرفون ساعة مغادرته للمنزل ووصوله الى حرم الامام على لله فلا تكلفهم مراقبته الكثير من العناء ، وعندما كان يدخل المرقد الشريف كان جلاوزة الامن البعثي يتركونه ويذهبون الى ما يريدون ثم يعودون في اللحظات التي يغادر فيها الامام لعلمهم الدقيق بوقت مغادرته . وكذلك المحال بالنسبة الى مغادرته المنزل للصلاة . لقد كانت حياة الامام مقترنة بالنظام الى حدّ بعيد حتى انه لم يسمح للحوادث مهما عظمت ان تؤثر في ذلك النظام .

ففي اليوم الذي اخبروه باستشهاد نجله السيد مصطفى استأذنًا ه نحن للقيام بواجبات الكفن والدفن إذ كنًا نتصور انه سيتأثر بهذه الحادثة ايّما تأثير كما كنا نتصور انه لا يذهب لاقامة

١ - ملحق مجلة رسالة الحرمين / السنة الثالثة / العدد - ٢٩.

صلاة الجماعة في ذلك اليوم ، ولكنه شوهد عند حلول الوقت في المسجد كعادته بل حتى لم يترك مطالعاته اليومية وتلاوة القرآن (١).

#### فَيفٌ أَحْسَنَ الجوار ضيفٌ أَحْسَنَ الجوار

يتحدث آية الله الناصري عن صفات الامام الراحل آية الله العظمى السيد الخميني قائلاً: في البداية عندما حلّ الامام في ضاحية ( نوفل لوشاتو ) بفرنسا حدث عند أهالي المنطقة عدم ارتياح بسبب كثرة التردد على بيت الامام والضوضاء التي تحدثها السيارات ، والظاهر انّ أحد الجيران جاء واظهر عدم ارتياحه من صوت السيارات وانعدام الهدوء الذي حلّ في المنطقة ، لكن وبمرور الايام سرعان ما تغيرت نظرتهم عن الامام .

ومن الاعمال التي قام بها الامام هناك وكانت مؤثرة في نفوس أهالي المحلة انه في ليلة ولادة عيسىٰ المسيح (علىٰ نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام) أرسل بياناً من خلال وكالات الانباء العالمية بارك فيه لمسيحي العالم ولادة عيسىٰ المسيح لله ، بالاضافة الىٰ ذلك أوعز الينا بان نقوم بتوزيع الهدايا التي جاءتنا من ايران ، وفي تلك الليلة ايضاً قمنا بتوزيع الحلويات مع باقات الزهور، وكان لهذا الامر وقع حسن علىٰ نفوس أهالي المنطقة لانهم لم يصدقوا بان قائداً مسلماً يقوم بهذا العمل تجاه الدين المسيحي، الىٰ حد اني ذهبت وطرقت باب أحد المنازل في المنطقة ففتحتُ لي الباب امرأة ، وعندما أعطيتها هدية الامام تملكتها الدهشة ورأيت قطرات من الدمع بدت علىٰ عينيها .

وقد ترك عمل الامام هذا أثراً على أهل المنطقة الى حدّ أتى أحدهم يطلب وقتاً من الامام لكي يلتقي معه ممثّلون عن أهالي منطقة ( نوفل لوشاتو ) فسمح لهم الامام بلقائه.

وفي اليوم التالي جاء (١٥) شخصاً كممثلين عن أهالي ضاحية نوفل لوشاتو يحملون بأيديهم باقات من الزهور فقال الامام لمترجمه: اسألهم عن أحوالهم وقل اذا كانت لهم حاجة فسوف البيها لهم .

فأجابوا: ليست لنا أيّ حاجة ولكننا جئنا لنزور الامام ونراه عن قرب وهذه باقات الورود جئنا بها هديةً لحضرته، فتسلّم الامام باقات الورود من أيديهم واحداً بعد الآخر بوجه تعلوه الابتسامة وجلس معهم الى أن انصرفوا وكانوا مسرورين من هذا اللقاء (٢).

١ ـ نفس المصدر المذكور . ٢ ـ نفس المصدر / العدد ٢٩ .

#### ٤٩٥ درسٌ في التواضّع



السيد احمد المددي

درستُ في النجف الاشرف شيئاً من كتاب اللمعة وكتاب المكاسب في الفقه وكتاب الرسائل في علم الاصول عند الاستاذ آية الله السيد أحمد المددي (حفظه الله) ، وهو اليوم من اساتذة بحث الخارج في حوزة قم المقدسة وما عدا تملك الدروس الحوزوية لقد أولاني سماحته اهتماماً خاصاً بإرشادي في الامور

التي تعترض مسيرة طالب العلوم الدينية غالباً. ففي ايام الجمعة حيث الدروس تتعطّل كنا نخرج معه ونحن جميعاً من الطلبة الئ شاطىء الفرات في الكوفة قبل الشروق، فنشتري خبزاً حاراً وكبداً (المعلاق) عند باب مسجد الكوفة ونذهب لنختار ظلاً على النهر، وهناك نقطر ونتكلم وربما دخل بعضنا النهر ان كان الجو حاراً، وبينما كنت أقود الجماعة بحثاً عن أجمل مكان للجلوس والسيد ينشد بتواضع شعراً فارسياً:

رشته ای در گردنم أفکنده دوست میکشد هرجا که خاطر خواه اوست و ترجمته: انّ صدیقی قلّدنی خیطاً فی عنقی ، فإلیٰ حیث یشاء یجرّنی . وصاحبٌ قد قادنی بإساره فبیْن یمینِه سُوزَّع ویسارِه

# اتَّخَذَ قرارَه وساعدتُه زوجتُه آرَه وساعدتُه اللَّهُ اللّ

يقول الشيخ محمد صالح المازندراني الذي بلغ درجة عالية في العلم بعد أن كان أفقر الطلبة و أبلدهم ذهناً وأقلّهم استيعاباً للعلم: انني حجة لله تعالىٰ علىٰ كلّ شخص يعتذر من الدراسة وطلب العلم بسبب الفقر والبلادة. فمن ناحية الفقر كنت أنتش عن لقمة خبز يابس يرميها الناس في الطرق. ومن ناحية أخرىٰ لم تكن عندي شمعة استنير بها للمطالعة ليلاً، نقد كنت اذهب الىٰ مراحيض المدرسة واستضيء من شمعة كانت هناك لمن يأتي لقضاء حاجته! وعن بلادتي فقد كنت أقرأ ولا اتذكر بعد قليل ما قرأته ، وكنت أدرس ولا استطيع حفظ معلومات الدرس بل كان يصعب علي فهمها واستيعابها. لقد كانت ذاكرتي من الضعف بدرجة اضيّع الطريق الىٰ البيت احياناً ، وحتىٰ انني انسىٰ اسماء اطفالي . وعندما وصلت الىٰ الثلاثين من همري قرّرت ان امرّن ذاكرتي علىٰ الحفظ بأي ثمن كان، وقد ساعدتني في ذلك زوجتي التي كانت عالمة فاهمة ومن عائلة نزيهة علمائية .

نعم ، هذا الرجل اصبح فيما بعد عالماً كبيراً كتب شرحاً لأحاديث (اصول الكافي) ، وشرحاً لكتاب (من لا يحضره الفقيه)، وكتب شرح المعالم في علم أصول الفقه، وتوضيحات لكتاب اللمعة الدمشقية. ويلقّب في الاوساط العلمية ب ( فخر المحققين والمدتّقين)(١).

#### مِن هُديٰ القرآن 29٧

كان يعاني صديقنا فضيلة الشيخ توفيق العامر ( دام عزه ) من ضعف شديد في النظر، وكانت النظّارة التي يضعها على عينه ذات عدسة سميكة .

راجع في طهران طبيب العيون فشخص له درجة للنظّارة وحذّره من ان نظره يتجه نحو المزيد من الضعف فلابد له من الانتباء لهذا الامر قبل فوات الأوان.

وبعد سنة واحدة قضاها في تدوين وترتيب كتاب تفسير ( من هدى القرآن ) للعلامة آية الله السيد محمد تقي المدرسي ( حفظه الله ) راجع الطبيب مرة ثانية ، فلما فحص عينه وجدها متحسّنة عمّا كانت عليه في العام الماضي ! فاندهش الطبيب وسأله : ماذا صنعت خلال العام الماضى ؟ هل راجعت طبيباً آخر أو استعملت أدوية معينة ؟

قال الشيخ: نعم راجعت القرآن الكريم ، فقد صرت أقرأ في آيات وكلمات هذا الكتاب العظيم وانا أعمل في كتاب قيّم حول التفسير، وعندنا في الاحاديث الشريفة ان النظر الن كتاب الله الحكيم يوجب جلاء البصر وقوّة النظر وشفاء العين.

فأخذ الطبيب بيد الشيخ وجاء به الئ غرفة الانتظار وشرح للحاضرين هذه القصة وقال انها معجزة القرآن .

هذا ولقد طبع تفسير (من هدى القرآن) في ١٨ مجلد ، وتقوم حديثاً مؤسسة الدراسات الاسلامية التابعة للحرم الرضوي في مشهد المقدسة بطباعة ترجمته الفارسية في عشر مجلدات تقريباً.

#### ٤٩٨ كيف يُمكِن التمييز بينهما؟

أَنْ يتواضع مرجع تقليد كبير مثل آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري الله لأنْ يدرّس الاخلاق الاسلامية لعدد قليل من

السيد عبيالأعلى السيزواري

۱ ـ بالفارسية ( داستانهای کودکي مردان بزرگ ) ص ۱۰۳ و ۱۹۲ . وسبقت قصة لهذا العالم برقم ۶٦.

الطلبة ، فهذا أمر عظيم ، وإن دل على شيء فإنّما يدلّ على عظمة هذا المرجع الربّاني وتجسيده للاخلاق قبل البدء في التعليم عبر اللّسان والكلام .

كنا نذهب الى بيت هذا المرجع كل خميس وجمعة وأيام العطل ولمدة أربع سنوات فيدرَسنا المفاهيم الاخلاقية العامة من خلال أحاديث كتاب (أصول الكافي) و (تحف العقول) والجزء الثامن والحادي عشر من كتاب (وسائل الشيعة) وقصار كلمات الامام علي الله في نهج البلاغة ، وأحياناً مقتطفات من كتاب تفسير الصافي . نقرأ رواية تلو رواية وسماحته يبدي رأيه فيها ويشرحه .

اذكر ذات مرّة قرأنا رواية نتوقف السيّد متأملاً نيها ثم قال: انها ليست من روايات أهل البيت!

تلنا : كيف وهي في كتبنا ؟

قال : ان في كتبنا روايات ضعيفة أيضاً ، والعالم هو الذي يميّز بينها وبين الموتّقة منها.

قلنا: كيف يمكن التمييز بينهما ؟

قال: تارة من خلال سند الرواية ، وتارة عبر معرفة المتن والمضمون ، فإذا عرف العالم روح القيم والانكار التي يحملها أهل البيت ﷺ واستطاع أن يستأنس لخطّهم ومنهاجهم الفكري والعملي استطاع أن يعرف هل هذا الكلام صادر عنهم أم موضوع منسوب إليهم .

فهذه الرواية يتضح من مفهومها انها ليست صادرة عن أهل البيت لأنها لا تتطابق مع منهجهم العقائدي وطريقة تفكيرهم الاسلامي .

تتحقّق هذه القدرة على تمييز الروايات عبر مضامينها بكثرة المطالعة في تاريخ أثمة أهل البيت والاستثناس الى أفكارهم واساليبهم في صياغة الكلمات. تماماً كما لو اكثرت من المطالعة في كتب مؤلف معين واستأنست الى أفكاره مدة طويلة ، فإذا جيء لك بكتاب عليه اسم المؤلف نفسه ولكن اسلوبه الأدبي وكلماته وطريقة طرحه لأفكاره بالإضافة الى الأطروحات الفكرية نفسها لم تتطابق مع ما تعوّدت عليه من طريقة تفكيره فهنا تتوقف وتقول انها ليست للمؤلف فلان.

#### عند الشَّوْق الى الإمام

ذات ليلة من ليالي شهر رمضان كنتُ خارجاً من حرم الامام علي الله ساعة قبل أذان الصبح، متجها الى حجرتي في مدرسة البخارائي الدينية الواقعة في نهاية سوق الحويش

وكانت في بعض الطريق مصابيح باهتة .. فلما اقتربتُ من باب مسجد الشيخ الانصاري المعروف بمسجد (التُرك) رأيت سيّداً ذا طلعة بهيّة بثوب أبيض وعباءة صيفية سوداء ماسكاً مقبض الباب يدعو الله تعالى بخشوع منقطعاً عمّا حوله . غمرني شعور بالرهبة اذ فوجئت بتلك الهيبة ، وتخيّلتُ أني أشاهد مولاي وسيدي الحجة بن الحسن المهدي (روحي فداه)! فواصلت سيري بهدوء وأنا شاخص ببصري إليه واذا به المرجع الديني السيد السبزواري ، انه واحد من نوّاب الامام المهدي (عجّل الله فرجه). وقد ألبس الله تعالى العابدين ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين .

وأمنيتي أن لا أموت قبل أن أرئ ذلك الوجه الاصيل والشرف النبيل وهل اجتاز الخيال الى حقيقة الوسال يارب ؟

ولا بأس هنا قبل مغادرة هذه القصة أن نتأمل في حقيقة ما يقع فيه بعض من يدعي اللقاء بالامام الحجّة على الصدق أم هناك تحليل آخر؟

في تصوري ان أغلب من يدّعون اللقاء وظاهرهم من الصالحين ترجع حالتهم الى التخيّل في لحظات نفسية معينة ، تماماً كما حصل لي في هذه القصة ، فلولا معرفتي بالسيد السبزواري لعلاقتي به سلفاً ، لكانت ظروف الالتباس مهيئة للادعاء برؤية الامام الحجّة عليه الله وردت الكراهة الشديدة في الإعلان عن الرؤية حتى ولو كان صاحبها على ثقة منها ، فكيف بها اذا أحيطت بمثل هذه الحالات ، من هنا فإني أنصح المؤمنين والمؤمنات الدقة في أغلب الإدعاءات الصادرة للمتاجرة بهذه القضية المقدسة .

#### یا ستّار!

في مدرسة السيد كاظم اليزدي الكبرئ بالنجف الاشرف ، حيث كنت اسكن في احدى حجرها ، وبالضبط الحجرة الاولئ على اليمين عند مدخل المدرسة .

أذكرُ كان الوتت ساعةً متأخرةً من ذات ليلة في سنة ( ١٣٧٧ ) للهجرة الموافقة (١٩٧٧) الميلادية ، اذ يسمع احد المارين قرب حجرة طالب في الطابق العلوي صوت الاغنية ، فبدل ان يعالج الموقف ويتحرّى الحقيقة أخذ يكلّم هذا وذاك بأن فلاناً يستمع الى أغاني ، تعالوا خلف الباب وتأكدوا بأنفسكم !

جئتُ بين الجمهرة وكنت أعلم بأن هذا الطالب ليس منحرفاً وانما غلبه النوم حتماً، وهكذا كادت سمعة الاخ ( النائم ) تتعرّض لهزّة عنيفة ، لولا اني طرقت عليه الباب فاستيقظ بصعوبة لأن (نومته ثقيلة ) فسحب سلك المذياع من الكهرباء بسرعة . وخرجتُ انا الى المجتمعين أمام الحجرة أخبرتهم بأن الأخ كان يستمع لنشرة الاخبار فغلبه النوم وانتهت النشرة وجاءت الأغاني وهو نائم لا يعلم بالأمر ، والنائم معذور . فقال أحد السذّج معترضاً : لماذا يستمع الى نشرة الاخبار أساساً ؟ إن طالب العلوم الدينية عليه ان يدرس ويطالع في كتبه فقط ولا شأن له بأخبار الدنيا!

فقلت في نفسي: يا ستّار!

وفي الحديث عن رسول الله عَلَيْهُ: «من أذاع فاحشة كان كمبتدثها ، ومَن عيّر مؤمناً بشيء لم يمُتْ حتىٰ يركبه» (١).

# إنّه لا يَصلُح لَكِ زوجاً

سأَلْتني احدى الاخوات المؤمنات وهي طالبة للعلوم الدينية في حوزة قم المقدسة: مارأيك في الشيخ ... ؟

قلت: ماذا تريدين من هذا السؤال ؟

قالت : انه متقدّم الى ليطلب يدي للزواج .

فقلت لها والمستشار لابد له من الامانة والصراحة : تكلّمي لي عن نفسك ، ماذا هدفك في الحياة وما هو رأيك في الاحداث الراهنة ، فكرياً وسياسياً ؟

تكلمت لي عشرين دقيقة في الاجابة على سؤالى هذا.

بعد ذلك قلتُ لها: لا تتزوجي هذا الأخ فإني عاشرته فترة فمن حيث عبادته وجدّيته لطلب العلم لا اشكال فيه ولكني أرئ من الناحية الفكرية لا تتلاثمان، فهو لا يصلح لك زوجاً مناسباً با أختى !

شكرتْني وذهبتْ. ولكنها خالفت وتزوّجتْ الأخ، ولم يدم زواجهما أكثر من ستة أشهر حتىٰ تفارقا بعد مشاكل كثيرة ومشاحنات. ولقد تألمتُ لها كثيراً ولكنها اختارت المشاكل بنفسها، ولا أدري أين استقرت بها الأيام، أرجو أن تكون سعيدة في حياتها اينما تكون.

١ - بحار الأنوار /ج٧٧ ـ ص ٣٨٤.

# إضافةُ ميلونَيْ إنسانِ الى العَدد



يسقول سسماحة السيد حسن الابطحي ( دام عزّه ): إني كلما كنت اسافر الى زيارة السيدة زينب عليها السلام في سوريا كان أكثر من يولني أهمية وضيافة هو سسماحة آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي.

ولقد شيّد هذا السيد في تلك البقاع مؤسسات دينية وقيام بأعمال

خيرية عظيمة ، فمثلاً الحوزة الزينبية هو الذي أسسها ، وكان يطمح ان يحوّل القرية حول مرقد السيدة زينب الى مدينة ذات مرافق عمرانية حديثة ولو لم يستشهد في بيروت لأكمل هذا المشروع العظيم الذي غفل عنه الكثيرون في تلك السنوات .

ومما قام به السيد حسن الشيرازي ربط مليوني مسلم شيعي في سوريا المعروفين به (العلويين) ربطهم بالعالم الاسلامي الشيعي الكبير، بعد أن أبعدهم المتطرّفون الشيعة قديماً عن التشيع بسبب شدّة ولائهم لعلى بن أبى طالب ﷺ في مواجهة المتطرفين في العداء هناك.

فكان السيد الشيرازي الله يرئ ان هؤلاء ليسوا الآشيعة وقعوا ضحية التطرّف من جهتين ، جهة الذين ضيعوهم بسبب ولائهم لعلي الله الله نقاطعوهم ولم يعرفوا الحكمة في التصرّف معهم، وجهة المتطرفين في العداء لعليّ الله .

لذلك قطع السيد الشيرازي على نفسه العهد ان يلحق هؤلاء المظلومين من شيعة سوريا بالمسلمين الشيعة في العالم ويخرجهم من العزلة والانقطاع.

وهذا ماتوصّل اليه السيد حسن الشيرازي عندما وقّع ( ٢٨ ) من العلماء (العلويّين) بياناً باسمهم وأعلنوا فيه أنهم مسلمون شيعة اثنى عشرية ، يعتقدون بكل ما يعتقد به المسلمون الشيعة الاثنىٰ عشرية في العالم.

اتذكر ذات ليلة كنت عند، فقال لى: تعال معى لنذهب ونتحدّث مع علماء وشخصيات العلويين

ليعترفوا بتشيّعهم ويعتزّوا به فنكسب ونضمّ ميليوني انساناً الى عدد الشيعة في العالم (١).

وني الحقيقة جسد السيد الشهيد الله في هذه المبادرة الرسالية المثل القائل: «دَعْ أَلْفَ مدرسةٍ تُفتَح، وأَلْف زهرة تَتفتّح».

هذا ويمكنك قراءة منشور علماء العلويين في كتاب ( آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي، فكرة وجهاد) من الصفحة ( ٣٠٣) الني ( ٣٤٧) مع ما تناقلته الصحف والجرائد في ذلك الوقت وما نشرته من صور ومقابلة مع العلامة الشهيد السيد حسن الشيرازي الله بهذا الخصوص.

# القناعةُ كَنْزِ الأتقياء

كان السيد محسن الامين العاملي المجتهد الكبير قد شيّد في سوريا مدارس للبنين والبنات في المفاهيم الدينية والعلوم الحديثة وانشأ جمعيات خيرية كجمعية رعاية الايتام والفقراء وجمعية الاحسان ، حتى بعث أحد الوزراء ابنته لتدرس في مدرسته قائلاً: أفضّل الكمال الخُلقي في هذه المدرسة على أيّ مدرسة أحرى

وني عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا عرض الفرنسيون على السيد محسن الامين الله وظيفة عالمية هي منصب رئاسة العلماء ومجلس الافتاء براتب كبير وسيارة ودار وسيعة، فكان جوابه للضابط الفرنسي: انني موظف عند الخالق العظيم وسيّد الاكوان، ومن كان كذلك لا يمكن ان يكون موظفاً عند المفوّض السامي وان المعاش الكبير والمسركز الخطير والسدار المنيفة والسيارة الرفيهة .. كلّ ذلك قد أغناني الله عنه بالقناعة (٢).

#### التواضع أدب التواضع

نقل لي سماحة السيد على الشهرستاني (حفظه الله) قائلاً حينما قدمتُ الى ايران من العراق سنة (١٩٧٨م) حاولت أن احافظ على اقامتي القانونية في العراق بالخروج من ايران كل أربعة أشهر، ففى احدى سفراتي نزلت ضيفاً على العالم



السيد احمد الشهر ستاني

۱ \_(بالفارسية ) شبهاي مكة /ص ۱۵۵ \_ ۱۵۹ .

٢ ـ نشرة (المبلّغ الرسالي) الصادرة في حوزة قم /العدد ـ ٤٤٠.

الجليل آية الله الحاج السيد أحمد الشهرستاني الله في طهران ، وكنت اريد الذهاب الى المطار ساعة قبل الفجر ، وكانت ساعة محرجة جداً ، لأنها تؤدي الى مضايقة هذا العالم الجليل ، خاصة وهو كان بمنزلة جدّي في كبر سنّه ، ناهيك عن مقامه العلمي الرفيع .

لذا قرّرت في تلك الليلة ان لا ابيت عند السيّد خشية ازعاجه في تلك الساعة المتأخرة ، فاستأذنته للانصراف الى بيت أحد الأصدقاء ، ولكنه لم يقبل ، فأصرّ أن أبقى عنده ، وطلب من عائلته أن تعجّل في إحضار العشاء كي أنام أول الليل وآخذ قسطاً وافراً من الاستراحة استعداداً للسفر ، وكنت متجها الى مصر لمتابعة بعض الشؤون العلمية ، ولما تعشينا ذهب السيد وفرش لي ودعاني الى الاستراحة ، وأنّى لي النوم بعد هذا الإكرام الذي أخجلني به السيد ذو الخلق الرفيع . فاستلقيت وأناكلي خجل منه وقلق على موعد السفر . قال لي السيد: نم براحة البال ، وتأكّد أني اوقظك في الساعة المقررة ، غفوت من التعب ، وفجأة صحوت مضطرباً وأنا أخشى انه قد فاتني الوقت . نظرت الى الساعة وكانت تشير الى الثانية عشرة والنصف ، ولكن العجيب الذي رأيته أيضاً هو ان السيد الجليل كان يخطو في الحجرة ربما ليطرد من عينه النوم حتى الساعة التي يريد أن يوقظني فيها للذهاب الى المطار!

لقد هممت بالقيام تضامناً معه ، الا انه أمرني بأن أنام وهو يؤكد انه لن يغلبه النوم فلم تفتني ساعة الرحيل . ولكني كنتُ محرجاً ازاء كرمه وفضله الى درجة لا يمكنني النوم ، ومن ناحية اخرى كان عليّ الامتثال لأمره تأدباً . لا أدري ولعلي نمتُ ساعة واذا به يناديني بصوته الهادئ : سيد علي .. قم الآن واستعد للذهاب الى المطار ، فالسيارة حاضرة لدى الباب .

قمتُ واسبغت الوضوء وتهيئت للخروج ، فجئته لأودّعه وأشكره على ألطافه الجميلة ، ولكن زاد عليها بلطف جديد ، إذ رأيته يتهيىء للخروج معي ، ظننته يريد أن يرافقني الى السيارة ثم ينطلق باتجاه المسجد ليصلي نافلة الليل وصلاة الصبح بعدها ، لذلك لم امانعه حتى مشينا الى السيارة ، فأردت اقبله واجلس في السيارة ، الاانه جلس معي وقال للسائق: تحرّك!

قلت: سيدي الى أين ستأتى معى ؟

قال: معك معك حتى المطار، بل حتى اطمئن بأن الطائرة اقلعت !

رجوتُ منه أن يكفيني من إحسانه وجميل الطافه ، فلم يقبل رجائي ، ولما وصلنا الى المطار ورغم كبر سنّه صاحبني الى الداخل ، وكدتُ في هذه اللحظة أسقط على الأرض خجلاً من صفاء نفس هذا العالم المتواضع . فأبيت الا أن ارافقه الى أن سلّمت الحقيبة واستلمت بطاقة الصعود الى الطائرة . هنا ألححت على السيد أن يعود الى منزله ، لكنه قال: لا أعود حتى تقلع الطائرة فأتيقن ان الرحلة لم تُلغَ في الدقائق الأخيرة .

وهنا عرفت سرّ مجيئه معي الى المطار وبقائه الى الدقيقة الأخيرة لحركة الطائرة ، فإنه كان يريدني أن لا أذهب الى منزل أحد فيما لو الغيت الرحلة ، كان الله يريد أن أعود معه الى منزله .

مكذا كان يكرم الضيف ويحترمه ويعامله بأدب ويتعنّى لأجله . توفي الله سنة (١٤١٧هـ) ودفن جثمانه الطاهر في قم المقدسة ، جزاه الله عني خير الجزاء ورفع من درجاته في الجنة مع الكرماء .

#### ٥٠٥ لماذا تريّث السيّد عند باب الجنّة ؟!

نقل لي أحد العلماء الثقات في مدينة مشهد المقدسة نقلاً عن حجة الاسلام السيد علي اصغر شهيدي امام جمعة مدينة (لامرد) الايرانية وهو ينقل عن أحد كبار العلماء انه رأى في المنام المرحوم المقدّس السيد عباس المعاصرللميرزا الشيرازي الكبير، وقد توفّي بعد وفاة الميرزا بقليل.

فسأله: كيف عوملتَ بعد الموت؟

فأجابه السيد عباس: أدخلوني الجنة فوراً ، ولكن الميرزا الشيرازي ترّيث عند باب الجنة مدّة (٢٧) يوماً !

فسأله: وما السبب في ذلك ؟

قال: لأن الميرزا الشيرازي رفض ان يدخل الجنة الآ أن يأخذ عهداً بدخول مقلّديه الجنة أيضاً. فبعد ( ٢٧ ) يوماً من مداولة الأمر والبحث في طلبه جاءت الملائكة الموكّلون بهذه الشؤون فأطلعوا الميرزا الشيرازي بقبول شفاعته لمقلّديه، عند ذلك دخل الجنة.

فلا تعجب أيها القارىء فإن في القرآن ورد ﴿ولا يـملكون الشـفاعة إلَّا مَـن اتـخذ عـند الرحمن عهداً﴾ .

0.7

#### حسينيّة الإمام المهدي #



منذ (٥٥) سنة ، كانوا قد هاجروا اليها من پاکستان بحثاً عن عمل ومعيشة هذه الجالية متديّنين وغير متدينين من

ذوي الاتجاه الوطنى واليساري ، ولكن

يجمعهم (نادي الجالية ) رغم خلافاتهم!



المؤلف بين المؤمنين في الدنمارك

دعاني المتديّنون الى القاء كلمة ليلة التاسع عشر من شهر رمضان سنة (١٤١٠) بسمناسبة استشهاد الامام عليّ ﷺ، فأُعجبوا بتلك الكلمة وطالبوني بإحياء كلّ مناسبة دينية في ذلك المكان ، واستمرت الكلمات الجديدة عليهم في صعرفة الدين حتى مال العبديد من غير المتدينين الى التديّن ، فشعر كبير الكتلة اليسارية بالخطر فشنّ هجوماً مضاداً على المتديّنين وبثّ التشكيك في العقائد الدينية ، وجمع حوله اصدقاء ولعرقلة المناسبات الدينية في النادي ولكن من دون ان يصطدم معى مباشرة ، بل كان يحترمني في الظاهر.

سألنى كبير الكتلة الدينية: ما الحلّ ؟

قلتُ : المفاوضة .

فذهب الى الطرف الآخر، وتظاهر له هذا الأُخير بالموافقة على احياء المناسبات الدينية، ولكنه عملياً واصل نهجه في نشر الشائعات وخلق المتاعب ، حتى جاءني الاخ رئيس الكتلة الدينية بعد مدَّة من تقدَّم الانشطة الدينية وسألنى كيف نتعامل مع هذا المنافق؟

قلتُ : اعملوا دعوة عامة للجالية ( المتديّنين وغيرهم ) وانتخبوا مَن تصوّت له الاكثرية لأنى كنت أعلم أن الاكثرية معنا وهي ايضاً ( منطق الديمقراطية ) المألوفة في اوربا .

فانعقدت الجلسة العامة واختارت الأكثرية اقامة المناسبات الدينية بل وتبديل اسم النادي الى مركز اسلامى . فاستشاطت الاقلية غير المتدينة ، وراحوا يحيكون المؤامرات وينزرعون الألغام في طريق الانتعاشة الدينية . طلبتُ أن أزورهم في بيوتهم لعلهم يهتدون ولكن الظروف حالت دون تحقيق هذا الامر، فدعوت الجميع الى جلسة عامة، وأكدت لهم على الحضور لأهمية الموضوع.

نحضر الجميع في ذلك اليوم وكانت كلمتي تتلخص في النقاط التالية:

- انكم مسلمون أباً عن جدً، ومن بلد واحد وشعب واحد واصحاب قضية ومعاناة واحدة.

ـ ان الدين عامل وحدة وتأليفٍ للقلوب وليس سبباً للتفرقة .

حداً المكان لكم جميعاً وانا ضيف ، ولكني ضيف صاحب رسالة ، ورسالتي هي الاصلاح الله يني ونشر الاخلاق بينكم . فيمكنكم اعتباري مرشداً ومستشاراً بعيداً عن الادارة والتدخل في قراراتكم . لذلك فإني اقترح عليكم تشكيل إدارة مشتركة لإقامة مناسباتكم الدينية والقومية ايضاً. المهم ان لا تكون الثانية مقرونة بالمحرمات ، فإن الحرام لا يعقبه خير أبداً .

واتترح ان تعتمدوا في الادارة على نظام الانتخابات الحرّة وتدوين دستور للعمل، وحسم الآراء يكون برأي الاكثرية ، وان تحترم الاقلية ما تنقرره الاكثرية . وهنذا ماتقوم به الدول والمؤسسات الحضارية في العالم ، والاسلام دين النظام والاحترام والحضارة .

هنا اخرجتُ مسودة دستور اعددتُها يوماً قبل الاجتماع فكتبت خطوطه العامة على لوحة النادي ، وبيّنتُ فيها التوزيعة الادارية والمهام الدينية والقومية النزيهة على النحو التالي: مسؤول للعلاقات العامة ، مسؤول للقضايا المالية ، مسؤول للبرامج الدينية ، مسؤول للبرامج القومية ، وخامسهم المدير الذي يستونه بالصدر والواجهة ، وعادة يكون أكبرهم سناً.

هنا تفاجئتُ والحاضرون أيضاً بقيام أحد ابرز الكتلة اليسارية واعلانه التالي:

ايها الاخوة ، لي كلمة قصيرة لا استطيع كتمانها ، انا الآن في الخمسين من العمر وكسلكم تعرفون موقفي من الدين وعلمائه والمعتمين .

أما الآن فمن هذه الساعة قد تغيّر عندي انطباعي السابق وعلمتُ أن العلماء ليسواكلهم كما رأيناهم في بلادنا وسمعنا عنهم هنا وهناك ، علمتُ أن الدين له وجه ناصع غير الوجه الباهت الذي كنّا نراه ونسمع عنه . واني لاشكر هذا الشيخ ، واقول للجالية ان عليها ان تفتخر بسعمة حصولها على مثل هذا الانسان . ثم جلس وسط اندهاش الحاضرين .

وهكذا سقطت الكتلة اليسارية وأنضم الباقون الى المتديّنين وتحوّل النادي الى (حسينية الامام المهدى ـ عجّل الله تعالى في ظهوره).

والجدير بالذكر أن الذين اهتدوا من الكتلة اليسارية اخبروني بعد ازدياد علاقتي بهم أنهم

كانوا يفكرون في تلفيق تهمة على لإخراجي من ساحة التأثير في الجالية وشبابها.

ولكن صدق الله تعالى: ﴿ وقُلْ ربِّ ادخِلْني مُدخَل صِدْق وأُخْرِجْني مُخْرَج صِدْق واجعَلْ لي مِن لدُنْك سلطاناً نصيراً. وقُلْ جاء الحقُّ و زَهَقَ الباطلُ إنّ الباطلَ كان زَهوقاً ﴿(١)

#### ٥٠٧ سؤال يبحث عن جواب؟

رجعتُ مع فضيلة الشيخ عبد المجيد المصفور من زيارة أحد الاخوة في العاصمة الدنماركية متجهين الى حسينية الامام المهدي الله فالتقينا اثناء الطريق بأحد السادة المحترمين من أهل العراق وهو متزوج من دنماركية متمسلمة على يده. تحدّثنا معه حول أمور، ثم سأله الشيخ: ما هو انطباع زوجتك الدنماركية عن الاسلام بعد اعتناقها له.

فقال الآخ: انها تقول بأن الاسلام دين عظيم وفيه من الافكار المتعالية والمفاهيم الانسانية ما لايوجد في الاديان الاخرى ، ولكن الغريب جدّاً ما أشاهده من بون شاسع بين هذا الدين وواقع أتباعه وسلوكياتهم بشكل عام ، ان هذا الأمر لا أجد له تبريراً ، فلماذا البُعد والقاصلة بين الاسلام وبين المسلمين ؟! دين بهذا العلو وواقع أتباعه بهذا التناحر والخلافات والجهل ؟! أقول: ليس في الاسلام نقص و لا في الانتماء اليه شقاء ، إنما يعود الأمر الى الانسان نفسه، فإن التخلّف في مجتمعاتنا وليد الثقافة المادّية التي فرضتها الدول الاستعمارية علينا عبر حكّامها ، حتىٰ تجد و جمود العين ، وقسوة القلب ، وشدّة الحرص في طلب الرزق ، والإصرار على الذنب هراك من سِمات المجتمعات المتخلّفة سواءاً في الجوانب الروحية أو الماديّة البهيميّة ، و لا فرق في ذلك بين اوربا وبلادنا . فالإسلام الذي ورد في حديثه و من قَتَلَ عصفوراً

بغير حق سألهُ اللّه عنه يوم القيامة ، حريصٌ على حقوق الانسان أكثر من دعاتها في الغرب. وورد في حديث آخر: (كُفّ أذاكَ عن الناس فإنه صَدَقة تُصدُّقُ بها على نفسك ، ولكن بالفعل

#### ٥٠٨ خلال عشرين دقيقة

المسلمون أولى بالعمل فأين الخلل ١٤ سؤال يبحث عن جواب!

رَنَ عندي تلفون البيت في الدنمارك، ورفعت السمّاعة واذا بأخ يقول: يا شيخ ساعدني في حلّ أكبر مشكلة مع زوجتى، فقد اغتاظت على وخرجت معها أطفالي منذ اسبوع ملتجئة الى

١ ـ سورة الاسراء / ٨٠ ـ ٨١.

٢ - ذلك من كلام للامام الصادق الله على المناور - ٢٢ - ص ٣٤٩.

( مؤسسة الشكوئ ضد الازواج ) ، فكلّما أحاول الحديث معها لترجع الى المنزل ترفض مكالمتي ولقائي ، وهي مصرّة على الانفصال . لا أدري ماذا أفعل ، أنا متحير للغاية . ارجوك ان تأتي معي الى هذه المؤسسة لتقنعها بصفتك (عالم دين ) . فاتفقنا على موعد وجئنا الى المؤسسة التي أُخْبَرتْ رئيستها بمجيئي وكانت قد دعت لنا مترجماً رسمياً .

جلسنا حول طاولة مستديرة وزوجة الاخ كذلك حاضرة ، فتكلّمت معها (عشرين دقيقة) بنصائح دينية ، وكان المترجم يحوّل كلامي الى رئيسة المؤسسة وتسمعه سكرتيرتها ايضاً ، وسرعان ما وجدوها \_ أي الزوجة المسلمة \_ تقرّر التصالح مع زوجها والرجوع الى المنزل!

فاستغربتْ الرئيسة وقالت عبر المترجم: عجيب، انَّ هذه المشكلة كادت ان تقضي على العائلة وكنا نحاول اسبوعاً واحداً إقناعها بالرجوع الى زوجها فلم نصل الى حلَّ معها، وأنت خلال عشرين دقيقة أقنعتها!

قلتُ : هذه قوة الدين الذي فطر الله الناس على هداه .

#### مقارنةٌ بين الواقع والأمنية

برنقة الأخ الكريم الحاج خليل (أبي مصعب) وعائلته المكرّمة حيث كانوا قادمين من السويد خرجنا في سيارته الشخصية من الدنمارك الى لندن في شهر ذي القعدة عام (١٤١٤) وعبرنا الاراضي الالمانية والنمساوية والبلجيكية، وعدتُ على نفس الخط الى الدنمارك وحيداً، حيث سافر الاخ مع زوجته وأطفاله الاربع من لندن الى حج بيت الله الحرام (رزقنا الله واياكم ذلك في كل عام).

0.9

ان شاهدي من هذه الخاطرة الجميلة أني خلال مسيرة الذهاب والاياب الطويلة هذه والتي دامت أكثر من ثلاثين ساعة تقريباً ، لم يسألنى أحدّ في



المؤلف في سفرته الى دول اوروبية

الحدود بين هذه البلدان عن جواز سفري أو البطاقة الشخصية أو أنك من أي بلد ، ماعدا الحدود البريطانية حيث أخذ الموظف جواز سفري ليمهر فيه تأشيرة دخول فقط ولم ينظروا فيه حين الخروج .

وسؤالى البريُّ جدًّا هنا : لماذا لاتعمل الدول الاسلامية أو العربية أو دول مجلس التعاون

٥٣٠ ..... قصص وخواطر

(الاتليمي) كحدُّ أدنى بهذا القانون ؟!

علماً أن توانين الحدود والجنسية وجوازات السفر وتأشيرات الدخول واجازات الاقامة كلها وردتنا من الدول الاوربية منذ بدايات هذا القرن الميلادي ، وهي لم تكن في الاسلام ولم تمارسها الحكومات المسلمة السابقة . وكم أدّت هذه القوانين الى تشديد الخناق على حياة المسلمين وخلقت لهم معاناة فوق معاناتهم ، حتى بات الانسان المسلم محروماً من أبسط حقوقه الانسانية في مسقط رأسه أو البقاع الاسلامية الاخرى بحجة أنه لايمتلك جنسية أو اقامة أو ماأشبه ذلك ، وربما عاش جيل في التيه ومارستْ عليه حكومة ما أنواع الاضطهاد كقطيع الغنم مستخدمة تلك القوانين وسيلة لفرض الهيمنة ومصادرة الحرية بكل أنواعهما وصهرهم في بوتقتها ولا يُفهَم أني ضد هذه القوانين جملة وتفصيلاً ، بل ضد أن تستخدم للظلم بحجة تنظيم حياة الناس .

وفي الغرب لاتجد شيئاً من هذا القبيل ، بل تمنح الحكومات هناك من يلجاً اليها سكناً وراتباً شهرياً وجواز سفر وخدمات أخرى مثل علاج مجّاني ومنحة دراسية بالاضافة الن الحرية الدينية للمتدينين والحرية اللادينية لغيرهم بينما حكوماتنا (الموقّرة!) تمنح الحرية اللادينية بسخاء من يرغب فيها ، وتزيّن الطريق اليها لمن لايرغب ، وتضرب بيد من حديد على الانشطة الدينية التي هي من صميم دين الاكثرية وهو الاسلام .

ولكي أسهل عليك فهم هذه المقارنة البريثة جداً بين الواقع في اوربا والواقع في بلداننا انني بعد سحب جوازي أبعد تني حكومتي من السجن الني ايران في محرم عام (١٤٠٠) وأنا بملابسي المتهرّئة وصحتي المتدهورة بسبب التعذيب ، وبعد شمانية أعوام اضطررت الني السفر الني الدنمارك ، وهذا لايكون بالطبع الا بجواز سفر (غير حقيقي) وهو أمر يقوم به ملابين اللاجئين والمحرومين في العالم ، والجدير بالذكر أن الحكومات الاوربية التي تستقبل اللاجئين تعلم بهذا النوع من الجوازات التي يدخلون بها ، مع ذلك تمنحهم حق الاقامة على أراضيها وتعطيهم تلك الحاجيات الانسانية السابقة الذكر، هذا ماحصلت عليه أنا في الدنمارك سنة (١٩٨٩م - ١٤٠٩هـ) وزوجتي وأطفالي الثلاثة . وبعد انتهاء مدة الاقامة وهي خمس سنوات قررت العودة الني وطني وقد مضت علي إبعادي عنه أربعة عشر عاماً ، فخرجت من مطار العاصمة الدنماركية عبر فرانكفورت الني الوطن وهناك احتجزتني السلطات في المطار مدة أربعة أيام تم معي التحقيق ، واقترحتُ لها الاصلاحات السياسية بالمفاوضة مع المعارضة مي يتجنب الشعب من أخذ حقوقه بغير الطرق السلمية ، وكان الرد هو إرجاعي الى فرانكفورت، فخيرتني السلطات الالمانية بين الدنمارك أو العودة الى الوطن، فطلبت الوطن فرانكفورت، فخيرتني السلطات الالمانية بين الدنمارك أو العودة الى الوطن، فطلبت الوطن فرانكفورت، فخيرتني السلطات الالمانية بين الدنمارك أو العودة الى الوطن، فطلبت الوطن فرانكفورت، فخيرتني السلطات الالمانية بين الدنمارك أو العودة الى الوطن، فطلبت الوطن

لعلهم قد يتراجعون عن (العنتريات الزائدة) فعدتُ وعادت سلطات الوطن بالنفي مرة ثانية ، وهنا وبالتنسيق مع السلطات الدنماركية وضعتني السلطات الالمانية في طائرة (SAS) التابعة للخطوط الاسكندنافية ، ودخلت الدنمارك من دون وثيقة رسمية ولا جواز سفر ولا طلب تكاليف تلك السفرات ، وقد استغرقت مدة السؤال والجواب مع المسؤول الدنماركي (عشرين دقيقة) بسبب انعدام اللغة والا فالتأخير لم يكن أكثر من (عشر دقائق) ، حتى أذن لي بالدخول وكدتُ لاأصدّق ذلك لاننا من مناطق لا تفهم حكوماتها هذه الطرق الانسانية لا مع المواطنين ولا الاجانب الا من ارتضىٰ له الحاكم (المفدّىٰ) المَطالب!

ومقارنة اخرىٰ علىٰ صعيد آخر مع بعض مؤسساتنا الدينية ، وهي بريئة جدّاً كالمقارنة السابقة!

اجتمعنا مع المهتمين بمستقبل أطفال اللاجئين (الشيعة) في الدنمارك كي نؤسس مدرسة تجمع بين المنهج الرسمي وخصوصيتنا الثقافية ، ولقد دعا الن هذه الفكرة سماحة الشيخ عبدالمجيد العصفور في خطاباته كما دعوت اليها أنا في نشرة (الذكرى) التي كنت أصدرها شهرياً ، وتحرّك اخوة لنا في هذا المجال وأخصهم بالذكر أخي العزيز (أبا عبدالله) الا أن مفتاح الانجاز للمشروع كان رهين (المال)!

لذلك فَتَرَ الجميع خاصة بعد أن ذهب أحد الاخوة العراقيين الىٰ لندن وتكلم في المشروع مع مؤسسة دينية معروفة هناك ، فقال رئيسها بأن المساهمة المالية مشروطة بأن تكون المدرسة باسمها رسما واسما وخاضعة لاوامرها ظاهراً وباطناً! وقال (السيد الرئيس!) أيضاً أن هذه المساهمة لاتتجاوز النصف من التكلفة الكلية أما النصف الآخر على أولياء امور الاطفال . وكانت هذه العقلية والتي بها وبأمثالها أصبحنا متخلفين حضارياً ومشردين عن الاوطان بمثابة رصاصة الرحمة في كيان هذا المشروع، الآأن همة الرجال أبث أن يوأد هذا المشروع الرائد في ذلك البلد الذي يتهدّد فيه مستقبل أولادنا الايماني ، فاستدانوا من الآباء مبالغ يحسبونها دُفعات شهرية مقدّمة سلفاً ، ومبالغ اخرىٰ من أهل الخير ، ودفعت وزارة التربية والتعليم الدنماركية (٧٥ ـ بالمائة) من المجموع الكلي وذلك بعد قيام المشروع بستة أشهر عملاً بالقانون الذي ينص علىٰ دعم المدارس الخصوصية لكل جالية أو قومية أو أتباع ديانة معينة ، وهكذا فرح المؤمنون يوم افتتحتْ (مدرسة الحكمة) ـ وهذا اسمها ـ حيث تُدرَس فيها اللغة العربية والتربية الدينية (وفق مذهب أهل البيت) الىٰ جانب المواد الدراسية العلمية فيها اللغة العربية والتربية الدينية (وفق مذهب أهل البيت) الىٰ جانب المواد الدراسية العلمية فيها اللغة العربية والتربية الدينية (وفق مذهب أهل البيت) الىٰ جانب المواد الدراسية العلمية فيها اللغة العربية والدربية الدينية (وفق مذهب أهل البيت) الىٰ جانب المواد الدراسية العلمية

٥٣٢ ..... تصص وخواطر

الرسمية ، وتُحيئ فيها المناسبات الاسلامية ، وكانت أولى مسرحية رائعة لبراعم المدرسة حول واقعة (كربلاء الحسين) . والغريب أن الوزارة الدنماركية لم تسأل القائمين على المشروع: أي مرجع تقلّدون ؟! وعلى أيّ خط سائرون ؟!

كما لم تشترط شروطاً فيها الاسم والرسم لشخصية من شخصيات الدنمارك! مع العلم أن الدنماركيين لا يعرفون (نية القربة الئ الله)!

إنها عدالة انسانية ، فان نبينا محمداً ﷺ \_وهو نبي الرحمة للعالمين وليس المسلمين فقط \_ قديماً قال : «المُلْك يبقىٰ مع الكفر ولايبقىٰ مع الظلم» .

وأقول هنا لمسؤولي تلك المؤسسات الدينية التي تحتكر أموال الحقوق الشرعية (وهي ملايين الدولارات اجتمعت لديها من أتعاب المؤمنين في كل مكان) وتستثمرها البنوك الغربية أو الشرقية و (تعلكها) الفئران في السراديب كما حصل لوكيل أحد المراجع في البحرين! أقول: ان حسابكم يوم القيامة عسير، كما أقول للطيبين من أهل العطاء لاتدفعوا أموالكم لوكلاء وعلماء لم يستوعبوا في حياتهم فهم المشاريع الحيوية للامة، فان القيضية الشرعية لاتسقط بتخلصكم من الحقوق باعطائكم لها أيا كان، بل أن تعرفوا لمن تعطون وأين نتيجة صرفه للاموال الشرعية، وهل تعود عليكم وعلى دينكم وأولادكم وأحفادكم من نفع دنيوي واخروي معا أم تذهب الاموال من حيث لاتعود بالنفع. ذلك لأن وكلاء المراجع على نوعين نوع يصرف الاموال في مواردها الشرعية النافعة، ونوع لا يجيد التصرف (إنْ تسيطر عليه أهواؤه واهواء من حوله، سيما بعض أولاده!!!).

واني انتهز هذه الفرصة وأقول لعقلاء الاتحاد الاوربي والحكومة الدنماركية أن يسمارسوا نصحاً جدّياً لتنحو الحكومات منحى القوانين الانسانية وتمنع انتهاكات حقوق الانسان كيلا يتدفّق اللاجثون الى اوربا، وليكن ذلك عملاً من أجل حب الانسان للانسان مع غض النظر عن عقيدته الدينية أو لونه أو قوميته، وبهذا سوف تُصحّع نظرة الشعوب المحرومة تجاه اوربا، ذلك لانها تعتقد بأن الدول الاوربية وراء تثبيت الانظمة الاستبدادية في بلادها من أجل نهب الثروات والهيمنة عليها، ولا تخفى على العقلاء أن هذه النظرة سواءً كانت صحيحة أو خاطئة تترك أثراً سيئاً على العلاقات العملية بين شعوبنا والشعوب الاوربية، ولذلك وجب التصحيح. هذا ولا تعنى هذه المفارنة انعدام السلبيات في اوربا وغياب الايجابيات في بلادنا على

من اخلاقيات علماء الدين ....... ٥٣٣

الاطلاق ، بل هناك سلبيات وهنا ايجابيات على كثير من الأصعدة أيضاً ، لذلك فلا أنصح بالعيش هناك إلا للمضطر وذي رسالة مشروعة ، كما ادعو الله تعالى أن لا يتلوّث المقيمون هناك بالسلبيات والمفاسد المهلكة .

## ٥١٠ ماذا وَجَدوا في التّابوت؟

نقل لي آية الله السيد أبو القاسم الكوكبي ( دام ظله ) أن والده المرحوم السيد علي أصغر وهو من كبار علماء الدين في مدينة ( تبريز ) توفئ قبل أكثر من أربعين عاماً وقد أوصئ بنقل جنازته الئ النجف الاشرف ودفنها جوار مرقد الامام علي على الله قدر الإمكان والمستطاع . يقول السيد الكوكبي انه :

لأسباب معيّنة لم نتمكن من العمل بوصيته في ذلك الوقت فوضعنا الجنازة في تابوت ودفّناه في مقبرة منطقتنا بشكل اذا فتح الطريق الى العراق يسهل نقلها الى النجف.

ومضت أربع سنوات حتى حصلنا على اجازة الحكومة العراقية والايرانية لنقل الجنازة، وسجّلت الجهة الادارية في الوثيقة انها جنازة مندرسة وكتبت تاريخ الوفاة الحقيقية قبل كذا سنة ، وذلك حسب المعلومات الدقيقة التي قدّمناها .

وهكذا حملنا التابوت متجهين نحو الاراضي العراقية عبر الحدود البريّة ( خِسْروي - خانقين ). فأخضمت الجهة المعنية في الجمرك العراقي الجنازة للتفتيش والفحص المطلوب وتطبيق المعلومات المكتوبة في الوثيقة الايرانية. فما أن فتحوا التابوت حتى وجدوا جثمان والدى طريّاً وكأنه ميت قبل ساعات!

فرنضوها بذريعة ان الوثيقة تنص ان الميت مندرس الجثمان وتاريخ وفاته قديم بينما هذا الجسد لا يبدو عليه ميتاً بهذا التأريخ!

وطالت محاولاتنا في إقناع شرطة الحدود ومسؤول الجمرك العراقي حتى وافقوا بدخولناالي النجف الأشرف.

نعم هذه أبدان العلماء الاتقياء الذين سخّروا قواهم الجسمية في عبادة الله تعالى ويأبى الله الكريم ان تتشوّه الأبدان المستخدمة في طاعته وعبادته إكراماً لصاحبها واجلالاً لأرواحها المؤمنة وتفوسها المطمئنة وتدليلاً للآخرين على سلامة طريقهم .

## مزاحٌ مع (اللهِ) تعالىٰ!

نقل آية الله العظمى النجفي المرعشي الله : أن عالماً زاهداً في أيام الشيخ عبدالكويم المحائري اسمه الشيخ حسين ، المعروف بالشيخ (أرده شيره) ، كان يعيش وحيداً في مدينة قم المقدسة ، وينام أينما حلّ به مقام ، ولا يهمّه فقره ، وكان أكله كأكل أفقر الفقراء، وبكلمة كان الشيخ تاركاً للدنيا بهذا المعنى .

فذات ليلة في الشتاء وبعد طول عبادة نام في حجرة مقبرة المرحوم ميرزا القمي في مقبرة ( شيخان) ـ قرب حرم السيدة معصومة عليها السلام ـ فاستيقظ في الصباح وأراد أن يخرج ليتوضأ لصلاة الصبح فكان الباب لا ينفتح بسبب كثافة الثلوج المتجمّعة خلفه، فمهما حاول لم بتحرك الباب، فتحيّر كيف يصلي بلا وضوء وكان لا يمكنه التيمم، ربما لعدم وجود مايصح عليه التيمم هناك.

استمر في حيرته حتى اقترب وقت طلوع الشمس فلكيلا تقضى صلاته قام وصلى الصبح من دون وضوء ولا تيمّم، ثم رفع يديه الى السماء وقال ( مازحاً مع الله تعالىٰ ) : اللهي حتىٰ الآن كلّ ما أعطيتني قبلته منك ولم أردّ ، أعطيتني خبزاً مع جبن فقبلته ، وأعطيتني خبزاً مع (عجينة سمسم ) فشكرتك ، وأعطيتني خبزاً خالياً فقبلته ايضاًا فالآن أنا اعطيك صلاة بلا وضوء ولاتيمم ، فاقبلها ولا تؤاخذني بها يوم القيامة!

يقول أحد اصدقاء الشيخ بعد مدّة من وفاة الشيخ رأيته في المنام سألته: كيف عاملك الله يا شيخ ؟

فأجاب: مفد غفر الله لى بتلك الصلاة فقط (١).

## الشهيدُ الأوّل والشهيدُ الثاني الثاني

كتاب اللمعة الدمشقية في نقه الشريعة الاسلامية مؤلفه هو الشيخ شمس الدين العاملي ، المعروف بالشهيد الاول ، وقد كتبه في السجن خلال سبعة أيام فقط ، ثم أُعدِم في سنة (٧٨٦ه).

وجاء بعده الشيخ زين الدين العاملي وهو من نوابغ الفقهاء فكتب شرحاً لما ألَّفه الشهيد

۱ -بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) ص ٤٥٧.

الأول وسمّاه ( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ) ، وهو من أفضل الكتب الدراسية في الحسوزات العسلمية عسندنا، وقسد اسستشهد ايسضاً ولقّب بسالشهيد الشاني، وذلك فسي سنة (٩٦٥ هـ).

يقول الشيخ البهائي نقلاً عن أبيه \_وكان من كبار تلامذة الشهيد الثاني \_انه قال: دخلت على شيخنا المعظم فوجدته يتفكّر!

فسألته عن سبب تفكيره ؟

فقال: يا أخي أظن أني أكون ثاني الشهيدين ، لأني رأيت البارحة في المنام أن السيد المرتضىٰ علم الهدىٰ ( رضي الله عنه ) عمل وليمة جمع فيها العلماء الامامية بأجمعهم في بيت، فلما دخلتُ عليهم ، قام السيد المرتضىٰ ورحب بي وقال لي:

يا فلان اجلس بجنب الشيخ الشهيد، فجلست بجنبه، فلما استوى بنا المجلس انتهبت. ومنامي هذا دليل ظاهر على اني أكون تالياً له في الشهادة » (١).

# ٥١٣ كان عزيزُ النفْس، لايَأْمُر

آية لله وعارق بالله ، لطيف الكلام ، شريف المرام ، أنيس لجالسيه ، عزيز النفس مع معاشريه ، كان اذا احتاج الى أمر يقوم اليه متعنياً بنفسه ، وربما كان ابنه أو حفيده أو أحد تلامذته في تلك الساعة بالقرب منه ، وهم بالتأكيد يعتزون أن يقدّموا له خدمة . ولكنه في أواخر سنيّ عمره حيث كبر سِنّه كان اذا احتاج الى شيء نوّه لهم حاجته في صيغة سؤال وكناية بابتسامة لابكلمات الامر والمطالبة ، فمثلاً اذا كان عطشاناً يقول لمن عنده على سبيل الملاطفة: أنت لما تعطش ماذا تفعل ؟! واذا كان يجوع بشدة يقول: الهي انك تعلم بأني جاثع! لعلك أيها القارىء تريد معرفة اسم هذا العالم الجليل! ولكن لا تستعجل.

فقد نقل لي تلميذه الملازم له فضيلة الشيخ محمد كاظم أنوشيرواني (دام عزه) انه ذات مرة دخل عليه ضيوف ولم يكن أحد من عائلته في البيت ، فلم يقل لي أحضِر الشاي ، بل قال : هل تعرف كيف يصنعون الشاي ؟!

ولما كان يحين وقت دوائه وكان بعيداً عن متناول يده يقول لي: لو كان دوائي عندي لشربته الآن!

وينقل أنه لم يأمره قط بإحضار فطور الصباح حتى ولوكان الضعف والجوع مستوليين

١ \_مقدمة اللمعة / طباعة مكتب الاعلام الاسلامي في حوزة قم العلمية .

عليه، فلما كنت لا أنتبه لحاله بعد أيام طويلة من تأخير احضار الفطور ألْفَتَ انتباهي يـوماً وقال: لايسيئني في وقت من الاوقات اذا حضر الفطور ساعة قبل هذه إ وأخيراً هل تعلم من هو هذا الرجل العزيز النفس اللطيف الحرف ؟ ذلك هو المرحوم العكامة آية الله الحاج السيد محمد كاظم المدرّسي الله.

#### من نوادر القَصَص

مما يُروىٰ عن نوادر المرجع الاعلىٰ السيد أبي القاسم الخوئي الله أحد المصابين بشدة التحرّز في قضايا الطهارة والنجاسة (يعني الوسواس) دخل عليه يوماً وقال: انني اعتقد ان الهواء نجس، فهو رغم انه غير مرئي لكنه محسوس، ودليل نجاسته أن الهواء يلتقي بالنجاسات في دورة المياه مثلاً فيحيط بها فتنتقل اليها النجاسة!

فرد عليه السيّد بكل بداهة: صحيح ما تقوله، ان الهواء يتصل بالنجاسات ولكنه أيضاً يتصل بالبحار والبحيرات في العالم، وهي اكثر من كمّية ماء الكُرّ، وبالتالي فهو لا يُنْجس!





السيد ابوالقاسم الخوثى

السيد محمد على العددي

مختلف العلوم الاسلامية من الفقه والتفسير وعلم الاصول وعلم الرجال مؤلفات قيّمة.

هذا ولقد رأيته في المنام قبل بضع ليال وعليه جبّة رمادية اللّون فتح لي كتاباً عتيقاً وقال: « هذا ما كتبه عني اساتذتي » .

ومن غريب الاتفاق الله كنتُ أمس في زيارة اسماحة آية الله الحاج السيد محمد علي المددي (حفظه الله) ـ وهو من كبار علماء مشهد المقدسة ، وكان عليه جبّة بنفس لون الجبّة التي رأيتها على السيد الخوئي في المنام والسيّدان لا يخلوان من الشبه في الهيئة أيضاً ، فأعطاني السيد المددي كتاباً صدر حديثاً عن حياة السيد الخوئي والذي نقلت منه في كتابنا هذا ، ويقترن هذا ما أراني السيد الخوئي كتاباً في المنام عن نفسه .

## ٥١٥ ليلةُ ميلادِ الحقّ

ليلة ميلاد الولاية .. ليلة الثالث عشر من شهر رجب هذا العام (١٤١٣) الهجري ذكرى ميلاد الامام على بن أبي طالب الله دخلتُ الحسينية النجفية في مدينة مشهد المقدسة، وكان فيها احتفال كبير بهذه المناسبة السعيدة . لدى الباب أجلت نظراتي في الاماكن الخالية، فوجدت مكاناً خالياً عند شيخ يناهز الستين من العمر تقريباً ، فجئتُ وجلست عنده . وبعد السلام عليه شخصت بصري نحو منصة الحفل التي كانت مزيّنة بالانوار والالوان الجميلة ، وبينما احاول الاصغاء للخطيب لاحظت الشيخ الذي بجانبي يكثر التأمّل في !

وأخيراً سألني: من أي بلد أنت؟ لبناني أم عراقى؟

قلت: من البحرين.

قال: زائر، ام مقيم ؟

قلت: مقيم حالياً.

تكلّمنا حتىٰ تبين انه امام مسجد جامع في إحدىٰ المدن الايرانية البعيدة ، وكان يعيش في النجف الاشرف قبل خمسة عشر عاماً ، وقبل هذه المدة كان يحضر بحث الخارج في الفقه الاسلامي عند المرحوم آية الله العظمىٰ السيد الخوئي الله حتىٰ صار من المقرّبين منه ومن جملة من يحضر مجلس الاستفتاء في بيت المرجع الأعلىٰ .

ولما عرفت مكانته العلمية وموقعه في البيت فاتحته بشأن كتابي هذا (قصص وخواطر) ، وطلبت منه أن يزوّدني بخواطره .

فأثنىٰ علىٰ هذا المشروع ، وقال انه اختيار رائع ، ادعو الله لك بالتوفيق والنجاح ، ثم اضاف قائلاً : « جثت وحدي لزيارة مرقد الامام الرضا ﷺ ، وهذه الليلة أتيتُ هنا ، ولكن سمّاعة الحفل لا تنقل الصوت واضحاً وبالفعل كان كذلك وخاصة مع هذا الازدحام الذي تشاهده ... فأخذ الملل يستولي عليّ ، وكنت اطلب من الله تعالىٰ أن يأتي إليّ بشخص يؤنسني وأتبادل العديث معه، ذلك لأن الاشخاص الجالسين عندي لم أرغب في الحديث معهم، والآن يبدو ان الله تعالىٰ استجاب لي وأتىٰ بك عندي ، وانا بمجرد نظرتي الاولىٰ اليك خطر في قلبي أن الحديث معك سيكون شيّقاً .

فأخذ الشيخ يدلي ببعض ذ كرياته وانا أسجّل أهمها ، لأقدّم الآن اليك بعضها : « كنّا في مجلس الاستفتاء ، نتحدّث عن الاجابات الشرعية للأسئلة التي تردنا من مقلّدي السيد الخوئي، وبعد التأكد من رأي السيد، نقوم بكتابة الجواب تحت السؤال.

وكان ممّن يشارك في الجلسة ، سماحة الشهيد السيد الصدر الله قبل أن يطبع رسالته الفقهية ويعلن مرجعيّته ، كان مجتهداً وقاد الذّهن ، شديد الذكاء ، يُخرج أدلة المسائل الفقهية من كتاب وسائل الشيعة اعتماداً على ذاكرته ، من دون أن يراجع فهرس هذه الموسوعة (البالغة عشرين مجلداً).

ذات مرة دار بينه وبين استاذه السيد الخوئي نقاشٌ طويلٌ دام حوالي أربع ساعات حول مسألة ( تقصير الحاج شعره في الحج ) ، فرأي السيد الخوئي هو الوجوب التخييري بين الحلق والتقصيير ، بينما يرئ السيد الصدر الوجوب التعييني في الحلق . وكانت النتيجة أن لم يقتنع الطرفان برأي الآخر ، ولكن السيد الخوئي قال للسيد الصدر.. انك قوي ! »

ومرّة كنا جالسين ومعنا سماحة الشيخ أحمد الانصاري ـ فرّج اللّه عنه، وخلّصه من سجن صدّام ـ، وقد كان الشيخ ذا علاقة وثيقة مع التّجار المؤمنين في ايران، حيث سعى عبرهم الى بناء مسجد الخضراء للسيد الخوئي الله . في ذلك المجلس نقل الشيخ الانصاري ، ان احد تجّار ايران قال لي : إذهب الى كربلاء وقل لاّية الله السيد محمد الشيرازي اني مستعد لتمويل نشاطاته لخدمة الاسلام ، بأي مقدار يحتاج من المال .

فذهبت اليه وأبلغتُه هذا العرض المغري جداً ، والذي لا يردّه أي عالم غالباً!

ولكني فوجئتُ بعزّة نفس السيد الشيرازي ، وعَظُم في عيني عندما ابتسم وقال: «ليس هذا مهمّاً ، المهم ان تتحركوا لنشر الاسلام بين الناس ، فهذه افريقيا يقتلها الفقر الثقافي والمادي ويغزوها المسيحيون واليهود ونحن نيام »

قلت في نفسي ـ والكلام للشيخ الانصاري ـ لوكان غيرك تُعرَض عليه هذه الاموال، لأخذها أولاً ، ثم تكلّم بشيء وانفرد بنفسه يعمل كيف يشاء . نعم لقد تكلم السيد بهذا الكلام ولم يأخذ المال ، او يهتم بالموضوع ، فودعته وهو كبير في عيني » .

أقول بهذه القصة أوقعني الشيخ في حيرة واستغراب ، وبينما كنت أتساءل مع نفسي كيف يذكر اسم السيد الشيرازي بهذا الاحترام والمنقبة ، وهو بعيد عنه ، بل كما قال لاحقاً انه لم يَرَ السيد في عمره قط ، وانما قرأ كتبه كثيراً ، استطرد يقول : ان السيد الشيرازي لم أز أو اسمع مثله ، فانه كتب مؤلفات كثيرة في هداية الناس الى الاسلام ، وهو صاحب الخدمات الكبيرة والمؤسسات العديدة في العالم الاسلامي . فهذه كُتبه في الفقه والاصول تدل على اجتهاده واعلميته واطلاعه الواسع .

هنا حيث زاد استغرابي سألته عمّا يُشاع من كلام في هذا الأمر! فقال الشيخ: هفوة من الكبار وزلّة من اتباعهم وأهداف دنيئة من المغرضين المتربّصين بنا الدوائر جميعاً، واللّه يغفر لمن كان سبباً في ذلك.

ثم ترحّم الشيخ (حفظه الله) على الشهيد المظلوم السيد حسن الشيرازي الذي اغتاله البعثيون في بيروت سنة ( ١٤٠٠) الهجرية وهو في طريقه الى الفاتحة التي كان الشهيد قد أقامها على روح الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر.

وأخذ الشيخ يقول: « وإنا اشبّه السيد محمد الشيرازي واخاه السيد حسن ، بالامام الحسين وأبى الفضل العباس .. في مواقفهما وتعاونهما وجهادهما » .

حقاً كان السيد حسن العضد الايمن لأخيه، وقد انكسر ظهره باستشهاده، ولكن العجب انه صامد حتى اليوم رغم الأذى الذي تعرّض له من قبل النظام العراقي وبعض الجهلة والذين يتهاونون في تحرّي الحقائق، وهذا بحد ذاته دليل آخر على التأبيدات الألهية المحصّن بها هذا السيد الجليل.

وبهذه المناسبة أقول لقد سافرت سنة ١٤٠٣ ه الى ممباسا اكبر المدن الكينية في أفريقيا بعد العاصمة نيروبي وذلك للتبليغ في شهر رمضان المبارك ، اخبرني الحاج ملاً على مدير جمعية بلال الاسلامية ان من الكتب التي يدرّسونها في الجمعية كتاب عقائد الشيعة تأليف آية الله السيد محمد الشيرازي وقد أعطانا بنفسه في زيارتنا لسماحته في كربلاء قبل ثلاثين سنة (يعنى سنة ١٣٧٣ هـ).

وأخيراً لقد صادف أن التقيت بالشيخ في الليلة التالية عند ضريح الامام الرضا على وطلب مني أن لا أنقل هذه القصّة باسمه ، وأنا على العهد واللّه ولي التوفيق وبه السداد وعليه التكلان.

#### نوعٌ مِن الدّعاء والزيارة

نقل فضيلة الشيخ قرائتي (حفظه الله) في كلمة ألقاها بين حجاج بيت الله الحرام ليلة الجمعة ( ٢٨ / ذي الحجة / ١٤١٣) القصة التالية: ان آية الله الزنجاني الله كان يدعو في صلاته: اللهم اني اشكرك بعدد الفقراء، حيث أغنيتني ...

اللهم اني اشكرك بعدد الاكفاء ، حيث أبصرتني ...

اللهم اني اشكرك بعدد المجانين ، حيث أعقلتني ...

اللهم أني اشكرك بعدد المرضى ، حيث عافيتني ...

وذكر الشيخ قراءتي أيضاً (دام ظله) أن الامام الخميني لماكان منفياً في النجف الاشرف أرسل الى شخص في ايران أن يذهب الى السجن ويخبر أحد كبار العلماء الذي قضى اثنتي عشرة سنة في السجن بأن الامام يزوركل ليلة مرقد أمير المؤمنين على نيابة عنك وثواباً إليك. بهذا الاسلوب كان الامام الله ينفخ روح الاستقامة في الشخصيات الجهادية المؤمنة.

#### 01٧ هذا هو الذهب الحقيقي!

اذا كنتَ ممن يحلّم بالثراء أو يريد طرد الفقر عن حياته ، تأمل في القصة العجيبة التالية:

نقل لي استاذي سماحة العلامة الحاج السيد أحمد المددي نقلاً عن المرحوم آية الله الحاج السيد أحمد الزنجاني الشبيري انه قال كنتُ مع واحد من كبار العلماء في حرم الامام الرضا على فرأينا العالم الربّاني الشيخ حسن على الاصفهاني المعروف ب



الشيخ حسن علي الاصفهاني

(نخودكي) -نسبة الى قريته القريبة من مشهد المقدسة - والذي عُرِف ببعض العلوم الغريبة ، مثل تحويل النحاس الى الذهب بعملية كيماوية (لا تخلو من أدعية خاصة) .

ذهبنا وانتظرناه حتى أتى ، فقال لصاحبي حيث كان أكثر منّي إصراراً : اذا عـلّمتُك وأخذت تصنع الذهب ماذا ستفعل به بعدئذ ؟

أجاب صاحبي: أصرفها في إنجاز مشاريع تخدم الاسلام.

قال الشيخ: أ واثقٌ من نفسك بأن الثروة لا تغيّر نواياك هذه؟

أجاب صاحبي بصراحة : لستُ واثقاً مائة في مائة .

قال الشيخ: إذن اعذرني ، فإني لا أساهم فيما قد يؤدي الى محاسبتي عند الله غداً . ولكن اعلَمكما آية تقرءانها بعد كل فريضة ثلاث مرّات ، ان الترّمتما بها فسوف لا يقربكما طول الفقر . وتلك هي قول الله تعالىٰ: ﴿وَمَن يِتَقِ اللّهَ يَجْعَلْ له مَخْرَجاً ويَرْزُقُه من حيث لا

يَحْتسب ومَن يتوكّل على اللهِ فهو حَسْبُه إنّ اللّهَ بالِغُ أمْرِه قد جَعَلَ اللّهُ لكلّ شيء قَدْراً ﴾ (١). يقول السيد الزنجاني: ولقد جرّبنا كلام الشيخ الاصفهاني والتزمنا بقراءة هذه الآية كما أمر فلم نبتل بالفقر في حياتنا قط.

أقول: هَل تريد أن تعلم العالم الآخر الذي انطلق في موقفه الصريح من الآية القائلة: ﴿ وَمَا أُبِرَيُّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأُمَّارةٌ بِالسَّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ ربِّي إِنَّ ربي غَفُورٌ رحيم﴾ (٢).

انه الرجل الذي أثبت ان الدنيا ما غرّته ، وقد ملك ايران بأسرها وملك قلوباً كان أصحابها رهن إشارته ، ولكنه عاش مستأجراً ومات من غير حاجة ، فتسابق أكثر من عشرة ملايين باكياً وباكية في طهران لتشييع جنازته ، ولم يسبق لهذا الرقم مثيل في تشييع جنائز العظماء في التأريخ . وكان هذا الرجل ـ كما شاهدتُه بنفسي في النجف الأشرف وقبّلتُ أنامله ـ يتنقل في سيارة أجرة ، وبينما قدّم له الكثير من الأثرياء المؤمنين آخر طراز السيارات ليركبها فأبئ زهداً.

انه الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) وكذلك يكون المالكون لأنفسهم والمانعون لها أن تقودهم الى حيث الدنيا.

#### هنيئاً لك هذه الأخلاق

كان الشيخ الحاج آخوند ملاً عباس المتوفئ سنة (١٢٨٨ ه) الله مثالاً في المسالمة وصفاء القلب والصبر على المكاره وصلابة الأعصاب.

011

يقال كانت له أرض زراعية يعمل فيها بنفسه ، فاتفق اصحاب الأراضي المجاورة لأرضه أن يمتحنوا الشيخ ويروا منه موقفه في مداراة الآخرين.



الشيخ عباس التربتي

وكانت لصاحب كلّ أرض ساعة معينة يسقى زرعه من ماء البئر المشترك بينهم، فلما كانت ساعة السقى من حصة الشيخ وجّه الاشخاص جهة الماء الى أراضيهم لينظروا ماذا يفعل الشيخ تجاه غصب حقه الواضع ؟!

ولكنهم استغربوا اذ قال لهم: بلا زحمة ، بعدما سقيتم زرعكم وجهوا الماء الى جهة أرضي!

وذهب ليشتغل بانتظار الماء ، فاعتذر له الاشخاص وقالوا: كنا نعرف ان هذه الساعة من حصّتك ولكن أردنا امتحانك ياشيخ ، فهنيئاً لك هذه الاخلاق الحسنة (١).

#### دَعْهُ، يُبِرِّد قلبَه

نقل المرحوم الحاج على القندهاري: ذات مرة خرج الشيخ آخوند ملاً عباس من قريته الى المدينة برفقة أحد المؤمنين فأوقفهما واحد من الأشرار يدّعي انه سيد من ذرية رسول الله على المدينة برفقة أحد المؤمنين فأوقفهما واحد من الأشرار يدّعي انه سيد من ذرية رسول الله على المدينة وكان قوي الجسم، فقال للشيخ من غير أدب: أعطني من مال جدّى!

فقال الشيخ: ليس عندي من مال الحقوق الشرعية ولكن لديّ قليلاً من النقود أربدها لطريقى، أقدّمها لك إنْ تريد.

فرفض الرجل أن يأخُذ ذلك نقام بركل الشيخ ولكيه ! فهم الذي كان مع الشيخ بمضرب الرجل والدفاع عن الشيخ ، ولكن الشيخ مسكه وقال له : لا تضربه ، انه سيّد محتاج ، دعه فإنْ لم يحصل مالاً فليبرد قلبه بلكمى وضربى ! (٢)

## انَّهم ضيوفُنا ٥٢٠

قال المرحوم الاستاذ على القندهاري:

حينما كنت صبياً دخلتُ ذات ليلة مع زملائي الصبيان في بيت الحاج الشيخ آخوند ملاً عباس وكان عنده مجلس قراءة دينية ، فكنا كما هو ديدن الصبيان نحدث صخباً عند الباب ونهرب ثم نكر ثانية وربما حطّمنا السراج الذي كان علىٰ الباب .

ولكن بعد قليل فوجئنا في ظلمة الزقاق قرب الباب بشيخ مسك ايدينا بلطف وبينما سألنا عن حالنا أخذ ينادي من في المنزل: انّ هؤلاء أولادي قد تعبوا من اللّعب وهم جياع حتماً، استضيفوهم فإنهم ضيوفنا (٣).

بهذه الاخلاق السامية كَسَبَ الشيخ تلك المجموعة ورغّبهم في الحفور الى مجالس الموعظة الدينيّة ، وكان من نتاجها ناقل هذه القصة .

۱ ـ کتاب بالفارسیة (فضیلتهای فراموش شده) / ص ۲٦.

٢ ـ نفس المصدر /ص ٢٤.

۲ ـ کتاب بالفارسیة ( فضیلتهای فراموش شده ) ص۲۲.

من اخلاقيات علماء الدين ...... ...... ٤٣ .... ٤٣

#### ا ٢٦ أُودُّ أَنْ أقول لك شيئاً!

كان المرحوم الشيخ الحاج آخوند ملاً عباس يراعي شعور الانسان الى درجة قل لها مثيل. يقول المرحوم الدكتور ضياء الأطباء ـ وهو من الاطباء القدماء المعروفين -:

في فصل الصيف حيث كنت استقبل المرضى في ساحة منزلي ، أجس نبضهم وانظر في لسانهم واطالع في ماكتبت لهم من أدوية سابقة ثم أكتب لهم أدوية أخرى .

وبينما أنا كذلك اذ دخل الشيخ الحاج آخوند حاملاً طفلته تحت عباءته ، فجلس خلف المجالسين بعيداً ينتظر ساعة ينتهي الذين قبله . فمن باب الاحترام قلت لسماحة الشيخ : تقدّم لأعاين ابنتك ولا تتأخر . فلم يقبل الشيخ وقال : انّ هؤلاءالمرضى حضروا قبلي ، ولايحق لي التقدم عليهم .

فأخذتُ أواصل عملي حتى جاء دور امرأة ساذجة ، فسألتها:

أين الورقة السابقة التي كتبتُ لك فيها أدوية ومقاديرها ؟

قالت: لقد أكلتُها!!

قلت لها: هل تقصدي انك وضعتِ الورقة في الماء وأغليتي الماء فشربتيه؟!

قالت: نعم!

فقلت لها: أسف على الخبز الرخيص الذي يقدّمه لك زوجك لتأكليه. ( وكان الدكتور بهذا الكلام يريد التعيير بعقل هذه المرأة الساذجة ).

فضحكتْ عليها النساء الحاضرات، وكتبتُ لها ورقة أخرىٰ عن الادوية لتشتريها من العطّار. فلما ذهب المرضىٰ وجاء دور الشيخ وعاينتُ طفلته دعىٰ لمي الشيخ بالخير ثم قال: أود أن اقول لك بأن الكلمة التي قلتها لتلك المرأة واضحكتَ عليها النساء حتىٰ خجلتْ لم تكن جيّدة. يقول الدكتور: صرتُ بكلام الشيخ كمن كان نائماً فاستيقظ، فعلمتُ كم من كلمة نطلقها لنضحك بها اشخاصاً حولنا ونتخبّلها هيّنة وعادية بينما تجرح الطرف المهان وتتأثر بها روحه ونفسيته مالم يفهمه الاالمهان (١). ولذلك حَرَّم الاسلام الإهانة والاستخفاف بالآخرين وخاصة

بالمؤمنين.

١ ـ نفس المصندر / ١٢٥ .

#### بين الحِدّيّة والشرعيّة

077

أحياناً تضيع المقاييس الشرعية بسبب الحدّية التي يتطبّع بها أشخاص سواء كانوا معمّمين أو غير معمّمين .

يقول المرحوم الشيخ راشد ( الخطيب الايراني المعروف ) أن في مدينتهم كانت إدارة لتحديد متاجرة ( الترياق ) ـ وهو مادة تخدير مخفّف تعدد فيها رأي الفقهاء بين جواز استعماله وعدم الجواز ولكن المشهور هو الحرمة \_.

وكان في مدينتنا أيضاً عالم محترم نسبياً ولكنه سريع الانفعال وشديد الهجوم وكان حبريناً في التكفير والتفسيق، وبذلك كان يحدث ضبّة في الاوساط - بين مدّة الى مدّة - فمرّة اغتاظ على رئيس تلك الادارة وكفّره! فجاء بعض الناس ليقتلوه بناءً على (فتوى العالم)، فساعده بعض اصدقائه لإخفائه، فاضطر الى أن يعيش فترة في الخفاء حتى يوم عيد الغدير حيث يأتي الناس الى لقاء والدي الحاج الشيخ آخوند ملاً عباس - وهو من كبار العلماء الاتقياء - جاء معهم الرجل فصافح والدي وجلس وشرب شاياً ثم ودّعه وخرج. وهذا يعني تبرئة الرجل من التكفير الذي أطلقه عليه ذلك العالم. فَعلِم بالأمر ذلك العالم وجاء الى والدي غاضباً معترضاً لماذا سمحت لهذا الكافر أن يدخل بيتك وتصافحه كما تصافح مسلماً؟!

قال له والدي: أنت بأي دليل أصدرتَ عليه حكم التكفير، وكيف ثبت لديك كفره؟ فهل أنكر بحضورك واحدة من الضرورات الدينية، أم شهد عندك بكفره عادلان.

قال العالم: أُخبَرَني بكفره من أثق بهم.

قال والدي : هؤلاء الذين تثق فيهم هل أنت مستعد للاقتداء بهم في الصلاة ؟ وهل تأمنهم علىٰ مالك وعِرْضك ؟ وعلىٰ فرض انك تثق فيهم وهم اشخاص متدينون ، فهل

تثق ايضاً في فهمهم وتشخيصهم للامور؟

ثم أضاف إليه قائلاً: يا سماحة ... نحن ليلاً ونهاراً نرهق أنفسنا لهداية الناس وإدخالهم الى الدين ، وانت تخرجهم من الدين بهذه السهولة ؟ وتحسب طردك لهم خدمة للدين ؟ لا أحد منا يعلم باطن الناس ، فعلينا أن نعاملهم معاملة الاسلام ، لا يحق لنا أن ندفع أحداً عن حضيرة المسلمين ، فنقول له : أنت لستَ مسلماً ، تعال فلنخش الله ربنا .

يقول ناقل هذه القصة الشيخ راشد الله النبي بعد سنوات تعرّفتُ على الرجل المكفّر فوجدته متديناً وواعياً وساعياً في الخير، فالله يغفر للجيمع (١).

فلنحذِّر أنفسنا أيها المؤمنون ممّا يترتّب على هذه الحدّيات الناسفة للشرعيّات، فقد جاء في الحديث عن الإمام على الله : « سوء الظنّ يُفسِد الأمور ويُبمِث على الشّرور».

#### ٥٢٣ خروجُ (الحمارية) مِن الرأس!

نقل الخطيب المرحوم الشيخ حسين على راشد بأن والده الشيخ آخوند ملاً عباس الله مضافاً الى كونه عابداً زاهداً كان لطيفاً مداعباً أيضاً ، ولكن لم تخرج مطايباته عن الحِكم والمعانى الهادفة .

اتذكر حينما أرسلني الى مدينة مشهد للدراسة قال لي: ان الطالب أول ما يبدأ يدرس يخرّ في ( الحمارية ) الى ركبتيه! ثم كلما يتقدم في دروسه يخرّ أكثر حتى تصل (الحمارية ) الى فخذيه ، فيدرس حتى تصل الى ظهره ، ويدرس ايضاً حتى تصل الى رقبته، ثم يدرس حتى تخرج ( الحمارية ) من رأسه!

بهذا المزاح والمطايبة عبّر والدي عن التربية والتعليم انهما يؤديان تدريجياً الى خروج الجهل والحمق من الرأس والذي كان يعبّر عنه بـ ( الحماريّة ) تلطيفاً (٢).

#### ٥٢٤ في مَنهج التربية الاسلاميّة

يقول الشيخ راشد الله أن والدي المرحوم الشيخ آخوند ملاً عباس كان مؤدّباً في كلامه وسلوكه مع الناس ومعنا ايضاً ، فكان يخاطب والدتي ويخاطبنا بضمير الجمع (انتم) ، واذا كان يريد نُصْحنا كان يتفوّه به من غير مباشرة ، فمثلاً لم يقل لنا : هذا الذي عملته كان قبيحاً . بل يقول : يبدو أن الانسان اذا يعمل هكذا يكون أفضل ، أليس كذلك؟ فما رأيك ؟

ولم يفرض علينا شيئاً بالقوة ، وفي الواجبات الدينية كان يكتفي بالتذكير والترغيب والتأكيد . وهو يذكر لنا حكاية الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، انه كان يوقظ ابنه ليصلي صلاة الليل وهو لا يرغب . . حتى سمعه الشيخ ليلة يقول عند تكبيرة الاحرام : اصلي صلاة الليل لأجل الشيخ جعفر ، الله أكبر ! (٢) .

١ ـ نقس المصدر / ص ١٢٩ . ٢ ـ نقس المصدر / ص ١٥٧ .

٣\_نفس المصندر /ص ١٥٣\_١٥٥.

#### قُلْ لي عن «فازقِليطا»!

070

وُلِد من عائلة مسيحية تسكن مدينة (أرومية) من آذربايجان الغربية في ايران، والتحق بالكنيسة الأشورية ودرس عند (رآيي يوحنًا بكير، ويوحنًا جون، ورآبي عاثر) ثم سافر الئ الفاتيكان ليواصل مراحل دراسته العليا في الديانة النصرانية، واصبح هناك من الطلبة المقرّبين من كبار القساوسة، أمثال (رآبي تالو، وكوركز)، وبسما انه عاش طالباً في الفاتيكان تأثر بالمذهب الكاثوليكي.

ولكن في قضية حدثت له هناك جعلته يدخل في دين الاسلام ويعود من (الفاتيكان) الئ مدينة أورومية في ( ايران ) ، ويعلن اسلامه في محضر العالم الكبير المرحوم الحاج ميرزا حسن المجتهد ويلتحق بالمدارس الحوزوية لدراسة العلوم الاسلامية وقد غير اسمه المسيحي الئ الشيخ محمد صادق ، ثم هاجر الئ حوزة النجف الاشرف وواصل دروسه الاسلامية العليا مدة ( ١٦ ) سنة ، ثم عاد الئ مدينة ارومية وقام بنشر الاسلام والدعوة الئ مذهب أهل البيت عليه وأصبح خطيباً مفوّهاً لمسجد الجامع مدينته ، يحتشد تحت منبره المسلمون والمسيحيون الباحثون عن الحق .

سافر الشيخ محمد صادق هذا الى مدن عديدة والناس يخرجون لاستقباله بكثرة ، وفي سنة ( ١٣٠٥) الهجرية جاء الى زيارة مرقد الامام الرضا الله والقي خطاباً في صحن الرضوي الشريف ونال اعجاب الناس واستغرابهم في تحوّله من المسيحية الى الاسلام وهو عالم من علماء المسيحية ومسيحي أباً عن جدّ.

وفي عودته من مشهد دخل طهران والتقئ بالشاه ناصر الدين قاجار ( ملك ايران آنذاك)، فسرّتْ الملك قصة هدايته الى الاسلام فلقبه بـ ( فخر الاسلام ) وطلب منه أن يؤلف كتاباً عن أحقية الاسلام وفضله على بقية الأديان .

فكتب الشيخ محمد صادق فخر الاسلام كتابه القيّم (أنيس الأعلام في نصرة الاسلام) باللغة الفارسية وطبع سنة ( ١٣١٥) الهجرية في مجلّدين كبيرين ، ثم أُعيدت طباعته حديثاً سنة ( ١٤٠٦) الهجرية في ثمانية مجلّدات وكتب مؤلفات منها:

- ١ ـ بيان الحق وصدق المطلق . عشر مجلّدات .
  - ٢ ـ خلاصة الكلام في افتخار الاسلام.
    - ٣ ـ برهان المسلمين .

٤ \_ تعجيز المسيحيين .

٥ ـ وجوب الحجاب وحرمة الشراب ( الخمر ) . (١)

والآن لنستمع الى قصة دخوله في ملّة الاسلام واعتناقه الدين الحق كما ذكرها باللغة الفارسيّة في مقدمة كتابه (أنيس الأعلام في نصرة الاسلام) ونحن نترجمها كالتالي:

و درست الديانة النصرانية في كنيسة (أرومية) عند كبار القسيسين وعلماء المسيحية في أيام جاهليّتي ، وكنتُ مسيحياً على مذهب البروتستانت . فأنهيتُ دراستي في التوراة والإنجيل وعمري اثنى عشر عاماً .

بعد ذلك قرّرت السفر الى مختلف البلدان للقاء بالقساوسة وعلماء الدين المسيحيين ، حتى وصلتُ الى اللقاء بالـ ( مطران ) الكبير رئيس مذهب الكاثوليك في الفاتيكان ، وكان ذا منزلة مرموقة وشهرة واسعة بين المسيحيين ، يسرسل إليه الملوك والوجهاء والاثرياء الكاثوليك استلتهم الدينية ، مع هداياهم الثمينة ايضاً . فقد تعلّمتُ أصول وفروع المقيدة المسيحية من هذا العالم الكبير ( البابا ) . وكان يحضر معي طلبة آخرون في جلسات دروسه الدينية لنا ، يبلغ عددهم ( ٤٠٠ ـ ٥٠٠) طالب وطالبة من العازفات عن الدنيا ( الرهبان والراهبات ) .

وأنا الوحيد بين هؤلاء الطلبة مقرّب من الاستاذ الاعظم وكان يودّني أكثر من غيري مودّة شديدة ويبادلني غاية الثقة ، حتىٰ كانت مفاتيح محلّ سكنه ومخزن المواد الغذائية بيدي الأمفتاح حجرة صغيرة وهي بمثابة مخزن خاص له ، حيث كنت أظن انها خزينة أمواله المكدّسة ، وأقول في نفسي انه ( تارك الدنيا لأجل الدنيا ) ، وما زهده الظاهر الألكسب المزيد من الأموال والجواهر!

لقد رافقتُه فترة وتعلّمت منه عقائد الأمم المسيحية المختلفة حتى (١٧ - ١٨) من عمرى.

خلال يوم من هذه الايام سَقَم القسيس الاكبر استاذنا الأعظم فقال لي: يا ابن الروحاني اخبر الطلبة بتعطيل الدرس هذا اليوم.

ذهبتُ الىٰ الطلبة لأخبرهم بذلك فوجدتهم يتباحثون في مسائل ديسنية حسى انتهىٰ انتهىٰ نقاشهم الىٰ مفهوم لفظة (فارقليطا) باللغة (السريانية) و (پيركلوطوس) باللغة اليونانية، وقد ذكر يوحنا صاحب انجيل الرابع في باب (١٤ و ١٥ و ١٦) أن النبي عيسىٰ على قال : يأتى من بعدي فارقليطا .

١ ـ عن افتتاحية الكتاب بقلم السيد عبد الرحيم الخلخالي .

فمن هو ( فارقليطا ) الذي يأتى من بعد النبي عيسىٰ عليه ؟

كان النقاش والجدال بين الطلبة حامياً جداً في معنىٰ هذه الكلمة ومن يكون المقصود منها . حتى وصل النقاش بينهم الى رفع أصواتهم على بعضهم بخشونة واختلف كل واحد منهم الى رأي متباين لغيره .

رجعتُ الىٰ الاستاذ ، فسألني : ايها الإبن الروحاني ، ماذا جرىٰ اليوم في غيابي ، وعمّاذا دار نقاش الطلبة ؟

فنقلتُ إن القوم اختلفوا بشدة في تفسير معنى ( فارقليطا ) في الانجيل ، ثم اخبرته عن الآراء المطروحة .

سألني الاستاذ: أيّ الآراء تختاره انت؟

قلت: اختار تفسير القاضى فلان.

قال: معذور أنت ، إن الواقع خلاف كلّ تلك الآراء والأقوال . انَّ معنىٰ هذه اللفظة الشريفة لا يعلمه في هذا الزمان الا الراسخون في العلم وهم قلّة .

فرميتُ نفسي علىٰ أقدام الاستاذ وقلتُ له: ايها الأب الروحاني .. أنت أعلم من غيرك بما أبذله من سعي الى الكمال منذ بداية عمري ، وانت أدرى بمستواي الرفيع في الكمال والتديّن والالتزام بالنصرانية ، فما عدا أوقات الصلاة والموعظة والعطل الدراسية فأنا دائم القراءة والمطالعة ، إذن ماذا يضرّ لو تُحسِن الىّ وتبيّن لى معنىٰ هذا الاسم الشريف ؟

فبكىٰ الاستاذ وقال: ايها الابن الروحاني ، والله انت أعز الناس لديّ ، وأنا لا أبخل عليك بشيء ، رغم أن في الإفصاح عن معنىٰ هذا الاسم الشريف فائدة كبيرة ولكن مع انتشار معناه سوف نسبّب لأنفسنا الموت علىٰ أيدي أقطاب المسيحيين ، فإنْ تعهد لي أن لاتنشره في حياتي ولا تذكره باسمي بعد مماتي ذكرته لك ، ذلك لأن الأقطاب إنْ عرفوا بأني افصحتُ عن هذا السرّ لاحقوني حتىٰ يحرقوا جثتى انتقاماً وتشفّياً .

فأقسمتُ له بالله العليّ العظيم القاهر الغالب المهلك المدرك المنتقم ، وبحق انجيل عيسى ومريم ، وبحق جميع الانبياء والصلحاء ، وبحق جميع الكتب السماوية المنزلة من الله ، وبحق القدّيسين والقدّيسات ، سوف لا أفصح عن سرّك لا في حياتك ولا بعد مماتك .

فبعد أن اطمأن قال لي: ايها الابن الروحاني ، إنّ هذا الاسم من الاسماء المباركة لنبي المسلمين ومعناه ( أحمد ) و ( محمد ) .

ثم أعطاني مفتاح تلك الحجرة الصغيرة ( السابقة الذكر ) وقال :

في الحجرة صندوق وفيه كتابان ، قم وافتحها وناولني الكتابين .

قمتُ وجئتُ بهما اليه وكانا بخط يوناني وسرياني مكتوبان على جلدٍ قبل ظهور نبيّ الاسلام. رأيت مكتوب فيهما ان لفظة ( فارقليطا ) تعني ( أحمد ) و ( محمد ) .

ثم قال لي الاستاذ الاعظم: ايها الابن الروحاني .. اعلم أن العلماء والمفسّرين والمترجمين المسيحيين قبل ظهور النبي محمد لم يختلفوا في أن هذه اللفظة تعني (أحمد) و (محمّد) ، ولكن بعد ظهوره قام القساوسة والخلفاء بتحريف وإفناء جميع التفاسير وكتب اللغة والتراجم من أجل بقاء الرئاسة والسلطة بأيديهم والحصول على أموال وجلب منافع دنيوية ، وذلك عناداً وحسداً ولأمراض نفسيّة كانت تحيطهم وتمنعهم قبول نبوّة محمد ، فاخترعوا معنى آخر لكلمة ( فارقليطا) وهو المعنى الذي بكل تأكيد لم يكن الانجيل يقصده أبداً . فمن يقرأ الانجيل الموجود يصل الى هذه الحقيقة بسهولة قان سياق الآيات فيه لا يلتقي بما قالوه من أن اللفظة تعني و الوكالة ، ووالشفاعة ، ووالتعزّي، و و التسلّي ، أو القول بأنها تعني الروح التي نزلت يوم الدار ( وهو يوم نزول روح القدس عند المسيحيين ) ، ذلك لأن النبي عيسى قيّد مجيء (فارقليطا) بذهابه ، حيث قال: و مادمتُ غير ذاهباً فإن (فارقليطا) لأن اجتماع نبيّين مستقلّين بشريعة عامة في زمان والحواريّين . ولقد نسوا قولهم في الانجيل ان نزول الروح القدس على النبي عيسى واثني عشر حواريًا كان حين أرسلهم الى البلاد الاسرائيلية لينبذ منهم الارواح الخبيثة ويشفيهم من الأمراض والآلام \_الآية الاولى باب العاشر انجيل متّى -؟!

إذن فإن نزول روح القدس غير مشروط بذهاب النبي عيسى ، وكان المقصود من كلمة (فارقليطا) هو روح القدس فيعني ان كلام النبي عيسى - انهما لا ينجتمعان - يكون خلطاً وفضولاً ولغواً ، وذلك ليس من شأن الانسان الحكيم فكيف لنبيع ذي شأن ومنزلة رفيعة كالنبئ عيسى .

فليس إذن هناك أحد غير (أحمد) و (محمد) مقصوداً من لفظة ( فارقليطا ) - السريانية (حيث أتئ من بعده فعلاً).

فقلت له : ماذا تقول في الديانة النصرانية ؟

قال: ايها الابن الروحاني، إن الديانة النصرانية منسوخة بسبب ظهور شريعة النبي

محمد، \_قال هذه الجملة ثلاثاً \_.

قلت: في هذا الزمان ما هي طريقة النجاة والصراط المستقيم المؤدّي الن الله ؟ قال: طريق النجاة والصراط المستقيم المؤدّي الى الله منحصر في اتباع محمد.

. قلتُ : وهل أثباعُه من أهل النجاة ؟

قال: إي والله ، إي والله ، إي والله !

قلتُ: إذن ماذا يمنعك من اعتناق دين الاسلام واتباع سيّد الأنام ، في الوقت الذي تعرف أفضلية هذا الدين وترئ النجاة والصراط المؤدي الى الله في اتباع النبي الخاتم ؟

قال: ايها الابن الروحاني: انني لم أتوصّل الى أحقية دين الاسلام وأفضليته الا بعد كبر سنّي ، والآن أنا في باطني مسلم ولكن في الظاهر لا يمكنني ترك الرئاسة والعظمة.

انك ترئ عزّتي ومكانتي بين المسيحيّين فإذا عرفوا مني ميلاً الى الاسلام يقضوا علي فوراً. وعلى فرض أني هربتُ الى البلاد الاسلامية فإن الملوك المسيحيين يطلبونني من الملوك المسلمين بتهمة أني خنتُ خزانة الكنيسة أو سارق منهم شيئاً، ولا أظن أن ملوك المسلمين يحافظون عليّ ثم على فرض أني خرجتُ الى بلاد الاسلام وقلتُ للمسلمين اني اصبحتُ مسلماً، فإنهم لا يزيدون على قولهم لي: هنيئاً لك فقد نجوتَ من نار جهنم، فلاتمن علينا بدخولك الاسلام واعتناقك مذهب الحق، فقد خلصتَ نفسك من عذاب الله!

نعم ايها الابن الروحاني .. إن كلمة ( هنيئاً لك ) لا تطعمني خبزاً ولا تسقيني ماة. وبالتالي سوف أصبح أنا الشيخ العجوز بين المسلمين اذوق الفقر والمسكنة ، لا أحد يقدّرني ولا أحد يفكّر في حالي ، سوف أموت بينهم جوعاً وأغمض عيني في الخريات مغادراً هذه الحياة ببؤس وشقاء .

لقد رأيتُ الكثيرين منا دخلوا الديانة الاسلامية ولكن المسلمين تركوهم يكابدون المرارة في الحياة ، فندموا وارتدوا عن الاسلام ورجعوا الى دينهم خاسرين الدنيا والآخرة! فأنا أخشى من هذه العاقبة ، اذ لا طاقة لي على شدائد الحياة ومصائب الدنيا، وبالتالي اصبح لا دنيا لى ولا آخرة بينما الآن بحمد الله في الباطن انا من أتباع محمد ، ودنياي بيدي .

وهنا بكىٰ استاذي ، وانا بكيتُ معه أيضاً ، وبعد ذلك قلتُ له : ايها الأب الروحاني هل تأمرنى باعتناق دين الاسلام ؟

قال: فإنْ كنتَ تريد الآخرة والنجاة عليك أن تقبل دين الحق بالتأكيد، ولأنك شاب فإني لا أستبعد أن الله يهيىء لك الاسباب الدنيوية، ولا تموت جوعاً. وأنا أدعو لك دائماً.

وأريدك أن تشهد لي يوم القيامة بأني في الباطن مسلم ومن أتباع خير الأمم، واخبرك أن أكثر القساوسة في باطنهم يعيشون حالتي ، فهم مثلي أنا الشقيّ لا يسكنهم التخلّي عن الرئاسة الدنيوية ، والاّ فإنه لا شك في أن دين اللّه علىٰ الارض اليوم هو دين الاسلام .

خرجت من الفاتيكان تاركاً جميع ما كان عندي من مكتبة وبعض الحاجات ، وحملتُ معي كتابين أو ثلاثة حتى وصلت الى مدينة (أرومية) في منتصف الليل ، وذهبتُ في نفس الوقت طارقاً باب منزل العالم الميرزا حسن المجتهد ، فلمّا اخبرته بدخولي في الاسلام فرح بشدة ، وطلبتُ منه أن يلقّنني الكلمة الطيبة (الشهادتين) ويعلّمني الاوليات في دين الاسلام ، ولقد قام بهذا الأمر خير قيام وأنا سجّلتُ ما علّمني بخط سرياني كيلا انسى ، وطلبتُ منه أن لا يخبر أحداً باعتناقي الاسلام خشية تعرّضي لمشكلة مع الأقارب في ذلك الوقت . وفي تلك الليلة خرجت من عند العالم متجهاً الى الحمّام لأغتسل غشل التوبة من الشرك والكفر ، ولما خرجتُ من الحمّام أعدتُ كلمة الشهادة لدخول الاسلام ظاهراً وباطناً وأذعنتُ لله بدخولي في دين الحق، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن

## الحكيمُ في موقفٍ حكيم

دخل آية الله العظمى السيد محسن الحكيم الله في شؤون السياسة العامة منذ أواخر زمن السيد أبي الحسن الاصفهاني الله أي في سنة ١٣٦٥ ه حيث كان السيد أبو الحسن في بعلبك (لبنان) للمعالجة ، فجاء الملك فيصل الثاني الى النجف مع عبد الأله وتوري السعيد، وكانت العادة في الحين هو أن يلتقي العلماء الملك في الحضرة عند ضريح الامام علي الله وكان السيد أبو الحسن يفعل ذلك ، ولما لم يكن موجوداً فقد طلبوا من السيد الحكيم أن ينيبه ، فجاء الله ومعه الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد علي بحر العلوم ، وفي هذا اللقاء قدم السيد الحكيم مجموعة من الطلبات العامة تتعلق بحقوق الناس فسُجَلتُ المطاليب ثم انتهت الزيارة.

وبعد سنوات جاء الملك ( فيصل الثاني ) الى النجف عام ١٩٤٩م، وكان متصرف كربلاء ( عبد الرسول الخالصي ) وعلى الطريقة السابقة جاء مسؤول من البلدية وأعطى خبراً (للسيد) بأن الملك سيأتي بعد يومين ، ولكن السيد رفض الحضور لاستقباله فجاء القائم مقام وطلب منه الحضور فرفض السيد ايضاً فجاء المتصرف عبد الرسول الخالصي وقال (سيدنا هذه اهانة لي وانا شيعي ) ولكن السيد لم يوافق ، فحصل نقاش وأخيراً نهره السيدالحكيم الله قائلاً ( نحن لسنا جزءاً من زخرف الحضرة ، حتى يأتي الملك ويطلعونه على الزخارف ، لقد اجتمعت معهم أول مرة لوجود احتياجات للناس ذكرناها ، ولكن يبدو ان القضية ليست جدّية حيث لم يتم لحد الآن تنفيذ هذه الحاجات وانما هي للدعاية ، وانا لست مستعداً ان أكون جزءً من زخرف الحضرة .. ) .

وقد حاول المتصرف ان يقنع (السيد الحكيم) بالعدول عن موقفه بحجج مختلفة ، منها ان المتصرف شيعي ، وهذا الموقف ليس في صالح الشيعة فكان (السيد) يجيبه بأن هذا الموقف هو خدمة لكل شيعي في العراق ويخدمكم أنتم بالذات أهل الوظائف الحكومية لأنكم تستطيعون القول ان مرجعنا يرفض استقبال الملك ، ولما لم يوافق (السيد) ذهب المتصرف الى (المرحوم الشيخ محمد رضا آل ياسين) فلم يوافق ايضاً، وذهب الى (الشيخ عبدالكريم الحائري) فلم يوافق كذلك (۱). وهذا التضامن العلمائي الحكيم مطلوب في كل

#### المطلوب قمّة مرجعيّة دائمة

OYV



بعد انقلاب ( ١٤ / تموز) العراقي سنة ( ١٩٥٨ م ) ، سمح عبد الكريم قاسم للشيوعيين بالنشاط كما يحلو لهم . فأغرقوا العراق في حمامات الدم خسلال ستة أشهر، وكانت المظاهرات الشيوعية تجوب شوارع المدن العراقية وتهاجم بيوت العلماء والوطنيين الاحرار وتمارس بحقهم

١ - العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل / ص ٥٤٦ - ٥٤٧.

ابشع الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية . وقد قاموا في النجف الاشرف ماجعل المسلم يشمر نفسه غريباً فيها .

وذات مرة خرجت مظاهرة شيوعية في شوارع كربلاء المقدسة ويتقدمها قادة الشيوعية وبأيديهم قائمة بأسماء (٥٢) شخصية اسلامية ووطنية مجاهدة لغرض الهجوم على بيوتهم وقتلهم بسبب موقفهم الرافض للشيوعية ونشاطهم في الناس ضد المدّ الأحمر (وكان من الأسماء اسم آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي والعلامة الخطيب السيد مرتضى القزويني).

نما كان من الفقهاء المراجع الا التصدي للمسؤولية ، فعقد ثلاثة منهم ( وهم الامام الحكيم والامام الخوثي والامام الميرزا مهدي الشيرازي ) اجتماعاً في كربلاء المقدسة في دار السيد الشيرازي (قدّس سرّه) وخرجوا من الاجتماع بقرارات مهمة لمكافحة المدّ الأحمر في العراق ، فأصدروا الفتاوي ونسّقوا الانشطة في صدّ الكفرة والفسقة والجهلة ، وكان الانتصار للوحدة الاسلامية (١).

أخبرني الأديب الحسيني الشيخ محمد باقر الايرواني النجفي (حفظه الله) أنّ آية الله العظمىٰ السيّد محسن الحكيم الله خاء ذات مرة لعيادة المرجع الديني الميرزا مهدي الشيرازي الله ونُشرتْ صورتهما في الستينات وتحتها بيتان شعرٍ من إنشائي:

بَدرانِ في أُفقِ الهِدايةِ أَشرَقًا أُنْدِيكَ بَالتَّفْصيل والإيجازِ هذا هو «المهديُّ » يُسمِعُ « مُحسِناً » وترى الحَكيمَ يُحدُّثُ الشيرازِي

وفي هذا السياق نقول إنّ في لقاء المراجع لقاء أتباعهم وفي اجتماعهم اجتماعُ مقلّديهم وفي تزاورهم تشجيع للتزاور بين النّاس أنفسهم ، هذا ناهيك عن ضرورة تشكيل قمّة مرجعيّة دائمة تجتمع دورياً لبحث سبل القضاء على مشاكل المؤمنين خاصة والأمة الإسلامية عموماً وما يهدّد المسيرة والكيان الإسلامي في كل جيل .

## عِزُّ الأمانةِ أغلاها

OYA

يَدُ بِخَمْسِ مَئينٍ عَسْجَدٍ أُودِيَتْ مَا بِاللهَا قُطِعتْ في رُبْعِ دينارِ ؟

١ \_ العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل / ص ٨٨٧.

بعني أن اليد التي ديتُها خمسمائة دينار ذهب الماذا تُقطع إذا سرقتْ شيئاً قيمته ربع دينار؟ فأجابه السيد المرتضى:

عِــزُ الأمــانةِ أغــلاها ، وأَرْخَصَها ذُلُّ الخيانةِ ، فَافْهُمْ حِكْمَة الباري (١). أجل ، إن اليد الغالية هي اليد الأمينة ، واذا خانتْ فلا قيمة لها ، لذلك وجب قطعها كي يعتبر الآخرون ولايخونوا . هذه حكمة القصاص في الاسلام أيها السائلون .

#### الشجاعة موقف وحكمة

كان حاكم أفغاني قبل أكثر من مائة سنة حقوداً على المسلمين الشيعة في افغانستان الى درجة أنه ارتكب بحقهم جرائم قل لها مثيل في التاريخ ، فقد قتل من الشيعة اتباع مذهب أهل البيت المجالة عنى صنع من رؤوسهم مناثر في الطرق والساحات العامة .

سمع المجدّد الشيرازي الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسن الله بذلك فامتلاً غضباً وكتب فوراً رسالتين إحداهما الى ملك ايران ناصر الدين شاه القاجار يأمره بإنذار حاكم أفغان إنْ لم يكفّ عن عمله الشنيع في إبادة الشيعة فسوف يعلن الحرب عليه . وامتثل الشاه لأمر المجدّد الشيرازي فهدّد الحاكم الأفغاني ، وأما الرسالة الثانية فقد بعثها الى حاكم بريطانيا ، وجاء فيها : كيف يمكن لحكومة تدّعي الحضارة والديمقراطية أن يفعل بعض الحكام من أتباعها وهو حاكم افغان حفده الأعمال القبيحة ؟

ولما وردت الرسالة الى حكومة بريطانيا، أمرتْ حاكم افغان بالكفّ عن قتل الشيعة فوراً (٧). وبهذين الأمرين (موقف الشاه، وأمر بريطانيا) رُفعتْ عملية الإبادة للمسلمين الشيعة في افغانستان ببركة المجدّد الشيرازي وحسن تدبيره، وهكذا أصبح عنوان رسالة الشيرازي الكبير لكل من يأتي بعده: لاتندم على شجاعتك.

## عَلَبَة علىٰ شهوةٍ حاضرة

ذهب العالم الورع الشيخ جعفر بن خضر النجفي المعروف ب(كاشف الغطاء) الله الن مدينة زنجان ( الايرانية ) وكان الشيخ معروفاً بعدم استناعه اذا تروفرت له اسباب الزواج المؤقت (المتعة ) ، فحل ضيفاً على والي المدينة ، وفوجىء في اليوم الآخر بفتاة جميلة

١ ـ فاطمة الزَّهراء من المهد الى اللحد / ص ٤٠٨ . ٢ ـ نفس المصدر / ص ٥١١ .

مزيّنة بأنواع الزينة مرسلة اليه من قبل الوالى ، فتعجّب وسألها : من أنتِ ؟

قالت : أنا ابنة فلان .

قال الشيخ: هل أتيتِ برضاك؟

قالتْ: نعم.

فقال : ولِمَ لم تتزوّجي الى الآن وانت بهذا الحُسْن والجمال؟

قالت: كنتُ أريد شخصاً ، ولكن والدي أبىٰ أن يزوّجني به وهو يريد أن يزوّجني بمن لا أرضي به .

فقال لها الشيخ : واين يسكن الشخص الذي تريدينه ؟

قالت: في المكان الفلاني.

فقال لها : وهل تريدين الزواج منه الآن ؟

قالت : أنا الآن في ذمّتك وهذا ما افتخر به وراضية .

فلما رأى الشيخ أن الفتاة تميل الى ذلك الشاب رغم رضاها بالزواج المؤقت معه استدعى والدها واحضر الشاب وفي تلك الليلة عقد لهما وأرسلها معه الى بيته (١).

انَ هذا الموقف من الغلبة على الشهوة الحاضرة والمحلّلة دليل قوة النفس وشدّة التقوى لدى الشيخ كاشف الغطاء . وذلك يكشف الغطاء عن عمل الشيخ سَلَفاً بالحديث القائل : وعودوا قلوبكم الرّقة ، وأكثِروا من التفكّر ، والبكاء من خشية اللّه » .

## ٣١٥ ضرورةُ التّقدير

يقول آية الله السيد نعمة الله الجزائري ( المتوفئ سنة ١١١٢ هـ) كنت أدرس عند العلامة الشيخ عبد علي الحويزي ، وكان قد فرغ من تأليفه لكتاب ( نور الثقلين في تفسير القرآن الكريم) في مدينة شيراز.

والتقيت بعد أيام بالعالم المعاصر له السيد ماجد البحراني الله فسألته: ما رأيك في طبع تفسر نور الثقلين ؟

فقال العلامة البحراني: مادام مؤلّفه على قيد الحياة فإنّ كتابه لا قيمة له ، ولكن بعد وفاته فإنى أوّل من يطبع الكتاب ويستفيد منه ! (٢)

١ ـ قصيص العلماء / ص ٢١٢ . ٢ ـ نفس المصدر / ص ٥١٣ .

وكان يريد السيد البحراني بهذا الكلام الإشارة الى حقيقة لازالتْ سائدة في أوساط بعض الناس ، وهي عدم تقدير جهد العاملين وتشجيعهم ، ولكنهم بعد الممات ( فقط ) يذكرونهم بالخير ويترحّمون عليهم ( أحياناً ) !

## الأخَوان المرعشيّان





السيدمهدى المرعشى السيد كاظه المرعشي

انجابها انتقلت الى رحمة الله ، فتزوج زوجها آية الله السيد محمد رضا المرعشي الرفسنجاني بابنة الحاج ميرزا أسد الله الشيرازي أخ المجدّد الشيرازي الكبير ، فرأى في المنام أن قلماً قد خرج من صلبه فتحوّل الى سيْفيْن.

بعد اربعین سنة من زواجه معها وعدم

فعبروا رؤياه أن اللّه يرزقه ولدين توأمين ، وهكذا كان .. اذ وُلِد الأخوان المرحشيّان ، فسمّى أحدهما السيد مهدي والآخر السيد كاظم . وانتقل أبوهما السيد محمد رضا الى رحمة اللّه الواسعة سنة ( ١٣٤٢ هـ) وكان عمر التوأمين آنئذ خمس سنوات ، وبعد بلوغهما أخذتهما أمهما المؤمنة الى حوزة قم المقدسة وجاءت الى مؤسسها آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري قائلة : أريد أن تقبل ولديّ هذين في الحوزة وتهتم بتعليمهما .

الا أن صعوبة الدراسة الحوزوية بسبب محاربة الحكومة البهلوية للعلماء ومنعهم لبس العمامة جعلتهما يفكران وبتشجيع من بعض - في السفر الى (اوربا) للدراسة ، وخلال مدّة انتظارهما لجواز السفر واستلام شهادة المدرسة الحديثة أخذا يتردّدان على مدرسة الفيضية ويستمعان للدروس الدينية فيها ، وذلك انطلاقاً من أن العلم بالشيء خير من الجهل بمه ، فانجذب هذان الأخوان الشابّان الى تلك الاجواء وقررا البقاء في الحوزة العلمية بل والتعمّم تحدّياً للحكومة البهلوية الجائرة . وجلبتهما السلطات أكثر من عشرين مرة ليتعهدا بمخلع العمامة ، فكانا يتعهدان بذلك على ورق ولم يلتزما .

لقد قطع الأخوان المرعشيّان اشواطاً في دراستهما الدينية ثم انتقلا الى حوزة النجف الأشرف، وهناك ازدادا في تقدمهما حتى عرفتهما الاوساط العلمية بالفقه والتفقّه كما عرفهم

المتقون بصفاء النفس ، وعرفتهم ساحة الجهاد بالمواقف الشجاعة ايضاً .

ومن عجائب هذين الأخوين المرعشيين ما نقله لي أحدهما وهو آية الله السيد كاظم (حفظه الله) المقيم في مشهد المقدّسة انهما لما تقدّما للزواج من كريمتي المرجع الكبير آية الله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي على وكان في الآونة الاخيرة من عمره الشريف فاقدأ لباصرته قال لهما: انني رأيت في المنام أن الله تعالى استبدل عيني بجناحين. والآن عرفت تعبير تلك الرؤيا فانتما الجناحان إذن.

فزوّجهما ابنتيْه المؤمنتين وبالفعل كانا بمثابة جناحين للسيد عبد الهادي الشيراذي ، وهما اليوم مجتهدان فقيهان يقومان بدورهما الديني والتوجيهي في قم ومشهد المقدّستين، وهما حقاً خلفان صالحان لأب صالح لم يتهنّأ برؤية ولديْه الوحيدين إذ أصبحا يتيميْن يصارعان اليتم والغربة والفقر باعتماد الثقة بالنفس وقوة الايمان وشموخ الهدف ، وقد بلغا الكنز في حياتهما وطابقتْ عليهما الآية الكريمة التي تلاهما لي السيد نفسه وقد اغرورقت عيناه: ﴿ وَأَمّا الجِدارُ فَكَانَ لِغلاميْن يتيميْن في المدينةِ وكان تحتّه كَنْزُ لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربُّك أنْ يبلُغا أشدّهما ويستخرِجا كنزَهما رحمةً مِن ربّك ﴾ (١)

#### ٥٣٣ مِن طرائِف السّادة

سماحة العلاّمة آية الله السيد محمد كاظم المدرّسي الله نقل لي انه لما كان يعيش في العراق، كان يتهرّب من الضرائب التي تأخذها الحكومة العراقية من الناس بالقوة باسم ضريبة الارض، فكان الموظّف المسؤول يأتي الى مدرسة العلوم الدينية (التي كان السيد المدرسي يتواجد فيها كثيراً) فيسأل: اين السيد محمد كاظم؟

فذات مرة كنت في إحدى الحُجَر الفوقانية للمدرسة ، حجرة أحد الشيوخ من اصدقائي (الذين يلبسون عمامة بيضاء) ، وانا بحكم السيادة كنت البس عمامة سوداء ، كما هو المتداول في اوساطنا نحن الشيعة .

دخل الموظف وسأل الطلبة عني كعادته ؟

فقالوا له \_ وهم لا يعرفون الامر \_ انه في تلك الحجرة . فلما سمعتهم وضعتُ على رأسي العمامة البيضاء لصديقي الذي كان خارجاً من الحجرة لقضاء حاجة ، وفتحت كتاباً أقراً فيه!

١ ـ سورة الكهف / ٨٢.

جاء الموظف فوقف عند الباب وأخذ ينظر، فلم ير سيّداً ( ذا عمامة سوداء) ! وهكذا خرج من المدرسة، وهو يقول للطلبة: لم يكن السيد في الحجرة، فـقد رأيتُ شيخاً يقرأ في كتابه!

تلك من طرائف السادة ...

#### ولمّا انتبهتُ للصّلاة!

حينما كان المرحوم العلامة السيد بلبل الكابلي شاباً عمره (١٥) سنة قُتِل والده على أيدي مرتزقة حكومة عبد الرحلن خان ملك أفغانستان السفّاح الذي عُرِف بمجازره الفظيعة ضد المسلمين الشيعة ، فهرب السيد الى مدينة مشهد المقدسة والتحق بدراسة العلوم الدينية ودرس لمدة عشر سنوات ، ثم عاد الى (كابل) العاصمة الافغانية بعد زوال الملك الجائر وأخذ أخويه السيد أحمد وكان عمره (١٠) سنوات، وأخذ أخويه السيد أحمد وكان عمره (١٠) سنة ، والسيد شريعت وكان عمره (١٠) سنوات، فجاء بهما الى مدينة مشهد مشياً على الأقدام وبزادٍ قليل اذ لم يكن عنده مال للسفر وعلى البغال في تلك الإيام .

فسكن معهما في مدرسة دينية قرب الحرم الرضوي ، ولم تمضِ الأعشر سندات حتى ارتقى أخوه السيد أحمد في دروسه واصبح في عداد الطلبة المتفوّقين ومن جملة المدرسين في الحوزة العلمية ، اذ كان كثير المطالعة والسهر في طلب العلم . ولكن كان هذا الأمر على حساب فقده لعينيه تماماً ، وهنا قال اخوه الاكبر يجب أن نرجع الى الوطن .

يقول السيد أحمد ـ لقد المني هذا القرار . فقلت لأخي : أنا لا أرجع ما لم أصل الى درجة الاجتهاد .

فقال أخي السيد بلبل ضاحكاً: الاجتهاد بعيد عنك ، فإن الدراسة بالعمى لا تنفع .

فأجهشت بالبكاء وقمت متجهاً الى حرم الامام الرضا على ، وكان الحرم شديد الازدحام، جلست في زاوية من مسجد گوهر شاد (الذي هو ضمن الصحن الشريف) وبينما كنت أبكي اشتكيتُ حالي الى الإمام ثامن الحجج على ، ثم صليت صلاة المغرب والعشاء ورجعت الى المدرسة فنمتُ من دون عشاء فغلبني النوم سريعاً . وفي الصباح حيث انتبهتُ لصلاة الصبح وجدت عيني باصرتين، أرى بهما كلّ شيء كالسابق. وهكذا قررتُ مواصلة الدروس شم

#### ٥٣٥ عزّةُ النّفْس

يقول آية الله السيد أحمد حجّت الكابلي الله وهو من فقهاء افسفانستان: حينما كسنت أدرس في بداية شبابي وعمري ( ١٥ - ١٦ ) سنة في حوزة مشهد المقدسة كنتُ لشدة الفقر والجوع أجمع قشور الرقي المرمية في الطرق فأغسلها وآكلها.

وذات يوم لشدّة الجوع وعدم حصولي على طعام لمدة يومين جئت الى الصلاة في مسجد گوهر شاد فلم استطع الوقوف على قدميّ لشدّة الضعف ، فجلستُ أصلي ، واذا برجل وكان يبدو عليه ثريّاً رآني بتلك الحالة فسألني: أنت شاب وتصلي من جلوس ؟

ولو كنت أقول له ان هذا بسبب الجوع والضعف لكان يمنحني مالاً من دون شك ، ولكن عزّة نفسي وكرامتي أبت الإفصاح عن واقع الأمر، فأجبته بأني أعاني من ألم في قدمي (٢). قال بعض الحكماء: ولو بيع ماء الحياة بماء الوجه لم يشتره العاقل ، لأن الموت بعلة خير من الحياة بذلّة .

## معادَلةٌ لِمحاسبة النَّفْس

وكان يقول لنا آية الله العظمى المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري في درس الاخلاق: ان أحد كبار العلماء بعد أن بلغ عمره ( ٨٥) عاماً اختلى بنفسه ليحسب سنوات عمره وما قد صدر منه من معصية لله تعالى ، وأخيراً خاطب نفسه: لقد مضى على بلوغك (سِنَ التكليف) سبعون عاماً ، فلو وزَعتَ على كلّ يوم من هذه الاعوام معصية واحدة فتكون مرتكباً خلال هذه المدة ( ٢٥٢٠٠) معصية تقريباً ، فهل تواجه ربّك بهذا العدد الكبير من المعاصي . ولو أراد الله أن يأخذك الى النار مقابل كلّ معصية فيعني بقاءك في النار سبعين عاماً .

وهذا في الوقت الذي (إن يوماً عند الله كألف سنة ممّا تعدّون) مما ينتج ان بقاءك في النار مدة ( ٢٠٠/ ٢٠٠/ ٢٥٠) - خمسة وعشرين مليوناً ومائتي ألف عام - بينما ابداننا الاطاقة لها على حرارة ناز عود الثقاب (الكبريت) لحظة واحدة ! (٢)

١ \_ كتاب بالفارسية عن ترجمة حياة السيد أحمد حجَّت / ص ٦٠.

٢ ـ نفس العصندر / ص ٩ -

٣ - كتبها لي ابن اختي فضيلة الشيخ يحيى عباس (دام عزّه).

فأين المتجرّئون على معصية الله من هذه المعادلة ؟ ألا يحاسبون انفسهم قبل أن يُحاسَبوا ؟

#### ٥٣٧ سُلوكُ الحَسَنات

لقد علّمنا المرجع المرحوم السيد عبد الأعلىٰ السبزواري في درس الاخلاق أن نحمل في جيبنا دفتراً صغيراً نعمل فيه جدولاً للاعمال الحسنة وآخر للأعمال السيئة. فأول ما نجلس من النوم صباحاً نسجّل كلّ ما يصدر عنا من أعمال حسنة في جدول الحسنات والسيئة في جدول السيئات، ثم نفتح الدفتر بعد صلاة العشاء مباشرة ونرىٰ ما صدر عنا من حسنات فنشكر الله تعالىٰ عليها ونطلب التوفيق للاستزادة منها، وماصدر من سيئات نستغفر الله فيها ونقرّر الابتعاد عنها وعدم تكرارها.

وكان استاذنا السبزواري الله يؤكد دائماً على رعاية حقوق الناس ويحذّرنا من حساب الله تعالى في انتهاك تلك الحقوق باعتباره من كباثر الذنوب ، وبناءً على ذلك عندما عاد الى البحرين أخي العزيز الحاج الشيخ قاسم الذي كان مهتماً بتلك الدروس أخذ يلتقي بمن له حق في ذمّته قبل ذهابه الى النجف فيطلب منهم الحليّة وتبرئة الذمة، فيتعجب هؤلاء الاشخاص ، ولعل بعضهم استهزء به ، ولكنه استمر في طلب الرضى منهم اذ كان ينظر الى الحساب العسير ليوم الآخرة . وفي الحديث : ( طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه ) ، فهل نهتدي الى سلوك الحسنات ؟

# ٥٣٨ آيةُ اللّهِ في الصّبْر

كان لآية الله ميرزا جواد الملكي التبريزي الله صبيّ يوده كثيراً ، ففي يوم عيد الغدير حيث كان جالساً مع ضيوفه سمع نياح خادمة البيت وإثره صياح النساء في ساحة المنزل ، فجاء وقد فوجىء بجنازة ولده العزيز ، إذ كان غارقاً في حوض المنزل . فأسكت النساء وطلب منهنّ عدم النياح بصوت يعكّر صفو الضيوف .

ولما انتهىٰ من تضييفهم وودّعوه أشار الى أقربهم منه صداقةً فأبقاه ليساعده في تجهيز ولده العزيز من الغسل والكفن والصلاة والدفن (١).

١ ـ بالغارسية ( رساله لقاء الله ) نقلاً عن المقدمة .

فذلك هو آية الله في الصبر أيضاً.

#### مؤسوعة فقهية رائدة

049



السيد محمدالشيرازي

قبل سنوات كنت جالساً عند المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (متّع الله المسلمين بطول بفائه) اذ دخل عليه ثلاثة رجال قدّموا اليه وافر الاحترام وأحرّ التحيات، فسألهم السيد: من أين الإخوة ؟

قالوا: من أصفهان.

فقال أحدهم: نحن ندرس علم الحقوق في مراحلِه العالية ونعمل في مؤسسة علمية تابعة للجامعة والدولة.

فقال له السيد: أين درست الحقوق؟

ذكر الرجل اسم دولة اوربّية (لا أتذكّرها الآن).

قال السيد : لابأس أن تلقي نظرة في كتابنا (الفقه : الحقوق) ، ولو أنه باللّغة العربيّة ولكن يمكنك الاستعانة بمن يترجم لك مقاطع منه .

قال الرجل: في الحقيقة انني جئتك فيما يتعلق بكتابك الرائع هذا ذي المفاهيم القيّمة ، لقد أعطانا أستاذنا في الجامعة موضوعاً حقوقياً للتحقيق فيه وكتابة بحث حوله فراجعت مصادر كثيرة ولم أحصل على مايغني البحث ويشبع الموضوع ، حتى ذات يوم كنت عند أحد علماء اصفهان فسألته عن كتاب يبحث في الحقوق ، فقال لي : لديّ كتاب (الفقه : المحقوق) وهو مجلد واحد من موسوعة فقهية ذات مائة وعشرين مجلّداً ، وهو من تأليف السيد محمد الشيرازي موسوعة فريدة من نوعها لم يسبقه أحد في تاريخ التشيع (۱). فقلت له: أنا لاأعرف اللغة العربية ، أرجوك أن تترجم لي عناوين هذا الكتاب لعلي أجد فيها ما أبحث عنه . فأخذ العالم يترجم لي عناوين كتابكم حتى وصل الى موضوع في صسيم البحث الذي طلبه مني أستاذنا ، فطلبت منه بإلحاح شديد أن يترجم لي ذلك الموضوع فوجدته يعالج القضية معالجة دقيقة وشاملة ، فكتبت بحثي على ضوء ماطرحتموه في الكتاب فلما قدّمت البحث الى أستاذنا استبشر وأثنى عليّ وقال : حتماً راجعتَ مصادر كثيرة

١ - أصلها (١٣٦) مجلَّد ، طبع منها (١٢٠) ، والباتي في طريقها الن الطبع .

وتعبت في كتابة هذا البحث. قلتُ: نعم تعبت في مراجعتي للمصادر التي لم أجد منها ما يشبع البحث الأ أن كتاباً اسمه (الفقه: الحقوق) تأليف آية الله العظمى الشيرازي، حيث عثرت عليه عند أحد العلماء يعالج الموضوع بدقة، فنقلت منه.

فقال الاستاذ وعليه آثار التعجّب: هل تقصد ان هذه المعضلة الحقوقية قد عالجها هذا السيد في كتابه ؟

قلت: نعم واذا تريد الكتاب فهو حاضر.

قال: حقاً انها من أعقد المواضيع في علم الحقوق، و لا يستوعبه الا من درس هذا العلم سنوات طويلة وقرأ كتباً عديدة لكبار علماء الحقوق. لذلك جئت أبحث عنك لألتقي بك وأتعرّف عليك.

هذا ومن الجدير ذكره أن من ابتكارات الامام الشيرازي (دام ظله العالي) في موسوعتا الفقهية الاستدلالية هذه إصداره كتاب (من فقه الزهراء عليها السلام) حيث قام باستخدام اسلوب (فقه الحديث) في تحليل كلمات فاطمة الزهراء عليها السلام وتناوَل كل كلمة منها بالبحث والدراسة. ولم يسبق لأحد من الفقهاء غالباً أن استند في استنباطاته الفقهية الى ماورد عن المعصومة فاطمة الزهراء عليها السلام.

يقول سماحته في مقدمة هذا الكتاب: «إن سيدة النساء فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) مجهولة قدراً ومهضومة حقاً ، ولعل من مصاديق مجهولية قدرها عدم الاستفادة من كلماتها وخطبها في الفقه ، وعدم إدراجها ضمن الادلة أو المؤيّدات التي يُعتمَد عليها في استنباط الاحكام الشرعية ، ولذلك استعنتُ بالباري جلّ وعلا في الكتابة حول ذلك رجاء المثوبة وأداءً لبعض الواجب واللّه الموفّق،

# اللَّهمَّ اجعل عواقب أمورنا خيراً

لقد كان المرحوم آية الله العظمىٰ السيد ميرزا مهدي الشيرازي المعروف بزهده وتقواه يتلو في سجود الركعة الاخيرة من صلاته واللهم اجعل عواقب أمورنا خيراً ».

فقيل له مرة: انك في السبعين من عمرك وممّن نعرفه بالايمان والتقوى لست بحاجة الى هذا الدعاء ، واضح أنه لا تكون عاقبتك الآ الحسني .

فقال السيد : اننى أخشىٰ أن أكون ممّن نقضتْ غزلها من بعد قوّة أبْكاثاً (١).

١ ـ المؤمن في معادلات الصراع /ص ١٢١ تأليف العلامة السيد هادي المدرسي.

#### براعة في التصحيح

051



السيداليروجردى والشيخ الفلسفي

ليست الخطابة مجرد القدرة على التسحدّث الى جمهور الناس ، بىل للخطابة فنون يىرعاها كل خطيب راغب في الرقيّ المستمر . ومن تلك الفنون القدرة السريعة على تصحيح الخطأ بحيث لا ينتبه المستمعون الى حدوثه أساساً .

هنا لدينا قصة للخطيب البارع

سماحة الشيخ محمد تقي الفلسفي (دام ظله) الذي ذاعت شهرته الخطابية في أرجاء الوسط الشيعى كله في العالم .

يقال انه سافر من ايران الى المانيا لمهمة اسلامية بعثه فيها المرجع الكبير السيد البروجردي (أعلى الله مقامه) ، ومنها ورد الى النجف الأشرف لزيارة العتبات المقدسة في العراق ، وهناك سمع نبأ ارتحال السيد البروجردي في ايران ، فأقيمت بهذه المناسبة الأليمة عدة مجالس فاتحة في مدرسة انبروجردي الدينية وحضرها مراجع النجف وكبار أساتذة الحوزة فارتقى الشيخ الفلسفي المنبر وأخذ يتحدث للجماهير الحاشدة عن انجازات المرحوم السيد البروجردي ، وحيث أن نبأ الوفاة كان حديثاً ولم يثبت بعد في ذهن الشيخ الفلسفي الذي كان متعوداً أن يعقب اسم السيد في حياته بدعاء (متع الله المسلمين بطول بقائه) ذكر اسم السيد هناك فعقبه بهذا الدعاء أيضاً! فأخذ كبار العلماء الحاضرين الذين انتبهوا الى هذا الخطاء يتبادلون النظر فيما بينهم ولكنهم فجأة وجدوا الشيخ الفلسفي قد دخل في التصحيح ببراعة قل لها مثيل ، فقال:

ونعم متّع الله المسلمين بطول بقائه ، أليس بقاء العالم بآثاره وإنجازاته ، فهو حتىٰ اذا مات فان الله يمتع المسلمين ببقاء آثاره ، فالسيد البروجردي باق بينكم ايها المسلمون بكتبه ومدارسه والمساجد التي بناها والحسينيات التي شيدها، إنها صدقات جارية ، أليس هذا

يعنى بقاء الانسان الخير حتى اذا غاب جسمه؟!، (١).

## مواقف أوْجَبَها اللّه

أصدرت حكومة الشاه وحاكم محافظة فارس أمراً لأهالي مدينة شيراز بالخروج لاستقبال الجنرال (ساكس) البريطاني سنة ( ١٣٣٠) الهجرية ، وأصدر المرجع الديني المجاهد آية الله السيد محمد طاهر الموسوي الشيرازي الله بياناً حرّم فيه استقبال رجل الاستعمار ، وأعلن أن استقباله بمثابة محاربة الله جلّت عظمته ومحاربة صاحب الشريعة المقدسة الاسلامية ومحاربة امام العصر أرواحنا له الفداء . وختم البيان بآية من القرآن الكريم: ﴿ ولا تَرْكُنُوا الى الّذين ظُلُمُوا فتمسّكم النارُ فتكونُوا مِن أصحاب الجحيم ﴾ .

وقام ولداه السيد محمد جعفر طاهري والسيد عبد الله الشيرازي في منتصف الليل بإلصاق البيان على الجدران في شيراز وعلى بعض الابنية الحكومية.

ففي الصباح حيث يتم الاستعداد لهذا الاستقبال وجد الناس بيان التحريم منتشراً في كلّ مكان من المدينة فلم يخرجوا الئ استقبال الجنرال (ساكس) بل اجتمعوا في السوق والأزقّة المحيطة يطلقون شعارات ضد الحكومة العميلة ويندّدون بمجيء رجل الاستعمار الئ بلادهم.

فاستفسر (ساكس) من حاكم فارس ميرزا حسين علي عن سبب هذه المظاهرات، فقال له أن آية الله السيد محمد طاهر أصدر بياناً بتحريم استقبالك ...

فغضب (ساكس) فقال للحاكم: يجب قمع هذه المظاهرات واعدام السيد! فحاولوا اقناعه بأن الحكم بالإعدام حكم بإعدام الوجود البريطاني في ايران! تساءل (ساكس) عن علاقة هذين الأمرين؟

فقيل له: انّ هذا العالم ذو مكانة بين الناس ، فحتى اليهود في شيراز يحبّونه لحسن معاشرته واخلاقه مع الجميع . فتراجع (ساكس) الى قرار نفى السيد مؤقتاً .

وهكذا تمّ نفي السيد الشيرازي وتقرّر إبعاد ولديه معه أيضاً ، فتوسط أحد كبار العلماء (هو الحاج السيد عبد الباتي آية اللهي) لإبقاء أحدهما مع العاثلة ، فذهب معه ولده السيد عبد الله الذي كان في الواحد والعشرين من العمر ، فأُبعدا رغم مظاهرات الناس رالاحتجاج

١ - نقلها لي أحد العلماء الحاضرين في المجلس.

علىٰ قرار النفي ، وسرعان ما علم (ساكس) أن اصفهان ايضاً ملتهبة ضد الاستعمار البريطاني لهذا السبب ، فأمر باحتجاز السيدين في قرية بين شيراز واصفهان اسمها (سيوند). بقيا فيها ستة أشهر تحت الاقامة الجبرية ، وبعدها جاء الحاكم ليطلق سراحهما من غير شرط ، وذلك بشرط عدم تدخلهما في الامور السياسية!

فرد عليه السيد: فلو أبقى عشرين عاماً في السجن ثم أُعدَم ، لما تنازلت عن نهجي وسلّمتكم أمري ، وقال ولده السيد عبد الله: الدين هو الاصلاح ، والمصلح لا يخشى السجن ولا الإعدام . فما كان أمام الحاكم الآ أن يطلق سراحهما من غير شروط ، وذلك خشية خروج الناس على الحكومة .

ورغم منع الحكومة الناس من استقبال هذين السيدين المجاهدين فقد أصدر آية الله السيد عبد الباقي آية اللهي بياناً دعىٰ الناس فيه الىٰ استقبالهما، فكان يوماً عظيماً في شيراز (١).

#### نَهْجُ الزّاهدين

024



فقد قيل له ذات مرّة ان المكان أوقفته فهو خارج عن ملكيتك فاسمح لنا أن نفرشه بسجّادتين فاخرتين تقيانك من البرد!



السيد عبد الله الشيرازي

نقال السيد الله : تريدون في آخر عمري أن تغيّروا نهجي في الحياة وتجعلوني كالأغنياء؟ سبحان الله ، كلا يستحيل ان اسمح لكم بذلك .

وكان طعام سماحته لا يتجاوز غالباً عن مرق لحم أو اللّبن (الرائب) الا فترة ضعفه فمن باب ضرورة استعادة قواه لمزاولة أعماله الاسلامية كان أحياناً يأكل شيئاً من الكباب.

وأما في شهر رمضان المبارك حيث من العادة ان يضاف الى مائدة الافطار شيء من الحلوى فقد كان الله بمجرد أن يجلس فيرى نوعين من الطعام على المائدة يقول: لا أفطر ما

١ \_ بالفارسية (چهرهاى پر فروغ) ص ٢٣ \_عن حياة المرجع الديني السيد عبدالله الشيرازي .

لا ترفعوا واحداً من الاثنين.

وكان يأخذ الاناء الذي يتناول فيه طعامه بعد الانتهاء منه ويذهب به الى المكان المخصَّص لغسله ، فلم يكلُّف أحداً في البيت أن يخدمه مادام يتمكن من القيام .

ولقد شوهد مرات عديدة يغسل بعض البسته بنفسه رغم كنثرة مشاغله في التصدي لشؤون المسلمين . فيقال له : حبّذا أن تعطوا غيركم هذه المهمة . فيقول : ان واجبي الشرعي يفرض على أن أقوم بنفسى ولا أكلّف عائلتى (١) .

## الاهتمام بطلب العلم

نقل حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد على الشيرازي ( دام عزه ) أن والده المعظم سماحة آية الله العظمئ السيد عبد الله الشيرازي الله اعتراه ذات ليلة بعد صلاة العشاء ضعف شديد الى درجة لم تتحمّله قدماه حتى استعان بنا في خروجه من السيارة الى حجرته.

لقد قلقنا على حاله في البيت فأسرعنا إليه بأدوية الأعشاب وسقيناه بشيء من العسل لاستعادة قوته ، وقد دفعني حاله الى أن أخبر الطلبة بأن الدرس في هذه الليلة معطّل بسبب تدهور صحة السيد الوالد . وبعد دقائق حينما دخلت على والدي رأيته يستعد لاسباغ الوضوء . فسألته بتعجب : لماذا تتوضأ يا والدي ؟

قال: لأجل الدرس.

قلت: مع تدهور صحتك وضعف حالك كيف تدرُّس؟ واني اخبرت الطلبة بتعطيل الدرس الله ، وهم رأوك هكذا فلا أعتقد يأتون الى الدرس!

فعاتبني بشدة على هذا التصرّف قائلاً: انّ قدميّ معطّلتان عن النحركة وليس فكري معطّلاً عن العمل، ولا لساني ألكن أيضاً. انا حتىٰ اللحظة الاخيرة من عمري أدرّس ولو مقدار كلمة واحدة. هذه وظيفتي في أن أعلّم ما تعلّمتُه ولو فرعاً فقهياً أو قاعدة أصولية. أنا مع ضعفي يجب أن ألقي درسي علىٰ الطلبة لكي أفهمهم أهمية طلب العلم، فالدرس والتدريس لا يعرفان الكهولة أو الشباب ولا الضعف أو القوّة. انّ ما يأكله طلبة العلوم الدينية هو من أموال الامام الحجة (عجل الله فرجه) وذلك من أجل أن يدرسوا جيداً وبجدية واهتمام حقيقي وليس مجرد إعلام حضور. فالذين يحضرون من دون جديّة واستيعاب فإنهم يرتكبون

١ ـ نفس المصدر / ٢٥٥ ـ ٢٦٠ ـ ٢٦٠.

محذورين.. المحذورالأول أكلهم من أموال الامام علي والثاني هو اتلاف أوقاتهم (١).

# ٥٤٥ أهميّة كتابة المذكّرات



الشيخ حسن الصفّار

طلبتُ من سماحة الشيخ حسن موسى الصفار (حفظه الله) ان يرسل بعض خواطره لنا ، فكتب مايلي : إن كلّ انسان لابد أن يمر بتجارب ، وتراود فكره آراء وانطباعات ، ويعايش قضايا وأحداث، لذلك من المهم والمفيد جداً ان يسجّل العظماء والعلماء والقياديون مذكراتهم لتصبح ثروة تستفيد منها الاجيال ، وصورة تعكس واقع حياتهم ومجتمعهم . وهذا ما يهتم به الغربيون ، أما

عندنا فمع الأسف الشديد يموت العالم وتدفن معه تجاربه وآراؤه وذكرياته وانطباعاته، فلم يكتب من علمائنا أحد عن مذكراته، الآالنادر الذي يعدُّ بالأصابع .

ومن هؤلاء العلماء القلة عاصرتُ العدلامة المرحوم الشيخ قرج بن حسن العمران القطيفي القطيفي المولود في القطيف من أسرة علمية عريقة بتاريخ (٣/ ١٠/١٠ هـ) والمتوفى سنة ( ١٩/١ للهجرة النبوية )، وكان عالماً ورعاً له شعبية كبيرة في بلادنا القطيف ومحلّ ثقة المراجع. لقد اهتم هذا العالم بكتابة مذكراته وبشكل مفصّل منذ ولادته الى حين سفره للدراسة الدينية في النجف الاشرف بتاريخ (١٧ / ٨ / ١٣٥٤ هـ) وسمّاها (عبقات الأرج في تاريخ حياة فرج). ثم جمع ذكرياته عن رحلته الى النجف الاشرف واقامته هناك ودراسته وأحوال مدرّسيه وتلاميذه وصداقاته وعلاقاته وما عاصره من أحداث وقضايا حتى رجوعه الى بلاده بتاريخ (٢٨ / ٢ / ١٣٥٨ هـ). وسمّاها (الرحلة النبخية). ثم ألف موسوعة تضم أكثر آرائه ونتاجه العلمي والادبي المنثور والمنظوم وذكر فيها يوميات حياته الى أن توفاه الله تعالى، وقد طبعتُ هذه الموسوعة في (١٥) جزءاً بعنوان (الأزهار الأرجية في الاَثار الفَرَجية). وقد أصبحت هذه الموسوعة مرجعاً ومصدراً لايستغني عنه باحث أو مؤرخ في المنطقة. لقد كنتُ أراه الله يغتنم أي فرصة للكتابة في مذكراته وهو كان كثير السؤال عن الإحداث والتفاصيل ليتاً كد من صحة ما يسجَله في المذكرات، وليتنا نستوعب أهمية مثل هذه الكتابات في كل جيل.

### إشمَعوا وعُوا

وكتب لي سماحة الشيخ حسن الصفار أيضاً: لماذا كان ( النظر الى وجه العالم عبادة ) - كما في الحديث عن رسول الله عليه ؟

027

١ \_نفس المصندر / ص ٢٧٧ ،

ولماذا يعتبر الرسول زيارة العالم ومجالسته كزيارة النبي ومجالسته ، وقال :

و من استقبل العلماء فقد استقبلني ، ومن زار العلماء فقد زارني ،ومن جالس العلماء فقد
 جالسني ، ومن جالسني فكأنما جالس ربّى » ؟

لعل الهدف من ذلك هو التأثّر بإرشادات العالم وسلوكه والاستفادة من نصائحه.

لذلك وجب على العالم أن يحرص على هدفية مجالسه وأحاديثه ، ومؤسف جداً أن ترى بعض العلماء يبخل على الناس فلا يفيدهم بشيء حينما يجالسونه ، أو يسترسل مع الجالسين في أحاديث جانبية هامشية . أما العلماء الواعون والمخلصون فإنهم يستغلون كل فرصة ويستثمرون أي مناسبة لموعظة الناس وارشادهم .

يُنقل عن جدّنا المرحوم العلاّمة الشيخ رضي بن الحاج علي الصفّار (المولود سنة ١٢٩٥ والمتوفى سنة ١٣٧٥ هـ) أنه الذي كان عالماً فاضلاً معروفاً بالورع والتقوى انه كان يعمر كلّ مجلس يحضره بطرح بعض المسائل الدينية والتوجيهات الاخلاقية وكان يفتتح غالباً حديثه بقوله (اسمعوا وعوا) ليقطع الاحاديث الجانبية الدائرة في المجلس، ثم يشرع في بيان ما يراه مناسباً للجالسين من مسائل دينية . وقد أصبح معروفاً بهذه الطريقة وشاعتُ عنه عبارة (اسمعوا وعوا).

## بحقّ الذي جَنُنْتَ مِن أجلِه (٥٤٧)

نقل لي سماحة العلامة آية الله الحاج السيد أحمد المددي (حفظه الله) عن المرحوم آية الله الحاج السيد أحمد الأردبيلي (جدّ زوجته المكرّمة) نقلاً عن أبيه بأن المرجع الورع المرحوم الحاج السيد محمد الفشاركي الأصفهاني ذكر له: رأيت في بعض الأيام في شيراز مجنوناً يطارده الصبيان ويضحكون عليه . وبعد أيام دخلت مسجداً للعبادة في غير وقت الفريضة ، فلم يكن فيه أحد سواي ، وبينما أخذت أنهياً للعبادة شعرت بدخول شخص الى المسجد ، فالتفتّ واذا به ذلك المجنون . فاستترتُ خلف عمود عريض هناك كي أراقبه ماذا يريد أن يفعل!

فرأيته أخذ ينظر الى جوانب المسجد ، وبعد أن اطمأنَ بعدم وجود أحد شرع في صلاة بخشوع وقراءة متأنية في أجزائها وأذكارها وأدعيتها كواحد من أفضل العقلاء ، فكنتُ متحيّراً مما رأيته منه ، كلما أمعنتُ النظر فيه فلم أجد عليه أقلَ علامة للجنون . واقبته في

مزيد من الدقة حتى ملكتني الدهشة . ولما انتهى وأراد أن يمشي أسرعتُ اليه ، فأخذ يموه على شخصيته الحقيقية بتصرفات جنونية !

قلت له: ياهذا إني رأيتك منذ دخلت المسجد، فقد دلّتني صلاتك الخاشعة على انك إنسان عاقل ولست كما تُظهِر به نفسك في الطريق. قل لي لِمَ تتصرف كالمجانين ؟ فلم يجبني الا بحركات جنونية أصرّ بها أن يغطّي على شخصيته. فكلما رجوته أبى الا إصراراً على التمويه وهو يسعى الى التهرّب مني. وهنا قلتُ له: أقسم عليك بحق الذي جننتَ من أجله قل لى الحقيقة!

بهذا القَّسَم انهمرتْ دموعه وبكئ ... فعلمتُ أني وضعتُ إصبعي على جرحه !

نظر إليّ مُنيئة ثم قال: ما دمتَ قد أقسمتَ عليّ بمن جننتُ من أُجله فإني أخبرك بحقيقة أمري، فلقد كنت كثير اللقاء والنظر الى الامام الحجة صاحب العصر والزمان (روحي فداه)، ولكن بسبب معصية صدرتُ مني قد ولّت عني هذه السعادة، ومثلي ليس له الا الجنون تعبيراً عن شقائه وخسارته، فلقد أصبحتُ الدنيا عندي وبلا أهمية.

قلت: هل يمكنك الإفصاح لي عن تلك المعصية ليعتبر الآخرون ويرتدعوا ؟

قال: إني قد نظرت الى امرأة أجنبية نظرة ريبة وشهوة. أفهل تستحق هذه العين الخائنة أن تنظر الى جمال ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن عليه مرّة اخرى، والآن فهل تعلم خاسراً أشقى مني ؟!

### ٥٤٨ أداءُ حقّ النّاس

سمعته يقول لولده فضيلة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد علي أكبر المدرّسي (دام فضله): اتّصِل به ، وتابع الموضوع ، أريد أن أتأكّد هل وصل الىٰ يده حقه ؟

وبينما كان السيد على أكبر يُدير أرقام الهاتف سألت والده العلاَمة آية الله السيد محمّد كاظم المدرّسي: ما القضية التي تستحق هذا الاعتمام الكبير؟

قال: خرجنا من مدينة مشهد المقدّسة عائدين إلى طهران في سيّارتنا ، فما أن دخلنا مدينة شاهرود حتّى تمزّقت إحدى إطارات السيّارة فأخذناها إلى مصلّح ، وكان لابدّ من شراء إطارين جديدين لأنّ الثانية لم تكن صالحةً أيضاً ، وخشينا أن تتمزّق هي الأخرى في مكان آخر. وبعد تركيب الإطارين تبيّن أنّ المال الّذي معنا لا يوفي ثمنهما ، وأخيراً رضخ الرجل

للأمر الواقع فوافق أن نرسل على حسابه في البنك ما تبقّىٰ من الثمن فور مانصل إلى طهران، و ولقد أرسلنا ذلك ولكن المشكلة هي أنّ الرجل ينكر وصول المال إليه.

مضت أسابيع حتى رأيت السيّد يوماً فسألته عمّا الت إليه المشكلة ؟

قال: إنّ موظّف البنك قام بإيداع الحوالة في حساب الرجل وأعطانا فاتورة يكشف عن صدقه ، ولكنّ الرجل في تلك المدينة مصرِّ على عدم استلامه شيئاً ، فركبت السيّارة وذهبت إليه ووضعت بين يديه الفاتورة المصرفية ، ولكنه لم يتنازل عن ادّعاثه بل أهانني قائلاً: إنّما وافق على إعطائنا الإطارين دون استلام الثمن كاملاً احتراماً لعمامتي وسيادتي .

نصحته أن لا يسيء الظن بي وطلبت منه أن يراجع أوراقه فلم يفعل . رجعنا إلى طهران لنحقق في الموضوع مع البنك ، فاتصل به الموظف وقال انّ الحوالة أُرسلتْ بتاريخ كذا ، يرجى أن تراجع أوراقك . فقطع الرجل المكالمة غاضباً .

ولكنني ـ والكلام للرجل التقي آية الله السيد محمد كاظم المدرّسي ـ مااستطعت أن أستقر حتى أتيقن من أنّ الرجل قد استلم ماله بالفعل رغم إهانته لي وقطعه للمكالمة . ففي سفرة أخرى تعنيّت للقائه وقلت له إنني لست ممّن يرضى لنفسه أكل مال الآخرين بأي قدر كان ، أرجو أن تبحث في أوراقك فإنّي وموظف البنك متأكدان من إرسال الحوالة، حاول الرجل أن يرفع صوته عليّ ، إلاّ أنني هدأته وطلبت من عامله أن ينظر في الأوراق فما أن فتح الصندوق حتى رأينا وثيقة تؤكّد أنّ المبلغ المرسل واردّ في حسابه في اليوم الأولى ، فعاتبت الرجل على تصرفه السيء معنا وخرجنا عائدين إلى طهران ، والآن أشعر براحة وإطمئنان .

أجل لقد طبّق هذا السيد الورع الحديث القائل: «إيّاك و خلصتين الضّجر والكسل، فإنك إنْ ضجرتَ لم تصبر على حق، وإنْ كسلتَ لم تؤدّ حقّاً ، فهل نطبقه نحن أيضاً ؟

## ٥٤٩ خُذُ وإيّاك أَنْ تمدّ يَدَكُ

اقرأ القصة التالية بروح ايمانية: الحاج تاج الدين الدزفولي ، نقل عن أحد اجداده، بأن رجلاً اسمه السيد محمد علي قال: دسافرت الى كربلاء لزيارة مرقد سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام. وهناك نفد المال الذي كان معي ، فبقيت خالي اليدين ، منعتني عفة نفسي ومناعة طبعي من خرق الخجل الذي كان يحول دون اظهار حالي وحاجتي لأحدٍ.

كان الجوع قد فرض عليّ الضعف ، وكان الضعف قد فرض عليّ الالتجاء الى حرم الأمام

الحسين الله ، فتشرّفت بالزيارة واختصرتها في سطور ، لشدة ما كان بي من ضعف . شم خاطبت الامام (مازحاً) : « فإن لم تصلني مساعدة من ناحيتكم ، فسوف اضطرّ الى أخذ شيء من (ذهب) الحرم لسدّ حاجتى » !

قلت كلامي هذا وخرجتُ من الحرم ، واذا بخادم المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ مرتضى الانصاري الله ظهر أمامي وقال ان الشيخ يطلبك ، تعال معي!

فذهبت الني بيت الشيخ مرتضى الانصاري فناولني مبلغاً قدره (ثلاثون توماناً ايرانياً) - وهو يعدّ مبلغاً كبيراً في تلك الايام - ثم قال لي الشيخ : « انّ جدك وضع عندي هذا المال لتسدّ به حاجتك » .

فأخذت المال ، وما أن خطوت بضع خطوات ، واذا به يناديني قائلاً : وايّاك ان تمدّ يدك الى ذهب الحرم  $^{(1)}$ !

### ١٥٥٠ الأخلاق السامية رغم الاختلاف

قبل ستين عاماً تقريباً تألق اسم آية الله العظمى السيد أبي الحسن الاصفهاني الله في المسلمين الشيعة في الأخلاق المرجعية الدينية للمسلمين الشيعة في العالم. وكان السيد الاصفهاني قمّة في الأخلاق السامية.

يقول الخطيب الحسيني المرحوم الشيخ على أكبر الواعظ التبريزي ، ان جمعاً من التجار المؤمنين سعوا في زمن رضا خان ( والد شاه ايران المقبور ) لأنْ تسمح لهم حكومته بالسفر الى زيارة العتبات المقدسة في العراق ، فبعد عام واحد من السعي والجدّ والوساطة سمحت الحكومة لعشرة اشخاص منهم فقط . يقول أحدهم :

وصلنا الى مدينة كربلاء المقدسة ليلة أربعين الحسين المنظم وكنا في شوق للقاء المرجع الاعلى السيد أبي الحسن الاصفهاني أيضاً، وهو يأتي الى كربلاء من النجف الاشرف في مثل هذه الليلة، فذهبت لوحدي الى بيته الواقع في ( تلّ الزينبية) وبينما كنت جالساً مع السيد واذا بجموع الخبّازين يزدحمون في البيت ويطالبونه بأثمان الخبز الذي كانوا يدفعونه الى الفقراء على حساب السيد. ولم يكن السيد الاصفهاني لديه من المال الكافي لتسديد الديون الكبيرة في ذلك الوقت لأن الاموال التي تأتي لإدارة شؤون الناس والطلبة من قبل

١ \_ نقلاً عن كتاب بالفارسية (مردان علم در ميدان عمل) / ص ٢٣٠.

٥٧٢ ...... قصص وخواطر

مراجع الدين تكون من الزكاة والحقوق الشرعية التي يؤديها الموسرون في البلاد الاسلامية وخاصة تجار ايران المؤمنين.

فعندما رأيت هذه الحالة ، لعنت رضا خان (شاه ايران) الذي يسمنع السفر الى العراق وإرسال المال الى المراكز الاسلامية والمرجعية الدينية، فقررت بعد ذلك أن أعود الى أصدقائي وأخبرهم بالموضوع لعلّهم يتبرّعون بسما كان معنا من المال ، لدعم السيد الاصفهاني .

وهكذا جنعنا ( ٣٠٠٠) دينار من الاصدقاء، واقترحوا عليّ أن أذهب لوحدي وأقدّمها الني السيد، وهم يأتون لزيارته في يوم آخر .. علّلوا ذلك بأنه قد يسبب احراجاً للسيّد ويعدّه منّة عليه ان أعطوه المبلغ بحضورهم كلهم . ومن هنا دخلت على السيد الاصفهاني لوحدي ، فوضعت المبلغ بين يديه وقلت هذا لكم إيها السيد .

فقال السيد : انك لم تذكر شيئاً عن هذا المبلغ بالأمس فهل الذي رأيته قد دفعك الى هذا الإحسان ؟

قلت: خذه وتصرّف فيه ما تشاء، وانت مرجعنا وبك عزتنا، نعلم أن مصرفك كثير. ولكنّ السيد اصرّ واشترط انه لا يأخذ المال الا اذا عرف القصة، فنقلتها له كاملة.

فقال السيد: أريدك أن تعمل بما أقوله لك وأن لا تخبر أحداً مادمت حياً! فكما تقول أنا مرجع ولي مقلّدون ومصاريفي كثيرة، إعلم أن السيد حسين القمي مرجع أيضاً وله مقلّدون وهو في وضع مالي أسوأ مني . خذ نصف هذا المال اليه من دون أن تخبره بأنه مني..

قلت له: يا سيدنا بصفتك المرجع الاعلىٰ للمسلمين الشيعة في العالم فإن مصاريفك أكثر.

قال: انا لا أقبل منك هذا المال الآ أن تعطى نصفه للسيد القمى. فامتثلتُ لأمره هي.

هذا والغريب جداً أن السيد القمي لم يكن يتفق مع السيد الاصفهاني في طريقة العمل الاسلامي، فرغم الاختلاف بينهما في بعض الآراء، كانت الاخلاق السامية سيّدة المواقف بينهما، فهل بعضنا يتعلم هذه الاخلاق ؟! فاذا اختلفنا في الرأي والذوق والاسلوب أن لاننس الاخلاق الحسنة بيننا، وأقلّها أن لا نبرر ما نميل اليه ونهواه!

### <u>٥٥١</u> المعارف القرآنيّة أم الفلسفة البشريّة

من المعروف عن المرحوم آية الله العظمى الميرزا مهدي الاصفهائي العارف القرآئي الكبير أنه أرسى دعائم التجديد العقائدي في الدروس العلمية في حوزة مشهد المقدسة بناءاً على التعبد بالمعارف القرآئية وتعاليم أهل البيت على وحذف المعارف المستفادة من الفلسفة البشرية ، علماً انه كان بنفسه قطباً في العلوم الفلسفية ، ولما أدرك تناقضها مع روح القرآن ومعارفه في أكثر من

موضع قرّر أن يتراجع عنها وينقدها وينتصر للمعارف القرآنية من رؤية أهمل البيت الملكة وتفسيرهم للقرآن ، ولقد أنقذ نفسه من الحيرة بين الاستمرار في مألوفاته الفلسفية ومأخوذاته منها أو التعبد الخالص لإرشادات أهمل البيت الملكي وذلك بذهابه إلى مسجد (السهلة) وتضرعه إلى الله تعالى للقاء بالحجّة الملكة والسؤال منه عما هو الصواب من الطريقين .

الميررا مندي الاصعهائي

نقل لي آية الله المرواريد (حفظه الله) وهو من أكابر العلماء والمجتهدين في حوزة مشهد المقدّسة وكان من تلامذة الميرزا مهدي الاصفهاني على: بأن أستاذه بعد أيام من التضرع لله والتوسّل إليه وإطالة السجود ببكاء وخشوع سمع من يناديه: يا مهدي ماذا تريد؟ فرفع رأسه من الأرض التي كان قد ابتلّت من شدّة دموعه وإذا برجل ساطع الوجه واقفّ بجانبه ، فأخبره الميرزا مهدي الاصفهاني عمّا يعانيه من شدة الحيرة بين الأخذ بالنظريات الفلسفية المتداولة في بعض الأوساط العلمية وبين التسليم لمعارف القرآن الحكيم وعدم تأويل ما يناقض منها تلك النظريات الفلسفية المستوردة .

يقول الميرزا: فأراني الرجل ورقة مكتوب فيها بخط من النور (طَلَبُ المعارفِ من غَيْرِنا مُساوِقٌ لإنكارنا) وفي الطرف الآخر منها مكتوب (وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن) ثم غاب على ، وهناك استبصر الميرزا مهدي في أمره ونجا من حيرته ، ولاشك أنَّ تحوّل رجل فقيه من مدرسةٍ فكرية معينة إلى مدرسة أخرى أمرٌ عظيمٌ لا يقدر عليه إلا صاحب إرادة قوية يمزّق بها جميع علائقه السابقة ليبني على أنقاضها علائق جديدة .

وهكذا كانت فاعلياته التربوية تطبيقاً خالصاً للحديث المروي عن الإسام الرضا الله :

ورحم الله عبداً أحيا أمرنا ، .

فقيل له: كيف يُحيا أمركم ؟

قال: يتعلم عُلومنا ويعلّمها الناس، فإن النّاس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا، (١).

والغريب أنّ ثلّة من كبار علماء الحوزة في مشهد المقدسة اتبعوه بقناعة تأمة ، ولم يكن يستمع إليه عالم لمرّة واحدة حتىٰ يتخلىٰ عن أفكاره السابقة ويتبع مسلك الأستاذ، ولم يجذبهم إليه علمه الواسع بالقرآن ومعرفته بعلوم الأثمة بين فقط بل وقوّة بيانه وقمّة أخلاقه وشدّة ورعه وما يترك ذلك من آثار نورانية على كلماته وتصرفاته كانت من عوامل الجذب أيضاً.

ويواصل آية الله المرواريد (حفظه الله) الذي كان يحدّثنا عن استاذه بمحضور أخبي الفاضل سماحة السيد حسين المدرّسي (دام عرّه) قائلاً: حينما كسب الميرزا مهدي الأصفهاني غالبية علماء الحوزة إلى مدرسته المعارنيّة رفع ضدّه أحد علماء تيّار الفلسفة راية المخالفة ، فما كان يزهد في الكلام على استاذنا وتحجيم نبوغه والتقليل من شأنه ، بينما استاذنا لمّا أخبرناه بموقف الرجل ابتسم قائلاً: إنه رجل صالح ، لأنّه اكتفىٰ بنقدي ولم يكفّرني!

وبينما كان مثل هذا المعارض كان معارض آخر ممن يرتوي الإخلاص ويتواضع للحق واسمه ( آقا بزرگ حكيم ) الذي يعتبر من أعاظم أساتذة الحوزة آنذاك ، يقول الاستاذ محمد رضا الحكيمي في دراسة علمية نشرتها جريدة كيهان الواسعة الانتشار وطبعها مركز الدراسات الإسلامية في حوزة قم المقدّسة تحت عنوان ( مكتب تفكيك ): ذهبت مع اثنين من زملائي للقاء بآية الله الحاج الشيخ محمد باقر محسني الملايري في قم المقدسة ، فتحدث لنا عن فترة دراسته في حوزة مشهد عند استاذه (آقا بزرگ حكيم) وكانت فترة ظهور الميرزا مهدي الاصفهاني على مسرح الحوزة واكتساحه الساحة العلمية هناك ، وهما ( أي أستاذه والميرزا مهدي ) بسبب كونهما على غرار واحد في العمر والموقعية يُعتبران حسب العرف الحوزوي عالميْن متنافسيْن .

سألته \_ والكلام للأستاذ محمد رضا الحكيمي \_ هل كانت لديك علاقة بالميرزا مهدي وأنت تتلمذ عند ندّه ومنافسه ؟

١ - عيون أخبار الرضا: ج١ ص٢١٧.

قال: نعم. ثم فصّل قائلاً: كنت أحضر دروس ( آقا بزرگ حكيم) فذات مرة سُلامي الشيخ هاشم القزويني ( وهو من أبرز تلامذة الميرزا وكان بنفسه من كبار العلد، وا كبر منه سنّاً) لماذا لا تحضر أيضاً دروس الميرزا؟ وكان يصرّ عليّ أن أحضر ولو درساً واحداً.

قلت له: إنّ استاذي \_ يعني آقا بزرگ حكيم \_ أراد منّي أن لا أحضر درس أحدٍ غيره . قال لي الشيخ: حاول أن ترضي أستاذك وتحضر درس الميرزا بأي شكل من الأشكال.

بعد هذا الاصرار من الشيخ هاشم القزويني استجزت من استاذي وحضرت درس الميرزا، وكان موضوع الدرس في ذلك اليوم يدور حول كيفية تحصيل العلم للنفس ووجه التمايز بين حقيقة العلم وحقيقة النفس، وكلامٌ عميق وطويل في هذه المسألة العلمية.

وذهبت بعد الانتهاء إلى استاذي ( آقا بزرگ حكيم ) ونقلت له ما ألقاه الميرزا مهدي الاصفهاني في الدرس.

بمجرد أن استمع استاذي الى هذه الأفكار قال عنها: إنها لأفكار (عرشية)! أفكار في غاية الأهمية. لم أكن قد سمعتها من قبل، داوم على الحضور في دروس الميرزا وانقلها لي باستمرار.

أجل ، هكذا هم المتعطّشون للحقائق والمتواضعون باخلاص لأسرار المعارف القرآنية . وكانت وفاة هذا العالم المعلم الميرزا مهدي الاصفهاني الله في يوم الخميس (١٩/ذي الحجة/ ١٣٦٥ هـ) بعد استحمامه واستعداده الكامل للقاء ربه، و لقد شيّعته أيادي آلاف المؤمنين والسادة العلماء في مدينة مشهد المقدّسة إلى مثواه في دار الضيافة قرب مرقد الإمام الرضا الله الرضا الله المفاقلة قرب مرقد الإمام

# مِن أهل لا إله إلاّ الله مِن أهل لا إله إلاّ الله

كان المرحوم آية الله السيد محمد كاظم المدرّسي ( أعلى الله مقامه ) واحداً من تلامذة العالم الورع آية الله العظمى الميرزا مهدي الاصفهاني الله والمعروف عمن أخذ معارفه القرآنية من مذا النبع الزلال قد بلغ درجات عاليات في اليقين والالتزام التعبدي للقرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين وأهل بيته المعصومين . ومثل مؤلاء يفوزون بمقامات روحانية رفيعة المعنى عميقة



السيد محمد كاظم المدرّسي

المغزى ، ومن تلك المقامات القوة الإرادية في (خلع البدن من الرويج، ولبسه ثانياً).

يُنقل عن المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي ( دام ظلّه العالمي) إنّه قال لأولاد المرحوم بعد وفاته: انني كنت أعرف عن والدكم مالم تعرفوه ، كان ذا قدرة على خلع البدن من الروح ولبسه ، وأضاف إليهم القول: إنّني رأيته في المنام بعد وفاته بيوم واحد كان واقفاً على باب القبلة في كربلاء يريد الدخول إلى حرم الإمام أبي عبد الله الحسين على مرتدياً ثوباً أبيض وقلنسوة خضراء وهي لباس أهل الجنة كما في القرآن الكريم ﴿ عاليهُم ثيابُ سُندُسٍ خُضر ﴾ وأنا لا أشك ذرة أنّه من أهل الجنة .

وتقول العالمة الجليلة زوجة المرحوم وهي شقيقة السيد الشيرازي ( دام ظلّهما ) : عندما حضرت إلى المقبرة التي دفن فيه السيد توّاً والتي هي عبارة عن حجرة من حجرات صحن السيدة المعصومة عليها السلام بقم المقدّسة المعروفة بمقبرة فضل اللّه النوري ، قلت مخاطبة المرحوم: السلام على أهل لا إله إلاّ الله \_ إلى آخر الزيارة الخاصة لأهل القبور \_. وفي الليل رأيتُ المرحوم في المنام يقول : لقد وصلني سلامُكِ .

فحقاً كان المرحوم المدرّسي الله من أهل لا إله إلاّ الله ولولاه لما وصله السلام.

### ٥٥٣ هل أنت آيةُ الله؟

نقل لي حول آية الله المرحوم المدرّسي تلميذه الذي لازمه فترة أربع سنوات الأخيرة من حياته فضيلة الشيخ كاظم أنو شيرواني ( دام عزّه ) قائلاً : كنت أمشي معه مرّة في شارع صفائية قرب منزله ( بقم المقدسة ) ، قَدَنا منه رجل فسأله : هل أنت آية الله ؟

فقال السيّد : إذا تخطّينا الصراط يوم القيامة بسلام ، نعم ، وإلا فلا .

يقول فضيلة الشيخ أنوشيرواني: كان المرحوم آية الله المدرسي الله على يديه، أذكر ذات ولقد درّس العديد من العلماء ولكنه أبى ولو تلميحاً أن يذكر تلمّذهم على يديه، أذكر ذات مرّة كنت جالساً في محضره يدرّسني وأنا أصغرُ منه بأكثر من ستين سنة فدخل علينا أحد العلماء، سأله من هذا، مشيراً إليّ ؟ فأجابه السيّد: صديق عزيز من مشهد يأتي عندي يحادثني وأحادثه! ويضيف الشيخ: وكم من علماء معروفين إلتقيناهم بعد وفاة المرحوم يقولون إنّهم درسوا عند السيّد أو استفادوا من علومه المعارفيّة ولكنه لم يرض أن نلقبه بالأستاذ أو نقول لأحد في حياته إنّنا تلمّذنا عنده.

يقول جاره الخطيب الحسيني سماحة الشيخ المبلّغي ( دام ظلّه ) : إنّه يعلم عن المرحوم

المدرّسي أسراراً عرفانيةً غريبة وكان يأتيه ويكلمه بما يدهش العقل البشري ولكنه لم يسمح له المرحوم أن يُفصح عن شيء من ذلك حتى بعد وفاته إلىٰ مدّة معيّنة، ولا ندري متىٰ تنقضى هذه المدّة كى يفصح الشيخ ببعض تلك الأسرار.

أقرل: انني طلبت منه مرّات عديدة أن يزوّدني قصصاً عن نفسه لهذا الكتاب فكان يحدّثني بمواضيع نافعة اخرى ليتخلّص من ذكر نفسه وربّما ذكر قصّة وقعتْ لنفسه فينسبها لواحد من دون التصريح بالاسم.

### ارتقاءٌ وارتفاع المرتفاع

مَن يرتقي سُلَّم الكمالات الروحية ويرتفع نحو المعارف السماوية يسرى الدنيا حوله صغيرة. أما جربت ذلك في صورته المادية حينما تنظر إلى الأرض من نافذة الطائرة ؟!

كان آية اللّه السيد محمد كاظم المدرّسي و واحداً ممن شملته العناية الألهية في إرتقائه الروحي وارتفاعه السماوي ، لقد عرفتُه من قرب بعض الشيء وكان يأبئ أن تنظهر لأحد أسراره العبادية وملكاته العرفانيّة ، ولكنّي لمست من زهده العجيب وتواضعه وتسامحه والمواضبة على إخفاء عباداته بعض رشحاتها ومن باب الأثر يدلّ على المؤثّر، فقد كنت أسمع كثيراً عن تهجّده في آناء الليل، وذات مرة وفي ليلة من ليالي شهر شعبان عام (١٤١٤ه) \_ أي قبل وفاته بشهرين تقريباً \_ نِمتُ بداره في مدينة قم إذ كنت قادماً من مشهد المقدّسة زائراً ، ولمتابعة تأليف هذا الكتاب الذي بين يديك ، فقمت في منتصف الليل قاصداً حرم السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلام فشعرت بأنّ السيّد يصلّي في زاوية من ساحة الدار الى جانب سريره الخشبي القديم ، مكثت لحظات على السلّم لأستمع إلى مناجاته مع الله تعالى ولكنّي فوجئت به في الظلام ينادي: مَن على السلّم هناك ؟

علَّما أَنَّ السلّم يقع في الخلف من مكان صلاته بمسافة ستّة أمتار تقريباً. فاضطررتُ الى ان أقول: أنا يا (آغا جان) \_ وهو الاسم العائلي للسيد \_، ولما نزلت قال إلى أين تذهب ؟

قلت: إلى الحرم.

قال: لا تنساني من الدعاء.

قلت: ومثلك يا سيد يسألتي الدعاء فأنا أحوج إلى دعاك.

ودّعته ولم أتمكن من اكتشاف حتى دقائق من بعض ليلته تلك ، وسمعت من أكثر مقرّبيه الله كان شديد الحرص على كتمان عباداته الخاصة وحالاته المعنوية .

يقول أهله: منذ سنوات طويلة لم تكن تفوته صلاة الليل قطّ ، وحتى آخر ليلة من حياته قام للتهجد وهو في غرفة ( العناية القصوىٰ ) في المستشفىٰ بطهران ، نقل لي ابن أختي الأخ الكريم حسن أحمد ( دام عزّه ) إذ كان مع المرحوم في المستشفىٰ تلك الليلة قال إنه طلب منّى ساعة ، قلت له : ما حاجتك إليها وأنت في هذه الحالة ؟!

قال: هذه ليلة هامّة جداً ، أريد معرفة ساعاتها. فأعطيته ساعتي وتبيّن أنّه كان يريد قيام اللّيل للتهجّد والعبادة.

ولقد قال طبيبه أنّه في تلك اللّيلة سمع السيد حينما كان يسبغ الوضوء لصلاة اللّيل يخاطب نفسه قائلاً: ( يا كاظم كفاك هذا العمر ، لا تخف إنّه الطريق الّذي سلكه الآخرون، يا كاظم فهذه ليلتك الأخيرة ، قرّ إيمانك باللّه ولا تخف ... ) .

وهكذا جاءته المنيّة مستبشراً برحلته الأبديّة إلى نعيم الجنّة وهو في حال قنوت صلاة الصبح صلاة الفجر.

يقول نجله الأكبر سماحة آية الله الحاج السيّد محمّد تقي المدرّسي تلك الليلة رجعنا الى البيت في ساعة متأخرة وكنا مرهقين فصليّتُ صلاة الصبح تزامناً مع الأذان وغفوت بعدها غفوة وكأني أسمع هاتفاً يقول: محمد كاظم المدرسي ذهب الى جنان الله.

ولما اتصلوا بي من المستشفى وأخبروني أنّ والدك انتقل إلى رحمة الله. سألتهم متى ؟ قالوا: قبل نصف ساعة. يعني وقت سماعي ذلك الهتاف كان هو لحظات عروج روحه الكبيرة سبحان الله.

# نصفٌ لي ونصفٌ لخالي

كان لدى المرحوم آية الله السيد محمد كاظم المدرّسي الله يعض التراب الحسيني الأصيل الذي أخذه بنفسه من على قبر الإمام الشهيد سبط النبيّ المصطفى الحسين بن على بن أبي طالب عليه في السنوات السابقة ، وكان ينقلب أحمر بلون الدم في كلّ وعام فسى يوم عاشوراء، حتى أنّ

000



المرحوم المدرسي والمرحوم السيزواري

المرحوم كان يتأكِّد من ثبوت يوم العاشر من المحرم بهذه العلامة.

يقول ولده سماحة العلامة السيّد عبّاس المدرّسي ( دام ظلّه ) حينما أنزلنا جثمان الوالد في القبر وكان ابن عمّتي آية اللّه السيد محمّد السبزواري نجل المرجع الراحل السيد عبد الأعلىٰ السبزواري علىٰ شفير القبر يتابع مراسيم الدفن والتلقين طلب منّي شيئاً من تلك التربة الحسينيّة ليضعها تحت رأس المرحوم فلمّا ناولتها إيّاه وجدها كثيرة قال إنها كثيرة دعوا شيئاً منها لي ، فوضع من التربة قسماً في القبر واستبقىٰ البقيّة عنده وربما قال نصف لي ونصف لخالى .

وسبحان الله الذي لا يُحمَد على مكروه سواه ، انتهينا من الدّفن وعاد الحاضرون إلى بيوتهم لنعود إلى مراسيم يوم الثالث بعد الدّفن . وكان السيّد محمّد السبزواري من العامّدين إلى قم ، وقد باغتته المنيّة أثناء الطريق في حادثٍ مروريٍ مؤلم جداً ، وكان حزننا بفقده الأليم بعد فقد والدنا مضاعَفاً . ودفنًا المرحوم السبزواري بقرب المرحوم الوالد ووضعنا معه في القبر شيئاً من نفس التربة الحسينيّة التي احتفظ بها لنفسه قبل يومين وكانت عامُلته الكريمة قد جلبتها معها من طهران لهذا الغرض .

قلنا آنفاً عن المرحوم المدرّسي كيف كان مزوحاً يداعب ببداهة ولطافة قل لها من نظير ، فهو في عالَمِه الآخر يبدو كذلك ، فقد رأى أحد العلماء في المنام بعد وفاة آية الله السيّد محمّد السبزواري الله أنّ المرحوم المدرّسي كان واقفاً مقابل ضريح الإمام الحسين الله يريد قراءة الزيارة وإذا به يلتفت خلفه ليرى ابن أخته السيّد محمّد السبزواري وارداً.. فيبتسم له ويقول وبلهجته (المشهدية) اللطيفة ما ترجمته: هل خشيت عليّ حتّى جثت ورائي سريعاً ؟!

# ٥٥٦ تواصلٌ تربويٌّ علىٰ كلّ حال

يقول سماحة السيّد قاسم الغريفي البحراني: من عادتي اذا التقيتُ كل عالم كبير الشأن أن أطلب منه موعظة ونصيحة أستنير بها لحياتي. فذات مرة قلت للمرحوم آية الله الحاج السيد محمد كاظم المدرّسي الله بماذا تنصحني ؟

فقال: صلِّ صلاة الليل.

قلت: لا أتركها ولله الحمد.

قال: إذاً صلِّ صلاة جعفر الطيّار.

قلت: إن شاء الله.

ذهبتْ الأيام تلو الأيام حتى انتقل السيّد إلى رحمة اللّه تعالى . وفي ذات مرّة دخيلت حجرة مقبرته في صحن السيّدة المعصومة عليها السلام وبينما كنت أقرأ على روحه الزكيّة سورة المباركة الفاتحة تذكرت نصيحته لى بأن أصلّى صلاة جعفر الطيّار. فذهبت إلىٰ داخل الحرم الشريف وبدأت أصليها وفي الأثناء شعرت بالتعب ودوار في الرأس فلم أكمِلها حتّىٰ النهاية، والمعلوم أنَّها صلاة طويلة بسورها وأدعيتها ، خرجت عائداً إلى المنزل وفي اللَّيل جاءني المرحوم المدرّسي في منامي يقول: لماذا لم تكمل صلاة جعفر الطيّار هذا اليوم ؟

قلت: تعبت سيّدنا ولم أستطع من إكمالها.

قال: بل إرادتك ضعُفَتْ ، فعليك أن تقويها .

#### موعدٌ دقيقٌ للِرحيل 004

ونقل لي سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيّد حسين المدرّسي ( دام عرّه ) : إنه كانت بينه وبين زميله حجّة الإسلام والمسلمين السيد قاسم الغريفي البحراني (دام عزّه) مباحثات علميّة ، فَعَرضتْ لى سفرة إلى مشهد المقدّسة ولم أتمكّن من إخبار السيد كيلا يتعنّى المجىء. فلمّا رجعت من مشهد أخبرني السيّد البحراني ما يلي : جثت إلى البيت للسؤال عنك وكان الباب مفتوحاً ، طرقت الباب فسمعت والدكم من ساحة الدار يقول: تفضَّلوا. فلمَّا دخلت رأيته يكنس التراب من ساحة البيت ، فقلت له بعد السلام والتحيّة : لماذا تـتعِب نفسك وأنت بهذا السنّ . فأجابني : نحن من التراب ونعود إلى التراب .

جلست معه ودار بيننا بعض الأحاديث النافعة وفيها نصائح مَن يريد الوداع ولكنّي لم أشعر في حينه شيئاً ، وحيث كنت أعرف سلفاً انّه يماني من وعكة في (الپروستات) قلت له: إِنَّ والدي في البحرين يعاني أيضاً من هذه العلَّة ولكنَّه يستعمل إبرة تخفف عليه الضني لمدَّة سبعة أشهر، فسوف أطلبها لك.

فقال السيّد: إنَّ عمري لا يفي لسبعة أيام وأنت تفكّر لراحتى في تصرّم سبعة أشهر؟! اعتبرت هذا الكلام منه عليه الرحمة نوعاً مما يعتاده كبار السنّ قوله دائماً ، ولكن تبيّن أنَّه كان على موعد دقيق مع الرحيل إذ رَكِبَ سفينة الموت بعد ستَّة أيام من كلامه لي،

فصدق الله أنَّ عمره لا يفي لسبعة أيام.

هذا ولقد خلَّف المرحوم آية اللَّه المدرّسي مخطوطات عقائديّة وصدقات جارية وخواص التلاميذ الّذين يحملون معارفه القرآنية وفكره الشيعى المتألِّق ، ولو لم يكن ذلك لكفاه أولاده الأحد عشر، أربع إناث وهن عالمات خطيبات في المجالس الحسينيّة النسائية، وسبعة ذكور بين مفكر وفقيه ومؤلف وخطيب ومناضل وأديب سماحات الآيات والحُجج :

١ ـ السيّد محمّد تقى المدرّسي .

٢ ـ السيد هادى المدرسي .

٣ \_ السيد عباس المدرسي .

٤ \_ السيّد حسين المدرّسي .

٥ \_ السيد على أكبر المدرسي .

٦ ـ السيّد على أصغر المدرّسي .

٧ ـ السيّد محمد باقر المدرّسي.

ولقد أبنه إلله شاعرُ أهل البيت فضيلة الشيخ محمّد باقر الإيرواني النجفي (دام عزّه) بأبيات شعرية رائعة مؤرّخاً فيها وفاة الفقيد الغالى:

م دارسُ نا بَكَتْ لم درّسيها وت نعى بالأسى ط ولَ الزمان وقد لبِّئ نِداءَ الحقِّ لَدَمًا دعداهُ الحقُّ مِدنْ بِعدِ الأَذانِ 140)

وفي حالِ القُنُوتِ لَدَىٰ المُصلِّىٰ وَأَىٰ الفِسسردَوسَ رُغْياً بسالعَيانِ فطارتْ روحُـهُ شَعِفاً وشوقاً مُحطانِ أعصلى مكانِ بيانٌ جاءَ بالإيجاز شرحاً وإن رُمْتَ المرديدَ مِن البيانِ يُ جيبُك منطقُ التاريخِ (عنه مُحمّدُ كاظمِ هُوَ في الجِنانِ) 170+ 4+11+ 471+ 47+

= 3131 (-)

#### ذلك الخطيب المَسؤول

001



السيد محمدكاظم القزويني

هنيثاً لصاحب العُمر الذي تُصْرَفَ ساعاتُه في الخير كله لينتَهي إلى الخير كله لينتَهي إلى الخير كله البارع والخطيب الحسينيّ البارع والكاتب الحاذق آية الله السيّد محمّد كاظم القزويني الله كان صاحب مثل هذا العمر.

درس عند المرجع الرّاحل آية اللّه العظمى الميرزا مهدي الشيرازي الله حتى اكتشف فيه أُستاذه سرّ العاقبة الحسنى والّذي هو التقوى، فزوّجه ابنته ليكون عديلاً لسّمِيّه الآخر آية الله السيّد

محمّد كاظم المدرّسي الذي هو بدوره كان أحد أكبر علماء الشيعة فكراً وجهاداً وزهداً وعطاءاً ، وهو ما ورثه العديلان من أستاذهما وجدّ أولادهما الكرام الذين امتدّ فيهم ذلك الفكر والجهاد والزهد والعطاء أيضاً في أشكالٍ متعدّدة إلىٰ هذا اليوم .

وهنا نتعرّف على بعض جوانب شخصيّة السيّد القزويني ( أعلى اللّه مقامه ) من خلال بعض قصصه الّتي أخذناها عن كتابٍ نُشر حول حياته بعد وفاته .

يقول أحدُ أقاربه: في ليلةٍ من ليالي شهر رمضان في كربلاء المقدّسة خرجت برفقة السيّد من مجلسه الذي ألقى فيه خطاباً حسينياً رائعاً متوجّهين إلى مجلس آخر له، وكان بسبب حرارة المجلس وفعل الخطابة قد أُصيبَ بزكام وارتفعت لديه درجة الحرارة، فقلتُ له أثناء الطريق: لماذا تُتعب نفسك هكذا ألا تستريح وتعتذر لأصحاب المجلس الثاني.

فأجابني السيّد: أنقل لك قضية حصلت لي بالأمس، جاءني أحد المؤمنين يشكو جاراً له قد غصب داره. وقال أنّه ـ أي الغاصب ـ من المستمعين تحت منبرك، أرجو أن تتكلّم عنموضوع فوق المنبر يهتزُّ به ضميره فيعود إلى رُشده.

فأنا تكلّمت على المنبر حول الظلم وعاقبة الظّالمين الّذين يأكلون المال الحرام ويعتدون على حقوق النّاس ، وذكرتُ ما ينتظر الغاصبين من عذاب أليم يوم القيامة .

ففي اليوم الثاني عادَ إليّ الشاكي يقول: جزاك الله خيرَ الجزّاء، لقد تأثّر الرّجل بكلامك وأعاد إلىّ داري في نفس اليوم .

فإذا كان لكلامي هذا التأثير السريع لحلّ مشاكل النّاس فانّ المسؤولية الدينيّة تحتّم عليّ بذل وسعي كلّه في هذا الطريق ، وإلاّ فإنّي أكون مسؤولاً أمام اللّه تعالى .

### مِن المَهدِ إلى اللّحد

آية الله السيّد محمّد كاظم القزويني ﴿ واحدٌ من الوَالِهِين في حبُ أَسْمَة أَهل بيت النبيّ النبي عَلَيْ وكانت كلماته ونبرات صوته على المنبر ودموعه وجميع أحاسيسه نابعةً من هذا الحب الشديد ، وعليه بنى تربية أولاده وتوجيه من عاشره واستمع إليه . فقد ألّف كتابه الشهير ( علي من المَهدِ إلى اللّحد ) الذي طبع في حياته أكثر من عشر طبعات ، وألّف كتاب ( سيرة الرّسول الأعظم ) في فصلين ( الرسول الأعظم من المَهدِ إلى البعثة» ( الرّسول الأعظم من البِعثة إلى البعثة» ( الرّسول الأعظم من البِعثة إلى اللّحد » ، وألّف كتاب ( الإسلام يتجلّى في مذهب أهل البيت ) وكتاب ( فاجعة الطفّ أو مقتل الحسين ) وكتاب ( الإمام الحسين من المهد إلى اللّحد ) وكتاب (الفقه الواضح) وكتاب ( الإسلام والتعاليم التربوية ) وكتاب ( شرح نهج البلاغة ) ـ ثلاثة مجلّدات ـ وكتاب ( زينب الكبرى من المهد إلى اللّحد ) وكتاب ( فاطمة الزهراء من المَهدِ إلى اللّحد) ولتأليف هذا الكتاب الأخير قصّة جميلة ، يقال كان السيّد القزويني ﴿ قد نذر للّه تعالى إن نجا من حُكم الإعدام في سجن البعث العراقي يكتب عن حياة الزهراء سيّدة نساء العالمين نجا من حُكم الإعدام في سجن البعث العراقي يكتب عن حياة الزهراء سيّدة نساء العالمين ابنة النبيّ الأمين محمّد ﷺ و تقبّل اللّه تعالى نَذره إذ صدر حكم ببراءته صباح اليوم الثاني مما أغضب الجلادين في السّجن . فوفي السيّد نذره بعد خروجه من السجن .

وقصة أخرى لهذا الكتاب، يقول أحد الشخصيات اللبنانية: التقيت باستاذة جامعية من أهل تونس قالت حينما قرأت كتاب ( فاطمة الزهراء من المهد إلى اللّحد ) راجعت مصادر كتب أهل السنّة الّتي نقل عنها المؤلّف فوجدتها دقيقة وصحيحة مطابقة للأصل، فاقتنعت إثر ذلك بالحق الذي تجلّى أمامي واعتنقت مذهب التشيّع لأهل البيت الم

هذا ولقد توفيّ السيّد القزويني يوم الخميس ( ١٣ / جمادى الثانية / ١٤١٥ هـ) الساعة الواحدة بعد الظهر وأوصى أن تُدفَن مع جثمانه نسخة من كتابه هذا لتكون له وثيقةً في يوم القيامة لحبّه ومودّته لأهل بيت الرّسول سيّما جدّته الزّهراء البتول (صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين).

وممًا جاء في حياة هذا السيّد الحُسينيّ الجليل أنّه رأى في ذات ليلة جمعة في السنام الإمام الرضا على يقول له ( أُكتُب عن الأئمة الأربعة من بعدي ) فامتثَل السيّد هذا الأمر الرضوي الشريف فشرع في تأليف ( الإمام المهدي من المهد إلى الظّهور ) ( الإمام الجواد من

المهدِ إلىٰ اللّحد) ( الإمام الهادي من المهدِ إلىٰ اللّحد) ( الإمام العسكري من المهدِ إلىٰ اللّحد) وقدّم الكتابة عن الإمام المهدي أوّلاً لاعتقاده بأهميّة الموضوع، وبعد إتبامه لتأليف هذه الكتب شرع في ( موسوعة الإمام الصادق) وهي الآن مخطوطة قد تصل إلىٰ ستين مجلّداً بعد الطباعة (١).

# رابطةُ النّشر الإسلامي

امتدّت سفراته التبليغيّة إلى أكثر بلدان القارّة الأفريقية كالمغرب العربي والجزائر وتونس وليبيا وغيرها وقارّة آسيا كاليمن وأندونيسيا وبلدان من القارّة الأمريكيّة كالبرازيل والأرجنتين وغيرها ، إذ كان يعتقد سماحته بضرورة الانتشار والعمل لانتصار الكلمة الحقّة، ولذلك أيضاً أسّس ( رابطة النشر الإسلامي ) التي أخذت على عاتقها مراسلة الشخصيّات والمراكز الإسلامية وإرسال الكتب إلى القرّاء من دون مقابل . وبلغ عدد الكتب المرسلة منذ عام ( ١٣٨٠ ه) مئات الآلاف خلال فترة قصيرة.

يقول أحد مجتهدي قم المقدّسة: كنت في جامع الشام إذ اجتمع حولي جمعٌ من أبناء السنّة ليطرحوا عليّ أسئلتهم عن مذهب التشيّع وأدلّة الإمامة وما يتّصل باعتقاداتنا الإسلاميّة.

وما أن بدأت أُجيب حتى دخَل في الجَمع رجل وقال اسمح لي أن أجيبَ على أسئلة الإخوة ، فقام بالجواب المقنع والتوضيحات اللازمة التي كانت فيها قناعة السائلين ، فشكرونا وذهبوا ، ولكنّي سألت الرّجل من أين أنت ؟ قال : من مدينة حلب ( السورية ) .

قلت: من أين تعلّمت العقائد الشيعيّة ؟ قال: أنا وأهلي كنّا من أبناء السنّة ، ثمّ تشيّعنا جميعاً بعد قراءتنا للكتب الّتي أرسلها إلينا سماحة السيّد محمّد كاظم القزويني .

### أ تُفَكِّر أنّه لاصاحبَ لَنا؟!

نقل حجّة الإسلام والمسلمين أحمد قاضي الزّاهدي في كتابه بالفارسيّة (شيفتگان إمام مهدي ) - وهو جامع قصص عن عشّاق المهدي صاحب الزّمان (عجل الله تعالىٰ فرجه ) - نقل عن المرحوم آية الله الحاج السيّد محمّد كاظم القزويني الله قال: في سنة (١٣٩٢هـ)

١ – نفس المصمور ،

أوكل إليّ أحد مراجع الدّين في كربلاء أن أدفع رواتب شهريّة لطلبة العلوم الدينيّة ، فصادف ليلة أوّل الشهر ليلة الجُمعة ولم يكن لديّ مالٌ لأوزّعَه على الطلبة، وكان المبلغ المطلوب لهذا الغرض حدود ألف دينار عراقي ( وهو مبلغ كبيرٌ بالنسبة الىٰ تلك السنوات ) . فكّرت ممّن أستدين الآن حتى أسدّد له فيما بعد ، فلم أجد من أستدين منه ، سيّما أنّ بعضاً كان يطلب ضماناً لاسترجاع ماله . فكتبت عريضة أُخاطبُ بها الإمام المهدي على المنه المضمون : ( إن كانت قصة المرحوم آية الله العظمى السيّد مهدي بحر العلوم في مكة المكرّمة صحيحة فحوّلوا إلى هذا المبلغ ) .

رميتُ هذه العريضة في ضريح الإمام أبي عبد اللّه الحسين الله وفي الصباح بين الطلوعين جاءني أحد تجار بغداد إلى المنزل ، تناولنا فطورَ الصّباح معاً ثمّ قدّم لي ألف دينار بالضبط!

فاعترتني حالة غريبة من الوَجْدِ والسرور وخاطبت الإمام المهدي صاحب الزّمان فوراً (سيّدي لم تنتظر حتّى تطلع الشّمس هكذا سارعت الى إستجابة الطّلب).

أجل هكذا يُسعِف الإمام صاحب الزمان على أصحابه المخلصين في العقيدة والولاء (١٠). وأمّا قصة السيّد بحر العلوم على في مكة المكرّمة الّتي أشار إليها السيّد القنزويني في عريضته فهي باختصار عبارة عن أنّه الله أقام مدّة ثلاث سنوات عند بيت الله الحرام ومعه خادمه ، فكان يبلّغ للدين ويروّج فقه أهل البيت ويجيب على الأسئلة الفقهية لأبناء السنة على ضوء فقه مذاهبهم حيث كانت سعة اطّلاعه وعلومه الغزيرة تمكنه الإجابة على أسئلة المسلمين هناك كلِّ حسب مذهبه ، وبذلك نال السيّد إعجاب المنصفين من السنة وعلما ثهم، وأثبت بذلك حقاً انّه بحر العلوم كما هو لقبه الكريم . ولم يكن السيّد مقتصراً على عطائه الديني والعلمي بل كان سخياً في عطائه المالي أيضاً ، فقد كان يعين الطلبة الدّارسين عنده والفقراء الذين يطرقون باب داره ، فلمّا أوشكت أمواله على الانتهاء قال له خادمه بصيغة العتاب : هكذا تبذل وتبذل حتّى أصبحنا لا نملك الآن مانرجع به إلى النجف الأشرف (العراق) .

فسكت عنه السيّد بحر العلوم مكتفياً بابتسامة نابعة من سرَّ ويقين ! وهكذا جاء اليوم الّذي نفدت فيه الدراهم والدنانير كلها فجاء الخادم إلى السيّد يخبره

١ – نفس المصدر ،

٥٨٦ ..... تصص وخواطر

قائلاً: ألم أقل لك ، فماذا نفعل الآن ؟

أعطاه السيّد ورقة صغيرة وأرسله الى عنوان في السوق ، ليسلّم الورقة صاحب دكّان هناك.

يقول الخادم: ذهبت وإذا كان هناك رجل بسيماء الأولياء، استلم الورقة وقرأها ثم ناولني أكياساً مملوّة بالدراهم والدنانير. فرجعت بها إلى السيّد وأنا متعجّبٌ من الأمر، وفي اليوم التالي رجعت إلى السوق لأتعرّف على الرجل فلم أجد له من أثر، بل ولا أثر للدكّان أيضاً فسألت أصحاب الدكاكين، أكّدوا أن لا أحد بهذه المواصفات كان يجاورهم. فعدت إلى البيت وكنت غارقاً في التفكير، حتّىٰ دخلت على السيّد، فسألني أين كنت؟ قلت: كنت مشغولاً سيّدي.

قال السيد بحر العلوم وهو يبتسم: بل كنتَ ذاهباً إلىٰ السّوق تبحث عن الرّجل الّـذي أرسلتك إليه أمس!

فازداد اندهاشي فوق اندهاشي الأوّل وانهمرت دموعي .

فقال السيّد: أتُفكّر في أنّه لا صاحب لنا ؟! (١)

### انت رجل انكشفَتْ لَكَ الحقيقة المُحتادة المُحت

نقلَ لي حجّة الإسلام والمسلمين السيّد حسين المدرّسي (حفظه الله): تعرّفت في منتصف ذات ليلة في حرم الإمام الرضا على على شابٌ بارزٍ عليه التديّن. قال لي: أنا من عائلة مسيحيّة ، والدي في طهران صاحب محلات بيع الذّمب يتاجر تبجّار آذربايجان ، رأيت في المنام مرّة أنّي جالس في مجلس الأنبياء والنّبي عيسى على آخر الجالسين وإذا بالنبي محمد على دخل فقاموا إليه جميعاً تجليلاً له ، وتقدّم النبيّ عيسى على نحوه فاحتضنه وقبّل جبهته ثم أجلسه عنده بحيث صار النبيّ محمد على الأنبياء الميلاً.

وبينما كنت مشدوداً إلى موقف نبيّنا عيسى الله وأنا مستغربٌ ممّا حيّا به نبيّ الإسلام جلست من النوم وأخذت أتأمّل في تفسير هذه الرؤيا . في الصّباح ذهبت إلى قسّيسنا أسأله تفسيراً لهذا المنام . فأجابني إنّه مجرّد أضغاث أحلام .

ولكنّي خرجت من عنده غيرٌ مقتنع وذهبت إلى أحدِ علما ثكم فنقلت له رؤياي.

١ - نقلت هذه القصّة عن شريط كاسيت للخطيب الحسيني المرحوم الشيخ أحمد الكافي.

فقال لى: إنك تصبح مسلماً.

قلت: كيف أصبح مسلماً وأنا لم أقرأ عن الإسلام شيئاً بل وفي ذهني إشكالات كثيرة. فقال العالم: لا يهم ، سأُعطيك كتباً تقرؤها بدقة فتزول الإشكالات الواهية العالقة بذهنك وتتعرّف عندئذ على حقيقة الإسلام.

قلت: حسناً. فأخذت منه الكتب وقرأت فيها ردود الإسلاميّين على الإشكالات الّتي يطرحها المسيحيّون على الإسلام، فكانت ردوداً في غاية القوّة العلميّة، وقرأت إشكالات الإسلاميين على المسيحيّين، فكان لابد لي أن أسمع ردودها من قسّيسنا فذهبت وطرحت عليه تلك الإشكالات فلم يتمكّن من الخروج منها بإجابة مقنعة، فحاول بالكلمات العاطفيّة أن ينصحني كي أتراجع عن هذه الأفكار وأرضخ للموروثات الخرافيّة الّتي وصلتنا عبر الآباء من دون تفكير، إلا أنني رفضت لأني أصبحت أمام الواقع وكانت الحجّة من الإسلام بالغة علي للغاية. فما كان منه إلا أن يتصل بأبي ويخبره بخطورة الموقف حسب زعمه وطلب منه أن يحسم الأمر معي ويمنعني من قراءة الكتب الإسلامية.

تلك الليلة كانت ليلةً صعبة إذ اجتمع بي والدي في البيت بحضور أفراد العائلة وكلّمني بهذا الخصوص .

قلت له إنّني لم أنحرف عن جادة الهداية بل وجدتها هديّة من النبيّ عيسى الله وشرحت له أنّ قسيسنا لم يستطع أن يُجيب على الإشكالات الواردة على معتقداتنا التي نُنسِبها إلى النبيّ عيسى بينما عالم المسلمين قد أجاب على كل الإشكالات الّتي نطرحها على الإسلام فأنا اقتنعت بالإسلام اتباعاً للعقل والدليل.

قال أبي : أنا لا أفهم ما تقوله فإن لم تتراجع عن هذه الأفكار أُخرج من بيتي .

وهكذا جمعتُ ما يخصني وخرجت من البيت وصرت مجاوراً لمرقد الإمام الرضائيلاً إنّي لست نادماً من اعتناقي لدين الإسلام ولست متألّماً من طردي من البيت ولكن آلمني كلام أحد المسلمين حيث استهزء بي وقال: نحن ماذا حصلنا من الإسلام حتى تحصله أنت! يقول السيّد المدرّسي \_ناقل هذه القصّة \_قلت للشاب: إنّه ليس مقياساً ، ففي المسلمين بعضٌ ممّن لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يعرفوا الإسلام أو لم يعملوا به ، فلاتتأثر بمثل هذه التصرّفات ، الإسلام شيءٌ وسلوك هؤلاء شيء آخر .

قال الشاب: طبعاً هؤلاء لا يخرجونني من الإسلام لأني اعتنقته بقناعة ولكنّي أقول إنّهم

يؤلمونني بكلامهم وهذا شيء مؤسف ، ولكي أغيّر الجوّ وأستريج قليلاً ذهبت في شهر رمضان إلى مدينة قم المقدّسة ، وفي ليلة استشهاد الإمام علي أمير المؤمنين على الستقت لاستماع قراءة بهذه المناسبة فسألت رجلاً في الشارع عن حسينيّة فأشار لي إلى الحسينيّة الكربلاثيّة كانت بالقرب هناك ، دخلتها بين شدّة الزّحام حتّى حصلت على مكان ضيق فجلست فيه ، وكان الخطيب يحدّث النّاس من فوق المنبر ، سألت الذي بجانبي عن اسمه. قال: اسمه السيّد محمّد كاظم القرويني .

ولمّا بلغ السيّد إلى ذكر حيثيّات وفاة الإمام على الله ضبّ النّاس بالبكاء واشتدّ بكارُهم حينما أطفأوا الأنوار وأدخلوا من الباب نعشاً تحمله أيدي مشيّعين تشبيهاً بنعش الإمام الله فأخذوا يلطمون على صدورهم حزناً وعزاءاً ، إلاّ أنّ العجيب في الأمر إنّني كنت آرى من حول النعش نوراً يشع إلى كلّ الأطراف وهو لا يشبه النور العاديّ عندنا ، وكان يبدوا لي أنني الوحيد الذي أرى ذلك من بين الحاضرين ، لذلك فما أن ختم السيّد القزويني قراءته وشرع في الدعاء ففتحوا الأنوار غاب ذلك النور وعاد النّاس إلى حالتهم الأوليّة . فذهبت إلى السيّد بعد ما نزل من المنبر وأخبرته بما شاهدته .

فقال لي: أنت رجل كشفَ الله عن بصركَ الغطاء ، فصرتَ تنظر إلى الحقائق . ثم نقلت له قصة دخولي في الإسلام فرحب بي السيّد وقرّبني منه .

ويختم فضيلة السيّد المدرّسي قصّته مع هذا الشّاب إنّه بعد أشهر من رجوعي إلىٰ قم رأيت نجل السيّد محمد كاظم القزويني (وهو ابن خالته) فنقلت له هذه القصّة ، ثمّ التقيته بعد أيّام قال: لقد نقلت لوالدى القصّة فأيّدها الوالد وقال بأنّه يتذكّر ذلك الشاب جيّداً.

# ٥٦٣ هل أنت سيّد موسوىّ النّسب؟

كان المرحوم آية الله السيد اسماعيل الصدر عازماً على أن لا يقترض من أحد مالاً مدى العمر. وكان وفياً بعهده رغم معاناته في أيام دراسته في النجف الأشرف من الفقر والفاقة ، المن أن صادف ذات يوم أن أصبحت والدته البالغة حدّ الشيخوخة في حالة لا تطاق ، فخاف السيد الله على سلامتها ، وذهب الى الصحن الشريف وهو حائر بين أمرين : بين التكليف الشرعي الذي يطالبه بالمحافظة على أمه ، والذي قد يكون متوقفاً على الاقتراض ، وبين عهده الذي عاهد نفسه عليه من عدم الاقتراض مدى العمر ، فجلس جلسة المتحيّر المتفكر

في أمره أمام حجرة من حجرات الشمال الغربي ، واذا برجل غير معروف لديه يتمثل أمام السيد ويسأله هل أنت سيد موسوي النسب ؟

قال: بلئ.

فأعطاه خمسة توامين \_ وهو مبلعٌ يفي بما كان يحتاجه السيد آنذاك \_ وقال: هذا نذر للسيد الموسوي النسب . فأخذها السيد وبقى وفياً بعهده مدى العمر .

وكان السيد الصدر الله يحدّث أولاده أحياناً بأمثال هذه القصص والحكايات بهدف تهذيب نفوسهم وتربيتهم على مكارم الأخلاق(١).

### معجزة القرآن والعترة

هذه القصة العجيبة والكرامة الخارقة للعادة وقعت قبل مائة عام تقريباً في قرية (ساروق) من توابع مدينة (فراهان) الايرانية وبطلها مزارع لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يميّز بين (الهاء) و (الباء) فيهما لا في اللغة العربية ولا الفارسية . اسمه (كربلائي محمد كاظم الساروقي) .

كتب العالم الفاضل الشيخ محمد شريف رازي في مؤخرة كتابه بالفارسية (كرامات صالحين): درأيته وكان شكله اذا رآه علماء النفس وَصَفوه بأنه لا استعداد له للإدراك



كربلائي كاظم

وفهم المعارف بشكل طبيعي، .

هذا الرجل وبمسحة غيبيّة ومصلحة إلهية أصبح خلال دقائق حافظاً للقرآن الكريم، وذلك حينما رافق سيّدين شابّين وسيمين نورانيّين في طريقهما الى زيارة مرقد (شاهزاده حسين) القريب من قريته.

يقول الكاتب: والتقيتُ كربلائي محمد كاظم الساروقي في شهر شوّال سنة (١٣٦٥) الهجرية في مدرسة الفيضية بقم المقدسة محاطاً بجمّع من طلبة العلوم الدينية ، يسألونه ويختبرونه بأسئلة قرآنية وهو يجيبهم بالبداهة . دعوته الى منزلي وعلّمني تفاصيل قضيته ، وهذه خلاصتها : جاءنا الى القرية من قبل المرجع الكبير الشيخ عبدالكريم الحائري الله مبلّغ

١ ـ عن مقدمة كتاب مباحث الأصول / ص٢٢.

في شهر رمضان المبارك، فتحدّث لنا ذات ليلة عن الصلاة والصيام والخمس والزكاة، وممّا قاله: ان مراجع الدين يفتون ببطلان صلاة وضيام من لا يدفع الخمس والزكاة.

تلك الليلة ذهبت الى المنزل وقلت لأبي : لماذا لا تدفع زكاة أموالك ؟

فرد على بغضب: ولدي .. من أين لك هذا الكلام!

قلت: ان العالم الذي قَدِمَ من حوزة قم يقول: من لا يبدنع حقوقه الشرعية كالزكاة والخمس فإن تصرّفه في أمواله حرام وصلاته وصيامه باطلان.

قال أبى: انه يتكلم لمصلحته.

قلت له: بناء على هذا فأنا لا أعيش معك في هذا البيت. قمت وخرجت مغتاظاً. وبعد مدة بعث أبي رجلاً من القرية أعادني الى البيت، ولكني أعدتُ كلامي، فردَ عليّ قائلاً: هذه الفضوليات ليست من شأنك!

خرجتُ هذه المرة مهاجراً الى طهران وأخذت أزاول مهنة ، ولكن أبي أرسل من يعيدني الني القرية ثانية .

كان هذا النزاع بيني وبين أبي لا يهدأ حتى توسط بيننا بعض الوجهاء من قريتنا لنتصالح على أن يعطيني أبي قطعة من أراضيه وكمية من بذور الحنطة فأقوم بـزرعها وأعيش في القرية مستقلاً عن أبي . فقمت بادىء الأمر بتوزيع نصف تلك البذور على الفقراء والنصف الآخر زرعته فباركه الله لي . ثم ناصفتُ محاصيل الزراعة مع الفقراء شكراً لله تعالى وكان ذلك أكثر من نصاب الزكاة .

وفي ذات مرة كنت أعمل في مزرعتي وقت الظهر وحرارة الشمس محتدمة فقلت مع نفسي أذهب الآن للاستراحة حتى العصر، ثم أعود أعمل بعون الله تعالىٰ. فحملتُ لأغنامي بعض العُشَ علىٰ كتفي وقفلت راجعاً الىٰ المنزل في الطريق التقيتُ سيّدين شابّين يشعُ وجههما نوراً وهما في غاية الوسامة والجمال، لم يسبق لي أن رأيتهما من قبل، سلّمتُ عليهما، فردًا عليّ بترحيب حار. سألتهما: الىٰ أين، هل الىٰ مرقد (الامامزاده) - أي حفيد الامام -؟

قالا: نعم.

قلت: هل ارافقكما ؟

قالا: تفضل.

وضعتُ رزمة الأعشاب على الأرض ومشيتُ معهما حتى دخلنا الحرم ، هناك قرءا سورة الحمد والإخلاص فقرأت معهما وقبّلتُ الصندوق الموضوع على القبر ولكنهما لم يفعلا ذلك ، وانما اكتفيا بالفاتحة . خرجنا متجهين نحو مرقد (امامزاده) آخر معروف باسم (٧٢ نفراً) ، وكذلك طفتُ حول المرقد وقبّلتُ الصندوق المنصوب عليه بينما كانا السيّدان واقفين يقرءان الفاتحة .

منا التفتا إلى وقالا: كاظم إقرأ ما تشاهده في الأعلى !

قلت لهما: أنا أمّى لا أعرف القراءة.

قالا: انظر الى تلك الكتيبة فستتمكَّن من قراءتها.

نظرت الى الأعلى فرأيت كتيبة لم أرها من قبل وما رأيتها فيما بعد ، كانت مكتوبة بخط أبيض بالنور:

﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلقَ السَّماواتِ والأَرضَ في سَتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اَستوىٰ علىٰ العَرْشِ يُغشي الّيلَ النَّهارَ يَطلُبُهُ حَثيثاً والشمسَ والقمرَ والنجُومَ مُسخَّراتٍ بأمرِهِ ألا لَهُ الخَلْقُ والأمرُ تباركَ اللَّهُ رَبَّ العالمينَ \* أَدْعُوا رَبَّكُمْ تضرُّعاً وَخُفيَةً إِنَّهُ لايُحبُّ اَلمُعتدينَ \* ولا تُفسِدوا في الأَرضِ بَعْدَ إصلاحِها واَدْعوهُ خَوفاً وطمَعاً إِنَّ رَحِمَتَ اللّهِ قريبُ مِنَ المُحسِنينَ﴾ الاعراف / ٥٤- ٥١.

لما قرأت هذه الآيات إقتربا مني ومسح أحدهما بيده على جبهتي وأمَرَّها على صدري وتلا سورة الحمد في وجهي ، فشعرت بأنه قد وضع القرآن كلّه في صدري . اضطربتْ حالي فلم أدر ماذا حصل لي بعد ذلك ، ولما أفقتُ كان الوقت ليلاً وكنت وحيداً . نهضتُ لأرجع الى المنزل ، وفي الطريق لقيت واحداً من قريتي اسمه (كربلاثي علي) قال : أين كنت ؟ لماذا لم تذهب الى المزرعة لجمع محاصيلك .

قلت له: ذهبت مع سيّديْن جليلينْ الى مرقد (الامامزاده) فوضعا في صدري القرآن وذهبا عنى!

قال: أيها الولد ماذا تقول؟ فهل جننت؟! ان المرجع الكبير الشيخ عبد الكريم الحائري لم يحفظ القرآن كله.

قلت: تستطيع أن تختبرني.

فاجتمع الناس في منزل عالم القرية فبدأ يختبرني في حضورهم ، تلوتُ له من حفظي

٥٩٢ ..... تصص وخواطر

سورة والرحلن، و ويَس، و ومريم، وغيرها ، فنادى العالم : أيها الناس : كاظم صادقٌ في قوله ، إن كرامة من الله قد حلَّتْ به .

فهجم الناس يتبرّكون بي حتىٰ خشي العالم ان أدهس تحت أرجلهم ، فأدخلني في غرفة وقفل الباب وأبعدهم عني . ثم قال لي : كاظم ان كنت تريد حياتك اخرج في ظلمة الليل قبل أن يمزّقك الناس تبرّكاً!

قلت: فماذا أفعل بمزرعتي وأغنامي.

قال: أرى مَن يقوم بحفظها ورعايتها .

فأعطاني مبلغاً وأرسلني الئ مدينة (ملاير) وارداً على حجة الاسلام الحاج ميرزا شهاب ، فقام هو الآخر بدوره واختبرني واندهش ، وهكذا انتشر نبئي في بقية المدن .

هنا يذكر الكاتب فضيلة العلامة الشيخ محمد شريف رازي قصص المراجع والعلماء الذين التقوا بالرجل واختبروه ، وهي قصص رائعة نذكرها بإيجاز شديد:

١ - المرحوم آية الله الحاج السيد محمد تقي الخونساري. حيث طلب منه أن يقرأ سورة البقرة مقلوباً (يمني من الآية الأخيرة الى البداية) فقرأها ، فقال السيد: عجيب جداً أنا عمري ستون عاماً لا استطيع قراءة سورة الاخلاص من آخرها الى أولها وهى أربع آيات.

Y ـ آية الله الحاج الشيخ محمد باقر محسني الملايري ، قال عنه : ان كربلائي كاظم الساروقي كان في مدينة ملاير ضيفاً عندي ، وفي شهر رمضان كان يأتي الى المسجد فلشدة بلادته لم يستطع حفظ أدعية شهر رمضان ، ولكن حفظه القرآن كله وتلاوته من أوله الى آخره وبالمكس ومن غير توقف لا يكون الا معجزة الامام ﷺ . ولقد اختبره المرجع الكبير السيد البروجردي في حضوري وأذعن بهذا لأمر .

٣ ـ آية الله الشيخ خزعلي ، وهو حافظ للقرآن قام باختبار كربلائي كاظم فسأله عن موضع قول الله تعالىٰ : ﴿لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون﴾ وقوله ﴿ولتعلمن نبأه بعد حين﴾ فأجاب كربلائي كاظم : الاولىٰ في سورة الأنعام الآية (٦٧) والثانية في سورة (ص) الآية (٨٨) .

٤ ـ يقول أحد الثقات كتبت على ورقة (واوأ) إضافية عند (واو) الآية ﴿ولا الضالين﴾ فأعطيت الورقة لكربلائي كاظم فقال إن فيها (واواً) إضافية !

قلت له: كيف علمت بها؟

قال : لأن في واحدة منهما نوراً والأخرى لا نور فيها !

٥ - في سنة (١٣٢٥) الهجرية قدم الن ايران آية الله الحاج السيد هبة الدين الشهرستاني من بغداد ، وكان عالماً جليلاً وعلى رأس وزارة العلوم في العراق ، وذلك لزيارة مرقد الامام الرضا عليه ، فلقي كربلائي كاظم في مدينة (كنگاور) وامتحنه فثبت لديمه ان الرجل ليس حافظاً للقرآن فحسب بل هو (معجم مفهرس) ناطق ، فأخذ معه الى بغداد ليحتج به على بعض علماء أهل السنة الذين كانوا يتهمون الشيعة بعدم مؤانستهم بالقرآن وينفون عن مقام أثمة اهل البيت عليه معاجزهم وكراماتهم . ولقد تحيّر في أمره رجال بغداد والشخصيات الرسمية هناك، وبلغ خبر هذا الحافظ أمير الكويت حينذاك فدعاه واختبروه ، فأعجبوا بمحتى اقترح الأمير عليه أن يعيش في الكويت ويقدم اليه كل الرفاه المادّي ، ولكن كربلائي كاظم هذا الولائي المتنوّر بالقرآن اعتذر وعاد مع العلماء الى العراق ثم الى ايران .

7 - وممن التقى بكربلائي كاظم الساروقي واختبره في المسائل القرآنية سماحة آية الله الحاج الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظله) . يقول الشيخ : أنا بطبعي إنسان لا أتيقن بسرعة ، ولا أسرع في قبول أمر الا بعد التأكّد والتحقيق . فوجدت في هذا الرجل ان الأعجب من حفظه للقرآن وكشفه للآيات انه كان يخرج الآية التي نطلبها منه من مختلف المصاحف المطبوعة بسرعة عجيبة ، وكأن المصحف في يده كاللوح الكبير أمام عينه . لقد رأيته هكذا بعيني ولم أجد لما رأيته تفسيراً الا الإمداد الإلهي .

ويضيف قاثلاً: كنت قبل أربعين عاماً ذاهباً الى قرية (حسين آباد) في أطراف مدينة (ملاير) للتبليغ في شهر محرّم الحرام فذكروا لي في المجلس عن رجل طاعن في السنّ قد أكرمه الله تعالى عبر أوليائه الصالحين بحفظ القرآن كله . فتعرّفتُ عليه وكانوا يسّمونه دملا كاظم، وربما أطلق عليه (كُلُ كاظم) \_ مخفّف كربلائي كاظم ، يسمى به كل مَن يزور كربلاء المقدسة \_ وبعد اختباري له قلت لنفسي : يا للعجب ، رجل قروي أمّي يحيط بهذا الإلمام بدقائق القرآن ؟! ولما رجعتُ الى قم أخبرتُ أصدقائي ففرقوا في بحر من الحيرة ، وبعد فترة دعوناه الى قم وأخذناه الى المراجع وكبار العلماء وخاصة آية الله العظمى السيد البروجردي فكان نبعاً من الزلال المزيج بين معجزة القرآن وعظمة الولاية .

أذكر ان بعض الطلبة كان يركب قسماً من آية وقسماً من آية اخرى ثم يقول لكربلائي كاظم: أين هذه الآية من القرآن؟ فيضحك ويقول: أتسخرون بي ؟!

إن تلك الكلمات في سورة كذا والكلمات الأُخرىٰ في سورة كذا وهذه تتمّتها !!

كان الرجل عجيباً حقاً ولا يمكن وصفه بسهولة . ومن الجدير بالذكر ان جاري العالم الجليل الحاج ميرزا مهدي البروجردي (المستشار الخاص للمرجع آية الله العظمئ الشيخ عبدالكريم الحاثري) كان يؤلف كتاباً حينذاك باسم (برهان روشن) ـ أي البرهان الواضح ـ في اثبات عدم وقوع التحريف في القرآن ، فكان يتابع قضية هذه المعجزة بدقة حتى يجعل تلاوة كربلائي كاظم المطابقة مع القرآن المطبوع بكونها أقوىٰ دليل علىٰ عدم التحريف .

التقى به العالم الفاضل الحاج مجتبى محمدي العراقي مدير مكتبة مدرسة الفيضية وأكد ان الرجل مُكرَم من قبل الأثمة عليها.

٨-الشيخ محمد قوام الدين بشنوهاى ، كان خطيباً بارعاً في قم المقدسة ، ذات مرّة في النصف من شهر رجب سنة (١٣٦٨ه) ارتقىٰ المنبر في منزلنا (منزل المؤلف الشيخ محمد شريف رازي) فقرأ الآية (٥٧) من سورة الأحزاب خطاً (وأعدّ لهم عذاباً أليماً) . بدل ﴿وأعدّ لهم عذاباً مهيناً﴾ .

ولما نزل من المنبر قال له كربلائي كاظم: ان الآية ليست هكذا يافضيلة الشيخ!

فقال الشيخ: كيف مي إذن ؟

قال: انها (عذاباً مهيناً)!

قال الشيخ : انني دائماً اقرؤها (عذاباً أليماً).

ردّ عليه بكل ثقة: انك كنت على خطأ . نعم توجد (عذاباً أليماً) ولكن ليست في هذه الآية ، وانما في الآية كذا . فذكرها . وهنا طلب الشيخ قوام أن يأتوا بالقرآن الكريم ، فراجعوا سورة الاحزاب / ٥٧ وكان الحق مع كربلائي كاظم .

٩ - اختبره أيضاً المرحوم آية الله جليلي الكرمانشاهي ثم أرسله الى مراجع العراق في كربلاء فاجتمع كل من آية الله العظمى الحاج السيد أبي القاسم الخوثي وآية الله العظمى الحاج السيد محمد هادي الميلاني ... في منزل آية الله الميرزا مهدي الشيرازي - الوالله الماجد لآية الله العظمى السيد محمد الشيرازي - فكان كربلائي كاظم يجيب على أسئلتهم الماجد لآية الله العظمى السيد محمد الشيرازي - فكان كربلائي كاظم يجيب على أسئلتهم إجابات فورية ومن غير توقف . سأله أحد الحاضرين : هذه الآية ﴿الذي خَلَقَكم مِن نَفْسٍ واحدة (ثم) خَلَقَ منها زوجها ... ﴾! في أي سورة ؟ فأوقفه كربلائي كاظم قائلاً : ليست في الآية الفظة (ثم) وانما هي : ﴿الذي خَلَقَكم مِن نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منها زوجها» .

قالوا له: إن ابن هشام (العالم النحوي) ذكر الآية في كتابه (مغني اللبيب) مع (ثم) في بحثه حول هذه الكلمة!

قال الرجل القروي: أنا لا أعرف هذه الأشياء! أنا أعرف فقط أن الآية ليست فيها لفظة (ثم) إن في السورة الرابعة والسابعة والسورة التاسعة والثلاثين جاءت هذه الآية مع تفاوت بينها ولكن بلا (ثم) ، الا في سورة زُمَر جاءت ب(ثم) ولكن ألفاظ الآية هكذا: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها﴾.

فتعجّب اولئك المراجع وأحضروا كتاب (مغني اللبيب) فوجدوا ابن هشام مخطئاً في الآمة.

١٠ ـ وممن التقى وامتحن هذا القروي المجيب هو العلامة آية الله الحاج الشيخ جعفر السبحاني (دام ظله) حيث قدّم له مصحفاً صغيراً وطلب منه أن يدله على آية . فقبض منه قبضة وأعاد المصحف اليه ووضع الآية أمامه!

11 - آية الله السيد صدر الدين الصدر (واحد من وصيّيْن للمرجع المرحوم الشيخ عبدالكريم الحاثري) بعد اختباره لهذا الرجل قال مستغرباً ومازحاً: أنا سيد من ذرية رسول الله على ودارس سنوات طويلة ولم أتهاون في طاعة الله تعالى ، لم أمنَح هذه الموهبة، ورجل قروى أمّى يُمنَح اياها!

١٢ - وذات مرة أراد المرجع الكبير السيد البروجردي أن يختَبِر فتلا آية بالغلط!
 فقال له الرجل: سيدي أنت مجتهد ومرجع تقليد ولكن الآية قرأتها بالغلط!

17 \_ آية الله العظمى السيد محمد حجّت كوه كمري الله وكان ممن اشتهر بلقائه مع الامام الحجة الله ، كان كلما رأى كربلائي كاظم قام اليه واحترمه ، وكان يسمّيه (معجزة الولاية) وكان يساعده مالياً ، والرجل لم يقبل من غير هذا السيد أيّ مساعدة.

14 \_ الشهيد السيد مجتبئ نوّاب الصفوي وكان ممن تعاقد معي عقد الاخوة الايمانية \_ والكلام للشيخ محمد شريف رازي \_ قام باختباره كثيراً وذات مرة دمج كلمات من آية وكلمات من نهج البلاغة فطرحها عليه وقال: هذه الآية في أيّ سورة ؟!

فقال كربلائي كاظم فوراً: هذه الكلمات من القرآن وأما هذه الأخرى فلا !

سأله السيد: كيف تستطيع أن تميّز بينهما؟

قال: إن القرآن له نور ساطع يتلألاً.

٥٩٦ ..... تصمن وخواطر

فأخذه السيّد معه الى طهران ودعا مراسلي الصحف والمجلات ليجروا معه مقابلات ، وتُشرت في وقتها ليؤكد للشباب معجزة القرآن العظيم .

ثم سافرنا نحن الثلاثة الى مشهد وكان السيّد يتوقف في كل مدينة ويلقي خطاباً في الناس ويعرّفهم بكربلائي كاظم، وفي مدينة (نيشابور) خرجت الينا الجماهير تستقبلنا على أبواب المدينة وكان فيهم علماء دين ورجال مثقفون، ولقد أعجبوا بالرجل أيّما إعجاب. ولما بلغ نبأ قدومنا الى مشهد المقدسة خرج الاف المستقبلين من كافة طبقات الناس.

ويختم العلامة محمد شريف رازي (دام ظله) هذه القصة العجيبة (الطويلة رغم ايجازنا لها) قائلاً:

ذهبتُ مع كربلائي كاظم الساروقي حافظ القرآن بالإعجاز الى طبيب العيون البروفسور المتديّن صدوقي ، فلما انتهىٰ من فحصه قلت له : هل تعرف هذا الرجل أيها الدكتور؟

قال: لا ، من هو؟

قلت: أولاً قل لي من ناحية علم النفس هل ترى في الرجل استعداداً لإدراك علم غزير؟ قال: لا يبدو عليه ذلك.

قلت : هذا هو كربلائي كاظم الذي نال موهبة حفظ القرآن وهو أمّي مطبق ، وقد نشرتْ عنه المجلات والصحف .

فقال البروفسور متعجباً: اني بسبب كثرة أشغالي لم أتابع هذه الفترة أخبار الجرائد مع الأسف. فأخبرتُه بالقصة والإعجاز الحاصل له.

فاً لتفت اليه البروفسور وقال: أيها العمّ اذا طلبت منك موضع آية في القرآن هل تخبرني عنه ؟

قال كربلائي كاظم: نعم بالتأكيد.

البروفسور: آية تحريم الخمر في أيّ سورة ؟

قال : الآية التسعون من سورة المائدة . ثم تلاها وتلا الآية التي قبلها والتي بعدها .

فتحيّر البروفسور وغرق في لجّة من التفكير ، فقلتُ له : الأعجب من هذا انك اذا سألته عن أيّ آية أخرجها لك فوراً من أي مصحف تضعه بين يديه فقال له البروفسور: أيها العمّ الآية التى تلوتها هل يمكنك إخراجها لى من المصحف الشريف .

قال: نعم.

فقام البروفسور وأخرج مصحفاً فأعطاه إيّاه ، فأمسكه كربلائي كاظم وفتحه وأراه الآية فوراً .

#### فقال البروفسور صدوتي:

أسف علينا ، لماذا مع امتلاكنا مثل هؤلاء الرجال النوابع لا نخطو خطوات نحو رفعة ديننا أو نصلح دنيانا . ولو كان هذا الرجل في اوروبا أو امريكا لأشادوا به ونوّهوا بذكره ، ولجعلوه في مكان لا يدخله أحد إلّا بتذكرة دخول لرؤيته ، أمّا نحن فلا .... .

وحقاً: ﴿إِنَّ هذا القرآنَ يَهدي لِلَّتي هي أقْوَم ويُبَشُّرُ المؤمنينَ الَّذينَ يعملونَ الصالحات أنّ لهُم أجراً كبيراً ﴾ (١).

### 070 رائعةً مِن مكارم الأخلاق

كتب لي سماحة آية الله السيّد محمد باقر الشيرازي (حفظه الله) نجل المرجع الراحل السيد عبد الله الشيرازي: كنت في الخامس عشر من العمر حينما خرجت مع والدي في وجمع من زملائه لمرافقة المرجع الأعلى في ذلك العصر سماحة آية الله العظمى السيد أبي الحسن الاصفهاني (أعلى الله مقامه) إلى شاطىء نهر الكوفة وكانت أيام شدة الحرّ في النجف الأشرف، حيث يخرج العلماء إلى هناك لتغيير الجوّ في عطلة يومي الخميس والجمعة.

وذات مرّة غبتُ عن الجمع فنقل لي الأصدقاء: كنّا نستظلَ بظلَ الأشجار بالقرب من النهر إذ أمرنا السيد الأصفهاني أن تُحضِر عنده كيساً أشار إليه وكان ثقيلاً ، فلما أحضرناه فتحه وأخرج منه رسائل وأوراق كثيرة وأخذ يمزّقها ويرميها في النهر!

سأله الحاضرون باستغراب ما هذه الأوراق ولماذا تفعل بها هكذا؟

فقال السيّد ﷺ : إنّها رسائل وردتني من مخالفيّ وفيها شتمّ وإهانات ، وإنّي أُتلِفها كسي لاتقع من بعدي في أيدي مَن يستغلّها للإساءة بهم وتشويه سمعتهم بين الناس.

هذا ونقل لي سماحة العلامة السيد محمد الميلاني أنه كان جالساً عند عمّه ( والد زوجته المكرّمة ) سماحة العلامة السيد محمد كلانتر عميد جامعة النجف الدينية حيث جاء ابن السيد الاصفهاني بعد وفاته بكيس من هذه الرسائل فقام السيد العمّ بإتلافها ، وهذا إن دلّ

١ - سورة الاسراء / ٩ .

۵۹۸ ...... قصص وخواطر

أمر فهو ليس إلاّ العفو عمّن ظلمك وهو من روائع مكارم الاخلاق التي قلَّتْ في زماننا مع الأُسف.

### ٥٦٦ صلاةُ (الهديّة) للأموات

يقول ملاً فتح علي سلطان آبادي ( رحمه الله ) : كلّما كان يبلغني نبأ وفاة أحد المؤمنين كنت اصلّي له ليلة اول دفته ( صلاة الوحشة ) وأهدي ثوابها الني روحه رجاء أن يبعث الله له في قبره ما يؤنسه من رحمته ويذهب عنه الوحشة في ظلمته وغربته . ولم يكن أحد يدري بهذا الأمر . حتى ذات يوم لقيني صديق وقال : رأيتُ البارحة في المنام فلاناً ( وكان متوفّى قبل أيام قليلة ) ، سألته عن حاله بعد الموت ؟ فقال : كنتُ في عذاب وضيق شديد حتى أهدى الي ( ملا فتح علي ) ركعتي صلاة فنجوتُ بهما من العذاب ، الله يرحم موتاه حيث أحسن الي بتلك الصلاة (١).

# ٥٦٧ مَرحباً بالأُخوَّة والصَّداقة

يقول العالم التقيّ المشتهر إلى الله أبو الحسن ) ـ رحمه الله ـ: كان لي صديق اسمه (ملاً جعفر) ، مات في فترة من زمانه جمع من الناس في منطقته بمرض الطاعون ، فكان الكثيرون منهم يوصون ( ملا جعفر ) بأموالهم وممتلكاتهم ليتصرّف فيها على الوجه الشرعي فيما يرتأيه الدين الاسلامي . الا أن الطاعون لم يمهل الشيخ ايضاً فمات وترك الأموال من دون ضبط النواحي الشرعيّة ، فأدّى ذلك الى التلاعب فيها من قبل اناس فاسدين .

ولعله كان يتمكن من ضبط الأمور والإسراع في ايصال الأموال الى جهاتها الشرعية ولكنه تهاون حتى باغته الموت .

مضتْ مدّة على وفاة الشيخ ( ملا جعفر ) حتى سافرتُ الى كربلاء ، وهناك ذات ليلة رأيتُ في المنام رجلين يجرّان رجلاً مقيّداً في سلاسل وعليه آثار العذاب . وبينما كنتُ من هول المنظر خائفاً إذ اقترب منّي واذا به صديقي ( ملا جعفر ) ، أراد أن يكلّمني ولكن الرجلين سحباه بشدّة حتى صرختُ أنا مفزوعاً ، وقمتُ من نومي مدهوشاً . وقام أحد العلماء الذي كان نائماً معي في الحجرة ، سألني : ما بك ؟ لماذا صرختَ في النوم ؟

١ ـ دار السلام / ج٢ ـ ص ٢١٥.

فنقلتُ له رؤياي ، ثم ذهبتُ الى حرم الامام الحسين سيّد الشهداء ﷺ ، ودعوت لفكاك صديقي من العذاب وطلبتُ من الله تعالى أن يعفو عنه .

وفي تلك السنة تشرّفت بحج بيت الله الحرام وسافرت الى المدينة المنورة لزيارة مرقد النبي محمد والأثمة الأطهار في البقيع ، فأصابني مرض حتى سلبني جميع قواي ، ترجَيتُ اصدقائي ان يعينوني على الاستحمام وأن البس ثياباً نظيفة ويأخذوني الى حرم النبي الاكرم على ، فطلبت من الله تعالى أن يشفيني وطلبت من رسول الله على أن يشفع لصديقي (ملاً جعفر) وغيره من الأموات . في هذه الساعة شعرت بالسلامة واستعدت قواي ونشاطي فقمت بنفسي ورجعت الى محل سكونتي ، وبعد أيام ذهبت مع الاصدقاء الى زيارة قبور أحد ، هناك بعد الزيارة نمت وإذا بي أرى في المنام صديقي (ملاً جعفر) بثياب بيض ووجه بشوش وبيده عصى ، اقترب نحوي وقال : (مرحباً بالأُخُوَّة والصداقة) . لقد كنت معذباً في عالم البرزخ ولكن الرسول الاكرم على شفع لي وأهدى الي هذه الثياب ، وأهدت لي فاطمة الزهراء عليها السلام هذه العباءة ، وكل ذلك من بركة دعائك أنت . والآن جنتك لأخبرك عن وضعي الجديد واشكرك على ما قدّمته لي من خدمة ، وابشرك انك تعود الى أهلك سالماً الى سالمين . (۱)

### الغَيب و فقه الطبّ

حكىٰ لي سماحة السيد علي الشهرستاني (حفظه الله) نقلاً عن والده المكرّم المرحوم آية الله السيد عبد الرضا الشهرستاني (أعلىٰ الله مقامه) بأنّ رجلاً من المتحضّرين الذين لا يؤمنون بالماوراثيات وغير المحسوس ويعترض علىٰ كل شيء يرتبط بالغيبيات ويدافع عن أفكار المتحضرين الماديين بشدة وعجرفة! صاحب والده المرحوم آية الله السيد زين العابدين في سفر.

طال بهم السفر حتى نزلوا سهلاً بعيداً عن الماء والكلاء ، ومن (حُسْن الصدف) ان لدغ عقرب هذا الرجل ، وليس هناك من يداويه !

فأخذ الرجل يجود بنفسه ويستغيث ويطلب العون من هذا وذاك حتى جاءه السيد زين المهرستاني فسأله عن مكان الوجع واللدغة كي يقوم بعلاجها ، ولما عرف المكان،

170

١ - اقتباس من كتاب ( منتخب التواريخ ) -ص ١٥٥٠

طلب كأساً من ماء ، وهو واضع يده على مكان الوجع يردّد بعض الأذكار والأدعية ، ثم يمسح بيده من مكان الوجع إلى مكان اللدغة - في مراحل - يشرب خلالها جرعة من ماء الكأس ، ولما انتهى الى مكان اللدغة أخرج السيد منه السموم وعندها شوفي الرجل والمثقف المتحضّر، فوراً.

بعد ذلك سأله السيد زين العابدين الشهرستاني عن تفسيره لهذه الظاهرة فعلى ماذا يحمل هذا العمل الغيبى ؟

فهل هو التلقين ، فلو كان كذلك فما هذه السموم الخارجة من موضع اللدغة ؟! وان كان مداواة فكيف يمكن أن يشرب غير المريض ماء ويطيب المريض ؟!

فما يمكنك أن تفسّر كل هذا غير أن تقول انه أثر المغيبات والأدعية . فلم يكن من الرجل بعد هذا الحادث الا أن آمن وشكر السيد الشهرستاني الله .

وأضاف إليّ أخي الفاضل السيد على الشهرستاني قائلاً: التقيت بالدكتور حسين على محفوظ خلال زيارته الأخيرة الئ ايران عند مشاركته في مؤتمر الشيخ المفيد الذي انعقد من ٢٢ ـ ٢٦ شوال سنة (١٤١٣ه) في قم المقدسة ، فقال : ان جمعيّة الأطباء العرب في العراق مهتمّة بطبع كتاب جدّكم السيد زين العابدين المسمى ب(فقه الطب) وكان قد أدرج أحد الأساتذة مقالاً في جريدة الجمهورية مشيداً بعقلية الكاتب وقدرته وتضلّعه بالطب مـؤكداً ضرورة طبع هذا الكتاب القيّم الذي سوف يخدم الطب والأطباء خدمة عظيمة.

هذا وكانت وفاته (أعلى الله مقامه) قبل (٥٥) عاماً تقريباً.

### من حياة الطلبة

. - 4

إن أغلب طلبة العلوم الدينية في الحوزات العلمية وخاصة حوزة النجف الأشرف يمرّون في دوراتهم الدراسية على دورة الصبر في مواجهة صعوبات الفقر خاصة ، وهي دورة لا تخلو من حكمة بالغة، فالطالب الذي يخرج صابراً فقد احتسب أجره عند الله ، ومنه يُرجى الخير ما لم تتصداً روحه بعد المجيّ إلى الوسط الاجتماعي . لا زال يدوّي في أذنى الحديث النبوي الشريف الذي يبدأ به كل

الشيخ مهدي شمسالدين

طالب درسه الأول في الحوزة ، وهو قوله عَيَّاتُكُ : وأول العلم معرفة الجبّار وآخره تفويض الأمر

إليه، ، ولعلَ الحكمة في ذلك أن يتذكر العالم ما كان عليه سلفاً فيصون نفسه من ألوان الانحرافات عند تصدّي شؤون الناس ، ولكي يقدّر الناس أتعاب العالم ويحفظوا حرمته ومكانته ويعملوا بتوجيهاته .

وهنا نقتطف كلمات مما كتبه عن تجربته الدراسية سماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلىٰ في لبنان (دام ظله) ، ففيها لكل طالب دروس بالغة الأهمية ، يقول سماحته : ركنت إذ ذاك في بداية الشباب ، وفي ذروة الحياة الدراسية في النجف الأشرف وحلقاتها العلمية حيث الفقر ـ حينذاك ـ والحاجة الىٰ حد الجوع ، وطيّ الليالي والأيام بلا طعام ، وحين يتيسر الطعام فهو غالباً طعام بسيط ، فقد كان الشبع من الطعام الجيد ترفأ نادراً ، وحيث البحث في ليالي الجوع الظلماء عن نفايات الخبز في شرّنات غرف الطلبة في المدرسة ، وهي نفايات قليلة فأغلبهم أيضاً فقراء ، وإن لم يبلغوا في فقرهم حدّ الجوع ، وقلّما كانت تتاح الفرصة للحصول عليها ، لغلبة الحياء ، وخوف في في فقره ما علق بها من تراب ، وتُنقّع في الماء لتلين ... وحيث النوم بلا وطاء أو بلا غطاء ... وحيث الثياب الممزّقة المرقّعة ، ولبس ثياب الصيف في الصيف ، والشتاء في بعض سنين والستاء في بعض السنين ، ولبس ثياب الشتاء في الشتاء ، والصيف في بعض سنين أخرى ...

والحمد أنه على نعمته وفضله وحُسن توفيقه ، فقد كانت أياماً مباركة ، رزقنا الله فيها الصبر وكانت قسوتها تربية وترويضاً وإعداداً لما أراده الله اللطيف بعباده من خير ، نسأله تعالى أن يقدّرنا على بعض شكره ، وأن يعيننا على تحمّل مسؤولياته ، وأن يختم لنا بحسن العاقبة ...

كانت حياة قاسية ، وكان الملاذ من كل ذلك الى الدرس والقراءة وزيارة أمير المؤمنين على الله ومسجده ، وكان من جملة ما نلوذ به اذا مللنا الدرس ، ديوان شعر ، أو كتاب تاريخ ، أو قصة موضوعة أو معرّبة ، أو جريدة ، وقلّما كنا نحصل عليها ، لأننا لا نقدر على ثمنها ، أو نجرو على التظاهر باقتنائها ، فكانت من قراءات السرّ ، لأن الجريدة والمجلة كانتا في عُرف النجف الصارم الحاسم من الأمور (العصرية) التي تحمل في ثناياها الكفر والضلال وأفكار الأجانب من دول الغرب الكافر الذي غزانا واستعمرنا ، وأطاح بالإسلام وجاء بقوانينه المخالفة للشريعة ... ومن هناكان القلق على عقيدة وتديّن تلاميذها ... (١).

١ ـ عن مقدمة كتابه (نظام الحكم والادارة في الاسلام) الطبعة الثالثة .

#### فهل لي من توبة ؟

04.

نقل الخطيب العلامة سماحة الحاج السيد مرتضى القزويني (دام ظله) أن الحاج آية الله العظمى السيد حسن القمي رأى في المنام أنه وارد الى حرم الامام الرضا على فشاهد الإمام جالساً فوق الضريح الشريف، واذا بأحد التجار ممن يعرفه السيد بالصلاح والتدين والتزامه بالمخمس والزكاة ماسك بيده خنجراً يضرب به الإمام الرضا من جهات أربع !

فانتفض السيّد من نومه مفزوعاً ، جلس يتصبّب عرقاً ويتفكر في تفسير هذه الروّيا المدهشة . وراح يترقب يوماً يلتقني بالرجل فيسأله عن حقيقة أمره .

وجاء ذلك اليوم الذي قال فيه السيد القمى للرجل:

أيها الحاج ، أنا أعرفك بالصلاح والتدين ولكني أود أن أخدمك لحسن عاقبتك .

فقال الحاج وعليه الاستغراب: صارحني بما عندك ، إني لك سمع وطاعة .

قال السيد: الحقيقة إني رأيتُ فيك رؤيا قد أدهشتني للغاية ، الى درجة يصعب علي إخبارك بها ، ولكنّي أنصحك أن تراقب نفسك عسىٰ أن يكون لديك نقص في الالتزامات الشرعية!

وهنا زاد إصرار الرجل على السيد أن يقصح له عن رؤياه ، وواعده أن لا يتخلف عن العمل المطلوب منه .

فأخبره السيد بتلك الرؤيا ، فضرب الرجل على رأسه وبكى ، ولما هدأ قال للسيّد : إنني في ذلك اليوم كنت عند الضريح ، فوقعت عيني على امرأة جميلة واضعة يدها على الضريح، فهواها قلبي وغلبتني نفسي الأمّارة بالسوء ، فلمستُ يدها بشهوة ، ولما ذهبتُ الى الجهة الأخرى للضريح ذهبتُ خلفها وفعلتُ تلك الفعلة القبيحة ، ولما ذهبتُ الى الجهة الثالثة والرابعة تبعتُها وأنا مشغوف بها وهي كارهة ولعلها كانت خائفة ومرتبكة أيضاً ، والآن فهل لي من توبة ؟

فقال له السيد القمى : اذا تتوب من قلبك ولا تعود تاب الله عليك .

أجل: كما ان النظر اليها سهم من سهام الشيطان وإن لمس الأجنبية بمثابة خنجر يضرب به الزائر إمامه المزور، لذا فإن على الزائرين أن يراعوا المسائل الشرعية التي من أجل تحقيقها ضحّى الإمام عليه كل غال وأرخص كل جهد، أو ليس الهدف من الزيارة التقرّب الى

الله تعالى بمعرفة الإمام الهادي الى الله ، وبالعمل وفق عمله كما لوكان حيّاً بيننا بجسمه الشريف ؟!

ومن الجدير بالذكر أن هذه القصة وقعت قبل (٣٠) عاماً تقريباً واليوم ببركة الجمهورية الاسلامية قد قُصِل الضريح الى قسمين قسم للرجال وآخر للنساء ، وليت العتبات المقدسة الأخرى (في العراق مثلاً) تصلها يدُ الإصلاح والرعاية الشرعية ، وماذلك على الله بعزيز .

#### إنّ هذا له مغزىٰ!



OVY



الشيخ عباس القمى

في مقدمته للطبعة الجديدة من كتاب سفينة البحار لمؤلفه الكبير والمحدّث الخبير الشيخ عباس القمي الله كتب حجة الاسلام والمسلمين الحاج الشيخ على أكبر الهي الخراساني (حفظه الله) انه زار المرحوم آية الله العظمى المرعشي النجفي في داره بقم المقدسة عام ١٤٠٤ ه لأخذ اجازة الحديث عنه فحكى له ما يلي: كان الشيخ عباس القمي يأتينا في بعض الأحيان الى المسنزل

لتدوين ما يلزمه في التأليف. وحدث مرّة أن قدّمتُ له شراب السكنجبين (وهو مزيج من الماء والسكّر والخل) في محضر عدد من الضيوف الشبّان، وفاتني أن أُحضر له ملعقة لمزج الشراب، فنهضت لاّتي بها، وفاجأني لما عدتُ أن أرى الشيخ قد أدخل اصبعه في السكنجبين يحرّك الشراب، فهمستُ في اذنه انه من غير المناسب أن يُفعَل هذا أمام هؤلاء الشتان.

أجاب الشيخ: إنّ هذا له مغزى ، ذلك أني كنت أحس بوعكة صحية منذ الصباح ، وللاستشفاء غمستُ في الشراب إصبعي الذي طالما كتبتُ به أحاديث المعصومين: قال الامام الصادق كذا ...

### لماذا تبكي يا أبي؟

روى الميرزا على محدّث زاده انجل المرحوم المقدس الشيخ عباس القمي (طاب ثراه): ان والدي استيقظ في فجر أحد الأيام، ثم أخذ يبكي فسألته عمّا يبكيه ؟ فقال: أبكي لأنى ما صلّيتُ البارحة صلاة الليل!

قلت له: ان صلاة الليل مستحبّة يا أبتاه وما هي بواجبة ، فأنت لم تترك واجباً ولم ترتكب محرماً ، فلماذا أنت مضطرب الى هذا الحدّ ؟

أجاب الوالد: ان اضطرابي يا بنيّ هو أني ماذا كنتُ اقترفت حتى سُلبتُ التوفيق لصلاة الليل (١).

### و والدٍ و ما وَلَد

074

في احدى الليالي رأى الميرزا على نجل المرحوم الشيخ عباس القمي أباه في الرؤيا، فقال له الشيخ: إن أحد التجار سيدعوك لتقرأ له التعزية (الحسينية) في مجلس له، فلا تُجِبّه. لأن أمواله مورد شبهة. ولكن سيأتيك رجل من عامة الناس لتقرأ له، فأجِبّه الى ما يريد، مع انه لن يدفع لك أكثر من عشرة توامين.

وبعد الرؤيا جاء تاجر معروف ليدعوه ، فحكىٰ له الميرزا علي ما رآه في المنام . عندها تغيّرت حالة الرجل وتاب الىٰ الله مماكان يعمله (٢).

### ضيافة لمدة خمس سنوات ٥٧٤

كتب سماحة الشيخ على أكبر الهي الخراساني في مقدمته لكتاب سفينة البحار المطبوع تحت اشرافه في مجمع البحوث الاسلامية التابع للاستانة الرضوية الشريفة:

حكىٰ لي آية الله السيد عزّ الدين الزنجاني أنّ آية الله العظمىٰ السيد محمد هادي الميلاني الله عنه الله عنه الميلاني الله عنه الله عنه الميلاني الله عنه الله عنه الله عنه الميلاني الله عنه الله

«كان الشيخ عباس القمي قد أقام عندنا في النجف أيام تأليفه «سفينة البحار» وكانت زوجتي (أم السيد محمد علي) هي التي تُعدّ للشيخ وجبات الطعام عدّة سنوات توفيراً لوقته في تأليف هذا الكتاب الشريف وأملاً في أن تشاركه في ثواب الكتاب».

يضيف الشيخ الهي الخراساني: وبعد سماعي هذه الحكاية التقيتُ بحجة الاسلام السيد محمد علي نجل آية الله الميلاني وحدَّثته بالموضوع ، فأيد ذلك ، وأضاف أن الشيخ كان ضيفاً عليهم مدة تقرب من خمس سنوات ، وانه كان يشتغل في تأليف «تحفة الأحباب»

١ - مقدمة كتاب سفينة البحار طبعة مجمع البحوث الاسلامية في مشهد المقدسة.

٢ – نفس المصدر .

و «الكُنىٰ والألقاب» و «سفينة البحار» في منزل الوالد . وقد شكر لوالدتي خدمتها وإعانتها . ثم ان السيد محمد على أخرج من مكتبته كتاب «منتهىٰ الآمال» بجزءيه مصححاً بقلم مؤلفه الشيخ القمي وأراني اهداء الشيخ بخطه الىٰ السيد الميلاني .

### للالتئام ورَتْق الفَتْق

040



لا أدري هـل توافقني الرأي أن غالب الناس في عصرنا (مُلَفَّمين)؟! يعيشون منهكين القوى ، متوتّرين الأعصاب ، تلقين للمستقبل ومختلفين حول أمور تافهة وحلول عليها ألف نقاش ، وبكلمة قرآنية واحدة (ضَنَك في العيش) ، لذلك أينما تتفوّه بكلمة او تضع قَدَماً انفجر في وجهك (لغمّ) من المهاترات والقيل والقال حتى تتوب من ان تتفوّه بالنصيحة لأحدٍ ، حقاً ان زماننا

الميرزا الملكى التبريزي

بئس الأزمنة ، ولكن ذلك مما كسبت أيدي الناس ، ولهذا السبب فإن المسؤول هو الناس ، سألني : هل ممكن ان تحدّد الناس مَن هم ؟ أقول : كلّ الضمائر الحاضرة والغائبة والمتصلة والمنفصلة والظاهرة والمستترة التي تشير بها الى كائن بشري هو المسؤول عن إصلاح نفسه وأهله ثم الأبعدون فالأبعدون، والاصلاح يبدأ من الوعي بذكر اللّه والقيم الأخلاقية في الحياة بكل أبعادها مع العمل بهذا الوعي ، سيّماالحديث وإنْ عيّرك أخوك بما يَعلَم فيك ، فلا تُعيّره بما تَعلَم فيه يكون لك أجراً وعليه إثم » و « مَن أُغتِيبَ عندَه أخوة المسلم فاستطاع نصرة فلم يَنْصرة خَذَلَة اللّه في الدنيا والآخرة » .

هذه الكلمات قدّمتها الى نفسي اولاً ثم اليك من أجل التمهيد لهذه القصة القصيرة في سطورها والكبيرة في معانيها وآثارها: آية الله العظمى الميرزا جواد ملكي التبريزي ( أعلى الله مقامه ) كان من العرفاء الأتقياء الذين يُعدّون في نزاهتهم بالأصابع ، ولم يبلغ هذه الدرجة العالية من القرب من الله تعالى الا بمراقبة نفسه ومحاسبتها والتضرّع الى الله آناء الليل وأطراف النهار ، وبذلك أصبح الناس يحبّونه من قلوبهم ولا مجاملة .

يفال ان رجلاً اغتاب في محضره شخصاً ، فانزعج الميرزا بشدّة وقاطعه فوراً : 1 انك باغتيابك هذا قد سبّبتَ لي تعباً لمدّة أربعين يوماً » . (١)

١ \_ بالفارسية ( رسالة لقاء الله ) ـ ص ١٠٤ .

يقصد الله الاستماع الى الغيبة حرام أيضاً بحيث ان الالتثام ورتق الفتق لعودة المؤمن الى حالته الطبيعية المطلوبة عند الله يحتاج أربعين يوماً يستغفر الله فيه لنفسه وللمستغاب. فهل نحن نحذر الفتق واذا وقعنا فيه رتقناه بسرعة قبل اتساعه بأيدي الجهلاء ؟! ذلك هو خطوة هامة لنزع فتيل النزاعات وإبطال ألغام النفوس!

# ٥٧٦ أظنُّك تحتاج إلى هذا!



آية الله الشيخ حسين على الطوبائي الله من العلماء الأتقياء والزهّاد المتواضعين في النجف الأشرف، وقد أولاني جزاه الله خيراً ماهتماماً خاصاً بالتوجيه التربوي، لم يطرأ على أخلاقه الحميدة تغيير رغم كبر سنّه وما لاقاه من أذى في العراق وصعوبات الاستقرار في ايران بعد سنوات طويلة من التغرّب.

فقد زرته سنة ( ١٤٠٠ هـ) في بيته بشيراز وذكرني كرمُه وترحيبه الشيخ حسين على الطوبائى بما كان عليه في النجف الأشرف، وفي سنة ( ١٤١٢ هـ) حينما سمعتُ بمرضه الذي توفّي فيه هرعتُ لعيادته في بيت نجله الأكبر فضيلة الشيخ ناصر ( دام عزّه ) في قم المقدسة ، فلما صرت عند رأسه قال له ولده هذا فلان ، فحرّك رأسه قليلاً إذ لم يستطع التكلّم مشيراً الى انه يتذكّرني .

وقبل أيام من عامنا الجاري ( ١٤١٦ هـ) زرتُ في قم المقدسة ولده الآخر فضيلة الشيخ منصور ( دام عزه ) فطلبتُ منه أن يتحف كتابنا بقصة عن والده ( رحمه الله ) ، فقال على سبيل الارتجال وضيق المجال:

كان الوالد يقول: حينما أمر رضا خان ( والد شاه ايران السابق ) بأن يُنزَع الحجاب عن النساء في ايران كرها ضاقتْ علينا الحياة فأخذتُ العائلة مهاجراً الى العراق لمجاورة مرقد الامام علي عليه في النجف الأشرف حتى يشاء الله ما يحبّ ويرضى ، فبعد مغامرات ومخاطر خضناها وصلنا الى الأراضي العراقية فكانت بداية رحلتنا الشاقة الاخرى ، ولكنها أهون الشرّين ، قضينا مدّة اسبوع تقريباً في السجن ولما أخلوا سبيلنا انطلقنا فرحين باتجاه النجف الأشرف وكنا مرهقين بشدّة ، ومع ذلك ذهبتُ الى حرم أمير المؤمنين عليه شاكراً لله وشاكياً حالنا اليه ، قلتُ للامام على : هذا أنا وعيالي وانت أدرى بحالي ، إنني من أجل

من اخلاقيات علماء الدين ......من اخلاقيات علماء الدين .....

الاستقرار وترتيب الحال احتاج الئ مبلغ من المال هذا قَدْرُه (عينتُ المقدار الذي أحتاجه) وخرجتُ من الحرم ، فلاقاني في الصحن الشريف واحد من أهل الخير لم أعرفه ، سلم علي ووضع في يدي المبلغ الذي عينته وطلبته من الامام الله وهو يقول لي: أظنك تحتاج الئ هذا يا شيخ!

### ١٤ اذْهَبْ إلى كربلاء ...

نقل لي مَن أثق فيه ، نقلاً عن آية الله السيد مرتضى نجومي الكرمانشاهي ( دام عزّه ) انه سمع المرحوم العلامة الاميني صاحب موسوعة ( الغدير ) المعروفة قال :

حينما كنتُ اكتب ( الغدير ) احتجتُ الى كتاب ( الصراط المستقيم ) تأليف زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي البياضي ، وكان كتاباً مخطوطاً بأيدي أشخاص معدودين،



الشيخ عبدالحسينالأمينى

فسمعتُ ان نسخة منه موجودة عند أحد الأشخاص في النجف ، ذات ليلة وفي اول وقت المغرب رأيتُه واقفاً مع بعض أصدقائه في صحن الحرم الشريف ، دنوتُ منه وبعد السلام والاحترام ذكرتُ له حاجتي للكتاب مجرّد مطالعة لأنقل منه في كتابنا (الغدير) ما ذكره المؤلف من فضائل الامام على على الله .

والعجيب أن الرجل فاجأني بالاعتذار! وهو أمر لم اكن أتوقعه .

قلتُ : إنْ لم تعطني إيّاه إستعارةً اسمح لي أن آتيك منزلك كل يوم في ساعة معيّنة ، اجلس في غرفة الضيوف ( البرّاني ) وأطالع في الكتاب .

ولكنه رفض وأبئ!

قلتُ: أجلسُ على الأرض في الممرّ أو خارج المنزل بحضورك إنْ خفتَ على الكتاب او المزاحمة.

الا انه قال بصلافة أكثر: غير ممكن ، وهيهات أن يقع نظرك على الكتاب!

فتأثرت بشدّة ولكن ليس بتصرّفه الجاهلي بل كان تأثري لشدّة مظلومية سيدي ومولاي أمير المؤمنين على حيث أن مثل هؤلاء الجهلة بؤر التخلف والرذيلة يدّعون التشيّع لمثل علي إمام المتقين!

تركتُه ذاهباً الى داخل الحرم فوقفتُ أمام الضريح الشريف مجهشاً بالبكاء ، حتىٰ كان يهتز جسمي لشدّة البكاء الذي انطلق من غير ارادة منّي ، وبينما احدّث الامام عليه مع نفسي بتألّم إذ خطر في قلبى : د اذهب الى كربلاء غداً في الصباح » .

ومع خطور هذا الأمر في قلبي انحسرت دموعي وشعرتُ بحالة من الفرح والنشاط.

جئتُ الى البيت وقلتُ لزوجتي احضري لي بعض ( فطور الصباح غداً اول الوقت ) فإني ذاهب الى كربلاء.

قالت مستغربة : في العادة تذهب ليلة الجمعة لا وسط الاسبوع ، ما الأمر ؟

قلت: عندى مهمّة.

وهكذا وصلت الى كربلاء صباحاً فذهبتُ الى حرم الامام الحسين ﷺ ، رايتُ هناك أحد العلماء المحترمين ، تصافحنا بحرارة ثم قال ما سبب مجيئك الى كربلاء وسط الاسبوع ، خيراً إن شاء الله ؟

قلتُ: جئت لحاجة.

قال: أريد أن اطلب منك أمراً ؟

قلت: تفضّل.

قال: ورثت من المرحوم والدي كميّة من الكتب النفيسة ، لا أستفيد منها في الوقت الحاضر، شرّفنا الى المنزل وخذ ما ينفعك منه الى أي وقت تشاء

قلتُ : جزاك الله خيراً ، متى آتيك ؟

قال: أنا الآن أذهب واخرجها واحضرها لك وأنت تعال صباح غد لتفطر عندنا أيضاً.

ذهبتُ في الصباح وَوَضَعَ الكتب بين يديّ وكانت في طليعتها نسخة من الكتاب الذي أريده (الصراط المستقيم) ، ما أن وقع نظري عليه وأخذته بيدي حتى انهمرتْ دموعي بغزارة ، فسألني صاحب المنزل عن سبب بكائي ، فحكيت له القصّة ، فبكىٰ هو أيضاً . وهكذا أخذتُ الكتاب واستفدتُ منه وأرجعته اليه بعد ثلاث سنوات .

### اذا اجتمعت الأخلاق والعقيدة ...



السيد عياس المهرى

العكرمة السيّد عبّاس السيّد حسن المهري من أجلة العلماء اللذين قضوا حياتهم في خدمة الإسلام والمسلمين ولم يتوانوا لحظة عن خدمة عباد الله مادياً ومعنوياً دون أن يطلبوا شيئاً سوى التقرّب إلى الرحمن، وقد هداه الله سبيله فجاهد وأبلي بلاءً حسناً وأخرج من داره ووطنه وأوذي في سبيله، وكل ذلك لم يشن من عزيمته وخلوصه وصفاء قلبه وعبادته وتقرّبه إلى بارئه، فالسلام عليه يوم وُلِدَ ويوم مات ويوم يُبعَث حيّاً.

كتب إبنه السيّد محمّد جواد المهري في مخطوطه حول نبذة عن حياة والده الكريم آية الحاج السيّد عبّاس المهرى الله :

لقد مات والده وهو صبي في الثاني عشرة من عمره، فكفله أخوه الأكبر المرحوم الحاج السيّد هاشم وكان شديد الحبّ له.

يمكننا أن نقرأ صفحة من هذا الحبّ الشديد في الوباء الذي قصم ظهر قريتهم ومُهرا (وهي اليوم من القرى التابعة لمحافظة فارس في الجمهورية الاسلامية) حيث اجتاحها هذا المرض القاتل الذي كان يقضي على المصابين به خلال ثلاثة أيّام، فكانت تتراكم جثث المصابين في المغتسل ويُصلّى عليها مجتمعة. وقد شاء القدر أن يصيب السيّد عبّاس المهري، فيمن أصيب بهذا المرض الخطير، وكان حسب القاعدة، يجب على أخيه السيّد هاشم، أن يتهيّأ لنباً وفاة شقيقه الشاب اليتيم، ولكنّه لفرط حبّه له، أخذ بيد ولده الصغير الذي لم يتجاوز عمره آنذاك السادسة من عمره، فصعَد به إلى سطح المنزل وبدأ يتضرّع إلى الله تعالى ويجهش بالبكاء ويقول: وإلهي ليس عندي غير هذا الولد العزيز لأقدّمه فداءً لأخي وشقيقى عبّاس؟.

انّه أسمى وأنبل موقف أخلاقي، اجتمع مع الدعاء بعقيدة وتضرّع صادق، وهل يردّه الله سبحانه الذي وعد عباده بالإستجابة لمثل هذا الدعاء الصادق؟

نعم، انّه قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه بقلب صادق ونيّة خالصة، لذا ما أن نزل السيّد هاشم من السطح ليستطلع وضع أخيه الغالي حتى وجده قد شُفى تماماً، فاستبشر الإثنان

فرحين وتعانقا عناق الحبّ الذي لا ينضب، ولكنّهما ما لبثا إلّا أن فوجثا بما يكدّر عليهما السرور وهو إصابة الابن الصغير للسيّد هاشم بذلك المرض العضال، فياتُرى ما الحلّ لمثل هذه المشكلة الكبرى ؟

لقد اكتشف السيّد عبّاس ببركة صفاء نفسه موقف المواساة لأخيه فقام سريعاً وقبل فوات الأوان بالدعاء والتضرّع بكلّ أحاسيسه وقلبه، منادياً ربّه: «إلهي، هل تريد أن أبعقى طول عمري خجلاً من أخي الغالي؟ أرجوك يامجيب دعوة المضطرين أن تمنّ عليّ بشفاء ولده العزيز، شفاءً عاجلاً».

ولم تمض ساعات حتى شملته العناية الإلهيّة أيضاً فبرأ الولد من ذلك المرض الخطير ونجا من الموت المحتّم، بل وخرج المرض من تلك الدار ولم يعد.

هذا جانب من سرّ الحبّ الشديد الذي كان يكنّه المرحوم آية الله السيّد عبّاس المهري تجاه أخيه المرحوم السيّد هاشم، ممّا جعله يذكره دائماً بالخير ويقول: ولا يمكنني أن أنسى أخى الذي غذّانى بالحبّ والعطف والحنان الكبير».

نعم، انّ حياة الإنسان ولو كان في قرية وتحت أجواء الفقر والموت والأمراض الفتاكة، قيمة من القيم الإنسانيّة، قد أوجب الإسلام بذل كلّ الجهد للحفاظ عليها، فلملّ أدواراً كبيرة تنتظره في المستقبل، كما كان السيّد عبّاس، حيث أصبح فيما بعد واحداً من العلماء الربانيين المرموقين الذين حصلوا على ثقة جميع مراجع العصر وعلى رأسهم الإمام الخميني (قدّس الله سرّه) فنصبه وكيلاً عنه في الكويت، وقام هناك بمهامه الإسلامية خير قيام، وأبناؤه اليوم سائرون على نهجه في خدمة الإسلام.

### اذلّةٍ على المؤمنين أدلّةٍ على المؤمنين

كان المرحوم آية الله السيّد عبّاس المهري قمّة رفيعة في التواضع مع الناس والاحترام للواردين عليه. وفي أواخر حياته المباركة أبئ أن يجانب هذه الخصلة الاخلاقية الحسنة ويستبدل القمّة بنقيضها أعنى حضيض التكبّر.

يقول إبنه السيّد محمّد جواد في مخطوطه عن حياة والده الله : دخل عليه رجلٌ عاديّ في أيّام عجزه وكبر سنّه ومرضه، فقام احتراماً له ولكن بصعوبة شديدة حتّى اتّكاً على الجدار ليتمكّن من الوقوف على قدميه. ولمّا خرج ذلك الشخص من عنده، قلت له: آبي، لِمَ تؤذي

نفسك، لا داعي للقيام وأنت بهذه الحال من الضعف والمرض، علماً بأنّ الرجل لم يكن ذا مكانة خاصة تستدعى هذا الإحترام.

نظر إلى نظرة ذات مغزى ، وبعد لحظات قال:

من أين تعلم أنّ مقامي عند الله أعلى من مقامه؟ أنا لم أستطع إلى الآن، أن أعطي هذه الآية حقّها ﴿أَذَلَةٍ على المؤمنين﴾ ثمّ لا تنسى ياإبني أنّ أولياء الله مجهولون، وقد أخفاهم الله بين عباده، فياترى ماذا أجيب ربّي لو كان هذا الإنسان المجهول، وليّاً من أوليائه ولم أوقه حقّه من التبجيل والتقدير.

ومن نبل أخلاقه الحسنة أنّه حينما كان يشعر بضعف الذي يناقشه في موضوع من المواضيع العلمية أو الدينية، يغيّر مسار البحث بطريقة مؤدبة، كي يبعد صاحبه من مطبّات الإحراج ويخلّصه من الخجل، خاصةً إذا كان المجلس يضمّ آخرين.

وكان قدَّس الله نفسه، سبَّاقاً إلى السلام على كلِّ من يلاقيه صغيراً كان أم كبيراً.

وكان إذا دخل مجلساً اختار المكان الخالي ولم يفتش عن صدر المجلس ومكان الأعيان والوجهاء إلّا إذا دُعِيَ إليه فلا يردّ.

أقول: هكذا وجدته الله خلال شهرين من إقامتي عنده في داره بالكويت سنة ١٣٩٨هـ ١٩٧٩م. فقد كان مضيافاً وسخيًا إلى أبعد الحدود، حتّى يضرب به المثل في جوده وكرمه ودماثة خلقه. وكانت البشاشة تعلو وجهه الكريم من غير تصنّع وملل.

لمست في ترحابه للضيف حتّى إذا طالت إقامته لديه أنّ الرجل من قلبه يودّ الخدمة، لا لمنة على المخدوم، ولا رجاء الشكر والجزاء بل لأجل الله ورجاء الثواب في الآخرة فقط. ولا أنسىٰ ساعة توديعي له بعد تلك الضيافة الطويلة إذ أعطاني مبلغاً من المال، فامتنعت، وامتنع إلّا أن آخذ منه وهو يقول: سوف تحتاجه لسفرك إلى ايران، وكان قد مضىٰ شهران واسبوعان على انتصار الثورة الإسلامية. ولمّا أُخرج من الكويت وجاء إلى مدينة قسم المقدّسة، حتّى قضى فيها بقية عمره الشريف، زرته في داره بقم سنة ١٩٨١هـ ١٩٨١م، وذكّرته بكرمه وإحسانه وأنا أريد أن أشكره علىٰ ذلك، ولكنّه قطع كلامي وتظاهر بالنسيان حتّىٰ لا يشوب إخلاصه شيء من المنّة والرياء.

نعم هكذا دأب الصالحون المخلصون، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

توفّي الله في السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية عام ١۴٠٥ هجرية في مدينة قم المقدسة ودفن في الحرم المطهرللسيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما سلامالله.

#### ما وراءُ الخيال

01.



السيد مرتضى الاصفهائي

التقيت به في إحدىٰ شوارع قم المقدّسة بعد ما يقارب خمساً وعشرين عاماً، ودلّتني عليه وجناته الإيمانية، فهو كما كان في مدرسة الصدر القديمة في النجف الأشرف. فسلّمت عليه بحرارة، ورحّب بي مثلما سلّمت عليه. قلت هل تذكرني؟ أنا عبدالعظيم البحراني تلميذك الذي كان يدرس عندك في كتاب المنطق ويستفيد من توجيهاتك التربوية؟

قال: بدأت الآن أتذكر شيئاً ولكن وجهك متغيّر.

قلت: انّه مشاكل الزمان يفعل الشيب في الشباب قبل الأوان.

قال: كيف عرفتني فأنا أيضاً متغيّرٌ أكثر منك؟

قلت: الملامح نفسها والقلب يهدي.

تواعدنا على موعد في مكتبه، وأعطاني رقم هاتفه (٧٢٥٢٢٨) وقال إنّك قد لا تستطيع الحصول على الخطّ، قلت: ولماذا؟ قال: يتصلُ بي الناس من هنا ومن الخارج طلباً للاستخارة القرآنية والاستفسارات الدينيّة.

فعرفت انّ السيّد الاصفهاني المشهور بين المؤمنين عالميّاً بالاستخارة المجرّبة هو استاذي الجليل هذا فازددت شوقاً للقاء به. وهكذا جئته حسب الموعد وجلست بين يديه كما كنت أجلس قبل خمس وعشرين عاماً ، فأخذنا في أطراف الحديث عن حوادث الأيّام وذكريات الأعوام. ثمّ بعد ساعةٍ طلبت من سماحته أن يذكر لي قصةً أو خاطرة تقوّي في القرّاء روح الاعتقاد بالمعنويات ونحن -كما تعلم أخي القارئ -في عصر الجفاف والجفاء.

فقال انّها كثيرة جدّاً ولكنّي الآن ذكرت قصة تاجر سجّاد ايراني يعيش في كندا إسمه (محمّد السالاري) وقد نشرت الصحف الكندية عن قصته بإعجاب وإنبهار. قام سماحته وناولني تلك الصحيفة المؤرخة (١٩٩٧/٣/٩م) وعليها صورة الرجل المبتسم مكتوبٌ عندها بخطّ عريض (ما وراء الخيال)، ثمّ أضاف آية الله الاصفهاني قائلاً: كان هذا الرجل مصاباً بسرطان الكبد، فراجع أشهر أطباء امريكا واوروبا وأُجريتْ له عملية جراحية وأعطوه العديد من الوصفات الطبية على مدار أربع سنوات ولكن دون فائدة ، فخير بين زرع كبد له مكان

كبده المصاب وبين إنتظار ساعة الموت المخيف. فأصبح حاثراً لا يدري ماذا يفعل لأنّ الخيار الأوّل ليس مضمون النجاح، فاقترح عليه صديق له في امريكا اسمه الدكتور أبو مهدي الغروي وهو من أحفاد المرجع الراحل الميرزا الناثيني الله أن يتصل بي ويطلب استخارة لحسم أمره: فهل يوافق على اجراء هذه العملية غير المضمونة وهي أمله البشري الأخير أم يستسلم لشبح الموت الوشيك كما أخبروه به الأطباء؟

وكان لمّا طلب منّي الاستخارة لم أكن أعرف الموضوع الذي من أجله يريد أن يستخير فقلت له: انّ الاستخارة تقول بانك لا تحصل على سلامتك من هذا الطريق، إنّما هناك طرق أخرى. (ولمّا كانت تلك الأيّام من شهر رمضان المبارك قرب استشهاد أمير المؤمنين عليها أرشدتُه إلى التوسل به عليها وطلب الشفاء منه).

فرغم أنّ الرجل لم يكن من المهتمين بالشؤون الدينيّة طول حياته ـ على ما يبدو ـ فانّه حينما وجد الأبواب كلّها مغلقة أمامه، طرق باب الله بكلّ وجوده المهدّد، فأصبح لايرى سوى الله مَن يخلص إليه النيّة، وكان مثال الإخلاص أمام عينيه هو الإمام على على الله النيّة، وكان مثال الإخلاص أمام عينيه هو الإمام على على الله المدرّق رحلً التوسّل وجعله الوسيلة الشفيعة إلى الله تعالى لتحصيل الشفاء. وما خابه ربّ العرّة والعطاء، إذ حقق له أمنيّته في الشفاء فوراً، وانتشر نباً هذه الكرامة والمعجزة العلوية في تلك المدينة مما دفع الذين كانوا حوله في سنوات الغفلة إلى اليقظة والتعجّب من آيات الله بععلم هذا الحدث المعجز الملموس يتوجهون إلى الله ويتوبون عما كانوا به يظلمون أنفسهم، تناقل الناس (المسلمون والمسيحيون) هذا النبأ العجيب مذهولين حتّى بلغ الأطباء الغربيين وزادهم ذهولاً و دهشة لما فحصوا على الرجل فلم يجدوا في كبده أثراً من ذلك المرض الخبيث. فكتبت الصحف وعملت مع الرجل المشافئ مقابلة في مدينة (ونكوور) الكندية: أنّ (سالاري) الذي اعترف أطبّاؤه بالعجز في إنقاذه من الموت قد سمع عبر الهاتف من ايران صوت العارف بالقرآن، أنّ القرآن يقول له: إنّك لا تحصل سلامتك من هذا الطريق بل هناك طرق أخرى، أطرقها بالدعاء!. وهو الآن كما يعترف الأطباء أيضاً ليس ذلك المريض المُقبِلْ على الوفاة.

وهنا أترجم لك أخي النبيه نص ما قاله الرجل بصوته المسجّل في شريط كاسيت الذي أعطاني سماحة آية الله السيّد مرتضى الموسوي الاصفهاني لمزيد توثيق هذه القصة.

يقول محمّد السالاري: في نهاية عام (١٩٩١م) ظهر مرض السرطان في كبدي، وفي سنة

المرض أجريت لي عملية جراحية، وفي سنة (١٩٩٤م) عاد المرض، وفي بداية (١٩٩٥م) بدأت في المستشفى العلاج الكيمياوي لمكافحة هذا المرض الخبيت، فقال لي الطبيب ان نسبة (الهيدروفين) عالية فيك وخطر الموت على الأبواب، ماذا تريد أن تفعل؟ قلت أمهلني لأستشير أصدقائي. فاتصلت بهم في امريكا واوربا وايران فقالوا برأي واحد اننا لا نعلم بماذا نشير لك، فأنت أعلم بأمرك. كنتُ حائراً لا أدري بأي الطريقين أتجه، حتى حسمت أمري باقتراح قدّمه إلي الدكتور الغروي، حيث قال لي: انّ أفضل شيء هو الحسم بالاستخارة. قلت سمعاً وطاعة. فأعطاني رقم هاتف وقمت بالاتصال عليه بمدينة قم المقدسة. فقال لي السيّد بلطف وحنان: إنتظر على الخطّ كي أجيبك بنتيجة الاستخارة. وجاء الجواب: إنّك من هذا الطريق ـ أي العلاج بالوسائل البشرية ـ لا تحصل على سلامتك، إنّما هناك طرق أخسرى، توسّل بالإمام أمير المؤمنين عليه وخذ منه شفاءك.

في الصباح الساعة السادسة جاءني طبيبي وهو أحد الجرّاحين الثلاثة المعروفين في العالم فقال: سالاري استعدّ للعملية ولا تنسى وصيّتك!

وحيث كنت خائفاً ومتردداً للغاية .. قلت له: في الحقيقة أنا لم أتهياً ولا زلت لم أكتب وصيتي ولم أرتب أموري، انّ الخطر كبير يادكتور، أمهلني إلى يومين. جلسنا ساعةً ولم نتحدّث بشيء في هذا الخصوص. ثمّ ذهب وجاء الأطباء المساعدون يستفسرون قراري النهائي، قلت لهم: لا. قالوا: ثلاثة أشهر احتمال بقائك. ولكن أملي كان متعلّقاً بمكان آخر، ذلك الغيب الذي بشرني به السيّد الاصفهاني، قمت عائداً إلى المنزل، وكلّكم رأيتموني في تلك الأيّام كيف كنت مصفرً اللون من شدّة المرض، حتّى سافرت إلى عدّة دول اوربية بحثاً عن ضمان أفضل للعلاج، فتعرّفت على طبيب الماني معروف عالميّاً فوافق أن أنقل إليه ملقي ويعيّن لي موعداً لإجراء عملية زرع كبد جديد. حتّى أنّي عطلت جميع أنشطتي التجارية ورتبت أموري كلّها استعداداً لهذه العملية الخطيرة التي صرتُ أنتظر موعدها بحذر وتخوّف. وبالفعل قد اتّصلوا بابني وقالوا له: أين أبوك (سالاري) فليأت لإجراء العملية.

نعم يااخوتي هذه القصّة لها جزئيات سوف أحدَثكم بها في الليالي القادمة، وما أريد أن أقوله الليلة هو أنّ العملية لم تحصل بينما الشفاء قد حصل وكان الله وحده هو الذي شافاني عندما طلبت ذلك من الإمام أمير المؤمنين الله (هنا يبكي الرجل المشافئ) ويواصل قائلاً للحضّار: إنّكم سمعتم أشعاراً كثيرة في مدح الإمام على الله وأنا أقرأ بيتاً منها: (إرحل أيّها

المسكين واطرق باب بيت على أمير المؤمنين فهو المانح للمساكين من كرمه منحة الحاكمين).

ولم يكتف السالاري (أيّده الله) بحكاية شفائه المعجز للحاضرين بل أخذ ينادي فيهم بكلّ حماس: (حيّ على خير العمل) فاقترح -كما في الشريط وكما نقلته الصحيفة الكندية - قائلاً: إنّني أيّها الأخوة أقترح بناء مسجد لنا في هذا البلد (كندا) لعبادة الله وهداية شبابنا هذا النشئ الجديد ونعمل لهم أنشطة مناسبة لطموحاتهم الشبابيّة كتأسيس مكتبة ومكان للأفلام الدينيّة والأعمال اليدويّة، لقد منّ الله عليّ عمراً ثانياً فأنا مدين لله تعالى. اللهمّ اقبلنا خدّاماً لك وشاف جميع مرضانا بحقّ أمير المؤمنين وأهدنا إلى صراطك المستقيم.

وللدكتور أبي مهدي الغروي (حفظه الله) تعقيبٌ لكلمة محمّد السالاري نوجزه لإكمال الفائدة: أريد أن أقول للأخ سالاري انّه ببركة أمير المؤمنين والأثمّة بهي قد شافاك الله ويشفى كلّ المرضىٰ ان شاء الله ، ولكن هناك نقطة هامّة تمنحني العبرة وتلزمني وقفة وهي: انَّ هذا الباب مفتوح، فان طرقه الإنسان بشكل صحيح فالإستجابة له حتميةٌ من الطرف الآخر، هذا أنا العبد الذي يجب أن أعرف كيف أتعامل مع ربّي وأوليائي، قرأنا البارحة في دعاء الافتتاح وإذا وقَقنا سوف نقرأ هذه الليلة أيضاً (الحمد لله الذي لا يُغْلَقُ بَـاابُهُ ولا يُسرَدُّ سائِلُهُ) قلت لكم في البارحة وهذه عقيدتي الشيعيّة التي أتمنّى أن لا أموت إلّا معها: بأنَّ الله لا يمحى سيِّئات عبده فقط بل يبدلَها إلى حسنات إن تاب وأصلح عمله. وهذا له شرطان الأول: أن يكون قصده خالصاً لوجه الله. الثاني: أن يعرف من أين يدخل الى حصن الله. يقول الأنح سالاري أنّ أمير المؤمنين على قد شافاه! ونتساءل: انّ أمير المؤمنين على قد مات قبل أكثر من ألف وثلاثماثة سنة كيف استطاع أن يشفيك؟! أليس الله يقول: ﴿ والمدبّرات أمرأ ﴾ وهذه الكلمة مفهومة جداً: ( أبئ الله أن يجري الأمور إلّا بأسبابها ) إنّ كلّ شيء يحدث في الحياة إنَّما بسبب قانون العلِّية، فالطفل يولد من أبوين. هذا هو القانون الذي أمضاه الله الخالق. ولكنّي أقول هل هذا القانون فوق الخالق؟! وبعبارة أخرى هل الله محكوم بقانون العلَّية؟! الجواب: كلا إنَّه قادر على خرق هذا القانون فيولد آدم من غير أب ولا أم ويـولد عيسى من غير أب، إذن ما المانع أن يجعل في التوسّل بأمير المؤمنين سبباً للشفاء؟ أبداً لا مانع في ذلك .. وهذا يعنى المعجزة الإلهيّة التي تأتي لتعجيز البشر أمام قدرة الله كى ينبهه بها فيؤمن أو يزداد إيماناً.

# كريمةُ آلِ البيت ﴿ اللَّهِ

011

حكىٰ لي الأستاذ آية الله السيّد مرتضىٰ الموسوي الاصفهاني (دام ظله) أنه يوم ورد مدينة قم المقدّسة عام (١٤٠١ه) مهاجراً من النجف الأشرف التي كان لسماحته فيها منزل ومَنْزِلَة ومسجد ومكتبة لم يجد لنفسه وعائلته الكريمة أقلّ تلك الأمور، فصار يسكن منزلاً ضيّقاً جدّاً وخالياً من أهم الحواثج المنزلية، ولكن كان قلقه الأكبر هو علىٰ فقده ما يؤنس العلماء المحققين وهو الكتاب والمكتبة المنزلية. فأخذ السيّد يذهب إلى مكتبة النجفي المرعشي العامة للمطالعة والتحضير لدروسه التي كان يلقيها على مجاميع الطلبة في حرم السيّدة المعصومة (عليها السلام) واستمر السيّد الاصفهاني عفيفَ النفس لا يعلم عن حاله وحال زوجته وأطفاله أحد إلّا الله سبحانه وبعض من لا حول له ولا قوة .

يقول سماحته: لم أكن في مكتبة النجفي المرعشي أرتاح حين المطالعة، وذلك بسبب عدم رعاية بعض القرّاء لأقل آداب المطالعة كالهدوء والجلوس مع الكتاب وفي حضور الآخرين سيّما العلماء بأدب واحترام، وفوق ذلك كانت رائحة بعضهم تزعجني كثيراً التي وتشتّت على التركيز في المطالعة.

في ذلك اليوم جئتُ إلى حرم السيّدة (عليها السلام) وكان الضيق قد بلغ أكبر من طاقتي، فخاطبتُ كريمة آل البيت الميّلا من حرقة قلبي ومن دون رعاية الفصاحة والبلاغة العربية، قُلتُ لها وبلهجة العوام: ياسيّدة .. ألستِ جدّتي ؟ أما ترين حالي؟ أهكذا يكون حقّ الضيافة؟ فإلى متى أعيش وزوجتي وأطفالي بهذه الحالة؟ إنّني يامولاتي لا أطلب منكِ سوئ مكتبة لمطالعاتي ...

قلتُ هذا ومشيت .. وفي اليوم التالي في نفس المكان من الحرم الشريف دنى منّي رجل وبادرني بالسلام وقال: أنت محتاج إلى كتب؟ قلتُ: نعم. قال: اذهب إلى المكتبات وخُلْ أسعار جميع الكتب والمصادر التي تحتاجها وغداً أنا أنتظرك هنا لأسلّمك ثمنها فتذهب لشرائها!

لم أندهش لهذه الإستجابة السريعة لتوسلي بالسيّدة الكريمة، فأنا معتقد بأهل البيت الميّلا بشدّة وقوّة. لذا ذهبتُ إلى المكتبات فجمعت قائمةً بأسعار مئات الكتب التي أحتاجها لترتيب مكتبتى المنزلية.

وفي اليوم التالي لمّا جئتُ على الموعد رأيت الرجل حاضراً في المكان، تسالمنا فأعطيته القائمة، قال حسناً خُذ هذا المبلغ وتذكّر لعلّ كتباً أخرى لم تكتبها فأنا آتيك غداً أيضاً!.

ذهبتُ وأضفت على القائمة ما نسيتُه من كتب أخرى، ثمّ جئته حسب الاتّفاق فأعطاني مبلغاً إضافياً. واشتريت ما أحتاجه من كتب.

وبعد أيّام (أقلَ من أسبوع) وصلني مال من بعض الأقارب في اصفهان فاشتريت به فرشاً لمكتبتي وأهم احتياجاتنا المنزلية، فصار وضعي المعيشي خلال أسبوع واحد أفضل من السابق ولا يُقارَن.

ولمّا شاهدتْ زوجتي تلك التغييرات السريعة في المنزل سألتْني مستغربة مِن أين حصلتَ المال؟

قلت: من السيّدة فاطمة المعصومة كريمة آل البيت ﷺ.

### الكي لا يُستهانُ بالسرّ

نقل لي سماحة العلامة السيّد عبّاس المدرّسي (دام ظلّه):

ذهبتُ برنقة والدي المرحوم إلى لقاء العالم الربّاني آية الله السيّد حجّت الله في مسئوله الكائن خلف مدرسة الحجّتية بقم المقدّسة سنة (١٤٠٢ه). فحكىٰ لنا السيّد حجّت قسقة وقعتْ له في أيّام دراسته قائلاً: «كنت في فقرٍ مُدْقَع وضيقٍ ماليّ شديد إلى درجة لم أحصل أنا وزوجتي وأطفالي ما نأكله قدر الحاجة الطبيعيّة. ذات يوم حينما عزمت على الخروج إلى الدرس قالت لي زوجتي: ياسيّد .. ليس لدينا اليوم أي شيء من الطعام على الإطلاق. أنزلت رأسي خجلاً وودّعتُها إلى الدرس ولمّا عدتُ إلى المنزل وجدت الوضع مؤلماً للغاية. فدخلتُ غرفتي وصلّيت ركعتين هديةً إلى سيّدي ومولاي الإمام الحجّة الله ثمّ قلتُ مخاطباً إيّاه: سيّدي .. لمن نحن ندرس ونتعلّم ونُدرًس ونعلم، ألسنا طلاب مدرستك، ألسنا جنود نهضتك؟ إذا كنّا كذلك فأعِنَا علىٰ لقمة العيش كي نواصل طريقك.

ساعةً وإذا بطرقة باب المنزل، ذهبتُ وفتحتُ الباب، سلّم عليّ الطارق وسلّمني ظرفاً وقال كلّ شهر مثل هذا اليوم آتيك بمثله ولا تُخبِر أحداً وفي أمان الله!

مشى ولم أستطع أن أكلِّمه بسبب التعجّب والسرور والبهجة الغالبة. دخلتُ المنزل

وفتحت الظرف أمام زوجتي وكان فيه من المال ما يسدّ حاجة العوائل المرفّهة في شمال طهرانا!.

صرنا بذلك المال نشتري جميع حوائجنا المنزلية ويبقىٰ منه فائضاً على الحاجة!

وكما أخذ منّى العهد لم أصرّح بهذا الأمر الغريب لأحد، حتّى جاء على وعده بعد شهر فقدّم لي ظرفاً آخر، واستمرّ هذا الكرم شهران آخران حتّى سألتُه: هل من الممكن أن أعرف إسمكم الشريف؟ قال: إسمي الحاج (...) وعنواني: الطابق (...) الغرفة رقم (...) من العمارة التجارية رقم (...) في سوق طهران.

ذات يوم كنت جالساً مع شقيق زوجتي وهو العالم الكبير آية الله الشيخ مرتضى الحائري الله عنه المرجع الراحل الشيخ عبدالكريم الحائري مؤسس حوزة قم فبحث له بالسرّ.

ثمّ راحت الأيّام حتّى اليوم الموعود، حيث كنت أنتظر الرجل فلم يأتِ ... وانتهى الشهر ولم أره، وبدأ المال ينقد وينقد حتّىٰ نهاية الشهرالآخر فعادت أيّام الضيق وصعوبات الجوع. تذكّرت انّه أعطانى عنوانه فلماذا لا أذهب إليه وأستفسر عن سبب الإنقطاع ؟!

وهكذا جئته على العنوان قدخلت عليه الغرفة، سلّمت وجلست حتّىٰ انتهى الحاضرون من مهامهم وخرجوا.

فدنوت منه وسألته عن حاله وكنت أود أن يفاتحني الموضوع بنفسه ولكنّه لم يفعل .. ففاتحته به خجلاً وقلت: ياحاج .. كنتَ قد عوّدتنا على عطاء سخيّ وقد انتظرتُك حسب الاتّفاق في ثلاثة أشهر الأخيرة، فلم أتشرّف باللقاء؟! خيراً ان شاء الله.

أُطْرَقَ الرجل رأسه قليلاً ثمّ نظر إليّ نظرة الاسفين وقال: أنّ الذي أمرني أن أعطيك فقد أمرني بالتوقف!

سكتَ الرجل ولم يتكلّم أكثر من هذا. هنا عرفتُ كم قد خسرتُ من لطف الإمام وكرمه عندما خالفتُ الشرط (بأن لا أبُوح بالسرّ لأحد ولو كان آية الله الشيخ مرتضى الحائري)!

### دمعة كالدرّ فيها عجب

كنّا جلوساً في مكتب آية الله السيّد محمّد تقي المدرّسي بطهران إذ حكى لنا سماحة الشيخ ضياء الدين النعماني من أنّ شخصاً جاءه قبل وفاة والده بأيّام وقال: إنّي رأيت فيما

يراه الناثم رجلين قادمين من زيارة مرقد الإمام الحسين على في كربلاء وبيد أحدهما تربتان حسينيتان، فأعطاهما إياك وقال: إنّهما هديّة، لك إحداهما ولوالدك الأخرى. مضت أيّام حتّى يوم وفاة والدي، وأنا في المنتسل إذ جاءني أحد المؤمنين وناولني تربتين حسينيتين، وقال: انّ اثنين من أصدقائه قدما من كربلاء وهذه هديّتهما ، إليك واحدة والأخرى لوالدك المرحوم!

فنُبِرْتُ بالعجب الشديد من تطابق تلك الرؤيا وهذا الواقع، فأخذت التربتين وخلطت التي لوالدي بالماء وحينما وضعته في القبر مسحت بها على صدره ووجهه، وازددتُ عجباً عندما كنت القنه بالعقائد الحقّة وأقول (إذا سألك المَلَكان المقرَّبان مَن نبيَّك فَقُل محمّد بن عبدالله خاتم الأنبياء نبيي ...) وإذا بجفون عينَيْ والدي انتفخت ونزلت من تحتها دمعة كبيرة بيضاء كالدرًا

وأضاف الشيخ النعماني ـ الذي يقال انّه حافظ ثلاثين ألف حديث مع سلسلة اسناده ـ أنّ والده (المرحوم الحاج كريم) كان عالماً غير معمّم وكان شديداً في الولاء لأهل بيت النبي المرحوم الحاج كريم) عاماً على أن لا تفوته زيارة الإمام الحسين لله . فحتى بعدما جثنا الى ايران كان يصعد على سطح المنزل ليلة كلّ جمعة فيتجه نحو العراق ويسلم على الحسين لله .

وهنا علّى على هذه القصّة العجيبة سماحة الشيخ صحّت (وهو من حفّاظ أحاديث أهل البيت المثيني) قائلاً إنّ ما حكاه الشيخ النعماني يؤيّده حديث الراوي عن الإمام الصادق الله قال: سمعته يقول عن دمعة عين الميّت: (ذلك عند معاينة رسول الله عنين فيرى ما يسرّه) ثمّ قال: (أما ترى الرجل يرى ما يسرّه وما يحبّ فتدمع عينه لذلك ويضحك)(١).

### أنا لستُ شيعيّاً!

حكى سماحة آية الله السيّد محمّد تقي المدرّسي (دام ظلّه) أنّ الخطيب الحسيني المعروف الشهيد الشيخ عبدالزهراء الكعبي ذهب برفقة المجاهد الكبير آية الله السيّد حسن الشيرازي إلى بغداد ليقنع مدير الإذاعة أن يبتّ قراءة (مقتل الحسين المناقية) وكانت مبادرة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ج٣ ص١٣٣.

شجاعة منهما في ذلك الزمن (الستينات الميلادية)، ولكنهما بالتوكّل على الله تعالى وبراعتهما في النطق والإقناع استطاعا أن يقنعاه ولو بصعوبة بالغة، حتّى أنهما لمّا خرجا من عنده لم يكونا على يقين بأنه سوف يفي بوعده، ولكنّه وفي بتأييد من الله سبحانه فكان للمرّة الأولى يسمع الناس في العراق ودول الخليج (مقتل الحسين عليه ) يقرؤه الشيخ عبدالزهراء الكعبي من إذاعة بغداد، وكان ذلك في الساعة العاشرة صباح يوم عاشوراء. ولا يخفى ماكان لهذه الخطوة من آثار بنّاءة عظيمة على الكيان الشيعي في المنطقة وأداء حكيم لتبليغ معالم الحقّ والمظلومية الحسينية، إلّا أنّ الأعجب من هذا العجيب هو تكرار بثّ المقتل عصر ذلك اليوم أيضاً ولكن لا تعجب فانّ للحسين عليه نفوذ إلى القلوب وإنّما أنا وأنت وسائل قد تتهيّأ للنا بلطف الله وفضله وتوفيقه فنؤجر بذلك وهنيئاً للمأجورين.

فذهب الشهيدان السيّد حسن الشيرازي والشيخ عبدالزهراء الكعبي ليستفسرا من مدير الاذاعة سبب تكرار البثّ علماً أنّه كان متردّداً في بثّه للمرّة الواحدة. فأخبرهما قائلاً: إنّني تلقيت بعد الإنتهاء من البثّ مكالمة من أحد أمراء الجيش (وهو من أبناء السنّة) طالبني ببثّه مرّة ثانية، فقلت له: سيدي لا يستحسن بثّ موضوع مرّتين في الإذاعة وهو يستغرق ساعات وليس دقائق، مضافاً انّني أخشى من أبناء السنّة معارضتهم للحديث عن الخصوصيات الشيعيّة.

فردً عليّ بصرامة حتّى خفتُ أن يقتحم الاذاعة بمدرّعاته بعد ساعة فيرميني في سجن النهاية! قال: أنا أقول لك وأنا من أبناء السنّة.

قلت: حسناً سيدى .. ولكن أخبرني ماذا أتى بك إلى كلام الشيعة؟!

قال: إنّني لمّا رجعت إلى المنزل وجدت زوجتي جالسة عند المذياع وتبكي، سألتها ممّ بكاؤك؟ أشارت إلى المذياع، ففهمت منها أن استمع، ولمّا سمعت الحديث جرت دموعي حزناً من غير إرادتي، ودقائق حتّى انتهى الحديث فلم أسمع القصة كاملةً، أريدك أن تعيد بثّه لي وللملايين من أمثالي كي نعرف حقائق ما جرى على أهل بيت النبي وأخفاها المعاندون، أنا لستُ شيعيًا ولكنّى لن أتحمّل طمس الحقيقة.

#### المحقّق الطباطبائي

010



السيد عبد العزيز الطباطبائي

لم أكن في العمر آنذاك بأكثر من خمس عشرة عاماً لمّا فتح العلامة الجليل السيد عبد العزيز الطباطبائي أحضانه ترحيباً بي وبأخي العزيز الشيخ قاسم (حفظه الله) عندما طلب منه أن يخصص لنا حجرة من حجر مدرسة السيد كاظم اليزدي الكبرئ في النجف الأشرف، وكان من المعروف عند طلبة الحوزة أن السيد (وهو حفيد المرجع المؤسس السيد صاحب العروة ـأعلى الله مقامه) لا يعطي حجرة للطلبة غير المحددين . وإذا كان هذا الأمر قد بعث العجب في بعض الطلبة والعلماء فائه

قد بعث فينا روح الجدّية والالتزام بما يأمله السيد في طالب العلم وبما لايسيء الى مصداقية ومكانة المدرسة . ولاشك أن ذلك الموقف السديد منه (رحمه اللّه) قد سدّد مسيرتنا الدراسية والتربوية وجعل المدرسة فيما بعد سكناً علمياً زاهراً للوافدين من طلبة البحرين . وهذا يكشف عن بُعد نظر السيد الطباطبائي والعمق الخُلقي العظيم الذي استنهله من اجداده الطاهرين ، وكان بعدما أسكنني في الحجرة الأولىٰ من الجانب الأيمن عند مدخل المدرسة يتفقد حالي كالأب العطوف الذي يعقد لأبنائه آمالاً بعيدة فوق اسس تربوية قويمة . واذا سألتني عن أخلاقياته أخبرتُك بأنّه لم يكن فيها هزلياً ولا عابساً ولا ليناً ولا يابساً ، وانما كان من خصاله الباطنية عبداً للعزيز ...

واليوم بمد ثلاث وعشرين عاماً وأنا أطرق باب الأربعين جئتًه في ذكراه الكريمة بقلمي الماجز لأقدّم به كلمة الشكر على ما قدّمه لي ولأخي ولزملائي من دروسه العملية في السلوك الرباني أرجو - والمسافة بيني وبين عليائه كالمسافة بين طالب يحبو الى شامخ - أن يسرّه الله بنتاج آماله العظيمة ويجعلني أنا القليل واحداً منها ان شاء الله .

 (إنّ السيّد عبدالعزيز الطباطبائي هو مثال بارز لفضيلة رفيعة من فضائل أهل الشيعة، ألا وهي توقيرهم للعلم والعلماء. ولعمري هذه أروع فضيلة في دنيا العلم، سواء أكان ذلك في الشرق أم في الغرب. فالعلماء معرّضون لتجربة الحسد، وقلّما تجد منهم من يُبَجّل زملاءه العلماء تبجيلاً لاثقاً ... فميزة شيوخ الشيعة القُضلىٰ التي أكبِرُها هي بهجتُهم الصادقة وهم يُجلّون أعمال بعضهم بعضاً.

سنحت لي الفرصة، في سنة ١٩٤٨م، أن أزور النجف الأشرف، حيث حُظِيتُ بإرشاد المعلّم عبدالرحيم محمّد علي الله و و فشكرت الله تعالى الأنه قد أتاح لي أن ألتقي بأشهر عالِمَي الكتب حينذاك، آقا بزرك الطهراني والشيخ عبدالحسين الأميني. ولم نكن ندري وقتذاك أنّ كلاهما كانا يقضيان آخر سنة من حياتهما.

وجدنا آقا بزرك في داره، حيث كان جالساً على الأرض وكتبه من حوله. استقبلني بصدر رحب، وتكلّم بتأثّر عن أخي في الرهبانية الأب المرحوم (لويس شيخو) مؤسس المكتبة الشرقيّة.

وفي اليوم التالي أخذني المعلّم عبد الرحيم لألتقي بالشيخ الأميني في مكتبة أمير المؤمنين الله على المؤمنين الله على المؤمنين الله على المؤمنين الله على المعافرين ما يقوله في الشيخ المفيد (موضوع دراستي آنذاك والسبب الذي حملني على الحاضرين ما يقوله في الشيخ المفيد (موضوع دراستي آنذاك والسبب الذي حملني على زيارة النجف الأشرف) ومن المشاركين في الحلقة كان السيّد عبدالعزيز الطباطبائي أبدئ السيّد اهتماماً يُشكر عليه في بحثي عن مخطوطات تعود إلى الشيخ المفيد، وزوّداني هو والشيخ الأميني بأفلام مصغرة عن المخطوطات المحفوظة في مكتبة أمير المؤمنين . كان ذلك في العام ١٩٥٨م.

المرّة الثانية التي قابلتُ فيها السيّد الطباطبائي كانت بعد إنقضاء خمس وعشرين سنة على اللقاء الأوّل (أي منذ ثلاث سنوات) في أثناء انعقاد المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد. تمّ اللقاء في مكتبة آية الله المرعشي في مدينة قم، ذلك بأنّ السيّد كان قد ترك النجف الأشرف وقصد قم. ولا أزال أذكر بهجته عندما تذكّر واحِدُنا الآخر. كان في غاية اللطف إذ تذكّر لقاءنا الأوّل، وحدّدْنا حينها عُرىٰ صداقتنا.

كان السيّد عبدالعزيز الطباطبائي عالماً ذا علم واسع، غير أنّه كان على درجة من التواضع بحيث لم يَر في نفسه ذلك ...

لقد قضى سحابة عمره في اتباع خطوات معلِّمَيْه الكبيريْن ؛ آقا بزرك والشيخ الأميني ، وثلاثتهم أسدوا خدمة كبيرة لجميع طالبي العلم والمعرفة، لأنهم جعلوا من أعمال غيرهم في متناول الجميع ...(١)).

### الشاه يمشي الي الوراء!

لما استولىٰ نادر شاه علىٰ العراق ذهب الىٰ مدينة النجف الأشرف ، فزاره بعض العلماء رهبة أو رغبة ، الا أحد العلماء لم يخرج لزيارته .

فأمر الشاه وزيره أن يذهب اليه ، وكان يعني عدم ذهابه الى الشاه يحمل مفهوماً سياسياً إذ سوف يأمر بهدم داره وإعدامه وأسرِ عائلته !

ذهب الوزير الئ العالِم واخبره بالأمر، ولكن العالم أبئ المجيء الى الشاه، وقال: فليفعل ما يشاء.

عندما عاد الوزير وأخبر الشاه بما قاله العالم ، ثار الشاه غضباً فقرّر أن ينفذ تهديده . أراد الوزير أن يخفف عليه ، ليصلح الأمر بالتي هي أحسن ، فقال للشاه : انه عالم واحد فقط ، والعلماء اعتادوا على أن لا يزوروا الأمراء والحال ان الذين زاروك ليسوا قلّة .

فسكن غيظ الشاه ، ولكنه قرّر فجأة زيارة هذا العالم من دون رفقة أحد سوى الوزير . وهكذا دخلا عليه فوجداه في بيتٍ بسيط جداً ، وكانت حجرته بالية من أثر الزهد . قال له الشاه بتواضع : هل لك حاجة أقضيها لك ؟

قال العالم: لا أريد منك حاجة الأواحدة ، وهي ان لا تؤذي الناس.

وافق الشاه على هذا الطلب ، فقام وخرج من البيت وهو يمشي القهقرى !

يقول الوزير: استغربتُ من طريقة خروج الشاه ، فسألته كيف صرتَ أمامه هكذا وانت كنت عليه غاضباً ؟

قال الشاه: لقد رأيت في المنام قبل البارحة أن هذا العالم كان جالساً مع الامام علي المناع المن

<sup>(</sup>١) \_ المحقق الطباطبائي ذكراه السنوية الأولى / ج١.

٢ ـ نقلا عن كتاب ( مائة قصة ) تأليف آية الله العظمى الشيرازي.

#### الماءُ الصّافي والماءُ العَكِر

011

كان آية الله العظمى السيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي الله (المتوفى سنة ١٣٨٧هـ) يحمل هموم الناس ويتألّم لمعاناتهم وعدم اهتمام السلطات العراقية بشؤونهم.

من الطريف ذكره انه ترَّخُ حقّق لأهل النجف ما حلموا به سنين طوال ، وهو (توفّر الماء الصحي ) ، حتىٰ ذاع بينهم ان مشروع الماء الصحي في النجف الاشرف قد تم ببركة السيد محمد جواد التبريزي ، وذلك عندما زار نوري السعيد ( رئيس وزراء الملك فيصل الثاني ) علماء الحوزة العلمية في النجف الاشرف ، وفي هذا الاجتماع أمر السيد التبريزي بأن يأتوا بقدحين ، في احدهما الماء الصافي وفي الآخر الماء العكر ، ولما وُضِعا أمامه ، خاطبه السيد: الماء الصافي لك والماء العكر للناس!

فأدرك رئيس الوزراء ما يقصده السيد ، فأصدر أمراً للبلدية بأن تُنْشِىء مشروع تصفية الماء ، وتُنْصَبَ اول خزّان للماء الصحى ، ما يزال قائماً في محلة المشراق . (١)

قال رسول اللّه عَلَيْظِهُ : (مَن واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقاً) (٢).

# عدالتُهُ لم تَسقُط علدي

كان الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي \_ قائد ثورة العشرين في العراق سنة ١٩٢٠ م \_ يشترط العدالة في صحة العبادات الاستيجارية ، فكان لا يعطي صلاة أو صوماً بالنيابة عن ميّت مقابل مقدار من المال الاّ ان يتأكد عدالة الرجل .

فذات مرّة جاء فقير من المؤمنين يطلب من الشيخ أن يعطيه عبادة استيجارية فلم يكن انذاك عند الشيخ مال لهذا الغرض فاعتذر إليه الشيخ ، فغضب الرجل وشتم الشيخ وهو يخرج من عنده .

وبعد أيام وصلت الني الشيخ أموال خاصة بالعبادة الاستيجارية فأرسل بعض المال الى

١ ـ نشرة الملغ الرسالي / الصادرة في حوزة قم المقدسة ـ العدد / ٤٩.

٢-بحار الأنوار /ج٥٧-ص٢٥٠.

ذلك الرجل ليقوم بالواجب. ولكن المبعوث وهو أحد مقرّبي الشيخ قال له: إنك تشترط في صحة هذه العبادة عدالة الرجل وهو فاقد لها بعد شتمه لسماحتكم.

فقال الشيخ: ان شتمه كان بسبب ضيق المعيشة والفقر الشديد، فلم تكن كلماته التي نال منى بها في تلك الحالة صادرة عن قلبه وبمحض ارادته، فعدالته عندي لم تسقط (١).

#### مِن سيرة المحبّين

سماحة آية الله الحاج السيد عباس الحسيني الميلاني (رحمه الله) نجل المرجع الراحل آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني الرئح تشرّفت برؤيته سنة (١٩٧٤هــ ١٩٧٤م) في منزل المرحوم آية الله الحاج الشيخ الطبرسي والد سماحة الشيخ نجم الدين والشيخ عباس (حفظهما الله) حيث عمّمنى بنفسه ولم أكمل

910

الرابع عشر من عمري وكان معي ثلاثة من زملائي الطلبة البحرانيين.



السيد عياس الميلاني

كان آية الله السيد عباس الميلاني عطوفاً مع الناس ، ولم يكن يتضجّر من بلاهة شخص أو جهله أو قلّة فهمه ، بل كان يتلطّف في مخاطبة الناس على قدر عقولهم بكل طلاقة وجه ورحابة صدر ، حتى يُضرَب به المثل بين رجال الدين في أخلاقه هذه .

يقول ابنه آية الله الحاج السيد محمد الحسيني الميلاني من علماء مشهد المقدسة مذقد حالفني الحظ أن كنت بخدمته في سفرتين الئ حج بيت الله الحرام فشاهدت حالاته المعنوية، وخلوصه لله، ومواظبته على طاعته وعبادته، مالم أشاهده في غيره، فكان حينما يلبي حول البيت الحرام ينطق بكلمات التلبية من صميم فؤاده ونياط قلبه وبكل مشاعره وأحاسيسه، وكان يقول لي: إياك والغفلة عن إمامك الحجّة المهدي (عجّل الله فَرَجَه) فهو يحضر الموقف كل عام، فاغتنم الفرصة ولاتفوتك، فهو يراك من قريب، فعليك أن تطلب من الله أن يرزقك مشاهدته هنا، فكم من مؤمن رزقه الله ذلك.

ويضيف السيد الميلاني: كنت أراه حينما يتعلّق بأستار الكعبة في المستجار يبكي ودموعه تجري حتى تُبِلّ صدره وهو يقول: الهي قد تعلّقتُ بأذيال رحمتك فلا تحرمني.

١ ـ كتاب عن حياته /ص ٧٤.

وأما في النجف الاشرف فقد كان يخرج قُبيْل الفجر الني زيارة جدّه أمير المؤمنين التَّلِلَا في النجف الاشرف فقد كان يخرج قُبيْل الفجر الني زيارة جدّه أمير المؤمنين التَّلِلُا فيقف خلف باب الصحن قبل أن يُفتَح مشتغلاً بالمناجاة العلوية ، وعند فتح الابواب كان يخلع نعليْه عند باب الصحن الشريف ثم يدخل الحضرة المقدسة بكل أدب وخضوع وخشوع إذ كان مولعاً بحبّ أهل البيت : فيقبّل الابواب والجدران والضريح المقدّس وهو يترنّم بهذا الشعر:

أمُسرُّ عسلى الدَّيسارِ ديسار جَدِي أُقسسبِلُ ذا الجسدارِ وذا الجسدارا فصما حُبُّ الدَّيسارِ شَسَعَفْنَ قسلبي ولكسنْ حُبُّ مَسن سَكَسنَ الدَّيسارا ولاأنسَ ـ والكلام للسيد محمد الميلاني ـ حينما التمستُ منه أن يهاجر الينا ـ أي الى مشهد المقدسة ـ فبكي وقال: أتريد أن تبعدني عن علي عليَّا اللهِ ؟.

فندمتُ على ماقلتُ واعتذرت منه ، فآثر البقاء بجوار جدّه مع تحمل حرّ الصيف والأذى ، فنال الأمرين وتجّرع الغصص ، ولكنه لم يفارق مولاه حتى أن نزل ضيفاً بساحته ورقد بجواره (يوم ٢٩ / جمادى الاولى / ١٤٠٣) فتغمده الله برحمته ورفع درجته وأجزل مثوبته ، وسلام عليه يوم وُلِدَ ويوم مات ويوم يُبعَث حنّ وإنّا لله وإنّا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم (١).

### مثالُ الصّبر على البَلاء

العالِم الورع الشيخ على القمي النجفي ، عرفتْه النجف وعلماؤها بزهده العجيب ، وكان مثالاً للصبر على البلاء . جاداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا تأخذه في الله لومة لاثم . بذلك اشتهر بين الناس ، واتفقت كلمة أهل العلم والدين على انه أورع واتقى وأعدل علماء عصره ، حتى لقبوه بـ ( الزاهد ) . كان يصلي الجماعة في مسجد (الهندي ) فتأتم به جموع غفيرة ، ويتسابق الى درُك صلاته صفوة العلماء وأهل الفضل .

كان شديد الصبر وأغضى على القذى في زمانه ، فقد توفي ولده في النجف ولم يجزع ، ولما عاد من دفنه ، وصله خبر وفاة ولده الآخر في ايران ( الشيخ شريف) ، فخر ساجداً لله ، ومجلس الفاتحة الذي أقامه للأوّل صار للاثنين . وكان يشكر الله على ما يصيبه من بلاء ، ويعتقد بأنه اختبار للعبد وتمحيص لذنوبه \_كما هو مفاد الروايات ايضاً \_.

١ ـ البلاسم في حل الطلاسم / ص ١٨٨ بتصرّف .

ومن بلاثه الذي شهد له الجميع بصبره العجيب عليه ، مرضه الذي توفي فيه . فقد اصيب في المجاري البولية ، وأُجريتْ له عملية لم تُجْدِه ، وصُنِع له مجرىٰ بول من خاصرته ، كما وذهبوا به الىٰ ايران غير مرة ، فلم ينفعه علاجٌ قط ، فظل أسير هذا المرض ورهن المنزل نحو عشر سنين ، وكان يزوره العلماء والأخيار والمحبّون وسائر المؤمنين ، فلم يسمع منه أحد من زائريه ولا من ممرّضيه في بيته خلال تلك السنين وهو في حالة يُرثىٰ لها كلمة يستشفّ منها معنىٰ الجزع أو السام أو الشكوىٰ مطلقاً . بل كان لسانه يلهج بالحمد والشكر والرضا بأمر الله وقضائه وقدره ، الىٰ أن اختار الله له دار الإقامة بعد العشاء ليلة الأربعاء ( ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٩٧١)(١).

جاء في الحديث عن الامام الصادق المنظلة : والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد ، كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الايمان (٢).

### اللَّهِم صلِّ علىٰ محمّد وآل محمّد

نقل آية الله المرحوم السيد محمد باقر الفشاركي الاصفهاني الله المالم الفاضل محمد بن سعيد وهو أحد أتقياء زمانه .. قال:

إنّني عاهدت الله تعالىٰ ان اصلى على النبي محمد وآله الطاهرين كلّ ليلة قبل النوم..

فذات ليلة رأيت في المنام رسول الله قد دخل عليّ في غرفتي ، فشعّ نوره النبوي وضياؤه الرباني جميع زوايا الغرفة وهو يقول: اين ذلك الفمّ الذي صلى عليّ وعلى أهل بيتى؟ أزيد أن أقبّله.

فخجلتُ من كلامه مَلَيَّ اللهُ ولْكنّي مكنته من تقبيل وجهي .. فقبَلني وخرج من الغرفة .. وبعد أن انتبهت من النوم وجدت الغرفة تفوح منها رائحة الطيب ، فغمرني سرور وفرح عظيم، وبقيتْ هذه الرائحة في اجواء الغرفة مدة ثمانية أيام ، وكان الناس يأتون ويشمّونها مستغربين . (٣) «اللّهم صلّ على محمد وآل محمد ، وادخلنا في كلّ خير أدخلتَ فيه محمداً وآل محمد،

٢ \_اصول الكافي /ج٢ \_ص٨٩.

ا منقباء البشر /ج ٤ ص ١٣٢٢ ماقتياس.

٢ . غزينة الجواهر / ص ٥٨٩ .

### شخصيّة إسلاميّة

094



السيدالمدرسي والشيخ الفلسفي

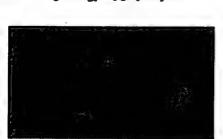

المؤلف زمن خاطرته

تسميّز الخطيب البارع والعالم الفاضل سماحة الشيخ محمد تقي الفلسفي (دام ظله) بثلاثة عناصر قرّة في محاضراته:

- المقارنة العلمية بين المفاهيم الاسلامية وما افرزه العلم الحديث.

ـ الشجاعة في قول الحق بحكمة ، من حيث اختيار الزمن ودرجة الجهر به .

- الأسلوب الخيطابيّ الجنداب وطريقته المتسلسلة في ربط الكلمات الجميلة وطرح الافكار فيها.

لذلك أصبح الشيخ الفلسفي خلال العقود الثلاثة الاخيرة (أعنى ثلاثين عاماً) نجم

الخطابة في ايران. ومن حيث ما امتاز به فقد تفرق على غيره حتى في أوساط الخطابة خارج ايران ، فكانت اشرطته تتناقلها أيدي الشباب المثقف في العالم الاسلامي الناطقين بالفارسية . ولما جُمعتُ محاضراته وطبعتُ في هيئة كتاب ثم ترجمتُ الى العربية وخاصة كتابه (الطفل بين الوراثة والتربية) أخذ الإقبال عليه يزداد في الوسط العربي بشكل عظيم ، حتى أعيدت طباعة الكتاب في بيروت عدّة مرات . وكنت من المعجبين بهذا الخطيب الى درجة بتُ أقلده في تمرين الخطابة التي كنا ندرسها ونمارسها في النجف الأشرف. ولقد دفعني إعجابي بالشيخ الفلسفي الى أن أفتش عنه الازقة في طهران قبل انتصار الشورة الاسلامية بثلاثة أعوام ، وذلك خلال سفري من العراق الى ايران في بداية سنة (١٩٧٦م) تقريباً ، والذي زرتُ فيه بعض كبار الاساتذة في حوزة قم المقدسة ايضاً من أمثال آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وغيره ؛ حيث كنت معجباً كذلك بمؤلفاته التي كان يعالج فيها مشكلة الشباب والقضايا الاجتماعية .

أتذكر يوم كنتُ اسأل أصحاب الدكاكين في المحلّة التي كان يسكنها الشيخ الفلسفي في

طهران لم أكن أعرف شيئاً عن (السافاك والمخابرات الايرانية) ولم أعرف أن الشيخ بسبب خطاباته الثورية في تأييد حركة الامام الخميني والتفاف الناس وخاصة شباب الجامعات حوله كان مراقباً من قبل العيون الشاهنشاهية ، فعلى طريقة الشباب اذ كنت يومئذ في مطلع السادس عشر كنت أسأل ممّن في الطريق عن بيت الشيخ الفلسفي وأنا معمّم . فبعضهم كان يجهل منزله وبعض يتجاهله ، وبعض لم يكلّف نفسه غير كلمة (هناك) فيبتعد عني ، وأخيراً طرقت الباب ، ففتح الخادم وأرشدني الى غرفة الاستقبال .

وبينما كنت جالساً في غرفة الانتظار كانت تجوب مخيلتي انطباعاتي التي كوّنتها عن شخصية الشيخ من خلال استماعي لصوته وافكاره ومطالعتي لكتبه طيلة عامين. وفي الأثناء دخل الشيخ بعمّته الصغيرة وجبّته الرمادية اللّون، وكانت لحيته تميل الى البياض معتدلة غير طويلة، وهو قصير القامة ضعيف البنية ساطع الوجه، هشّ بشّ.

اعتنقته وقبّلتُ جبهته ، فجلس خلف منضدته الصغيرة وجلستُ مقابله ، لأن النظر الى وجه العالم عبادة ، كما تعلّمناه من الأحاديث التربوية في الاسلام .

عرّفته نفسي أوّلاً وقلتُ: أنا طالب علم من البحرين ، أدرس في حوزة النجف الأشرف، وأنا كثير الاستماع الى محاضراتكم ، لذلك جئتُ زائراً وأملي أن تـقدّموا لي مايفيد مستقبلي.

فقال الشيخ متواضعاً: أنتم في النجف الأشرف وعندكم رجل كآية الله السيد محمد باقر الصدر، تأتى عندي لتستفيد؟!

قلتُ : شيء لا يلغي شيئاً ، كلكم من منهل خير واحد .

هنا جاء الخادم وقطع حديثنا بقوله للشيخ: انهم حاضرون.

فقال له الشيخ: طيّب، سأحضر الآن.

التفت الى الشيخ وقال: عندي جلسة هامة ، وسوف أعود اليك بعدها .

قلتُ : حسناً ، أنا انتظرك ، ولا تبتئس لوحدتي .

فبعد خروج الشيخ الى الغرفة الأخرى ، وكما يبدو انها كانت خاصة ببعض اللقاءات ، دخل اثنان في غرفة الاستقبال ، أحدهما شاب فاقد عينيه والثاني يظهر انه أبوه .

سألتهما عن سبب عمى الشاب انطلاقاً من حبّ الاستطلاع ، فقال الأب : انه مهندس ذو كفاءة وذكاء خارقين للعادة ، طلبتْ منه المخابرات الايرانية أن يتعاون مع الحكومة في أمور لم يقرّها الاسلام ، فرفض التعاون معهم ، فأودعوه السجن وأعادوه التي هكذا ، وقد جــثنا لنلتمس الحلّ من الشيخ .

وبينما كنّا في هذا الحديث اذ دخل الشيخ الفلسفي ، فما أطلتُ الجلوس كثيراً ، وذلك لأترك الشيخ مع مهامّه فيما يرتبط بهذا الشاب العزيز ، وهكذا ودّعت الشيخ والاخوة هناك وكان السرور يغمرني باللقاء مع هذه الشخصية الاسلامية .

والجدير بالذكر أني زرته أيضاً قبل عامين (سنة ١٩٩٤م - ١٤١٥ه) برفقة آية الله الحاج السيد محمد تقي المدرسي وجلسنا في نفس تلك الغرفة، واذا بالذكريات تجسّمتْ أمامي مرة ثانية !

### ادّعيٰ لزوجته العميٰ

تزوج احد العلماء فتاة صالحة عفيفة، ولم تمض مدة حتى اصيبت زوجته بمرض جلدي شوّه جمالها فأزرى بها!

فادعىٰ هذا العالم الزاهد انه فقد بصره، وبات لا يرىٰ شيئاً! فعاشا سعيديْن مدّة عشرين عاماً حتىٰ توفتْ المرأة فأظهر العالم انه يرىٰ، وكان سبب ادّعائه بذهاب نور بصره اول الأمر أن لا تستكين زوجته أمامه، وتتألم نفسياً من جرّاء ذلك(١).

انه قمة الايثار وحب الآخرين والتزام الانسانية في العلاقات الزوجية . ولم ينقل التاريخ اسم هذا العالم الجليل، ويكفيه فعله أن جعله محفوظاً في قائمة الاجلاء عند الله تعالى .

#### بدايات التربية الصالحة

كان والد الشيخ محمد تقي المجلسي بيّاع حنطة، اراد ان يسافر لمدة قد تطول .. فجاء بولديه (محمد تقي ومحمد صادق) الئ العالم الكبير الشيخ عبد الله التستري، وطلب منه أنْ يدرّسهما العلوم الاسلامية واوصاه بولده محمد تقي، فهو اكثر ذكاء ورغبة في طلب العلم . مرت الأيام حتى دخل يوم العيد، فأعطى الأستاذ لتلميذه محمد تقي ثلاثة توامين (عيدية) ، وقال له: اصرف هذه في حاجاتك الضرورية .

امتنع الصبيّ من اخذ هذا المبلغ، وقال: انني لا آخذ شيئاً من دون إذن والدتي ، فعليّ أن أستأذنها أولاً!

۱ مکتاب بالفارسیة رنگارنگ ج۲ ـ ص۱۸۸ .

عاد الى البيت واخبر أمّه بالموضوع ، فقالت له : «يا ولدي ، لقد ترك ابوكما حنطة في الدكان وقد قسّمتها لسدّ حاجاتكما، واذا اخذتَ العيدية من الشيخ فسوف تتعوّد على طلب المال من الآخرين، او تتوقع منهم ان يعطوك دائماً، وهذا امر لا يليق بنا».

وفي اليوم الثاني دخل محمد تقي علىٰ استاذه، وأخبره بما قالته أمه، فرفع الشيخ يديه بالدعاء لهذا الصبيّ، ان يوفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح وطول العمر .(١)

ولقد استجاب الله تعالى هذا الدعاء، فأصبح هذا الصبي فيما بعد أحد كبار علماء الاسلام، كما وأصبح له ولد أيضاً عظيم الشأن رفيع المنزلة، هو العلامة الكبير الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب الموسوعة الاسلامية الشهيرة (بحار الانوار) التي طبعتْ حديثاً في اكثر من مائة وعشرة مجلدات، ولم غيرها من المؤلفات التي خدم بها الفكر الاسلامي، ذلك من نتاج التربية الصالحة.

### أمِنَ العَدلِ يابنَ الجهلاء؟!

سمعتُ أحد العلماء يقول: كان جاهل في زي العلماء يشتم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية ويأخذ عليه قلّة سنوات دراسته في حوزة النجف الأشرف، حيث أنها لم تتجاوز (١١) عاماً)، بينما قضى غيره عشرين أو ثلاثين أو أربعين عاماً!

ولكنّ الشيخ مغنية -الذي فرض علميته ونشاطه الثقافي الواسع حتى على مخالفيه -ردّ على مذا القائل: بأن الصحيح أن يُقال كم ساعة درس في النجف وليس كم سنة ، ذلك لأنّه قد يدرس شخص ساعتين في اليوم طيلة عشرين عاماً بينما يدرس شخص آخر (١٤ ساعة) في اليوم الواحد طيلة خمس سنوات .

وهكذ فان الحساب بالسنوات ليس مقياساً صحيحاً وميزاناً دقيقاً وانما الصحيح هو الحساب بمنطق العقل والعدل وآثاره في شخصية صاحبه.

#### ثلاث إضاءات للمرجعية

نقل سماحة آية الله الدكتور الشيخ محمد الصادقي (دام ظلّه) أن تاجراً من الأثرياء أتى الني المرجع الكبير السيد البروجردي (أعلى الله مقامه) وقدّم اليه أموالاً ليست قليلة من حقوقه الشرعية.

١ - الفوائد الرضوية / ٤١٢.

فسأله السيد: من أهل أي مدينة أنت ؟

قال التاجر: من مدينة همدان (الايرانية).

فقال السيد : هل هناك عالمٌ يدير شؤون المدارس الدينية ؟

قال التاجر: نعم عندنا الشيخ آخوند ملاً على الهمداني .

فقال السيد: خُذ هذه الأموال اليه.

ويصدر هذا الموقف النبيل من السيد البروجردي في الوقت الذي لم يكن الشيخ الهمداني من جماعة السيد ، بل حسب علمي كان بعض الحواشي يشوّهون صورة الشيخ في ذهن السيد ! ولكن السيد البروجردي لم يكن يتأثر بهذه التوافه ، حقاً بهذه الروح الكبيرة والصدر الواسع يصبح الفقيه المرجع أباً للجميع .

أقول: في هذه القصة نستلهم ثلاث اضاءات غائبة لدى المتورطين في الخلافات (أعاذنا الله منهم ومنها):

 ١ - إنّ المرجَع يجب أن لا يُحصر نفسه في معلومات يسرّبها اليه الحواشي ، بل عليه أن يستمع الى أكثر المصادر.

٢ - إِنَّ الحقوق الشرعية ليست أموالاً شخصية للمرجع وانسما حتى من خلاله يُعطئ
 للمشاريع الدينية العامة .

٣ - إن المحسوبيات والتقسيمات الفئوية ليست من القيم المشروعة في الزصامة الاسلامية ، لأنها تمزق الأمة الواحدة وتقتل في المرجع روح الأبوّة القيادية .

### بسم الله خير الأسماء



السيد محمدالوحيدي

بهذه الكلمة الطيّبة افتتح لي سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد الوحيدي (دام ظلّه العالي) رسالته التالية قائلاً: الغرض من هذه السطور هو إجابة طلب عمدة الأعزّة مروّج الأحكام الشيخ (عبدالعظيم المهتدي البحراني) لأكتب له ما ينقله عنّي في كتابه: إنّني أرى أهم فائدة أبيّنها باختصار هو التذكير بالإخلاص الذي أراه أفضل عمل القلب. فمن وحي تجربتي الشخصية طول حياتي

قد ثبت عندي واضحاً بأنّ أي عملٍ شرعتُ فيه بإخلاص النيّة لله سواءً كان عملاً علميّاً أو إجتماعيّاً فانّه أثمر نتائج حسنةٍ وملموسةٍ في حياتي، ونلتُ بها إلى فوائد دنيويّة ومعنوية. ونقراً في الآية الشريفة الأمر بالإخلاص ﴿ وما أمروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ وفي الحديث (مَن أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) إنّني أوصي شيعة أمير المؤمنين بالإخلاص.

### ١٥٩٨ النّظرُ الى الآخرة

قال المرجع الديني آية الله العظمىٰ السيد محمد الشيرازي ( دام ظله ) :

جاء الى والدي الله رجل وأراد أن يسلّمه مبلغاً من الحقوق الشرعية ، أظنه سبعة عشر ألف دينار ، وهو مبلغ يكفي لرواتب شهرية يدفعها الوالد للطلبة والفقراء مدّة أربعين شهراً وذلك قبل أربعين سنة تقريباً ، ولكن الوالد لم يقبل المال الإشكال راّه فيه ، وكسلّما اصرر صاحب المال أن يقبله أبئ وامتنع .

ولما ذهب الرجل قلت للوالد: ان هذه حقوق شرعية وانك اذا أخذتها أعطيتها لطلبة العلوم الدينية والفقراء والمؤسسات والمشاريع الخيرية، فما المانع من أخذها ؟

فنظر اليّ وقال: يجب علينا ان نفكر في آخرتنا ، لا أن يغرّنا المال الذي نراه كثيراً .

لقد ترك الوالد ﷺ ذلك المبلغ الكبير عملاً بقول الله تعالىٰ: ﴿ فلا تَغُرّنَكم الصياةُ الدّنيا ولا يغُرّنَكم باللهِ الغَرور ﴾ (١).

فالوالله الله كان يخاف الله واليوم الآخر لأن له موقفاً في الآخرة يُتحاسَب فيه على كلّ شيء، وكان يقول لي مرّات ومرّات: ان الانسان يجب أن يعمل في الدنيا ما لا يخجل منه أمام الناس عند الحساب في يوم القيامة (٢).

هذا ولقد توفي المرجع الورع الميرزا مهدي الشيرازي في كربلاء سنة ( ١٣٨٠) من الهجرة النبوية ، وحدث في ذلك اليوم الحزين خسوف في الشمس حتى صلّى الناس صلاة الآيات أيضاً ، وسجّل العلماء ذلك أنه لاينفصل عن مصيبة قَقْدِ هذا السيد الورع العظيم .

١ \_سورة لقمان / ٣٣.

٢ ـ الصياغة الجديدة لعالم الايمان والحرية والرفاه والسلام / ص ٢٤٥.

### روحاً واحدةً في قالبَيْن!



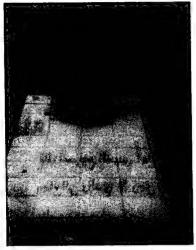

قبر شقيقة المؤلف في مقبرة المحرّق بالبحرين

كنت وأختي الفقيدة الغالية (الحاجّة زبيدة أم عبد الرؤوف) روحاً واحدةً في قالبين منذ ولد تنا أمّنا السيّدة الحسينية (حفظها اللّه وأرضاها عنا)، وقد جاء سيف الظلم ليبعدني عنها وعن جميع أحبّتي ولكنّ الروح أبت أن تبتعد لحظة أو دقيقة، وليس لي بعد قضاء اللّه وقدره غير أن أرجو من الربّ الكريم أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنته ويلهمني وأمّي واخوتي وأخواتي وأولادها الأعزاء وابنتها فاطمة وأحبّتها وصديقاتها الصبر والسلوان.

كانت ( رحمها الله) محترمةً عندنا وموقّرةً عند صديقاتها لشدّة التزامها الديني وأخلاقها الفاضلة ، هكذا عرفتها صديقاتها وعرفناها فترة حياتها القصيرة (٤٢ سنة).

وكم من صديقاتٍ لها وأقارب لنا رأوها في المنام مستبشرة ، ولا أنسى يوم كنت في الدنمارك إذ وافتها المنيّة في مستشفى السلمانيّة في البحرين فاتصل بي الأقارب والأصدقاء هاتفيّاً وهم يبكون ، واتصل صديقٌ لي يدرسُ في أمريكا فأجهش بالبكاء ولم يستطع أن يتمالك نفسه ، وسمعت أن مقبرة ( المحرّق ) في البحرين لأول مرّة تشهد ذلك التشييع العظيم والحضور الكبير في مراسم الدفن والتوديع ممّا يدل على مكانتها في القلوب وسُمّعتها الطيّبة ، فهنيئاً لها .

لذلك كنت بعد وفاتها متألّماً وأنا مهتم برؤيتها في منامي للسؤال عن حالها في عالم البرزخ ، فقرأت في ليلة المأثورَ من الأدعية الخاصة لهذا الغرض ، ثم نمت فإذا أنا في ساحة بيتنا القديم في البحرين ، أقبلت المرحومة نحوي بثيابٍ بيض كالإزار الذي تصلّي فيه المؤمنات وهو لباس أهل الجنّة كما في الروايات ، فبمجرد أن وقع نظري عليها علمت أنها ميّتة فاحتضنتني وقبّلتني ، وبينما كنت في رهبة خفيفة كانت البشاشة تعلو وجهها النّضِر

من اخلاتيات علماء الدين ......من اخلاتيات علماء الدين .....

#### سألتها عن حالها؟

قالت: ارتياحٌ كامل.

قلت : هل تشاهدين ما يدور بيننا في الدنيا أو تصلُّكِ أخبارنا ؟

قالت : لا أشاهد ولكن أخباركم تصلنا ولعلَّها آثار ما تعملون في الدنيا .

قلت: هل ما أعمله مقبول عند الله؟ ( وهذا السؤال جاء انطلاقاً من نقاش دار بيني وبينها قبل وفاتها جرّاء كلمات غير مسؤولة طرقت سمعها من أناس تؤسفني حالهم)!

قالت: حسب علمي انّه مقبولٌ ومبروك.

قلت: هل تستطيعي الإفساح عن وضعكِ في عالمكِ الجديد؟

قالت: باختصار، أنا مرتاحةٌ جداً ولكن الطعام الَّذي يقدّمونه إليّ قليل أحياناً .

وهنا رأيتها التفتت يميناً ويساراً وقالت اسمح لي بالذهاب لأن وقتي قصير لابد لي أن أعود الآن. وبينما هي بعدت عني خطوات شفّافيّة إذ دخل ابن أختي فضيلة الشيخ يحيئ (دام عزّه)، فصعدت المرحومة باتبجاه الحائط جهة القبلة صعوداً لا يشبه صعود الأجسام أبداً وكانت تنظر إليّ تارةً وإلى الشيخ تارةً وترسل نحونا ابتساماتها السّارة، وكنت أقول للشيخ أسرع فهذه خالتك المرحومة قد ذهبت.

ولمّا انتبهت من النوم فسّرت كلامها ( رحمها اللّه ) عن قلّة الطعام أنها بحاجة إلى خيرات وفاتحة ، لذلك قرّرت فوراً أن أكتب كرّاساً حول الإمام الرضا على وما يتعلّق باداب السفر وحكمة الزيارة للعتبات المقدّسة يوزّع مجّاناً لزوّار الحرم الرضوي الشريف كي يقرأوا سورة الفاتحة المباركة على روحها الزكيّة وروح والذي أيضاً . ولقد تمّ طبع الكرّاس باسم (موجز في السفر والزيارة) وتمّ التوزيع لله الحمد .

أجل يا أختاه ويادمعة قلباه لن أنساك ، ولأجلك عانيت خطورة وجشوبة السفر من الدنمارك إلى أقرب نقطة من قبرك وهي مطار البحرين الدولي في المحرّق لقراءة آيات من القرآن الحكيم هناك عند قبرك ، ولكنّهم لم يسمحوا لي أن أقترب منك وأنا ابن البحرين النبعد عنها أكثر من أربعة عشر عاماً وإلى الله المشتكى .

ففقدكِ الأليم يا أختاه قد أحزننا ، وغيابكِ السريع قد أبكانا ، وتكفينا دموعنا من بعدكِ لكلّ حياتنا ، فسلامٌ عليكِ يوم ولدتِ فولدتْ معكِ الأفراح ، ويوم عشتِ وعاش معكِ

٦٣٦ ..... قصص وخواطر

الخير، ويوم متِّ فماتت الأفراح والخير من حولكِ، ولكن الله كريم وما صبرنا إلاّ بالله العلي العظيم، فأنْتِ من السابقين ونحن من اللاحقين، تلك هي سُنّة الحياة والحمد لله ربّ العالمين.

### مسيرةُ عُمْرِ مُبارك

بين الولادة والوفاة مسيرة عمر مبارك إذا

بين ،وه ده وروده مسيره عمر مبارك إن عرف صاحبه الإجابة على أسئلة ثلاث: من أين ولي أين وإلى أين ؟

وكم من أناس صار عمرهم وبالاً عليهم وعلى وغيرهم حينما جهلوا الإجابة على تلكم الأسئلة المصيرية.

آية الله السيد عبدالرضا الحسيني المرعشي الشهرستاني (أعلى الله مقامه).. واحد من أولئك الذين عرفوا من أين جاؤوا وفي أين حلوا وإلى أين ينتهوا، لذلك عاش عمراً مباركاً

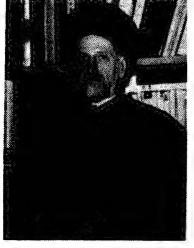

السيد عبد الرضا الشهرستاني

ورحل عن الدنيا بهناء، مبروك له ذلك ولكلِّ الذين من أمثاله.

وُلد هذا العالم الجليل سنة (١٣٤٠ه) في مدينة كربلاء المقدّسة ونشأ في مدارسها الدينية وحضر المراتب العالية من دروس الحوزة عند آيات الله العظام السيّد ميرزامهدي الشيرازي والسيّد محمّد هادي الميلاني والسيّد عبد الحسين حجّت والشيخ مرتضى الآشتياني والشيخ يوسف الخراساني وغيرهم من أساطين العلم والفضل.

وفي سنة (١٣٧١ه) قام سماحته يُؤ بتأسيس مدرسة الإمام الصادق الله وجمع فيها بين المنهج الحوزوي والمنهج العلمي الحديث، واستطاع بهذه البادرة البنّاءة أن يحلب الشباب إلى الدين، وينشىء منهم جيلاً بنشأة أخلاقية متقدّمة.

وكان السيّد الشهرستاني الله يستعين في هذا المشروع من زملائه السادة الأفاضل، أمثال آية الله السيّد محمّد الشيرازي والسيّد صادق القزويني والشيخ جمعفر الرشتى والشيخ عبّاس الحائري، ومن الحاج محمّد حسن الوكيل والحاج محمّد جواد الصائغ والحاج محمّد صدقى.

وعلى ذات المسار شيد سماحته أيضاً مدرسة إسلامية أخرى وربّى فيها رجالاً صالحين يتصدّون للإنحرافات الفكرية والأخلاقية الخطيرة التي اجتاحت العراق آنذاك.

وقام السيّد الشهرستاني الجليل وبالتعاون مع آية الله السيّد محمّد الشيرازي والشيخ جعفر الرشتي والشيخ محمّد هادي المعرفة في مدرسة الهندية بتأسيس مكتبة قيّمة حوت خمسة آلاف نسخة من كتب مطبوعة ومخطوطة، ينتفع منها المثقفون وطلّاب العلوم الدينية.

ومن أعماله الفكرية القيّمة تأسيسه للجمعية الثقافية الدينية سنة (١٣٧٠ه) التي أخذت على عاتقها نشر المفاهيم الثقافية من وحي الإسلام المحمّدي، فكانت تصدر صحيفة باسم (القدوة)، يجيب فيها سماحته على الأسئلة الدينية والشبهات الفكرية. ثم نشرتها مجلة (رسالة الشرق) على شكل مقالات تعميماً للفائدة، وتزامناً كان يضخ آية الله الشهرستاني في عطائه الفكري في القلوب التوّاقة إلى الدين من مدّة خمسة عشر عاماً عبر مجلّة شهرية كان يصدرها باسم (أجوبة المسائل الدينية)، وبذلك يصح القول انه ساهم بجهوده الطويلة في بناء الأسس العقائدية والفكرية للمجتمع الشيعي في العسصر الحاض.

ولم يعتزل منبر التدريس للعلوم الحوزوية رغم كثرة مهامه واشتغالاته الدينية والتزامه بإنامة المصلّين في صحن حرم الإمام الحسين الله فكان من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس يدرّس ثلاث دروس، ما عدا تدريسه الإعتيادي في طول النهار.

عُرِف السيّد عبدالرضا الشهرستاني بخصال أخلاقية رفيعة، فكان محمود الذكر بها عند الناس والعلماء وأُسرته الكريمة، فالمبادرة إلى الخير كانت الصفحة البارزة من تلك الأخلاق فلم يتردّد في الإقدام والتنفيذ كلّما حطّ مورده بين يديه، حـتّى أسّس لذلك مؤسّسة خيرية وفتح مستوصفاً للأطفال في كربلاء، فكان مشكور السعي عند الفقراء.

وعن اخلاقه العائلية ، ينقل أقرباؤه انه الله كان وصولاً لأرحامه سيّما في شهر رمضان المبارك.

وقالوا عن حسّه الإنساني الرقيق انّه كان يبكي مجرد سماعه عن مظلوم، يقول زميله آية الله الشيخ حسين سيبويه (دام ظلّه): لمّا نفت الحكومة العراقية أخي من العراق، جئت إلى السيّد عبد الرضا الشهرستاني وحكيت له بعض المشاكل التي رافقت هذا الظلم، فأخذ السيّد يبكي متألّماً بشدّة. وكذلك في مجالس القراءة حول مصائب الإمام المظلوم سيد الشهداء الحسين بن علي على وما جرى على عياله وأصحابه في كربلاء لم يتمالك من البكاء وسكب الدموع الغزيرة.

وعلى صعيد الورع في المال، يُنقَل أنّ أجد خدّام الحائر الحسيني ـ وكان غير ملتزم دينياً ـ قد أتى بثريّ يريد أن يخمّس أمواله عند السيّد، فلم يقبل السيّد إجراء عملية التخميس وإستلام الخمس، لأنّ الخادم المرافق للرجل كان يطمع أن يعطيه السيّد من ذلك المال شيئاً.

ويدلّك على قلبه التقي وورعه المتأصّل في نفسه الكريمة ايضاً انّه لم يحجّ إلى بيت الله الحرام رغم الأموال التي كانت تجتمع لديه بصفته ممثّل المرجع الأعلى السيّد أبسي القاسم الخوئي ﴿ وهل تعلم لماذا؟

فقد أجاب سماحته على هذا السؤال حينما سأله أحد المستغربين عن ذلك، فقال: انها ليست أموالي الشخصية كي تجلب لي الإستطاعة، بل هي أموال مستودعة عندي لتشييد مشاريع إسلامية.

ولعمري، كم يعيش بعض الوكلاء بعيداً عن هذا الورع!

هذا ولم يلاحظ على آية الله الشهرستاني غياباً عن القضايا السياسية ذات الصفة الجهادية في حياة الأمة فقد ساند مراجع الشيعة في صدّهم للشيوعية التي بدأت تجتاح العراق فترة الخمسينيات الميلادية، وكان لوقوفه إلى جانب المرجع الديني السيّد محسن الحكيم على في فتواه الشهيرة (الشيوعية كفر وإلحاد) أثر عميق في دحض تلك التيارات المنحرفة الوافدة. ولم يكن السيّد الشهرستاني ليخشى تهديدات الشيوعيين له بعد ما سقط قناعهم بين أيديهم فصاروا عراةً أمام الحقيقة الاسلامية.

وبالنسبة للقضيّة الفلسطينية كان آية الله الشهرستاني يرفض فيها الحلول القومية الضيّقة التي مزّقت اواصر الأُمّة الإسلامية الواحدة وجعلتها هزيلة أمام الإعصارات

الإستعمارية، فلمّا حرّرت القوات المصرية قناة السويس وجزيرة سينا واسترجعت القوات السورية مرتفعات الجولان دعى السيد جماهير كربلاء إلى اجتماع في حرم الإمام الحسين على الأحقاد الصهيونية ضدّ الأمّة الإسلامية، هكذا كان يضفى الصبغة الإسلامية للقضية الفلسطينية.

وموقفه السياسي الآخر نقرؤه في تأييد الامام الخميني (رحمه الله) عندما سمح لطلاب مدرسته في كربلاء أن يُنشِروا قصيدة الشهيد المظلوم السيّد حسن الشيرازي التي قالها في الإمام الخميني بعد إنتفاضة خرداد عام (١٩٦٢م) ومطلع تلك القصيدة (الخميني العظيم، رائد الشعب الكريم، شعب ايران المجاهد) (١).

ومن المواقف السياسية التي وقفها آية الله الشهرستاني الله بدافع الوظيفة الشرعية موقفه الشجاع في وجه الحكومة العراقية لمّا أخرجت مئات الآلاف من الشيعة بذريعة أنّهم من أصول فارسية، نُقِل انّه لما جاءه مدير الأمن (أبو عدنان) ومعه سبعة من معاونيه صارحه السيّد الشهرستاني بإحتجاجه على تسفير المؤمنين الشيعة والسادة من ديارهم وندّد بتلك الوحشية التي نقّذوها ضدهم والتي تذكّر الإنسان المسلم بعرب الجاهلية قبل الإسلام.

فقال مدير الأمن: هذا البلد لا يقيم فيه الا العربي وهو من يحمل الجنسية العثمانية! فرد عليه السيّد: عجباً تقبل شهادة الأتراك انّك عربي ولا تقبل شهادة الرسول عَلَيْهُ أنّي عربي؟! ألست تخاطبني «سيّد»؟ أليس السادة من نسل النبي العربي محمّد بسن عبدالله عَمَّاهُ؟

فسكت مدير الأمن وصار كالأخرس، إذ لم يجد حجّة يفنّد بها حجّة السيّد الشهرستاني الشجاع.

وأنّىٰ لمثل هذه الشخصية الإسلامية المسؤولة أن يتحمّل ما كان يشاهده من الظلم الفظيع والمكابرة البعثية على القيم الرسالية لذا اضطرّ أن يخرج من العراق سنة (١٣٩٦هـ) ويجاور في مدينة مشهد المقدّسة حرم الامام الرضا الله وكم كان صعباً على قلبه لما جاء إلى حرم جدّه الحسين الله ليزوره آخر زيارة بعد عمر كامل من الجوار.

١ \_ راجع كتاب (كفاح العلماء الأعلام).

وبعد صبر طال (١٧) سنة على ابتلائه بمرض كابد الأمرّين منه في مشهد الامام الرضائي كان عروجه الشامخ إلى الرفيق الأعلى في ( ٢٨ ربيع الأوّل سنة ١٤١٨هـ). وخلّف من الأولاد الصالحين أناثاً أربعة وذكوراً ثلاثة هم:

١ ـ السيّد زين العابدين. (من الرّواد الاوائل في مسيرة العمل الاسلامي، يعمل الآن
 في حقل التجارة والأعمال الخيرية).

٢ ـ العلّامة المفضال سماحة السيّد جواد، رجل الأخلاق النبيلة والمشاريع الرائدة في خدمة مذهب أهل البيت الله العظمى المرجع الجليل سماحة آية الله العظمى السيّد على السيستاني ـ دام ظلّه العالى).

٣ ـ العلّامة سماحة السيّد علي (باحث ومحقّق وكاتب جليل الشأن ومدير (مؤسسة آل البيت لاحياء التراث) في مشهد المقدسة.

وخلّف المرحوم الشهرستاني من مؤلفاته القيمة ( ٢٣) كتاباً، طُبِع منه (١٢) والباقي مخطوط ينتظر النور.

وفي حياة هذا الرجل العظيم من علماء الشيعة الأعاظم قرأنا الملامح التالية: «المعرفة بالله» «الدفاع عن العقيدة» «المودّة لأهل البيت» «الإعتقاد بالشورى في العمل الجمعي» «عدم الفصل بين الدين والقضايا المصيرية للأمّة» المواكبة العصرية في إطار المقدّسات الدينية» «الإهتمام بالجوانب الأخلاقية ورعاية الآماب المحمودة على كلّ الأصعدة» «الحالة الوئامية مع كل الجهات الاسلامية».

هذه خصائص العمر المبارك والمسيرة التي تنتهي إلى حسن العاقبة مـن دون شك، وفي الأمر هذا سرّ أختم بالكشف عنه هذه السطور:

كان والد هذا العالم الجليل آية الله السيّد زين العابدين لا يبقى له من أولاده الذكور أحد، فتوسّل بالإمام الرضا على فرزقه الله ولداً ذكراً فسمّاه (عبد الرضا) لأنّه هدية من شفيعه الإمام الرضا على ، فبقي هذا الولد ولم يمت، حتى اكمل ٧٨ عاماً وأنجز خلاله تلك الخدمات البريكة والعطاء الزاخر ليكون مصداقاً لدعاء النبي عيسى على كما حكاه القرآن الكريم: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَازِكا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾.

هذا وفي عودته إلى شفيعه الامام الرضا ﷺ والوفاة والدفن في جواره من الكرامــة

التي لا تخفى على ذوي البصائر والعرفان ﴿ فسلام عليه يوم وُلِدَ ويوم مات ويوم يُحشَر حتاً ﴾ (١).

# الفراسة نوع من الإختراق الروحي



نقل العلامة الشيخ محمد شريف رازي بين أنّي تعرّفت على شرطي كان مستعفياً في زمن الشاه، سألته عن سبب إستعفائه فقال: فراسة نظر آية الله النجفي المرعشي جعلتني أعتزل مهنتي! فقلت: قل لى القصّة، ما هى؟

قال: ذات ليلة من الساعة الثانية عشر إلى الثامنة صباحاً كنت السيدالمرعشي مأموراً في شارع (إرم) (قرب حرم السيّدة المعصومة عليما وكنت

أحتاج إلى اغتسال من الجنابة وليس عندي نقود لأذهب إلى الحمّام. في حدود الساعة الثانية من منتصف الليل جاءت حافلة باص من اصفهان ووقفت عند الحرم لينزل منها المسافرون، إنتهزتُ الفرصة فنهرت السائق «لماذا تـوقّفتَ هـنا، هـيّا أعـطني رخـصة سياقتك»!؟

فالسائق الذي كان خائفاً من الغرامة الثقيلة وضع خمس توامين (من النقد الايراني) في يدي لأعفيه. فأخذتها وقلتُ هيّا تحرّك سريعاً. وقلت في نفسي فقد حصلت على ثمن الدخول إلى الحمّام.

إنتظرتُ حتى الأذان لأدخل الحمّام وأغتسل للصلاة ، وقبل الفجر شاهدت آية الله المرعشي قادماً إلى الحرم ، ولكنّه خلافاً لليالي السابقة اتّجه نحوي على الجهة الثانية من الشارع، فلمّا وصل محاذاتي سلّم وقال: تقدّم إليّ!

تقدّمت إليه خطوات، فأعطاني خمس توامين وقال: بهذه النقود إذهب واغتسل، أما بتلك النقود فلا يصح الإغتسال!

سقطت في خجل عميق وقلت متلكَّناً: حسناً .. حسناً سيدي.

ا -اقتبسنا هذه المعلومات من مخطوط بالفارسية كتبه السيد محمد قاسم الهاشمي عن (سادات اسرة الشهرستاني).

٦٤٢ ..... قصص وخواطر

منذ تلك الساعة فكّرتُ أن أخرج من الشرطة وأعمل حرّاً. واليوم بحمد الله أعيش سعيداً ولقد ذهبت إلى حجّ بيت الله الحرام أيضاً.

نعم.. هذه تسمّى الفراسة، وهي إختراق روحاني، يتمكّن بـه كـلُّ مَـن عَـبَّدَ قـلبه وجوارحه في طاعة الله تعالى أن يقرأ فيما وراء الأشياء.

يقول العلّامة الشيخ محمد شريف رازي ولقد ذهبتُّ برفقة آية الله المرعشي إلى زيارة هذا الرجل بعد إستعفائه عن تلك الوظيفة الإيذائية.

#### إختراق روحاني أخر!



نقل أحد تجّار طهران ممّن يوثق فيه: كنْتُ جالساً عند السيد الخونساري ولم يكن معنا ثالث. فبادرني السيّد بقوله: إن وراء باب المنزل ذو حاجة!



السيد احمد الخونساري

قلت: لم أسمع طرقة الباب سيّدي.

قال: بلي انّه موجود خلف الباب، إذهب وأعطه هذا الظرف.

أخذتُ الظرف وذهبت ففتحت الباب، فرأيت شخصاً يخطو قرب الباب ويبدو وعليه حيراناً. ناديتُه وقلت له: هل طرقتَ الباب؟

قال: كلّا!

قلت: هل لديك حاجة؟

أجابني باستحياء: نعم، زوجتي مريضة، والآن هي في المستشفى، لا يقبلون علاجها بسبب نقصان المبلغ المطلوب، وهو ثمانية آلاف تومان، تركتُ زوجتي هناك وجئت هنا لا أدري أُصارح مَن؟ طرأتني فكرة قبل قليل أن أدخل على سماحة آية الله الخونساري، إلاّ أنني وقفت متحيراً، فأنا لم تسبق لي زيارته ولم أدفع لحدّ الآن حقوقي الشرعية. كنتُ في حيرتي هذه إذ فتحت الباب.

يقول الرجل: أعطيتُه الظرف حالاً وقلت انه من السيد، ففتحه وعدّ ما فيه. فلم أر إلّا

العجيب المدهش! كان في الظرف ثمانية آلاف تومان كاملةً، وهي المبلغ المطلوب عند الرجل(١).

#### معجزة السيّد الكريم



يذكر العلّامة الكبير الشيخ محمّد شريف الرازي الله فسي كــتابه (كرامات صالحين) خاطرة عن حياته قائلاً:

سقطتُ من إرتفاع سبعة أمتار وأنا طفل في الخامس من عمري، فوقعتُ على وجهي وتبعتني أحجار من ذلك المرتفع فزادت في المصيبة مصائب أخرى، وكان لهذا السقوط صوت هائل، خرج على أثره كلّ من كان في منزلنا، فلمّا وجدني أهلي جسماً بلاروح،

الشيخ محمد الرازى

ملطَّخاً بالدماء والجروح إرتفع صوتهم بالبكاء، واجتمع الجيران واكتضّتْ ساحة منزلنا بالناس المعزّين، بعد أن لاحت أمامهم علائم موتى.

وأسرع بعض الأقارب ليخبروا والدي بالحادث، وآخرون هرعوا إلى طبيب عساه ينفع الموقف الرهيب.

حملوني وليستُ في حركة ولا نبض، وكنت لا أحسّ بشيء، فجاؤوا بي إلى الدكتور تقي خان سالاري، الطبيب المعروف في مدينتنا (الري)، وبعد الفحص أخبرهم الطبيب: «آسف، إنّ هذا الطفل ميّت، يمّموه بدل الغسل ثمّ إدفنوه»!

وتدلّ كلمته على شدّة الكسر والجرح والنزف، ممّا يشبه الجسم المهشّم الذي لا يمكن تغسيله.

لقد يأس أهلي بعد كلام الطبيب، فازدادوا بكاءاً ونحيباً، فحملوني إلى إجراء مراسم الكفن والدفن. ولكن والدي الذي أرجو من الله أن يحشره مع أوليائه الصالحين اعترض طريقهم وقال:

«لا تستعجلوا، انقلوه إلى المنزل، امهلوني لأتشرّف بزيارة السيّد الكريم السيّد عبد العظيم الحسني، فلعلّي أسترجع حياة ولدي بشفاعته عند الله. وسوف لن أرجع من

۱ ـ بالفارسية (كرامات صالحين) ص٢٠٩.

٦٤٤ ..... قصص وخواطر

عنده إلا بقضاء هذه الحاجة ».

فوضعوا (جثماني) في زاوية من غرفة المنزل، وكان الأهل والجيران بين باكٍ ومُـعزِّ ومعترضٍ لِمَ تماطلوا في تجهيز الميّت!

وكان أبي في حرم السيّد عبد العظيم يطلب حاجته بإلحاح، بل وزاد عليها طلباً آخر، وهو سلامة بصره، ولكنّ الأكثر كان يردّد:

«مولاي، سيّدي، لن أعود إلى منزلي إلّا أن تأخذ لي من الله حياة ولدي وسلامته ».

كان الموقف صعباً جدّاً، والدي لم يقبل التجهيز والدفن، وكذلك لن يقبل العودة إلى المنزل، وأمّى وأهلى والجيران مجتمعون حول جثماني متحيّرون ولاطمون.

وبعض الأقارب والناس كان ينتقد هذا التصرّف في تأخير دفين الميّت، خياصّة والطبيب كان قد أقرّ موتى.

الا أن أبي واصل في توسّله بالسيّد عبد العظيم هذا السيّد الكريم صاحب المعتقد السليم، وهو من أحفاد الإمام الحسن المجتبى الله وهكذا كان والدي ملحّاً في حاجته لم يزعزعه عن يقينه وإخلاصه شيء من عتاب الناس، واستمرّ حتّى الليلة الثالثة، وفيها رأى في المنام \_ وهو عند الضريح الشريف \_ رجلاً نورانياً يقول له: «أمّا بصرك فلا تعود سلامته، فهذا هو المقدَّر عند الله، وأمّا إينك فقد شفاه الله بلطفه وفضله، قُمْ وعُدْ إلى منزلك ».

فينتبه والدي من نومه فرحاً مسروراً ومن شدة سروره أحسّ له خدّام الحرم فانتبهوا من النوم فأخبرهم: «انّ ولدي حيّ يقيناً، فقد رأيتُ في المنام الآن انّ السيّد عبد العظيم قد شفع له عند الله ».

فأخذ طريقه إلى المنزل في تلك الساعة المتأخّرة من الليل فوراً، ولمّا وصل خلف الباب سمع أصوات السرور والإبتهاج من داخل المنزل، وسمع أمّي تقول: «إذهبوا إلى الحرم واخبروا والده أنه قد عادت الحياة إلى ولده بلطف الله ».

وبالفور يطرق والدي الباب وينادي: «افتحوا فانّي أعلم انّ السيّد عبد العظيم قد أعاد لي ولدي مشافياً معافياً ».

وفي صباح ذلك اليوم أخذوني إلى الطبيب نفسه، ليقوم بتضميد الجروح والكسور،

فما وصلوا لدى باب المطب حتى صرخ الطبيب في وجههم: ثلاثة أيّام والميّت على أيديكم؟! لماذا لم تدفنوه؟ لِمَ جئتموه إليّ مرّة أُخرى؟

ولكنّه حينما وضعوني بين يديه فرآني حيّاً هتف من دون إرادة: «والله هذه معجزة السيّد المسيح الله »!

فقال له والدي وهو يسلم على نبيّنا النبي المسيح « لا ياطبيب ، هذه كرامة السيّد عبد العظيم هذاالسيد الكريم من نسل سيد المرسلين ».

وأخيراً ضمّد الطبيب جروحي وأوصى ببعض الإجراءات الطبّية فأستعدتُ كـامل صحّتى ولله الحمد.

# انوارُ الله في صحراء عرفات الله عرفات

كتب مؤرّخ العلماء المرحوم سماحة الشيخ محمّد شريف الرازي في كتابه (كرامات الصالحين): انه كان العالم الورع الميرزا مهدي الآشتياني ابن آية الله العظمى الميرزاحسن الآشتياني على كأبيه في سجاياه الأخلاقية وحالاته العرفانية ومكاشفاته الغيية.

في شهر ذي الحجّة من عام (١٣٦٨) الهجري ورد إلى قم ونزل في بيت آية الله السيّد حجّت يُؤ، وكان لي شرف الحضور في ذلك المجلس حينما ورد المرجعان الكبيران السيّد البروجردي والسيّد محمّد تقي الخونساري للقاء به، فقال السيّد حجبّت: «انّ للميرزا مكاشفة عجيبة، من الجدير أن يبيّنها لنا بنفسه».

فلبّى الميرزا الآشتياني طلب السيّد فقال:

«كنت مريضاً، ولم أجد علاجاً داخل البلاد ولا خارجه حتى يئستُ من سلامتي، وفي سنة (١٣٦٥ه) التي سيطر الشيوعيون على شمال البلاد في آذربايجان كنت مسافراً إلى مدينة مشهد المقدّسة في حافلة باص، فأصابتني حالةً، ظَنَّ سائق الباص والمسافرون أنها جلطة قلبية، فأوقف الباص جانباً وأسرعوا يستنجدون سبل النجاة. إلّا أثنى في تلك الساعة كنتُ في عالَم آخر، كنت أشاهد نفسي في صحراء عرفات. وكانت

أنواراً ساطعة في سمائها، والناس ينظرون إلى تلك الانوار.

سألتهم: ما الخبر؟

قالوا: الرسول تَتَلِيُّونُهُ حاضر.

فهرعتُ إليه ، وإذا بي أجد أربعة عشر خيمة منصوبة ومتلاصقة ببعضها ، وكانت الخيمة الكبيرة منها للرسول عَلَيْنَ . دخلتُها فسلّمت ، فأردت أن أفصح له عن طلبي ولكنّه ابتسم في وجهى وبادرني : « لأنّك زائر ولدي الرضا فاذهب إليه وافصح له عن طلبك » .

فجئتُ إلى خيمة الإمام الرضا ﷺ، وبعد السلام عليه عرضتُ عليه ثلاث حوائج من حاجاتى:

١ \_ شفائي، فقال على الله عدر الله أن تكون هكذا إلى آخر عمرك ».

٢ ـ فتنة الشيوعيين، فقال ﷺ: «عن قريب سيزول شرّهم، وأنتم في الأمان ما دمتم
 معنا، وتزورون قبورنا وتحضرون مآتمنا».

٣ ـ حاجة شخصية (خاصة)، فقال على : «هذه ستصل إليها».

ولما أفقتُ من حالتي وجدت نفسي بين أيدي المسافرين في الصحراء.

ولم يمض زمان حتى اندحر الشيوعيون، وفرّ قادتُهم من شمال ايران وصار (حزب توده) الموالى لهم من أضعف الأحزاب المنبوذة في المجتمع.

وهنا علّق آية الله حجّت بقوله: «منذ فترة طويلة كنت أُفكّر في الحديث القائل: «انّ الله يتجلّى لأهل عرفات». والآن قد تبيّن لي أنّ تجلّي الله في عرفات هو من تنجلّي الله ورسوله على الناس وتجلّى أهل بيته ﷺ».

اقول: من الجدير هنا أيضاً أن يتدبر القارىء العزيز في الحديث النبوي الشريف: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض(١)».

١ \_ بحار الانوار /ج٦٣ ص ٣٣٢.

### الطيفة الربيع!



كان آية الله العظمى السيّد النجفي المرعشي بين يثني دائماً على استاذه آية الله الشيخ عبد النبي النوري، فقد كان الشيخ مضافاً إلى مقامه العلمي الرفيع في الفقه والأصول مزوحاً وحلواً في كلامه لمّا كان يعظ الناس فوق المنبر.

يقول السيّد المرعشي لا أنسى يـوماً كـان مـجلس مكـتّض الشيخ الناس وقناعاتهم في الشيخ النوري الشيخ النوري

الإعتقادات الدينية، فذكر لهم لطيفة بأسلوبه اللطيف قائلاً: «في يوم من ايام الربيع كنتُ أمشي بين أشجار غابة مدينة (آمل)، أنظر إلى جمال الورود وطراوة الأزهار التي أضفت على الغابة جاذبية مضافة، ونسيم الصباح هو الآخر يأتيني من تلك الورود والأزهار فتمسح على وجهي بعطرها الساحر، كانت مناظر خلابة للغاية، تذكّر الإنسان بعظمة الخالق الجليل وعطائه الجميل. وبينما كنتُ غارقاً في هذه الأجواء الروحية الممزوجة بنفحات الطبيعة وإذا أسمع إثنين من القرويين يتحادثان بلهجتهما الدارجة:

فيقول أحدهما للآخر بصوته الرقيق الممدود: أخي! فيجيبه الثاني: فداك أخوك! \_ يعني قل ما تريد قوله \_. فقال الأوّل: هذه الورود والأزهار الجميلة، مَن زرعها؟ فأجابه الثاني: الله قد زرعها! فقال الأوّل: إذن فليحفظها العبّاس!(١).

# زعيق من داخل القبر

نقل لي سماحة الشيخ آية الله المرواريد (دام ظلّه) انه سمع من زميله المرحوم الشيخ محمّد حسن البروجردي يوم كانا يدرسان عند العارف الكبير آية الله العظمى الشيخ ميرزا مهدي الاصفهاني بين المحدّث الكبير الشيخ عبّاس القمّي يقول:

لمّا أردت الخروج من النجف الأشرف ذهبت لتوديع المرجع



الشيخ عباس القمي

الكبير السيّد حسين القمّي ﴿ وَفِي طَرِيقِ العودة من عنده مررتُ جهة الشمال من مقبرة (وادي السلام) وهي الجهة التي يتوحش أكثر الناس من الذهاب إليها.

فلمّا وصلتُها سمعت صوتاً كزعيق ناقة تتعذب من لسعة نار. فأخذت أبحث عـن مصدر الصوت حتّى وجدتُ جنازة يريدون دفنها!

فتأمّلتُ فعلمت أنّ ذلك الميت هو المعذَّب قبل دفنه وكان واحداً من الفسقة الذين ظلموا الناس كثيراً ، فقد كان يُعذَّب والذين معه ما كانوا يشعرون حاله المزرى .

أقول: وكم قال الشاعر جميلاً حينما قال:

والله لو كسانت الدنسيا بأجمعها تبقى علينا ويبقى رزقها رغدأ ما كان من حقّ حُرِّ أن يَدَلَّ لها فكيف وهي متاعٌ تَضْمَجِلُّ غَداً وما أجمل دعاء زين العابدين وإمام الساجدين على بن الحسين المناهج :

«اللهمّ أيقِضْنا مِن رَقْدة الغَفْلة والجهالة، وعافِنا مِن داءِ الفَتْرة والبطالة، ونَزَّهْ قلوبَنا عن التعلُّق بمَن دونك، واجعَلْنا مِن القوم الَّذينَ تُحبُّهم ويُحبّونك، وأذْهِبْ ظُلْمةَ قلوبِنا بنور هُداك، واجعَلْنا ممّن أقبلتَ عليهم فأعْرَضُوا عمّن سواك...».

#### من حكايات الأخلاق الاسلامية 7.4

حكىٰ لى الأستاذ آية الله الشيخ حسن على مرواريد ( دام ظلّه

العالى) انَّه كان في الثامن من عمره لمَّا توفَّى والده، ولكنَّه يتذكَّر جيّداً حينما جاء إليه المحدّث الكبير الشيخ عبّاس القمّى (صاحب كتاب مفاتيح الجنان) فأخذ يمسح على رأسه عملاً بالأحاديث الواردة عن أهل البيت المنتيز في هذا المجال الأخلاقي الرفيع. ثم

الشيخ المرواريد

اخرج الشيخ القمّى (أعلى الله مقامه) كتاب (نزهة النواظر في تُرجمة معدن الجواهر) فأهداه إليه. وكان الكتاب في ذلك الزمان مضافاً إلى قيمته المعنوية العالية ذا قيمة مادية رفيعة ، لقلّة إمكانيات الطباعة آنذاك .

أنظر أيّها القارىء إلى هذا القلب الكبير، كيف تواضع صاحبه وتعنّي الذهاب إلى يتيم قد لا يدير أكثرنا اليوم للكثيرين من أمثاله، إلّا أنّ الشيخ عبّاس القمّي قد حفر في ذاكرة من اخلاقيات علماء الدين ................. ٦٤٩

هذا الولد اليتيم موقفاً أخلاقياً لا ينساه حتى هذا اليوم حيث يناهز عمره التسعين! هذا ما عدا الآثار النفسية البناءة التي تركها ذلك العمل الإنساني على نفسية الشيخ المرواريد طول هذه السنوات. هكذا يجمع الأذكياء ثوابهم ليوم الجزاء، فهل أنت منهم؟!

#### قصة ومقدّمة هامّة

7.1



النقد للتصحيح قيمة من القيم الفاضلة، وله آداب نابعة من إخلاص النيّة. ولكنّه إن تجرّد عن آدابه أصبح لاذعاً وهدّاماً ومداناً من قبل اهل البيت عبيّن وبما أنّ أكثر الناس لا يعلمون فبطبيعة حالهم يتجهون في علاقاتهم نحو مسار النقد الهدّام. فقليل هم الذين يتّجهون على مسار النقد البنّاء. لكن عند العلماء يكون الأمر اكثر خطورة، فمن بين الحوزات العلمية اشتهُرتْ حوزة النجف

الشيخ الوائلي

الأشرف بالنقد والمناقشة وما يسمّى عند العلماء بـ (إنْ قُلْتَ قُلْتُ) وهي صفة هامة في بلوغ الحقائق العلمية وساعدت على تربية علماء فطاحل، إلّا أن بعض متخرّجي هذه الحوزة ومن تأثر بهم لم يلتزموا بآداب النقد وأخلاقيات المناقشة مما ادتْ طريقتهم إلى بروز خلافات امتدتْ إلى اتباعهم واربكتْ العلاقات العلمائية.

لي الشرف أن اقول بأني درست في هذه الحوزة المباركة خمسة أعوام ورأيت كملتا الطريقتين تُمارسان في النقد، فتمنيت أن تكون الطريقة الأخلاقية هي الراجحة دائساً ولكني كم حزنت لما وجدتها إلى اليوم مرجوحة ومغلوبة على أمرها. وليس لذلك من أساس إلا العُجب والغرور اللذان يفتكان بالعلم فتكاً يذهب الثمار المرجوّة من طلبه حملة و تفصيلاً.

وإني إذ أمهد بهذه المقدّمة هامّة لقصّة أقرؤها معك بعد قليل فلأنّي وآلاف العاملين متالّون من ذلك النقد المجرّد عن آدابه الاخلاقية. فعلى سبيل المثال، قبل أشهر قدّمت كتاباً لأحد الناشرين وهو مثقّف من أهل النجف فبعد مراجعته لاحظ من بين (١٤٠) صفحة ما يقارب عشرة أخطاء مطبعية وملاحظات ذوقية، فانهال علي في حضور أشخاص محترمين بالنقد اللاذع المهين فسكتُّ إحتراماً لشيبته وللظروف الصعبة التي مرّ

عليها الأخوة العراقيون، ولكنّي قلت له ياأخي هذه الأخطاء راجعةً إلى الطبّاع وما أكثر الكتب تُطبّع في العالم اليوم بأخطائها المطبعية، المطلوب أخلاقياً أن ترشدني إلى ملاحظاتك المشكورة لأطلب من الطبّاع إصلاحها، فلا حاجة الى التهريج.

والآن هاك ياأخي القاريء قصّة الخطيب الحسيني البارع الدكتور الشيخ أحمد الوائلي (دام ظلّه) كما نقلها في كتابه القيّم (تجاربي مع المنبر ص ١٠٧) فإنها من أمثلة النقد بأسلوبه الاخلاقي البناء، يقول سماحته:

كان في مدرسة المرحوم آية الله الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء يعقد مجلس في كلّ يوم جمعة، ويسمّيه النجفيون ـ عاده ـ وكنت يومئذ صبيّاً أرتدي الكوفية ولم ألبس العمّة بعد، فحضرت في يوم الجمعة فجلس الشيخ واتّفق أن تأخّر الخطيب ذلك اليوم وهو المرحوم الشيخ حسن بن الشيخ كاظم السبتي، فأشار بعض الحضور إليّ ونبّه الشيخ بأنّي ممّن يقرأون التعزية، فقال لي الشيخ: تفضّل واقرأ لنا، ففرحتُ بهذا الطلب وشعرت باعتزاز بأنّي أقرأ في مجلس كاشف الغطاء، فشرعت بالقراءة، وأذكر أنّي صدّرتُ مجلسي بالحديث القدسي «لولاشيوخُ رُكّع، وأطفالٌ رُضّع، وبهائم رُتّع لَصبتُ عليكم البلاء صبّاً » وشرحت الفقرات الثلاث وجعلت فقرة الأطفال آخر فقرة لأتخلّص منها للرضيع، ثمّ ذكرت أنّ الحسين المنه في آخر رَجْعهِ طلب رضيعه فناولتُه إيّاه زينب وهي في حالة حزن شديد، فسلّاها الحسين المنه بقوله: ( تَعزّي بعزاء الله ولا يَعذهبنّ بعِلْمِك الشيطان، واعْلَمي أنّ أهل السماء يموتون وأهل الأرض لا يبقون ...)!

هكذا قرأت الرواية وكان الشيخ بكّاءاً وجهوري الصوت، فلمّا فرغتُ مَسَحَ دموعه وقال: أُدْنُ يا بُنيّ إنّي أرجو لك أن تكون شيئًا، فبارك الله فيك، ولكن يابُنيّ إنّ الأثر \_أي الحديث \_الذي ذكرته ليس كما ذكرت، بل إعكش تُصِب، إنّ الحسين لا يقول إعلمي أنّ أهل السماء يموتون، لأنّ أهل السماء ليسوا مِن جنس مَن يموت إنّه من المجرّدات، وأخذ الشيخ (تغمّده الله برحمته) يشرح وينصبّ كالسيل. وكان درساً من أروع الدروس نبّهني أن أضبط النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة، وبقيتُ بعد ذلك ألازم مجلس الشيخ وأصغي إلى ما يمليه في مجلسه من مطالب ومن نكات، وكان موسوعة من المعارف يأخذ بألباب السامعين إذا حدّث مع تَرَسُّل في الحديث وعفويةٍ في الأداء، فكان لي في كلّ جمعة من مجلسه زاد آخُذُ منه على قَدْر ما تسّع لي مداركي وما أقوى على فهمه.

### الخرافة شذوذ

مفارقة الحقيقة عن الخرافة هي مفارقة الصدق عن الكذب. وجاء الاسلام ليحارب الخرافة والكذب، وكانت نهضة الحسين الرائدة في تاريخ البشرية امتداد لدعوة جده النبى الاكرم بَهِمَا إلى الحقيقة والصدق.

إلا أن واحداً بين المائة من شواذ الخطباء تجدهم لجهلهم بالحقيقة ينحون مسار الخرافة والكذب، ومثل هذا الشذوذ كثير عند غيرنا ولكن لا يليق بمذهبنا أن نسمح بشذوذ بالتسلّل فيه.

يقول الخطيب الحسيني الشهير سماحة الشيخ الوائلي:

ذكر لي بالأمس أحد الخطباء أنه مرّ على خطيب يقرأ وله جمهور لا بأس به من حيث الكمّ فسمعه يذكر: إنّ امرأة كان زوجها ينهاها عن الخروج من المنزل و توعّدها بالطلاق إنْ خرجتْ، ولكن لمّا صار يوم العاشر من المحرّم لم تستطع البقاء في المنزل لأنّها اعتادت أن تساهم في طبخ الطعام الذي يُعَدُّ للمشتركين في عزاء الحسين ﷺ، ولمّا رجع زوجها لم يجدها في البيت، فغضب وعزم على تنفيذ وعيده بطلاقها، ولم يلبث إلّا قليلاً حتّى دخلتْ زوجته فقال لها: ألم أنهك عن الخروج، أنت طالق.

فقالت: على مهلك، أنا لست زوجتك وإنّما تصوّرتُ بصورتها وجــئتُ لأطـبخ لك طعامك لأنّ زوجتك مشغولة بطبخ طعام ولدي وأنا فاطمة الزهراء ﷺ !

ولا أريد التعليق على الحادثة لأنّ مواساة آل محمّد في أحزانهم أو أفراحهم ثوابها عند الله تعالى عظيم ويترتّب عليه أجر، ولكن لا بهذه الأساطير التي تترتّب عليها مفارقات أقلّها الهزء والسخرية، فما أغنى أهل البيت فيما لهم من فضائل كثيرة وصحيحة عن أمثال هذه الأساطير. إنّ هؤلاء الذين يقرأون أمثال هذه القصص في أغلب الظنّ لا يؤمنون بها ولكنّهم يستغلّون تقديس الناس لأهل البيت وشدّة ولائهم لهم بالإضافة لما لأهل البيت من مكانة، وينقلون أمثال هذه الأساطير.

هذا من جانب ومن جانب آخر يريدون الظهور بمظهر المؤمنين الذائبين في ولاء آل

محمّد، ثمّ بعد ذلك يسترون نقصهم لأنّهم فارغون من المعرفة الصحيحة. ولكن ذلك غير مبرّر بحالٍ من الأحوال، لأنّه على حساب عقيدتنا وعقليتنا(١).

#### من حقوق الناس

يقول مؤلف كتاب جزاء الأعمال ص ٢١: سمعتُ من أستاذي حضرة الشيخ أحسمد الطهراني (حفظه الله تعالى) أنّه قال: ذهب الشيخ محمّد حسين الزاهد في وهو من العلماء العاملين المعروفين بزهدهم مع مجموعة من تلامذته ذات يوم إلى بستان الملك القريب من مرقد السيد عبد العظيم الحسني في ، وعندما كان الشيخ مشغولاً بالحديث مع طلّابه كان على الطرف الآخر من الحديقة مجموعة من الشباب يضربون على الدفّ ويرقصون، فأرسل الشيخ إليهم أحد تلامذته وأمرهم بأن يسكتوا، ولكنّهم لم يمتئلوا لأمر الشيخ فدعا الشيخ على رئيسهم والذي كان يضرب على الدفّ بأن الله يجزيه على فعله هذا بأن يوجع قلبه كما أوجع قلوبنا، عند ذلك رجع إلى البيت، وفي الصباح ذهب إلى مسجد سيّد عزيز الله الواقع في سوق طهران وذلك ليعطي درساً لطلّابه، وفي أثناء مسيره إلى المسجد إعترضه أحد الأشخاص قائلاً: شيخنا أنت بالأمس دعوتَ على ولدي لقد بات طوال إعترضه أحد الأشخاص قائلاً: شيخنا أنت بالأمس دعوتَ على ولدي لقد بات طوال الليل وقلبه يؤلمه ألماً شديداً ولم يقدر الطبيب أن يفعل له شيئاً، أريد منك أن تعفو عن ولدي و تدعو له بالشفاء. فوعده الشيخ بذلك وعندما عاد الرجل إلى البيت وجد إبنه وقد سكن ألمه وارتاح كأن لم يصبه شيء.

وهكذا نقول لمن يريد أن لا يقضي على نفسه بوجع القلب: لا توجع قلوب الآخرين ولو بشطر كلمة ، دع الهوى وراع حقوق الناس فانها اشد حساباً يوم القيامة من حقوق الله تعالى عليك.

١ - تجاربي مع المنبر/الدكتور الشيخ احمد الوائلي ص١٩٥٠.

#### ملاة الاستسقاء تحدي اليقين والشك

في سنة ١٣٦٣ هـ صلّى المرحوم آية الله السيّد محمّد تـ قي الخـونساري رأى صلاة الإستسقاء فجلب أنظار الجميع لعظمة الإسلام وبركات هذا الدين القويم، وحكاية هذا الخبر هي كالآتي:

في تلك السنة إنحسرت الرحمة الإلهية عن مدينة قم وضواحيها ولم ينزل المطر من بداية الخريف إلى أواخر الربيع من العام القابل، أي لمدة ثمانية أشهر، ممّا أدّى إلى جفاف شمل المزارع والواحات والبيداء فيبس الزرع والمرعى وذُبِلتُ الأشجار، فأصبح منظر المزارع والحقول يؤذي الناظر بذهاب اللون الأخضر منها الذي يدخل على القلب السرور.

وفي هذه الظروف الحسّاسة والمصيرية كان هناك رجل إيمان وتقوى همو آية الله السيّد محمّد تقي الخوانساري رضوان الله تعالى عليه، فقرّر أن يصلّي صلاة الإستسقاء ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن ينزل المطر على هذه المنطقة، فأعلن عن عزمه على ذلك وأبلغ الجميع بهذا الأمر، وفي يوم الجمعة وقبل ساعة من طلوع الشمس عزم على الخروج لأداء صلاة الاستسقاء على طبق ما ورد في الشريعة المقدسة.

وكان بعض الذين ضَعُف إيمانهم بالله يسيئون الظنّ بالحصول على نتيجة فجاءوا ينصحون آية الله الخوانساري من منطلق الحرص على سمعته فكانت توحي إليهم أفكارهم الفاسدة بأنّ هذه الصلاة ممكن أن لا يكون لها تأثير بنزول المطر وبذلك تتعرّض شخصية آية الله الخوانساري إلى الإزدراء وعدم الإحترام من قبل الآخرين، ولكن ذلك الرجل الكريم الذي لا يخالجه شكّ في رحمة الله سبحانه وتعالى، ولم تؤثّر عليه هذه التصورات طرفة عين، فردّ عليهم السيد: أنا أعمل بالأوامر التي يسمليها عليّ الشارع الإسلامي المقدّس وأؤدّي وظيفتي طبق ذلك ولا أخاف من القيل والقال، وكلّ ما فيه الصلاح سوف يكون.

وحسب الأحكام الواردة بهذا الخصوص فقد كان ذلك اليوم صائماً هو وعدد من

المؤمنين وقد لبسوا ملابسهم بصورة مقلوبة، وخرجوا حفاة، وكان له شبه بعمّه الإمام الرضا ﷺ عندما خرج للإستسقاء في مرو خراسان، فخرج رضوان الله تعالى عليه مع من كان معه من المؤمنين وألسنتهم لا تنقطع عن الإستغفار والتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى ويمّموا وجوههم شطر منطقة في قم تُدعىٰ (خاك فرج) يحدوهم الأمل الكبير بالفرج، وقد صادف هذا الحادث مع نزول قسم من قوّات الحلفاء في ايران، وكان عدد من الجنود الأمريكان والانجليز يرابطون في حدود منطقة (خاك فرج) (من الضلع الشمال الغربي على بُعد نصف كيلومتر من مدينة قم المقدّسة والطريق إلى هذه المنطقة يمرّ بجوار الجسر القديم لنهر قم).

وقد قامت مجموعة من الفرقة البهائية الضالّة والمضلّة بإعطاء معلومات كاذبة إلى هذه القوّات بأنّ مجموعة كبيرة من أهالي قم ينوون التوجّه صوبكم يريدون ردم البئر الذي تشربون منه وبعدها يهاجموكم ويقضون عليكم بالكامل فاحذروا هذا الخطر الداهم.

فلمّا سمعتُ القوّات ذلك، ولم يكن لهم علم بما يبجري تأهّبوا للدفاع، ووجّهوا فوهات أسلحتهم صوب الجموع التي خرجت للصلاة تحسّباً للهجوم الذي سيقع من قبل الناس عليهم.

أمّا آية الله خوانساري والذي لم يعبأ لما يدور حوله والذي لم يَدُرُ في خلده شيء إلّا أن يقوم بأداء المهمّة التي خرج من أجلها فإنّه قام بأداء صلاة الاستسقاء والتضرّع إلى الله سبحانه ثم ألقى خطبة في الحاضرين الذين ناهز عددهم العشرين ألف مصلّي وكان يتمتع بأعلى درجات الصمود والثبات والعزم والإيمان، وكان البعض من الناس قد تغيّرت لون بشرة وجوههم وأخذت دقّات قلوبهم تتسارع وأخذ بعضهم يهمس ويتساءل: هل انّ صلاتنا ودعاءنا سيستجاب أم لا؟

أمّا جيش الحلفاء فإنّهم وبعد علمهم بحقيقة الأمر أخذوا يراقبون الجوّ بدقّة ولم يروا أي تغيّر في الجو اوعلامة لنزول مطر.

وفي اليوم الثاني خرج المرحوم آية الله الخوانساري أعلى الله مقامه الشير بف مع مجموعة من خواصه من أهل العلم والفضل في خضوع وخشوع أكثر و أمل عمَّ طَلَمَ الم

من اخلاقيات علماء الدين ...... ١٥٥

شيئاً وَجَدَّ وَجَدَ ومَن قَرَعَ باباً وَلَجَّ وَلَجَّ وَلَجَ» فألحّوا بالدعاء والإستغاثة بعيون باكية وقلوب وَجلة يخاطبون خالقهم:

«إلهي لا تُنزِل غَضَبَك على عبادك العاصين، ولا تُؤاخِذْهم بِحَجْبِ رحمتكِ عمنهُم وارْحَمْهم إنّك أنتَ أرحَمُ الراحمين».

وما إلى ذلك من الأدعية المأثورة وغير المأثورة، وأطالوا السجود والتضرّع بأن ينزل الله عليهم مطر الرحمة، وعندما رفعوا رؤوسهم من السجود بانت آثار الرحمة الإلهية، فتلبّدت السماء بالفيوم الكثيفة، عندها ذهب الجميع إلى بيوتهم، وحيث كانوا في الطريق بدأت السماء تنزل رحمتها وبدأ المطر بالهطول وبشكل غزير وغير معهود، فَرَوَتْ أراضي تم وما حولها وجرى الماء في نهر قم، وانبعثت الحياة من جديد في مزارع قم وبساتينها، واخضرت الأرض التي يبست على أثر الجفاف، وأصبحوا مصداقاً للآية الكريمة: واستجابة الدعاء تأثيراً عالمياً عجيباً بحيث أنّ قادة جيوش الحلفاء طلبوا من آية الله واستجابة الدعاء تأثيراً عالمياً عجيباً بحيث أنّ قادة جيوش الحلفاء طلبوا من آية الله الخوانساري أن يدعو الله سبحانه وتعالى لكي تتوقّف هذه الحرب ويخلص الناس من غائلتها، وقد أذيعت هذه الحادثة من الراديو في كافة أنحاء العالم وكانت مدعاة الإستغراب والعَجَب. وثَبَتَ لدى الكثير أحقية الدين الإسلامي وبشكل واضح، وثبت أيضاً دور وأهمية الحوزة العلمية في قم وما تقدّمه من خير وصلاح للبشرية بتخريجها الجهابذة من العلماء ذوي الفضل والصلاح والذين ارتبطوا بعالم الغيب وجسدوا ذلك الجهابذة من العلماء ذوي الفضل والصلاح والذين ارتبطوا بعالم الغيب وجسدوا ذلك بشكل عملى، فسخّر الله لهم الطبيعة بإذنه فأصبحت بأمرهم.

يقول مؤلف كتاب جزاء الاعمال (مجتبى بلوجيان): سمعتُ من أستاذي الكبير الحاج الشيخ حجّة الإسلام والمسلمين أحمد المجتهدي الطهراني (أدام الله أيّام عزّه) أنّه قال: لقد كنت حاضراً في صلاة الاستسقاء هذه، وقد شاهدت بأمّ عيني كيف امتلاً نهر قم إلى حافّته بالمياه على أثر الأمطار التي سقطتُ ، وقد نقل قضيّة عجيبة وهي: أنّه قبل أداء الصلاة قالوا للسيّد محمّد تقي الخوانساري لا تصلّ ولا تخرج للصلاة لأنّه إحسمال لا يستجاب دعاؤكم فعندها توجّه ضربة قويّة إلى سمعة الإسلام والشيعة .

فأجابهم آية الله الخوانساري بجواب متين وقوي فقال: من مدّة أحسّ بأنّ نفسي دَبَّ فيها العلو والتكبّر وفي عدم إستجابة الدعاء في صلاة الإستسقاء فإنّي سوف أُحطّم هذا العلو والكبرياء في نفسي!!!

نعم فلقد استجاب الله لدعائهم وأنزل مطر رحمته على أثر دعائهم لانهم كانوا يتمتّعون بهذه الروحيات والمعنويات(١).

نسأل الله عزّ وجل ان يرحم آية الله الخوانساري ويخصّه برحماته اللامتناهية إلى يوم دخلوه الجنة.

#### معجزة برواية خادم الحسين 🟨

يعدّ المرحوم نظام الرشتي الله من العلماء والخطباء المنبريين ذوي الإخلاص والأمانة.

ويوماً عندماكان معتلياً المنبر قال: أريد اليوم أن أحدّثكم عن حدث وقع لي، ولأبيّن لكم مدى عناية الإمام الحسين الله على خادمه، من خلال هذه الكرامة التي شملني بها. في إحدى السنين سافرت إلى خراسان، لكي أقوم بواجبي في خدمة المنبر الحسيني في مثل مدينة (مشهد المقدّسة) و (تربة حيدرية) و (كاشمر). وقد ذهبت من (تربة حيدرية) إلى (مدينة تربة جام) حيث أنّ أغلب سكّان هذه المدينة من اخواننا أهل السنّة، وكان وقت وصولي إلى هناك ليلاً، وعندما ترجّلت من السيارة رأيت مجموعة يحملون الفوانيس بأيديهم تقدّموا ورحبوا بي وأظهروا الفرح لقدومي عليهم وحملوا حقيبة سفري وأخذوا يرشدوني إلى الطريق، وقد تصوّرت بأنّ هؤلاء حضروا منبري في رمشهد) و (كاشمر) أو في مدينة (تربة حيدرية) وفيعرفوني، ولذا استقبلوني بهذه الحفاوة، واستصحبوني إلى أحد المنازل الخاصّة بهم، مشينا مسافة طويلة حتّى وصلنا دفك المنزل، وأدخلوني هناك وأحضروا لي الشاي، وأخذوا يستفسرون عن حالي بحرارة وشوق وطال بنا الحديث إلى أن اقترب الليل من الإنتصاف، وأخذ يغالبني النوم بحرارة وشوق وطال بنا الحديث إلى أن اقترب الليل من الإنتصاف، وأخذ يغالبني النوم

١ ـ جزاء الاعمال/ص٢٢ بتصرف.

نتيجة التعب الذي لاقيته في ذلك اليوم من سفري الطويل، وعندما أحسّوا بذلك وقالوا لي: لقد أتعبناك، وأحضروا لي طعاماً متواضعاً فأكلت منه قليلاً ولم أستطع إكمال الطعام لأنّ النعاس كان يسيطر عليّ بشكل لا أستطيع أن أغالبه، ومدّوا لي فراشاً للنوم وقالوا: أنت متعب، إسترح وعند الصباح سوف نخبر الناس بقدومك. واستلقيت على الفراش، وفجأة استولت على أفكار وهواجس سلبت النوم من عيني وأخذت أسائل نفسي: أين أنا الآن؟ ومن هؤلاء؟ وما معرفتهم بيّ ؟ وكيف تعرّفوا عليّ ؟

وبالرغم من التعب الذي كنتُ أحسّ به وغلبة النوم عليّ إلّا أنّني ونتيجة لما جال في خاطري من تساؤلات وإستفسارات فقد طار النوم من عيني، وأحسستُ بخطر مُحْدَق بيّ، وبينما أنا على هذا الحال إذ طَرَق مسامعي هَمَسٌ وحوارٌ في الغرفة المجاورة، حيث سمعتُ أحدهم يقول: لقد استولىٰ عليه النوم، وآخر يقول: لقد كان صيداً عظيماً صار من نصيبنا هذه الليلة! وآخر يقول: يجب أن نقضي عليه بسرعة. وسمعتُ صوت السكّين تشحذ وسط هذا الهمس. أحسستُ بأنّي واقع في مهلكة لا نجاة منها، وقد أتيت إلى هذا المصير بنفسي، إنقطع رجائي من كلّ شيء، واستويتُ على فراشي ورفعتُ رأسي أدعو الله وأتوسل بالإمام الحسين على الشهداء روحي له الفداء أن ينجيني ممّا أنا فيه، وجرت على لساني هذه الكلمات: مولاي إنّ نظام قضىٰ عمره في خدمتك، وإذا لم تتلطّف على في هذه الساعة و تخلّصني فإنهم سيقضون على.

وما أنهيت هذه العبارات حتى أحسست وكأنّ الغرفة تميد بي، وأخذ صوت سقفها يتداعى إلى مسامعي، وكأنّه أُوشك على السقوط، وكأنّ هاتفاً قال لي: إنهضْ يانظام من مكانك واجلُسْ على الرفّ، ولا أدري كيف وصلتُ إلى الرفّ وجلستُ عليه، عندها سمعتُ صوتاً مهولاً أعقبتُه أصوات فقدتُ على أثرها الوعي. ولم أعُد إلى حالتي الطبيعية إلّا والشمس قد أشرقتْ وأرسلتْ شعاعاً على المكان الذي كنت أجلس عليه، ونظرتُ إلى ما حولي فرأيت وكأنّ المنطقة أصبحتْ تلاً من الأنقاض ولم يسلم من تلك الأبنية إلّا الرفّ الذي كنتُ أجلس عليه، حيث أصبحت تلك المنطقة قاعاً صفصفاً، وقد إندثر أهلها تحت الأنقاض، بما فيهم هؤلاء الخونة قطّاع الطرق فصاروا مدفونين تحت أطنان من

التراب والخشب والحجارة. فخاطبتُ الإمام الحسين الله : سيّدي فداء لك خادمُك نظام، الذي لأجله حدث هذا الحادث الذي نجا فيه من قبضة هؤلاء القتلة الذين ذاقوا طعم خيانتهم.

# الأنانية وما يقابلها

الأنانية من اخطر الأمراض الاخلاقية التي تفتك بكل شيء اذا حلَّتْ فيه. وتـقابلها الشورائية وحب الآخرين والايثار ورعاية المصالح العامة. وهذه صفة الذي يجاهد هواه ويقوده عقله إلى هداه.

نقل المرحوم المحدّث القمّي ﴿ عن آية الله العظمى السيّد محمّد باقر البهبهاني ﴿ وهو من مجدّدي المذهب الشيعي في القرن الثاني عشر أنّه سُئِل: بِمَ بَلَغْتَ ما بلغتَ ؟

فأجاب: لا أعلم من نفسي شيئاً أستحق إلا أنّي لم أكن أحبّ لنفسي شيئاً أبداً ولا أجعلها في عداد الموجودين ولم أُقصِر جهداً في تعظيم العلماء وتمجيدهم، ولم أترك الإشتغال بتحصيل العلم مهما استطعتُ وقدّمته على كلّ مهم في حياتي.

وفي هذا المضمار أيضاً ينقل الكاتب مجتبى بلوجيان (حفظه الله):

نقل لي الأستاذ الكبير حضرت حجة الإسلام والمسلمين الحاج سيّد عبدالله فاطمي نيا لله ، أنّ أحد علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف من ذوي المنزلة العلمية السامية أجهد نفسه و تحمّل الصعاب في تأليف كتاب من مجلدين، وقبل أن يوفّق لطبعه، زاره ضيف محتال وسرق منه أحد المجلّدين، ولم ينتبه هذا العالم لما حدث، إلّا أنْ رأى في أحد الأيّام كتابه معروضاً في إحدى المكتبات، فتعجّب كثيراً عندما رأى كتابه قد طبع ولكن باسم كاتب آخر وبعنوان آخر أيضاً، عندها عَرَفَ أنّ كتابه سُرق منه، فبحث عن

١ \_ جزاء الأعمال / مجتبى بلوجيان \_ ص٧٣.

عنوان السارق، وعندما عَثَرَ عليه أعطاه المجلّد الثاني الذي لم يفلح في سرقته وقال له: أنا أريد أن تُنشَر هذه المواضيع التي حواها الكتاب بين الناس، وبالنسبة لي ليس مهمّاً أن يُنشَر الكتاب باسمي أو باسم شخص آخر، خُذْ هـذا المـجلّد الثاني من الكـتاب واطْبَعْه!!!

نعم ايها القارىء: انظرُ إلى سحق الذات والتخلّي عن الأنانية وحبّ الظهور الذي تجلّىٰ في سلوك هذا العالم الجليل إلى أي حدّ وصل(١).

#### حذية المزاج وعلاجها

حدّية المراج مرض عصبي قابل للعلاج، انه مثل غيره من الامراض يحتاج علاجه إلى إرادة، وهي صعبة في بدايتها ولكنها مع الاستمرار تهون.

يقول الكاتب مجتبى بلوجيان في كتابه جزاء الأعمال:

315

سمعتُ من بعض العلماء أنّ المرحوم آية الله العظمى البروجردي يكون أحياناً عصبياً وحادّ العزاج وفي بعض الأحيان



السيدالبروجردي

ير تفع صوته على الطلبة، وفي يوم أبرم مع نفسه عهداً إذا ما عاد إلى هذه الصفة فإنّه سوف يصوم سنة كاملة، وفي يوم من الأيّام وبسبب وقوع حادث فإنّه نهر أحد الطلّاب بعصبية، وأحسّ فوراً بأنّه قد عاهد نفسه إذا قام بهذا العمل فإنّه سيصوم سنة كاملة، لذا فإنّه صام سنة كاملة ما عدا يومي العيد، حيث يحرم فيهما الصوم. أجل إنّها سيرة العظام وسلوك الكرام (٢).

# المكافأة بالطريقة العَلَويّة

ذكر المرحوم المدرّس التبريزي إلى أنّ ملّا حسن الكاشى قد تشرّف بزيارة مرقد

١ ـ جزاء الأعمال / مجتبى بلوجيان ـ ص٨٣

٢ ـ جزاء الأعمال / مجتبى بلوجيان ـ ص ٩٠ بتصرف.

٠٦٠ ..... قصص وخواطر

الامام أمير المؤمنين على بعد زيارة مكّة والمدينة، وعندما وقف في باب صحن الحرم الشريف قرأ قصيدته التي مطلعها:

يامولي الستّقين منذ بدء الخليقة

يامّن أثنيٰ عملي شمجاعتك الروحُ الأمين

وفي تلك الليلة رأى الإمام على الله في المنام فقال له:

لقد جئتنا من مكان بعيد ولك علينا حقّان، حقّ الضيافة، وحقّ قول الشعر في حقّنا، الآن إذهب إلى البصرة وبلّغ التاجر مسعود بن أفلح سلامي وقل له: إنّ مركبك في طريق عمان عندما أشرف على الغرق نذرتَ لي (يعني لأمير المؤمنين الله ) ألف دينار إذا ما وصل مركبك إلى الساحل بسلام، لقد حَلَّ الآن وقت وفاءك بالنذر. وإذا ما أخذتَ الألف دينار من التاجر إصرفها في قضاء حاجتك.

فاستيقظ ملّا حسن من نومه وذهب إلى البصرة مِن توّه وأبلغ التاجر بما قاله له أمير المؤمنين الله ، ففرح التاجر فرحاً شديداً وكاد أن يفقد الوعي وأقسم بأنّه لم يَحْكِ هذا الأمر لأي شخص، وفوراً سَلَّمَ الألف دينار إلى الملّا محسن الكاشي وأهدى له هدية فاخرة بالإضافة إلى الألف دينار، وأوْلَمَ لفقراء أهل البلد وليمة كُبرى شكراً على هذه النعمة (١).

# لطيفة من المناقبيّات الشيعية

سلطان الواعظين

نقل المرحوم الخطيب العلامة سلطان الواعظين الشيرازي مؤلّف كتاب (ليالي بيشاور) أنّه: في بداية إنتشار كتاب مفاتيح الجنان كانت عندي منه نسخة وكنتُ في سرداب مدينة سامراء منهمكاً في قراءة الزيارة، فرأيتُ شيخاً يلبس جبّة كرباسية وعمامة صغيرة جالساً بالقرب منّي، وقد انشغل بالذكر وقراءة الأوراد، فسألنى: من هو مؤلّف هذا الكتاب؟

١ ـ جزاء الأعمال / مرتبى بلوجيان ـ ص١٠٨ بتصرف.

فقلت له: المحدّث القمّي، الحاج الشيخ عبّاس، وأخذتُ أمدح الكتاب ومؤلّفه. فأجابني الشيخ: لا تبالغ بالمدح أكثر من اللازم.

فقلت له وبإنزعاج: إليك عنّى ولا تتكلّم مثل هذا الكلام ثانية.

وكان في جانبي الآخر يجلس أحد الأشخاص حيث كان يسمع ويَرَىٰ ما يدور بيني وبين المحدّث القمّي، فقال لي:

تكلّم بأدب فإنّ الشيخ الذي يكلّمك هو المحدّث القمّي!!!

فنهضتُ من مكاني وعانقتُ الشيخ وقبّلتُ وجهه وانحنيتُ لِأُقبّل يده، فانحنىٰ هـو وقبّل يدي. وقال: أنت سيّد وأنا أُقبّل يدك إحتراماً لَجدّك رسول الله ﷺ.

أجل ليس صدفة أن يشتهر مثل هؤلاء الأشخاص بحيث يصبح أسمه في أطراف الألسنة، ويشتهر كتابه (مفاتيح الجنان) هذه الشهرة، إنَّ كلَّ هذا سببه الإخلاص في النيَّة والعمل والتقوى، فمَن كان مع الله كان الله معه، ومَن كان لله كان الله له (١).

#### اليد التي لم تعصِ الله

كتب العالم الجليل مجتبي بلوجيان في كتابه (جزاء الاعمال ص ١١٩):

سمعت أستاذي العزيز الحاج المجتهدي (أدام الله أيّام عزّه) أنّه قال: لقد ابتلى الميرزا النائيني (أعلى الله مقامه الشريف) وهو من علماء الأصول البارزين ومن المراجع المرموقين في النجف الأشرف، ابتلي بألم في رجّله ولم ينفع مع ذلك الألم أي علاج.

ويوماً التقى شيخ عبّاس القمّى ﴿ وقال له:

ادعُ لي ياجناب الشيخ لعلّ الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءك ويشفيني ممّا أنا فيه.

فقال له المحدّث القمّي الله الميرزا الكريم: أنا لستُ على يقين من أنّني لم أعصِ الله سبحانه بلساني، لذا فإنّي لا أدعو لك به، ولكن عندي يقين بأنّي لم أرتكب ذنباً أو معصية بيدي هذه، فقد أفنيتُ هذه الحقبة من عمري في كتابة روايات وأحاديث رسول الله بَهَيْ وأهل بيته المَيْلا ، وإذا لم تَشْفِكَ يدي هذه فإنّي سأقطعها!!

١ ـ حزاء الأعمال /مجتبى بلوجيان ـ ص١١٨ بتصرف.

قُوضع يده الشريفة على رِجُل الميرزا النائيني فبرئتُ رجُله وشفاه الله من تلك الآلام التي كان يعانى منها.

# أختي.. هكذا يحترق القرآن!

إنّ شخصاً جاء إلى المرحوم آية الله العظمى الحاج حسين البروجردي الله وقال: لقد رأيتُ في المنام أنّ في بيتي ثلاث مصاحف (من القرآن الكريم) أحدها كبير، والآخر متوسط، والثالث صغير، وأنّ هذه المصاحف الثلاثة قد اشتعلتُ فيها النار، ولمّا أسرعتُ لإطفائها رأيتُ القرآن الكبير والمتوسط قد التهمتُهما النيران بالكامل، ولكن القرآن الصغير احترقتْ أطرافه فأطفأته !

فقال له آية الله البروجردي الله:

إنّي لا أستطيع تفسير الأحلام ولكن أدلّك على شخص يسكُن بالقرب من شارع كركان في طهران وهو من العلماء ويُعرَف باسم آية الله السيّد أحمد القمّي فهو أستاذ في تفسير الأحلام، إذهبْ إليه واسأله عن تفسير رؤياك هذه.

قال: ذهبت إلى السيّد أحمد القمّي وذكرتُ له رؤياي. فقال لي: إنّ لك في بيتك ثلاث بنات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، الكبيرة والمتوسطة وصلتا في المدرسة إلى مرحلة الإعدادية فخلعتا الحجاب، وهما القرآنان اللّذان احترقا بصورة كاملة، ولكن الصغيرة التي أكملتُ مرحلة الإبتدائية وكانت تستعدّ للذهاب إلى دورة أعلىٰ ترغب في نزع حجابها.

قلتُ: سوف لا أدعها تذهب إلى المدرسة حفاظاً على حجابها.

فقال لي: هل صحيح ما أقوله؟

قلتُ: نعم هو كذلك<sup>(١)</sup>.

١ \_ جزاء الاعمال / ص١٢٧ بتصرف.

#### عندما يردّ الرسول من الغيب!

كتب العلامة الفقيد المرحوم السيّد علي أكبر الكاشاني الله : نقل لي جدّي الأمجد المرحوم العلامة مير سيّد محمّد صادق الله ، أنّه في سنة ( ١٢٢٩هـ) جاء ، جابي الضرائب يطلب منه دفع ضريبة ، وقد أقسم السيّد لهذا الجابي بأنّه يمرّ بضائقة مالية لا يستطيع معها دفع ما ترتّب عليه من ضريبة ، ولم يؤثّر كلامه هذا في قلب الجابي حيث أنّه كان شديداً وقاسى القلب ، ولا يعرف العذر ولا يفهم معنى للعفو والصفح .

وعندما عجز السيّد عن إقناعه بعدم مقدرته على دفع ما ترتّب عليه طلب من الجابي أن ينظره أيّاماً لعلّه يستطيع بعدها أن يجد له وسيلة لأداء ضريبته، ولما رأى فيه تلك الصلافة اضاف له قوله: يجب أن تستحيي من جدّي رسول الله عَبَالِيَةٍ.

لكن الجابي الوقح أجابه: إذا كان جدّك يدفع عنك الشرّ أو يعينك على قضاء حاجتك أو ينقذك ممّا أنت فيه فأنا أستحى منه!

فطلب منه كفيلاً يكفله إلى يوم غد وقال: غداً صباحاً إذا لم أجد المبلغ حاضراً فسوف أضع في فمك النجاسة، وقُل لجدّك أن يفعل بيّ ما يشاء! وعاد الجابي إلى بيته وذهب إلى سطح داره لينام، وفي نصف الليل إستيقظ على مجرى الميزاب فانخلع الميزاب وهوى إلى الأرض، ومن حُسن الصدف أنّه كان في أسفل الميزاب خزينة الخلاء فسقط فيها على رأسه وغاص في النجاسة إلى رجليه ولم يكن أحد يعلم بما جرى له، فاختنق في ذلك المكان، وفي الصباح عندما بحثوا عنه وجدوه ناكصاً على رأسه داخل خزينة الخلاء مختنقاً بالنجاسة وقد دخل في جوفه منها ما لا يُحصى وزناً، فتورّم منها بطنه في مات وتخلّص السيّد من شرّه (١).

### إستجابة دعاء الملهوف

نقل الشيخ الأُستاذ محسن قرائتي (حفظه الله تعالى) بأنّ والده متزوّج من زوجتين

١ ـ جزاء الأعمال /ص١٣٢ بتصرف.

ولم يُرزَق منهما اولاداً حتى بلغ عمره الخامسة والأربعين، ويوماً طرق جارنا الباب وكان يحمل كيساً فيه قططاً صغيرة وقال: عندي أولاد بكثرة في البيت، وأنتم ليس عندكم أولاد ولا قطط فخذوا هذه القطط الصغار تعيش في بيتكم وكان تعدادها أحد عشر قطّة!

وكان لكلام الجار على أبي وقعاً شديداً حيث جلس في زاوية من الغرفة وأخذ يبكي بصوت عالٍ ويناجي ربّه: إلهي لماذا حرمتني من الأولاد إلى هذا الحدّ فإنّ جاري أخذ يسخر منّي. وفي تلك السنة حجّ والدي إلى بيت الله الحرام، وهناك وفي بيت الله طلب ممّن معه من أهل كاشان بأن يشتركوا معه في الدعاء بأن يقولوا آمين ويطلبوا من الله أن يرزقه ذريّة أوّلهم يكون واعظاً مبلّغاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فدعا الله سبحانه وتعالى بلهفة وأصدقائه الحجّاج كانوا يردّدون كلمة آمين.

يقول الشيخ قرائتي: بعد سنّ الخامسة والأربعين رُزق والدي بأحد عشر ولداً كنتُ أوّلهم حيث صرتُ واعظاً ومبلّغاً (١).

#### المال والموقف المحمود

السيد محمد السبزواري

المال إغراء خطير لمن يسلك سرابه إلى ملذّاته الشخصية، وهو في الوقت ذاته جهاد كبير لمن ينفقه في سبيل الخير ويتجنّب المزالق. لذا اعتبرته الأحاديث الإسلامية من أهمّ وسيلة الإمتحان للإنسان، فكم من أشخاص سقطوا في الإمتحانات المالية، وكم منهم خرجوا منها ناجحين مفلحين. وهؤلاء هم الأذكياء الذين فطنوا كيف يشتروا الكثير الدائم بالقليل الزائل.

وفيما إذا كان المال أمانة بيدِ شخصٍ رفعتْه ظروف إلى مستوى الإئتمان فانّ الخيانة فيه جريمة ما أعظمها.

من هنا كان دأب مراجع الشيعة في كتابتهم الإجازة إلى وكلائهم أن يختموها بكلمة

771

١ ـ نفس المصدر /ص١٤٣ بتصرف.

(وأوصيه بملازمة التقوى وسلوك سبيل الإحتياط) ومع ذلك زلّت أقدام بعضهم أسالتُ لعابه عندما شعّ لمعان الأموال التي اجتمعتْ بيده فرجّح كفّة مصاريفه الشخصية على مشاريعه الإسلامية، فهؤلاء قد رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع الساقطين في الإمتحانات المالية.

إلاّ أنّ الوجوه المشرقة هنا ما كانت لتغيب أبداً، فالوكلاء المتّقون كثيرون وان كان الواعون منهم قليلون.

بهذا التمهيد نأتي إلى التعريف بوجهٍ من تلك الوجوه المشرقة التي لم تغرّه الأموال المجبيّة إليه في ظلّ مرجعية والده العظيم.

ذلك هو المرحوم آية الله السيّد محمّد السبزواري نجل المرجع الكبير آية الله العظمى السيّد عبد الأعلى السبزواري (أعلى الله مقامهما). فإنّه لمّا قدم إلى طهران سنة (١٤١٣هـ) ليستقرّ فيها ويدير شؤون تلك المرجعية الورعة، إجتمع حوله المؤمنون واستجازه احدهم واسمه الحاج محمّد علي ... وهو من كبار تجار طهران -أن يسمح بشراء منزل له في الأحياء الراقية من العاصمة وبأمواله الشخصية. فامتنع سماحته قائلاً: أريد أن أعيش في الأجياء المتوسطة مع الناس العاديين. وذلك رغم شدّة التلوّث الذي كان يضرّ بصحّته الله الله المتوسطة مع الناس العاديين. وذلك رغم شدّة التلوّث الذي كان يضرّ بصحّته الله الله المتوسطة الله المتوسطة الله المتوسطة الله المتوسطة المتوسطة الناس العاديين. وذلك رغم شدّة التلوّث الذي كان يضرّ بصحّته الله المتوسطة الله المتوسطة الله المتوسطة الله المتوسطة المتوسطة الله المتوسطة المتوسطة المتوسطة المتوسطة المتوسطة الله المتوسطة المتوس

وعلى صفحة أخرى من ورعه في المال كان سماحته يتنقّل في طهران بالحافلات العامّة، فاقترح إليه الحاج أحمد المرتاضي واحد من أهل الخير في قم المقدّسة ببسراء سيارة خاصّة له، حتى قال إنّه يتولّى قيادتها بنفسه في خدمة السيّد، فلم يوافق في يقول الحاج كنت أتالّم له عندما يأتي إلى قم ويعود إلى طهران بالنقل العامّ. ممّا جعلني أتقدّم إليه بذلك الإقتراح حتى بادرني قائلاً: بكم قيمة السيارة التي تريد شراءها؟

قلت له: بين أربع إلى خمس ملايين تومان.

فقال السيّد: إن في حسابي الآن من أموال المشاريع الإسلامية أكثر من مائة مليون تومان، فلو اقتطعتُ منها قيمة سيارة لا يؤثّر على المشاريع التي بيدي الآن ولكن والدي لا يرضى بذلك، وأنا لا يمكنني إلّا أن أكون قيد طاعته وتعاليمه.

٦٦٦ ...... قصص وخواطر

وهذا في الوقت الذي كان آية الله السيّد محمّد السبزواري مجتهداً بنفسه، ممّا يحقّ له أن يتصرّف مستقلاً برأيه ضمن الحدود الشرعية، ولكنه أبىٰ أن يميل مع الدنيا حتىٰ الىٰ درجة قد تسمح له الاحكام الشرعية ايضاً.

واستمرّ هذا السيّد الجليل في مواقفه النزيهة حتّى بعد وفاة والده المرجع الورع، إذ كان يدفع من تلك الأموال إلى المشاريع الإسلامية والخيرية وطلبة العلوم الدينية في الحوزات العلمية لعدّة شهور حتّى إنتهتْ ونفدتْ تلك الأمانات فقال له أحد الأشخاص عندما عَلِمَ أنّ السيّد يسكن في بيت إيجار: هلّا إشتريت من تلك الأموال داراً لنفسك وأرحتَ عيالك من البيوت الاستئجارية ومشقّاتها؟!

فردٌ عليه السيّد العفيف الزاهد: إنّ والدي أمرني أن لا أستفيد من أموال الإسلام لمصالحي الشخصية.

نعم أيّها القارىء الكريم: إنّ هذا العالم الأمين والذي عشتُ معه بعض سنوات في النجف الأشرف كان هكذا من دون مبالغة، وكيف لا يكون كذلك وهو من نتاج أورع المراجع وأتقاهم، هو والده المعظّم الله الذي كان لي ولأمثالي منهلاً عذباً في الأخلاق والولاء لأهل البيت إليناً.

وأما ثمرة زهده ونزاهته، فلا تشكّ أبداً في أن عطاء أهل البيت المن الله الأمناء الأمناء الزاهدين فما أحلى تلك الساعة التي لا يبيعها المتّقون بكلّ ما في الدنسيا من لذّات محدودة وموقوتة!

يقول نجله فضيلة حجّة الإسلام السيّد حسن (حفظه الله وسدّد خطاه) والذي كان يحكي لي المواقف المذكورة عن أبيه أنّ سماحة الشيخ مهدي الأنصاري (دام ظلّه) قال: بعد ما وضعتُ المرحوم السيّد محمّد السبزواري في قبره في صحن حرم السيّدة فاطمة المعصومة علي بقم المقدّسة وانتهت المراسيم، ذهبت إلى المنزل فرأيته في المنام برداء بيضاء في واحة خضراء وعلى وجهه النوراني إبتسامة عريضة لا تظهر إلّا على وجه الفرِحين بما آتاهم الله من فضله، فتقدّم نحوي وقال: أيّها الشيخ ما كنتُ أعلم أنّ كرم السيّدة المعصومة بهذه الدرجة الكبيرة جدّاً؟!

نعم.. هذا هو الموقف المحمود، هنيئاً له، إنّ جائزة تُـقدّمها كريمةُ آل محمّد ﷺ للمُوالي الورع كأوّل إكرامية على مبدأ الطريق البرزخي إلى الجنّة لَهي جائزة تستحقّ كُلَّ التعب والعناء في هذه الدنيا التي ما رآى منها راحة حتى اهلُها، ومع ذلك فهم لا يتعظون. ولا أدري الى متى لا يفقهون هذه المعادلة؟ وقد فقهها رجال أحدهم هذا العالم الجليل.

اللهم أزِلْ عن قلوبنا الغفلة الحائلة، وافتح علينا ابواب الهداية الى عمق الحقيقة التي خلقتنا من أجلها يا ربّ العالمين.



سألت العلامة الكبير آية الله السيّد عبّاس الكاشاني (دام ظلّه) عن الفرق بين الإستخارة بالقرآن الكريم والإستخارة بتسبيحة الزهراء عليه ؟

فقال: يعود الأمر إلى الإيحاء الباطني للمستخير، وإنّما القرآن أو السُبحة وسيلتان لطلب الخير من الله عند الحيرة في الإقدام إلى شيء أو الإحجام عنه كما ورد في الأثر ثمّ قال سماحته: انّه شخصيّاً يرجّح الإستخارة بالسُبحة، وعلّمني طريقتها المسرويّة

ثمّ قال سماحته: انه شخصيًا يرجّح الإستخارة بالسّبحه، وعلمني طريقتها العسروية عن الإمام الحجّة على كما ذكرها الشيخ صاحب جواهر الكلام) في كتاب الصلاة، وقال انّها أفضل الإستخارات.

ثمّ حكى لي سماحته القصّة التالية قائلاً: تعلم أنّ المرحوم آية الله الشيخ محسن الملايري (أعلى الله مقامه) كان أشهر العلماء في الإستخارة بالقرآن، ذات يموم كنت جالساً عنده في مجلس فطلب منه أحد الحاضرين إستخارة، ففتح القرآن وأنا رأيت الآية فأجابه قائلاً: أسرع واخطُبُها لإبنك فإنّها مثالية جدّاً، تسعده في الدنيا والآخرة، وان ماطلت في الأمر فهناك خاطب لها يفكّر هذه الأيّام أن يتقدّم إليها!

فقال الرجل: سبحان الله، لقد استخرت الله من سماحة الشيخ بهذا القصد.

فقام مودّعاً وأسرع ليرتّب مقدّمات الذهاب إلى منزل والد الفيتاة ليخطبها لإبينه، فتحقّق زواجهما وكان حقّاً زواجاً مثالياً سعيداً كما أخبر به الشيخ وأكّد على ذلك الخاطب.

ومضت أيّام حتّى دعوت سماحته مع ثلّة من العلماء الأعاظم ومن بينهم رجل الإستخارة المعروف آية الله السيّد عبدالكريم الكشميري بيّن إلى مائدة في منزلي هذا، وبعد الإنتهاء من الطعام ذهب كل واحد من الحاضرين إلى جهة في هذه الصالة وتلك الغرفة يستلقي ساعة. ولكنّي مع الشيخ الملايري كنّا جالسين في تلك الزاوية وأشار السيّد إليها فجاء شخص من وراء الباب يطلب منّي إستخارة، فقدّمت سماحته ليأخذها له، فقال الشيخ الله طلبها منك. فقلت وأنا أطلبها منك، فهل التوكيل في الوكالة ممنوع؟! ففتح الشيخ نفس ذلك القرآن فجاءت نفس تلك الآية، ولكنّه قال لي أن أقول للرجل: بأنّ الخيرة غير جيّدة فلا يُقدِم أبداً!

فأخبرت الرجل بهذا الجواب ثمّ جلست عند الشيخ وقلت له هل يحقّ لي أن أسأل سماحتكم ؟

فقال الشيخ بفراسته الخارقة: أنا أعلم ماذا تريد أن تسأل؟ وتبسّم ثمّ قال: تـفضّل اسأل.

فسألته: هذه الآية نفس تلك الآية، كيف قلت لذلك الرجل قبل أيّام أسرع في الإقدام، وتقول لهذا أحجم ولا تقدم؟

فقال الشيخ: أجيبك بشرط أن لا تنقله لأحد ما دمت في قيد الحياة.

قلت: أنا بقيد الشرط، تفضّل.

قال: أنّ حقيقة الأمر هي أنّني لمّا أفتح القرآن الكريم أسمع في أذني همسةً روحانية مفادها قل لهذا كذا وكذا، وقل لذاك كذا وكذا.

وأرجو أن لا تسألني عن التفصيل فانّ له شرحاً طويلا!

### قف، هنا قضيّة مسؤولة

حكى لي العالم الربّاني سماحة آية الله السيّد عبّاس الكاشاني (دام ظلّه) انّ آية الله السيّد حسين القاضي الله رأى في منامه المرحوم آية الله العظمى السيّد حسين البروجردي الله جالساً عند مدخل قصر شاهق في بستان جميل جدّاً إلى حدّ لا يوصف، فسألته: لمن هذا القصر ؟

فقال: هذه عطيّة من سيّدي ومولاي الإمام الصادق عليه ولكن المطلوب منّي أن أجيب على خمس عشر عاماً من رئاستي للمرجعية الدينية التي إستلمتها بعد المرجع الأكبر السيّد أبي الحسن الاصفهاني (أعلى الله مقامه)!

نعم .. هل علمت أخى القارىء ضرورة الوقوف هنا؟

أتمنّى أن يفيق من سباته كلّ متصارع يحلم بالقيادة دون العناء لمؤهلاتها! سواءاً كانت القيادة سياسية أو دينية أو حتّى محدودة في إدارة مؤسسة تـجارية أو مأتـم أو مسجد أو جمعية خيرية أو موكب عزاء حسيني، أو ما أشبه.

وكم يجب أن نتذكّر الحديث الوارد عن الإمام الكاظم على «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبُوا».

اللهم وفقنا إلى التقوى سواءاً جعلتنا قادةً أو مقودين بقائد طهر قلبه بتقواك ياهادي. المتقين ولا أحد سواك.

٠٧٠...... قصص وخواطر

# الضابط الروسي يتكلم!

ذكر العلامة الشيخ محمد شريف الرازي الله في موسوعته القيمة عن حياة العلماء المسمّى بالفارسية (گنجينة دانشمندان) في المجلّد الثالث منه صفحة (٨٢):

حكى لي العالم الربّاني المرحوم الحاج ملّا محمود الزنجاني المعروف بـ (ملّا آقا جان) انّه بعد الحرب العالمية الأولى سافرت مشياً على الأقدام لزيارة العتبات المقدّسة في العراق، ولمّا وصلت

السيد الاصفهائي

مدينة (خانقين) ذهبت للصلاة إلى مسجد هناك، فرأيت في المسجد رجلاً أبيض البشرة يصلّي بطريقتنا، تعجّبت لأنّ هؤلاء (البيضان) ليسوا إلّا من شمال روسيا فماذا يفعل هنا ويصلى مثلنا؟

لذا إنتظرته حتى يفرغ من صلاته. عند ذلك دنوت منه وسلّمت عليه، فعرفت من لذا إنتظرته حتى يفرغ من صلاته عن محلّ إقامته وسبب دخوله الإسلام والتشيّع ؟

فقال: أنا من مدينة (ليننغراد). كنت ضابطاً في الجيش، وكانت تحت إمرتي ألفان من جنود الروس، عَسْكرنا على بُعد مسافة من مدينة (كربلاء) ننتظر الأمر بالهجوم لاحتلالها في ليلة شاهدت في عالم الرؤيا شخصاً مهيباً نورانياً لم اتصور هيبته وقامته من قبل، قال لي إن عساكركم منهزمة في هذا المحور من جبهات الحرب، وسوف ينتشر غداً هذا الخبر فيُقتَل هؤلاء الجنود بيد العرب المسلمين. فقبل أن تُقتَل، تعال واعتنق الإسلام لأنقذك من الهلاك.

قلت له: من أنت، إنّني لم أر من قبل أحداً مثلك في هذه الأخلاق الطيبة والهيبة والشجاعة ؟

قال: أنا أبو الفضل العبّاس عليه الذي يَقْسِم المسلمون باسمى.

فانجذبتُ إلى كلامه العَذْب واعتنقتُ الدين الإسلامي بتلقينه لي كلمات الشهادة. ثمّ قال لي: قم الآن وأخرج من المعسكر.

قلت: إلى أين؟ أنا ليس لى مكان في هذه البلاد.

قال: في القرب من خيمتك فرس، إركبه، فسيأخذك إلى مدينة أبي (النجف) عند وكيلنا السيّد أبي الحسن الاصفهاني (المرجع الشيعي الأعلى في ذلك الزمان).

قلت: عشرة جنود يراقبونني خارج الخيمة بذريعة الحماية!

قال: انّهم سكارئ مخمورون، ولا يشعرون بخروجك.

أفقتُ من النوم، فلم أرّ الرجل ولكنّي رأيت خيمتي منوّرة وشممتُ عِطراً ورائحة طيّبة جدّاً. فلبستُ ملابسي بسرعة وخرجت، فرأيت الجنود العشرة كلّهم مخمورين وسكارى. شققتُ الطريق من بينهم فلم يشعروا بي حتّى وصلت إلى الفرس، ركبتُه فأوصلني بعد ساعة إلى مدينة النجف، ثم واصل الطريق في الزقاق حتّى وقف عند باب منزلٍ. وبينما كنت متحيّراً عند الباب لا أدري ماذا افعل، واذا فتح الباب فخرج منه سيّد كبير السنّ نوراني الوجه يرافقه شيخ فتكلّم معي الشيخ باللغة الروسية ثمّ أدخلاني المنزل.

سئلت الشيخ: من هذا السيد؟

قال: هو الذي أرسلك إليه أبو الفضل العبّاس لليُّلا . ولقد وصّاه بك.

فاقشعر جلدي وجددت بين يديه قرائتي للشهادة، ثم أمر السيّد الاصفهاني الشيخ أن يعلّمني الأحكام الشرعية في الإسلام. وفي اليوم التالي انتشر نبأ هزيمة الحكومة الروسية فهجم المسلمون العرب في تلك المنطقة على أولئك الجنود المتأهّبين لإحتلال كربلاء فلم يبقوا منهم أحداً على قيد الحياة. إنني اشكر الله على هدايتي وارئ نفسي مديناً لأبى الفضل العباس على المعاس على المناس المناس

يقول الشيخ ملّا محمود الزنجاني (ناقل القصّة) سألته: ماذا تفعل هنا الآن؟

قال: جوّ النجف حارّ جدّاً، أرسلني آية الله الاصفهاني إلى هذه المنطقة لجوّها الأفضل نسبيّاً، وفي غير هذه الفترة الصيفية أعيش في النجف براتب شهري يمنحني آية الله العظمى السيّد الإصفهاني (حفظه الله).

٦٧٢ ...... قصص وخواطر

### الجلوس مع القرآن آداب للجلوس مع القرآن آداب

قال المرحوم السيّد محمّد مهدي الصدر ابن العالم الجليل آية الله السيّد إسماعيل الصدر خليًّا:

في بداية أيّام شبابي وبأمر من والدي كنت أحضر في كلَّ جمعة دروس تفسير القرآن الكريم عند العارف الربّاني ملّا فتح علي ﴿ في ذات جمعة حضرتُ عنده وكنت محتلماً ولم أغتسل من الجنابة \_لضيق الوقت وشيء من التساهل والتكاسل \_ فلمّا جلستُ بين يديه غَرَقَ في التفكير ولم يتفوّه لي بكلمة .. استمرّ صمته وسكوته نصف ساعة ، فعندما هممت بالنهوض لأخرج قال لي: ياسيّد محمّد مهدي ، الإنسان الذي يأتي نحو القرآن يجب أن يتطهّر ثم يأتي إ(١)

#### ٦٢٦ ونريد...

حكى آية الله الشيخ راضي (المتوفّى سنة ١٣٤٠هـ) أن أُستاذه العلّامة آية الله الشيخ محمّد طه نجف حكى له انه:

في سنوات سابقة ظهرتْ على ركبتي دُمّلة، ولم تفلح المعالجة على الطريقة الشعبية القديمة فاضطررتُ أن أساً فر إلى بغداد للمعالجة، وكنت في يومها اعاني من ضائقة مالية شديدة، فأعانني في ذلك الخيرون من عائلة الشيخ محمّد حسن المعروف بالكُبّة وقاموا بمساعدتي مدّة عامين هناك حتّى برئت.



الشيخ محمد طه نجف

خلال ها تين السنتين كنت أكتئب كلّما أمرّ بمخيلتي على ما مضى من عمري، إذ كنت أراه قد مرّ في القيل والقال، ولم أصل إلى درجة علمية رفيعة أو حالة معنوية عالية، ولم تكن لي من الناحية المعيشية نصيبُ استغني به عن مساعدة الآخرين. فصرتُ أرى نفسي مصداقاً لمن (خسر الدنيا والآخرة) إذ لم أجد لعمري ثمرة أسعد بها.

١- بالفارسية (تاريخ حكماء وعرفاء متأخرين) / ص١٤٧ - بتصرّف.

قرّرت بعد الشفاء وقبل عودتي إلى النجف الأشرف أن أذهب إلى مدينة سامراء لزيارة مرقد الإمامين الهادي والعسكري المنتجة . فألّفت قصيدة خاطبتُهما بها وفيها لمحة من العتاب والشكوى، أوّلها:

يا أباة الضيم ما هذا السكوت عن عبيدٍ كاد بالهم يموت وبعد وصولي إلى سامراء، في ذات ليلة إذ كنت بين اليقظة والنوم سمعتُ هاتفاً يقول: «ونريد».

دلّني حدسي انّه يقصد الآية الكريمة: ﴿ ونريد أن نمنَّ على الذين استُضعِفوا في الأرض ونجعلَهم أنقة ونجعلَهمُ الوارثين ﴾ وخطر بقلبي انّ الهاتف يريد بتلك الكلمة أن يواسيني ليريحنى من كآبتى القاتلة ، ثمّ أخذنى النوم حتّى جلست لصلاة (الصبح ) .

ولمّا طلعت الشمس سمعت طارقاً يطرق الباب، فجئت واذا بالمرجع المجدّد الميرزا الشيرازي الكبير (أعلى الله مقامه) جاءني زائراً. فجلسنا بعض الوقت، ثمّ سكت السيّد الشيرازي مدّة خمس دقائق وهو يتمعّن في وجهى بدقّة، عندها تلا الآية:

﴿ ونريد أن نمن على الذين ... ﴾.

فتذكّرت ما كنت قد رأيته في منامي البارحة وما خطر على قلبي من أن القصد هـو الآية ، علماً إنني لم اخبر السيد الجليل عن حالي ولا عن منامي.

وبعد ذلك قد بلغ الشيخ محمّد طه نجف رتبة عالية في العلم والفضل والمكانة الإجتماعية حتّى لُقّب بـ (شيخ الطائفة في عصره).

وكانت فراسة السيّد المجدّد الشيرازي إخــتراق روحــاني، وقــرائــته للآيــة بشــارة واضحة (١)، ذلْك لا يكون إلّا بنور الله تعالى.

# العران القرآن ١٠٠٠ لو أنزلنا هذا القرآن

جاء ثلّة من سادات مدينة (نجف آباد) التابعة لمحافظة اصفهان إلى العالم الورع آية

١ - هدية الرازي / عن حياة الميرزا الشيرازي - تأليف الشيخ آقا بزرك الطهراني - بتصرّف في الألفاظ.

الله بيد آبادي رأي وقالوا: كانت الناس في هذه المنطقة يتنعمون من المياه الغزيرة التي كانت تجري من نبع فوق الجبل عندنا، إلاّ أنّه منذ فترة جفّ النبع، واصبح الناس في ضيق شديد، نرجو أن تدعو الله تعالى للفرج.

فكتب العالم الربّاني ﷺ هذه الآية على رقعة: ﴿لو أنزلنا هذا القرآنَ علىٰ جَبَلٍ لرأيتَه خاشعاً متصدّعاً من خشيةِ الله وتلك الأمثالُ نَضْرِبُها للناسِ لعلّهم يتفكّرون﴾ (١) وقال: خذوا هذه الرقعة وضعوها في أوّل الليل على قمّة ذلك الجبل وعودوا إلى منازلكم فوراً.

ففعلوا ما أمرهم العالم التقي، وما أن وصلوا إلى منازلهم حتّى خرج من الجبل صوت رهيب يشبه الإنفجار، وسمعه الناس في تلك المدينة، وفي الصباح رأوا النبع يخرج منه الماء الكثير كما كان في السابق، فشكروا الله سبحانه على تلك النعمة (٢).

اقول: وهذا شرح عملي لقول الرسول الأعظم عَلَيْنَ : « لو عرفتُم الله حَقَّ معرفته لَمشيتُم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال »(٣).

#### مشاهدة بالقلب المنير

771

قال العالم الربّاني الميرزا جواد الأنصاري الهمداني \_ المتوفّى حدود سنة ١٣٧٩هـ الله ١٣٧٩هـ الله على الأكتاف يشيّعونها الله المقبرة.

ولكنّي من الزاوية الملكوتية \_أي النظرة الروحية \_شاهدت الجنازة تتّجه نحو وحلٍ مظلم وقعر عميق، وكانت روح الميّت على جنازته تحاول أن تنادي: الهي انقذني من هذا العذاب، ولكنها لم تتمكّن من لفظة إلهي.

فأخذت تلتفت إلى المشيّعين وتنادي: انقذوني، لا تسمحوا أن يسرموني في ذلك المكان. ولكنهم لم يكن أحد يسمعه أو يفقه ما يجرى له.

١ ـ سورة الحشر / ٢١.

٢ ـ القميص العجيبة، للشهيد دستغيب.

٣ ـ ميزان الحكمة /ج٦ ص١٥٨.

من اخلاقيات علماء الدين ......

نعم.. أنا أعرف الرجل، انّه من أهل همدان وكان من الأغنياء الظلمة (١).

اخى القارىء لا تستغرب فان الروح اذا قويت في ارتباطها بالله تعالى بَصَرَ القلب ما وراء الظاهريات، أما ترى قول الصادق الأمين رسول ربّ العالمين عَبَيْنَ الذي قال: «لولا تكثيرٌ في كلامكم و تمريجٌ في قلوبكم لَرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع »(٢).



# عراسة العارفين ومداراة الناس

ذكر أحد الطلبة ممّن حرص على مرافقة العالم الربّاني المجليل آية الله بهاء الديني في قائلاً: كنتُ ذات يوم خارجاً لأصلّي صلاة المغرب خلف السيّد بهاء الديني، وقفت في الشارع أنتظر سيّارة أجرة مسرعة على مستنقع ماء فأوسخت ملابسي وتبلّلتْ، فغضبت على السائق بشدّة وقلت له: أما لك عين؟ أين شعورك؟

السيد بهاءالديني

فذهب الرجل وجئتُ إلى الصلاة. وبعد الإنتهاء جلس

سماحة السيّد بهاء الديني وجلس حوله حلقة من المصلين يستفيدون من مواعظه، فبدأ السيّد يتحدّث لنا، ولكنّه فجأةً غيّر الموضوع وقال دون أن ينظر إلىّ:

« لا يليق بطالب العلوم الدينية الذي يعيش على حساب الإمام الحجّة ﷺ أن يكون فحّاشاً، نفترض سائق « التكسي » قد أخطأ ورشّ على ثيابك من ماء مجتمع على بقعة ، فهل يصحّ أن تهينه ؟ ! انّ المداراة مع الناس ياإيني أمر واجب ! (٣).

## إهدنا الصراط المستقيم

يوم النفير هو يوم الثاني عشر من ذي الحجّة الحرام، وكانت سنة ١٤٢٠هـ، والساعة وقت زوال الشمس الحارّة إذ كنت خارجاً بإحرامي من (مِنى) إلى (مكّة المكرّمة)..

۱ \_ بالفارسية (توحيد علمي وعيني) ص۲۸،

٢ ـ بالفارسية (رسالة لبّ اللباب) / ص٤٢.

٣-كتاب عن حياته باللغة الفارسية تأليف السيّد حسن شفيعي.

فوقفت لي سيّارة أُجرة وكان فيها مكان لنفر واحد لا أكثر ، ركبتها وكان حديث الركّاب الأربعة ساخناً في النيل من الشيعة . . فالتفت نحوي الذي بجانبي وقال بأسلوب مستعلٍ : أنت من أي جماعة ياحاج !؟

قلت: من جماعة الإسلام.

قال: أقصد أنت (هيك) أم (هيك)؟ مشيراً بيده يمنة ويسرة

قلت: أنا لا (هيك) ولا (هيك) فأشرت بيدي مستقيماً. وقلت: أنا مثل ملايين الشيعة مسلم سنّي نأخذ سنّة النبي محمّد عَبَالَةً من أقرب صحابته الذي خصّه بالعناية الخاصة وهو الإمام على الله .

وهنا دار بوجهه نحو أصحابه الجالسين في الخلف وأشار إليهم: (إنّه منهم)!

فقال الذي أشدّهم غلظة: لماذا الشيعة يعملون سياجاً بأيديهم حول نسائهم في الطواف!؟

قلت: كيلا تفرّقهن أمواج الضاغطة فيخرب طوافهن أو يحدث لهن أذى وما أشبه. وهذا ياأخي ليس خاصًا بالشيعة، فأهل السنة كذلك يعملون ولا إشكال فيه شرعاً.

قال: لماذا الشيعة إثنا عشر مذهباً وكلِّ مذهب له رأي في الإسلام!

قلت: لم تعرف الشيعة ، إنّما هم يوالون إثني عشر إماماً من ذريّة النبي محمّد بَهِ وهم على مَدّهب الإثنا عشرية .

قال: تقولون بالتقيّة، والتقيّة يعنى النفاق!

قلت: إن عمّار بن ياسر قد نطق تحت التعذيب بما أراد منه المشركون ولكن قلبه كان مطمئناً بالإيمان فهل إعتبره النبي تَيَالِيُ منافقاً أم بارك له موقفه الذكي ؟

نحن الشيعة إن إتّقينا ففي تقيتنا إدانة للذين أسرفوا في ظلمنا وإيادتنا على إمـتداد العصور الأموية والعبّاسية وبقاياهم الظالمة، فالأفضل أن لا تظلموا باسم السنة النـبوية حتى نستغنى عن استعمال التقية!

قال: أنتم أقليّة بين المسلمين والأقلية تعني الانحراف عن الاسلام! قلت: أما قرأت في كتاب الله الحكيم: ﴿وقليلٌ مِن عبادي الشكور﴾!؟

ثمّ إذا كانت الأكثرية دليلة على الحقّ فأكثر البشر ملحدون وفسقة! وأرجوك أن تقرأ جيداً هذه الآية ﴿إِنّ أكثرهم لا يعقلون﴾. إيتسم سائق (التاكسي) الذي كان منذ البداية ساكتاً لم يشارك في الحوار. ولكن الذي فتح النقاش عاد ليعزز موقعه وقال: ما عزاؤكم في الحسين وقد مرّ على موته أكثر من ألف وثلاثمائة عام!؟

قلت: وهذا بحث لا تبلغ ثمرته في هذه الفرصة القصيرة ولكنّي أنصحك أن تقرأ عن الشيعة من مصادرهم لا من مصادر الذين لم يفهموهم، وإن مكانة الحسين المنه وقضيته أعظم من أن يبلغ فهمها الكامل بشر مثلي ومثلك يا أخي.

وهنا وصلنا إلى المكان الذي أردت النزول، فأخرجت أُجرتي، وبينما كانت الإبتسامة على وجه السائق تشير إلى إرتياحه من منطق الحق المنتصر قال الذي بجانبي: الله يهديكم ياشيعة!

فقلت له: الله يهدينا ويهديكم، ألسنا جميعاً نطلب من الله في صلاتنا اليومية عشر مرّات ﴿إهدنا الصراط المستقيم﴾ ؟! فضحك السائق من اعماقه وكأنه يريد أن يقول لأولئك المتطفلين لا تناقشوا شيعة على ﷺ فانهم الغالبون.

وهكذا سكت أولئك الذين لا يعلمون! فقلتُ الكلمة الأخيرة مودّعاً: أيّها الأخوة كلّنا تجمعنا شهادة (أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله) والنقاشات لا تنضر بالأخوّة والمحبّة إن تخلّقنا فيها بأخلاق نبيّنا العظيم الذي ارسله الله رحمة للعالمين.

# رجالُ أعانهم اللهُ علىٰ انفسِهم

(بيرم) قرية كبيرة تقع على بُعد ( ٣٧٥) كيلومترات عن مدينة شيراز، لهذه القرية تاريخ مشرف ورجالٌ صالحون رغم التجاهل المؤسف الذي اودع ذلك التاريخ ورجاله إلى مغارات النسيان.

فمن اولئك الرجال سماحة آية الله الشيخ محمد الحقاني (اعلى الله مقامه) الذي بدأ مسيرته العلمية والعملية من سنّ التاسعة على يد والده الملاّ شُكْر الله (رحمه الله) بتعلّمه القرآن الكريم أولاً ثم



الشيخ الحقّاني

ارساله إلى المدارس الدينية في مدينة (جهرم) و (لار) المجاورتين، وشق طريقه نحو المعالي الروحية والدرجات العالية، فدرس عند اكابر علماء شيراز من امثال المرحوم آية الله السيد علي المجتهد الكازروني والسيد إيراهيم الاردكاني والميرزا جواد الشريفي، ثم واصل الطريق فنالها في افضل صورها في حوزة النجف الأشرف على يد أعاظم فقهاء الشيعة من امثال المرجع الاعلى آية الله العظمى السيد ابي الحسن الاصفهاني وآية الله العظمى الشيخ ميرزا النائيني والمجاهد الكبير الشيخ كاشف الغطاء والمجتهد النحرير آية الله الكمپاني الاصفهاني (اعلى الله مقامهم).

وكفاه دلالة على شموخ رتبته ما أعطاه من وكالات وشهادات واجازات كتبها له اولئك الاكابر الافذاذ.

يقول آية الله الشيخ محمد باقر المحمودي (دام ظله) التقيته في حوزة قم المقدسة بعد ما عاد من النجف واستقر في قريته (بيرم) فقلت له انك كفاءة علمية، ولك وزنك الخاص ومكانتك العالية لماذا حددت نفسك في مساحة قرية. في الوقت الذي لو تقيم هنا في الحوزة لشاعت شهرتك وارتفع مقامك.

فرد الشيخ الحقاني قائلاً: فقد شرح لي آية الله السيد على اصغر الموسوي اللاري حاجة تلك المناطق المحرومة، واقتنعتُ فنزلت إلى رغبته طاعةً واحتراماً.

هكذا كان هذا العالم الكبير يعيش مع الحاجة المُلحّة للناس وضرورة الاحترام للعلماء، فلم ينظر إلى الامور من زاوية مصالحه الشخصية.

وهذه المواقف الرفيعة في التواضع لا تصدر الا من رجالٍ مارسوا تهذيب انفسهم وترويضها سنواتٍ طويلة. ويا ليت الطاقات المكدّسة في حوزاتنا تفقه وظائفها الشرعية كهذا الرجل.

ونشير هنا \_كما هو دأبنا \_إلى أهمية تكثيف الدروس الاخلاقية في الحوزات العلمية لتربي إلى جانب العلم خصال الحكمة والاخلاق الحسنة وحسن المعاشرة في المتخرّجين منها. وقد كان آية الله الشيخ محمد الحقاني الله العالم الفاضل الشيخ يحيى الحقاني (دامت تأييداته) وهو اليوم من طلاب العلوم الدينية في حوزة قم

المقدسة ، سمعتُ جدّتي تقول: في شتاء قارس جلس المرحوم آية الله الحقاني ليستعد إلى نافلة الليل والذهاب إلى المسجد لأداء فريضة الصبح كعادته اليومية. فلبس ثوبه وارتدى عباءه ووضع عمامته على رأسه وخرج. ولما عاد بعد طلوع الشمس ناداني على خلاف عادته ان آتيه بثوب، فسألته اين ثوبك الذي كان عليك حين الخروج من المنزل؟ قال: إيتينى به ولا تسألى عن ثوبى السابق.

فلم أُصِرُ على سؤالي. فجئته بثوب، ثم اشتغل بكتبه وكتاباته، وبعد ساعات حضر عنده طلبته واخذوا يدرسون. وبعد قليل دخل شخص من المجانين المتجوّلين في الطرق وجلس في ساحة المنزل، فحملتُ إليه بعض الطعام، وبينما وضعته بين يديه لاحظتُ ثوبه فإذا هو ثوب الشيخ ( زوجلي آية الله الحقاني )!

ولما خرج الطلبة وذهب المجنون اخبرتُ الشيخ بالموضوع فسألت كيف ولماذا اعطيته ثوبك في ذلك البرد الشديد؟

فقال الشيخ: عند الصباح رأيت هذا المجنون قد التجأ إلى المسجد وكان يرتعش من شدة البرد فأعطيته ثوبي !.

أجل. تكشف هذه القصة عن عدة خصالٍ انسانية واخلاقية قد حوثها شخصية هذا العالم الجليل، منها:

١ \_العبادة والتهجد بالليل.

٢\_احياء المساجد خاصة في الصباح.

٣ جهاد النفس في الخروج من دفيء البيت إلى برد الطريق وذلك في الطرق الوعرة
 المظلمة للقرية.

٤\_العطاء والايثار.

٥ \_العطف والحنان.

٦\_صدقة السر وكتمان الانفاق.

ولولا اقتران عملية التهذيب النفسي مع التحصيل العلمي في سابق ايامه لما كان تصدر منه مثل هذه المواقف النبيلة. يقول حفيده المبجّل الشيخ يحيى (حفظه الله) انه وجد في خواطر جده المخطوطة ان احد المؤمنين بعث اليه هدية ، فكتب إليه سماحة الشيخ قصيدة شكر أولها (وخير جليس في الزمان كتاب).

واليك بعض ابياتها التي يقول فيها الشيخ:

وخير لبساس للتقىٰ في عبائةٍ يسقول بسلا نطقٍ وذاك كستاب يسذكرنا اهسل التسقى اسوة لنا وللسقاعدين مسرجع ومآب نعم لا يقوم (الاسكناس)(١)مكانه وان قسيل هدذا نسائب ومسناب

ونقل فضيلة الشيخ يحيى (حفظه الله) عن والدته المكرمة قولها: ان المرحوم آية الله الحقاني قبل وفاته بخمس وعشرين يوماً قد اخبرهم عن قرب رحيله. فخلال هذه الايام اخذ يرتب اعماله وينسّق ارتباطاته ويوصي ويكتب مايريده. وتقول: انه في الليلة التي رحل في يومها إلى جوار ربه تعالى رأيته وكأنه المسافر المستعجل يتصفح دفاتره وينظر في الأوراق ويراجعها بدقة ويضع كل شيء في محله، وفي الاثناء دخلت جارتنا وهي امرأة كبيرة في السن وكانت تأتينا دائماً وتصف الشيخ اخي وشقيقي، فرأته بهذه الحالة، فقالت له: خيراً ان شاء الله ما بك يا شيخ ؟

فأجابها: انني استعد للسفر الطويل.

فبكت المرأة بشدة وضربت على رأسها ونادت ليتني انا اموت وانت تبقى لتفيد الناس.

فقال الشيخ: هذا موعدي.

وبعد منتصف الليل كلما كنتُ ادخل عليه لأرى حاله وما يحتاجه ، كنت أراه مشغولاً بالصلاة والدعاء أو تلاوة القرآن أو التصفح في اوراقه ووصيته . ولما رآني مهتمة بحاله وقلقة عليه ، قال لي : لا تزاحمي نفسك اذهبي لرعاية طفلك يحيى ( يقول الشيخ الحفيد : وكنت آنذاك من صغري اعاني من آلام العين) .

خرجتُ من الحجرة ثم رجعت إليه قبل أذان الصبح وبيدي قليل من الخبز وكأس من

<sup>-</sup> أى النقود

من اخلاقيات علماء الدين ....... ١٨١ من اخلاقيات علماء الدين ....

الماء فوجدته يصلي نافلة الليل، جلست فرأيته ينظر إلى الاطراف وكأنه ينتظر أحداً! قلت: هل تحتاج شيئاً؟ اخشى أن غلبت عليك الحُمّىٰ، استرح ياشيخ وخذ لك قسطاً من النوم فانك منذ البارحة تجهد نفسك.

قال: انا صحتي جيدة ، انما انتظر شخصين كريمين كنت على موعد معهما! فقام على سجادته وصلّى صلاة الصبح وبعد التشهد والسلام قال لي: ها هما قد أتيا! فنظرت في الاطراف فلم أر احداً. ولكنه كان يرحّب وكأنه يراهما!

فاتكأ وغمض عينيه وسكن، فلم يكن إلا دقائق واذا بنا في حزن الفراق وهو في سرور باق. وكان ذلك في صباح اليوم السادس من شهر شعبان المعظم سنة ( ١٣٨٨هـ).

فهذه ايها القاريء الكريم درجة لا يبلغها إلا الرجال المؤمنون الذين اعانهم الله على انفسهم الأمّارة بالسوء فصاروا من اصحاب النفس المطمئنة بنداء الله.

هذا ولقد خلّف سماحته من مؤلفات لم تُطبّع لحد ّ الآن ( 20) كتاباً في العرفان والفقه وعلم الأصول والفلسفة الاسلامية وشرح دعاء الصباح وشرح المنطق وفي الشعر، وشرح بعض خطب نهج البلاغة، وكتاب حول عالم البرزخ، وآخر عن الامامة والولاية، وله تفسير و ترجمة القرآن الكريم، وكتاب عن حجاب المرأة، وبحث في القضاء والقدر، وعن حياة الائمة الاثنى عشر عليه ، وكتاب حول اسباب تخلّف المسلمين، ونقد على نظرية فرويد، وكتاب في المناجاة مع الله . وكتاب باسم (الاخلاق والمحاسن) ومسجموعة مقالات .

يقول حفيده حجة الاسلام الشيخ يحيى الحقاني (دام عزه) سوف يعمل جهده لطباعة هذه الكتب القيمة ان شاء الله.

ونحن ندعو للفقيد بالرحمة الواسعة ولذويه بالعزة والاستقامة ولأهل (بيرم) بالتقدم والبركة والله ولي التوفيق وهو المستعان.

## ٦٣٢ الى الامام الرؤوف مأوى الغرباء



الشيخ جوانمردي

في مدينة قم المقدسة، في مجلس عزاء حسيني اقامه سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عباس المدرسي في منزل والده المرحوم آية الله السيد محمد كاظم المدرسي للله وكان يوم الخامس من محرم الحرام سنة ( ١٤٢١ هـ) سمعتُ الخطيب الحسيني سماحة الشيخ اسدالله جوانمردي (حفظه الله) يقول: درست في حوزة تبريز العلمية وعمري ( ١٢ سنة ) وارتقيت المنبر وعمري

( ١٧ سنة ) وفي ايام وفيات الأئمة المعصومين عليهم السلام كان استاذي آية الله السيد جواد الخطيبي يعطل الدرس ويطلب مني قراءة النعي الديني. وكان يشجعني بقوله: ما شاء الله، انا استاذك ولا استطيع ان اقرأ مثلك.

استمراراً للتقدم على مدارج العلم والخطابة انتقلت إلى حوزة قم المقدسة، وفي ايام العطلات الدراسية ارتقي المنبر في قم واحياناً اسافر إلى مدن اخرى. واقمت اكثر السنين في مدينة (اروميه) من محافظة آذربيجان الغربية. وهي منطقة باردة جداً. في شتاء سنة (١٣٨٣ هـ) تقريباً، لما كنت اعرق من شدة دفىء المجالس وحرارة الخطابة واخرج إلى مجلس آخر يثلج العرق على وجهي وجسمي، سبب لي هذا الامر التهابات حادة في جيوبي الانفية، فاجريت لي عملية جراحية في مستشفى فارابي بطهران على يد الدكتور حسين نامي، ولكن المرض عاد مرة أنانية لذات السبب إذ لم أكن اترك واجبي الشرعي في التبليغ. فاجرى لي الدكتور فريادي نفس العملية في مدينة (اروميه). وبعد عام رجع المرض للمرة الثالثة وكذلك لذات السبب. فهذه المرة قال الدكتور: اني آسف، لست واثقاً من نجاح العملية، من الافضل ان تذهب إلى طهران للعلاج، فهناك الرعاية والاجهزة الطبية افضل، والاطباء يعملون بشكل ادق.

فخرجت في طريقي وجئت إلى مدينة (قم المقدسة) وذهبت لألتقي بآية الله العظمى السيد شريعتمداري لأسأله عن بعض المسائل الشرعية، فقيل انه ذاهب إلى مشهد

من اخلاقيات علماء الدين .....

المقدسة ، فقررت السفر لزيارة الامام الرضا على واللقاء بالسيد ايضاً.

في حافلة الباص اذكنت راكباً وزّع شخص اوراقاً على المسافرين وأنا أخذتُ واحدة منها فقرأت فيها أن ناقةً جيى، بها للنحر من مدينة بعيدة إلى مدينة (مشهد المقدسة) ففرت من المنحر وطافت الزقاق حتى وصلت إلى حرم الامام الرؤوف ثامن الحجج علي بن موسى الرضا على فافترشت الأرض قبال شباك المراد في صحن السقاية، وأخذت تنظر إلى ضريح الامام من خلال الشباك وتبكى!

كان منظراً عجيباً جداً جداً، ساعة واذا يصل صاحبها فيتأثر لها كالجمهور المتأثر هناك. فبلغ هذا النبأ متولي الحرم الرضوي الشريف فأمر بشراء الناقة من صاحبها ونقلها إلى المراتع التابعة لأوقاف الحرم المقدس حتى آخر حياتها.

وأنا لما قرأت هذه القصة العجيبة انقلبت روحيتي ودمعت عيناي، فما أن وصلت إلى مدينة مشهد حتى هرعت إلى حرم الامام الرضائية قبل كل شيء، فقلت له: يابن رسول الله ارجو ان لا تكون معرفتي بمقامك الشامخ اقل من معرفة تلك الناقة، ولا تكون عنايتك بخادم جدك ابي عبدالله الحسين الله اقل من عنايتك بتلك الناقة. انا طول عمري ياسيدي قد خدمت مجالس جدك الحسين وفي هذا الطريق اصبت بهذا المرض المؤلم، ولقد يأس الاطباء من العلاج الناجح، انني اريده منك يا مولاي.

توسّلتُ بهذه الكلمات عند الامام الرضا الله ثم قفلتُ عائداً إلى مدينتي (اروميه). وفي الطريق بين مدينة (ميانه) و (تبريز) تقع مدينة (بستان آباد) فيها مياه معدنية، يقول عنها الناس انها دواء نافع للامراض، ألقي في قلبي أن ادخلها واسكب من تلك المياه على وجهي بقصد الشفاء، ففعلت ذلك مرة واحدة وكان هذا سبباً لمعجزة الامام الرضا الله ، فمنذ تلك الساعة إلى هذه الساعة ( ٣٥ سنة ) لم اشعر بألم في جيوبي الانفية وانا امارس المنبر في تلك المناطق الباردة والحارة وبذات الطريقة السابقة، فالحمد لله وله الشكر.

# التي أخبرتني! فاطمة ﷺ هي التي أخبرتني!



الشيخ جمعه الحاوي، والمرحوم السيد عبد الله العلوي البحراني، والمؤلف / سنة ٤٠٤هـ

الحاج خليل الكابندي (ابو ابراهيم) واحد من المؤمنين الموالين لأهل البيت الله في الكويت. التقيته شهر صفر عام ( ١٤٢١ هـ) ومن حسن الاتفاق تبين انه ذو معرفة بصديقي الحميم الخطيب الحسيني المرحوم الشيخ جمعة الحاوي البحراني. وكان من العلماء العاملين بإخلاص وتواضع و صبر وصدق، كان مرحاً ومبتسماً وذو حديث حُلُو وأدب. يقول الحاج ابو ابراهيم (حفظه الله): انه توفي والدي قبل ثلاثين عاماً وكان صاحب (مأتم) في جزيرة (الفيلجة) الكويتية. فورثت امور الحسينية وأنا شاب لا اعرف التصرف المطلوب، اقتربت ايام شهر محرم الحرام ايام الحزن على المظلوم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الله وكان الناس في الجزيرة ينتظرون فتح المأتم وبدأ المجالس الحسينية كالأعوام السابقة، ولكني لم اعرف ماذا افعل واين الخطيب وكيف الطريق إليه.

فقالت لي والدتي إذهب إلى المدينة واسئل عن مدرسة (الشيرازي) فحتىٰ تعود مع القاريء نكون قد هيّئنا مجلس الحسين الله . فجئت إلى المدرسة ، وكان الوقت ظهراً

من اخلاقيات علماء الدين .................. ٦٨٥

صيفياً حارّاً، والطلبة في حجرهم وغرفهم. فوقفت في ساحة المدرسة حائراً انظر الجوانب والجهات ولم أدر من اطلب، ولاأرى أحداً للكلام معه، دقائق بعد الحيرة خرج لي شاب قصير القامة عليه ملابس الراحة، فظننته خادم المدرسة. فسألني بعد السلام والتحية هل أنت الذي تطلب قارئاً لحسينيتك في (الفيلجة)؟!

وكان سؤاله بمثابة دهشة فوق حيرة!

فقلت متعجباً: نعم ولكن مَن أنت؟

قال: أنا اسمي جمعة الحاوي، جئت من البحرين للقرائة في حسينية الفيلجة، انتظرك هنا قرابة اسبوعين حتى كدتُ آيس من مجيئك!

وهذا زادني عجباً ودهشة فوق الأولى!

سبحان الله . . لم تسبق لي معه رؤية، كيف يعرف عني؟!

فسئلته فوراً: من ابن تعرف حاجتي إلى القاريء وأني التقي بك في هذا المكان؟ ابتسم الشيخ وفتح عن مكنون السرّ قائلاً: سلام الله على الصديقة الطاهرة سيد نساء العالمين فاطمة. فلقد اخبر تني في الرؤيا أنك تقرء في مأتم ولدي الحسين في هذا العام في جزيرة الفيلجة لمدة (١٣) يوماً، في الكويت، إذهب وانتظر صاحب المأتم في مدرسة الشيرازي.

ولقد أَلهمتُ الآن أن أخرج من الحجرة ، فخرجتُ واذا بك ها هنا !

ياعجباً ولا عجب من أهل بيت قد خلق الله الكون والوجود لأجلهم، ولولاهم لماكان ربُّ العالمين يخلق شيئاً. فهم الأنوار التي جعلها الله بعرشه مُحْدِقين. وانما جاؤوا إلى هذه الحياة النانية لينيروا للانسان الطريق إلى حياة الآبدين في جنات النعيم، ولكن الانسان كان اكثر شيئاً جدلاً وظلوماً وجهولاً وقليل هم المهتدون.

هنيئاً لمن استنار بهم والويل لم ظلمهم وانكرهم وغصب حقهم من الاوليس والاخرين!

#### زيارة عاشوراء معجزة القرون



السيدرضاالشيرازي

الحاج مكي المتروك (المحترم) زرتُه في منزله في الكويت بمناسبة مجلس عزاء حسيني اقامه ليلة من ليالي شهر صفر ( ١٤٢١). فأراني ابنه (محسن) وكان عمره حدود العامين. قال انه قبل عام كان مفلوجاً، لم يتحرّك ولم يحسّ بشيء. أخذتُه إلى الاطباء وكانوا حيارى في امره حتى استولى علينا الحزن واليأس، وخاصة أهلي فقد كادت تموت غمّاً وكآبة. فسئلتُ العالم الجليل

سماحة آية الله السيد محمد رضا نجل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (دام ظلهما العالي) طالباً منه الدعاء والحلّ لأزمتنا التي ان طالت جلبتْ لي ولعائلتي أزمات وأزمات اخرى. فأرشدني سماحته الى قراءة زيارة عاشوراء الحسين عليه مع الالتزام بمائة مرة الصلوات ومائة مرة اللعن. وذلك لمدة اربعين يوماً دون انقطاع.

وكذلك مباشرة اتصلت بأخيه العلامة سماحة السيد مرتضى ( دام ظله ) فقال لي نفس الحل".

فالتزمت بقراءتها مع شرط المائة مرة التي قد يستثقلها بعض الناس، لذلك لم يجنوا الثمرة الاعجازية.

واني أحلف لك يا \_شيخ \_ما بلغتُ اليوم العشرين من قرائتي للزيارة حتى قام طفلي هذا على قدميه، وها هو كما تراه سالماً من كل عاهة. أكتب في قصصك هذه المعجزة ليعرف الناس قصة هذا الكنز المجهول.

#### عمرة من النار ولكنها باردة!

حكىٰ لي سماحة العلّامة الشيخ ابراهيم الأنصاري البحراني ( دام ظله ) أنه شاهد بعينه في يوم عاشوراء من هذا العام ( ١٤٢١هـ) في الحسينية الحيدرية لأهالي باكستان

المقيمين في الكويت مساحة سبعة أمتار تقريباً مملوءة بالجمر الذي يمشي عليه الشيعة الباكستانيون يوم العاشر من محرم هاتفين (ياحسين. ياحسين) ولم يحترق باطن اقدامهم بحرارة الجمر.

ينقل سماحته أين رأيت أحد الشيبة الباكستانيين قد وقف هناك وبيده عَلَماً من الأعلام الحسينية ثم اصطف من ورائه جمع من الأطفال الباكستانيين. فقال: أيها الناس هذه الساعة نريد أن نعلم اطفالنا كيف يتوكلون على الله في المشي على هذه الجمار الملتهبة وأنهم لن يحترقوا ببركة الحسين على انظروا إلى معجزة الولاية الحيدرية.فتلا قوله تعالى ﴿وقُلنا يا نارُ كُونِي بَرُداً وَسَلاماً عَلَىٰ إِبْراهِيمَ﴾ (١).

ثم فتح الطريق أمام الأطفال فمشوا بطمأنينة عجيبة وثقة عالية بالنفس، وكانوا لأول مرة في حياتهم يحيون سيرة آبائهم هذه في الشعائر الحسينية.

ويضيف سماحة الشيخ لقد رأيتهم بأم عيني هاتين كيف دخلوا دون وَجَل وداسوا الجمر دون الإحساس بالحَرْق، بل وعادوا يكرّرون العملية بكل بطىء وهدوء وهم يردّدون ( ياحسين ياحسين). وكان الناس المتفرّجون بين من غمرهم التعجُّب والدهشة ومَن ضجّوا بالبكاء والنحيب.

وعندما ذهبوا ليستريحوا داخل الحسينية ذهبتُ اليهم ولمستُ بيدي هاتين باطن أقدام بعضهم لأتأكد هل من أثر للحرق، فوالله لم أرّ سواء البشرة الطبيعية، فكأنْ لم تكن لامست جماراً من نار. ثم خرجتُ الى تلك الجمار فرأيتُ أحد الأخوة الكويتيين يئنُّ من حرقة باطن قدمه. قلتُ ما الحدث؟ قال: جرّبتُ حالي فأحترقتُ. فعلمتُ أن العقيدة هي اليقين الفطري الذي لا يخالطه شكُ أبداً.

نعم.. هذه صناعة العقيدة، فلا تلوموا العشّاق أيها الناس، فإن لهم قلباً دون قلوب الذين لا يعشقون الحسين على أما قرأتم عاشوراء الأولى فقد كان مع الحسين على عشّاق يستهزؤن بالموت ويضحكون من السهام والرماح والسيوف التي كانت تتطاير نحوهم . اقرؤا قصة عابس الشاكري وقد خلع الدرع ومشى لجهاد العدو حافياً حاسراً، فقيل له

١ \_سورة الأنبياء / ٦٩.

٦٨٨ ..... قصص وخواطر

ماذا تفعل باعابس، أجننت؟

قال: إي والله حُبُّ الحسين عليه أجنني.

فيا أيها العقلاء في كل مكان إفسحوا الطريق (للمجانين) أن يفعلوا بأنفسهم ما يشاؤون من اجل الحسين الله ، فإن الله القادر على كل شيء قادر على احتواء المشاعر الحسينية المنفجرة عند هؤلاء الحسينين وتحويلها الى حلال محمد المستمر الى يوم القيامة. أنه يوم واحد في طول العام يوم عاشوراء يوم الاستثناء يوم الضجيج والبكاء يوم الاستنكار للظلم. أما ترون فيه اذا ضُربتُ القامات أو جرح فيه المُعزّي نفسه سرعان ما يلتئم، بينما في الايام الأخرى ليست هكذا. ما لكم كيف تحكمون؟.

اقول اخيراً: فلندع عشّاق الحسين الله ليترجم كل منهم شعائره بلغته الخاصة، وانما اذا خرجوا إلى دائرة الحرام البيّن فلتكن النصيحة بالتي هي احسن رسالتنا للعلاج الهاديء.

# القائي بجبرئيل الارض!

السيد احمد جبرئيل والمؤلف/بتاريخ ربيع الاول ١٤٢١

انه الخطيب الحسيني الشهير العلّامة السيد احمد جبرئيل (دام ظله). لقيته في اليوم الثاني من ربيع الاول عام ١٤٢١ في منزل الفقيه الورع أستاذ الاخلاق والآداب المعنوية سماحة آية الله السيد صادق الشيرازي (دام ظله) وكان قادماً من طهران للقراءة في

بعض المجالس الحسينية المقامة في مدينة قم المقدسة. فانتهزتُ الفرصة ودعـوتُه إلى منزلي فكان الحديث معه صفحةً أخرى من جميل خواطري مع العلماء الأجلاء ، فإليك ياعزيزى القارىء سطوراً منها لتجعلها دروساً تنير دربك إلى الله تعالى :

في البدء قال: اني قد طويتُ اربعاً وسبعين عاماً وأنا الآن في عامي الجديد ينبأني حسّي السادس بأن ساعة الرحيل قريبة. فلقد ذهبتُ لتصفية أموري إلى مسجد جمكران (مسجد ذو كراماتٍ تتعلق بالامام الحجة على في مدينة قم) ولا زالت امورٌ تحتاح إلى رقابة شديدة قبل حلول المنية، ارجوك ان لا تنساني من الدعاء، فقد أخبرني في المنام قبل سبعة اشهر استاذي المرجع الراحل السيد احمد الخونساري انك عن قريب تكون ضفاً علينا.

وقبل فترة رأيت المرجع الراحل السيد الخوئي في المنام قد دخل مجلسي، فجلس جلسة المُتعَبين، فجئته ومسحتُ عليه بيدي. لا أدرى فلعل هذه اشارة ثانية لقرب إطفاء أضويةِ نفسي العاصية. آه كم امر تني هذه النفس الأمارة فأطعتها في السوء؟!.

بهذه الكلمات يتواضع المتقون من امثال هذا السيد الورع الذي واصل قوله: بالأمس طلبتُ من سيدي ومولاي الحجة بن الحسن (روحي له الفداء) ان يشفع لي عند الله ويعينني على بقية ايامي القليلة لئلا اموت في زيغ بعد سنوات من الخدمة في بيوتهم والتسكّع على ابواب هدايتهم. فجائني الجواب ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاْقِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (١).

المطلوب منا ايها الشيخ أن نستمر في العبادة لله وحده حتى نرى الموت حقاً وننقطع عن هذه الدنيا فنشاهد انفسنا في البرزخ فنتيقن بكل الحق هنالك سوف نفهم قول ربنا عزّ وجل ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليّومَ حَدِيد ﴾ (٢)

هنا وفي محاولة لفهم الاسرار المعنوية \_ قلت له: سيدنا من اخبرك بـذلك ؟ هـل بالاستفتاح القرآني أم بالإلهام أم ...؟

صَمَتَ لحظات ثم انتقل إلى موضوع آخر! فبدى أن الأمر لابد من كتمانه.

۱ ـ سورة الحجرات / ۹۹. ۲ ـ سورة ق / ۲۲.

هذا ودارت في اللقاء مع هذا السيد الجليل حكايات ومواعظ كثيرة، فإليك الممكن سانه:

ا \_ قال السيد جبرئيل انه حكىٰ لي آية الله السيد نصر الله المستنبط (صهر المرجع الراحل السيد الخوئي) \_ رحمهما الله \_ انه كنتُ اصلّي جهة الرأس الشريف عند ضريح الامام امير المؤمنين على في ليلة النصف من شهر شعبان. فرأيت بالقرب مني رجلاً بنور الأولياء والمتقين، في زيٍّ عربي لاكالعرب الآخرين، فقرأ في قنوته:

«اللهم إنّ معاويةَ ابن أبي سفيان قد عادىٰ وليَّك علياً. فالعنْه لَعْناً وبيلاً وعذَّبه عذاباً اليماً ».

كنت لأول مرّة أسمع هذه الفقرات الفصيحة التي كان يؤديها وبصوت أخّاذٍ للـ قلب، فأحببتُ أن اتعرف عليه، فما أن انتهيتُ من صلاتي لأسلّم عليه لم اجده! فتأكّد لي من مجموع القرائن انه كان سيّدي ومولاي صاحب العصر والزمان (روحى له الفداء).

٢ ـ حكى لي انه في سنة ( ١٣٨٤ هـ) حيث انقلب عبد الكريم قاسم على الملك فيصل واعلن جمهوريته المتناغمة مع الشيوعيين. اردتُ الخروج في حملة السيد ابراهيم إلى حجّ بيت الله الحرام، ولكن الحكومة السعودية منعت الفيزة للعراقيين بسبب الانقلاب الشيوعي. إلا أن الشوق للحج كان قد أتى بنا الى الحدود السعودية فلعل الله يفتح علينا سبيل الحج.

فذهبتُ لتوديع المرجع الراحل السيد محسن الحكيم (اعلى الله مقامه) فقلتُ له اعطنى خمسين فلساً للتبرّك فأنا ذاهب إلى الحج!

فابتسم السيد وقال: بل اعطيك عشرة دنانير.

قلت: زدها بموعظة.

فوضع يده على رأسي وقال أما العمامة فلا تُغيّرها.

شكرته وودّعته وانا لم اكن استوعب كامل قصده من هذه الوصية إلا بعد ماجرى لنا على الحدود العراقية السعودية في منطقة (تبوك) إذ أوقيفونا وقالوا: ممنوع دخول العراقيين. انكم شيوعيون! ذهبتُ جانباً ولم احرّك ساكناً حتى ارى كيف تسير الامور . بعد ساعة جانني رئيس الحملة يعاتبنى : يا سيد انت جالس . . تحرّكُ بجدّك .. قل ماذا نفعل ؟

فجئت بين الحجاج الغاضبين وكان الارهاق من شدة الحَرَّ وتَعَب الطريق قد أخذ منهم اعصابهم وكاد أن تذهب معها اخلاقهم، فقمتُ خطيباً، فهدأتهم وتكلّمتُ بما استطعتُ من كلام فيه الخير. ثم قلتُ لهم: اختاروا مَن يتكلّم باسمكم عند الامير. فقالوا بصوت واحد ليس لنا غيرك انت تكلّم باسمنا.

وكان هذا الموقف في مرأى أحد الشرطة السعوديين، فطلبتُ منه تزتيب لقاء مع الامير لبحث المشكلة معه. وبعد محاولات سمحوالي بالدخول إلى قصره. فألفيتُه جالساً في قاعة كبيرة وحوله من الشخصيات حوالي مئة شخص.

تقدمتُ نحوه بكامل زييّ، وعمامتي السوداء علىٰ رأسي، وعصاي بيدي. فجلستُ عنده بعد السلام عليه. فسألني: من العراق؟

قلت: نعم

قال: ماذا عندك؟

قلت: بسلامة الأمير اتلو عليكم آيات من الذكر الحكيم. فتلوت: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الله نُورُ السّنواتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْخُوةٍ فِيَها مِصْبَاحُ المِصْباحُ فِي زُجَاجَةٍ الرَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِي يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِي يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا الله المُعَلِّمُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورُ عَلَىٰ نُورٍ بِهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَالله بَكُلُ شَيءٍ عَلِيمٌ \* فِي بُيُوتٍ أَذِنِ اللهُ أَنْ تُرفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا السَّمَةُ يُسَبِّحُ لَـهُ فِيهَا بِالغُدُوقِ وَالأَصَالُ \* رِجَالُ لاَ تُلهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْما وَالْأَصَالُ \* رِجَالً لاَ تُلهِيهِمْ تِجَارَةً وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْما تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصارُ ﴾ (١).

فنادى الامير بالقهوة وهو يقول لى احسنت ياشيخ، فما حاجتك؟

قلت: إن مَن يشفع شفاعة حسنة فله اجر عظيم عند الله. إسمح ايها الامير للحجاج العراقيين بأداء مناسك الحج هذا العام.

١ ـ سورة النور الآية / ٣٥.

قال: انهم شيوعيون، كفرة، زنادقة. لا يمكن ان نسمح لهم بتدنيس أرضنا، فليرجعوا من حيث أتوا وإلا رميناهم بالرصاص.

قلت: نحن معكم في الرأي بأن الشيوعيين كفرة وقد افتى مرجعنا آية الله العنظمى السيد محسن الحكيم أن الشيوعية كفر والحاد.

وكان بعض الحضور في المجلس من اهل لبنان قالوا للأمير نعم نحن رأينا هذه الفتوئ لمرجع الشيعة في لبنان، انه موقف مشرّف.

قلت: فاللّذين معي ايها الأمير كلهم من اتباع هذا المرجع، لقد جئنا كالأعوام السابقة لعبادة الله الحق إلى جانب كافّة المسلمين من امة محمد عَمَالَةً.

قال: فلماذا جئتم وسفارتنا لم تمنحكم الفيزا؟

قلت: نحن لا نعرف القوانين، جئنا مشتاقين إلى حج بيت الله الحرام.

قال: ونحن لا نعرف سوى الرصاص إن لم ترجعوا إلى العراق.

وهنا \_كما يقول السيد جبرئيل \_ثار عندي عِرْق السيادة الحسينية فقلت بشدّة: نحن ندخل الحدود وليكن ما يكون.

قال غاضباً: بأي قدرةٍ ياشيخ؟

قلت: بقدرة الله عليك وعلى الخَلْق أجمعين.

صَمَتَ وراح يتفكّر، وأنا في هذه اللحظة ربطتُ قلبي بالله وتوسلتُ إليه بأهل بيت الرسول ﴿ إِلَيْ فَلَت للأمير: ارفع يدك الرسول ﴿ إِلَيْ فَلَت للأمير: ارفع يدك بالدعاء. فقرأتُ بصوت عالٍ: «اللّهُمُّ ارزُفْنا تَوفيقَ الطّاعَةِ، وَبُعْدَ المَعصيةِ، وَصِدْقَ النّيةَ، بالدعاء. فقرأتُ بصوت عالٍ: «اللّهُمُّ ارزُفْنا تَوفيقَ الطّاعَةِ، وَبُعْدَ المَعصيةِ، وَمبدقَ النّية، وَعرفانَ الحُرمةِ، وَأكرمنا بالهُدى والاستقامةِ، وسَدِّد السِنتَنا بالصَّوابِ وَالحِكمةِ، واملا قُلوبَنا بالعِلمِ والمِعرفةِ، وَطَهر بُطونَنا مِن الحرامِ والشَّبهةِ، وَاكْفُف أيدِينَا عَنْ الظُلمِ وَالسرقةِ، وَاعْضُضْ أبصارَنا عن الفُجورِ وَالخيانةِ، واسدُدْ أسماعَنا عَنِ اللّغوِ وَالغيبَةِ، وَتَفَضُّلْ عَلى عُلمائِنا بالزُهدِ وَالنَصيحَةِ، وَعَلى المُتعَلمينَ بِالجُهدِ وَالرَعْبَةِ، وَعَلى المُستَمِعينَ بالإِنّباعِ وَالموعِظَةِ، وَعَلى مَرضى المُسلِمينَ بالشّفاءِ والراحةِ، وَعَلى مَوتاهُمْ بالرَّأفَةِ وَالرحمةِ، وَعَلى المُسلِمينَ بالإنابةِ وَالتَوبَةِ، وَعَلى النِساءِ بالحَياءِ وَالعِقةِ وَالعِقارِ وَالسكينةِ، وَعَلى الشّبابِ بالإنابةِ وَالتَوبَةِ، وَعَلى النِساءِ بالحَياءِ وَالعِقةِ وَالعِقَةِ وَالرحمةِ، وَعَلى المُسلِمِينَ بالشّفاءِ والراحةِ، وَعَلى النِساء بالحَياءِ وَالعِقةِ وَالعِقارِ وَالسكينةِ، وَعَلَى الشّبابِ بالإنابةِ وَالتَوبَةِ، وَعَلى النِساء بالحَياءِ وَالعِقةِ وَالعِقةِ وَالعَامِةِ وَالعَوامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَلْمَامِ وَالعَلْمُ وَالعَامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَامِةُ وَالعَلَمَ وَالعَامِةُ وَالعَامِةِ وَالعَامِدُ وَالعَامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَامِةِ وَالعَلْمُ عَلَى النَبْعَامُ وَالعَامِةُ وَالعَامِونَ وَالعَامِةُ وَالعَامِةُ وَالعَمْمِ وَالعَلَمُ وَالعَامِينَ وَالعَامِةُ وَالعَامِةُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ السُّعِامِ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَمْمُ اللَّفَةِ وَالعَمْمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ المُنْعِلَمُ وَالعَامِ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ المُنْعِقَ وَالعَلْمُ المَّامِي

وَعَلَى الأَغنياءِ بِالتَواضع والسِّعةِ، وَعَلَى القُقَراءِ بِالصَبِرِ وَالقَناعةِ، وَعَلَى الغُزاةِ بِالنَصرِ وَالغَلَبةِ، وَعَلَى الأُسَراءِ بِالخَلاصِ وَالراحةِ، وَعَلَى الأُمراءِ بِالعَدْلِ وَالشَّفَقَةِ، وَعَلَى الرَعيةِ بالإنصافِ وَحُسْنِ السِيرَةِ، وَبارِكْ لِلحُجّاجِ وَالزُّوّارِ فِي الزادِ وَالنِفَقَةِ، وَاقْضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الحَجّ وَالعُمْرَةِ، بِفَضْلِكَ يَا أَرْحَمُ الراحمينَ».

فكان الحاضرون يردّدون بعد كل فقرة كلمة (آمين) ولما وصلت إلى فقرة (وعلى الامراء بالعدل والشفقة) قال الامير: أعِدُها ياشيخ أعِدُها ياشيخ. فأعدتُها.

وهنا قال: إذهبٌ وسوف أتصل بجلالة الملك فيصل واخبرك عن النتيجة فوراً.

ودّعتُهم وجئتُ إلى الجمع فقرأنا (حديث الكساء). ولم تكن الاساعات حتى جاء الامير السعودي بنفسه وقال لى بالحرف الواحد: ياشيخ قد استجاب الله دعاك.

فرفع الحجاج العراقيون اصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد. هنالك تيقّنتُ ثلاثة امور من صميم عقيدتنا الناجية:

الاول: ان وصية المرجع الحكيم (أن لا اغيّر العمامة في السفر) كانت مُلهَمةً من الغيب. وهي لا تخلو من كرامة للسيد (قدس سره).

الثاني: ان الاتصال القلبي بالله سبحانه والقاء الجواب بقراءة دعاء الامام الحجة أيضاً لا يخلو من سرّ ما ورائي.

الثالث: أن الله تعالى يستجيب الدعاء أذا كان الداعي منقطعاً إليه ومستوسلاً بالذين طهرهم من كل رجس.

وهنا قال السيد ان خير ماندعو لاصلاح ما فسد من امور المسلمين أن نـقول متضرّعين إلى الله عز وجل:

(اللهُم إنّ هذا دينك قد اصبح باكياً لِفَقْدِ وليّك، فصلٌ على محمّد وآل محمّد وعجل فَرَجَ وليّك رحمةً لدينك، اللهُم وهذا كتابَك قد أصبح باكياً لِفَقْدِ وليّك، فصلٌ على محمّد وآل محمد وعجّل فَرَجَ وليّك رحمةً لكتابِك، اللهُم وهذه عيونَ المؤمنين قد اصبحت باكيةً لِفَقْدِ وليّك فصلٌ على محمد وآل محمد وعجّل فَرَجَ وليّك رحمةً لوليّك) ثم سألته عن اهم الخطوات للسير في الكمالات المعنوية. فأجابني:

الف : الالتزام بما قاله رسول الله تَتَلَيُّهُ (مَن آخرج الغِلِّ من قلبه وسّع الله في رزقه)

ب : المداومة على دعاء الرسول تَتَلَيُّهُ (اللهم لا تَسلُب منّي صالح ما انعمت به عليّ،
ولا تردّني في سوءٍ استنقذتني منه ، ولا تشمُت بي عدواً ولا حاسداً، ولا تكِلْني إلى
نفسى طرفة عين ابداً ولا اقل من ذلك)

ج: قراءة آية الكرسي خمس مرات بعد صلاة الصبح، فقد اخبرني استاذي المرجع الورع السيد احمد الخونساري (أعلى الله مقامه) ان من قرأها مرة واحدة وكل الله ملكاً لحفظه من كلّ سوء، واذا قرأها مرتين وكل به ملكين، واذا ثلاثة فتلاثة، واذا أربعة فأربعة، ولكنه اذا قرأها خمس مرّات فان الله يقول انا وكيلٌ لحفظه دون غيري.

د: القيام بصلاة الليل، ولو جلوساً أو قضاءاً.

هـ: الاستمرار في قراءة دعاء (اليستشير)عند الصباح أو العصر.

و: الاستغفار سبعين مرة عقيب صلاة الصبح كل يوم بهذه العبارة (أستغفِرُ اللهُ ربّـي وأتوبُ اليه)

ز: صلاة جعفر الطيّار (رضوان الله عليه) في كل حرم من العتبات المقدسة واهداء ثوابها إلى صاحب المرقد الشريف.

ح: عندما يكون لك حاجة ملحّة او عرضتْ عليك مشكلة عسيرة قم في منتصف الليل وصلِّ ركعتين برجاء المطلوبية (قربةً إلى الله تعالى) ثم قُل (١٠٠مرّة): اللهم صلَّ على ولىّ امرك القائم المهدى.

أجل. أيها القاريء اللبيب، هذه سطور بين السطور التي استفدتُها في لقائي مع (حبرئيل الأرض) كما عبر به أحد العلماء مازحاً إذ مسح على كتفه وقال: إن لم تصل أيادينا إلى جبرئيل الأرض!

فقال السيد مبتسماً: على أن تعمل بما أوحيه إليك من وحي جدّي رسول اللهُ عَبَالَةُ \_\_\_ وهو يقصد من كلمة (اوحيه) معناها اللغوي \_ .

#### تجسيد الأعمال

747

ذكر المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (دام ظله العالي) في كتابه (حقائق من تاريخ العلماء) ـ ص ٦٦ ـ ان احد الزهّاد في مدينة كربلاء المقدّسة ـ والذي عاشرته من قريب وكان مظهره يخبر عن زهده، حيث كان دائم الذكر لله سبحانه وتعالى ومشغول الذهن وبعيد عن زخارف الدنيا وزينتها - كان جالساً ذات يوم في محل أحد الحلاقين في سوق قبلة الإمام الحسين المنه وإذا به يرى جنازة تمرّ بمشيّعين كثيرين، ولما وقع بصره على الجنازة امتعض بشدّة، وقال لصاحب المحل وفي حالة تعجّبٍ واستغراب ماذا هذا الكلب الذي يجلس على التابوت؟

فنظر الحلاق وفي حالة استغراب قال: إني لا أرى شيئاً.

عندها أخذ الزاهد يمشي خلف الجنازة وهو يسأل المشيّعين عـمّا فـوق التـابوت، وكانوا يقولون وفي حالة تعجّب من هذا السؤال: لاشيء سوى القماش الأسود الذي يلفّ به التابوت.

وعند وصول الجنازة إلى باب الحرم فإذا بالزاهد يرى الكلب وقد تعلَّق بالهواء بعد أن أدخلت الجنازة إلى الحرم.

فدخل الزاهد مع المشيّعين والجنازة إلى الحرم الشريف ولم يكن فوق التابوت شيء، ولما خرجوا من باب الشهداء \_ المتصلة بشارع علي الأكبر \_ متوجّهين إلى حسرم أبي الفضل العبّاس على الزاهد ذلك الكلب، وقد هوى على الجنازة.

أقول: لعل هذا الكلب هو تجسيم لعمل الميت في الدنيا. ونظير هذه القصّة ذكرها المحدّث الشيخ عباس القمي ﷺ في كتابه القيّم منازل الآخرة: من دخول الكلب إلىٰ قبر ذلك الميّت.

وقد جاء في القرآن الكريم ﴿مَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلبِ إِنْ تَحْمِلِ عَلَيهِ يَلهَثُ أَو تَتْرُكُهُ يَلهَثُ (١٠). وقد ورد في الدعاء (مِن دنيا إستكْنَبَتْني) أي جعلتني كلباً.

١ ـسورة الاعراف: الآية ١٧١.

وقد ورد في التاريخ إن الإمام الصادق الله كشف للذي كان معه، وجوه مَن في عرفات على حقيقتهم، فرآهم على هيئة حيوانات مختلفة والقليل منهم على هيئة إنسان.

وفي جملة من الأحاديث إنّ صور الإنسان في يوم القيامة تكون كصفاتهم الباطنية أو أعمالهم المحرّمة ، فبعضهم يكون كالذر يُداس بالأقدام وهكذا.

## من يتق الله يجعل له مَخْرَجا

كان السيد محمد الدزفولي مشغولاً بالمطالعة وبين فترة أخرى يسرح فكره في الديون التي حان وقت تسديدها، وكانت هذه الديون البالغة ثمانين تومان تؤرقه كثيراً. \_ وكان المبلغ لذلك الزمان كبيراً \_ ثم خلد إلى النوم نإذا به يرى رسول الله على يقول له: « لا تفكر بديونك لقد أوصيت الشيخ الأنصاري بتسديدها ».

وبالفعل في صباح يوم التالي جاء خادم الشيخ الأنصاري الملّا رحمة الله يـقول: إن الشيخ الأنصاري في انتظارك.

وعندما دخل السيد محمد الدزفولي على الشيخ الأنصاري قال له: أعطني أسماء الذين يطلبونك ومقدار ديونهم وسأقوم بتسديدها (١).

وفي عصرنا كذلك يصنع أهل الخير، فأنا أعرف اشخاصاً منهم لما علموا بأزمة ديون (شربكتُ) حياتي عند فترة من الفترات سدّدوها. وشكراً على ذلك قمتُ بأعمال خيرية ثواباً إليهم وإلى أرواح ذويهم المرحومين من طباعة كتب دينية ومساعدة ايتام وختومات القرآن وما أشبه. أليس الحديث الشريف يقول: (من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق).

١ ـ حقائق من تاريخ العلماء /للشيرازي: ص٧٠.

#### الانتقال المرجعي

749



الشيخ ضياء العراقي

قال الشيخ العراقي ضياء الدين (١). في كتاب «دار السلام»: رأيت في المنام أني أعبُر تلاً من جهة القبلة من الصحن المطهر (٢). فالتفتُ إلىٰ الحرم من أجل السلام والتوديع، لكني فوجئت وأنا علىٰ ذلك الارتفاع بأني لم أشاهد من القبّة النوراء شيئاً، فتعجبت ووقفت حائراً. وإذا بسيّدٍ عليه شمائل الفضل والجلالة قد قرب مني، وسألني عن حيرتي؟ قلت له: لأنني لا أرى القبّة المطهرة في مكانها.

فقال لى: أنزل من التل إلى الأرض!

قلت: وما الذي سيدحدث؟

فقال: لا تحزن ولا تبتئس، فإنهم سيرفعون القبّة ثانية، بوسائل ومعدات ثقيلة، ثم يضعونها في محلها، دون أن يبقىٰ أي صدع أو عيب.

يقول العراقي: في تلك اللحظة أفقت من نومي، فعرفت بعدها أن الشيخ الأنصاري الله المقصود من هذه الرؤيا.

فأخبرت بعض الأصدقاء بالرؤيا وتفسيرها. وهكذا لم يمض غير زمن قصير حتى انتقلت مقاليد المرجعية من بعد الأنصاري إلى السيد محمد حسن الشيرازي<sup>(٣)</sup>.

١-الشيخ ضياءالدين العراقي: ولد في سلطان آباد عام ١٢٧٨ هـ وتوفى سنة ١٣٦١ هـ كان من الأساتذة المعروفين في التدريس والتحقيق والتدقيق ومن الشخصيات العلمية التي يشار لها بالبنان، درّس في الحوزة العلمية في النجف خمسين سنة متواصلة وانتهل من معين درسه جمع غفير من العلماء والمجتهدين.

من مؤلفاته: شرح التبصرة، حاشية على العروة الوثقى، كتاب القضاء.

٢ ـ لحرم الإمام أمير المؤمنين الله في النجف الأشرف.

٣ ـ حقائق من تاريخ العلماء / للشيرازي: ص ٧٨.

٦٩٨ ...... قصص وخواطر

#### ابن طاووس لا يبيع دينه

ذكروا أن رضيّ الدين بن طاووس (١) كان قد مرّ ببغداد، فتوقف بها مدة خمس عشر سنة. وكان سبب ذلك \_كما ذكروا \_ هو وجود الوزير مؤيد الدين بن علقمي، المعروف بالولاء الشديد لأهل البيت الميميّل ، فيما كان يعمل في البلاط العباسي كوزير للمستنصر.

وعندما عرف المستنصر (٢) بمكانة ابن طاووس العلميّة والدينيّة ، طلب منه أن يتولى منصب المفتي الأعظم للبلاد الإسلامية . غير أن ابن طاووس رفض طلب الخليفة ، شم أوضح سبب ذلك في رسالة بعثها إلى ولده وكان مما جاء فيها «يا بني ، لا تُحمّد عاقبة من تواطأ مع الظالمين ، ولا يرجى خيرٌ من عالِم جلس على موائدهم ، فهم يستبدلون الدين بالدنيا ، ويشترون الفتاوى بمئات الدنانير ، فهل أبيع ديني بدنياهم .. هيهات . فإنما هي القطيعة مع الله سبحانه »(٣).

«اللّهمَّ صُنْ ديننا ولا تَكِلْنا إلى أنفسنا طرفة عين ابداً ولا أقلّ من ذلك ، سواءاً جعلتنا بعيدين عن الظّلَمة أو قريبين منهم لضرورة دفع الظلم لا تبريره كما ذهب إليه العلماء من أهل الدنيا »

## كلمات تهزم السيوف

عندما احتل هو لاكو بغداد سنة ٦٥٦ هـ أمر جلاوزته بجمع العلماء والوجهاء في المستنصرية لأجل الاستفتاء في جواب السؤال التالي: «أيهما أفضل: السلطان الكافر العادل، أم السلطان المسلم الجائر».

١ - رضي الدين أبوالقاسم علي بن سعدالدين إبراهيم، ويكّنى بن طاووس، نسبة إلى جده الأعلى أبي عبدالله، وينتهي نسبه إلى الإمام المجتبى بن الإمام أميرالمؤمنين المنافي . ولد في محرم سنة ٥٨٩ هـ وتوفى في النجف الأشرف وكان من العلماء الإجلاء والمشهورين في زمانه. ترك عدة مؤلفات منها: ملاحم الفتن، فلاح السائل، سعد السعود، فرج المهموم.

٢ - ابن المتوكل العباسي الذي قتل أباه سنة ٢٤٧ هـ وأصبح خليفة بعده.

٣ ـ حقائق من تاريخ العلماء / للشيرازي: ص ٨١.

تحيّر العلماء في جوابه. غير أن السيد ابن طاووس تدارك الأمر، وكتب على ورقة: «الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر» ثم أمضى بتوقيعه على الورقة، وتابعه على ذلك سائر العلماء. وبذلك نجى الجميع من بطش هولاكو وجبروته.

وعندما سُئِل ابن طاووس عن وجه جوابه هذا، قال: لأن الحاكم الظالم المسلم، إسلامه لنفسه، وظلمه على الرعية، وأما العادل الكافر، فكفره على نفسه، ولكن عدله يشمل به الرعية.

من الواضح أن مراد السيد ابن طاووس بالعادل: الذي لا يـظلم النــاس، لا العــادل بالمعنى الاصطلاحي الشرعي (١).

اللّهم نسألك حتى مجيء وليّك القائم المهدي على الذي اعددته ليملى الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن تُملىء الأرض قسطاً وحوراً أن ترزقنا حاكماً مسلماً عادلاً، وإلّا فكافراً عادلاً، وإلّا فصراً جميلاً، وإلّا فقتلاً في سبيلك تُعقِبه سلطاناً نصيراً.

## ديوان القزاونة

يقع هذا الديوان في الضلع الشمالي من صحن أبي الفضل العبّاس على في كربلاء المقدّسة، وكان مركزاً للمساجلات الأدبية والمناقشات العلمية والحوارات السياسية بين أشراف كربلاء من السادة علماء الدين والخطباء الحسينيين والشعراء والكتّاب على مدى عدّة عقو د.

وفي فترة الستينات والسبعينات (الميلادية) شهد هذا الديوان نشاطاً ملحوظاً عندما التخذه سماحة العلامة المرحوم السيد محمد باقر القزويني بين مكاناً لإلقاء دروسه في الفقه والأصول من أوّل الصباح، إذ كان في المساء يتحوّل إلى منتدى للمفكّرين والعلماء من أمثال آية الله الشيخ محمّد الخطيب وآية الله سيبويه وآية الله الحاج آقا مير الطباطبائي وآية الله السيّد محمّد على خير الدين وآية الله السيّد صادق القزويني، ومن الشعراء أمثال السيّد مرتضى الوهاب، والاستاذ مهدي الشيخ عبّاس الحائري، والاستاذ المحامي

١ ـ حقائق من تاريخ العلماء / للشيرازي: ٩٦.

۷۰۰..... قصص وخواطر

عبدالأمير موسى، ومن الكتّاب أمثال السيّد محمّد حسن الكلدار، والسيّد سلمان هادي طعمة، ومن الخطباء الشيخ عبدالزهراء الكعبي، والشيخ هادي الخفاجي.

كان العلامة السيّد محمّد باقر القزويني (أعلى الله مقامه) ينطلق من هذا الديوان بروح الإيمان والتقوى ومخزون العلم والإخلاص، يدرّس الطلبة ويموجّه الشباب ويمقضي حوائج المؤمنين ويرشد إلى الحقّ والفضيلة.

حكىٰ لي نجله الفاضل والكاتب القدير الدكتور السيّد أبو ياسر (دام توفيقه) انّه في يوم الرابع من ربيع الأوّل في عام (١٣٩٤ه) أتىٰ أحد الوجهاء الكربلائيين بمسيحي مثقف منصف وتحدّث معه سماحة السيّد القزويني حول الأديان السماوية الحقّة وتكامليتها التي رَسَتْ عند تكاملية الإسلام الخالدة، وتطرّق له سماحة السيد بالأدلّة المقنعة حتّىٰ أعلن المسيحى إسلامه بين يدي السيّد ربيناً.

وكان الله سبحانه قد أراد للسيّد القزويني أن يختم حياته بهذه الفيضيلة الكبرى، فيلتقيه عزّوجل بأجر عظيم وحفاوة جدّه الكريم والأئمّة الطاهرين، وذلك الأمر الذي قال عنه الرسول الأكرم وَلَلْتُهُ لعلي أمير المؤمنين على «ياعلي لَإن يهدي الله بك رجلاً خير لك ممّا طلعتُ عليه الشمس وغَرُبتُ».

هكذا فاز العلّامة القزويني بالخير الكبير والعاقبة الحسنى. ولولا إخلاصه السابق وعطاؤه المستمر في سبيل الله على إمتداد حياته الكريمة لما وفّقه الله إلى هذه الخاتمة السعيدة. فهنيئاً له ولكلّ السائرين على هذا الدرب الصالح والمسيرة الناجية. ثم لا بأس بالاشارة الى تلك الديوانيات التي هي مجالس البطّالين المبعدة عن رحمة ربّ العالمين، أرجو أن لايقربها شيعة على امير المؤمنين على إلا للنصيحة أو مساندة الناصحين وَجعُلها مجالس تسطع عُليها أنوارُ أهل البيتِ المثل فتكون من مصاديق قولهم (واهاً لتلك المجالس).

# وردة الولاء ويد مِن شفاء المعاد مِن شفاء

حكىٰ المرجع الديني آية الله العظمىٰ الشيخ وحيد الخراساني (دام ظلّه العالي) في كلمة ألقاها بمناسبة ميلاد الإمام الرضا ﷺ يوم (١١ / ذى القعدة / ١٤١٣هـ) في قسم المقدّسة انّه:

كنتُ في خدمة المرحوم الشيخ حبيب الله الكليا يكاني، إن هذا الرجل المخلص إنْ لم يكن من الأو تاد، فإنّه من الأبدال حتماً.

فغي مقامه المعنوي يكفي انّه لمّا كانت عنده حجرة في مدرسة (الحاج حسن) الدينية وأنا كنتُ فيها أتربّى تحت إشرافه كان الله لمدّة أربعين عاماً يجلس في الأسحار ليصلّي فيها صلاة الليل، وحتّى ليالي الشتاء القارسة جدّاً في خراسان كان يقوم الليل ويسبخ الوضوء بماء مثلّج ثمّ يتشرّف إلى حرم الإمام الرضا المثلة.

وكان لمّا يصل إلى الحرم لم تكن الأبواب مفتّحة، فيفرش سـجّادته عـلى الأرض ويصلّى صلاة الليل حتّىٰ تُفتَح الأبواب فيدخل ويزور المرقد الشريف.

إنني التقيته ايضاً عند رجوعي من النجف وسألته: ما هي قصّتك إذ تمسح على موضع الأمراض المستعصية فتبرأ وتزول؟

فأجابني: مرضتُ بمرض خطير، فرقدتُ وعلى أثره في المستشفىٰ، ذات ساعة إنقلبتُ حالتي الروحية فتوجّهتُ إلى قبّة الحرم الرضوي الشريف وخاطبتُ الإمام الرضا على بقلب منكسر، قائلاً:

ياعلي بن موسى الرضا إنّي مدّة أربعين عاماً كنتُ أوّل مَن يمدخُل عمليك حمر مك الشريف، أربعون سنة هكذا كنتُ حبيباً لك، والآن صرتُ مصاباً بهذه الحالة فما أنت صانع بي؟

ما أن قلتُ هذه الكلمات ودون أن أكون نائماً رأيتُ نفسي في عالَم آخر، رأيتُ سريراً في وسط بستان جميل جدّاً، وعلى السرير كان الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا على جالساً، وكنت أنا بجانب منه. فقدّم إلى الإمام على وردة دون أن يتكلّم، فلما أخذتُها

من يده الشريفة وجدتُ نفسي في مكاني الأوّل في المستشفى، بعد تلك الحالة الملكوتية والمكاشفة الشهودية شعرتُ أنّ صحتي جيّدة جدّاً، وبعدها ايضاً صرتُ كلّما أمسح بيدي على موضع لأحدٍ سُقم يُشافئ حالاً.

كانت هذه البركة في أوائلها سريعة الظهور والأثر على المرضى، ولكنّها أصبحتْ بمرور الزمن بطيئة الأثر بسبب ملامسة أهل المعاصي أو مصافحتهم.

إنّه مدهش، انّه الكرامة العظمىٰ دون شكّ، يد الإمام تصل إلى وردة، والوردة تصل إلى يد عالَم ربّاني فتُحوِّل الوردة في يده إنقلاباً غيبياً إلى هذه الدرجة، فيزول مرض السرطان، وأمراض أخرىٰ كلّما مَسَحَتْ عليها تلك اليد!

أليس هذا (الإكسير الأعظم) إذا ما اتّصل بالعالَم فسوف يغيّره حتماً؟(١).

على ضوء هذه القصّة الباهرة تأمّل ياأخي ماذا يحدث في العالَم يوم يخرج الإسام المهدي الله الخانت يد عالم هكذا تعمل من كرامة لانّها لمستْ وردةً كانت بيد الإمام المعصوم من أولياء الله المصطفين، فكيف إذا ما مدّتْ إلى الحياة بكامل حضوره الشافي؟ فياسيدى فقد طال ليل الظالمين، فهل من وردة تشفى عناء المظلومين؟

# المسافِر المُدْهِش عدد المُدهِش

المرحوم السيّد غلام رضا الكسائي، من العلماء الزهّاد المخلصين، صهر العلّامة الأميني (صاحب الغدير) \_أعلى الله مقامهما \_قال:

لمّا كنت طالباً في مدرسة دينية بمدينة تبريز، كان خادم المدرسة رجل مؤدّب متواضع ومن أهل التقوى والصلاح، يعمل بوظائفه الفردية والإجتماعية بنصدق وإخلاص، وكان ذا روحية عجيبة، قليل الكلام كثير السعي شديد الكتمان، وهو وإن كانت مسؤوليته تنظيف المدرسة لكنّه يعين الطلبة في تنظيف حجرهم دون أن ينتظر منهم مكافأة وثمناً، بل وأحياناً كان يغسل ثيابهم أيضاً وإذا رأى أحدهم يريد الذهاب لشراء حاجة تقدّم إليه وتوسّل منه أن يسمح له بهذه الخدمة، وبلغ به الأمر أن كان يملىء إبريق

١ ـ بالفارسية (شاخه كلى از ملكوت) تأليف السيّد جمال الدين الحجازي / ص٧.

الماء من حوض المدرسة ويحمله إلى بيت الخلاء لئلًا يتعنّى الطلبة ذلك، وهذا كلّه لم تكن من وظائفه المخصّصة له كخادم للمدرسة، ولكنّه كان يقوم بذلك بـصفاء النـفس وإخلاص النيّة فيزرع بذلك حبّه في قلوب الطلبة ويعلّمهم التواضع العملى.

ذات منتصف ليلة خرجتُ من حجرتي لإسباغ الوضوء، فرأيت شيئاً عجباً! رأيت نوراً روحانياً في حجرة الخادم. علماً انه لم تكن طاقة كهرباء في ذلك الزمان، فقد حيّرني الأمر بشدّة. تقدّمت خطوات نحو الحجرة لأكتشف حقيقة ما أرى. فلمّا قربتُ سمعتُ كلاماً يتردد بين الخادم ورجل آخر.

من جهة لم أكن أودّ الدخول عليه، ومن جهة قُوِيَ حسّ الإستطلاع في قلبي، إذ كان ذلك النوركان يبهتني ويجذبني.

فدنوتُ خطوات اخرى حتى وصلت خلف الباب، فصرت أسمع الخادم يتكلّم بصوت خافت، ولكن الطرف الثاني لم أُشخّص كلامه.

وقفتُ في حيرتي أستمع صوتهما دون أن أفهم ما يقولانه، وفعجاة إنـ قطع الصــوت وذهب النور العجيب، فلم أصبر طويلاً، طرقتُ الباب فوراً!

قال الخادم: مَن؟

قلت: أنا (فلان) إفتح الباب.

فتح الباب، فسلّمتُ عليه وسألته هل تسمح لي بالدخول.

قال: تفضّل.

دخلت الحجرة وجلست، ولكن لم أر أحداً غيره ولم أجد هناك شيئاً غير مألوف. سألني: هل من أمر؟

قلت: لا، ولكن هل كنتَ تتكلّم مع شخص؟ قل لي الحقيقة ماذا كان يـحدث هـنا؟ أخبرني وإلّا سوف أُنبّه الطلبة الآن ليأتوا هنا ويمطروك بأسئلتهم عن واقع الحال!

قال: أحكي لك ما جرئ هذه الليلة، بشرط أن لا تحكيه لأحد.

قلت: قبلتُ الشرط.

قال: أنا موجود إلى يوم الجمعة، عاهدني أن لا تظهر سرّي إلى ظهر يوم الجمعة.

وكانت تلك الليلة ليلة الأربعاء، فعاهدته أن لا أفشي سرّه إلى يوم الجمعة كما حدّده

فقال: الحقيقة هي أنّ سيدي ومولاي الإمام الحجّة على كان هنا، وكنت بين يديه نتبادل الحديث.

فزاد عجبي وسألته: حول ماذاكان يحدّثك الإمام؟

قال: هناك ثلاث فئات مرتبطون بالإمام الحجّة على عصر الغيبة كحواريّين ذي درجات. كلّ فئة أقل عدد من الأخرى، الفئة الأقل عدداً هي من الدرجة الأولى في القرب والاعتماد، وهكذا الطبقة الثانية والثالثة.

هذه الفئات الثلاثة من حيث الناحية المعنوية والباطنية على شكل حلقات متداخلة، ولمّا يموت واحد من هؤلاء يختار مكانه الإمام على واحداً من الطبقة التي تليها ويحلّ مكان واحد من الطبقة الاخرى ترفيعاً لمقام كل من اصلح نفسه من الطبقات الشيعية العامة، تبعاً لمستوى التقوى والفضائل الأخلاقية والحالة الروحية التي إكتسبها الفرد وهيّى، نفسه بها من قبل.

فأنا في يوم الجمعة ، حيث يموت شخص من الطبقة الثالثة، جاءني الإمام (روحيي فداه) واختارني لأداء المهام في مكانه.

وهنا إنتهى كلام الخادم ولم يقل شيئاً وأنا غدوتُ مندهشاً، خرجتُ من الحجرة بدهشتي وكانت حالتي عجيبة، مشاهدتي لذلك النور وسماعي لهذه القصّة قد أحدثا في وجودي طوفاناً لا استطيع وصفه، فلم أستقرّ نفسياً، صرتُ أقول لنفسي: إنّ رجلاً كنّا ننظر إليه بعين عاديّة وأنّه خادم لا قيمة له، هو صاحب مقام ومنزلة وسعادة. ينزوره الإسام الحجّة على بنفسه، ويدعوه إلى درجة خواصّه!

يالها من عظمة خفيّة وكمال معنوي شامخ!

لقد أحدثت هذه القضية تموّجات في باطني، فلم أتمكّن من النوم تلك الليلة ولاحتّىٰ القيام بالعبادة.

وحيث أصبحتُ بدأت أراقب الخادم، رأيته خرج من حجرته كعادته اليومية وبرزانة

و قار معهود، فأخذ يعمل دون أن يُرى على ظاهره ما يدعو إلى إستغراب، أمّا أنا فقد كنتُ قلقاً في تفكيري ومضطرباً في نفسيتي.

ومرّ يوم الخميس أيضاً كيوم الأربعاء بنفس الطريقة، ولم أجعله يفلت من عيني، فقد كان يكنس المدرسة وينظّف ويشتري للطلبة ما يحتاجونه. حتّىٰ انّني لمّا أردت املىء الابريق ماءاً أسرع نحوي وطلب أن يقوم بذلك بدلاً عنّي، فما سمحتُ له، وقلت له لن أسمح لنفسي التجاسر على مقامك بعد هذا، أنت سيّدي وأنا خادمك، ولولا أنّي عاهدتك أن لا أفشى سرّك لأعلنتُ للطلبة عن مقامك الرفيع.

وعند سَحَرَ الجمعة، بدأ (الخادم) يعمل، وكانت حالتي عجيبة، لأنّ ساعة موعده إقتربت وأنا ازددت المراقبة له وإشتدّ في قلبي حبُّ الإستطلاع لحاله، فقد حضر اليوم الموعود، ماذا سوف يحدث ياتُرئ؟!

رأيته خرج من حجرته مع طلوع الشمس، فبدأ بعمله اليومي في المدرسة، ثمّ أخذ يغسل ثيابه وينشرها في الشمس وغسل حذائه أيضاً ووضعه جانباً.

وعند الزوال جمع ثيابه وأخذ حذائه، ثمّ ربط ظهره بإزار واغتسل في حوض المدرسة.

وكان الجوّ حاراً، والطلبة في عطلة، أكثرهم خرجوا من أوّل الصباح إلى زيارة أقاربهم، والقليل منهم في الحجر أو في ساحة المدرسة مشغولون بأمورهم. وكنت أحسب الدقائق باضطراب نفسي شديد، عيني لم تنحرف عن مشاهدة الخادم، إنّها اللحظات الأخيرة من سفرة مدهشة للغاية، فقد جعلتُ نظراتي حادّة تلاحقه بدقّة، أريد أن أكتشف ماذا سيحدث ساعة موعده مع الإمام الحجّة على، كيف ينتقل من عندنا ليلتحق بالصفوة المقرّبين للإمام على؟

رأيته خرج من الحوض، ووقف في الشمس حتى نشف جسمه، ثمّ لبس ثيابه وحذائه وأخذ ينتظر كالمسافر المشتاق! وعند أذان الظهر، ومع الكلمة الأولى للأذان (الله أكبر) فجأة غاب عن عيني، فقمت كالمدهوش أبحث عنه ولكن لم أجد له أثراً!

شخص كان بين أيدينا قبل لحظات، كان جالساً عند الحوض، وكان من أوّل الصباح

إلى أوّل الزوال تحت نظري الفاحص، كيف غاب هكذا ياالهي؟!

جئت مسرعاً عند حوض المدرسة، وأخذت أنادي، فخرج بعض الطلبة ليسروا ما القضيّة، فجاؤوا وسألوني ما المشكلة؟ أفهل اعتراك جنون؟

قلت: أكثر من الجنون أيّها الأُخوة.

سألوني مستغربين: ماذا تقول؟

قلت: أين اختفىٰ الخادم؟

قالوا: أي خادم؟!

قلت: خادم مدرستنا. الرجل الذي كان يتفاني في خدمتنا.

نظروا حولهم وفتَّشوا ثمَّ قالوا: غير موجود فلعلَّه ذاهب إلى السوق أو صلاة جماعة.

قلت: أبداً، انّه الآن التحق بالإمام الحجّة على فقد أصبح من أصحابه المقرّبين من هذه الساعة.

سألوني: ما القصّة؟

فشرحتُها لهم من بدئها في ليلة الأربعاء حتى إختفائه قبل ساعة. فشاركوني في الدهشة، وكان الحق كذلك، دهشة تحاكي دهشة، وهكذا لم ير أحد منّا بعد ذلك أشراً للخادم ولا تكرار لرؤيته.

يقول ناقل هذه القصّة وهو المرجع الورع سماحة الشيخ وحيد الخراساني (دام ظلّه العالمي) الذي حكاها في يوم (٢١ من شعبان / ١٤٠٤ها لطلبته في حوزة قم المقدّسة انه سمعها قبل أربعين سنة من المرحوم السيّد غلام رضا الكسائي نفسه من دون واسطة. وقد كان رجلاً في درجة عالية من الصدق والتقوى والعدالة. وأضاف الشيخ أنّ السيّد الكسائي لمّا نقل له القصّة قال: انّه الآن أربعون سنة مرّت على الحادثة ولم أجد للخادم أثراً (١).

تضمّنتُ هذه القصّة نقاطاً عديدة في العقائد والأخلاق الاجتماعية والسلوك المعنوي، أرجو من الله تعالى وبحقّ وليّنا المهدي المنتظر (روحي لتراب مقدمه الفداء) أن يهدينا إلى العمل بتلك النقاط المنقذة من الهلاك الفكري والفساد السلوكي.

١ ـ بالفارسية (شاخه كلى از ملكوت) تأليف السيّد جمال الدين الحجازي /ص ١٨٤

#### من تجارب الخالدين



الشيخ محمدحسن الممقاني



الشيخ عبدالله العمقاني

«مَمَقان» قرية تبعد عن مدينة تبريز الايرانية خمسة فراسخ، فيها وُلدَ (محمد حسن) بتاريخ (٢٢ / شعبان / ١٢٣٨). وبعد أشهر إنتقل مع أبيه العلامة الشيخ عبدالله الممقاني إلى كربلاء المقدسة وصار من أوّل شبابه يدرس العلوم الدينية في حوزتها وهو لم يكمل الثامن من عمره حتى دخل في إمتحان (اليتم)، إذ ماتت أمّه سنة (١٢٤٦ه) بمرض الطاعون الذي إجتاح العراق ثمّ التحق بها والده العالم الجليل بعد سنة أشهر. وتوفّي وصيّ أبيه وكفيله بعد أشهر أيضاً، ولم تؤثّر على روحيّته الوثّابة تلك المصائب المتواترة بالإضافة إلى غربته وصغر سنّه، فانتقل إلى مدرسة (حسن خان) عند حرم الإمام الحسين المنه وجدّ في دراسته وتفوّق على أقرانه. يقول هذا الشيخ (محمد حسن الممقاني) وهو يصف حال طلّاب مدرسته آنذاك:

«لو كان أحد ينظر إلى الساعات الأخيرة من تلك الليالي العطرة بالنفحات المعنوية ونسائم الدعاء والعبادة لكان يسمع ترنّم الطلبة في آناء الليل كدويّ النحل يخرج من حجرهم، بعضهم كان يتلو القرآن، وبعضهم يقرأ الدعاء، وآخرون في المناجاة، وآخرون في حال الصلاة والتهجّد».

يقول الذين أرّخوه انه منذ طفولته كانت علامات النبوغ ظاهرة على شخصيته. ولذا طلب منه آية الله الإيرواني بين أن ينتقل إلى حوزة النجف الأشرف. فجاء سنة (١٢٥٥ه) وكان في سنّ السابع عشر. إذ كانت الأوضاع مضطربة إثر هجوم الطاغية نجيب باشا على العراق، وكان أعظم مجزرة إرتكبها بأمر الحكومة العثمانية ما قام به فجر يوم الجمعة (١١ ذي الحجّة سنة ١٢٥٨) إذ قتل في أهالي كربلاء وزوّار الإمام الحسين على مقتلة عظيمة، تداعت في الأذهان صور الدماء التي شفكت يوم عاشوراء الحسين على وصادف في يوم

الفاجعة أنّ جمعاً من أهالي قرية (ممقان) كانوا قادمين إلى زيارة حرم الإمام الكاظم والجواد على فهر عوا إلى النجف فور سماعهم النبأ لينقلوا سماحة الشيخ الممقاني (الشاب النابغة) إلى (ممقان) ولكن الشيخ لم يوافق إذ كان مشدوداً إلى طلب العلم والرقيّ المعنوي لا يبالي بما يدور في عالم السياسة، فذهبوا إلى المرجع الديني الشيخ صاحب الجواهر (قدس سرّه) ليأمره بالرجوع إلى قريته ويعود بعد أن تخمد الفتنة في العراق فقام المرجع (صاحب الجواهر) بنفسه إلى المدرسة، ودخل حجرة الشيخ الممقاني (الشاب) وطلب منه أن يسافر إلى بلدته. عندئذ وافق الممقاني وخرج إلى ايران ثمّ عاد إلى النجف سنة (١٢٧٠ه) بعد ما قضى أكثر من عشر سنين في التبليغ والتدريس. فواصل دروسه العاليا في علم الأصول عند الشيخ مرتضى الأنصاري والسيّد حسين الكوهكمري، وفي علم الفقه عند الشيخ راضي النجفي والشيخ مهدي آل كاشف الغطاء وفي علم الرجال عند الفي على الخليلي.

وكان الشيخ الممقاني يكتب تقريرات أساتذته وذلك في عصر لم تكن الطباعة والإستنساخ مثل ما هو في عصرنا.

ولقد إمتدحه كبار مراجع زمانه على تلك التقريرات العلمية الأنيقة كما أثنوا على زهده وتقواه ورفيع منزلته، واستمرّ الممقاني يفتح أبواب النجاح والتقدّم باباً تلو باب حتى اجتمعت الآراء في مرجعيته وزعامته بعد وفاة المجدّد الشيرازي الكبير. ولم يتغيّر في زهده ومظاهر حياته بعد إنتصابه في هذا المقام المرجعي، وعاش حتى آخر عمره في بيت يدفع إيجاره مثل أكثر الناس الفقراء، وكان قد حاول أهل الخير أن يوافق على شراء منزل له، فلم يوافق الشيخ.

وكذلك لم يقبل المرجع الممقاني هدية السلاطين ورجال السياسة، كما لم يصرف من الحقوق الشرعية \_الخمس \_ في حاجاته الشخصية رغم الأموال الكثيرة التي كانت تدخل عليه من كلّ جانب ورغم جواز أخذه منها على قدر حاجته وقد وضّح السبب في ذلك لولده الشيخ عبدالله ﴿ قَائلاً:

«انّ الأمين على الحقوق الإلهية يجب أن لا يمدّ يده إليها، لانّه في البدء يأخذ منها

على قدر حاجته الملحّة ثمّ يتجرّأ أن يأخذ لفضول معيشته وكمالياتها، فالذي يريد أن لا يتورّط في هذه المعصية ينبغي له أن يلتزم بعدم الأخذ منها حتّىٰ في حاجاته الجائزة المباحة».

وفي هذا الإطار، بعث إليه الملك مظفّر الدين شاه (٢٥٠٠) تومان وهو مبلغ كبير جدّاً قياساً لذلك العصر وقال (١٥٠٠) تومان منه ننذر للسادة من ذريّة الرسول ﷺ و (١٠٠٠) تومان للطلبة العاديين. فوزّعه المرجع الممقاني في نفس اليوم ولم يبق منه شيئاً، ثمّ استدان لمصرفه العائلي والشخصي من موارد أُخرى.

وعلى إمتداد السنوات التي أقامها في النجف الأشرف لم يكن يتهاون في الذهاب إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين على وقد التزم في بعض السنوات زيارته على أربعين جمعة متوالية مشياً على الأقدام من النجف إلى كربلاء.

يقول العلّامة الكبير آقا بزرك الطهراني يَنُى الذي كتب عنه في موسوعته (نقباء البشر/ ج ١ ص ٤١١) \_ : «لقد رأيته، وشاهدت بعيني سلوك هذا الرجل العظيم، وما نقلتُه من زهده و تقواه كان من مشاهداتي الشخصية وليس نقلاً عن هذا وذاك وإن كان أحد يتجرّأ أن لا يراه أورع أهل زمانه».

وهكذا قال عنه المجتهد الكبير السيّد محسن العاملي في موسوعته (أعيان الشيعة / ج ٥ ص ١٥١).

وكذلك أثنىٰ عليه المحدّث القمّى في كتابه القيّم (الفوائد الرضوية / ص١٠٢).

وذكره صاحب موسوعة (ريحانة الأدب / ج ٥ ص ١٦٠) قائلاً: «آية الله العظمىٰ الممقاني هذا كان من أوّل الصباح يدرّس طلبته الذين بلغوا (٥٠٠) طالب ولمدّة ثلاثين سنة».

وعاماً قبل وفاته سافر إلى ايران لزيارة مرقد الإمام الرضا على غراسان، وكان في كلّ مدينة يخرج الناس لإستقباله بحفاوة قليلة النظير، وماكان يقبل هداياهم الثمينة أبداً، ولمّا وصل إلى حرم السيّد عبدالعظيم الحسني زاره إثنان من الوزراء يحملون إليه رغبة الملك مظفّر الدين شاه للقاء به. فقبل الشيخ الممقاني بشرط أن لايتوقع الملك ردّه لزيارته!

فجاء الملك عصر ذلك اليوم ودخل عليه بتواضع، وقبّل يده الشريفة، وطلب منه أن يرافقه إلى زيارة ضريح السيّد عبدالعظيم فوافق الشيخ، فكان الملك يمشي خلف الشيخ أدباً واحتراماً.

وعاد الشيخ إلى النجف الأشرف في حفاوة المستقبلين، وكان يستعدّ لوفاته من أوّل شهر محرّم الحرام سنة (١٣٢٣) حتّى حضره الموت في يوم الثامن عشر، فعرج بروحه المؤمنة ونفسه المطمئنة إلى ملكوت الله الأعلى.

يقول إبنه سماحة الشيخ عبدالله (صاحب تنقيح المقال) ان والده في ذلك اليوم قرأ للمرة الأخيرة دعاء (العديلة) بخشوع القلب وخضوع الجوارح، ثم خاطبني قائلاً: «ولدي انّى لم أترك لكم مالاً ولا منصباً دنيوياً، ولكن إستودعتُكم ربّى».

بعد هذه الكلمة نظر إلى السماء وقرأ شهادة (أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله) ثمّ فارق الحياة. وكفّنوه بكفن كان قد غسله بماء الفرات في حياته ومسحه بضريح الإمام أمير المؤمنين علي وضريح سيّد الشهداء الإمام الحسين. وضريح الإمامين الكاظميّين والعسكريّين وضريح الإمام الرضا تبرّكاً منهم بهي العسكريّين وضريح الإمام الرضا تبرّكاً منهم بهي العسكريّين وضريح الإمام الرضا تبرّكاً منهم بهي العسكريّين وضريح الإمام الرضا تبرّكاً منهم المنتقل المنتق

ودفنوه في مقبرة بالنجف الأشرف قد أعدّها أحد مقلّديه من أهل الخير، بعد أن مسحوا جبينه بتربة الحسين عليه.

يقول حفيده آية الله الشيخ محي الدين الممقاني انه:

«في حدود سنة (١٣٨٨ه) \_ أي بعد ٦٥ عاماً من وفاة جدّه الفقيد السعيد \_ عزمت لتوسيع مقبرة جدّي وبنائه من جديد، في أثناء ما كان البنّاؤون يعملون هُدِم القبر فتبيّن جسده الطاهر، وحضر جمع من العلماء والمؤمنين وشاهدوا ذلك الجسد \_ بعد تلك السنوات \_ طريّاً لم يتغيّر حتّى لون كفنه، وكأنّه ميّت قبل حين».

ومن الروائع في هذه الكرامة ما تنبّأ له ولده سماحة الشيخ عبدالله الممقاني وكتبه قبل (٤٢) عاماً \_من هذا الإنكشاف \_في كتابه (مخزن المعاني):

«إعلم أنّ من سعادة والدي المرحوم أنّه قد توفّي بمرض الإسهال، وهو مرض مبارك في آخر العمر، لأنّه:

أوّلاً: قِال الإمام الكاظم على من خرج من الدنيا بداء (المطبون) فقد مات شهيداً.

ثانياً: إلى حدّ علمي فقد مات أكثر الصلحاء بداء (الإسهال = المطبون) من أمثال الشيخ مرتضى الأنصاري والسيّد علي الشوشتري والسيّد علي الحلو والشيخ لطف الله المازندراني والشيخ محمّد طه نجف وغيرهم.

ثالثاً: القاعدة الطبية هكذا تقتضي أيضاً، لأنّ الإسهال يـذهب بـفضلات المعدة والرطوبات الداخلية، فلم يبق في جوف الميّت ما يفسده في قبره ويسبّب إندراسه.

لذا فان الإسهال الذي يعقبه الموت لطف من ألطاف الله بعبده المؤمن، فهو مقدّمة لعدم إندراس أجساد الصالحين».

نعم، قد تحقّق ما قاله الإبن حول أبيه بعد (٦٥) سنة، إذ شوهد ذلك بالعين المجرّدة وبشهادة عشرات الثقات من العلماء الأعلام والمؤمنين الكرام الذين حفروا الموقف المذكور.

إنّ الله تعالىٰ قد جعل هذه الظواهر العجيبة إثباتاً لكرامة الصلحاء وحافزاً للراغبين في مقام السعداء.

وقد جمع سماحة الشيخ علي أكبر مهدي پور في كتابه القيم (الأجساد الخالدة) (الأجساد الخالدة) قصة من قصص العلماء الأجلاء والصلحاء الذين ظهرتُ سلامة أجسادهم في العوادث التي جرت على قبورهم في مرّ التاريخ. ونحن ترجمنا هذه القصة من هذا الكتاب عسى أن نتأمّل في الأسباب التي ترفع الإنسان إلى هذا المستوى العظيم، وتلك اي الأسباب لا تكون إلّا الإيمان والتقوى والزهد والأخلاق والتفاني في حبّ أهل البيت بهي انه هو من تجارب الخالدين.

## انّه من فضلنا أهل البيت ﷺ

قبل خمسين عاماً تقريباً سافر العالم التقي الشيخ النمازي إلى حجّ بيت الله الحرام في حملة من ايران. ولم تكن في ذلك الزمان وسيلة من الوسائل الحديثة للنقل إلّا حافلات الباص

يقول سماحة الشيخ غفاريان (حفظه الله) تحرّكت الحافلة بركّابها الأربعين شخصاً تقريباً، ففي الطريق بين مكّة والمدينة ضيّع السائق طريق مكّة، فزجّ بالحافلة في طريق صحراوي وَعِر حتّى نفدت وقودها وغرست إطاراتها في التراب، فلم يروا من جهاتهم الأربع أثراً يدلّهم إلى مكّة المكرّمة تحيّروا في أمرهم وراحوا يندبون إلى الله تعالى واستمرّت هذه الحالة بهم إلى حدود اسبوع، حتّى نفد زادهم (الماء والطعام) وأوشكوا على الموت الذي كانوا يرونه بالقرب منهم فأخذوا يحفرون قبوراً لأنفسهم كي يناموا فيها عند الإحساس بالنهاية.

في هذه اللحظات المأساوية الأخيرة تذكّر الشيخ النمازي لماذا لم يتوسّل بالمنقذ الموعود الحجّة بن الحسن المهدي الله فقام باستنهاض الإمام وأخذ في حضور الجمع اليائس يدعو ويتضرّع ويقسم على الله تعالى بحق القائم من آل محمّد. ثمّ استولى عليهم الضعف فافترشوا الأرض، ساعة بعد ذلك وإذا يرى الشيخ حَمْلَ بعيرٍ عليه رجال، ومن بينهم رجل وسيم متميّز بنورانيّته عن الباقين، فجاؤوا حتّى بلغوا عندنا. فتقدّم الشيخ النمازي إلى ذلك الرجل وسأله: هل أنتم من هذه المناطق؟

فأجابه الرجل: نعم أيّها الشيخ النمازي \_هكذا سمّاه باسمه ولكنّ الشيخ لم يدرك \_! فسأله الشيخ: ان كنت تعرف الطريق أرشدنا أيّها العربي فقد تِهْنا في هذه الصحراء تيهاً أوشكنا على الموت كما ترى حالنا.

فقال الرجل: لا بأس عليكم ولكن أوّلاً كلوا واشربوا ممّا عندنا.

يقول الشيخ النمازي فأكلنا من التمر وشربنا من الماء حتى استعدنا قوانا البدنية، ثمّ أمرنا أن نركب حافلتنا المعطّلة. فركبنا جميعاً، ونادى الرجل (العربي) سائقنا باسمه: تعال وقُدْ سيارتك لأدلُّك الطريق. فجلس الرجل بيني وبين السائق وقال له أشغل. فأشغلها و تحرّكت السيارة ونحن لم نتذكّر ان السيارة خاليةً من الوقود وغارسةً في التراب!

فما تحركنا من ذلك المكان حتى ارتفعتْ أصوات الركّاب بالصلاة على محمّد وآل محمّد. ولم يكن أحد منّا يعرف عمق الحالة هذه وشخصية الرجل هذا. أخذنا إلى طريق

مكة ورأينا سيارات أخرى في الطريق ولكنّه طلب أن نعيده إلى بعيره وأصحابه، فرجعنا وكنت أشكره على إحسانه وإنقاذه لنا، وهو أخذ يسألني كيف حال الخراسانيين وأوضاع الزراعة والزرّاع. فأجيبه جيدة ولله الحمد. فكلما ما كنت أقول هذا في جوابه كان يعلّق قائلاً: انّه من فضلنا أهل البيت.

إلى أن سأل كيف حال الحاج الشيخ حسين؟ \_ وهو المرجع الديني اليوم المعروف بالوحيد الخراساني. فقد كان في ذلك الزمان شاباً يرتقي المنبر الحسيني في مناطق من خراسان \_.

فقلت له: تقصد الشيخ وحيد؟

قال: نعم ذلك الخطيب الحسيني.

قلت: صحّته جيّدة ولله الحمد.

قال: انّه موضع تأييدنا.

وإلى هنا يقول الشيخ لم أُدرك شخصية الرجل العربي هذا رغم أسئلته العجيبة الدالّة على معرفته بنا وإهتمامه بأوضاعنا.

فلما وصلنا إلى أصحابه ودّعنا وقال لقد عرفتم الطريق فارجعوا إليه.

رجعنا بعض المسافة، وفجأةً ذكرتُ، مَن يمكن أن يكون هذا الرجل؟

أين عرب هذه الصحاري من قضايانا وأسمائنا؟!

فرجعنا لأسأله عن إسمه فلم نجد له أثراً في امتداد أنظارنا. هناك أدركتُ لم يكن سوى الإمام المهدي (روحي فداه) وقد كان معنا وإلى جنبنا ويحدّثنا ونحن نجهله رغم كـلّ القرائن والعلامات والاشارات، خاصّةً كلمته التي كان يكرّرها (هـذا من فـضلنا أهـل البيت).

وهكذا لمّا عرفنا حقيقة الأمر جلسنا مكاننا وبكينا نادبين الإمام وشاكرين الله ربّنا سبحانه على تلك النعمة العظيمة.

### أعيدوه .. أعيدوه !

757



الشيخ غفّاريان

حكى لي سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد حسين غفّاريان (دام ظلّه) مدير مؤسسة الأيتام والفقراء في مدينة قم المقدّسة، انّه في أيّام وفاة المرجعين العظيمين الشيخ الأراكي والسيّد الكلپايگاني (قدّس الله نفسهما الزكيّة) حيث وزّعت صورهما بمناسبة الدعوة إلى مجلس فاتحة على روحهما، رأت في المنام السيّدة العلوية زوجة سماحة الشيخ الحيدري ـدام عزّهما ـ

أنّ زوجها دخل المنزل وبيده إعلانات عن مجالس الترحيم وفيها صور الشيخ الأراكي والسيّد الكلپايگاني وصورتي (غفّاريان)!

فبكت ونادت زوجها تقول: وا أسفاه فهذا الشيخ أيضاً مات؟ فمن للأيستام الذيمن يراجعوننا فنساعدهم ممّا خصّصته لهم مؤسسة الشيخ؟

فبينما نحن كذلك وإذا بأصوات تشبه هتافات المتظاهرين سمعناها من وراء الجدار، فهر عنا إلى خارج المنزل لنرى ما الحدث وما الخبر. فشاهدنا أولئك الأيتام الذين نمنحهم من معونات الشيخ يمشون في صفوف منتظمة ووجوههم حزينة وبأيديهم أعلام العزاء ورؤوسهم نحو السماء يهتفون من أعماق قلوبهم: أعيدوه.. أعيدوه!

فسمعنا جواباً مدوّياً في السماء يقول: أعدناه .. أعدناه!

فعلمنا ونحن في حال الرؤيا أنّ قصد الأيتام أعيدوا لنا الشيخ غفّاريان. وجاء الجواب من الله تعالى أعدناه.

فأسرّنا ذلك كثيراً وذهب عنّا الحزن والأسي.

لقد أخبرني الشيخ الحيدري عن رؤيا زوجته هذه فقلت خيراً يكون ان شاء الله.

وذهبت الأيّام .. بعد ثلاثة أشهر قرّرتُ السفر مع عائلتي إلى مدينة مشهد لزيارة الإمام الرضا على في أيّام عطلة (نوروز) -بداية السنة الايرانية -.

فصلّينا صلاة الصبح و تحرّكنا بسيارتنا الشخصية (پيكان) فلمّا وصلنا إلى شارع (١٧

شهريور) في مدينة سِمْنان خرجتْ أمامنا سيارة حمل (وانت) مسرعة، وكانت محمّلة بعائلة ثقيلة وكنّا نحن أيضاً بسرعة (١٠٠ كيلومتر) فلكي لا نصدمها فتحدث كارثة إنسانية دفع سائقنا (وهو ابني مصطفى) بسيارتنا إلى خارج الطريق فصدمنا شجرة (كاج) ضخمة على قارعة الطريق، ولم ندرك بعده ماذا حصل، فقد راح عنّا الوعي، وتبيّن فيما بعد انّ السيارة انتهت كاملة وركّابها تكسّروا جميعاً. والذين لم يذهبوا عن وعيهم كانوا من الدهشة والرعب والدماء الجارية يبكون بشدّة وهم مذعورون، ولا يدرون ماذا يفعلون. كان الموقف صعباً على الجميع. نقلونا بالاسعاف إلى أقرب مستشفى، وجعلوني في العناية الخاصة لمدّة (١٥) يوماً، ولمّا استعدتُ صحّتي وأخذتْ قواي ترجع إلى حالتها السليمة تدريجياً تذكّرت الرؤيا التي رأتها السيّدة العلوية عنّي، فبالتحقيق لولا دعاء الأيتام والفقراء لكنت في عداد الموتى. فحادثة مثل التي حدثت لي لم يخرج منها أحد حيّاً ما لم تكن الصدقات المنجيات قد سبقت البلاء والبليّات.

تأمّل أيّها القارىء اللبيب، فالرؤيا وقعت قبل الحادث بثلاثة أشهر، وجاء الحادث للعبّر عنها بدقّة متناهية. أليس في هذا الأمر العجيب سرُّ معنوي فوق الحسابات المادّية ولن تطاله المفاهيم التحليلية عند العقل المجرّد؟!

فالغيب إيمان وتسليم .. ألا فلنؤمن ولنسلِّم ولا نستعجل الردِّ إذا عجز العقل أن يتفقُّه.

#### 

حكى لي سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ غفّاريان (دام ظلّه) انّه: في محرّم سنة (١٩٦١ه) (١٩٦١م) ذهبت للتبليغ إلى قرية (نَطَنْز) التابعة لمدينة كاشان وكان هناك خطيب حسيني ذو صوت جميل يميل إلى الدراوشة (الصوفية) اسمه ناد علي. قرأنا في ليلة عاشوراء بالتعاون معاً. استمرّت المراسم إلى منتصف الليل الحاج حسين (رئيس القرية) حيث قرأت زيارة عاشوراء ثمّ خلدت إلى النوم وإذا أرى نفسي واقفاً في ساحة المنزل وكان الحاج مشغولاً بالطبخ للمعزّين. في هذه الأثناء طُرِق باب المنزل، فذهبتُ وفتحت الباب فكان عليُّ الأكبر ابن الإمام الحسين المنطي سلَّمَ عليّ بترحاب وأعطاني

فِخْذَ شَاةٍ وقال لي: غفّاريان إعطِ هذا الفِخْذ للحاج حسين ليجعله في قِدْر (شلّة \_ آش) لئلا ينقص!

أخذتُه من يده الشريفة وجئت به إلى الحاج حسين، وأعطيته إيّاه وقلت له ذلك.

هنا انتبهتُ من النوم بصوت أذان الفجر، فخرجتُ إلى ساحة المنزل لأتوضّا لصلاة الصبح فرأيت الحاج حسين يعمل مع الطبّاخين وهو بالشكل الذي رأيته في المنام قبل قليل. دنوت منه وأخبرته برؤياي. فما أكملت حديثي حتّى ضرب بيديه على رأسه وأخذ ينادي (ياحسين .. ياحسين) فغُشِي عليه وسقط على الأرض. ولم تنفعه المحاولات لإفاقته سريعاً، ولمّا فتح عينيه نادى مرّة أخرى (ياحسين .. ياحسين) وغشي عليه أيضاً، ثمّ استفاق ولم يستطع الكلام لشدّة إختناقه بالبكاء. ولمّا هداً قليلاً التفت إلى زوجته وقال لها: اذهبي إلى تلك الغرفة وإبتيني بكيس أبيض موضوع على الرفّ.

وبينما ذهبتُ زوجته كان الحاج يبكي ويقول (حسين يامولاي أنا فدوة لك ياسيّدي، سامحني فسوف لا آخذ بعد هذا من ذبيحة منذورة).

أحضرت زوجته ذلك الكيس فأخرج منه الحاج حسين فخذاً يشبه الذي أعـطاني مولاي على الأكبر في المنام، فطلب من الطبّاخ أن يقطّعه ويضعه في القدر.

ثمّ التفت إلينا الحاج وقال: كنت أفكّر أن أحتفظ بتلك القطعة من اللحم لأولادي الذين يأتون من طهران وليس لديّ ما أقدّمه لهم. فتبيّن أنّ الإمام الحسين غير راضٍ من هذا التصرّف الشخصي في النذورات، وما رأيته في رؤياك أيها الشيخ هو عين الحقيقة التي رأيتها الآن في اليقظة.

أجل إنّه لحمُ فِخْذٍ فيه نظر، فليرجع إلى أهله والله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا درس للآخرين.

## الكمال موزّع بالسّعي



السيد الميلاني

أبى الله أن يجمع الكمال كلّه في شخص واحد دون النبي وأهل بيته الذين هم دون كمال الله المطلق. فلقد كان البشر ولا زال نسبيًا في وصوله إلى الكمالات والفضائل والمواهب المعنوية، فعلماء الدين والمراجع الأبرار وكلّ الذين وفّقهم الله على صراطه المستقيم وهم قد بلغوا الدرجة العالية منها قد أرتت صفاتهم الحسنة على قدر سعيهم المحدود وما انتهى عمرهم إلّا كانت النواقص اللامقصودة

تلاحقهم، ولولا أن زرع الله في الإنسان حبّ الخير والتقدّم والكمال وكذلك الشوق المستمر إلى الزيادة فيه لما كانوا يمتلكون من دافع آخر في سعيهم التكاملي.

هذا في جانب المؤمنين، وكذلك الأمر في الجانب الآخر، فالذين لم يـؤمنوا بـالله وباليوم الآخر فان دافعهم الفطري للتفوّق والتطوير وتحصيل الجديد في حياتهم أمر لا يُنكّر وإنْ وضعوا هذه النعمة كغيرها في محاربة خالقهم العظيم ومُنْعِمهم الحليم.

وقبل أن تطول بنا المقدّمة على ذي المقدّمة نقول: انّ مراجعنا الكرام هم بين الناس أكثر من يسعون للكمال ورغم أنّهم محدودون باطارهم البشري فقد أمرنا أهل البيت باتّباعهم حتّى ساعة ظهور الإمام المهدي على ذلك المرجع العالمي للحقّ الأصيل الأشما.

يدلّك إلى هذه الفكرة ما حكاه لي آية الله السيّد محمّد تقي المدرّسي (دام ظلّه) من انّ المرجع الكبير المرحوم السيّد محمّد هادي الميلاني ين التقى بأحد العلماء الصالحين (دونه في الدرجة العلمية والمقام المرجعي والشهرة الجماهيرية) ولكنّه كان موهوباً بنعمة الإلهام في الاستخارة بالقرآن. فكان المرحوم الشيخ فاكر اليزدي \_ وهذا اسمه \_ كلّما يستفتح بكتاب الله يُلهَم بنور يلمح له أن يجيب هكذا.

ولذا كانت استخاراته القرآنية الملهمة تفتح أبواب الخير على الذين يطلبونها منه. فالسيّد الميلاني المولع بتحصيل المزيد من الكمالات سأل هذا الشيخ ذات مرّة أن يخبره عن الطريق إلى هذه الموهبة. فأجابه الشيخ بلطافة ومزحةٍ علمائية: ياسيّدنا فلقد أعطاك الله السيادة والمرجعية والعلم والفضل والشهرة .. فهذه الكفاءة (الاستخارة) دعها لي فانّي لو علمتُكها ما بقى لى شيء!

فضحك السيّد الميلاني. وثبت أنّ الإنسان مهما أوتي من كمال فهو طالب فيه الزيادة كما ثبت أنّ العالِم قد يُؤتئ كفاءة وهي ليست في غيره، فكم من خطيب غير فقيه وكم من فقيه، غير خطيب، وكم من مؤلّف غير مرجع، وكم من مرجع غير مؤلّف، وكم من عالم غير مدبّر ومدير، وكم من مدير ومدبّر غير عالم بالأعماق، وكم روحاني بارعٍ في الماورائيات وهو محتاج إلى غيره في أمور أخرى ...

أليس ذلك من حكمة ربّك. انه لكي يحتاج الناس بعضهم إلى بعض و لا يُطغيهم العُجْب والغرور. فالكمال نسبيً وبابه مفتوح أمام العمر المحدود وهنيئاً لمن سعى له السعي الدؤوب جاعلاً قول ربّه عزّوجل نصب عينيه: ﴿ياأَيّها الإنسان إنّك كادح إلى ربّك كدحاً فملاقمه (١).

### أهل العلم أم أهل العمل ؟!

جلس أحد طلبة العلوم الدينية بين يدي عالم ربّاني كبير وقال: مولانا أدعُ اللّه تعالىٰ أن يجعلني من أهل العلم .

فقال له العالم: ادعو الله تعالىٰ أن يجعلك من أهل العمل !

وهكذا أخي القاريء.. أختي القارئة ارجو ان تكونا قد كسبتُما من علمكما ارادةً للعمل، اذ هو المقصود وليس العلم فقط.

قال امير المؤمنين على: «العلم يهتف بالعمل، فإنْ أجابه وإلا ارتحل عند» (٢).

١ ـسورة الإنشقاق: الآية ٦.

٢ ـ نهج البلاغة / قصار الحكم ٣٦٦.

# رسالةُ أبويّة

من المرجع الديني الورع أستاد الأخلاق والتربية الاسلامية المرحوم آية الله العظمى الحاج السيد عبد الأعلى الموسوى السبزواري ﴿ الى المؤلف:

| حناب العلامة الأنج عبد العظم الهمتك دامت أنبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السلام عليكم ورحمة العروبركام فألاه تبارك وتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أن ميناكم من الخاروويوفقكم لايحب ويرضي والمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مسالتكراك منترونامضونها وارسلنا ماطلبترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من الحاذة لكرولات و الكصفرر وفقاً إلله لحررة                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسررمادل كالوالي المرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| البزداري البزداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسالمة كالموائدة لكولائع الكصفور وفقاع الله لحذية  الدين الحنيف ونتراحا مرائر المن وان افغ  بعضه كم في تهذيب النفوس وتكويلها الكالا و فكرا المفلاق ارجو ان المتنوس وتكويلها الكالا و فكرا المفلاق ارجو ان المتنوبي والرعاء كالوان المساوالله تعالى والسلام عليم ورعمة الله ومركانه المهوم كانه وسهر وضائل ولا عليم ورعمة الله ومركانه المزاري |

#### بسمه تعالىٰ

جناب العلامة الشيخ عبد العظيم المهتدي دامت تأييداته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم من المكاره ويوفقكم لما يحب ويرضى وصلتنا رسالتكم الشريفة وعرفنا مضمونها وأرسلنا ماطلبتموه من الاجازة لكم وللشيخ آل عصفور وفقكم الله لخدمة الدين الحنيف ونشر احكام سيد المرسلين وأن يأخذ بعضدكم في تهذيب النفوس وتكميلها بالكمالات ومكارم الاخلاق أرجو أن لا تنسوني من الدعاء كما لا أنساكم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الأعلى الموسوى السبزواري

٥ / شهر رمضان المبارك / ١٤١٣

# وأماالاجازة

فهى بخط مسئوول مكتبه وختم سماحته وهذا نصّها:

اَشْفِ خَلْفُهِ مُعَّدِ وَالَّهَ الطَّيِّسَ الطَّاهِ مِنَ وَلَعَ لَا يَخَعَ عَلِي المُؤْمِنِينَ مِن أَهَالِي الدَّا غَارَك " انْ جَنَابَ العَلَامَة الشِّينُخ عَبَدالعَظِيْرِالمُهْتَدَى لِيَحَالِخَهُ مَا مُهُدُهُ مخازئن قبكنانج النصكك للامؤرا يحستبزا لمنوطة باذن اكخاكجاليشرع تب مأذؤرنش فيصول كمقوئ البشرعتية المنطبقة كالزكاة وزة المطالم والتذو وللكط لقتزويم كألب المالك وسَهتم المُ مام على إلت الذم والنصَف فيها عملًا رَفِع حَواجُرِ وَحَواجُ المؤمِّن بِيَ الشَّرَعَبُرُ وَايصال البلة الكنالصش فبرفج اقامة الحوزان العلمتبز وعكبه دامع تسليم الرصكولاك بتمام المكنع الي أزمار الحقوق وأوصيه . علادمذالقوى وسلولي سيبللاحتياط واربينيك من مهالح دَعت وأنبركَ ما الأأنشاهُ إن سَاء اللَّهُ

#### خاتمة و ذكريٰ

إنّ واقع العالم الاسلامي الحاضر على كافة الأصعدة مزيج من المكتسبات الا يجابية والتخلّف والخسائر، ولا تترجّع كفّة الا يجابيات الا بحكمة عالية، ورجال ذوي بصائر رسالية، ومؤهلات صالحة، يعالجون بها المشاكل المتفاقمة بوقار وعلمية وتعقّل واستقامة. وأما إتخاذ مواقف القرب والبعد والحب والبغض بناءً على رغبة أهل المصالح أو بتحريك من العواطف فإنها لا تثمر للاسلام والأمة الاسلامية خيراً لا على المدى البعيد ولا القريب.

والسؤال: ما هي مرتكزات الحلّ الصالح لهذا الهدف؟

وجوابه: أن نتفاعل من كل المواقع لاكتساب الصفات التالية وتقويتها باستمرار:

ا \_ذكر الله بمعناه العميق والشامل . أليس الله تعالىٰ قال : ﴿ و مَن أَغْرَضَ عن ذكري و الله بمعيشة ضَنْكا ونحشُره يومَ القيامة أعمىٰ قال ربّي لِمَ حشرتَني أعمىٰ وقد كنتُ بصيراً قال كذلك أتَتْك آياتُنا فنسيتَها وكذلك اليومَ تُنْسىٰ ﴾ (١) ومن مستلزمات ذكر الله تعالىٰ الخشية من حساب الآخرة ، فليراقب الانسان ما يصدر عنه ، ويحاسب نفسه في كل ساعة ،كي لا تشملنا الآية الشريفة : ﴿ إِنّ هؤلاء يُحبّونَ العاجِلةَ ويَذَرونَ وراءَهُم يوماً ثقيلا ﴾ (٢) ولا شك ان الذاكر ربه ذكراً واعياً سراً وعلانية ستنعكس آثاره علىٰ سلوكه دائماً وأبداً ، لأن الله يذكر ذاكريه ، فمن ذكره الله لن ينساه وهو عين الهداية والسعادة .

٢ ـ الحكمة ، وهي حالة من التعقّل والنضارة والحيويّة الموزونة يكتسي بها المخلصون للّه تعالىٰ بأقوالهم وافعالهم في التعامل مع الأشخاص والأشياء حولهم . وهي لا تحصل بكثرة العلم انما بالمعرفة القلبية للّه وفهم الدين الاسلامي من روحه ، والطريق الىٰ ذلك أن يعرف الانسان قيمة نفسه ويثمّنها في ميزان الآخرة فقط . قال تعالىٰ: ﴿ قد أَفلَحَ مَن تَزكَىٰ \* وذَكر أسمَ ربّه فصَلَىٰ \* بل تؤثرونَ الحيوة الدُّنيا \* والآخرة خيرٌ وأبقىٰ ﴾ (١) .

٢ – سورة الانسان: آية / ٢٧.

١ - سورة طه / ١٢٤ - ١٢٦.

٣ ـ سورة الأعلىٰ الآية ١٤ ـ ١٧ .

وقال النبيّ ﷺ لأبي ذر الغفاري: « يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا الاّ أنبت اللّه الحكمة في قلبه وأنطَق بها لسانه وبصّره بعيوب الدنيا ودائها ودوائها وأخرجه منها سالماً الىٰ دار السلام » (١).

ان الانسان الحكيم هو الانسان الناضج في الحياة العارف بالمقاييس العمليّة ، لايُقدِم على أمر حتى يدرس جوانبه ويتأمّل عواقبه ثمّ يُتقن إجراءه ويُحكِم نوافذه ويُعلقي ببصره على النتائج الجوهريّة البعيدة على صعيدها الدنيوي والأخروي معاً ، مثل هذا الإنسان يترفّع عن سفاسف الأمور وحقارات المواقف والتجنّي على شعور وحقوق الآخرين ، وما يسبّب التشنّج في العلاقات بين الناس ويرهِقهم تحت ثِقل الخلافات الهدّامة ، فتجده كما وصفه الإمام الصادق على : « وقوراً عند الهزاهز، صبوراً عند البلاء، شكوراً عند الرخاء ، قانعاً بما رزقه اللّه، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل للاصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة» (٢).

اذا سادت الحكمة تصرفات كل واحد منا وهو في أيّ موقع كان من القمّة الى القاعدة وخاصةً أولئك المؤتّرين في المجتمع لساد الخير حياتنا جميعاً. قال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْتَ الحكمةَ فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ (٣). ولذلك ترى ان الله جعل تعليم الحكمة هدفاً من أهداف الأنبياء الأساسيّة حيث قال في محكم كتابه الحكيم: ﴿ يُـزكّيهِم ويُعلّمُهم الكتابَ والحكمة﴾ (٤) وهما (الكتاب والحكمة) لا ينبتان الا في قلب قد تزكّى صاحبه ، ولذلك ورد في الحديث: «اتق الله يعلّمك الله».

ولقد أعطىٰ الله الحكمة للنبي داوود وآل إبراهيم وآتاها لقمان الحكيم. وفي الحديث إنّه «قال لقمان لابنه يا بني جالِس العلماء وزاحِمْهُم برُكبَتَيْك فإنّ الله يُحيي القلوب بنور الحكمة كما يُحيي الأرض بوابل السّماء ».

إِنَّ الحكمة في المواقف وحَتَّىٰ في الموقف من أخطاء الآخرين عامِلُ إصلاح لهم وللمجتمع وسببٌ للحدِّ من الخلافات البغيضة . قال تعالىٰ : ﴿ ولمّا جاء عيسىٰ بالبّيّنات قال قدْ جِنْتُكُم بِالحِكمَةِ ولأُبيّنَ لكم بعضَ الّذي تختلِفون فِيه فاتّقوا اللّهَ وأطيعونِ ﴾ (٥) .

٣ ـ ان من الحقائق في الوجود التعدّدية في كل شيء ، حتى في الحق نفسه ، وتلك

٢ \_ أصول الكافي /ج٢ ص٤٧.

٤\_سورة الجمعة / آية ٢.

١ ـ مكارم الأخلاق /ص٤٦٣.

٣ ـ سورة البقرة / آية ٢٦٩.

٥ ـ سورة الزخرف / آية ٦٣.

هي سنة الله سبحانه ، وما دامت هي سنة وهي من أجل الابتلاء والامتحان لينظر الله كيف نتعامل مع بعضنا فإن الدين الذي تعهدنا العمل به يحكم علينا بعدم نفي التعدّدية ، وانما صناعة وعاء من القيم الدينية لاحتواء كل التعدّديات أو أكثرها .

ولا يبدو في الأسلام نقص في مواد هذه الصناعة الانسانية وهو القائل: ﴿ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لِتعارفوا إن أكرَمكم عند اللهِ أَتقاكُم إنَّ اللهُ عليمٌ خبير»(١).

فليس من المعقول أن يخلقنا ربنا تعالىٰ هكذا ولم يهيء لنا أدوات صناعة المجتمع الاسلامي المسالم.

وإن الألفة والانسجام مع الناس من الصفات الحميدة والأخلاق المرضية ولذا فقد وردت روايات كثيرة في فضيلة زيارة المؤمنين والسلام عليهم ومصافحتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وتعزية المصابين أو المفجوعين بموتاهم وأمثال هذه الأمور. ومن ينعم النظر في الاخبار الواردة في هذا الشأن يعرف مدى اهتمام الباري سبحانه بالألفة والمحبة بين عباده ، وأي سنن سنّها جلّ وعلا للمحافظة على هذه الخصلة»(٢).

وهكذا كانت من أخلاقيات رسول الله وأهل بيته الأكارم اعترافهم بحق مخالفيهم في الوجود والتحرّك ، وكانت هذه العظمة تميّزهم عن مخالفيهم وتهدي اليهم القلوب والأفئدة ، وهي سرّ خلودهم في تاريخ البشرية .

ولقد انبهر عقلاء البشر حينما رأوا النبي عَلَيْهُ رغم يقينه بسلامة هدايته يدعو المشركين الى الحوار من غير التنديد بهم واستفزازهم ، قائلاً: ﴿ وإنا أو اياكم لَعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾ (٣).

فليس هذا إلا إفراز للعمق الرسالي في اخلاق النبي ﷺ وموقفه السليم إزاء التعدّدية في المجتمع ، فهل يصحّ لأتباعه الاستبداد بما يرونه حقاً وهداية وذلك في وجه إخوانهم في الدين! وكأن يقينهم بسلامة هدايتهم أقوى من يقين النبي ، أو خطورة إخوانهم اشدّ على الاسلام من المشركين!

١ - سورة الحجرات / ١٢ .

٧ - (دروس أخلاقية) ص٢٥ - تأليف المحدّث القمي صاحب كتاب (مفاتيح الجنان).

٣-سورة سبأ / ٧٤.

فالتعدّدية باستثناء الفئة المسلّحة المحاربة ، حقيقة ولها في الاسلام أخلاقية خاصة في التعامل معها .

٤-إلغاء الفوارق والتي ما انزل الله بها من سلطان بين الامة الاسلامية الواحدة، ولقد قال ربنا تعالى: ﴿ وإنّ هذه أُمّتُكم أُمّةً واحدةً وأناً ربُّكم فاتتّقون ﴾ (١) وذلك يبدأ بإلغائها من قلوبنا ثم أفكارنا ثم ممارساتنا العملية ، ومن أجل هذا لابد من نشر الوعي الأممي وبلورة ثقافة الاخوة الايمانية في النظرة والتعامل، عملاً بقوله عزّ وجل ﴿ إنّما المؤمنون إخوة ﴾ (١) وبعد ئذٍ لا تكبّل حياة الأمة وتُعطّل طاقاتها الفاعلة .

واذاكانت الحاجة الى وضع قوانين لتنظيم شؤون المجتمع في كل قطر قُرضتُ عليهِ الحدود الجغرافية أو ظروف معينة فإن القيم الاسلامية وروح الشريعة السهلة السمحاء تذكرنا بالمرونة والاستثناء فلتكن القوانين من وحى هذه القيم.

۵ - الحرية . وقد جعلها الله من أهداف الانبياء الذين بعثهم لسعادة الانسان، حيث قال تعالى : ﴿ ويَضَعُ عنهُم إصْرَهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ (٢)

فما عدا الواجبات والمحرمات هناك سعة لتحرّك الانسان في الحياة كما يشاء ويختار ، ولا يحق لأي أحد ان يحدّد تحرّكه ويضيّق عليه السعة التي منحها الله اياه في كل المجالات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشيّة و ...

إن دائرة المباحات واسعة فلابد من الحرية فيها انطلاقاً من الالتزام بالواجبات وترك المحرمات.

٦ - الاخلاق الحسنة والتي من أهم مفرداتها نشر الوثام والمحبة بين الناس والتشجيع على الصلح والمصالحة وحب الانسان للانسان والتبشير بالرحمة الاسلامية ونبذ العنف والحقد والقطيعة والتشفّي ، لابد من العمل على تربية الانسان على نهج التسامح وثقافة المسامحة.

ولقد كان الرسول الاعظم ﷺ الذي هو اسوتنا الأولى في الحياة الطيبة رحمة للعالمين ومثالاً للخُلق العظيم وشعاره كان: انما بعثتُ لأتمّم مكارم الاخلاق. (٤)

١ ـ سورة المؤمنون / ٥٢ . ٢ ـ سورة الحجرات / ١٠ .

٤ ـ المحجة البيضاء /ج ٥ ص ٨٩.

٢ ـ سورة الاعراف / ١٥٧.

فما أحوج عباد الله الئ اخلاق الله التي جسّدها ربّنا تعالىٰ في تعامله مَعهم علىٰ كافّة الأبعاد والمستويات، فالله العادل ، الغافر ، الساتر ، الناصر ، الكريم ، الحليم ، العليم، الرحيم، الهادي، الآوي، المعطي ، الوفي ، اللطيف ، الشريف ، المسدير ، المسدبر ، المسدبر ، المبدئر ، المجمل، المفضل ، ... أمر عباده أن يتخلّقوا بأخلاقه ويتأسّوا بمن أرسلهم اليهم من الاوصياء.

وتعني الأخلاق الفاضلة الالتزام بقيم السماء والتسامي فيها فكراً وصملاً ، وهي سبيلنا الوحيد الى حياة طيّبة في الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة . ولذا فهي مطلوبة في كلّ مراحلها الاعتقادية والروحية والفردية والعائلية والاجتماعية والسياسيّة خاصّة ، وقد تقدّم على ضوئها المسلمون الاوائل وبنوا على أساسها حضارتهم الانسانية الرائدة، حتى اعترف لهم بذلك الصديق والعدو فهذا (مرماديوك باكتول) يقول:

« ان المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السـرعة التـي نشروها بها سابقاً ، بشرط أن يرجعوا الى الاخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول ، لأن العالَم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم »(١).

كانوا يمتثلون قول رسول اللّه ﷺ: « مَن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ، ومن يسمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم "(٢) وقال ايضاً : « المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ويردُ عليه أقصاهم "(٢).

فمتى ما عدنا الى قيمنا الاخلاقية الحميدة عدنا الى كرامتنا وعزّتنا ، واصبحنا خير أمة أخرجت للناس ، وصرنا بركة لأنفسنا ولغيرنا من الأمم . وعلى قدر بُعدنا عن تلك القيم وآداب التعامل مع الاشخاص والافكار والاشياء من حولنا فقدنا الكرامة والعزّة ، واذا لم ننصف بعضنا ولم نذكر بالخير جميع العلماء الذين ساهموا بشكل أو بآخر في خدمة الدين فانه لا محالة نسقط في الخلافات الصبيانية والمذلّة والتخلف كما هو الحال في الغافلين والمتغافلين اليوم، وعندئذ لا يقوى المجتمع لدفع الاخطار المحيطة به والهجمات الخارجية.

١ ـ عن كتاب (قادة الغرب يقولون: دمروا الاسلام وأبيدوا أهله) ص ٧٠.

٢ - بحار الانوار /ج ٧٤ -ص ٢٣٩ / وأمنول الكافي /ج ٢ -ص ١٦٤ .

٢ ـ ميزان الحكمة أج ٤ ـ ص ٥٢٢ ـ نقلاً عن كنز العمّال .

وفي خاتمة هذه القصص والخواطر التي حوث اخلاقيات علماء الدين الصالحين جدير بنا التأمّل في قول رسول الله ﷺ لمُعاذِ بن جَبَل لمّا بعثه الى اليمن ، اذكان يمشي ويوصيه ومعاذ راكب ، فقال معاذ: يا رسول الله انا راكب وأنت تمشي ، ألا أنزلُ وأمشي معك ومع أصحابك ؟

فقال رسول الله: يا معاذ انما احتسب خطاي هذه في سبيل الله ، ثم أضاف إليه قائلاً: إنّ أوْلَىٰ الناس بي المتقون مَن كانوا وحيث كانوا .

وكانت وصيته لمعاذ رسالة الى جميع العلماء والخطباء والموجِّهين الاسلاميين في كلّ زمان ومكان حيث قال: « يا معاذ علَّمهم كتاب اللّه وأحسِنُ أدبهم علىٰ الأخلاق الصالحة ، وأنزل الناس منازلهم خيرهم وشرَّهم -أي علىٰ قدر منزلتهم - وَأَنْفِذُ فيهم أمر اللّه ، ولا تحاشِ في أمره ولا ماله أحداً -أي لا تستثنِ أحداً في ذلك - فإنها ليست بولايتك ولا مالك ، وأذ اليهم الأمانة في كلّ قليلٍ وكثير ، وعليك بالرفق والعفو في غير تركٍ للحق ... واعتنِ (الى أهل عملك من كلّ أمر خشيتَ أن يقع اليك منه عيب حتى يعذروك ، وأمِت أمرَ الجاهلية الا ما سَنّه الاسلام ، وأظهِرْ أمرَ الاسلام كله ، صغيره وكبيرَه ، وليكن أكثرُ همتك الصلاة ، فإنها رأش الاسلام بعد الإقرار بالدين ، وذكّر الناس بالله واليوم الآخر ، واتبع الموعظة ، فإنه أقوىٰ لهم علىٰ العمل بما يُحبُّ اللّه ، ثم بُثَ فيهم المعلّمين ، واعبُدِ اللّه الذي اليه تَرجَع ، ولا تخفْ في الله لومة لائم . وأوصيك بتقوىٰ الله ، وصِدْق الحديث ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وتركِ الخيانة، ولينِ بتقوىٰ الله ، وصِدْق الحديث ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وتركِ الخيانة، ولينِ الكلام، وبَذْل السلام ، وحِفْظِ الجار ، ورحمة اليتيم ، وحُشنِ العمل ، وقِصَرِ الأمل ، وحُشْنِ العمل ، وقِصَرِ الأمل ، وحُشْنِ العمل ، وقِصَرِ الأمل ، وحُشْنِ العمل ، وقِصَرِ الأمان ، والفَقْهِ في القرآن ، وكظم الغيظ ، وخَفْضِ الجناح .

واياك أنْ تشتم مسلماً ، أو تطيع آثماً ، أو تعصي إماماً عادلاً ، أو تكذّب صادقاً ، أو تصدّق كاذباً ، واذكر ربّك عند كلّ شَجَر وحَجَر ، وأحدِثْ لكل ذنبٍ توبة ... (١)

وذكر النبيّ عَبَيْ للامام علي الله ثلاثاً من أهم الاخلاقيات الرساليّة حيث قال: «ياعلي .. ثلاث من مكارم الاخلاق، تَصِلْ مَن قَطَعَك ، وتُعطي مَن حَرَمَك ، وتَعْفو عمّن ظَلَمَك »(٢)

١ - تحف العقول / ص ٢٥.

وقال أيضاً : « يا عليّ .. أحسِن خُلْقَك مع أهلِك وجيرانِك ومَن تعاشر وتصاحب مِن الناس تُكتَب عند اللّه فى الدرجات العُلىٰ »<sup>(۱)</sup>

وبناءً علىٰ هذه التربية النبيلة دعا الامام علي ﷺ الناس الىٰ تسنافس شريف في السباق الىٰ ذلك حيث قال: «تنافسوا في الاخلاق الرغيبة ، والاحلام (الطموحات) العظيمة ، والاخطار الجليلة ، يُعظَّم لكم الجزاء »(٢) وقال: «عليكم بمكارم الاخلاق فإنّها رفعة ، واياكم والاخلاق الدنيّة فإنها تضع الشريف وتهدم المجد »(٢)

وفي كلمة حضارية ودعوة انسانية متقدِّمة قال ﷺ ايضاً: «لوكنًا لا نرجو جنة ، ولا نخشىٰ ناراً ، ولا ثواباً ولا عقاباً ، لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الاخلاق ، فإنها ممّا يدل على سبيل النجاح »(٤).

ولمّا كان الصالحون من الناس والعلماء هم الأدلاّء الى كل ذلك تجد الأمام زين العابدين الله يقول: «مجالس الصالحين داعية الى الصلاح وآداب العلماء زيادة في العقل» (٥)

وهذا ما يريده الامام الصادق ﴿ فَي قوله: ﴿ لَنُحبُ مِن شيعتنا مَن كان عاقلاً ، فهيماً ، فقيهاً ، حليماً ، مدارياً ، صبوراً ، صدوقاً ، وقياً ،... إن الله تبارك وتعالىٰ خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق ، فمن كانت فيه فليحمد الله علىٰ ذلك ، ومَن لم تكن فيه فليتضّرع الىٰ الله وليسأله .

قال الراوي : قلتُ .. جُعلتُ فداك وما هي ؟ قال : الورع والقنوع والصبر والشكـر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبِرّ وصدق الحديث واداء الأمانة»<sup>(١)</sup>.

٢ ـ غرر الحكم / ص ٣٥٥.

٤\_مستدرك الوسائل / ج ٢ / ص ٢٨٢.

٦ - بحار الأنوار /ج٦٩ - ص٢٩٧.

١ ـ تحف العقول /ص ١٤.

٣-بحار الانوار /ج ٧٨-ص ٥٢.

٥ ـ تحف العقول: ص ٢٨٢.

٧٢٨ - ..... تصص وخواطر

#### ودعاؤنا الأخير

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللّهم انّي أعوذ بك من هَيَجان الحِرص، وسَوْرة الغضب، وغَلَبة الحسد، وضَعْف الصبر، وقلّة القناعة، وشَكاسَة الخُلْق، وإلحاح الشهوة، وَمَلْكة الحميّة، ومتابعة الهوى، ومُخالفة الهدى، وسِنَة الغفلة، وتعاطي الكُلْفة، وايثار الباطل على الحق، والإصرار على المأثم، واستصغار المعصية، وايثار الباطل على الحق، والإصرار على المأثم، واستصغار المعصية، واستكبار الطاعة، ومباهاة المُكْثِرين، والإزراء بالمقلّين، وسوء الولاية لِمَن تحت أيدينا، وَثرك الشّكر لِمَن اصطنع العارفة عندنا، أو أن نعضُد ظالماً، أو نخذُل ملهوفاً، أو نروم ما ليس لنا بحق، أو نقولَ في العِلْم بغير عِلْم، ونعوذ بك أنْ ننطويَ على غشّ أحدٍ، وأنْ نعجب بأعمالنا، ونعدَّ في آمالنا، ونعوذُ بك من سوء السّريرة، واحتقار الصّغيرة، وأنْ يستحوذ علينا الشيطان، أو ينكبنا الزَّمانُ، أو يتهضَّمنا السُّلطان، ونعوذُ بِكَ من تناوُلِ الإسرافِ، ومن فقدانِ الكفاف، ونغوذُ بكَ من شماقةِ الاعداءِ، ومن الفقرِ الى الأخفاء، ومِن معيشةٍ في شدَّةٍ، وميثةٍ على غير عُدَّة، ونعوذُ بِكَ مَنَ الحسْرَةِ العُظمى، معيشةٍ في شدَّةٍ، وميثةٍ على غير عُدَّة، ونعوذُ بِكَ مَنَ الحسْرَةِ العُظمى، والمصيبةِ الكبرى، واشقى الشقاء وسوء المآبِ، وحرمان الثوّاب، وحُلولِ العقاب، اللّهم صلً على محمَّدٍ وآلهِ، وأعذنِي من كُلِّ ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحمَ الراحمين (١).

١ - الصحيفة السجادية / دعاء رقم ٨ حول الاستعاذة من المكاره وسيءُ الأخلاق ومنام الأفعال .

من اخلاقيات علماء الدين .....

# الحليل الموضوعي إلىٰ القصص بأرقامها

#### (حرف الألف)

```
TTO _ T.. _ 19. _ 111 _ VA _ V1 _ 00 _ 0T _ 22 _ TE _ 9
_ FO7 _ YAY _ YAY _ YOA _ YEA _ YEA _ YAY _ YOA _
                         043 - 170 - 000 - 170 - 640
                                         الآخرة: _____
_ 7.7 _ 07V _ 08. _ M91 _ YY9 _ 177 _ 189 _ 1.. _ V9
                               777 _ 777 _ 777 _ 777
                                        الاخلاص :_____
TO1 _ TET _ T.T _ TTT _ TIV _ 199 _ 1V0 _ 09 _ EA _ T.
                        _ 757 _ 713 _ 773 _ 133 _ 700
                                          الإخلاق: _____
      P.1 _ 0.7 _ TV7 _ T13 _ 313 _ VT3 _ 1.0 _ 1.7
                                            الارادة : ــــــ
                                     718 _ 8.1 _ 728
                                         الاستقامة :____
YVX _ YVV _ YTT _ YYE _ Y17 _ YTT _ 170 _ 97 _ VV _ F.
           09. _ 011 _ 077 _ 078 _ 077 _ 207 _ 261 _
                                        الاستخارة :ـــــ
_ TVY _ T70 _ T11 _ TXT _ T7T _ T.7 _ 101 _ 17V _ FF
            VAY _ 0.3 _ 113 _ 113 _ 0.0 _ 777 _ P3F
```

| ۷۳۰                                                |
|----------------------------------------------------|
| الاستعداد للموت :                                  |
| 7/ _ 33 _ 77/ _ 3/7 _ 177 _ 7V7 _ 0.07 _ V.33      |
| 00V _ 00£ _ 0£· _ £0V _ ££Y                        |
| اصلاح النفس والآخرين:                              |
| ۸۵ _ ۳۸٤ _ ۳۵۰ _ ۳۳۹ _ ۳۰۷ _ ۲٦٨ _ ۲٦٤ _ ۲۲۷ _ ۱۹۱ |
| ۳۹۷ _ ۳۹۱ _ ۶۱۱ _ ۵۰۱ _ ۲۲۰<br>الأم:               |
| Y _ Y _ Y _ Y                                      |
| الاطعام والانفاق:                                  |
| V7 _ P3 _ 00 _ F0/ _ /V/ _ VA/ _ VP/ _ 3A7 _ TV    |
| ££ £TA _ £TO _ £Y                                  |
| الإنصاف:الإنصاف                                    |
| AA _ FOY _ PA3                                     |
| (حرف الباء)                                        |
| البلاغة وبداهة الجواب:                             |
| 01 _ 711 _ ·F1 _ V·7 _ V37 _ X37 _ 317             |
| (حرف التاء)                                        |
| التأليف:                                           |
| V _ NT _ NT _ 03 _ 10 _ TV _ P11 _ TT _ 0V         |
| 09 _ 080 _ 079 _ 071 _ 018 _ 017 _ 879 _ 78 778    |
| ٤٧٥ _ ٥٧٧                                          |
| التبليغ:                                           |
| 17 _ 717 _ 179 _ 177 _ 171 _ 41 _ 41 _ 41 _ 21     |

| من اخلاقیات علماء الدین                                 |
|---------------------------------------------------------|
| _ £79 _ £1 £.T _ TAY _ TVA _ TOO _ TO1 _ TE9 _ TT1      |
| 073 _ 773 _ 773 _ 7.0 _ 7.0 _ 070 _ 070 _ 370 _ 7/F _   |
| 73F _ A3F                                               |
| التحدى والصمود:                                         |
| 79X _ 719 _ Y-E                                         |
| التربة الحسينية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 000 _ 719 _ 77 _ 17                                     |
| التربية والتهذيب:                                       |
| - 1.7_ 1 97 _ 00 _ 7 0 27 _ 71 _ 77 _ 7                 |
| - £19 _ 731 _ 731 _ 737 _ 737 _ 777 _ 0A7 _ 387 _ 813 _ |
| _ 173 _ 773 _ 7.070 _ 770 _ 370 _ 770 _ 770 _ 730 _     |
| V-F _ 7/F _ 3/F _ 07F _ 97F _ 33F                       |
| التزاور:                                                |
| VPY _ YT3 _ TT3 _ V33                                   |
| التطوير والتجدّد:                                       |
| PT _ FAY _ VF3 _ PT0                                    |
| التعاطف والتآلف:                                        |
| _ MOO _ MT YAY _ 37Y _ Y7Y _ Y0V _ Y\A _ \AO _ 97       |
| FOT _ 077 _ A73 _ TT3 _ 033 _ T03 _ F03 _ F03 _ 3A3 _   |
| 7/0 _ YY0                                               |
| التعاون ـ والتعاضد:                                     |
| 70 _ 70 _ 3 · 1 _ 0                                     |
| تفسير القرآن:                                           |

```
· A _ YYY _ YP3
                               التقوى: _____
           VY _ VP _ 0\ldot _ TYY _ TYY _ 1\ldot 2 - YY _ TY
                   التهجد وصلاة الليل:______
AP _ PP _ V31 _ TYY _ AYY _ T37 _ YV3 _ 300 _ YV0
                             11 _ N// _ P// _ 03/ _ P// _ 7.7 _ 7.7 _ 7.7 _ 1/A _ 1/A _ 1/A
- 049 _ 007 _ 0.8 _ 893 _ 890 _ 870 _ 877 _ 8.7
                                      7.7
                               التوسل: _____
_ 177 _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77. _ 77.
111 _ PYY _ P33 _ 170 _ 7.7 _ 3.7 _ 7/7 _ 017 _ 017 _ 017 _
                                  757 _ 777
                                التوفيق:____
                           720 _ YE _ YT _ 1
              (حرف الثاء)
               (حرف الجيم)
                          الجهاد والبسالة :_____
_ YYE _ Y\0 _ Y+A _ \VE _ \VY _ \XE _ \VY _ \RT \V _ \RT \V
```

```
من اخلاقيات علماء الدين .....
   £7- 201 _ 808 _ 899 _ 888 _ 881 _ 887 _ 811 _ 811 _ 818
                                                                                                                                              _ 173 _ 710 _ 770 _ 970 _ 730
                                                                                                                           (حرف الحاء)
                                                                                                                                                                                                                                              الحجّة الله :_____
 _ T.. _ Y9A _ YAV _ YTT _ Y1. _ Y.9 _ 179 _ 107 _ 90
 - TEE _ OTY _ OTY _ OSY _ ETT _ ETY _ T.O _ T.O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      757
                                                                                                                                                                                                                                       الحسين الثلا :____
                                                                                 01 - 01 - 171 - 179 - 199 - 179 - 179 - 199
                                                                                                                                                                                                  حسن المعاشرة :_____
 771 _ 713 _ 173 _ VA3 _ PA3 _ 3P3 _ 7.0 _ V.0 _ 710 _
                                                                             110 _ 730 _ 730 _ A30 _ 370 _ 17 _ PTF
                                                                                                                                                                                                                                                         الحسد: ـــــــ
                                                                                                                                                                                                                            TAE _ 17V _ 1E1
                                                                                                                                                                                                                                                   الحكمة : _____
_ \\E_ \X _ \T\ _ 
_ YO - _ YE7 _ YY - _ YO _ 19 - _ 1VE _ 17E _ 17 - _ 11V
- MAN 
7.3 _ 703 _ 303 _ 003 _ PV3 _ 7A3 _ 3A3 _ VA0 _ AA0 _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      781
                                                                                                                                                                                                                                                              الحلم: ــــــ
```

```
٧٣٤..... قصص وخواطر
                                                                                                                                                 حوائج الناس: ــــــ
                                                                                                                                             0AY _ 290 _ T90
                                                                                                                                                                  الحوزة :____
- 11 - 117 - 177 - 107 - 177 - 107 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 -
                                                                                                                                                                      T17 _ 797
                                                                              (حرف الخاء)
                                                                                                                                                                    الخطابة :____
 717 _ 7.9 _ 097 _ 000 _ 081 _ 887 _ 797 _ 7.7
                        781 _ 787 _ 091 _ 097 _ TV7 _ TET _ TT. _ 110
                                                                                    الخيرات والباقيات الصالحات:_____
 _ TYN_ TYY _ TYN _ TYY _ \V - \YY _ O9 _ OA _ E9 _ TY
                                                                                                   784 - 099 - 848 - 88. - 447
                                                                               (حرف الدال)
                                                                                                                                                                           الدعاء :___
                                 7A _ PA _ 117 _ 177 _ P17 _ 073 _ 510 _ .30
                                                                               ( حرف الذال)
                                                                        * * * * *
                                                                                 (حرف الراء)
                                                                                                                             الرؤ يا و الميشّرات :_____
 00/ _ 70/ _ 70/ _ 717 _ 717 _ 717 _ 717 _ 037 _
 _ TOY _ TTE _ TTA _ T.T _ T.N _ TAN _ TAN _ TAO _ TTO
```

```
من اخلاقيات علماء الدين .....
- EVE _ EOV _ EE · _ EIA _ E · O _ TA - TAT _ TA - TYE
- 007 - 078 - 077 - 018 - 017 - 011 - 0.0 - EAO - EAT
- 0AT - 0YF - 0Y - 07 - 07 - 009 - 007 - 000 - 008
760 _ 100 _ 000 _ 015 _ 715 _ 775 _ 375 _ 775 _ 011 _ V35
                                             751 _
                                     الرفق واللِّين: ـــــ
011 - 777 - 777 - 3/3 - 4/3 - 7/3 - 7/3 - 7/0 - 10/70
                            _ 770 _ 370 _ 050 _ AAO
                   (حرف الزاء)
                                         الزهد: ـــــ
- 177 - 178 - 177 - 1.7 - 9V - AV - 08 - 87 - 8.
- YEY - YIN - 19N - 19V - 197 - 1AV - 1AV-10TITA
    752-777 _ 777 _ 713 _ 33 _ 730 _ 175 _ 035
                                         الزواج: ___
100 _ 1.. _ TAT _ TEV _ TE1 _ TEE _ 1AE _ V. _ OV _ E9
                      097 _ 077 _ 070 _ 001 _ 271_
                               0AT _ Y .. _ 1 EA _ 1T.
                   (حرف السين)
                             - TTT - TTE - TTT - 1AT - 10A - 1TT - 1TT - 1T. - AE
           781 _ 373 _ 303 _ 8.0 _ 770 _ 878 _ 797
```

| ( حرف الشين )                                      |
|----------------------------------------------------|
| شجاعة :                                            |
| 170 - 178 - 177 - 1.A - 1.T - 91 - A8 - 77 - 8     |
| 799 _ 797 _ 789 _ 777 _ 711 _ 707 _ 777 _ 1A8 _ 17 |
| 33 _ 703 _ 173 _ 570 _ 970 _ 730 _ 135             |
| خصية ايمانية :                                     |
| YV1 _ YV YY0 _ Y.Y _ 1V0 _ 1TY _ 1Y0 _ 11 1.       |
| 771 _ 7 000 _ 070 _ 27 200 _ 279 _ 2 77            |
| 75 _ 75                                            |
| شعائر الحسينية:                                    |
| ٦٣٥ _ ٦٣٤ _ ٥٨٤ _ ٥٧٣ _ ٣٣٤ _ ٢٩٩ - ٢٦             |
| شهادة :                                            |
| ١٤ _ ١٨١ _ ٠٠٠ _ ٢٦٩ _ ٢٠٠ _ ١٨١ _ ١٤              |
| شوري والمشورة :                                    |
| 0.1 _ 270 _ 277 _ 770 _ 770 _ 777 _ 77 1.          |
| ٥٢                                                 |
| (حرف الصاد)                                        |
| صير:                                               |
| 000 _ 297 _ 703 _ 703 _ 703 _ 703 _ 700            |
| 70 _ 770 _ 770 _ 775 _ 775                         |
| ميداقة :                                           |
| 1 _ AV1 _ YF0 _ 3V0                                |
| صدقة:                                              |
| 757 _ 373 _ 373 _ 737                              |

```
من اخلاقيات علماء الدين .....
7A _ 0P _ VYY _ XYY _ X-7 _ VFT _ 703 _ 1/0 _ 700 _
                                              111
                   (حرف الضاد)
               * * * * *
                   (حرف الطاء)
                                    طرائف العلماء:___
- 17V - 17E - 17T - 111 - 9. - AA - VO - O9 - 7
_ TVO _ TVT _ TET _ TTV _ TTE _ TTI _ 171 _ 108 _ 188
_ TV0 _ TV1 _ T71 _ T07 _ T07 _ TT7 _ T17 _ T.V _ TV9
VYY_ FAT _ VAT _ VAT _ 273 _ 273 _ 673 _ F73 _ F33 _
_ 077 _ 077 _ 017 _ 011 _ 290 _ 29. _ 277 _ 277
                              719 _ 700 _ 007 _ 019
                                    _ 10 _ 11 _ 17 _ 17 _ 27 _ 77 _ 70 _ 10 _ 10 _ 10
_ TAT _ TV1 _ TT7 _ TOT _ TTA _ T.T _ 1V1 _ 109 _ 1TT
0.7 - P.3 - T.A3 - T.P3 - T.T0 - 3.70 - 3.70 - 3.30 - P.F0 -
                                         7A0 _ 3P0
                   (حرف الظاء)
                 * * * * *
                   (حرف العين)
                                     عاقبة الذنب:___
                                  719 _ 779 _ 777
```

```
75 - 177 - 190 - 170 - 170 - 110 - 99
                                  عفَّة النفس : _____
        . V - VA - 731 - 037 - 7.0 - 070 - 770 - 380
- 7.7 _ 09A _ 070 _ 777 _ 777 _ 170 _ 170 _ 170
                                         111 _ 775
                               العلمية والاجتهاد : _____
_ TA. _ TT1 _ TYY _ TV. _ TT7 _ TTA _ 101 _ A0 _ VA
      7A7 _ 333 _ 310 _ A70 _ P70 _ 100 _ 0P0 _ A.F
                             العمل الاجتماعي : _____
0 - 17 - 74 - 71 - 117 - 117 - 127 - 337 - 07 - 179 - 179 - 337 - 07
- TA1 _ TE9 _ TTX _ TTY _ T10 _ T17 _ T7V _ T7E _ T0V
7A7 _ 0P7 _ 7.3 _ 7.3 _ 473 _ 333 _ 733 _ 733 _
PO3 _ VA3 _ PA3 _ YP3 _ 3P3 _ ··o _ F·o _ V·o _ A·o _ T/o
                  - 10 - 170 - 130 - VAO - AAO
                   (حرف الغين)
                 * * * * * *
                    (حرف الفاء)
                                   فوائد عامة : _____
- Y · E - 179 - 187 - 171 - V9 - V1 - 7 · - 0 · - YF - Y ·
_ TAX _ TY9 _ TO9 _ TOX _ TO7 _ TYF _ TYV _ TYF _ Y.V
P13 _ Y73 _ P73 _ .03 _ 373 _ A73 _ P73 _ 7A3 _ .P3 _
```

```
من اخلاقیات علماء الدین ..... ۲۳۹
           720 _ 777 _ 77. _ 090 _ 090 _ 07. _ 077
                 (حرف القاف)
                                القرآن الكريم :ـــــــ
_ TOV _ Y98 _ Y8A _ Y8V _ Y11 _ 1VV _ 10. _ 9. _ T1
                777 _ 077 _ 773 _ 370 _ 075 _ 777
                                 قىمة الو قت :ـــــــ
                 17 _ 107 _ 707 _ 307 _ 793 _ 730
                 (حرف الكاف)
                                     الكتمان: ــــ
                                     0 AY _ TA1
                              الكرم و العطاء :_____
_ 19A _ 19V _ 1VA _ 18T _ 18T _ 48 _ A7 _ 01 _ 79 _ Y.
00 - 069 - 07 - 297 - ENY - EVY - EVX - EE - ETX - EY.
                                    097 - 077 -
                             _ 1.7 _ 90 _ X7 _ X7 _ F3 _ FX _ FY _ YV _ 77 _ Y. _ Y
- TTT - T-9 - 19T - 181 - 181 - 181 - 177 - 171
PAY _ 197_097 _ P.7 _ 7/7 _ 7/7 _ 7/3 _ - 773 _ 073 _
733 _ 833 _ 873 _ 683 _ 610 _ 373 _ 830 _ 170 _ 770 _
٥١٦ _ ١١٧ _ ١١٩ _ ١٦٢ _ ١٦٨ _ ١٦٨ _ ١٦٢ _ ١٦٢ _ ١٦٢
                                    780 _ 787 _
```

| ٧٤٠ قصص وخواطر                                                |
|---------------------------------------------------------------|
| (حرف اللام)                                                   |
|                                                               |
| (حرف الميم)                                                   |
| ,                                                             |
| المرجعية:                                                     |
| 797 _ 797 _ 7A7 _ 7V5 _ 77 107 _ 8A _ 47.                     |
| _ *** _ 7/7 _ 7/7 _ 7/7 _ 7/3 _ 7/3 _ 7/3 _ 7/3 _ 7/3 _ 7/4 _ |
| 343 _ 183 _ 0.0 _ 010 _ 270 _ 175 _ 775 _ 875                 |
| المرأة:                                                       |
|                                                               |
| 7 _ 7 _ 93 _ 70 _ 337 _ 737 _ 003 _ 173 _ 373 _               |
| 143 _ 183 _ 1.0 _ 4.0 _ 17070 _ 780 _ 880 _ 415               |
| مكانة العلماء:                                                |
| 35 _ 777VY _ FPY _ AFY _ 707 _ 5V3 _ 3A3 _ PP3 _              |
| 7.                                                            |
|                                                               |
| الموعظة:                                                      |
| ٥٧٥ _ ٥٧٠ _ ٥٥٨ _ ٦٩ _ ١٠٣ _ ٩٢                               |
| (حرف النون)                                                   |
| نبذ الانانية :                                                |
| 37 _ 07 _ 13 _ 171 _ 371 _ 101 _ 171 _ 107 _ 707 _ 177_       |
| 717 _ 113 _ 715                                               |
|                                                               |
| النظم:                                                        |
| .// _ 7.3 _ 7.83                                              |
| النقد:                                                        |
| Ted and can any was was were                                  |

```
من اخلاقيات علماء الدين .....
                    (حرف الهاء)
                 李 华 华 李
                    (حرف الواو)
                               الوحدة والتماسك:ـــــــ
_ TAY _ TAY _ TO. _ TO9 _ 11V _ 1.8 _ 1.1 _ 71 _ 07
                                   114 - 110 - 17A
                                       الورع: ـــــــ
-110-1-7-10-VA-EV-E0-70-78-71-10-9
- TTT _ 199 _ 197 _ 198 _ 198 _ 108 _ 108 _ 178 _ 178
_ TOT _ TTA _ TTA _ TTV _ TIA _ T.E _ TT. _ TEY _ TTT
- 32 - 173 - 173 - 173 - 643 - 183 - 170 - 770 - 130 -
             784 _ 787 _ 78. _ 777 _ 771 _ 70. _ 094
                                       الوفاء:____
               23 _ PF _ 3P _ A.7 _ 0.0 _ AV6 _ 790
                                      ولانمات:____
- Y - - 1AT - 1V - 10T - 180 - 91 - A1 - V1 - 89 - TO
- TTE - TTO - TTE - T.A - T.1 - T. - T91 - T70 - TE1
_ £A7 _ £70 _ £7£ _ £07 _ £T+ _ £Y7 _ £YF _ T9Y _ T7.
- 007 - 007 - 000 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 -
       770 _ 776 _ 77. _ 71V _ 7.7 _ 091 _ 0A9 _ 0A8
                    (حرف الياء)
```

\* \* \* \* \*

# مع الاعتذار يُرجى تصحيح الاغلاط المطبعية اليسيرة التالية

| الصحيح             | انغلط                                | السطر | الصفحة |
|--------------------|--------------------------------------|-------|--------|
| محمدحسين           | محمدحسن                              | ۲.    | 91     |
| الشيخ              | السيد                                | 71    | 111    |
| ى بالمهرر الشيرازي | الصورة مثعلقة بالسير الاصفهاني وليسد |       | 127    |
|                    | الصورة ليست لصاعب القصة              |       | 101    |
| A 1777             | ١٩٠٩م تقريباً                        | ١.    | 177    |
| يُحذَف             | وهو ابن المجدد الشيرازي الكبير       | ٣     | 7.1    |
| مائة خمسين         | الف خمسمائة                          | 11    | 777    |
| ثلاثة آلاف         | ثلاثين أنف                           | 14    | 777    |
|                    | الىٰ آغر الصفعة لا علاقة له بالقصة   | 14    | 475    |
| (١٢٦١) من الهجرة   | ١٣٦١ من الهجرة تقريباً               | ٩     | 240    |
| الجزائري           | الحائري                              | 40    | 001    |

#### 🛭 المؤلف..



هاجر من البحرين سنة ١٩٧٤م الى حوزة النجف الأشرف وذلك ليباشر دراسة العلوم الدينية وهو في الثالث عشر من عمره. تلقّىٰ هناك دروسه علىٰ يدكبار علماء الدين وأساتذة الحوزة ومراجع الدين الذين منحوه تقتهم وإجازاتهم ووكالاتهم الشرعية. وسافر سماحته في

مهام اسلامية (تبليغيّة) الى كلٍ من كينيا والهند وسوريا وبعض دول الخليج واسبانيا والدانمارك والسويد ولندن. وفيها سلك سبيل التبليغ الاسلامي خطابة وكتابة وتدريساً، فكانت له نشاطات اسلاميّة واسعة وتجارب مهمّة اشير إلى بعضها في هذا الكتاب نظراً لاهميّتها والحاجة إليها في التجربة التبليغيّة.

ولقد شهدت المكتبات الاسلامية مؤلفاته التي بدأت في سنة ١٩٧٨ ومنها كتاب: وحقائق التأمّل ، و الحسين مدرسة الاجبال ، و رسالة التآلف والأخوة » ، « العلم والعلماء في الكتاب والسنّة ، و أحكامك في البلاد الاجنبية ، « علماء البحرين دروس وعبر » ، و موجز في السفر والزيارة » ، و حتى تحيى المقدّسات » ، «مذكرات الشيخ بُهلول» ، وآية الله الحائري المهاجر الى الله » ، وأربعون حديثاً » ، واثنتا عشرة عيناً » ، وفلاح الزائرين » ، ولمستقبل أفضل » ، ومن أخلاق الامام الحسين عليه » وكتب أخرى في مراحل الطبع .

وقد إعتمد المؤلف القدير في كتاباته الدعوة الى توحيد الكلمة ونبذ الخلافات وكسر الجمود الفكري والاهتمام الاكبر بالتربية الاخلاقية ولذلك يكثر في كتاباته النصائح والمواعظ بالاسلوب السلس والهاديء. وهذا الكتاب (قصص وخواطر) هو حصيلة تجاربه الثمينة وعلاقاته الطيّبة مع جميع علماء الدين والمراجع الكرام الذين إلتقى بهم أو تتلمذ على أيديهم أو قرء عنهم في بطون الكتب. ويمكن الإتصال به على عنوان مؤسسة الامام محمّد الجواد على للخدمات الثقافية والخيرية /قم المقدسة رقم الهاتف ١٧٩٣ / فاكس طهران ٢٧١٤٩٣

